

دْرُوشْ وَفَتَ اوَىٰ مِنَ الجُحُلَّدُ الثَّامِنُ

رقم الإيداع: ٢٠٣٥ / ١٤٣٩ ردمك: ٣-٤٢-٠٠٠٨-٣٠٢-٨٧٩ ( مجموعة ) ٨-٢٧-٠٢٨-٣٠٢-٨٧٩ ( ج٨)

### حقوق الطبع محفوظة

لَوَسَسَدَةِ الشَّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْمُثِيَّ يَلَكِيَّرَيَةً الْوَسَسَةُ الْأَوْلَى الْطَبِعَةُ الأَوْلَى الطبعة الأَوْلَى الدَّمُ الْمُوسَةِ الدَّوْلَى الدَّمُ الْمُوسَةِ الدَّوْلَى الدَّمُ الْمُوسَةِ الدَّوْلَى الدَّمُ الْمُوسَةِ الدَّمُ المُولَى الدَّمُ الدَّمُ المُولَى الدَّمُ الدَّمُ المُولَى المُولَى المُولَى المُولَى المُولِي الدَّمُ المُولَى المُولَى المُولَى المُولَى المُولَى الدَّمُ المُولَى المُولِي المُولَى المُو

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّكِينَةِ ٱلشَّيْخِ مُجُمَّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثِيمِزَ الْجَيْرِية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

<u>مات ف : ۰۱٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ۲۱۲/۳٦٤٢٠٠٩</u>

جــــوال : ٥٥٠٧٣٣٧٦٦ - جــــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothalmeen.net info@binothalmeen.com



دار الذُرَّة الدولية للطباعة و التوزيع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاكس : ٢٢٧٢٠٥٥٢ - معمول : ١٠١٠٥٥٧٠٤٤



سلسلَة مُولِّغات نَضيلَة الشِّنِي (١٧٧)

# دروس وفت اوی من

لفَضَيْلَة الشَّيْخ العَلَّمَة محرَّر بَر صَالِح العثيمين عَمَر بَر صَالِح العثيمين عَفَراللَه لَهُ ولوالدَّيْه وَالمُسَلِمين

الجُحُلَّدُ الثَّامِنُ دُرُوُسُ (الصِّيام)

مِن إِصْدَارات مؤسّسة التبخ محرر ثن صَالح العثيم ثين الخيرتةِ

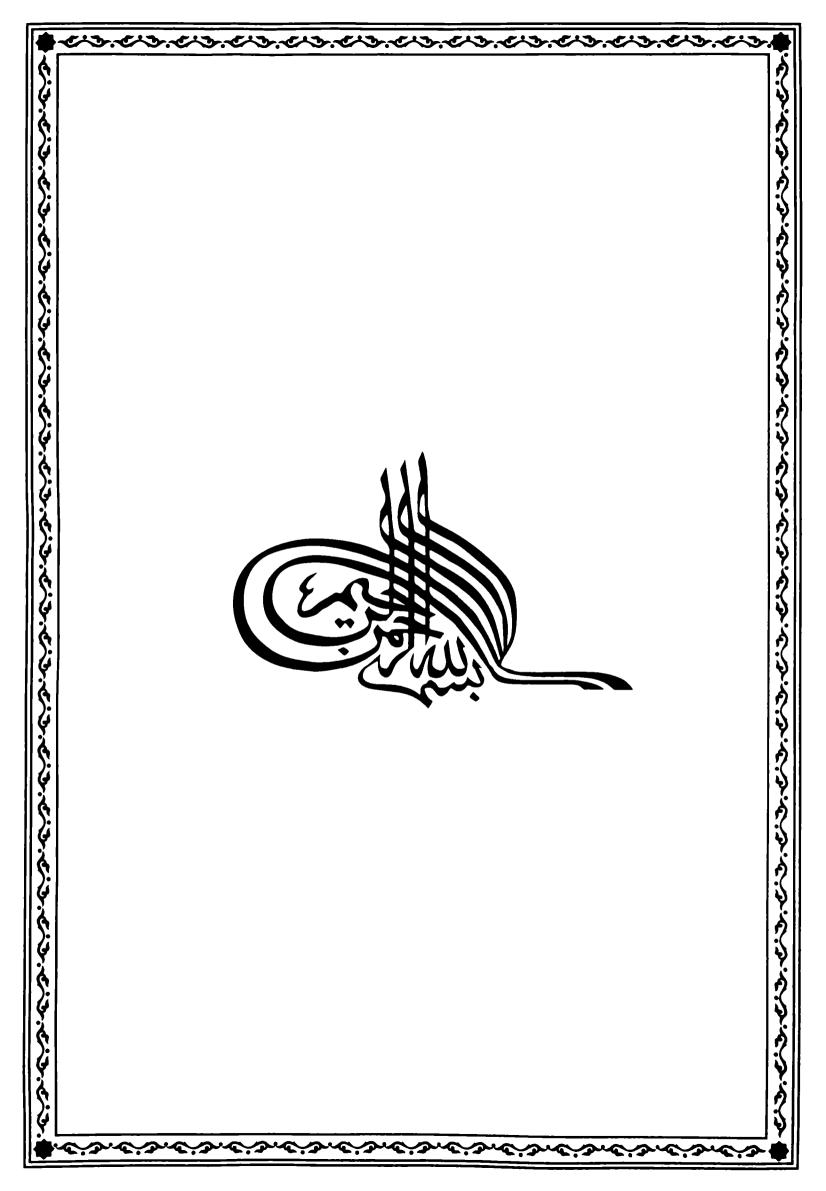



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فصِيَامُ رَمَضَانَ هُوَ أَحدُ أَركانِ الإِسْلَام؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خُسْرٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ»(۱).

### تعريفُ الصِّيام:

الصِّيَام هُوَ التَّعَبُّد للهِ تَعَالَى، بِالإِمساكِ عَنِ المُفْطِرات، من طلوعِ الفَجْر، إِلَى غروبِ الشَّمس.

ومَعْنَى التَّعبدِ للهِ: أَيْ لا بدَّ أَنْ يَكُونَ الصِّيامُ عِبَادةً، فَلَوْ قُلْنَا: هُوَ الإِمساكُ عَنِ المُفْطِرَاتِ من طلوعِ الفَجْرِ إِلَى غروبِ الشَّمْس؛ صَارَ التَّعريفُ نَاقصًا؛ لأَنَّ الإِنْسَان قَدْ يُمسكُ وَلَا يَكُونَ صِيامًا. وهَذَا الصِّيَام هُوَ الصِّيَامِ الحِسيُّ البدنيُّ، وحقيقةُ الصِّيَام قَدْ يُمسكُ وَلَا يَكُونَ صِيامًا. وهَذَا الصِّيَام هُوَ الصِّيَامِ الحِسيُّ البدنيُّ، وحقيقةُ الصِّيَام أَنْ يَكْتَسِبَ الإِنْسَانُ بصيامِه الحِسيِّ البدنيِّ صيامًا معنويًّا يَحْبِسُ بِهِ نفسَه عَنْ محارمِ اللهِ، ودليلُ هَذَا قولُه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْصُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهُ الحَكمةُ مِنْ فَرْضِ الصِّيَامِ اللهُ الحَكمة مِنْ فَرْضِ الصِّيَامِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب دعاؤكم إيهانكم، رقم (٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي الإسلام على خمس، رقم (٢٢).

وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (١)، هَذِهِ هِيَ الحكمةُ مِنَ الصَّوْم.

وقولُ الزُّور: هُوَ كُلُّ قولٍ محرَّم؛ كَالشَّهَادَة كَذِبًا، ومثلَ الغِيبة، وَالنَّمـيمةِ، وَالشَّتم، وَالسَّبِّ. وكلُّ قولٍ محرَّم فَهُوَ داخلٌ في قَوْلِ الزُّورِ.

والعَمَلُ بِالزُّور؛ كُلُّ فعلٍ محرَّم؛ كتبرجِ النِّساءِ، وَالنَّظر إِلَيْهِنَّ، وكامتهانِ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى باحترامِه، وغيرِ ذَلِكَ مِنَ الأفعالِ الكثيرةِ، ومِنْ هَذَا بَخْسُ المكاييلِ وَالمَوْلِينِ، وَالغشُّ، وَالكذبُ، فَكُلُّ ذَلِكَ داخلٌ فِي القَوْل المحرَّمِ وَالعَمَل المحرَّم. والمجلُّ، ومنه قولُ الشَّاعر (٢): والجهلُ؛ وَهُو الاسْتطالةُ عَلَى النَّاس، وَالاعتداءُ عَلَيْهِمْ، ومنه قولُ الشَّاعر (٢): أَلَا لَا يَجْهَلُ وَهُو الاسْتطالةُ عَلَى النَّاس، وَالاعتداءُ عَلَيْهِمْ، ومنه قولُ الشَّاعر (٢): أَلَا لَا يَجْهَلُ البَّامِلِينَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا

يعني لَا يعتدي أحدٌ علينا، فنعتدِي عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مما اعتدَى.

### شُروطُ الصّيام:

الصِّيَامُ لا يَجِبُ إلا بشروطٍ سِتَّةٍ:

الشُّرْطُ الأولُ: الإسلامُ.

الشُّرْطُ الثَّاني: العَقل.

الشَّرْط الثَّالثُ: البُّلوغ.

الشَّرْط الرَّابع: القُدْرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، رقم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) البيت لعمرو بن كلثوم، انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:٢٢٦)، وجمهرة أشعار العرب (ص:٨٧، ٢٠٠).

الشُّرْط الخامِسُ: الإقَامَةُ.

الشَّرْط السَّادس: الخلوُّ من الموانع.

الشُّرْط الأوَّل: الإسلام:

الإِسْلَام ضِدُّه الكُفْرُ، فَالكَافِر لَا يَجِب عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ، وَلَا نُلْزِمُه به؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَام فصومُه باطلٌ غَير مقبول، وإلزامُه بِالصَّوْم عبثُ لَا فَائدةَ مِنْهُ، وَهُوَ مُعَاقَبٌ عَلَى عدمِ الصَّوْمِ فِي الآخِرَةِ؛ لأَنَّهُ ترك فريضةً ممَّا فرضه اللهُ عَلَى العِبَاد.

### مسائل:

الأُولى: إِذَا أسلمَ الكَافِر فِي نصفِ رمَضانَ، فَلَا يلزمُهُ قضاءُ النِّصف الأُوَّل؛ لِإِنَّهُ لَيْسَ من أَهْل الوجوبِ.

الثَّانية: لو أسلمَ الكَافِر يلزمُه صومُ النِّصف البَاقي من شهر رمَضان.

الثَّالثة: لو أَسْلَمَ الكَافِر فِي أثناءِ النَّهَار فإنه لَا يلزمه القضاءُ؛ لِأَنَّهُ فِي أَوَّل النَّهَار لَيْ مَن أَهْلِ الوُّجُوب. لَيْسَ من أَهْلِ الوُّجُوب.

# الشَّرْط الثَّاني: العقلُ:

العقل ضدُّه الجنون، وإِنْ شِئْتَ قُلِ: العقلُ ضِدُّهُ انْتفاءُ العقلِ؛ ليشمل المجنون، ومن أصابَه خللٌ فِي دِماغه، وَالكبيرَ المُهَذْرِي، ونحوَهم، فهَوُلاءِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ صومٌ وَلَا إِطعامٌ؛ لأَنَّهُمْ لَيْسُوا من أَهْلِ الوُجُوبِ، فَالرَّجُلِ الكبير السنِّ الَّذِي ضَيِّع عقلُه، وَصَار يَهذي بِالكلام الَّذِي لَا فَائدةَ مِنْهُ، ليس عَلَيْهِ لَا إِطعامٌ وَلَا صيامٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِ الوُجُوبِ.

أمَّا مَن أُصيب بحادثٍ، فأغمِي عَلَيْهِ عَشَرَة أَيَّام من شهر رَمَضَان، فيلزمه قضاؤُها، مَا دام نَوى الصَّوْمَ، وتَسَحَّر أَوَّل يوم، ثُمَّ نَام نومةً دامتْ عشَرة أيامٍ، أَنَّ نَام نومةً دامتْ عشَرة أيامٍ، أَلَيْسَ اللهُ تَعَالَى قَدْ ألقى النَّوْمَ عَلَى أصحابِ الكَهْف، ثلاثَ مِئَةٍ وتِسْعَ سنواتٍ، فَالَّذِي أَلقَى النَّوْمَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَالَّذِي أَلقَى النَّوْمَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ عَشَرَةَ أيام.

فَإِنْ قِيلَ: الَّذِي أُلقي عَلَيْهِ النَّوْمُ هَلْ يُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ، أَوْ يُؤمرُ بقضاءِ صَوْمِ تسعةِ أيام، ويقالُ اليَوْم الأَوَّل صومُه صحيح، أَوْ لَا يُؤمر بشَيْءٍ؟

قُلْنَا: لَا يُؤمر بشَيْء، وصومُه صحيحٌ؛ لأَنَّهُ نَامَ بنيَّةِ الصِّيَام.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُصحِّحون صَوْمَ اليَوْمِ الثَّاني، وَالثَّالثِ، وَالرَّابِعِ، وَالرَّابِعِ، وَالنَّامِنِ، وَالتَّاسِعِ، وَالتَّاسِعِ، وَالتَّاسِعِ، وَالتَّاسِعِ، وَالعَاشرِ؟

قُلْنَا: نَعَمْ نُصَحِّح ذَلِكَ؛ لأَنَّ كُلَّ مسلم إِذَا دخل شهرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَوَى أَنْ يَصُوم الشَّهْرَ كُلَّهُ، فَلَوْ سألتَ مسلمًا: أَنْتَ نويتَ الصَّوْمَ فِي أَوَّل يوم، هَلْ تريدُ أَنْ تصومَ بقيةَ الشَّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ.

إِذَنْ فَالأَيَّامُ الَّتِي بَعْدَ اليَوْمِ الأَوَّلِ مَنْ وِيَّةٌ قَدْ نَوَاها، وَهَذَا الَّذِي قُلْتُه؛ أَيْ إِنَّهُ يُجْزئ رَمَضَان بَيْةٍ وَاحدةٍ هَذَا هُوَ القَوْل الصَّحِيح، أَنَّ رَمَضَان يُجزئ فِيهِ نيةٌ وَاحدة؛ لأَنَّ كُلَّ مسلمٍ ينوِي أَنَّهُ صَائم هَذَا الشَّهر كلَّه، مَا لم يَحْدُثْ لَهُ عذرٌ من مرض أَوْ سفرٍ، وحينتذٍ نقولُ لهَذَا الَّذِي نَام عَشَرَة أَيَّام نقولُ: صومُهُ صحيحٌ، وَلَا إِعادةَ عليه.

أَمَّا الصَّلَاةُ فلا بدَّ أَنْ يقضيَها؛ لأَنَّهُ لم يَفْعَلْهَا حَتَّى نقولَ: إِنَّهَا تُجزِئُه، لَكِنِ الصَّوْمُ فَعَلَه؛ لأَنَّهُ عَنِ الأكل وَالشُّربِ الصَّوْمُ فَعَلَه؛ لأَنَّهُ مُسكٌ عَنِ الأكل وَالشُّربِ

وَالْمُفطرات، وَأَمَّا الصَّلَاة فلا بدَّ أَنْ يقضيَها؛ لقول النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١).

الشَّرْط الثَّالث: البلوغُ:

البُلُوغ وضِدُّه الصِّغَر؛ فَالصَّغِيرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، ولكِنْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِير أَنْ يأمرَه بِالصَّوْمِ إِذَا كَانَ يُطيق الصَّوْم؛ تمرينًا لَهُ عَلَى العِبَادةِ، ومن أجلِ أَنْ يسهُلَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِذَا بَلَغَ، وكَانَ من هَـدْيِ الصَّحَابَة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمُ أَنَّهُمُ مُ يُصَوِّمُون يسهُلَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِذَا بَلَغَ، وكَانَ من هَـدْيِ الصَّحَابَة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمُ أَنَّهُمُ مُ يُصَوِّمُون أُولادَهمُ الصِّغارَ؛ حَتَّى إِنَّ الوَاحدَ يبكي مِنَ الجوعِ فيُعطونه لُعْبَةً يَتَلَّهَى بها.

ويَكُونُ البُلُوغِ بواحدٍ من ثَلَاثَة أشياءَ للذَّكر، وأربعةِ أشياءَ للأُنثَى:

الأَوَّلُ: تمامُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً.

الثَّاني: إِنباتُ شَعْرِ العَانةِ.

الثَّالثُ: إِنزال المنيِّ بشَهْوَةٍ باحتلامٍ أَوْ غيرِه.

الرَّابع: الحيضُ، فمتى حاضتِ الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَتَى وإِن حَاضت لعَشْرِ سَنُوات، ويَجِبُ تنبيهُ الفَتيَات عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَة؛ لأَنَّ بعضَ الفَتيَات تحيضُ وَهِي صَغيرة وَلا تَدري أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهَا الصَّوْم فتستمرُّ مُفطرةً، وَرُبَّهَا تصوم مَعَ أهلها كُلَّ الشَّهر وَلا تقضي أيَّامَ الحيضِ، فَالخطأُ يأتي إِمَّا من عدم صَوْمِها، وإِمَّا من صومِها الشَّهر وَلا تقضي أيَّامَ الحيضِ، فَالخطأُ يأتي إِمَّا من عدم صَوْمِها، وإمَّا من صومِها حَتَّى أيَّامِ الحيضِ، فَإِذَا بلغتِ الفتاةُ الثَّالثةَ عَشْرَةَ من عُمُرِها ولم تَصُمْ، فيَجِب عَلَيْهَا أَنْ تقضيَ السَّنتين اللتين لم تَصُمْهُمَا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَكَانِ نَاءٍ بعيدٍ عَنِ العِلْم عَلَيْهَا أَنْ تقضيَ السَّنتين اللتين لم تَصُمْهُمَا، إلَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَكانٍ نَاءٍ بعيدٍ عَنِ العِلْم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها، رقم (٤٣٥).

وأهلِ العِلْم، ولم يَطْرَأْ عَلَى بَالها إِطلاقًا أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِب عَلَيْهَا، فمِثْلُ هَذِهِ قَدْ تُعذرُ بِالجهل، وَلَا يلزمُها القضاءُ.

الشَّرْط الرَّابع: القُدرة:

القُدرة، وضِدُّها العجزُ، وَالعَجْزُ عَنِ الصِّيَام ينقسم إِلَى قسمين:

الأَوَّلُ: عجزٌ لازمٌ مستمِرٌّ.

الثَّاني: عجزٌ طَارِئ مَرْجُوُّ الزَّوال.

مثالُ الأول: الشَّخص الكبيرُ عجزُه مُستمِرٌ؛ لأَنَّ الكبير الَّذِي يعجِزُ عَنِ الصِّيامِ للكِبِرِ لَا يُمكن أَنْ يعودَ شابَّا، حَتَّى يقدرَ عَلَى الصَّوْم، ومثلُ مريضِ السَّرَطَانِ، فإِنَّ هَذَا المرضَ عَادةً لَا يُرجَى زوالُه، فيَكُونُ العَجْزُ عَنِ الصِّيام مِنْ هَذَا المريضِ بِهَذَا المرضِ عجزًا غيرَ مرجوِّ الزَّوالِ، وَالَّذِي يَجِب عَلَى هَذَا القِسْمِ أَنْ يُطْعِمَ المريضِ بِهَذَا المَوْضِ عجزًا غيرَ مرجوِّ الزَّوالِ، وَالَّذِي يَجِب عَلَى هَذَا القِسْمِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا، وَالإطعامُ لَهُ صُورَتَان:

الصُّورة الأُولى: أَنْ يَصْنَعَ طعامًا ويدعُوَ إِلَيْهِ مساكينَ بعددِ الأيامِ، فَإِذَا كَانَ الشَّهرُ تسعةً وعِشْرِينَ فقيرًا، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثِينَ وَجَبَ إِحضارُ تسعةٍ وعِشْرِينَ فقيرًا، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثِينَ وَجَبَ إِحضارُ ثَلَاثِينَ فقيرًا.

الصُّورة الثَّانية: أَنْ يُسَلِّمَ الفقراءَ حَبَّا، ويتولَّوْنَ هُمْ طَبْخَهُ، ويحسُنُ إِذَا أعطينَاهُ طَعَامًا أَنْ نجعلَ مَعَهُ إِدَامًا من لحمٍ أَوْ نحوِه، وأحسنُ مَا يُطعَمُ النَّاسُ اليَوْمَ هُوَ الأَرزُّ، فيُعطيهم كُلَّ وَاحدٍ خُمْسَ الصَّاعِ مِنَ الأرزِّ، بِالصَّاعِ المعروفِ فِي وقتنا الحَاضرِ لاَ الصَّاع النَّبويِّ؛ لأَنَّ الصَّاعَ النَّبويَّ يَنْقُصُ عَنِ الصَّاعِ المعروفِ الحُمْسَ أَوْ أكثرً؛ فَإِذَا كَانَ الصَّاعُ النَّبويُّ ثَمَانِينَ، فَالصَّاعُ الموجودُ الآنَ مِئَةٌ أَوْ أكثرُ، وبناءً عَلَى هَذَا

نقول: إِنَّ الصَّاعِ المعروفَ المعهودَ - ولا سيَّما فِي نَجْدٍ - خُسَةُ أمدادٍ بمُد النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ وَلَكل فقير مُدُّ، وإِن شئتَ أَنْ تقدِّرَه بِالوزن، فقدِ اعتبرْنا صَاعَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ حَسَبَ مَا قرَّره الفقهاءُ رَحَهُ مُراللَّهُ فِي الفُطرة بِالبُرِّ الرَّزين؛ يَعْنِي البُرَّ الجيِّد، فوجدناه يُسَاوِي كَلوَين وأربعِينَ جِرامًا (٢٠٤٠ جرامًا)، وطبعًا هَذَا الوزن يختلف بحسبِ ثِقَلِ كيلوَين وأربعِينَ جِرامًا (٢٠٤٠ جرامًا)، وطبعًا هَذَا الوزن يختلف بحسبِ ثِقَلِ الموزونِ؛ لأَنَّهُ كُلَّما كَانَ الموزونُ ثقيلًا وجبَ أَنْ تَزِيدَ الوزنَ.

ولذَلِكَ يَجِبُ عَلَى منِ اعتبَرَ الصَّاعِ النَّبويَّ، أَنْ يحتاطَ فِيهَا إِذَا كَانَ المَكِيلُ ثقيلًا، فَإِذَا كَانَ المَكيلُ ثقيلًا، فَإِذَا كَانَ الصَّاعُ مِنَ الخفيفِ كيلوَين وأربعين جرامًا مثلًا، وجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّقيلِ كيلوَين وأربعين جِرامًا وأكثرَ.

فالقَاعدَةُ فِي مسألةِ الكيل وَالوزنِ أَنَّ مَا اعتبرَه الشَّارِعُ بِالكيل فَهُوَ معتبرٌ بِالكيل، وَإِذَا حوَّلته إِلَى الوزنِ فَإِنَّهُ سَوْفَ يختلفُ عَلَى أساس الثَّقل وَالخَفَّة، فكلما كَانَ المكيل، وَإِذَا حوَّلته إِلَى الوزنِ فَإِنَّهُ سَوْفَ يختلفُ عَلَى أساس الثَّقل وَالخَفَّة، فكلما كَانَ المكيلُ ثقيلًا وَجَب عَلَيْكَ أَنْ تَزِيدَه فِي الوزنِ.

فيَجِب عَلَى من أراد أَنْ يعتبرَ الصَّاعَ النبويَّ بِالوزن يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يحتاطَ فِي الثَّقيل، وَلِهَذَا لَا يمكنُ أَنْ نقولَ: إِنَّ كُلَّ شَيْء مِنَ الطَّعام وزنُه كِيلُوانِ وأربعون جرامًا، لَا يُمكنُ أَنْ نقولَ: إِنَّهُ صَاعٌ نبويُّ؛ حَتَّى نعرفَ ثِقَله وخفَّته.

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ نعطيَ بدلَ الطَّعام دراهم؟

فَالِجَوَابُ: لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤]، وَالدَّراهِم لَيْسَت تُطْعَم، ولَكِنِ الدَّراهِمُ تُشترَى بِهَا الأشياءُ، فَلَوْ أَعْطَى دراهِمَ بدلًا عَنِ الإطعام لَا يُجزئه؛ لأَنَّ هَذَا عدولٌ عمَّا جَاء بِهِ النَّصُّ (١).

<sup>(</sup>١) المحلي لابن حزم (٤/ ٣٩٣).

والعجزُ الطَّارئ المرجوُّ الزوال؛ كَالمريض مرضًا عَاديًّا، فحكمُه أَنْ يُفْطِرَ ويَقْضِيَ الصَّوْمَ فِي أَيَامٍ أُخَرَ، بدلًا عَنِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفطرها؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَيَامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

### أقسامُ المرضِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: قسمٌ لَا يشقُّ عَلَى الصَّائم أَنْ يصومَ فِيهِ إِطلاقًا؛ كمرضِ الزُّكَامِ الخُفيفِ وَمَا أشبَهَ، فَهَذَا لَا يُبيحُ الفِطْرَ؛ بَلْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يصومَ.

القِسْمُ الثَّاني: يشُقُّ عَلَيْهِ مشقَّةً محتملةٌ، فَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يفطرَ؛ بَلْ هُوَ الأفضلُ له، وإِنْ صَام فَلَا حَرَجَ، وَإِذَا كَانَ الزُّكامُ شديدًا يشقُّ عَلَى الإِنْسَان أَنْ يصومَ، فيلحق بِالقسم الثَّاني.

القِسْمُ الثَّالِث: أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مُضرًّا للمريضِ، فهنا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يصومَ.

مثالُ المرض الَّذِي يَضُرُّ فِيهِ الصَّوْمُ؛ بعضُ أَنْوَاع مرضِ السُّكَّرِيِّ، وبعضُ أَمراض الكُلي، فَلَا يحلُّ للمريض أَنْ يَصُومَ؛ بَلْ ينتظرُ حَتَّى يشفيه اللهُ ويصومُ، عَلَى أَمراض الكُلي، فَلَا يحلُّ للمريض أَنْ يَصُومَ؛ بَلْ ينتظرُ حَتَّى يشفيه اللهُ ويصومُ، عَلَى أَنَّ الظَّاهِر أَنَّ بعض أمراضِ السُّكَري لَا يُرْجَى زوالُه، فيَلحق بِالقسمِ الأَوَّل.

# الشَّرْطُ الْحَامِسُ: الإقامةُ:

الإِقَامَةُ وضدُّها السَّفر؛ فَالمسافِرُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وإِنَّمَا يُفْطِرُ ويَقضي يومًا مكانه؛ وَالمسافِرُ لَهُ ثلاثُ حَالاتٍ:

الحَالُ الأُولى: حَالٌ يشتُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مشقَّةً شديدةً، فَالصَّوْم حَرَامٌ عَلَيْهِ؛ ودليلُه حديثُ: جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّة

فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» (١).

الحالُ الثَّانية: حالٌ يشقُّ عَلَيْهِ مشقةً يسيرةً، فهنا الصَّوْمُ مكروه؛ لقول النَّبِيِّ عَيَلِيْةٍ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (٢)، قَاله حِينَ رأى رجلًا صَائبًا قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ ورأَى حوله زحامًا، فقَالَ: «ما هَذَا؟» قَالوَا: صَائِمٌ. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». عوله زحامًا، فقالَ: «ما هَذَا؟» قَالوَا: صَائِمٌ. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». الحالُ الثَّالثة: حالٌ لَا يشقُّ عَلَيْهِ أبدًا، فَهَذَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يصومَ وبَيْنَ أَنْ يُفطرَ.

وَفِي أَيِّهَا أَفْضِلُ الصِّيَامِ أَوِ الفطرِ، فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاء:

الرَّأي الأَوَّلُ: الفِطْر لَهُ أفضلُ، وَهَذَا هُوَ المشهورُ من مذهبِ الإِمَام أحمدَ بنِ حنبل.

الرَّأي التَّاني: الصَّوْمُ أفضلُ، وَهَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِح، أَنَّ المسافرَ إِذَا لم يشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْم، فإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ أفضلُ؛ لوجوهٍ ثَلَاثَة:

الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا هُوَ فِعْلُ الرَّسُولِ ﷺ، فإِنَّ أَبِا الدَّرِداءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَا الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ النَّهِ عَلَيْهُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٩/ ٨٥ رقم ٢٣٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٨٤٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

الثَّاني: أَنَّه إِذَا صَامَ مَعَ النَّاس صَار أَسْرَعَ فِي إِبراءِ ذمتِه؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَفطرَ بَقِيَ الصَّوْم دَيْنًا عليه.

الثَّالث: أنَّ ذَلِكَ أسهلُ له؛ فإِنَّ صيام الإِنْسَان مَعَ النَّاس أسهلُ مِنْ صيامِهِ وَحْدَهُ؛ وَلِهَذَا تَجدُ الرَّجُلَ الَّذِي عَلَيْهِ القضاءُ يَشُقُّ عَلَيْهِ القضاءُ ويثقُلُ عَلَيْهِ؛ حَتَّى إِنَّ بعضَ النَّاس لَا يصومُ قضاءَه إِلَّا فِي شعبانَ مِنَ السَّنة الثَّانيةِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي مَكَّةَ مسافرًا للعُمرة، وَالصَّوْم يَشُقُّ عَلَيْهِ، فَهَلْ يُفطرُ وَهُوَ فِي مَكَّة ولا سيَّما إِنْ كَانَ فِي العَشْرِ الأَوَاخرِ؟

فَالَجُوَابُ: إِذَا أَتَى للعُمْرَة فَقَط، فَالفِطْرُ أَفضلُ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَكَّة، وَفِي العَشْر الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ؛ ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَتَقَى النَّاسِ للهِ وأخشاهُم لَهُ حِينَ فَتَحَ مَكَّة فَتَحَها فِي رَمَضَانَ، ولم يَصُمْ بَقِيَّة الشَّهر (۱).

فتحها فِي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ فِي التَّاسِعَ عَشْرَ من رَمَضَان، ولم يصُمْ بقيةَ الشَّهر، وَلَا نعلمُ أحدًا أتقى للهِ من رَسُول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-، ومَعَ ذَلِكَ لم يَصُمْ فِي مَكَّة.

الشُّرْط السَّادس: الخلقُّ من الموانع:

وهَذَا خَاصٌّ بِالنِّسَاء، فإِنَّ المَانع مِنَ الصَّوْم إِمَّا حيضٌ وإِمَّا نفاس، وَهَذَا مَانع شرعيٌّ، فَالمرأةُ الْحَائض لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٨٤٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم (١١١٣).

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»(١)، وَالنُّفَسَاءُ مثلُها؛ لَكِنِ الفرقُ بَيْنَ الحيضِ وَالنُّفاسِ؛ أَنَّ الحيضَ دمُ طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ، يخرُجُ مِنَ الأنثى إِذَا بَلَغَتْ، أَمَّا دمُ النفاسِ فَهُوَ الَّذِي يَحْرُجُ بسبب الولادةِ.

قال العُلَمَاء: إِنَّ اللهُ خَلَقَهُ لحكمةِ غذاءِ الجنينِ فِي بطنِهَا، وَلِهَذَا نجدُ الحَاملَ فِي الغَالب لَا تحيضُ، فَإِذَا ولدتِ المرأةُ انْصرفَ هَذَا إِلَى اللَّبَنِ، وَلِهَذَا نجدُ المُرْضِعَ فِي الغَالب لَا تحيضُ؛ فيَكُونُ هَذَا من حكمةِ اللهِ، لمَّا كَانَ الصَّبي فِي البطن كَانَ غذاؤُه اللَّهَ، اللهَ النَّهَ اللهِ عَيضُ؛ فيكُونُ هَذَا من حكمةِ اللهِ، لمَّا كَانَ الصَّبي فِي البطن كَانَ غذاؤُه اللَّهَ، اللهَ مَ الجنينِ، ولمَّا خَرَجَ صَار غذاؤُه اللَّهَنَ.

والحائض وَالنُّفساء لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّوْم، ولكن يَقْضِيَانِهِ، فَلَوْ أَنَّ المرأة وَاضَتْ فِي أثناءِ النَّهَار، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَاضَتْ فِي أثناءِ النَّهَار، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَجِب عَلَيْهَا الإِمساكُ؛ لِأَنَّ هَذَا الإِمساكَ لَا يُغني عَنْهَا شيئًا، وَلَا تَستفيدُ الصَّوْمُ، وَلَا يَجِب عَلَيْهَا الإِمساكُ؛ لِأَنَّ هَذَا الإِمساكَ لَا يُغني عَنْهَا شيئًا، وَلَا تَستفيدُ مِنْهُ شيئًا، وَاليومُ فِي حقها لَيْسَ محترمًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُبيحَ لَهَا أَنْ تُفطرَ أُوَّلَه، وَاليومُ لَا يتبعَضُ.

وقد مَرَّ عَلَيْنَا أَنَّ ابنَ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آَكُلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آَجِرِ النهارِ. آجِرِهِ»(٢)؛ يَعْنِي مَنْ أُبيح لَهُ الأكلُ فِي أَوَّلِ النهارِ، أُبيح لَهُ الأكلُ فِي آخِرِ النهارِ.

### الصَّوْم المعنويُّ:

الصَّوْم المعنويُّ هُوَ لُبُّ الصَّوْمِ الجِسيِّ، وَالصَّوْمُ المَعْنَوِيُّ ثمرتُه تقوى اللهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠/ ٤٦٢ رقم ٨٢٦٤).

بِالقِيَام بِالوَاجبات، وتَرْكِ المحرَّمات؛ وَلِهَذَا نقولُ: إِنَّ مِنْ خَللِ الصَّوْم مَا يقومُ بِهِ بِعضُ الصَّائمين، وَهَذَا الخَلل لَهُ مظاهرُ مِنْهَا:

الْأَوَّلُ: عدمُ الصَّلَاة مَعَ جماعةٍ، بَلْ رُبُّمَا يؤخِّر الصَّلَاة عَنْ وقتِها.

الثَّاني: النَّوْمُ إِذَا تسحَّرَ، وَلَا يقوم إِلَّا عِنْدَ الإِفطارِ.

الثَّالث: اغتيابُ النَّاسِ فِي حَالِ الصِّيَامِ.

الرَّابع: بعضُ الصَّائمين يَصُومُ؛ وَلَكِنَّهُ يَكْذِبُ ويُخْبِرُ بِخِلَافٌ الوَاقع.

الْخَامِسُ: بعضُ الصَّائمين يَصُومُ؛ وَلَكِنَّهُ يتعامل بِالرِّبا؛ إِمَّا صراحةً، وإِمَّا حِيلةً.

السَّادس: بعضُ الصَّائمين يَصُومُ، وَلَكِنَّهُ يغُشُّ بِالبيع وَالشِّراء.

وَلِهَذَا كَلِّه، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١).

### مُفطراتُ الصِّيامِ:

أولًا: الأكلُ.

ثانيًا: الشُّرب.

ثالثًا: الجماعُ.

هَذِهِ المفطرات الثَّلَاثُ مجموعةٌ فِي آيةٍ وَاحِدَة، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَالْمِنْ وَهُنَ وَابْتَعْوُا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، رقم (١٧٧٩).

قَوْلُهُ تعالى: ﴿بَشِرُوهُنَ ﴾ يَعْنِي بِالجهاعِ، وَلَا يُشترط أَنْ يَكُونَ الأَكُلُ وَالشُّربِ لذيذًا، أَوْ نَافعًا، فَلَوْ أَكَلَ الإِنْسَانُ أَكلًا غيرَ لذيذ وَهُو صَائم فيُفطر، وَلَا يُشترط فِي الأَكلِ وَالشُّربِ أَنْ يَكُونَ نَافعًا، فَلَوْ أَكل شيئًا يضرُّه أَفطرَ، وَلَوْ شَرِبَ شيئًا يضرُّه أَفطرَ، ومن ذَلِكَ التَّدخين؛ فإِنَّ شُرْبَ الدُّخَانِ مُضِرُّ، وَلَوْ أَنَّ الصَّائمَ دَخَّن لأَفطرَ. أولًا: الجهاعُ، وَهُو أَعْظَمُ المُفْطِرات، وَإِذَا وقع فِي نهارِ رَمَضَان عِمَّنْ يَجِب عَلَيْهِ أَولًا: الجهاعُ، وَهُو أَعْظَمُ المُفْطِرات، وَإِذَا وقع فِي نهارِ رَمَضَان عِمَّنْ يَجِب عَلَيْهِ

اولاً : الجماع، وهو أعظم المفطرات، وإدا وقع في نهار رمضان مِن يجِب و الصَّوْم لَزِمَهُ خَستُهُ أُمُور:

الأمرُ الأَوَّلُ: الإِثمُ.

الأمرُ الثَّاني: فسادُ الصَّوْمِ.

الأمرُ الثَّالث: وُجُوبُ الإمساكِ.

الأمرُ الرَّابِعُ: وُجُوبُ الكَفَّارة؛ لحديثِ أَبِي هُرَيْرة قَال: «جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُكَ؟» قَالَ: وقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ» وهلك بِمَعْنَى شَقِي، فَالهلاكُ مَعْنَوِيُّ، فسأله النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «هَلْ يَجِدُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قُالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قُالَ: اللهِ قَالَ: لا، قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ الرجل، فجيءَ إلى النَّبِيِّ بِعَمْر، فَقَالَ لَهُ النبيُّ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالله مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ؟»، فالرَّجُل طَمِع أَنْ تُطْعِمُ مِسْفَقًا يَقُول عَنْ نفسه: إِنَّهُ هَالكُ، ولم يَذْهَبْ إِلَّا ومَعَهُ تَمَّ لأَهله، فَقَالَ لَهُ النبي عَنْ نفسه: إِنَّهُ هَالكُ، ولم يَذْهَبْ إِلَّا ومَعَهُ تَمَّ لأَهله، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْهِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ تَحِلَّةَ أَيْمَـنِكُمُ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَـٰكُو ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ﴾ [التحريم:٢]، رقم (٦٧٠٩).

لَيْتَ الدَّعوةَ تَكُونُ بِهَذَا الأسلوبِ، فبعضُ أَهْلِ الغِيرةِ لَوْ جَاءَهُ رجلٌ وَقَالَ له: جَامعتُ زوجتي فِي رَمَضَان، لانتفخَتْ أوداجُه، وَاحمَرَّتْ عينَاهُ، وَهَذَا الأسلوبُ من أَهْلِ الغَيْرة خِلَافُ الشَّرْعِ.

فهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي جَامِعَ زوجتَه فِي نهارِ رَمَضَان جَاء إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَادَمًا يُرِيدُ الخَلاص، فيَجِبُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ شخص نَادمٍ جَاء يطلبُ الخلاص، وبَيْنَ إندمًا يُرِيدُ الخِلاص، في بَنْ شخص نَادمٍ جَاء يطلبُ الخلاص، وبَيْنَ إِنْسَانَ مُستهترٍ، فَالإِنْسَانُ المُستهترُ نُعامله بشدةٍ، لَكِنِ الإِنْسَانُ الَّذِي جَاء تائبًا نُعامله بِمَا تقتضيه حَالُه.

إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ فِي مَكَّة، وقَالَ: إِنَّهُ جَامِعَ زوجتَه أَمسِ فيَجِب أَنْ نَسَأَلَهُ: هَلْ أَنْتَ مَسَافَرٌ أَوْ مِنْ أَهْلِ مَكَّة؟ فإِنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة، قُلْنَا: عَلَيْكَ الكَفَّارَةُ، وَإِذَا قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة، قُلْنَا: عَلَيْكَ الكَفَّارَةُ، وَإِذَا قَالَ: إِنَّهُ مَسَافَرٌ وجاء معتمرًا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وإِنَّهَا عَلَيْكَ القضاءُ فقط.

ولا يُشترط فِي المسافر أَنْ ينوي الإِفطارَ أُولًا، ثُمَّ يَجامعَ، فَلَا بأسَ أَنْ يَجامعَ بدون نية الإِفطار إِذَا كَانَ مسافرًا، يَجُوزُ أَنْ يأكلَ بدون نيّة الإِفطار إِذَا كَانَ مسافرًا، يَجُوزُ أَنْ يأكلَ بدون نيّة الإِفطار إِذَا كَانَ مسافرًا، يَجُوزُ أَنْ يَجامعَ بدون نية الإِفطارِ، ومِنَ المعلومِ أَنَّهُ إِذَا أكلَ أَوْ جَامَعَ فسوف يَكُون مفطرًا، نَوى ذَلِكَ أَوْ لم يَنْوِهِ.

رابعًا: الإبرُ المُغَذِّيَةُ:

الإِبرُ المغذِّيةُ وهي: الَّتِي يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الأكلِ وَالشُّرب.

فإن قَالَ قَائلٌ: مَا هو الدَّليل على أنَّ الإبرَ المغذيةَ مُفَطِّرة؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الشَّيءَ مُفَطِّرٌ فإنَّه يُلزَمُ بالدَّليلِ، فإِنْ أَتَى بالدَّليل؛ وإِلَّا فقولُه غَيْرُ مقبولٍ؛

ولأنَّ الأصلَ في العباداتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يقومَ دليلٌ على فسادِهَا، وكلُّ مَا ثَبَتَ بالدَّليلِ فإنَّه لا يرتفِعُ إلَّا بدليلٍ، فقد ثَبَتَ الآنَ هَذَا الصَّوْمُ بمقتضَى الدَّليلِ الشَّرعيِّ، فلا يُمكنُ أن يرتفعَ ويفسدَ إلا بدليلِ شرعيٍّ.

قُلْنَا: الطَّعَامُ وَالشَّرابُ فِيهِمَا الغِذَاءُ، وَالإِبرُ المغذِّيةُ بمعناهما، وَالشَّارِعُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُتفرِّقَيْنِ، وَالشَّرِيعةُ الإِسْلَاميةُ مُضطرِدةٌ لَا تتناقض، بَيْنَ مُتهاتلَيْنِ، كَمَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتفرِّقَيْنِ، وَالشَّرِيعةُ الإِسْلَاميةُ مُضطرِدةٌ لَا تتناقض، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْذِلَنفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨]؛ وَلِهَذَا مِنَ المستحيلِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مباحًا، ويَكُونَ نظيرُه مِنْ كُلِّ وجهٍ محرَّمًا، أَوْ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ معرَّمًا ويَكُونَ نظيره مِنْ كُلِّ وجهٍ مباحًا.

فدلِيلُنا عَلَى أَنَّ الإِبرَ المغذيَةَ مُفْطِّرةٌ للصَّائم هو: القِيَاسُ عَلَى الأكل وَالشُّرب، فإِنَّ الأكلَ وَالشُّربَ مُغَذِّيَان، فها كَانَ بمعنَاهُمَا فلَهُ حُكمُهُمَا.

فإِنْ قِيلَ: الأكلُ والشُّرب تحصُلُ بهما مِنَ المنفعةِ أَكْثَرَ مِمَّا يحصلُ مِنْ هَذِهِ الإبرِ المغذِّيةِ، المؤيةِ الأكلَ والشُّرب يحصلُ به من التَّلذذ مَا لَا يحصُلُ بهذِهِ الإبرِ المغذِّيةِ، ولهذَا تَجدُ الإنسانَ الَّذِي يتغذَّى بِهَذِهِ الإبرِ أَعْظَمَ مَا يكونُ شوقًا إلى الأكْلِ والشُّرْبِ؟

الجوابُ: الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْسَاقِ، إِلَّا أَنْ النَّبِيَ ﷺ قَال: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْسَاقِ، إِلَّا أَنْ النَّاعِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ طريقِ الأنفِ جَوْفِكَ مِنْ طريقِ الأنفِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق والاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

لا يحصُل به لذَّةُ؛ إذ إنَّ اللَّذَّةَ إنَّما هِيَ فِي الذَّوقِ؛ فدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ القِيَاسَ تامُّ فِي الإبرِ المُغذِّيةِ، أمَّا الإبرُ الَّتِي لا تُغذِّي فإنَّها لا تُفْطِرُ؛ سواءٌ تَنَاوَلَها الإنسانُ عَنْ طَرِيقِ الإبرِ المُغذِّيةِ، أمَّ الإبرُ الَّتِي لا تُغذِي فإنَّها لا تُفطِرُ؛ سواءٌ تَنَاوَلَها الإنسانُ عَنْ طَرِيقِ الوَرِيدِ؛ لأنَّها ليسَتْ أكلًا ولَا شُربًا، ولَا بِمَعْنَى الأكلِ والشُّربِ.

الخَامِسُ: إنزالُ المنيِّ بشَهْوَةٍ بفعلٍ مِنَ الصَّائمِ:

قولُه: «إنزالُ المنيِّ»: خَرَجَ بِهِ المَذْيُ، فَهُوَ لَا يُفطر الصَّائمَ، وَلَوْ بشهوةٍ وَلَوْ بفعلِ مِنَ الصَّائم.

وقولُه: «بشهوةٍ»: خرَجَ بِهِ المنيُّ إِذَا نزلَ لمرضٍ أَوْ لسببٍ آخرَ غيرِ الشَّهوةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُفطر.

وقوله: «وبفعلٍ مِنَ الصَّائم»: خَرَجَ بِهِ لَوْ نَزَلَ المنيُّ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنَ الصَّائم بتفكيرٍ؛ لأَنَّ التفكيرَ لَيْسَ بفعلٍ.

ودليلُه قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (١)، فجعلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حديثَ النَّفس مَعفوًّا عنه.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ أَنَّ الصَّائِمَ احْتَلَمَ وأنزلَ منيًّا، مَا الحكمُ؟

قُلْنَا: لَوِ احتلمَ الصَّائم وأنزلَ فَإِنَّهُ لَا يُفطر؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بفعلِه، ودليلُه القَاعدةُ المعروفةُ وهي: «أَنَّ مَا ثَبَتَ بمُقْتَضَى الدَّلِيلِ الشَّرْعيِّ لَا يمكنُ أَنْ يُنقضَ إِلَّا بِدَلِيلٍ المَّرْعيِّ لَا يمكنُ أَنْ يُنقضَ إِلَّا بِدَلِيلٍ شرعيٍّ»، وَالدَّلِيلِ مِنَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ إِنزالَ المنيِّ يُفطر الصَّائم؛ قولُ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩).

«وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْجُرْ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْجُرْ؟ فَانَ لَهُ أَجُرٌ»(۱)، وقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القدسيِّ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَسَرَابَهُ وَالَعَالَهُ وَلَهُ وَسَرَابَهُ وَرَبُونَهُ مِنْ أَجْلِي وَلِهُ عَلَيْكُونَ لَا لَالْمَالَ الْمُعْ أَحْدِكُمْ صَدَقَةٌ المَالِدِيثَ.

السَّادس: القَيْءُ عَمْدًا:

والقيءُ هُوَ أَنْ يتقيَّأَ الإِنْسَانُ مَا فِي بطنِه، ولكِنْ لا بدَّ أَنْ يَكُونَ عمدًا، ودليلُه قولُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ »(٢)؛ ومعنى: «ذَرَعَهُ القَيْءُ»، أَيْ غَلَبَهُ.

# السَّابعُ: الحِجَامَةُ:

أي: خروجُ الدَّم بِالحجامةِ، وَالحِجَامَةُ هِيَ عبارةٌ عَنْ عمليةٍ جراحيةٍ خفيفةٍ، يَخرُجُ بِهَا الدَّمُ الفَاسِدُ، وَهِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الأدويةِ الَّتِي ذكرها النَّبِيُّ ﷺ هِيَ وَالعَسَلُ وَالكَيُّ، وَهِيَ مُفيدةٌ جدًّا، ولا سِيَّا لمنِ اعتادَها.

والحِجَامَةُ تُفْسِدُ الصَّوْمَ، ودليلُه قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(١٠)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥/ ٥٥ رقم ٩١١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦/ ٢٨٣، رقم ٢٠٤٦٣)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (٢٢٠)، وقال: رقم (٢٢٨)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (٢٢٠)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٤٨/٢٥) رقم ١٤٨/١٥).

فَالْمُحَجُومُ يُفطر؛ لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ الكَثِيرِ الَّذِي يقتضي ضعفَه، وَاحتياجَ جسمِهِ للغذاءِ؛ حَتَّى يعودَ إِلَيْهِ نشاطُه وقوَّتُه، وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأَنَّهَا مسألةٌ تَعَبُّدية؛ لأَنَّ النَّبِيَّ لِلغذاءِ؛ حَتَّى يعودَ إِلَيْهِ نشاطُه وقوَّتُه، وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأَنَّهَا مسألةٌ تَعَبُّدية؛ لأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نسألَ مَا العِلَّةُ.

وقالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ الحَاجمَ يُفطِرُ؛ لأَنَّ الحِجَامَةَ فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لا بدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ يَمْتَصَّ الحَاجمُ الدَّمَ عَنْ طريقِ القَارورةِ الَّتِي يُحَجِم بِهَا، فَإِذَا مصَّ الدَّمَ رُبَّهَا يصلُ إِلَى جوفِه دون أَنْ يشعرَ بِهِ؛ لأَنَّهُ يمتصُّه بقوةٍ، حَتَّى يُفَرِّغَ القَارورةَ مِنَ رُبَّهَا يصلُ إِلَى جوفِه دون أَنْ يشعرَ بِهِ؛ لأَنَّهُ يمتصُّه بقوةٍ، حَتَّى يُفرِّغَ القَارورةَ مِنَ الهواءِ فتمتصَّ الدمَ، وَلِهَذَا يَقُولُ مَن عَلَّل بِهَذَا التَّعليل: لَوْ حَجَّمَ عَنْ طريقِ الآلاتِ بدونِ مصِّ للقارورةِ؛ فإنَّ الحَاجمَ لا يُفطر، أَمَّا المحجومُ فَإِنَّهُ يُفطر عَلَى كُلِّ حَالٍ.

والحِكمةُ لكَوْنِ المَحجومِ يُفطرُ؛ لأَنَّ الدَمَ إِذَا استُخرَجَ مِنَ الجسم ضَعُفَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتمامِ الصَّوْمِ، فكَانَ مِنْ رَحْمَة اللهِ أَنَّهُ يَكُونَ مُفطرًا مِنْ أَجلِ أَنْ يتناوَلَ مَا يَقْوَى بِهِ بدنُه؛ وَلِهَذَا فإِنَّ الحِجَامَة لمن كَانَ صومُه وَاجبًا حَرَامٌ، أَمَّا مَن كَانَ صومُه تطوعًا، فإِنَّ الصَّائم صَوْمًا تَطَوَّعًا إِنْ شَاءَ أتمَّ، وإِنْ شَاءَ أفطرَ (۱).

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: أليسَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ احتجَمَ وَهُوَ صَائمٌ؟

قُلْنَا: بَلَى؛ ولَكِنْ هَذَا الْحَـدِيثُ فِعْلٌ مِنَ الرَّسُـولَ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ، وفِعْلُه إِذَا عَارض قولَه يُقَدَّمُ القَوْلُ؛ لأَنَّ الفعلَ لَهُ احتهالاتٌ كثيرةٌ مِنْهَا:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الفعلُ خَاصًا به، وإِنْ كَانَ الأصلُ عدمَ الخصوصيَّة كَمَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِح.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (١/ ٤٣١)، والمغني (٣/ ١٠٣).

الثَّاني: أَنَّهُ احتجمَ فِي صومِ نفلٍ، وَالمحتجِمُ بصومِ النَّفل لَيْسَ عَلَيْهِ حرجٌ؛ لأَنَّ الصَّائمَ صَوْمَ النَّفل لَهُ أَنْ يُفطِرَ.

الثَّالث: أَنْ يَكُونَ احتجمَ لضرورةٍ وأفطرَ، ولكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا لَمْ يَعْلَمْ بفطرِه.

الرَّابع: أَنَّ الَّذِي ذكرَه ابنُ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنَاهُا كَانَ قبلَ ثبوتِ فطرِ الصَّائم بِالحجامةِ، فيَكُونُ عَلَى هَذَا منسوخًا.

وما دامتْ هَذِهِ الاحتهالاتُ الأَرْبَعة فِي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا ثَابِتَهُ، وَلا شَكَّ أَنَّهَا احتهالاتُ وَاردة؛ فَإِنَّهُ لَا يعارضُ القَوْلَ الصَّريح، وَهُوَ قَوْلُهُ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ».

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ قَوْلَهَ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» يَحتمِلُ أَنَّهُمَا أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» لَأَنَّ صومَهُما بسببٍ آخرَ، ككونهما يغتابانِ النَّاسَ، فقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» لأَنَّ صومَهُما نَاقصُ ؟

فَالْجُوَابُ: أَنَّ هَذَا احتمالٌ باطلٌ؛ وذَلِكَ لأَنَّهُ يستلزمُ اعتبارَ مَا لَم يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، وإلغاءَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِع؛ لأَنَّنا لَوْ قُلْنَا بِهَذَا الاحتمالِ لكَانَ الفِطْرُ بِالحجامةِ أَوْ بغيرِها، فيَكُونُ الشَّرْعُ عَلَّقَ الحكمَ بوصفٍ غيرِ مرادٍ، وأَلغَى الوصفَ المرادَ.

وما هَذَا التَّأُويلُ إِلَّا كَقُولِ بَعْضَهُمْ فِي قُولَ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»<sup>(۱)</sup>، وَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۸/ ۲۰ رقم ۲۲۹۳۷).

تَرْكَ الصَّلَاقِ»<sup>(۱)</sup>، فقالُوا: إِنَّ المرادَ مَن تركَها جَاحِدًا لها، وَهَذَا التَّأُويلُ جِنايَةٌ عَلَى النَّصِّ؛ لأَنَّهُ يَلْغِي مَا علَّقَ الشَّارِعُ الحكمَ به، ويُعتبر وصفًا لم يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، فيكُونُ فِيهِ جِنايَةٌ عَلَى النصِّ من وجهين: الأول: إِلغاءُ الوصفِ الَّذِي علَّقَ الشَّارِعُ الحكمَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: اعتبارُ وصفٍ لم يُذْكَرْ فِي النَّصِّ.

ثُمَّ إِنَّ الَّذِي يجحَدُ الصَّلَاة يَكُون كَافِرًا؛ سَوَاءٌ تركَها أَم لَمْ يَتُرُكُها، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ رجلًا يَقُولُ: إِنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ وقتٍ، ويُصَلِّي فِي المساجدِ مَعَ الجهاعة؛ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ غيرُ وَاجبةٍ؛ بَلْ هِيَ سُنَّة، فَهَذَا الرَّجُل كَافِرٌ مَعَ أَنَّهُ لَم يترُكِ الصَّلَاةَ.

فبعضُ العُلَمَاء يُؤَوِّلُون النُّصوصَ تأويلًا بعيدًا، وذَلِكَ مِنْ أَجلِ مَا كَانُوا يعتقدونَه. ونظيرُ هَذَا أَيْضًا مَا جَاءَ فِي حديث المخزوميَّةِ، وَهِيَ امرأةٌ من بَنِي مخزوم كَانَتْ تستعيرُ المتاع فتجحدُه؛ فَإِذَا جَاءَ المَالكُ يطلبُ هَذَا المتاع جحدَتْه، وقالتْ: لم آخُذْ شيئًا، فأمرَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- بقطع يدِها؛ لأنَّهَا جحدَتِ العَاريَّةُ (٢).

يقولُ بعضُ العُلَمَاء: إِنَّ جَاحدَ العَاريَّةِ لَا تُقْطَعُ يدُه، لَكِنْ هَذَا الحَدِيث فِيهِ شَيْء محذوفٌ، أَنَّهَا كَانَتْ تستعيرُ المتاعَ وتجحده فسَرَقَتْه، فأمرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بقطعِ يدَيُها، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ بعيدٌ مِنَ الصَّوَاب؛ لأَنَّهُ يُلغي الوصفَ الَّذِي علَّق الشَّارِعُ الحكمَ به، ويَذْكُرُ وصفًا آخرَ لم يُذْكَرْ فِي الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، رقم (١٣١٦).

# الثَّامن والتَّاسع: خروجُ دَمِ الحيضِ والنَّفاسِ:

خروجُ دمِ الحَيض وَالنَّفاس مِنَ الأمورِ الخاصَّةِ بِالنِّساء، فَإِذَا حَرَجَ مِنَ المرأةِ دمُ الحيض وَلَوْ قبلَ الغُروبِ بلحظةٍ، أَوْ نَفِسَت وَلَوْ قبلَ الغُروبِ بلحظةٍ؛ فَسَدَ صومُها، فأمَّا إِنْ خَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الغُروبِ بلحظةٍ فَالصَّوْم صحيحٌ، وكَذَلِكَ لَوْ صاحبَا الطَّلْقُ وكَانَ الدَّمُ يَحْرجُ، ولكِنْ لم يَحْرُجْ إِلَّا بَعْدَ الغروبِ بلحظةٍ، فصومُها صحيحٌ، ولوْ أحسَّتِ المرأةُ بانتقالِ الحيضِ؛ ولكِنَّهُ لم يبرُزْ حَتَّى غابَتِ الشَّمس فَالصَّوْمُ صحيحٌ، ولوْ أحسَّتِ المرأةُ بانتقالِ الحيضِ؛ ولكِنَّهُ لم يبرُزْ حَتَّى غابَتِ الشَّمس فَالصَّوْمُ صحيحٌ.

### شروطُ إفسادِ الصَّوْم بِالْمُفطراتِ:

هَذِهِ المفطراتُ التِّسع لَا تُفسدُ الصَّوْمَ إِلَّا بشروطٍ ثَلاثَة:

الشَّرْط الأوَّلُ: العِلْمُ.

الشَّرْط الثَّاني: الذِّكْرُ.

الشَّرْط الثَّالثُ: العَمْدُ.

الشُّرْط الْأَوَّلُ: العِلْمُ وضِدُّه الجهلُ؛ وَالجهلُ نوعانِ:

الأَوَّلُ: جهلٌ بِالحكم الشَّرْعيِّ.

الثَّاني: جهلٌ بِالوَاقع.

مثالُ الجَهْلِ بِالحَكمِ الشَّرْعيِّ: صَائمٌ احتجمَ وظهر مِنْهُ الدمُ، وَلَا يعلمُ أَنَّ الحجامةَ تُفسد الصَّوْم، فصومُه صحيحٌ؛ لأَنَّهُ جَاهلٌ بِالشَّرْع، وَالدَّلِيلُ عمومُ قولِه

تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَاأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فَقَالَ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ» (١) يعني: لَا أَوْاخِذُكم، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَا تَعَمَّدُتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وَهَذَا الرَّجُل لم يتعمَّدُ، وَلَوْ علِم أَنَّ الحجامة مُفطرةٌ مَا فَعَلَها.

رجلٌ كَانَتِ السَّمَاءُ مُغِيمَةً وَهُوَ صَائمٌ، فَغَلَبَ عَلَى ظنّه أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غربَتْ فَأَكَلَ وشَرِب، ثُمَّ انْجلى الغَيمُ، وَإِذَا الشَّمْسُ لم تغرُبْ، فصومُه صحيحٌ؛ لأَنَّهُ جَاهلٌ بِالوَاقع لَا يعلم أَنَّ النَّهَارَ باقٍ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّهَارَ باقٍ مَا أَفطر وَلَا أَكَلَ وَلَا شرب.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ الأصلُ بِقاءَ النَّهارِ؟

قُلْنَا: بَلَى؛ لَكِنْ لَهُ الرُّحْصةُ أَنْ يُفْطِرَ إِذَا عَلَبَ عَلَى ظنّه دخولُ اللَّيلِ، وَلَوْ لَم نَقُلْ بِذَلِكَ لَبَقِي الإِنْسَانُ إِذَا كَانَتِ السَّمَاء مُغِيمَةً لَا يُفطر إِلَّا إِذَا أَظلَمَتْ جدًّا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٢)، فَهَذَا الرَّجُل أَكل وشَرِب مُحطئًا؛ وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ لَم تغرُبُ مَا أَكلَ.

وقد ثَبَتَ فِي صحيحِ البخاريِّ عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا قَالَت: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْهُم النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالقضاءِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»(٢) ولم يأمُرُهمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالقضاءِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، رقم (١٩٤١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم (١١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

وَلُوْ كَانَ القضاءُ وَاجبًا لأخبرَهم بِذَلِكَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاجبًا كَانَ من شريعةِ اللهِ، وشريعةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- أَنْ يُبلِّغَها إِلَى أُمتِه، فَلَمَّا لَمْ يأمُرُهم بِالقضاء؛ علِمنا أَنَّ القضاءَ لَيْسَ وَاجبًا، ولم يأمُرُهم بالقضاء؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا جَاهِلِين أَنَّ الشَّمْسِ لَمَ تَغْرُب، ومثلُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَامَ فِي آخِرِ اللَّيْل ونظرَ إِلَى سَاعِتِه، فَاغترَّ فَاكلَ للهُ عَنْ مَنع مِل القطر، وكَانَ الفجرُ قَدْ طَلَعَ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ جَاهلٌ، غيرُ متعمِّد للفطرِ.

وهُنَاكَ دليلٌ خَاصٌّ نصٌّ فِي الموضوع، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١)، ولكِنْ يَجِبُ فِي حَال الجهلِ إِذَا علِم بالوَاقع، يَجِبُ أَنْ يُمسكَ، وَفِي حَال النِّسيان إِذَا ذَكَرَ يَجِبُ أَنْ يُمسِكَ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربُ، وَأَنْتَ تعرِفُ أَنَّهُ صَائم، فَهَلْ تُنبَّهُهُ أَوْ لَا؟ المَندة:٢]. الجَوَابُ: إِذَا رأيتُه أنبَّهُه؛ لقولِ اللهِ تَعَلَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوىٰ ﴾ [المائدة:٢]. ورُبَّما يُؤخذ أَيْضًا من قولِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَرُبَّما يُؤخذ أَيْضًا من قولِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي "(١)، بعضُ العَامَّة يَقُولُ: لَا تُذَكِّرُه، وَلَا تمنعُه رزقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ، فنقولُ: لَا أَمنعُهُ الرِّزق الَّذِي سَاقه اللهُ إِلَيْهِ، فشُربه قبلَ أَنْ يَذْكُرَ لَا يضرُّه، أَمَّا بَعْدَ أَنْ رأيتُهُ فَلَا بِدَّ أَنْ أَخْبَرَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٨٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢).

### مسألةً:

يَقُولُ شخصٌ: إِنَّ الهرَّ إِذَا هجَمَ عَلَى اللَّحم فأَخَذَها وهَرَبَ بها، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَلْحَقَه وآخُذَ اللَّحمَ مِنْهُ، أَوْ أقولُ: هَذَا رزقٌ سَاقه اللهُ إِلَيْهِ وأدعُه؟

الجَوَابُ: لِي أَنْ آخذَه مِنْهُ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ النّبِيُّ عَلَيْ الفَواسِقِ، الَّتِي من عَادتها الأذَى، فَقَالَ عَلَيْ : «خُمْسُ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١)؛ لأَبّهَا مُؤذيةٌ، فأَمَرَ بِقتلِها، أَمَّا الهرُّ فَإِنَّهُ لَم يُذكَرُ؛ لِأَنَّهُ وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١)؛ لأَبّهَا مُؤذيةٌ، فأَمَرَ بِقتلِها، أَمَّا الهرُّ فَإِنَّهُ لَم يُذكَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ من طبيعتِه الأذى فحينئذٍ نكُف أذاه، فيجوزُ ويشر من طبيعتِه الأذى فحينئذٍ نكُف أذاه، فيجوزُ قتلُ الهرِّ إِذَا كُانَ من طبيعتِه الأذى فحيئئذٍ نكُف أذاه، فيجوزُ قتلُ الهرِّ إِذَا عُلِمَ أذيتُه، مثلَ أَنْ يَكُونَ دائبًا يهجُم عَلَى اللَّحم، ويهجُم عَلَى الحَمَام، ويهجُم عَلَى الحَمَام، ويهجُم عَلَى الحَمَام، ويهجُم عَلَى الأرانب، فَاقْتُلْه وَلَا حَرَجَ.

الثَّاني: القَصْدُ:

فَإِذَا تِنَاوِلَ الإِنْسَانُ شَيئًا من غيرِ قصدٍ؛ مثلَ أَنْ يَتَمضمضَ فَيُدخِلَ المَاءَ إِلَى جُوفِه، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، ودَلِيلُ ذَلِكَ قولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الصَّيد إِذَا قتلَه المُحْرِمُ: ﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدُ أَنَّ مُنْكُم مُنَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِنْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة:٥٥]، ومَن قتلَه غيرَ متعمدٍ فليش عَلَيْهِ شَيْء.

ولَوْ أَنَّ شَخْصًا راكبًا سيارةً فجاءَتْ حمامةٌ تَطِيرُ، فَارتطمَتْ بالسَّيَّارة وماتَتْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لم يتعمَّدْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم (٣١٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (١١٩٨).

وهُنَا يَرِدُ سؤالُ: رجلٌ يعلمُ أَنَّ هَذَا الفعلَ مُفَطِّر، مُفْسِدٌ للصَّوم؛ وَلَكِنَّهُ جَاهلٌ بِهَا يترتَّبُ عَلَى فعلِه، فَهَلْ يترتَّبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ جَاهلًا به، أَوْ لَا يترتَّبُ؟

الجَوَابُ: يُفطر وَلَوْ كَانَ جَاهلًا بِهَا يترتَّب عَلَيْهِ؛ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الجَهاعَ مُفسدٌ للصَّوم وجامَعْتَ؛ فإِنَّ صومَك قَدْ فَسَدَ، وعليكَ الكَفَّارةُ، وإِن كُنْتَ جَاهلًا بِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جَامَعَ زوجتَه فِي نهارِ رَمَضَانَ فِي عهد النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جَامَعَ زوجتَه فِي نهارِ رَمَضَانَ فِي عهد النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جَامَعَ زوجته فِي نهارِ رَمَضَانَ فِي عهد النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جَامَعَ وَوجته فِي نهارِ رَمَضَانَ فِي عهد النَّبِي عَلَيْهُ وَالرَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ بِالكَفَّارِةِ (١).

لكِنْ لَوْ أَنَّ شخصًا جَامِعَ وَهُوَ لَا يدري أَنَّ الجَهَاعَ مُفَسدٌ للصَّوم فَلَا يلزمُه شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يدري عَنْ حكمِه، أَمَّا الَّذِي يَدْرِي عَنِ الحكم لَكِنْ لَا يدرِي مَاذَا يترتَّبُ عَلَى الفعلِ، وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ انْتهَكَ عُلَى الفعلِ، وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ انْتهَكَ حُرمةَ الصَّوْم بفعلِ يعلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ فلَزِمَهُ مقتضَاه، وَمَا يترتَّبُ عَلَيْهِ.

### الدِّينُ يُسْرٌ:

هَذَا الدِّين وللهِ الحَمْدُ يُسرٌ، وَلَيْسَ فِيهِ مشقَّةٌ، وإنَّ اللهَ عَزَّفَكَلَ إِنَّمَا شَرَعَه لعِبَادِه وكلَّفهم بِهِ لإِصلَاحِهم، لا لعذابِهم، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَفْعَكُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وكانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧]، وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ النَّسُ مَعَ الجهلِ بَعَدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ومِنَ المعلوم أَنْنَا لَوْ أَفسَدْنا عِبَادةَ النَّاسِ مَعَ الجهلِ بِالمُفسد لكانَ فِي ذَلِكَ حرجٌ ومشقَّة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب قوله تعالى: ﴿فَذَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢]، رقم (٦٧٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجهاع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١١١١).

وقَوْلُنا: إِنَّ الإِنْسَانَ معذورٌ بالجهلِ، لَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يلزمُه التَّعَلُّم؛ بَلِ الوَاجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يتعلَّم أحكامَ العِبَادَة الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يفعلَها، قبلَ أَنْ يقومَ بفعلِهَا؛ حَتَّى يَكُونَ فعلُه مبنيًّا عَلَى أساسٍ صحيح؛ لِأَنَّهُ مِنَ المعلومِ أَنَّ مَن سلَكَ طريقًا فَإِنَّهُ يَسُأَلُ عَنْ هَذَه الطَّرِيق قبلَ أَنْ يَدخُلَ الطَّرِيقَ.

كثيرٌ مِنَ النَّاسِ يَأْتُونَ يَسَالُونَ، إِذَا بِاعَ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ فَعَلَ عِبَادةً فَاسِدةً جَاء يَسألُ عَنْهَا، وَالحقيقةُ أَنَّ الحِكْمَةَ وَالعقلَ أَنْ تَسألَ عَنِ الشَّيْءِ قبلَ فِعْلِه، وأن تتعَلَّمَهُ قبلَ أَنْ تفعلَ الشَّيْءَ المُفْسِدَ، أَوْ أَنْ تفعلَ الشَّيْءَ عَلَى وجه نَاقَصِ، ثُمَّ تأتي تَسألُ فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ منافٍ للحكمةِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

شهرُ رمَضانَ له مِيزاتٌ، منها: الصِّيامُ، ومنها: القِيامُ، ومنها: الاعْتِكَافُ.

أمَّا الصيامُ فإنَّه فَرْضٌ في كِتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-، وإجماعِ المسلِمِينَ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ الصِّيامُ وسلَّم-، وإجماعِ المسلِمِينَ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]؛ كُتِبَ بمَعْنَى: فُرِضَ، ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾، وفي السُّنَّةِ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ يُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِلَي عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » (١)، وأَجْمَعَ المسلِمُونَ على أنَّ صيامَ رمَضانَ فَرْضٌ، وأنَّ مَنْ عاشَ بينَ المسلمينَ وأنكرَ فَرْضِيَّتُهُ بعدَ أن بلَغَهُ العِلْمُ؛ فإنه كافِرٌ مرتَدُّ عَنْ الإسلام؛ لكِنَّ فَرْضَ الصيام لا بُدَّ فيه مِنْ شروطٍ:

الأولُ: أن يكونَ مُسْلِمًا، فالكافِرُ لو صامَ رمَضانَ لم يَصِحَّ صومُهُ حتى يكونَ مُسْلِمًا، ومنها نَعْرِفُ خطَرَ الأمرِ على أولئك الذين يَصُومونَ رمَضانَ ولكنَّهم لا يُصَلُّونَ؛ لأن هؤلاءِ صومُهُمْ غيرُ مَقْبُولٍ؛ لأن الذي لا يُصَلِّي مرْتَدُّ عن الإسلام،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (١٦).

والكافِرُ لا يُقْبَلُ منه عَمَلُ صالِحٌ، قالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَرْتَدِهُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَلَيْ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهُ عَرَّوَ اللهُ عَن اللهُ عَرَّوَ اللهُ اللهُ عَرَّوَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

الثَّاني: أن يكونَ بالِغًا، فغيرُ البالِغِ لا صَوْمَ عليهِ؛ لكِنْ قالَ العلماءُ رَجَهُ اللَّهُ: إنَّه يجِبُ على وَلِيٍّ أمرِ الصَّغِيرِ أن يأمُرَهُ بالصِّيامِ إذا أطاقَهُ؛ لِيَتَمَرَّنَ عليه، ويسْهُلَ عليهِ عندَ البُّلُوغِ، وإلَّا فَلا صومَ على غيرِ البَالِغِ.

الثالث: أن يَكُونَ عاقِلًا، فإن لَمْ يكُنْ عاقِلًا فلا صومَ عليهِ، وعلى هذَا فللهُنُونُ لا صومَ عليهِ، لا أداءً، ولا قضاءً، وكذلك الشيخُ الكَبِيرُ المُهَذْرِي، لا صومَ عليهِ، وكذلك مَنِ اخْتَلَ عَقْلُهُ بحادِثٍ في سيَّارَةٍ أو غيرِهَا، فلا صومَ عليهِ، ولا فِطْرَ عليهِ؛ لأنه ليسَ بعاقِلِ.

الرَّابِع: أن يكونَ مُقِيعًا، فإن كانَ مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنَّ المسافِرَ يَقْضِي؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فإذَا سافَرَ الإنسانُ سَقَط عنْه الصومُ أدَاءً، ولكِنْ عليه القَضاءُ، لو قُدِّرَ أن أحَدًا سافَرَ وهو صائمٌ، وفي أثناءِ الطَّرِيقِ وهو صائمٌ أفطرَ، فهذا أمرٌ جائزٌ، وله أن يُفْطِرَ إذا حدثَ لَهُ السَّفَرُ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أَسَامٍ أَخَرَ ﴾.

الخامس: ألَّا يكونَ بِه مانِعٌ؛ فالمرأةُ الحائضُ مثلًا لا صومَ عليهَا؛ لكِنْ عليهَا الْعَنْ عليهَا الله الحَيْضُ في أثناءِ النهارِ فلَها أن تُفْطِرَ، كما أنه لو سافَرَ في أثناءِ

النَّهَارِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وإذا حاضَتِ المرأةُ بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ بدَقِيقَةٍ واحدَةٍ فصِيامُها صَحِيحٌ، وأما ظَنُّ بعضِ النِّساءِ أنَّها إذا حاضَتْ بعد صلاةِ المغْرِبِ فسَدَ صَومُهَا؛ فهذَا غلَطُ، كما أن المرأة لَوْ كانَتْ حائضًا وطَهُرَتْ في أثناءِ النَّهارِ فإنه لا يَلْزَمُهَا الصومُ؛ يعني لا يَلْزَمُها الإمساكُ؛ لأنَّ هذا الإمساكَ لا فائدةَ مِنه، ولكِنْ عليها قضاءُ هذا اليوم؛ لأنها أفْطَرَتْهُ.

ومما تَمَيَّزَ به شَهْرُ رمَضانَ: صلاةُ القِيَام، فقِيامُ رمَضانَ من السُّنَنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عِيْكِيَّ كَانَ يَقُومُ رَمَضَانَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فقَدْ قامَ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- بأصحابِهِ ثلاثَ ليالٍ ثم انكَفَّ عنْهُم، وقالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (١)؛ ولذلك من زَعَمَ أن قيامَ رمَضانَ جَماعَةٌ من البِدَع فقَدْ أخطاً؛ بل هو مِنَ السُّنَنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- سَنَّهُ، ولكِنْ تأخَّرَ خَشْيةَ أن تُفْـرَضَ، والآن الخوفُ مأمونٌ؛ ولأن عُمَرَ بنَ الخطابِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ خرَجَ على الناسِ ذاتَ يوم، وهُمْ يُصَلُّونَ أَوْزَاعًا؛ الرجُلُ مَعَ الرَّجُلَينِ، والرَّجُلانِ مَعَ الثَّلاثَةِ، وهكَذَا، فجَمَعَهُم رَضَالِيَّهُ عَنْهُ عَلَى شخصين يصَلِّيانِ بالناسِ جماعَةً، وأَمْرَهُما أَن يُصَلِّيَا بالنَّاسِ بإحْدَى عشْرَةَ ركْعَةً، هذا الثابتُ عَنْ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٢). فصار الناسُ يُصَلُّونَها جماعَةً، لكن يختَلِفُونَ في عدَدِ الصَّلواتِ؛ مِنْهم مَنْ يُصَلِّي إحْدَى عشْرَةَ، ومنهُمْ من يُصَلِّي ثلاثَ عَشْرَةَ، ومنهم من يُصَلِّي ثَلاثًا وعِـشْرينَ، وهذا كلُّهُ واسِعٌ، لا حرَجَ فيهِ؛ لكن إذا كنتَ في مسجِدٍ يُصَلِّي إحْدَى وعِـشرينَ ركْعَةً فَصَلِّ معه، فإنَّ هذا هو السُّنَّةُ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، رقم (٩٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٢٠، رقم ٤٦٧٠).

موافَقة المسلمِينَ في عبَادَاتِهم أفضَلُ مِنَ المخالَفَةِ، فإنَّ اجتهاعَ المسلِمِينَ على شيءٍ واحدٍ من أسبابِ الألْفَةِ والاجتهاع، وبه نعْرِفُ خَطأً مَنْ كانوا يُصَلُّونَ مع الإمامِ الذي يَزِيدُ عَلَى إحْدَى عشرة أو يُصَلُّونَ إحْدَى عشرة ثم يجلِسُونَ ويَدَعُونَ الناسَ، فإنَّ هؤلاءِ خارِجَ السُّنَّة إذا كُنْتَ مع إمَامِكَ وزادَ على العَدَدِ المشهورِ المباحِ فاتَّبِعْهُ، فالسُّنَّةُ المتابَعَةُ.

انظُرْ إلى الصحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهُمْ أَفْقَهُ الناسِ في دِينِ اللهِ عَرَّفَكِلَ، أَنْكُرُوا عَلَى عبد اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن يُتِمَّ في أَيَّامِ مِنَى، في الحَجِّ، حتَّى إنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسْعودٍ لم الله بنَ مسْعودٍ لم الله بنَ مسْعودٍ لم الله بنَ مسْعود لم الله بنَ عَنْهُ أَن عَنْهُ أَتَمَ، قالَ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعُونَ، ومَعَ ذلك صَلَّى أَرْبعًا، فلم الله عَنْهُ أَن عُمْ أَرْبعًا وأَنْتَ تُنْكِرُ عليهِ؟! قالَ: «الجِلافُ شَرُّ »(١)، وهذه كلِمَةٌ عظيمةٌ جِدًّا، ولها مَفْهومٌ عظيمٌ.

سمِعْنَا أَن بعضَ الناسِ في المسجِدِ الحرامِ يأتِي بالقَهْوَةِ والشَّاي، وإذا صَلَّى عَشْرَ ركعاتٍ جلسَ يتَمَتَّعُ ويتكَلَّمُ بالشَّاي والقَهْوَةِ، ويُشَوِّشُ على الناسِ، فإذا لم يَبْقَ إلا الوثْرُ قامَ وصَلَّى مع الإمامِ، وهذا عَيْنُ الغَلَطِ، فإن مُوافَقَةَ المسلِمِينَ هِيَ الحَقُّ وهِيَ السُّنَّةُ.

ومما تَمَيَّزَ بِه شَهْرُ رَمَضَانَ: الاعتِكَافُ، وهو انقطَاعُ الإنسانِ عَنْ ملاذِّ الدُّنْيَا، واعتِكافُهُ في المسجِدِ؛ من أَجْلِ أن يتَفَرَّغَ للعبادَةِ، لا مِنْ أَجلِ أن يتَفَرَّغَ للكلامِ عن الدُّنْيا، والتَّحَدُّثِ بأشياءَ لا فائدةَ منها، أو بِها أَضْرارٌ.

والاعْتِكَافُ يكونُ في العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رمَضانَ، كما فَعَلَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم (١٩٦٠).

عليه وعلى آلِه وسلَّم-، فإنه اعتكف العَشْر الأُول، ثُمَّ اعتكف العَشْر الأُوسط؟ يتَحَرَّى ليلَة القَدْرِ، فقيل له: إِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَواخِرِ، فَأَخَّرَ الاعْتِكَافَ إِلَى العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَخَّرَ الاعْتِكَافَ إِلَى العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (١)، فالاعْتِكافُ المسنُونُ المشرُوعُ إنها يكونُ في العَشْرِ الأواخِرِ فقط ولهذا لم يعتكِفِ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم- في العَشْرِ الأُولِ والأوسطِ إلَّا لِتَحَرِّي ليلَةِ القَدْرِ، فلما تَبَيَّنَ له أَنَّما في العَشْرِ الأواخِرِ أَخَرَ الاعتكاف.

وعِمَّا اختُصَّ بِهِ هذا الشَّهْرُ الكَرِيمُ: أَنَّ اللهُ عَرَّفِكَ أَنْزَلَ فيهِ القُرآنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ عَرَّفِكَ وَمَنَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وهذه نِعْمَةٌ جَلِيلَةٌ؛ أَن يُنَزِّلَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ عَلَى عبادِهِ هذا القُرآنَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ عَلَى عبادِهِ هذا القُرآنَ العَظِيمَ فِيهِ هُدًى للنَّاسِ وبينَّاتٍ مِنَ الهُدَى والفُرقانِ؛ ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكُرَتُ بَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٥٩].

وعِمَّا اختُصَّ بِهِ هذَا الشَّهْرُ الكريمُ: أن هَذَا الشهرَ المبَارَكَ تُفْتَحُ فيهِ أبوابُ الجُنَّةِ، وهذه وتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النِّيرَانِ (٢)، تُفْتَحُ فيهِ أبوابُ الجنَّةِ حتَّى يكثُرَ الوالجُونَ فيها؛ وهذه تَعْنِي تَيْسِيرَ الطاعاتِ على عبادِ اللهِ تعالى في هذَا الشَّهْرِ المبارَكِ، وتُغْلَقُ فيهِ أبوابُ النِّيرانِ؛ وهذا يعنِي أن أبوابَ المعاصِي في هذا الشَّهْرِ المبارَكِ تُغْلَقُ فلا يَرْ تَادُهَا أَحَدٌ النَّيرانِ؛ وهذا يعنِي أن أبوابَ المعاصِي في هذا الشَّهْرِ المبارَكِ تُغْلَقُ فلا يَرْ تَادُهَا أَحَدٌ إلاّ أَنْ يشاءَ اللهُ عَرَقِبَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (١٨٩٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، رقم (١٠٧٩).

ومن خصائصِ هذا الشَّهْرِ أيضًا: أَن مَنْ صامَ رمَضانَ إيهَانًا واحتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِهِ، قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرًا، ثَبَتَ ذلكَ عَنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِهِ، قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرًا، ثَبَتَ ذلكَ عَنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى الله وسلَّم-، إلَّا أَنه جاءَ في الحدِيثِ تَقْييدُهُ بِهَا إذا اجتُنبَتِ الكَبائرُ، كَمَا قَالَ عَلَيْهُ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ» (١).

ومن خَصَائِصِ هذا الشَّهْرِ المبارَكِ أيضًا: أَنَّ مَنْ فَطَّرَ فيهِ صَائِمًا كَان لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (٢) ، لكِنْ هلِ المُرادُ أَن يُفَطِّرَهُ بها يقْتَضِي أَن يُفْطِرَ بِهِ، أو المرادُ أَن يُفَطِّرَهُ بها يقْتَضِي أَن يُفُطِّرَ بِهِ، أو المرادُ أَن يُفَطِّرَهُ بها يقْطَرُهُ بها يقطَّرُهُ بها الصائمُ أَن يُفَطِّرَ بِهِ الصائمُ وكذلكَ بالعَشاءِ؟ لا شَكَّ أَن هَذَا أَكْمَلُ؛ أَن يُفَطِّرَهُ بها يُفَطَّرُ بِه الصائمُ وكذلكَ بالعَشاءِ.

ومِنْ خَصائصِ هذَا الشَّهْرِ الكريمِ أيضًا: أنَّ في هَذَا الشَّهْرِ المبارَكِ حدَثَتْ كرَاماتٌ وانتصاراتٌ للمُسْلِمِينَ، منْها: الفَتْحُ الأعظَمُ في مكَّة، فإنَّ فَتْحَ مكَّة كانَ في رمَضانَ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ فِي رمَضانَ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابًا ﴾ يَدُخُلُونَ في دِينِ ٱللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر:١-٣].

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن، رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائبًا، رقم (٨٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب في ثواب من فطر صائبًا، رقم (١٧٤٦).



إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَستَعِينُهُ ونستَغْفِرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سيِّئاتِ أَعْمِ إِلِنَا، مِن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومِن يُضْلِلْ فلا هادِي لَهُ، وأسهدُ أَنْ اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأشهدُ أن محمَّدًا عبْدُهُ ورسولُهُ، وخلِيلُهُ وأمينُهُ على وحْيهِ، خَتَمَ اللهُ به النَّبُوَّة، وأتمَّ بِه النَّعْمَة، فقالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَلَا اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَلَا اللهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَلَا اللهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَكِنَ اللهُ عِلَى مَوْعِ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقالَ: ﴿ اللهُ عَلَيْهُ الرسالَةَ، وأَتَمَتُ عَلَيْكُمُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ الرسالَةَ، وأَدَّى الأمانَة، ونَصَحَ الأُمَّة وجاهِ وَاللهُ عَلَيْهُ الرسالَة، وأَدَّى الأمانَة، ونَصَحَ الأُمَّة، وخاهَدُ في اللهِ حَقَّ جهادِهِ، وتَرَكَ الأُمَّةَ على طريقٍ بَيضاءً، لَيْلُهَا كنَهارِهَا، لا يَزِيغُ عَنْهَا إلا هالِكُ.

فصلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليهِ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلِى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّنَا في هذِهِ الليلَةِ ليلَةِ الاثنينِ السابعِ مِنْ شهْرِ رمَضانَ عامَ ثهانية عشر وأربعمئةٍ وألْفٍ نستَفْتِحُ لقَاءاتِنَا التي نلْتَقِي فيهَا بإخوانِنَا في المسجدِ الحرامِ بعدَ صلاةِ القيامِ –التراويح – وبعدَ صلاةِ الفَجْرِ، ونسألُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ أَنْ يَرْزُقَنَا جَمِيعًا عِلْمًا نافِعًا، ورِزْقًا واسِعًا، وعَمَلًا صَالِحًا.

إننا أيُّها الإخْوَةُ يجِبُ علينَا أَن نَتَذَكَّرَ إِخْوانًا لنا كَانُوا مَعَنا في العام الماضِي،

يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، ويتَصَدَّقُونَ كَمَا نتَصَدَّقُ، ويصُومونَ كَمَا نَصُومُ، ويعملونَ الخيرَ كَمَا نَعْمَلُ، فأصبَحُوا الآن في قُبورِهِمْ مُرْتَهَنِينَ، لا يَمْلِكُونَ زيادَةَ حسنةٍ في أعمالِهِمْ، ولا نَقْصَ سَيِّئَةٍ.

يَجِبُ أَن نَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُم سَيُصِيبُنَا، فإنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِدُ اللهَ عَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِدُ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُورِ عَلَى اللهِ الْمُورِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إننا عن هذا غافِلُونَ، وكأنَّ الموتَ الذي نشاهِدُهُ في إخْوانِنَا وآبائنا وأمَّهَاتِنَا وأصدقائِنَا كأنَّه يتَعَدَّانَا إلى غيرِنَا ولم يتَعَدَّ غيرَنَا إلينا، مع أنَّ الأمْرَ واحدٌ.

أقولُ هذا من أَجْلِ أَن نَسْتَغِلَّ فُرَصَ العُمْرِ فَيَمَا يُرْضِي اللهُ عَنَّوَجَلَّ؛ لأننا -واللهِ عتاجُونَ إلى الأعمالِ الصالحِةِ في كلِّ زمانٍ، وفي كلِّ مكانٍ، والعاقِلُ هو الذي ينتَهِزُ فرْصَةَ العُمْرِ فيها خُلِقَ من أَجْلِهِ، وهو عبادةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، والغافِلُ هو الذي تَمَرُّ بِهِ الأيامُ وكأنْ لا شيءَ.

أَسَأَلُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَ أَن يَجْعَلَنَا وإِيَّاكُمْ مَمَّنِ اغْتَنَمَ فُرَصَ الْعُمْرِ فَيَمَا يُرْضِيهِ، وأَن يُجَنِّبَنَا أَسِبابَ سَخَطِهِ ومعاصِيهِ، وأَن يُوَفِّقَنَا للعمَلِ الذي يُرْضِيهِ، إنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

إننا في هذه الأيامِ في شَهْرِ رمَضانَ المباركِ، هذا الشَّهْرُ الَّذِي احتَّصَهُ اللهُ تعالى بخَصَائصَ عَظِيمةٍ لم تكُنْ في غيرِهِ.

فلا يُوجَدُ في السُّنَّةِ ما يجِبُ صومُهُ إلَّا شَهْرُ رمَضانَ، وهذِه مِيزَةٌ عظيمَةٌ لهذَا الشَّهْر.

٢ - ومِنْ مِيزَاتِ هذا الشَّهْرِ وخصائصِهِ: أنَّ اللهَ تعالى أنْزَلَ فيهِ القرآنَ، و لا شكَّ أنَّ شَهْرًا أُنْزِلَ فيهِ القُرآنُ سيكونُ له مَزِيَّةٌ على غيرِهِ.

إننا نَعْلَمُ أَن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وُلِدَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ، وأنه هاجَرَ في شَهْرِ ربيعِ الأُوَّلِ، فأوَّلُ ما بُدِئ به شَهْرِ ربيعِ الأُوَّلِ، فأوَّلُ ما بُدِئ به رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الرُّوْيَا الصالحَةُ، وكان ذلك في شَهْرِ ربيعِ الأُولِ، ثم نَزَلَ عليه الوَحْيُ يَقَظَةً في شَهْرِ رمضانَ.

إِذَنْ؛ لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِيزَةٌ أَنَّه أُنْزِلَ فيهِ القُرآنُ، ودليلُ هذا قَولُ اللهِ تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى أَنْفِرُ اللهِ تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى أَنْفِرُ وَالْفُرُقَانِ ﴾ رَمَضَانَ ٱلَذِى أَنْفِرُ فَيهِ ٱلْفُرُقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

٣- ومِنْ مَزَايا هذَا الشَّهْرِ الكريمِ أنَّ مَنْ صامهُ إيهانًا واحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ له مَا تقدَّمَ مِن الذَّنْبِ، أو يختَصُّ بالصغائرِ؟
 مَا تقدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ، فهل يَغْفِرُ اللهُ له كلَّ ما تَقَدَّمَ مِن الذَّنْبِ، أو يختَصُّ بالصغائرِ؟
 بمَعْنَى: هل تُغفَرُ له الذُّنُوبُ كبيرُهَا وصَغِيرُها، أم صغَائرُها فقط؟

إذا نَظُوْنَا إلى قَوْلِ الرسولِ عَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (أ) قُلْنَا: إنَّه يُغْفَرُ للإنسانِ إذا صامَ رمَضانَ إيمانًا واحتِسَابًا كُلُّ ما تَقَدَّمَ مِنَ الذَّنْبِ؛ ولكن يجِبُ أن نَعْلَمَ أنَّ كلامَ الرَّسولِ عَلَيْهُ يُقَيِّدُ بعْضُهُ بعْضًا، وهذا العُمومُ قَدْ خُصِّصَ، ودليلُ ذلِكَ قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَيُحَصِّلُ بعْضُه بعضًا، وهذا العُمومُ قَدْ خُصِّصَ، ودليلُ ذلِكَ قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ (())، فقيَّدَ الحديثَ؛ ولكِنْ نِعْمَ ما يحصُلُ للمَرءِ أن يُغْفَرَ له كُلُّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ (())، فقيَّدَ الحديثَ؛ ولكِنْ نِعْمَ ما يحصُلُ للمَرءِ أن يُغْفَرَ له كُلُّ ما تَقَدَّمَ من ذنبِهِ من الصغائرِ، هذه نِعْمَةٌ عظيمَةٌ؛ ولكِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اشتَرَطَ أن يصومَهُ إينا واحتِسَابًا، أي: إيْهانًا باللهِ، وإِيهانًا بأنَّ اللهَ فَرَضَهُ، وإيهانًا بوُجوبِ طاعَةِ اللهِ ورسولِهِ، واحتِسَابًا، للثَّوَابِ.

فالإنسانُ قد يَعْمَلُ العمَـلَ الصالِحَ مُؤْمِـنًا بِهِ وبفَرْضِيَّتِهِ؛ لكـن يَغْفُلُ عَنِ الحَتِسَابِ الثَّوابِ، وهذا نَقْصٌ كبيرٌ، فالآنَ أنتَ تُصَلِّي إيهانًا باللهِ، وبفَرْضِيَّةِ الصلاةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...، رقم (٢٣٣).

وبالطاعة له سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ؛ لكن هَلْ أنتَ تَنْوِي حينَ الصلاةِ الأَجْرَ المرتَّبَ على هذِهِ الصلواتِ ؟ أكثرُ الناسِ في غَفْلَةٍ ، يعْنِي: لا يَنْوِي أنه يَحْتَسِبُ أَجْرَ العمَلِ على اللهِ ، وهذا أمْرُ لا بُدَّ أن يَتَفَطَّنَ له المَرْءُ ، أن يحتَسِبَ بهذا العَمَلِ على اللهِ ، بمَعْنى: أنه يَرْجُو ثوابَ اللهِ عليهِ ؛ حتَّى يكونَ مُحْسِنًا في العَمَلِ ، منتظِرًا لثَوابِهِ .

إِذَنْ؛ منْ خصائصِ شَهْرِ رمَضانَ أن مَنْ صامَهُ إيهانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِه.

٤- ومِنْ خَصائِصِهِ أيضًا: أنَّ مَنْ قامَهُ إِيهَانًا واحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ (١) ، ومِن قِيامِ رمَضانَ صلاةُ التَّراويحِ التِي نُصَلِّيهَا العامَ في أوَّلِ الليلِ، فإنها من قِيامِ رمضانَ، وسُمِّيتْ تَراويحَ ؛ لأنَّ السَّلَفَ الصالِحَ -رضوان الله عليهم - كانوا يُطِيلُونها جِدًّا، فإذا صَلَّوْا أربَعَ ركعاتٍ استَراحُوا، ثم استأنفُوا الصلاة، وإذَا صلَّوْا أربعً الرحَاتِ استَراحُوا، ثم استأنفُوا الصلاة، وإذَا صلَّوْا أربعً في الراحَةِ.

فإذا قالَ إنسانٌ: لا نَجِدُ أننا نَقُومُ الليلَ كلَّهُ، ولا أكثْرَهُ، فكيفَ يَصْدُقُ أَنَّنَا قُمْنَا رمَضانَ؟

فالجوابُ: بُشْرَى سارَّةٌ مِن أَصْدَقِ البَشرِ قَوْلًا وهُوَ رسولُ الله ﷺ، فإنه قامَ بأصحابِهِ إلى نِصْفِ الليلِ فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. يعني: لو أَعْطَيْتَنَا زِيادَةً إلى آخِرِ الليلِ؟ فقالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ

<sup>(</sup>١) لحديث النبي ﷺ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم (٣٧)، ومسلم: صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩).

لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ (() حتى لو كان نَائمًا عَلَى فِراشِهِ، وقد قامَ معَ الإمامِ حتى ينْصَرِفَ، فإنَّ اللهُ تعالى يكتُبُ له قِيامَ ليلَةٍ كامِلَةٍ، وهذه بُشْرَى سارَّةٌ للمؤمِنِينَ، وهي تدُلُّ على أنه ينبُغِي للإنسانِ أن يحافِظَ على صلاةِ التَّراويحِ مَعَ الإمامِ، وألَّا يكونَ مِذْوَاقًا يُصَلِّي في ينبُغِي للإنسانِ أن يحافِظَ على صلاةِ التَّراويحِ مَعَ الإمامِ، وألَّا يكونَ مِذْوَاقًا يُصَلِّي في هذا المسجِدِ ركعَتَيْنِ أو أربعًا، ثم يُصَلِّي في مسجِدٍ آخَرَ، ثمَّ في ثالِثٍ، فيضيعُ عليه الوقتُ، ويضيعُ عليه الوقتُ، ويضيعُ عليه الأجرُ؛ لأنه لا يُكْتَبُ لكَ قيامُ الليلةِ إلا إذا بَقِيتَ مع الإمامِ حتى ينْصَرِفَ.

وهنا قد يسألُ سائلٌ يقولُ: إذا كان المسجِدُ له إمامانِ، يُصَلِّي أحدُهُما نِصْفَ القيامِ، والثَّانِي النِّصْفَ الباقِيَ، وانصرَفَ الأوَّلُ، فهل إذا انْصَرَفْتُ بانصرافِ الأوَّلِ يُكْتَبُ لك قيامُ ليلَةٍ؟

فالجواب: لَا يُكْتَبُ لكَ قيامُ ليلَةٍ؛ لأن الإمامَ الثانِي نائبٌ عنِ الأوَّلِ يُتَمِّمُ مِن صلاتِهِ، والدَّليلُ على ذلك أن الثَّانِي هو الَّذِي يوتِرُ، وهذا يدُلُّ على أنَّ ما صَلَّاهُ الثَّانِي بَقِيَّةُ ما صَلاهُ الأوَّلُ، فإذا أَرَدْتَ أن يُكتَبَ لكَ قِيامُ الليلِ فانْتَظِرْ حتى يُنْهِي الإمامُ الثانِي الصلاة، ثم تَنْصَرِفُ من صَلاةِ الثَّانِي.

٥- من خَصائصِ هذا الشَّهْرِ المباركِ: أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَنْزَلَ فِيهِ القُرآنَ الَّذِي هو أشْرَفُ كتابٍ أُنْزِلَ على أشْرَفِ نَبِيِّ، فإن أشْرَفَ الأنبياءِ هو محمَّدٌ عَلَيْقِيْ، وأسألُهُ تعالى أن يجعَلنَا وإياكُمْ من أتبَاعِهِ ظاهِرًا وباطِنًا، أشْرَفُ الأَنْبِياءِ محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وأشْرَفُ الأَنْبِياءِ محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وأشْرَفُ الأَنْبِياءِ محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأشْرَفُ الأَنْبِياءِ محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٧٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

هذا القُرآنُ الَّذِي فتَحَ به المسلِمُونَ مشارِقَ الأرضِ ومَغَارِبَها، المسلِمُونَ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ عليهِمُ القرآنُ أُمَّةٌ جاهِلَةٌ؛ لأنهم كانُوا عَرَبًا جُهَّالًا، ليسَ لهُمْ كِتابٌ، ثم مَنَّ اللهُ عليهِمْ بإنْزالِ الكِتابِ، فأخَذُوا به، وأسْلَمُوا له، وانْقَادُوا له، فمَلَكُوا بِهِ مشارِقَ الأرْضِ ومَغَارِبَها، مَن يُصدِّقُ أن رجلًا مِنَ العَرَبِ يُؤْتَى إليه بخَزائنِ الأرضِ شَرْقِهَا الأرْضِ ومَغَارِبَها، مَن يُصدِّقُ أن رجلًا مِن العَرَبِ يُؤْتَى إليه بخَزائنِ الأرضِ شَرْقِهَا وغرْبِهَا، ويؤتَى إليه بتَاجِ كِسْرَى يُحْمَلُ مِن عاصِمَةِ الفُرسِ إلى عاصَمَةِ الإسلامِ؟

المدائنُ كانَتْ عاصِمَة الفُرْسِ، فتَحَها المسلِمُونَ في عهدِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ وَخَالِلَهُ عَنْهُ وجِيءَ إليهِ بتَاجِ كِسْرَى -كما قال المؤرِّخُون- يُحْمَلُ على بَعِيرَيْنِ، والتاجُ: هو ما يضَعُهُ المَلِكُ فوقَ رأسِهِ كالقُبَّةِ، تاجُّ يُرصَّعُ بالذهبِ والفِضَّةِ والجواهِرِ، وكلُّ حَجَرٍ كَرِيمٍ -كما يقولون- جِيءَ بِه مَحْمُولًا إلى عُمرَ بنِ الحَطَّابِ مِن عاصِمَةِ الفُرْسِ حَجَرٍ كَرِيمٍ -كما يقولون- جِيءَ بِه مَحْمُولًا إلى عُمرَ بنِ الحَطَّابِ مِن عاصِمَةِ الفُرْسِ إلى عاصِمَةِ الأَوْرَانِ إلى عاصِمَةِ الأَوْرَانِ اللهُ الله الله عَلَى القُرآنِ إلى عاصِمَةِ القُرآنِ إلى عاصِمَةِ المُؤرِّقِ وَمَا اللهُ تعالى: ﴿أَنْ فِلُ اللهُ تعالى: ﴿أَنْ فَلَا اللهُ تعالى: ﴿أَنْ فَلَا اللهُ تعالى: ﴿أَنْ فَلَا اللهُ تعالى: ﴿أَنْ فَلَا اللهُ تعالى: ﴿ إِنْ اللهُ ا

والمقصودُ بالقُرآنِ: أَن تَتَعَبَّدَ لله بتلاوتِهِ، وتعمَلَ به ظاهِرًا وباطنًا، لا بُدَّ مِنْ هذا، والدَّلِيلُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرَكُ لِيَلَبَّرُواْ ءَاينتِهِ ﴾، هذه واحدة ﴿ وَلِيَنَذَكُرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، يَدَّبَرُوا آياتِهِ: يتَفَهَّمُوها ويَعْرِفُوا مَعناهَا، ﴿ وَلِيَنَذَكُرَ

أُولُواْ اَلاَّلَئِكِ ﴾ يتَّعِظَ أصحابُ العقولِ بلما فِيهَا، ولهذا كانَ الصحابَةُ رَضَالِتُهُ عَنْمُ لا يتَجَاوَزونَ عَشْرَ آياتٍ حتى يتَعَلَّمُوا ما فِيهَا مِنَ العِلْمِ والعَمَلِ، ونحن -مع الأسفِ- الآنَ لو سَأَلْنَا كثيرًا من المسلِمِينَ عن كثيرٍ مِنَ القُرآنِ عن مَعْنَى الآياتِ، لكان لا يَعْرِفُ مَعناهَا.

الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بَيانِ مَعَاني الفاتِحَةِ التِي يَقرَأُها الناسُ كُلَّ يومٍ في كُلِّ صلاةٍ، لو أَجْرَيْتَ امتِحَانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتِ وهذِهِ الآياتِ، لَوَجَدْتَ الكثيرَ مِنَ الناسِ لا يفْهَمُونَ إلَّا الشيءَ اليَسِيرَ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتَّقِينَ، ولا عُدوانَ إلَّا على الظالمينَ، وأشهد أن لا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وَحْدَه لا شريكَ له، إلهُ الأولينَ والآخِرِينَ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه، سيدُ المرسَلينَ، وإمامُ المتقينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

### من فَضائل شهر رمَضان:

أُوَّلًا: إنزال القُرآنِ:

إن لِشَهْرِ رَمَضان المبارَكِ ميزاتٍ ليستْ لغيرِه؛ فمِنها أنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أَنْزَلَ فيه القُرآنَ هُدًى للناسِ وبيِّناتٍ مِنَ الهُدَى والفُرقان. ودليلُ ذلكَ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَالفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وهذا القُرآنُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ في هذا الشهرِ هو كلامُ اللهِ، تَكلَّمَ اللهُ به حقيقةً لفظًا، وأَرَادَهُ جَلَوْعَلا مَعْنَى، وليسَ كلامُ اللهِ عبارةً عمَّا في نَفْسِ اللهِ، ولكِنْ كلامُ اللهِ كلامٌ مسموعٌ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَنِندَيْنَهُ مِن جَانِبِ الشَّهِ كلامٌ مسموعٌ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَنِندَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُورِ اللهَ مَن وَقَرَبْنَهُ نَجِيًا ﴾ [مريم: ٥٦]. والنداءُ يَكُونُ بالصوتِ العالي، والمناجاةُ تَكُونُ بالصوتِ العالي، وهذا يدلُّ على أنَّ كلامَ اللهِ لفظٌ مَسموعٌ.

وأمَّا مَن قَالَ: إنَّه المعنَى القائمُ في نَفْسِه، وإنَّه خَلَقَ أصواتًا في الهواءِ، أو في الشجرةِ، أو ما أشبهَ؛ فإنه محرِّف للكلِم عن مَواضِعِهِ، قائلٌ على اللهِ ما لا يعلمُ.

إذَنِ القُرآنُ كلامُ اللهِ، اللفظُ والمعنَى، وليس اللفظَ فقطْ، أوِ المعنى فقطْ، يعني أنَّه تكلَّم به لفظًا، وأرادهُ معنَّى عَنَّوَجَلَّ.

قال تعالى: ﴿ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾ لكُلِّ النَّاسِ، فكلُّ مَنْ تَدَبَّرَ القُرآنَ طالبًا الهُدَى منه تَبَيَّنَ له الهُدَى، ﴿ وَبَيِّنَتِ ﴾ أيْ: علاماتٍ واضحاتٍ ﴿ مِّنَ ٱلهُدَى وَٱلفُرْقَانِ ﴾، ولكن متى يَعرِف الإنسانُ هذا القَدْرَ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟

نقول: يعرِفه إذا تدبَّره، أمَّا إذا لم يَتَدَبَّر، وكانتْ قراءتُه له إمرارَ اللفظِ فقط، دون أن يَصِلَ المعنى إلى قلبِه، فإنَّه يَفُوتُه خيرٌ كثيرٌ؛ ولهذا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنَرُكُ لِيَكَبُ وَلَهُ اللهُ عَالَى: ﴿ كِنَبُ النَّاسِ إذا تَدَبَّرُوا عَرَفُوا الحَقَ، ولكِنْ مَن يَنتفِعُ النَّاسِ إذا تَدَبَّرُوا عَرَفُوا الحَقَ، ولكِنْ مَن يَنتفِعُ به ويتَّعِظُ هم أُولُو الألبابِ، أيْ أُولُو العقولِ، ولهذا قال: ﴿ وَلِيَنَذَكُم لَوْلُوا الْأَلْبَابِ، أَيْ أُولُو العقولِ، ولهذا قال: ﴿ وَلِيمَنَدُكُم أُولُوا الْأَلْبَابِ، أَيْ أُولُو العقولِ، ولهذا قال: ﴿ وَلِيمَذَكُم اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

أمَّا مَن ليس له لُبُّ، أي ليسَ له عَقلٌ، فاسمَعْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فيه: ﴿ وَأَمَّا اللهِ تَعَالَى فيه: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مَا مَن ليس له لُبُّ، أي ليسَ له عَقلٌ، فاسمَعْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فيه: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مَا تُولِهِم مَرَضُ ﴾ إذا نَزَلَتِ الآيةُ ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَا تُولُ وَمَا تُولُهُمْ وَهُمْ صَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥]، والعياذُ باللهِ.

اللهمَّ اجعلنا مَّنْ يتَّعِظُ بالقُرآن، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَّنِ انْتَفَعَ به، اللَّهُمَّ اجْعَلْه لنا قائدًا إلى جنَّاتِ النعيم.

وهذا القُرآنُ فيه خبرُ مَنْ قبلَنا، بل خَبَرُ ما قبلَنا، فكلُّ خبرٍ نَنتفِع به ممَّا سبقَ

فإنَّ اللهَ يَقُصُّه علينا في هذا القُرآنِ؛ لنعتبرَ ونتَّعظَ، وفيه نَبَأُ ما بَعْدَنا، فكلُّ ما ننتفِعُ به مِنَ الأخبارِ المقبِلَةِ فإنَّ اللهَ يُخبِرنا عنه، وفيه حُكمُ ما بيننا. فهذه ثلاثةُ أشياءَ:

**الأول:** خبرُ ما قبلنا.

والثَّاني: نَبَأُ ما بعدنا.

والثَّالث: حُكم ما بيننا(١).

ولكن قد لا يَظهَر هذا لكثيرٍ مِنَ النَّاس، وإنها يَظْهَرُ للمُتَأمِّل المتدبِّر.

فإذا قال قائلٌ: أنتَ تقولُ: إن القُرآنَ فيه حُكْمُ ما بيننا، وهناك أشياءُ لا نَجِدها في القُرآنِ، مِثْلَ عَدَدِ ركعاتِ الصَّلاةِ، وعَدَدِ الصلواتِ أيضًا ليسَ موجودًا في القُرآن على وَجْدٍ صَرِيح.

قُلْنَا: لكن القُرآن أحالَنا على سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، وإحالتُه على السُّنة تَعني أن السنةَ مُعتبَرةٌ في بيانِ ما أجملَهُ القُرآنُ الكريمُ؛ ولهذا جعل اللهُ طاعة رسولِهِ ﷺ طاعةً له؛ أي للهِ، فقال: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

إِذَنْ كُلُّ مَا فِي السَّنَةِ مِنَ الأحكامِ الشرعيَّةِ المتعلِّقةِ بالعباداتِ، أو بالأخلاقِ، أو بالأخلاقِ، أو بالمعاملاتِ؛ فإنها مَوجودة في القُرآنِ بطريقِ الإحالةِ، فاللهُ أحالَ على السُّنَّةِ، فيكون القُرآن إذَنْ تِبيانًا لكُلِّ شيءٍ.

إذَنْ من مَيزات هذا الشهرِ المباركِ أنَّ الله أنزلَ فيه القُرآنَ.

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي: أبواب فضائل القُرآن، باب ما جاء في فضل رمضان، رقم (۲۹۰٦) من حديث على بن أبي طالب رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ مرفوعا: «..كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ...».

## ثانيًا: صَوْمُ رمَضانَ:

ولذلك لا يُوجَدُ شَهْرٌ فُرِضَ صيامُهُ غيرُ رمَضانَ، ولا يوجد شهرٌ فُرِضَ فيه أَنْ يصومَ الإنسانُ فيه يومًا واحدًا غيرُ رمَضانَ. إذَنْ هذه مَيْزَةٌ؛ أنَّ اللهَ فَرَضَ على العبادِ أنْ يَصُومُوا هذا الشهرَ، وفَرَضَ صومَ الشهرِ كاملًا.

## ثالثًا: قِيامُ لَيْلِهِ:

ومِنْ ميزاتِهِ أَنَّ الله سَنَّ قيامَه على لسانِ مُحَمَّد -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-، وسَنَّ قيامَه جماعةً، وإلَّا فكلُّ ليالي السَّنةِ يُسَنُّ للإنسانِ أَنْ يَتَهَجَّدَ فيها، لَكِنْ كَوْنُ القيامِ جماعةً خاصُّ برمَضانَ، يعني لَوْ أرادَ المسلمونَ أَنْ يُقِيمُوا القيامَ في اللَّيْلِ جماعةً في غيرِ رمَضانَ لَقُلنا: هذا بِدعةٌ مَردودةٌ لا تُقبَلُ؛ لكِنْ في رمَضانَ سُنةٌ، فيسَنُّ لجميعِ المسلمينَ أَنْ يُقِيموا صلاةَ القيامِ في رمَضانَ جماعةً في المساجدِ.

والدَّلِيلُ أَنَّ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - صَلَّى بأصحابِهِ ثلاثَ ليالٍ، ثمَّ تأخَّر في الرَّابِعةِ ولم يُصَلِّ وقال: «لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (١)، فبيَّنَ عَلِي الحكمة مِنْ تَأَخُّرِهِ، وهي أنَّه يَخشَى أنْ تُفرَضَ بعد موتِه، وهذه الخشية لا تتأتَّى بعد مَوْتِ الرَّسُولِ عَلَيْ لأن الشرع كَمُلَ واستقرَّ، ولا شريعة بعد وفاةِ الرَّسُول عَلَيْهِ.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ صلاتنا هذه صلاة التراويحِ ثابتةٌ بالسنَّة؛ خِلافًا لَينْ ينظُر إلى النصوصِ بعين الأعور، والأعورُ لا يَرى إلَّا من جانبٍ واحدٍ، فإذا كانَتْ عينُه الدُمْنَى عَوراء؛ فإنَّه يَنظُرُ مِنَ الجانبِ الأيسر، وإذا كانَ العكسُ نظَرَ مِنَ الجانبِ الأيمنِ، يقول: إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ تَركَهَا، وهذا يَدُلُّ على أنَّ سُنيَّتَهَا سَقَطَتْ، ولكِنْ هذا فَلَطُّ عظيمٌ؛ لأنَّ النبي عَلَيْهُ تَركَهَا، وهذا يَدُلُّ على أنَّ سُنيَّتَهَا سَقَطَتْ، ولكِنْ هذا غَلَطٌ عظيمٌ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - عَلَل تَرْكَه إيَّاها بخَوْفِهِ أنْ تُفرَضَ علينا، وليَّا تُوفِي -صلواتُ الله وسلامُه عليه - أمِنَّا من ذلك؛ لأنَّه تمَّ الشرعُ، ولهذا أعادها عُمَرُ رَضِيَالِشَعَنهُ -كها سيأتي -، فجمع النَّاسَ على إمام واحدٍ، وقال: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ» (٢)، يعني نِعْمَ استئنافُ السُّنةِ هذه؛ لأنَّ هذا ليسَ بِدعةً أصلًا، لكنَّه تُركَ ذلك في آخِرِ عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ، وفي خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِشَعَنهُ، ثمَّ استُؤْنِفَتْ لكنَ ذلك في آخِرِ عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ، وفي خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِشَعَنهُ، ثمَّ استُؤْنِفَتْ في خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِسُعَنهُ، ثمَّ استُؤْنِفَتْ في خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِهُ عَنْهُ، في المَّا عَلَى بناءِ ولي خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِهُ عَنْهُ، في المَا عَلَى المَا عَلَى السَّوْرِ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ في خلافة أبي بكرٍ رَضَيَالِهُ عَنْهُ، في المَا مَوْلَ في المَالِ تَرْكِها فيها سَبَقَ.

ولمَّا تأخَّرَ النبيُّ عَلِيَّ عَنِ القيامِ صارَ النَّاس يُصَلُّونَ أَوْزاعًا، فيُصَلِّي الرجلانِ والثلاثةُ والأربعةُ والواحدُ؛ في زمنِ أبي بكرٍ الصديقِ رَضِيَاتِهُ عَنهُ. وتاريخيًّا كانت خلافةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، رقم (٩٢٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٠).

أبي بكرٍ سنتينِ وأربعةَ أشهرٍ وأيامًا، وأَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ اشْتَغَلَ في خلافَتِهِ بقتالِ المُرتدِّينَ في الجزيرةِ، وبقِتَالِ أطرافِ الشامِ، وذلك حين جَهَّزَ جيشَ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُا.

المهم أنَّ النَّاس بَقُوا على هذا يُصَلُّونَ أَوْزاعًا. ثمَّ خَرَجَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ فِي ليلةٍ مِنَ الليالي في رمَضانَ ووجدَ النَّاسَ يصلونَ أوزاعًا، فقال: «إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ»، فجَمَعَهم على أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ وتَميم الدَّارِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وأَمرَهما أن يَقُومَا في النَّاسِ بإحدى عَشْرَةَ ركعةً، لا ثلاثٍ وعِشْرينَ، ولا تِسعِ وثلاثينَ، ولا أقل، وإنها جَمَعَهُمْ على إحدى عَشْرَةَ ركعةً؛ لأنَّ هذا هو المظنونُ بعمر رضَيَّ اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم -.

وقد سُئلت عائشةُ أمُّ المؤمنينَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (١).

ولكِنْ هل معنَى ذلك أنَّه لا يجوزُ لنا أنْ نَزِيدَ عليها؟

نقول: لا، ليس مَعْنَى ذلك ألّا نَزِيدَ، فمَنْ زادَ فإنّه لا يُنكَرُ عليه، ودليلُ ذلك أوّلًا: أنّ النّبِيَ عَيْكِ سَأَلَهُ رجلٌ وقال: مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللّيْلِ؟ قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلّى »(١). ولم يُحَدِّدُ عددًا، ولو كان ثَمَّ عَدَدٌ لا تجوزُ الزيادةُ عليه لَقَالَ: مَثْنَى مثنى ولا تَزِدْ على إِحْدَى عَشْرَةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه، رقم (٣٥٦٩)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٧٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩).

فلمَّا لم يمنعْ في مَقام التعليم -تعليم الجاهِل - عُلِمَ أن الأمرَ واسِعٌ وللهِ الحمدُ.
ولهذا اخْتَلَفَ السلَفُ الصالِحُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في عددِ قيامِ اللَّيْل في رمَضانَ أو غيرِه، والصوابُ أنَّ الكلَّ جائزٌ؛ إحدى عَشْرَةَ، ثلاثَ عَشْرَةَ، تِسْعَ عَشْرَةَ، ثلاثٌ وعِشرونَ، أكثرُ، كلُّه جائِزٌ، والمختارُ إحدى عَشْرَةَ.

وبعضُ النَّاسِ الَّذِينَ يحرِصون على التمسُّكِ بالسنَّةِ إذا صَلَّى الإمامُ خمسَ تسليهاتٍ، أي عشْرَ رَكَعَات، انصرفوا وقالوا: لا نَزِيدُ، فنقول: إن هَـؤُلاءِ حَرَموا أنفُسَهم خيرًا كثيرًا، وجانَبُوا طريقَ السلفِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ، فَأْتُوا من حيثُ لم يَشعُروا، وحَرَموا أنفسَهم خيرًا كثيرًا؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صلى بأصحابِه ثُلُثَ اللَّيْلِ ونصفَ الليلِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لو نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنا -يعني زِدْتَ حتَّى نُكْمِلَ - قال الليلِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لو نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنا -يعني زِدْتَ حتَّى نُكْمِلَ - قال عَلَيْهِ الضَلاهُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١).

فهذه بُشرَى لنا والحمدُ للهِ، فإذا قام الإنسانُ مع الإمامِ حتَّى يَنصر فَ كَتَبَ اللهُ له قيامَ ليلةٍ، ولو أنَّ الليلةَ كانتْ طويلةً، ولو كان نائمًا على فراشِهِ، ولو كان معَ أهلِه؛ فإنه يُكتَب له قيامُ ليلةٍ إذا قام مع الإمامِ حتَّى ينصر فَ، فبُشْرَاكُمْ أيُّما المسلمونَ، فمَن صَلَّى مع الإمامِ حتَّى يَنصرِفَ فهو في حُكْمِ مَن قام ليلةً والحمدُ لله؛ وأولئك فمن صَلَّى مع الإمامِ حتَّى يَنْصَرِفَ فهو في حُكْمِ مَن قام ليلةً والحمدُ لله؛ وأولئك اللّذِينَ انصَر فوا قبل أن يُتَمِّمَ الإمامُ لا يُكتَب لهم قيام ليلةٍ، وحينئذٍ إن قاموا وحدهم زادوا على إحدى عشرة، وإن حَرَموا أنفسَهم فها قاموا؛ لم يُكتَب لهم قيامُ ليلةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٠٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

وانْظُرْ كيفَ كان السلَفُ الصالِحُ رَضَالِلَهُ يَحْرِصُونَ غايةَ الحرصِ على جَمْعِ الكلمةِ.

يا إخواني، هذه مسألةٌ يَجِبُ أَنْ نَتَنَبَّهَ لها، فجَمْعُ الكلمةِ مُهِمٌّ، بلُ إِنَّ النبيَّ – صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم – وهو إمامُنا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، نسألُ اللهَ أَنْ يَقُودَنا إلى الجنةِ، النبيُّ عَلَيْ يُرَاعِي جَمْعَ الكلمةِ، فيُصلِحُ بين النَّاسِ، كما أصلحَ بين بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ (۱).

ولمَّا أرادَ أَنْ يبنيَ الكعبةَ على قواعدِ إبراهيم، والكعبةُ كانتْ أوسعَ من هذا إلى نحوِ الشهالِ، قال لعائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِشِرْكِ، هَدَمُ الكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا» (٢). هَدَمُ الكعبةَ وبناها على قواعد إبراهيم ولكنَّه خاف، فالنَّاسِ أَسْلَمُ وا قريبًا، ولو هَدَمَ الكعبةَ وبناها على قواعد إبراهيم لحصلَ بذلك فتنةٌ مِنَ النَّاسِ: لماذا يَهْدِمُ الكعبةَ ولماذا غُيِّرَتِ القبلةُ، فلما أَمَرَ الرَّسُولُ بِعَن بالتوجُّهِ إلى الكعبةِ بَدَلَ بيتِ المقدسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن ينقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فمراعاةُ أحوالِ النَّاسِ أمرٌ مهمٌّ، والسلفُ الصالحُ يريدون لمَّ الشَّعْثِ، وجَمْعَ الكلمةِ، ولو فاتَ ما فاتَ مِنَ الأمورِ المستحبَّةِ؛ لأنَّ جَمْعَ كلمةِ المسلمينَ أمرٌ مهمٌّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، رقم (٢٦٩٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣).

وقد حَدَثَتْ قضيةٌ أبلغُ مِنْ كَوْنِ الإنسانِ يُصَلِّي مع الإمام ثلاثًا وعِشْرينَ ركعةً وأشدَّ: مِمَّا هو معلومٌ أنَّ السُّنَّةَ للحاجِّ في مِنَّى أن يَقْصُرَ، ولا يُتِمَّ، فيصلي الظُّهْر والعصرَ والعشاءَ ركعتينِ قَصرًا، وعلى هذا مَضَتْ سُنَّةُ الرَّسُولِ ﷺ، فقد كان يُصَلِّي في مِنَّى ركعتينِ ولا يَجمعُ، وأبو بكرٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ كذلك، وعُمَرُ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ كذلكَ أيضًا، وخلافةُ عمرَ اثنا عَشَرَ عامًا، فمَضَتِ السُّنةُ كذلك في خِلَافَةِ أبي بكرٍ، وخلافةِ عمرَ رَضَائِلَةُعَنْهُا، وثماني سنواتٍ مِنْ خِلَافةِ عثمانَ، كلُّهم يُصَلُّونَ ركعتينِ ركعتينِ، وفي آخِرِ خلافةِ عثمانَ رَأَى رَضَالِيَّهُ عَنْهُ اجتهادًا منه أَنْ يُصَلِّيَ أَربعًا؛ الظُّهْرَ أَربعًا، والعصرَ أربعًا، والعشاءَ أربعًا، فبَلَغَ هذا عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ فاسترجَعَ، قال: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»؛ لأن هذا خلاف سُنة الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاءُ وَٱلسَّلَامُ. وكان ابنُ مسعودٍ يُصَلِّي خَلْفَ عثمانَ أربعًا، سُبْحَانَ الله! هو يَرَى أن الأربِعَ مُصِيبةٌ واسترجَعَ لها، ومع ذلك يُصَلِّي خَلْفَه أربعًا، فقيل له: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قال: «الخِلَافُ

فانظُرْ إلى هَـدْيِ السلَفِ، فجَمْعُ الكلمةِ أمرٌ مهمٌّ، والشذوذُ عَنِ المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ.

إِذَنْ نقولُ: صَلِّ مع الإمامِ ما صَلَّى، ولو زادَ على إحدى عشرةَ أو ثلاثَ عَشْرَةَ، أو ثلاثَ عَشْرَةَ، أو ثلاثَ عَشْرَةً، أو ثلاثٍ وعِشْرينَ، ولا تَشُذَّ عنِ المسلمينَ، والبشرى السارَّةُ في هذا أنَّ مَنْ صَلَّى مع الإمامِ حتَّى يَنصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلةٍ، فهذه والحمدُ لله نعمةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بمني، رقم (١٩٦٠).

### رابعًا: ليلة القَدر:

ممَّ اختصَّ به شَهْرُ رمَضانَ أيضًا أنَّ فيه ليلةَ القدرِ، وليلةُ القدرِ أنزلَ اللهُ تَعَالَى فيها سُورَةً كاملةً: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ فَيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر:١-٥].

ووَصَفَ اللهُ هذه الليلةَ بأنها ليلةٌ مُبارَكةٌ؛ فقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُبَارَكةٌ؛ فقال تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُبَارَكةٌ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان: ٣].

وهذه الليلةُ تُسَمَّى ليلةَ القدرِ، قيلَ: لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يَكُونُ في تلكَ السَّنةِ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤].

وقيلَ: إنَّها ليلةُ القَدْرِ يعني ليلةَ الشَّرَفِ، كما تقول: فلأنُّ له قَدْرٌ.

ويُمْكِنُ أَنْ نقولَ: شُمِّيَتْ بذلك للأمرَيْنِ جميعًا.

والقاعدةُ في النصوصِ القُرآنيةِ والنبويَّةِ: إذا كَانَ النصُّ يَحتمِلُ معنينِ على وجهٍ سواءٍ، وليس بينهما مُنافاةٌ، فهو للمعنينِ جميعًا؛ لأنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يَعلَم ما يَتَرَتَّبُ على كلامِه، والنبي عَلَيْهُ يَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامِه، فإذا كان النصُّ يَحتمل المعنينِ جميعًا على حدِّ سواءٍ، ولا منافاة، فاحِلْهُ عليهما جميعًا.

أمَّا إذا كانَ أحدُهما أَرْجَحَ، فاتَّبعِ الراجِحَ، ونحنُ قُلْنَا: على حدِّ سواءٍ، فأمَّا إذا كَانَ أحدُهما أرجحَ فاتَّبعِ الراجحَ واتْرُكِ المرجُوحَ، إِذَنْ خُذْ بالظاهرِ واتْرُكْ غيرَ الظاهرِ.

إِذَنْ ليلةُ القدرِ سُمِّيَتْ ليلةَ القدرِ لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يَكُونُ في تلك السَّنَةِ، ولأنَّه ذاتُ قَدْرٍ وشَرَفٍ. ولا تُوجَدُ ليلةُ قَدْرٍ إلَّا في رمَضانَ، فليستْ تُوجَدُ في شَعبانَ، ولا رَجَبٍ، ولا مُحَرَّمٍ، إلَّا في رمَضانَ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِي هِ اللهَ يقولُ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِي هِ اللَّهُ القدرِ الزّمَ مِنْ هذا أَنْ تكونَ ليلةُ القدرِ في مضانَ، وهو كذلك في رمَضانَ.

وليلةُ القدرِ في العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وليستْ في أُولِهِ ولا وَسَطِهِ، بل في العشرِ الأواخِرِ الَّتي تَبْتَدِئُ من ليلةِ إحدَى وعِشْرين؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى الله عشرِ الأواخِرِ الَّتي تَبْتَدِئُ من ليلةِ إحدَى وعِشْرين؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى الله وسلَّم -اعْتَكَفَ العشرَ الأُولَ، ثمَّ الأوسطَ، يَتَحَرَّى ليلةَ القدرِ، ثمَّ قيل له: إنَّما في العشرِ الأواخِر، ورآها ﷺ في المنامِ فكانتْ في العَشْرِ الأواخِرِ (۱).

#### الصيام:

فَرَضَ اللهُ على عِبَادِهِ صيامَ رمَضانَ، وجعله أحدَ أركانِ الإسلامِ، فمَنْ أنكرَ فرَضَيَّتُهُ وهو يَعيشُ بين المسلمينَ فإنه كافِرٌ مُرْتَدُّ؛ لأنَّه مُكذِّبٌ للهِ ورسولهِ وإجماعِ الأُمَّةِ، وأما مَن كان حديثَ عهدِ بالإسلامِ، ولا يَدري عن شرائع الإسلامِ، فأنكرَ فرضيتَه، فإنه يُعَرَّفُ، فإنْ جَحَدَ بعدَ أنْ عَرَفَ كان مُرتدًّا.

وصيامُ رمَضانَ لا يَجِبُ على كلِّ واحدٍ، وإنَّما يَجِبُ بشروطٍ ستةٍ:

١ - الإسلام.

٢- والبلوغُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

- ٣- والعقلُ.
- ٤ والقُدرةُ.
- ٥- والإقامةُ.
- ٦- والخُلُوُّ مِنَ الموانِعِ.

فهذه سِتةُ شُرُوطٍ إذا تَتَتْ وَجَبَ على الإنسانِ أَنْ يَصُـومَ رمَضانَ في وقتِهِ. والشرطُ عند العلماءِ هو الَّذِي لا يَتِمُّ المشروطُ إلَّا به.

الشرط الأولُ: الإسلامُ:

وضِدُّه الكُفْرُ، فالكافرُ لا يجبُ عليه الصَّومُ، ولا يُؤمَرُ به، ولا يُلزَمُ به؛ لأنَّه لو صَامَ لم يُقبَلُ منه، وأولُ ما نَدْعُو الكافِرَ إلى الإخلاصِ، ثمَّ إقامِ الصَّلاةِ، ثمَّ إيتاءِ الزكاةِ، ثمَّ الحَجِّ، ولا نَأْمُره بالصيامِ أولَ مرةٍ؛ لأنَّه لو صام لم يَنْفَعْه.

وهل إذا أَسْلَمَ الكافر يُؤمَرُ بقضاءِ ما فَاتَ؟

الجوابُ: لا يُؤْمَرُ ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مَا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، فلا يُؤمَرُ ، ولهذا كَانَ النَّاسُ يُسْلِمُ ونَ في عهدِ الرَّسُولِ - صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - ولا يُؤمَرُ أَحَدٌ منهم بقضاءِ ما فاته مِنَ الواجباتِ، ولأنَّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاءِ ما فاتَ مِنَ الصَّوم لكانَ ذلك سببًا لارتدادِه، فإذا كان له عشرُ سنواتٍ ما صام، وقلنا: يَجِبُ عليكَ أَنْ تقضيَ ما فاتَ، فإنَّه يَلزَمُه أَنْ يصومَ عشرة شهورٍ ، وهذا رُبَّما يكونُ مانعًا مِنِ استمرارِهِ في إسلامِه.

# وهل يُعاقَبُ الكافرُ على الصيام في الآخِرةِ؟

نقول: يُعاقَبُ عليه في الآخرة، وعلى جميع ما يَجِبُ على المسلم مِنْ فُرُوعِ الإسلام؛ لأنّنا لو قُلْنَا: لا يُعاقَبُ عليه لكان أَحْسَنَ حالًا مِنَ المسلم؛ لأنّ المسلم يُعاقَبُ إذا تَرَكَ الصَّوم، فالكافرُ يُعَاقَبُ أوّلًا: على أَصْلِ الإسلام؛ حيثُ لم يُسلِم، وثانيًا: على جميع ما يُشترَطُ لصِحَّةِ الإسلامِ مِنَ الأعمالِ.

## فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل؟

ودليلٌ آخَرُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغُفَرَ لَهُم مَّا قَدَّ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال:٣٨]. فمفهومُه: إنْ لم يَنْتَهُوا لم يُغْفَرْ لهم ما قد سَلَفَ، وهو كذلك.

إِذَنْ يُعاقَبُ الكافرُ على عدمِ صيامهِ، وإنْ كان لا يُؤمَرُ به في الدنيا؛ لكِنْ يُعاقَبُ عليه في الآخرةِ، بل إني أقولُ لكم يا إخواني: الكافرُ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمةِ اللهِ، يُعاقَبُ حتَّى على اللَّقمةِ الَّتي يَرفَعُها إلى فَمِهِ، وحتى على اللَّقمةِ الَّتي يَرفَعُها إلى فَمِهِ، وحتى على الشَّربةِ الَّتي يَروي بها ظَمَأَهُ، فالكافرُ إذا عَطِشَ وشَرِبَ يُحاسَبُ على هذا، فيعاقَبُ عليه عقوبةً، وإذا لَبِسَ ثيابًا تُدْفِئُهُ أو تَسْترُ عورتَه فإنه يُعاقَبُ عليها، فالمسلمُ فيعاقبُ عليها، فالمسلمُ عليها وهو يُعاقب عليها؛ والدَّليل: قَالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى الذَّينَ عَامَنُوا اللهُ عَنَهَ عَلَى اللهُ عَنَهَا وَهُ اللهِ اللهُ عَنَهَا عَلَى اللهُ عَنَهَا عَلَى اللهُ عَنَهَا عَلَى اللهُ عَنَهَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: ٩٣] ومفهومُه: مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَلْ صالحًا فعليه جُناحٌ فيها طَعِمَ.

وقال عَزَّقَ عَلَ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُل مِي لِللَّذِينَ وَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف:٣٢]، يعني لا يُحاسَبونَ عليها خالصةً، فمفهومُه أنَّها للذين كَفَرُوا ليستْ خالصةً، وليس لهمُ الحقُّ في الاستمتاعِ جالصةً، وأنهم سيُعاقبون عليها يومَ القِيَامَةِ.

وكما أنَّ هذا مُقتضَى الدَّلِيلِ الأثَريِّ فهو مُقتضَى الدَّلِيلِ النظريِّ؛ لأنَّه لا يَلِيقُ عقلًا أنْ يُنعِمَ اللهُ على هذا الكافرِ بأنواعِ النِّعَمِ، وهو يَكْفُرُها، ثمَّ لا يحاسِبُه الله عليها، فهذا خلافُ مُقْتَضَى العقلِ، فالكفارُ -والحمدُ للهِ - لا يَشْرَبُونَ شربةً إلا أَثِمُوا بها، ولا يَلْبَسُونَ بَوْبًا إلَّا أَثِمُوا به، ولا يَلْبَسُون بوالًا إلَّا أَثِمُوا به، ولا يَلْبَسُون سِروالًا إلَّا أَثِمُوا به، ولا يَركبون سيارةً إلَّا أشموا بها، فكلُّ أوقاتِهِمْ آثامٌ، ولذلك يُخَلَّدُونَ في نار جَهَنَّمَ أبدَ الآبدينَ. والعياذُ باللهِ.

إذَنِ الشرطُ الأولُ من شروطِ وجوبِ الصيامِ هو الإسلامُ.

الشرط الثَّاني: البلوغ:

فالصغيرُ لا صِيَامَ عليه، يعني لو أن الصغيرَ لم يَصُمْ فإننا لا نقول: إنَّه آثِم، ولا نقول أيضًا: يجب عليه أنْ يقضيَه؛ لأنَّه لا يَجِبُ عليه.

ويحصل البلوغُ بالنسبةِ للذكورِ بواحدٍ من أمورِ ثلاثةٍ:

الأول: تمامُ خمسَ عشْرةَ سنةً. فإذا وُلِدَ الإنسانُ في الساعةِ الثَّانيةَ عَشْرَةَ ظهرًا فبُلُوغُه عند الساعةِ الثَّانيةَ عشرةَ ظهرًا في تمامِ خَمْسَ عشْرةَ سنةً. ولهذا نقولُ: هذا

الرجلُ قَبْلَ ساعةٍ غيرُ مُكَلَّفٍ، وبعد ساعةٍ مُكَلَّفٌ، سُبْحَانَ اللهِ! ففي حُدُودِ الساعةِ الحادية عشرة هو مكلفٌ.

الثَّاني: إنباتُ شَعْرِ العانةِ، وهي الشعرُ الخشِنُ الَّذِي يَنبُتُ حَوْلَ القُبُلِ. الثَّالث: إنزالُ المَنِيِّ بشهوةٍ.

وتَزيد الأُنْثَى برابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضتِ الأنثى ولو لم يكنْ لها إلَّا عشرُ سنينَ فهي بالغةٌ.

إِذَنْ مِنْ شروطِ وجوبِ الصَّومِ البلوغُ، فمَنْ لم يَكُنْ بالغًا فلا صَوْمَ عليه، لكِنْ قال أَهْلُ العِلْمِ: يَجِبُ على وليِّ الصغيرِ الَّذِي يُطِيقُ الصيامَ أَنْ يَأْمُرَه به لِيَعتادَهُ لَكِنْ قال أَهْلُ العِلْمِ: يَجِبُ على وليِّ الصغيرِ الَّذِي يُطِيقُ الصيامَ أَنْ يَأْمُرَه به لِيَعتادَهُ تَأْسِيًا بالصَّحَابَةِ الكِرام رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فإنهم كانوا يُصَوِّمُون الصبيانَ؛ حتَّى إنَّ الصبيَّ يَطَيعُ يُرِيدُ طعامًا أو شَرابًا فيُعْطُونَه لُعبةً يَتَلَهَّى بها إلى الغُروبِ(١).

## الشرط الثَّالث: العقلُ:

وضِدُّه فَقْدُ العقلِ، فَمَنْ لَم يكنْ عاقلًا فلا صَوْمَ عليه، ولو صام لَم يَصِحُّ؛ لأَنَه غيرُ عاقلٍ، فالمجنونُ الَّذِي فَقَدَ العقلَ، وصار يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفاتٍ جُنُونِيَّةً، ليس عليه صومٌ.

ولو مَنَّ اللهُ عليه بالعقلِ في شوالٍ، أَيَقْضِي صَوْمَ رَمَضانَ، أَمْ لا؟ الجواب: لا؛ لأنَّه غيرُ عاقلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (۱۹٦۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (۱۱۳٦).

ولو أنَّه يُجَنُّ يومًا ويُفِيقُ يومًا، فإنه يَصُومُ اليوم الَّذِي يُفيقُ فيه، ولا يَلزَمُه قضاءُ اليومِ الَّذِي يُفِيقُ فيه، ولا يَلزَمُه قضاءُ اليومِ الَّذِي يُجَنُّ فيه. اللَّهُمَّ ارزقْنا عقولًا تَبقى معنا وتكونُ مِيرَاثًا بَعْدَنا.

ومِن فَقْدِ العقلِ أَنْ يَفْقِدَ الرجلُ عقلَه للكِبرِ؛ لأَنَّ الإنسانَ إذا كَبِرَ صارَ لا يَدْرِي، وصار كالطفلِ عمامًا؛ كما قَالَ عَرَّفَ جَلَّ: ﴿ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ [النحل: ٧٠]. فإذا بَلَغَ اللهُ الكبيرُ إلى حدِّ لا يَعقِلُ ولا يُميِّزُ، فقد يأتيه ابنه فيقول هذا الأبُ لابْنِه: صَبَّحكَ اللهُ بالخيرِ يا أبي! فهذا غيرُ عاقلٍ، وقد تأتيهِ أُمُّه فيقول: صبَّحكِ اللهُ بالخيرِ يا أُختي، بالخيرِ يا أبي! فهذا غيرُ عاقلٍ، وقد تأتيهِ أُمُّه فيقول: صبَّحكِ اللهُ بالخيرِ يا أُختي، فا يَعقِلُ، ولا يَدْرِي هل هو في النهارِ أو في الليلِ، أوْ في السطحِ أوْ في الغُرْفَةِ أو في الحُجْرَةِ، فهذا ليسَ عليه صَوْمٌ ولا فِدْيَةٌ؛ لأَنَه فاقِدٌ العقلَ مُحَرِّفٌ لا يَدْرِي.

مثالٌ ثالثٌ: رجلٌ أُصِيب بحادثٍ فَفَقَدَ الذاكرةَ، وفَقَدَ العقلَ، وهو تحت العلاج، وخَرَجَ رمَضانُ وهو لا زَالَ في غَيبوبتِه، ثمَّ شفاه اللهُ عَنَّوَجَلَّ فهل يَلزَمُه أَنْ يَقْضِىَ الشهرَ؟

نقول: لا يَقضيه؛ لأنَّه فاقِدُّ العقلَ. ومِنْ شروطِ الوجوبِ العقلُ.

مثالٌ رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتدَّ به المرضُ حتَّى أُغمِي عليه كلَّ رمَضانٍ، فأفاقَ بعد رمَضانَ، وشُفِيَ مِنَ المرضِ، فهل يَلزَمُه قضاءُ رمَضانَ؟

الجواب: في هذا خِلافٌ بين العلماء، وأكثرُهُمْ قالوا: يَقْضِي، ومنهمْ مَنْ قال: لا يَقْضِي، ومنهمْ مَنْ قال: لا يَقْضِي. والأسعدُ بالدَّلِيل أَنَّه لا يَقضِي؛ لأَنَّه ليس معه عقلٌ، ولا يَملِكُ أَنْ يأتي بعقلِه، بخلافِ النائم، فالنائمُ قد فَقَدَ عقلَه حالَ النومِ، لكِنْ إذا أُوقِظَ استيقظ، أمَّا هذا فلا.

الشرط الرَّابع: القُدرةُ:

وذلك بأن يستطيعَ الصَّومَ بلا مَشَقَّةٍ. وضدُّ القُدرةِ: العجزُ.

والعَجْزُ نوعانِ:

نوعٌ يُرجَى زوالُه، وهو أنْ يكونَ الإنسان قادرًا على الصَّومِ فيها بعدُ، فهذا يَنتظِر حتَّى يَزُولَ العجزُ ويَقْضِيَ الصَّومَ، كإنسانٍ مريضٍ مرضًا عاديًّا في رمَضانَ، لكِنَّه ليسَ ذاك المرضَ المَخُوِّفَ، بل هو مَرضٌ عاديٌّ، كحُمَّى أو زُكامٍ وما أَشْبَهَ ذلك، فهذا نقولُ له: انتظِرْ إلى أَنْ تُشفَى، ثمَّ تصومَ. ودليلُ هذا قولُه تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرْيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَكِامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

فإذا قُدِّرَ أَنَّ هذا الرجلَ بعدَ رمَضانَ استمرَّ به المرضُ حتَّى توفَّاه اللهُ، فهل يَلزَمُنا أَنْ نصومَ عنه، أو أَنْ نُطعِمَ عنه مِنْ تَرِكَتِه، أو تبرُّعًا منَّا، أو نقول: إنَّه لا شيءَ عليه؟

نقول: لا شيءَ عليه؛ لأنَّ هذا فَرضُه الصيامُ، وماتَ قَبْلَ أَنْ يُدرِكَ زَمَـنَ الفرضِ، فهو كمَنْ أدركَ شعبانَ وماتَ في شعبانَ قَبْلَ دخولِ رمَضانَ.

والحُكمُ في العجزِ الَّذِي يُرْجَى زوالُه: يَنْتَظِرُ حتَّى يَزُولَ العجزُ ثمَّ يَقْضِي.
والنوعُ الثَّاني: عَجْزٌ لا يُرجَى زوالُه؛ كالكِبَرِ، والكبيرُ لا يُرجَى زوالُ عَجزِهِ
عَنِ الصيام؛ لأنَّه لن يعودَ شبابًا، يقولُ الشاعِرُ مُتَمَنِّيًا ما لا يمكِن أَنْ يكونَ (():

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَعَلَ المَشِيبُ

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية، نهاية الأرب (٢/ ٢٦).

فهذا لا يُمكِن، فعَجْزُهُ مَيئوسٌ منه، وفَرْضُه أن يُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، وكان أنسُ بنُ مالِكٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ مِنْ أَكْبَرِ الصَّحَابَةِ سنَّا، فقد كَبِرَ حتَّى عَجَزَ عَنِ الصَّومِ، فكان يُطعِمُ في آخِرِ رمَضانَ ثلاثينَ مِسكينًا خُبْزًا وأُدْمًا (١) عَنِ الشهرِ (٢). فهذا فَرْضُه أَنْ يُطعِمُ عَنْ كلِّ يومٍ مِسكينًا.

وهنا سؤالٌ: هل يجوزُ أَنْ يُطْعِمَ المساكينُ مِنْ أَوَّلِ يومٍ مِنَ الشهرِ، يعني مثلًا يُقَدِّرُ أَنَّ الشهرَ ثلاثونَ يومًا فيُطعِم في أوَّلِ يوم ثلاثينَ مِسكينًا؟

الجواب: لا؛ لأنَّ الصَّومَ لم يأتِ بَعْدُ، ولا يَدْرِي هل يموتُ أو يَبْقَى، فلينتظِرْ. وأحسنُ شيءٍ إذا مَضَى عَشَرَةُ أيامٍ فإنه يُطعِم عَشَرَةً، وإذا مضى العشرةُ الأخرى يُطعِمُ عشرةً عيرَ الأوَّلِينَ، وإذا مَضَتِ العشرةُ الأخيرةُ أطعمَ عشرةً غير السابقينَ، فيكون الجميعُ ثلاثينَ مِسكينًا. فهذا العجزُ الَّذِي لا يُرجَى زوالُه.

ومِنْ ذلك بعضُ الأمراض الَّتي عُرِفَ بِحَسَبِ التجرِبةِ أَنَّ صَاحِبَها لا يَشْفَى منها؛ كَمَرَضِ السرطانِ، ومَرَضِ ما يُسمَّى بالإيدزِ. على كل حالٍ أنا لستُ طبيبًا، لكِن المرضُ الَّذِي لا يُرجَى زوالُه كالكِبَرِ فإنه يُطعِمُ عنْ كلِّ يومٍ مِسكينًا.

وهنا مسألةٌ أيضًا: هَلِ الأفضلُ للمريضِ أنْ يتحمَّلَ المشقَّة ويصومَ، وهذا فيمَنْ يُرجَى زوالُ مرضِه، أو الأفضل أنْ يأخذَ بالرخصةِ ولا يَشُقَّ على نفْسِه ثمَّ يقضي؟

الجواب: الثَّاني بلا شَكِّ، ولو قال الأطبَّاءُ: إنَّ المرضَ يَزدادُ بالصَّومِ صارَ الصَّومُ حرامًا عليه، ففَضْلُ اللهِ واسِعٌ، فإذا قال الأطباءُ: إنَّ الصَّوم سببٌ لازديادِ

<sup>(</sup>١) الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٩، رقم ٢٣٩٠).

المرضِ قُلْنَا: الصَّومُ حرامٌ؛ لأنَّ تناولَ كلِّ شيءٍ يُوجِبُ المرضَ حرامٌ، وربَّنا عَنَّوَجَلَّ أرحمُ بنا مِنْ أنفُسِنا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَاكَ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩].

فإذا قال له الطبيب: لا بُدَّ أَنْ تتناولَ هذا الدواءَ كلَّ ستِّ ساعاتٍ، فإنْ لم تفعلِ استمرَّ المرضُ بك، وطال عليك، فإننا نقول له: يجب الفِطر؛ لأنَّه لا يجوز للإنسانِ أَنْ يَفْعَلَ شيئًا يضرُّه، فاللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾.

أَرْسَلَ النبيُّ عَيْ عَمْرَو بنَ العاصِ رَضَالِكُمَنَهُ فِي سَرِيَّةٍ، فأجنب، يعني احتلم، ويَلزَمُه إذا احْتَكَمَ الغُسلُ، وكان الجوُّ باردًا، والماءُ باردًا، فرأى أنْ يتيمم بدلًا من الاغتسالِ؛ لأنَّ الغسلَ يُسبَّبُ زُكامًا أو مَرَضًا، فخافَ فتيمم وصَلَّى بأصحابِه، وأصحابُه مُتطهِّرونَ بالماء، وهو متطهِّر بالترابِ؛ بالتيمم، فلمَّا قدِموا على النبيِّ عَيْ وأصحابُه مُتطهِّرونَ بالماء، وهو متطهِّر بالترابِ؛ بالتيمم، فلمَّا قدِموا على النبيِّ عَيْ وأخْبَرُوهُ قال لعمرو: (يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ؟) يعني لم تغتسِلْ، قال: إنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمُّ رَحِيمًا ﴾. يعني قال: إنِّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿وَلا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾. يعني خفتُ فتيممتُ، أتَدْرُونَ ماذا فَعَلَ الهادي البشيرُ النذيرُ؟ تَبَسَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ (١٠)، تَبَسَّمَ عَلَيْهِ المَّهَ اللهِ إلى الضررِ أو الموتِ فهو حرامٌ.

وعلى هذا فإخوانُنا الَّذِينَ يُصِيبُهُمُ المرضُ في رمَضانَ، ويَتَجَشَّمُونَ المَشَقَّة، ويَتْجَشَّمُونَ المَشَقَّة، ويَتْقُونَ على الصَّومِ، مع احتمالِ زيادةِ المرضِ، وتيَقُّنِ استمرارِهِ؛ هم على خطأٍ بلا شكِّ، فنفسُكَ -يا أخي- أمانةٌ عندَكَ، ووديعةٌ عندَكَ، لا تَستطيع أَنْ تَتَصَرَّفَ كما شئتَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم (٣٣٤).

# الشرطُ الخامسُ: الإقامةُ:

لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فلا صومَ عليه، حتَّى وإنْ كان لا يَشُقُّ عليه فليسَ عليه صومٌ ؛ للحديثِ: كان الصَّحَابَة رَضَّ لِيَّهُ عَنْهُ يُسافِرُونَ مع النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - منهمُ الصَّائمُ، ومنهمُ المُفطِر، فلا يَعِيبُ الصَّائمُ على المُفطِر، ولا المُفطِر على الصَّائِمِ (١). وهلِ المُفطِر على الصَّائِمِ أَنْ يَصُومَ المسافِرُ أَو أَنْ يُفطِرَ؟

الجواب: فيه تفصيلٌ؛ فالأفضلُ في السفرِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا مع المشقَّةِ ولو يَسيرًا فَالأَفضلُ أَنْ يُفْطِرَ، والدَّلِيلُ على هذا حديثُ أبي الدَّرداءِ رَضَالِشَهُ عَنهُ، قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً »(1). وهذا رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً »(1). وهذا يدلُّ على أَنَّ الصَّومَ أَفْضَلُ، لكنْ مع نَوْعِ مشقةٍ فالفِطرُ أفضلُ، وإنْ خِيفَ مِنَ المشقةِ الضررُ صار الصَّومُ حرامًا.

إِذَنِ الصائم له ثلاثُ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: ألَّا يَشُقَ الصَّومُ عليه إطلاقًا، فالأفضلُ الصيامُ؛ تأسِّيًا برسولِ اللهِ على الإنسانِ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الإنسانَ إذا صامَ على النَّاسِ سَهُلَ عليه، ولموافقتهِ للزمنِ الفاضلِ وهو رمَضانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...، رقم (١١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

الحالُ الثَّانيةُ: إِنْ شَقَّ عليه ولو يَسيرًا، فإنه لا يَصُومُ؛ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ في سفرٍ ورَأَى زِحَامًا، ورَجُلًا قد ظُلِّلَ عليه، يعني أنَّه قد شَقَّ عليه الصَّومُ، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (١). وهذا فيها إذا كان يَشُقُّ على الإنسانِ، فالبِرُّ ألَّا يصومَ.

الحالُ الثَّالثةُ: أَنْ تكونَ المَشَقَّةُ شديدةً، فالصَّومُ هنا حرامٌ، ودليلُ ذلك ما جاءً في الصحيحينِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِمُ كان مسافرًا، وكان النَّاسُ صائمينَ، وشيَّ عليهمُ الصيامُ، وكأنهم يقولون: لن نُفطِرَ حتَّى يُفطِرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - وقالُوا: إنَّ وهو لم يُفطِرْ، فجَاءُوا إلى رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - وقالُوا: إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ. يَعْنِي لَيْسُوا مُفْطِرِينَ قبلَ أنْ تُفطِرَ، فدَعَا بهاءٍ عَينهِ الصَّدَهُ وَالنَّاسُ، فشَرِ بَهُ، والنَّاسُ يَنظُرونَ (٢).

انْظُرْ كيفَ يَكُونُ التعليمُ بالفِعْلِ، يعني ما قَالَ للناسِ: أَفطِروا، بل هو بنفْسِه، فلا دام النَّاسُ يَنتظرونَ ماذا يَفْعَلُ سَيُرِيهم أَنَّ الفِطْرَ لا بأسَ به، فدعا بالماءِ ووَضَعَهُ على فَخِذِهِ وهو على ناقتهِ وشَرِبَهُ والنَّاس يَنظُرون، وكان ذلك بَعْدَ العصرِ، يعني لم يَبْقَ على غروبِ الشمسِ إلَّا قليلٌ. فمِنَ الصَّحَابَة مَن بَقِي على صيامِه؛ لأنَّ المغربَ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم، فَأْتِي رَسُولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر...، رقم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...، رقم (١١١٤).

فقيل له: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. يعني قد بَقِيَ على صيامِه، فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (أُولَئِكَ العُصَاةُ» للهُ العُصَاةُ» للهُ العُصَاةُ» للهُ العُصادُ اللهُ العُصَادُ اللهُ العُصادُ اللهُ العُصادُ اللهُ العُم بذلكَ وهم قَدْ شَقَّ عليهمُ الصَّومُ!

مِنْ هنا نَأْخُذُ أَنَّ صيامَ المسافرِ يَنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، ومع ذلك فنقول: الأصلُ أنَّ المسافرَ مُحُيَّرٌ.

ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكَّة في رمَضانَ، واشْتَهَى أَنْ يَشْرَبَ وهو صائمٌ، فإنه يجوزُ له؛ لأنّه مسافِرٌ، ويجوزُ أَنْ يأكلَ؛ لأنّه مسافرٌ. ولو رَأَيْنَا شخصًا يشربُ في الحرَمِ مِنْ زَمْزَمَ، فلا نُنكِر عليه، ونَسْأَلُه لأنّه رُبّها يكونُ ناسيًا: هل أنت صائِم؟ في الحرَمِ مِنْ زَمْزَمَ، فلا نُنكِر عليه، ونَسْأَلُه لأنّه رُبّها يكونُ ناسيًا: هل أنت صائِم؟ فإذا قال: نعم صائمٌ، ذكر كُمُ اللهُ بالخير، أنا ناسٍ، فإننا نقولُ: صيامهُ تامٌ والحمدُ للهِ. لكِنْ لو قال: أنا أَفْطَرْتُ لأني عَطِشْتُ بعضَ الشيءِ، وأنا مسافِر، فإننا نقولُ: هنّأكَ اللهُ، وجعلَ الشرابَ لك هَنيئًا مَريئًا، ولا حَرَجَ عليكَ أَنْ تُفطِرَ، ولو كنتَ مِنْ قَبْلُ صائمًا، وقد ذكرْنا أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهَ الصَّدَةُ وَالسَّلَمُ أَفْطَرَ وهو صائمٌ بعد صَلاةِ العصرِ، فالمسافرُ إذا شَرَعَ في الصَّومِ ثمَّ بَدَا له أَنْ يُفطِرَ فلا حَرَجَ عليه، والأمرُ العصرِ، فالمسافرُ إذا شَرَعَ في الصَّومِ ثمَّ بَدَا له أَنْ يُفطِرَ فلا حَرَجَ عليه، والأمرُ والحمدُ للهِ والمِعدُ.

الشرطُ السادسُ: الْخُلُقُ منَ الموانِع:

وهذا إنَّما يكونُ في النساءِ، يعني يُشترَطُ ألَّا تكونَ المرأةُ حائضًا ولا نُفَسَاءَ، فالحائضُ ليس عليها صومٌ، ولو صامتْ لم يَصِحَّ صَومُها؛ لِقَوْلِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- مُقرِّرًا هذا الحُكمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟».

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

قال ذلك حينها خَطَبَ النساءَ وقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ»، وقال عَيْدِهِ النَّادِهُ فَي النساء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»(۱).

وانظرْ كيفَ قال الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» وصَدَقَ الرَّسُولُ، فأحيانًا يكونُ هناك رجلٌ خازِمٌ عاقلٌ مُدرِكٌ يَرَى امرأةً كاشفة الوجهِ، فيُعجبه جمالهًا؛ فيَذْهَبُ عقلُه وراءَها.

وكان العربُ عندهم مجانين عِشْقٍ؛ لكنهم يُعَدُّونَ بالأصابعِ: فمَجْنُونُ ليلَى مَعروفٌ، ومجنونُ عَبْلَةَ، وهكذا، لكِنْ أَصْبَحَ المجانينُ عندنا في عَصْرِنا كثيرينَ، إلَّا أَمْم لا يستطيعون أَنْ يَفْعَلُوا ما فَعَلَ الأَوَّلُونَ مِنَ الأَشعارِ والنَّظْمِ؛ إلَّا أَشعارًا باليةً ليست على وَزْنٍ، ولا خَيْرَ فيها.

على كلِّ حالٍ: ارجِعُ إلى هذه المسألةِ العظيمةِ، فمَنِ الَّذِي قال: إنَّ النساءَ ناقصاتُ عقلٍ ودينٍ؟ إنَّه النبي -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-. ومَن أَعْلَمُ بأحكامِ اللهِ مِنَ البشرِ؟ إنَّه النبيُّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، إنَّ أعلمَ النَّاسِ بأحكامِ اللهِ الكونيَّةِ والقدَريَّةِ هو الرَّسُولُ عَلَيهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ، إلَّا ما يَصْنَعُه النَّاسُ فيها بَينهم، فقد يكون بعضُ النَّاسُ أعلمَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في ذلك؛ كمسألةِ التلقيحِ، والشيءُ بالشيءِ يُذكرُ، ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ هذا الأمرِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، رقم (٧٩).

قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينة مِنْ مكة، ومَكَّةُ ليس فيها نَخلٌ، والمدينةُ فيها نخلٌ كثيرٌ، فرآهم يُلَقِّحُونَ النخل. والنخيلُ لها ذُكُور وإناث، والذكورُ منها لا يُؤكل طَلْعُه، لكن فيه غُبَارٌ يَخرُج من نَفْسِ الحَبِّ الَّذِي في هذا الطَّلع، فيُؤخَذ هذا الطلعُ ويُوضَع في قِنْوِ الأُنشى من النخلِ، فيَحرُج الثمرُ صالحًا، وإذا لم يفعلوا خَرَجَ ثمرُ النخلِ فاسدًا لا يُؤكل.

فَقَدِمَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المدينةَ ورَأَى النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ، حيثُ يَصعَدُ الرجلُ إلى الذَكرِ مِنَ النخلِ، ويأخذ طَلْعَه ويَنزِل، ويصعدُ النخلةَ الأنثى ويَضَعُ الطلعَ فيها وينزل، فهذه أربعُ مراتٍ طُلُوعًا ونُزولًا، فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ» شَفَقَةً عليهم مِنَ التعَب، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ.

وكان الصَّحَابَة أطوعَ النَّاسِ لله ورسولِه، رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ فَتْرَكُو التلقيح، قالوا: هذا رَسُولَ اللهِ يقولُ: اثْرُكُوهُ، ما أَرَى أَنَّ ذلك يُغنِي شيئًا، فتَرَكُوهُ، فخَرَجَ الثمرُ شِيصًا لا يُؤكَل وفَسَدَ، فَمَرَّ بِهِمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (١). فهذا ما يَعْلَمُه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَ وَالسَّلامُ وهذا شيءٌ يُؤخَذُ بالتجرِبةِ.

ولهذا لو وَاحِدٌ عالمٌ بالشَّرْعِ قِيلَ له: أَصْلِحْ راديو فإنَّه ما يَقدِرُ، لكِنْ يَجِيءُ واحدٌ كافرٌ فاجِرٌ مُهندِسٌ في إصلاح الراديو يستطيع أنْ يَصْنَعَ هذا.

فالرَّسُولُ ﷺ يقول: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، يعني الأمورَ التَّجريبيَّة، أمَّا الأمورُ السَّرعيَّةُ فأَمْرُها إلى اللهِ ورسولِه، ورسولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمُ النَّاسِ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي، رقم (٢٣٦٣).

والآنَ نَعُودُ إلى قولِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ فِي النساءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللَّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، ولهذا أَذْهَبَ لِللَّ النساءُ عُقُولَ وَقِينٍ أَذْهَبَ لِللَّ اللهُ عُقُولَ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، ولهذا أَذْهَبَ النساءُ عُقُولَ أُولئكَ السفهاءِ مِنَ النَّصَارَى واليهودِ والشَّيُوعِيِّينَ وغيرِهم، حتَّى قَدَّموا المرأةَ على الرجلِ، يا سُبْحَانَ الله إلى السمعهم يقولون في نَشَرَاتِهم: سَيِّداتي وسادي. قاتلكَ الله الله الرجلِ، يا سُبْحَانَ الله إلى الله الله الله الله الله الله العظيم، رجلٌ يَرضَى أَنْ يكونَ تُقدِّمُ الأَنْثَى على الرجالِ، لا إِلَهَ إلَّا الله الله الله المنظيم، رجلٌ يَرضَى أَنْ يكونَ وراءَ الأنثى الله العظيم العظيم العقلِ والدِّينِ، وراءَ الأنثى الله الما الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَذَهبت لُبُّهُ ناقصةُ العقلِ والدِّينِ، فصار تابعًا لها، لا مَتبوعًا.

وانظر إلى كلام ربِّ العالمينَ العالم بها خَلَقَ عَنَّهَجُلَّ ماذا يقول: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ عِمَا فَضَكُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وقالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١).

وواللهِ إنَّ الإسلامَ لم يَغْمِطِ المرأةَ حقَّها، بل أَنزها مَنزِلَتَها، ووَضَعَها الموضعَ اللائقَ بها، وحماها مِنْ كلِّ فاجرٍ يَلْعَبُ بها ويجعلُها كالصورةِ، فالنساءُ مَصُوناتُ في بيوتهنَّ، مُحَجَّباتُ بثيابهنَّ، لا يَقدِرُ أي فاجرٍ أنْ ينالَ منهنَّ، حتَّى إنَّ رسولَ ﷺ قال: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ »(١). فخيرٌ للمرأةِ أنْ تَبْقَى في بيتِها تُصلِّي ما شاءتْ، ولا تأتي للمسجدِ، حتَّى للمسجدِ الحرامِ، وحتى للمسجدِ النبويِّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم (۲۵۵۸)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...، رقم (۱۸۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٧).

فالأفضلُ أَنْ تَبْقَى في بَيْتِها، لا سيَّما في عَصرٍ كعَصْرِنا؛ تُزاحِمُ المرأةُ الرجلَ، والفاسِقُ يَجُولُ بين النساءِ في الأسواقِ، ولولا أنَّ اللهَ مَنَّ علينا برعايةٍ قويمةٍ في المسجدِ الحرامِ، فتُعزَلُ النساءُ عن الرجالِ؛ لكان الأمرُ صعبًا، لكِنِ الحمدُ للهِ، وَضَعوا للنساءِ أماكنَ، وللرجالِ أماكنَ، ومع ذلك الأسواقُ مملوءةٌ مِنَ الزحام.

نَرجِعُ إلى أصلِ البحثِ: أقولُ: المرأةُ إذا حاضتْ لا تُصلِّ ولا تصومُ، ولا يُجامِعُها زَوْجُها، لكِنْ يستمتعُ منها بها شَاءَ إلَّا الجهاع، وإذا كانتْ حائضًا فلا تصومُ رمَضانَ، ولو صامتْ لم يُقْبَلْ صومُها؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قرَّر قاعدةً، قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْحَانِ، وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ الرَّجُلِ الْحَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ فَلْلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» أَلَيْسَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ

قال: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»، وقال ذلك الخالق العليمُ جَلَّوَعَلا، قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَانِ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

حتى شهادةُ النساءِ لا تُقبَلُ مُستقِلَّةً، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ معها رجلٌ، فلو أتتْ عشرُ نساءٍ تَشْهَدْنَ بأنَّ في ذِمَّة زيدٍ لعمرٍ و ألفَ ريالٍ، فلا يُقبلنَ، فها معهنَّ رِجال، وشهادةُ المرأةِ وحدَها لا تُقبَل، ولو شَهِدَتِ امرأةٌ ورجلٌ لا يَثْبُتُ الحَقُّ؛ لكن يُمْكِنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (٨٢).

أَنْ يثبتَ الحَقُّ بشهادةِ الرجلِ وحدَه مع يمينِ المَدَّعِي؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بالشاهِدِ معَ اليَمِينِ<sup>(۱)</sup>.

مسألة: إذا حاضتِ الصائمةُ قَبْلَ الغروبِ بخمسِ دقائقَ فإنه يَفسُدُ صومُها؟ لأنها ليستْ أهلًا للصيامِ. ولو طهُرتِ الحائضُ بعد أنْ تبيَّنَ الفجرُ بخمسِ دقائقَ أو في أثناءِ النهارِ، أو في الساعةِ العاشرةِ ضُحًى مِنَ الحيضِ ونظفت تمامًا، فهل يَلزَمها أن تُمسِكَ بقيَّة يومِها؟

في ذلك قولانِ للعلماءِ:

القولُ الأولُ: أنَّه يَلزَمُها الإمساكُ والقضاءُ.

والقولُ الثَّاني: يَلزَمُها القضاءُ دُونَ الإمساكِ.

وهذا هو الصحيح، أنَّ المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناءِ النهارِ لا يَلزَمُها الإمساكُ؛ لأنَّها لا تَستفيدُ شيئًا مِنَ الإمساكِ، وكيفَ نُلزِمها أنْ تُمْسِكَ وتَقضيَ، فنُلزمها العبادة مرتينِ!

وقد قال ابنُ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ» (٢). يعني مَن جاز له الفطرُ في أولِ النهارِ جاز له في آخِرِه.

ونَظِيرُها تمامًا أن يَقْدَمَ الإنسانُ بلدَه في رمَضانَ وهو مُفطِرٌ، فإذا وَصَلَ البلدَ فقدِ انقطعَ السفرُ، فهل يَلزَمه أنْ يُمسِكَ أو لا يَلزَمُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم (١٧١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج سعيد بن منصور في التفسير (٢/ ٢٠٧، رقم ٢٧٩).

في ذلك قولانِ: قولٌ أنَّه يَلزَمُه الإمساكُ والقضاءُ، والقولُ الثَّاني: يَلزَمه القضاءُ دونَ الإمساكِ، وهذا القولُ هو الصحيح، وهو الراجِحُ، أنَّه لا يَلزَمه الإمساكُ، وإنَّما يلزمه القضاءُ، والعلةُ في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا ممَّن يجوز له الفِطرُ في أوَّلِ النهارِ ظاهرًا وباطنًا، فجاز له الفطرُ في آخرِه ظاهرًا وباطنًا.

إِذَنْ شروطُ وجوبِ الصَّـومِ سِتَّة: الإسلامُ، والبلوغُ، والعـقلُ، والقُدرةُ، والإقامةُ، والخلوُّ منَ الموانِع.

فهذه ستةُ شروطِ فيمَن يَلزَمه الصَّومُ، فإذا اخْتَلَ شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ، لكن بَعْضُها يُسقِطُ الصَّومَ دونَ القضاءِ، حَسَبَ ما ذَكَرنا. ونسألُ اللهَ أَنْ يَرزقنا وإيَّاكُمُ العِلْمَ النافِعَ.

#### المُفْطِرات:

الصيام شَرعًا: هو التعبُّد للهِ بالإمساكِ عَنِ الْمُطِرات من طلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غروبِ الشمسِ. هذا هو الصيامُ، فهو عبادةٌ.

### فها هي المُفْطِرَات؟

أولًا: سأُعطيكم قاعدةً تَنفَعُكم في بابِ الصيامِ وغيرِ الصيامِ: إذا فَعَلَ الإنسانُ العبادة على الوجهِ الَّذِي أُمر به، فأيُّ إنسانٍ يَدَّعِي أنَّ شيئًا أَفْسَدَهَا فعليهِ الدَّلِيلُ. فخُذْ هذه القاعدة معَك أصلًا؛ فكلُّ العباداتِ إذا فَعَلَها الإنسانُ على الوجهِ المطلوبِ شرعًا، فأيُّ إنسان يقول: إنَّ هذا الفعلَ يُفْسِدُها فعليه الدَّلِيلُ.

مثلًا: إنسانٌ تَوضَّأَ، فقال له شخصٌ: إنَّكَ لها أكلتَ هذا وَجَبَ عليكَ الوضوءُ وفَسَدَ وضوءُكَ، ومُفسِداتُ الوضوءِ هي نواقضُ الوضوء، فإذا قال هذا فعليه

الدَّلِيلُ، وإذا قال: إنَّ الإنسانَ إذا التفتَ في صلاتِه بوجههِ فسدتْ صلاتُه، فإننا نقول: عليك الدَّلِيل، وكلُّ إنسانٍ يَدَّعِي أن هذا الشيءَ مُفسِدٌ للعبادةِ من وضوءٍ أو صلاةٍ أو صيامٍ أو حجِّ فعليه الدَّلِيلُ.

فخُذْ هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائلٌ: إذا خَرَجَ الدمُ الكثيرُ أَفْسَدَ الوضوء، إذا كان من غيرِ السبيلينِ، يعني إنسانٌ جُرِحَ وخَرَجَ منه دمٌ كثيرٌ، فقال واحد مِنَ النَّاس: فَسَدَ وضوءُكَ، فإننا نقول: هاتِ الدَّلِيلَ؛ فإنْ جاء بدليلٍ مِنَ القُرآنِ والسنَّةِ أو إجماعِ الأمَّةِ على أنَّ ما خَرَجَ مِنَ البدنِ ينقُضُ الوضوء؛ فعلى العينِ وعلى الرأسِ، وإنْ لم يأتِ بدَلِيلٍ فلا قَبولَ.

ولو قال إنسانٌ: إنَّ الرجلَ إذا قاءَ وهو متوضِّئُ انْتَقَضَ وضوءُه، قلنا: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلَّا فلا يَنتقِضُ الوضوءَ.

والْفَطِّرَات الآنَ سَنَذْكُرُ منها، فمَنِ ادَّعَى أَنَّ شيئًا يُفسِدُ الصَّومَ فعليه الدَّلِيلُ، ولذلك لَنْ نَذْكُرَ -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- إلَّا ما دلَّ الدَّلِيلُ عليه:

الأوَّل: الأكلُ.

الثَّاني: الشُّربُ.

الثَّالثُ: الجِماعُ.

وهذه الثلاثةُ مذكورةٌ في آيةٍ واحدةٍ، وهي قولُه تَعَالَى: ﴿فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ يعني النساءَ ﴿وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْنَسَاءَ ﴿وَابْتَعُواْ مَا صَحَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

إِذَنْ هذه الأمورُ: الأكلُ والشُّربُ والجِماعُ مُفْسِدةٌ للصومِ، والدَّلِيلُ منَ القُرآنِ وليسَ مِنَ الشَّنَةِ. فإذا أَكَلَ شيئًا مُفِيدًا كاللحمِ والخُبز وما أشبهَ ذلك، فإنه يَفسُدُ صومُه.

وإذا أَكَلَ شيئًا مُضِرًّا فإنه يَفسُد صَوْمُه.

وإذا شَرِبَ شيئًا مُضرَّا مثلَ الدُّخَانِ فإنه يفسُدَ صومُه، وإذا أكلَ شيئًا لا يضرُّ ولا ينفعُ فإنه يفسُد صومهُ.

كما لو أَكَلَ خَرَزَةً من خَرَزِ السُّبْحَةِ بأنْ بَلَعَها، أو أرادَ أنْ يهرِّبَ ذَهبًا، فمثلًا سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأرادَ أنْ يُخْفِيَهُ، فبَلَعَ عشَرةَ جُنَيْهَاتٍ جميعًا، فإنه يفسُدُ صومَهُ. مع أنَّ هذا لا يَنْفَعُه، ورُبَّما يَضرُّه، ولكِنَّنا نقول: يفسُدُ.

إِذَنِ الأكلُ والشُّربُ -سواء كان نافعًا أم ضارًا، أم لا نافعًا ولا ضارًا- فإنه مُفسِدٌ للصوم.

والجِماعُ مُفسِد للصوم، وفيه الكفّارةُ المغلّظةُ، أما إفسادُه للصومِ فقد ذَكَرْنَا من القُرآن. وأمّا وجوبُ الكفارةِ المغلّظة؛ فلأنه ثَبَتَ في الصحيحينِ أنَّ رجلًا أتَى النبيَّ صلّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - وقال: يا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: «وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَيِ فِي رَمَضَانَ». ومعنى (وَقَعْتُ): جَامَعتُها وأنا صائمٌ. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قَالَ: ﴿ فَهُلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قَالَ: لا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ». قَالَ: لا. قالَ: ﴿ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟ ». قَالَ: لا. فصارت خِصال الكفارةِ ثلاثَ خِصالٍ، كلُها لا يستطيعها هذا الرجلُ. فجلس الرجلُ وشاء اللهُ عَرَقِجَلَّ أن ثَصَدَّقُ مِهَذَ ﴿ وَالَ: ﴿ وَالَ اللهُ عَرَقَعَلَ أَنْ مَا اللهُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي، فَيْ إِلَى النبيِّ عَلِي أَفْقَرَ مِنْ عَالَا: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَرَقَعَلُ أَنْ عَالًا لا يستطيعها هذا الرجلُ وقالَ: ﴿ تَصَدَّقُ مِهَا لَهُ اللهُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي، فَلَى اللهُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي، فَلَى أَنْ قَالَ: ﴿ فَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا» يعني المدينة، واللابةُ: الحَرَّةُ، والمدينةُ بين حَرَّتَينِ كما هو مَعروفٌ.

وانْظُرِ الطمع؛ أتى خائفًا يقول: هلكتُ، ولم يَخْجَلْ رَضَالِللَهُ عَنْهُ؛ فلمَّا قال: "تَصَدَّقُ عِلَمَا اللهُ عِلَمَا لَهُ لِنَفْسِه، قال: ليس هناكَ أَهْلُ بيتٍ أفقر مِنِّي. فضَحِكَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وكان عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ حَلِيمًا رفيقًا، قال: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ "()، فأتَى إلى أهلِه بتمرٍ وهم فقراء، وكان قد خَرَجَ من أهلِه وهو خائِفٌ.

فانظر إلى يُسْرِ الإسلامِ، والدعوة إلى الإسلامِ كيف رجعَ إلى أهلهِ غانيًا وهو قد خَرَجَ منهم خائفًا.

إِذَنْ مَنْ جامعَ زوجتَه في نهارِ رمَضان فَسَدَ صومُه، وأثِم بذلكَ، وعليه هذه الكَفَّارةُ المغلَّظةُ: أوَّلًا: عِتق رَقَبَةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابِعَيْن، فإن لم يستطِعْ فإنه يُطعِمُ سِتِّينَ مسكينًا، هذه هي الكفارة.

أرأيتُم لو أن رجلًا أتى إلى مَكَّة مُعتمِرًا وأهلُه معه، وصام هو وأهلُه، وفي أثناء النهارِ أتَى أهلَه وجامَعَ، فهل تَلزَمُه هذه الكفارةُ أو لا؟

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةُ؛ لأنَّ المسافرَ يُباح له أن يُفطِرَ، لكن عليه القضاءُ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِـدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤].

عَدَّدْنا الآنَ مِنَ الْمُفَطِّرَات ثلاثةً: الأكلَ والشُّربَ والجِماعَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر، رقم (۱۱۱۱).

الرَّابِع: ما كان مُغْنِيًا عَنِ الأكلِ والشُّربِ، يعني المغذِّي الَّذِي يُغنِي عن الأكلِ والشُّربِ، يعني المغذِّي الَّذِي يُغنِي عن الأكلِ والشُّربِ، وهناك إِبَرٌ مَعروفة تُغْرَز في الإنسان، وتُملأ دواءً يُغنِي عن الأكلِ والشُّربِ، فهذه تُفطِر الصائمَ، يعني تُفسِدُ الصَّومَ.

ولا بُدَّ مِنْ دليلٍ، فقدِ التزَمْنا بأننا لا نُفسِدُ صيامَ عِبَادِ اللهِ إلَّا بشريعةِ اللهِ، فما هو الدَّلِيل؟

نقول: الدَّلِيلُ أنَّ الشريعةَ الإسلاميَّةَ شريعةٌ مبنيَّةٌ على الحِكمةِ، فإذا كان الشيءُ بمعنى الشيء أُعطِيَ حُكمَه، فلمَّا كانت هذه الإبرُ يتغذَّى بها الإنسانُ، ويبقى عليها شهرًا أو شهرينِ أو أكثرَ لا يحتاجُ إلى أكلٍ وشُرْبٍ، صارتْ بمعنى الأكلِ والشُّربِ.

وقد يقولُ قائل: الأكلُ والشُّربُ يَحصُل به مع التغذيةِ لَذَّةُ الأكلِ، وهذا معنًى يُمكِن أن يكونَ فارِقًا بين الأكلِ والشُّربِ من ناحية، وبين الحُقَنِ المغذّيةِ، وإذا كان يمكن أنْ يكونَ فارقًا بَطَلَ القياسُ، وعلى هذا فلا تُفطِّر الحُقَنُ المغذيةُ.

وهـذا قد جَادَلَ به بعـضُ النَّاسِ، وقال لنا: لماذا تُفْـسِدُونَ صيامَ عبادِ اللهِ بلا دليل؟

قلنا: لأنَّ هذا بمعنى الأكلِ والشُّربِ.

قال: لا نُسلِّم أنَّه بمعنى الأكلِ والشُّربِ؛ لأن الذي يأكلُ ويشربُ يَتَلَذَّذُ بالأكلِ والشُّربِ قبل أنْ يَصِلَ إلى المَعِدَةِ ويَتَغَذَّى به، وأما الَّذِي يُحقَنُ بالإبرِ فإنه لا يَتَلَذَّذُ ولا يَذوقُه؛ ولذلك تجد هذا الَّذِي يتغذى بالحقنِ أشدَّ ما يكون شَوْقًا للأكل والشُّربِ.

فجوائنا على هذا: أنَّه لا يُشترَط فيها يكونُ به الغذاءُ والاستغناءُ عَنِ الأكلِ والشُّربِ أَن يَتَلَذَّذَ به الإنسانُ، فليسَ بشرطٍ، والدَّليل أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى اللهُ علَيه وعلَى اللهُ عليه وعلَى اللهُ عليه وعلَى اللهُ عليه وعلَى اللهُ عليه وعلَى اللهُ وسلَّم - قال لِلَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١).

والاستنشاقُ يعني استنشاقَ الماءِ مَعَ الأنفِ، ومعلومٌ أنَّ الماءَ إذا دَخَلَ في الأنفِ ووَصَلَ إلى المَعِدَةِ لا يحصُل به تَلَذُّذُ، إِذَنْ عَرَفْنا أنَّ وصفَ التلذُّذ بالطعامِ والشرابِ وصفٌ طرديٌّ ليس بشرطٍ.

الخامس: الإنزال؛ أي إنزالُ المَنِيِّ بشهوةٍ بفِعْلِ مِنَ الصائمِ.

وقولُنا: (إنزال) ضده: عدمُ الإنزالِ، فلو كان في الإنسانِ شهوةُ نِكاح، وأحسَّ بانتقال المنيِّ، ولكن لم يُنزِلْ شيئًا فصومُه لا يَفسُدُ؛ لأنَّه ما حَصَلَ شيءٌ، فلم يَنزلِ المَنيُّ، ولو نَزَلَ المنيُّ بغيرِ شهوةٍ فإنه لا يُفْسِدُ الصَّومَ.

مثالُ ذلك: رجلٌ أتَى أهلَه قُبيل الفجرِ، ثمَّ طلعَ الفجرُ قبل أنْ يغتسلَ، وعندَ الاغتسالِ أحسَّ بنزولِ بقيَّة المنيِّ، فلا يَفسُدُ صومُه؛ لأنَّ هذا الَّذِي نَزَلَ نَزَلَ بغيرِ شهوةٍ، فلا يَفسُدُ الصَّومُ بذلك.

وخَرَجَ بقولِنا: (إنزالُ المنيِّ) نُزول المَذْي، فلو أنَّ الرجلَ باشَرَ زوجتَه وقبَّلَها وهو صائِم فأمذَى، فإنَّ الصَّومَ لا يَفسُد؛ لأنَّ المَذْيَ لا يَتَحَلَّلُ به البدنُ كما يتحللُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

بِنُزولِ المَنِيِّ؛ ولذلك وَجَبَ على مَن أنزلَ منيًّا أنْ يغتسلَ؛ لِيَرُدَّ إلى البدنِ نَشاطَه، ولم يَجِبْ على مَن نَزَلَ منه المذي أنْ يغتسلَ، وإنها يَغسِلُ ذَكَرَه وأُنْثَيَيْهِ.

وقلنا: (بفعلٍ من الصائم)، فلو نزل المنيُّ بغيرِ فعلِ الصائم؛ كرجلٍ فكَّرَ في الحِماع، ونزل منه المنيُّ؛ لكِنَّه لم يحرِّكُ شيئًا، بل مجرَّد تفكيرٍ فنزل المنيُّ، فإنه لا يَفسُد صومهُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»(۱).

وهذا ما عَمِلَ، هذا حدَّث نفسَه بالجِماع، ولم يَعْمَلْ، فها حرَّكَ شيئًا أبدًا، فنقول: الصيامُ صحيحٌ، ولا يَفسُدُ بهذا.

السادس: التقيُّو عَمْدًا، فإذا تقيًّا الإنسانُ عَمْدًا -والقيءُ مَعروف - فإنَّ صومَه يَفسُدُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أخبرَ أنَّ مَنِ استقاءَ فلْيَقْضِ، ومَن ذَرَعَه القيءُ -أي غَلَبَهُ - فلا قَضَاءَ عليه. وبناءً على ذلك لو أن أحدًا أحسَّ بوجعٍ في مَعِدَتِه فتقيَّأ؛ إما بعَصْرِ بطنِه حتَّى يتقيَّأ، وإما بإدخالِ أصبعِه في حَلْقِه، أحسَّ بوجعٍ في مَعِدَتِه فتقيَّأ؛ إما بعَصْرِ بطنِه حتَّى يتقيَّأ، وإما بإدخالِ أصبعِه في حَلْقِه، وإما بشمِّ رائحةٍ كريهةٍ أوجبتْ أن يَقيءَ، فهنا نقول: إنَّ صومَه يَفْسُدُ، والدَّلِيلُ قولُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره...، رقم (٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۱/ ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۲۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۲۲۸)، وقم (۲۲۸). وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۲۷٦).

# فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وهل لفسادِ الصَّومِ بالتقيُّؤ عمدًا من حِكمةٍ؟

فالجواب: أولًا المؤمنُ يكفيه مِنَ الجِكمةِ أن اللهَ تَعَالَى حَكَمَ به، أو رسولَه حَكَمَ به، فيكفي أن نقولَ: هذا كلامُ الرَّسُولِ، أو هذا كلامُ اللهِ عَزَّقَ جَلَّ، فهذه أعظمُ حكمةٍ عند المؤمنِ؛ كما قال الله عَزَّقَ جَلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، فالمؤمن بمجرَّد أن يعلمَ أن هذا حُكم اللهِ ورسولهِ يعلم أن هذا مُطابِقٌ تمامًا للحِكمة.

إِذَنْ يَا إِخُوانِي خَذُوا هَذَهُ القَاعَدَةَ؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حَكَمَ اللهُ ورسولُه بشيءٍ فيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ هذا هو رأسُ الحِكمةِ.

فلو قال قائلٌ: ما الحِكمةُ أنَّ الحاجَّ يَرمي الجمرات على مَوضعٍ معيَّنٍ من الأرض؟

فإننا نقول: الاستسلامُ للهِ، أُمِرْنا أَنْ نفعلَ ففَعلنا، مع أَنَّ رميَ الجِهارِ يَصحَبه التَكبيرُ، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ التَكبيرُ، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ التَّكبيرُ، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ اللهِ ال

إِذَنْ نقول: لو سألنا سائلٌ: ما الحكمةُ في أنَّ الصائمِ إذا تقيَّا عمدًا فسدَ صومُه قلنا: لأنَّ هذا حُكمُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذا حِكمةً يَكفي، لكن مع ذلك يمكنُ أنْ نلتمسَ الحكمة فنقول: إنَّ الإنسانَ إذا تقيَّا خَلَا بَطنُه مِنَ الطعامِ، فلا بُدَّ أن يَلْحَقَه ضعفٌ، فيحتاجُ معه إلى الأكلِ والشُّربِ، فإذا تقيَّا عَمدًا وهو صائمٌ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (۱۸۸۸)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (۹۰۲).

غيرِ رمَضانَ قُلْنَا: الآنَ فَسَدَ صومُه، من أَجْلِ أن نُفْسِحَ له المجالَ ليأكلَ أو يشربَ، فَيَرُدَّ الضعفَ الَّذِي حَصَلَ بالتقيُّؤ. إِذَنِ الحكمةُ واضحةٌ.

فلو فَعَلَ هذا في نهارِ رمَضانَ وتعمَّد القيءَ، فإننا نقولُ: إذا كان هذا لضرورةٍ، مثلَ أنْ يَعْلَمَ أنَّه إذا لم يَتَقَيَّأُ أُصِيبَ بإغهاءٍ أو بمرضٍ، فهذه ضرورةٌ، فنقول: تَقَيَّأُ الآنَ، وكلْ واشْرَبْ.

قال: آكُلُ وأَشْرَبُ في نهارِ رمَضانَ؟

قُلْنا: نَعَمْ، أنتَ الآنَ في حُكْم المريضِ، فكلُّ مَن جاز له الفطرُ في نهارِ رمَضانَ جازَ أنْ يأكلَ ويَشْرَبَ بقيةَ النهارِ، يعني لو أنقذتَ إنسانًا مِنْ غَرَقٍ، أو من حَريقٍ، ولم تتمكنْ من ذلك إلَّا بشُرْبِ تَتَقَوَّى به على إنقاذِه، وشرِبتَ، فإنكَ تأكل وتشرب بقيةَ النهارِ؛ لأن الصَّومَ انْفَكَ الآنَ، فإذا وَقَعَ القيءُ في رمَضانَ نقول: إذا دَعَتِ الضرورةُ إليه فتقيَّأُ وكُلْ واشرب، وإنْ كانتِ الضرورةُ لم تدعُ إليه، ولكن فَعلَهُ الصائمُ عَبَثًا فإننا نقولُ: فَسَدَ صومُه، ويَلزَمُه أن يُمسِكَ معاقبةً له، والقاعدةُ الشرعيةُ تقولُ: مَنْ تَعجَل شيئًا قَبْلَ أوانِه عُوقِبَ بِحِرمانِهِ.

السابعُ: الحِجَامةُ: فإذا احْتَجَمَ الصائمُ وخرَجَ منه الدمُ فَسَدَ صومُه؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (١). والحديثُ صحيحٌ، صَحَّحَه الإمامُ أحمدُ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وغيرُهما مِنَ الحُفَّاظِ (٢). وهذا نصُّ صريحٌ، فالمحجومُ يُفطِر لأنَّه استخرجَ مِن بَدَنِه دمًا هو قِوَامُ البَدَنِ، فالدمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٥٥).

قِوامُ البدنِ، فإذا فرغ البدنُ من الدمِ هَلَكَ الإنسانُ، فإذا استُخْرِجَ الدمُ بالحجامةِ فمنَ المعلومِ أن البدنَ سوف يَضعُفُ، ويحتاج إلى تَغذيةٍ.

فنقول لهذا الَّذِي احتجَمَ وهو صائمٌ، وظَهرَ منه الدمُ، نقول: الآن فَسَدَ صومُك، وحَصَلَ لكَ الضعفُ، فكل واشرب، حتَّى تَستعيدَ القوةَ الَّتي زالتُ بالحجامةِ.

# إِذَنْ هل يجوز للصائمِ أن يحتجمَ؟

نقول: أما في النفلِ فنعم؛ لأنَّ الصائمَ صَومًا نفلًا إن شاء أمضاهُ وإن شاء أفطرَ، وأما إذا كان واجبًا فلا يجوزُ أن يحتجمَ؛ لأن إفسادَ الواجبِ حرامٌ، لكن قد تدعو الضرورةُ إلى ذلكَ؛ فإن الَّذِينَ اعتَادُوا أنْ يَحْتَجِمُوا إذا هَاجَ بهمُ الدمُ وكثُر إنْ لم يُبادِروا بالحجامةِ أُغمِيَ عليهم مِنْ كثرةِ الدمِ، فهنا إذا هَاجَ بالصائمِ الدمُ ولا يزولُ هذا الهيجانُ إلَّا بالحجامةِ فإننا نقولُ: احتجِمْ للضرورةِ، وكلْ واشربْ حتَّى تستعيدَ القوةَ الَّتِي زالتْ بالحجامةِ

إِذَنِ الحجامةُ مُفطِرةٌ إذا خَرَجَ الدمُ، والدَّلِيلُ قولُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى اللهُ علَيه وعلَى اللهُ عليه وعلَى اللهُ عليه وعلَى الله وسلَّم-: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ». وهو حديثٌ صحيحٌ.

والجِكمةُ أنَّه إذا خَرَجَ الدمُ مِنَ الصائمِ أصابَهُ الضعفُ، واحتاجَ بدنُه إلى تغذيةٍ، فنقول: إِذَنْ إِنْ كان صومُكَ نفلًا فكلْ واشربْ، وإذا كان فريضةً فلا تحتجِمْ إلَّا للضرورةِ، وإذا اضطررتَ إلى ذلكَ واحتجمتَ فكلْ واشربْ حتَّى تستعيدَ القوةَ التي زالتْ بالحجامةِ. إذن لدينا دليلٌ وتعليلٌ في كون الحجامةِ مُفْطِرَةً.

فإذا قال قائلٌ: إنَّه ثَبَتَ في صحيحِ البخاريِّ عنِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ وَهُو صَائِمٌ (١)، ولم يُنقَلُ عنه أنَّه أَفْطَرَ؟

فالجواب على هذا سَهْلُ جدًّا؛ أولًا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» اخْتَلَفَ الحُفَّاظُ في ثُبُوتِها، فمنهم مَنْ قال: إنَّها شاذَّةُ، وإذا كانت شاذةً فلا عَمَلَ عليها، ثانيًا: إذا قدَّرنا أنَّها صحيحةٌ أفلا يمكِن أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كان صائعًا نفلًا، وصائمُ النفلِ يجوزُ أن يحتجمَ ويُفطِرَ، أفلا يُمْكِنُ أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كان صائعًا فريضةً ولكن للضرورةِ احتجمَ، فكلُّ هذا مُمكِنٌ، وإذا تطرَّقَ الاحتهالُ إلى الدَّلِيلِ بَطَلَ به الاستدلالُ.

ثُمَّ ههُنا قاعدةٌ وهي: إذا تعارضَ قولُ الرَّسُولِ ﷺ وفِعلُه، ولم يُمكِنِ الجمعُ؛ فإنه يُقَدَّمُ القولُ؛ لأنَّ القولَ لفظٌ عامٌ تشريعٌ للأُمَّة، والفعلُ له احتمالاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، فلا يمكِن أن يُعارِضَ القولَ.

### فإن قال قائلٌ: وما الحِكمةُ في «أَفْطَرَ الحَاجِمُ»؟

قلنا: كانتِ الحجامة في ذلكَ العهدِ ليستْ كالحجامةِ اليومَ، ففي ذلكَ العهدِ كانتِ الحجامةُ عبارةً عن شقّ الجلدِ، ثُمَّ تفريغ الهواءِ من القارورةِ الَّتي تُوضَعُ على علّ الشقّ، والذي يُفرِغ الهواءَ هو الحاجِم، والقارورةُ لها أُنبوبةٌ صغيرةٌ، يُدخِلها الحاجمُ في فمِه، ثمَّ يَمُصُّها، ففي هذه الحالِ ربها يَتَهَرَّبُ شيءٌ منَ الدمِ إلى الحاجمِ وهو لا يشعرُ، فإنْ صحَّ هذا التعليلُ واستقامَ، فهذا هو التعليلُ، وإن لم يَصِحَّ فعلينا أن نقولَ: إن النبيَّ عَلَيْ حَكَمَ بهذا، وما مَوقفنا منه إلَّا السمعُ والطاعةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

الثامن: خروجُ دمِ الحيضِ أوِ النِّفاسِ، وهذا خاصُّ بالنساءِ، فإذا حاضتِ المرأةُ ولو قبلَ الغروبِ بخمسِ دقائقَ فَسَدَ صومُها، وإذا أحسَّتْ بالحيضِ ولكن لم يخرجْ إلَّا بعد الغروبِ بخمسِ دقائقَ فصَومُها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروجُ دمِ الحيضِ والنفاسِ، فإذا خَرَجَ دمُ الحيضِ مِنَ المرأةِ ولو قبل الغروبِ بلحظةٍ فَسَدَ صومُها، ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصَّومُ واجبًا، وكذلك يُقالُ في النِّفاسِ.

فهذه ثمانيةُ مُفطِراتٍ: الأكلُ، والشُّربُ، والجِماعُ، وما كان بمَعْنَى الأكلِ والشُّربِ، وإنزال المَنِيِّ بشروطِه، والتقيُّؤ عمدًا، والحِجامة، وخروج دمِ الحيضِ والنفاسِ.

#### ما لا يُفسِد الصيامَ إلا بشروطٍ:

ولكنِ اعلموا أنَّه يجبُ علينا أن نَنْتَبِهَ لشيءٍ مهمٍّ، وهو أن هذه المُفطِرات لا يُمكِن أن تُفسِدَ الصَّومَ إلَّا بشروطٍ ثلاثةٍ:

الأوَّل: أن يكون ذاكِرًا.

والثَّاني: أن يكون عالمًا.

والثَّالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختياره.

فقولُنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضدُّ الذِّكرِ النِّسيانُ، عاليًا: ضِدُّه الجاهِلُ، فلو أنَّ الصائمَ أكلَ أو شَرِبَ وهو ناسٍ، قلنا له: لا ضررَ عليك، وصيامُك صحيحٌ، لكن متى ذَكَرْتَ وَجَبَ عليكَ الامتناعُ، حتَّى لو كانتِ اللَّقمةُ في فَمِكَ يَجِبُ عليك أنْ تَلْفِظَها، أو الشُّربةُ في فمِك يجب عليك أن تَمُجَّها.

وعالمًا ضِدُّه الجاهِل، فلو كان جاهلًا لا يَدري أنَّ هذا الشيءَ يُفَطِّر؛ كرجلٍ استقاءَ عَمْدًا، لكن لم يعلمْ أنَّ القيءَ يُفسِدُ الصيامَ، فصيامُه صحيحٌ، ولو أنَّ رَجُلًا أكلَ وشَرِبَ وهو لا يعلمُ أنَّ الفَجْرَ قد طَلَعَ، فإذا الفَجْرُ قد طَلَعَ، فإنه لا يفسُد صومُه؛ لأنَّه جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنَّ الفجرَ قد طَلَعَ.

ولو أنَّ الإنسانَ في البرِّ وليسَ معه سَاعةٌ، والسَّماءُ مُغِيمَةٌ فأظلمتِ السَّماءُ، وظنَّ أنَّ الشمسَ قد غَرَبَتْ، وأكلَ وشَرِبَ، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ بعد ذلك، فإنَّه لا يَفسُدُ صومهُ؛ لأنَّه جاهِلُ.

أو أَخْطاً المؤذِّنُ، وأحيانًا يخطئ مؤذِّنُ الحيِّ فيُؤذِّنُ قبلَ غروبِ الشمسِ، فيُفطِر النَّاس بناءً على أنَّ المؤذنَ أذَّنَ بعد الغروبِ، فإذا به قد أذَّنَ قبلَ الغروبِ، فإنهم لا يُدرُونَ، هم سمِعوا المؤذنَ فظنُّوا أنَّه أذَّنَ على العادةِ، وعَجَّلُوا بالفِطرِ؛ لأنَّ السُّنةَ أن يُعجِّلَ الإنسانُ بالفِطرِ، فلا قضاءَ عليه.

كذلك: إنسانٌ يتوضأُ فتَمَضْمَضَ ونَزَلَ الماءُ مِنْ فَمِه إلى مَعِدَتِه، فإنه لا يفسُد صومُه؛ لأنَّه ما أراد هذا ولا تَعَمَّدَه.

كذلك: إنسانٌ نامَ وهو صائمٌ، فاحتلمَ وخَرَجَ منه المَنِيُّ، فإنه لا يَفْسُدُ صومُه؛ لأَنَه غيرُ مريدٍ؛ لأَنَّه نائمٌ.

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَّلِيل على اشتراطِ الشروطِ الثلاثة؟ لأَنَّه لا يمكِنُ لأحدِ أنْ يحكمَ بشيءٍ في العباداتِ إلَّا بدليلِ؟

أقولُ: لدينا قاعدةٌ مِنْ ربِّ العالمين، الَّذِي له الحكمُ وبيدِه مَلكوت السَّمَاواتِ

والأرض، وهو اللهُ عَزَّوَجَلَ، قال تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ أَخُطَأُناً ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فهذا دعاءُ المؤمنينَ، وجوابُ اللهِ: قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(١). وقال جَلَوَعَلا: ﴿ وَلَا مِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]. ﴿ وَلَا مِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

إِذَنْ لا بُدَّ مِنَ العَمديَّةِ، ولا بُدَّ منَ العِلمِ، ولا بُدَّ منَ الذِّكْرِ. وهذه أدلَّةُ عامةٌ، وليستْ خاصةً، فكلُّ المحرَّماتِ إذا فَعَلَها الإنسانُ ناسيًا أو جاهلًا أو بغيرِ إرادةٍ، فإنَّ عبادتَه لا تَفسُدُ، ولذلك لوِ استأذنَ عليكَ إنسانٌ وقَرَعَ عليكَ البابَ وأنت تُصلِّي، وسَهَوْتَ وقُلْتَ: تَفَضَّلْ، وأنتْ تعرِفُ صوتَه، وتعرِفُ أنَّ هذا فلانٌ، قلتَ: تفضلْ يا أبا فلانٍ، حيَّاكَ اللهُ، وأنت تُصلِّي، فإنه لا تَبطُلُ صلاتُك؛ لأنَّ هذا بغيرِ إرادةٍ، أو سَقَطَ عليكَ شيءٌ فقلتَ: أح، فإنَّه لا تفسُدُ صلاتُك؛ لأنَّه بغير إرادةٍ.

فإذا قال قائلٌ: هل مِنْ دليلٍ خاصِّ يَتعلَّق بالصيامِ في أنَّ النَّاسيَ لا يَفسُد صومُه، وأنَّ الجاهلَ لا يَفْسُدُ صومُه؟

قُلْنَا: نعم، النَّاسِي قالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (٢)، إذن الصَّوم تامُّ والحمدُ للهِ. فهذا خاصٌ بالنسيانِ في الصيام.

ودليلُ الجهلِ: عَدِيُّ بنُ حاتمٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَراد أَنْ يَصُومَ، فَجَعَلَ عِقَالَيْنِ تحـتَ الوِسادةِ، الوِسادةُ التي ينام عليها أو يتَكِئُ عليها، والعِقال ما يُربَطُ به البَعيرُ، عِقالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

أسودُ وعِقال أبيضُ، وجعل يأكلُ ويأكلُ، والفجرُ طالِع؛ لكِنَّه ينظرُ إلى هذَيْنِ العقالينِ الأسودِ والأبيضِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسودِ والأبيضِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يقُولُ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبيضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسودِ أمسكَ، فجاءَ إلى النبيِّ عَيْنَ وأخبرهُ، قال: يا رسولَ الله، إني صُمْتُ، ووَضَعْتُ عقالينِ تحت وسادتي، وجعلتُ أَنْظُرُ إليهما، فلما تبيَّنَ لي الأبيضُ مِنَ الأسودِ أمسكتُ. وكانَ النَّبيُّ عَيْنَ يكبُّ الدُّعابةَ، فقال له: ﴿ إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ الْأَسودِ أمسكتُ. وكانَ النَّبيُّ عَيْنَ يَكُمُ الدُّعابةَ، فقال له: ﴿ إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ الْأَبيضِ الْأَبيضِ والأسودَ، ﴿ إِنَّمَا هُو سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ ﴾ أَن فوسادةٌ تسَعُ ما بين الخافقينِ عَريضةٌ لا شكَّ. فبيَّنَ له النبيُّ عَيْنِ أن المراد بالخيطِ الأبيضِ بياضُ النهارِ، وبالخيطِ الأبيضِ والأسودِ سوادُ الليلِ، ولم يَقُلِ: اقضِ يومًا مكانَه؛ لأنَّه جاهِلٌ بياضُ النهارِ، وبالخيطِ الأسودِ سوادُ الليلِ، ولم يَقُلِ: اقضِ يومًا مكانَه؛ لأنَّه جاهِلٌ متَّى تبيَّن. فهذا دليلٌ.

كذلك هناك دليلٌ آخرُ: تقول أسهاءُ بنتُ أبي بكرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهَا: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (١). إِذَنْ أَكَلُوا في النهارِ بدليلِ أنَّ الشمسَ طلعتْ لم تغرب، ولم يأمرُهمُ النبيُّ عَلَيْهِ بالقضاء، ولو كان القضاءُ واجبًا لأَمَرَهُم به، ولو أَمَرَهُمْ به لَنُقِلَ إلينا؛ لأنَّه إذا أَمَرَ به صار مِنَ الشريعةِ، والشريعةُ محفوظةٌ، فلا بُدَّ أنْ تَصِلَ إلى آخِرِ الأُمَّةِ كها وصلتْ إلى أوَّلِها.

إِذَنْ أَخَذْنا من هذا دليلًا على أنَّ الجاهلَ والنَّاسيَ ومَنْ لا يُريدُ لا تَفسُدُ عِبادَتُهم إذا فَعَلُوا ما يُفسِدُها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، رقم (١٩١٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، رقم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

وفي الصَّلاةِ الكلامُ حرامٌ ويُبطِلُ الصَّلاةَ، ولكن إذا كان الإنسانُ جاهلًا فإنه لا تَبطُلُ صلاتُه: صلَّى معاويةُ بنُ الحَكَم رَضَالِلَّهُ عَنهُ مع النبيِّ عَلَيْةٍ في الجماعةِ، فعَطَسَ رجلٌ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّون، فقال: الحمدُ للهِ؛ لأنَّ العاطسَ إذا عَطَسَ يُسَنُّ له أنْ يقولَ: الحمدُ للهِ، سواءٌ في الصَّلاةِ أو خارجَ الصَّلاةِ، فليَّا قال: الحمدُ للهِ؛ قال معاويةُ: يَرِحَمُكَ اللهُ؛ لأنَّه يجب على الإنسانِ إذا سَمِعَ العاطسَ يقولُ: الحمدُ للهِ، أنْ يقولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فقال: يَرْحَمُكَ اللهُ، فرماهُ النَّاسُ بأبصارِهم، ومعنى رماهُ الناسُ بأبصارِهم: نَظَروا إليه نَظَرَ إنكارٍ، فقال: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ -وهي كَلِمَةُ تَوَجُّع، كأنه يقول: يا أَسَفِي- فجعلوا يَضْرِبُونَ على أفخاذِهِم يُسَكِّتُونه فسَكَتَ، فلمَّا انصرف مِنْ صلاتِه يقول معاويةُ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ»(١)، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ولم يأمرُه بالإعادةِ؛ لأنَّه جاهِلُ.

فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربِّكم عَنَّوَجَلَّ الَّذِي أَمَرَكم ونهاكمْ، يُبيِّنُ لكم أنَّ كلَّ شيءٍ تَفعلونه جهلًا أو نِسيانًا أو غيرَ مُريدينَ له؛ فليس عليكم شيءٌ.

وهذا مِن قِبَلِ حقِّ اللهِ، أما من قِبَلِ حَقِّ الآدميِّ فلا، فتَضْمَنُون للآدميِّ، فلو أن إنسانًا أَخْطأً ولَبِسَ ثَوْبَ صديقِه يظنُّه ثوبَه، ثمَّ إن هذا الثوبَ تمَّزَق، فقال له صديقه: مزَّقْتَ ثوبي اضمنْه لي، فقال: واللهِ أنا ما دَرَيْتُ أنَّه ثوبُك، فإنه يضمنُ؛ لأنَّ حقَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

الآدميِّ لا يُعذَر فيه بالجهلِ، إلَّا أنَّه يسقُطُ عنه الإِثمُ الَّذِي هو حَقُّ اللهِ، ولكِنْ يضمنُ للآدميِّ مالَه.

بَقِيَ أَن يُقال: أليسَ الله تَعَالَى أوجبَ في قتلِ الخطأِ الكَفَّارة؟

نقول: بلى، وهذا خَرَجَ عَنِ القاعدةِ، فلِعِظَمِ قَتْلِ النفسِ أَوْجَبَ اللهُ الكفارةَ في قتلِ الخطأِ، وإن كان الإنسان مُخطِئًا.

وهنا سؤال: رجل يقود السيارة، فرأى حفرةً في الطريقِ فانحرفَ عنها، يريد السلامة، فانقلبتِ السيارةُ، ومات واحد مِنَ الراكبينَ، وانقلبتِ السيارةُ على واحدٍ يمشي في الشارعِ فهَلَكَ الَّذِي في الشارعِ، فهل يَضمَنُ الراكب؟ وهل يَضمَن الَّذِي في الشارع، أو لا يَضمَن؟

نقول: أما الراكبُ فلا يَضْمَنُه، ولا كفارةَ عليه فيه، وأما الَّذِي في الشارعِ فيضمنه، وعليه فيه الكفارةُ. والفَرْقُ أنَّ تصرُّفَ السائقِ تصرفُ في السيارةِ لمصلحةِ الراكبِ، فهو مُحْسِنٌ، وقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١].

وأمَّا الَّذِي في الشارعِ فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحتهِ، فهو قَتْلُ خطأٍ فيه الكفارة، وفيه الدِّيةُ.

#### الاعْتكاف:

الاعْتِكَافُ سُنةٌ، وهو التعبُّد للهِ عَرَّكَ جَلَّ بِلُزُوم المساجدِ للتفرُّغ للعبادةِ في العشرِ الأواخِرِ من رمَضانَ فقط.

فالمشروعُ منه ما كانَ في العشرِ الأواخرِ فقطْ. ودليلُه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعتكف

العَشْرَ الأُولَ من رمَضانَ يَلتمِسُ ليلةَ القَدرِ، ثمَّ اعتكفَ العشرَ الأوسط، يعني يَلتمِس ليلةَ القَدْرِ؛ لأَنَّه حريصٌ عليها، عَلَيْهِ الصَّلَامُ، ثم قيل له: إنَّها في العشرِ الأواخرِ، فاعتكفَ العشرَ الأواخرَ<sup>(۱)</sup>، وما زال يَعتكف كلَّ عامٍ، إلَّا أَنَّه في العامِ الَّذِي تُوفِيَ فيه اعتكفَ عشرينَ يومًا (۱). واختلف العلماءُ في توجيه ذلك، وهذا لا حاجة لنا به الآنَ؛ لكِنَّه التزمَ أنْ يعتكفَ العشرَ الأواخرَ يَتفرَّغ لعبادةِ اللهِ وذِكْرِه، وقراءةِ القُران، والصَّلاةِ، مُبْتَعِدًا عَنِ النَّاسِ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ.

والاغتِكافُ ليس خاصًا في المسجدِ الحرامِ، ولا في المسجدِ النبويِّ، ولا في المسجدِ النبويِّ، ولا في المسجدِ الأقصى، بل في كلِّ مسجدٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، المساجد عُمومًا.

ويَدْخُلُ المعتكِف مكانَ الاعْتِكافِ -يعني المسجدَ- إذا غابتِ الشمسُ ليلةَ العشرينَ من رمضانَ، يعني يَبْتَدِئُ الاعْتِكافَ مِنْ غروبِ الشمسِ ليلةَ عشرينَ؛ فتكون ليلة إحدَى وعِشْرين داخلةً في الاعْتِكافِ، وأما حَدِيثُ عائشةَ أن الرَّسُول فتكون ليلة إحدَى وعِشْرين داخلةً في الاعْتِكافِ، وأما حَدِيثُ عائشةَ أن الرَّسُول عَلَى الصبحَ ثمَّ دخلَ مُعْتَكفِهُ وبَقِي صلَّى الصبحَ ثمَّ دخلَ مُعْتَكفِهُ وبَقِي في المسجد فيه، أو أنَّ المعنى أنَّه دَخَلَ مُعْتَكفًا خاصًّا في المسجد. أما ابتداءُ الاعْتِكافِ في المسجد فيكون مِنْ غروبِ الشمس يوم عشرينَ، أيْ مِنِ ابتداء ليلةِ إحدَى وعِشْرينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، رقم (٢٠٤٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، رقم (٢٠٣٣)، ومسلم: كتاب
 الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، رقم (١١٧٢).

والمقصودُ مِنَ الاعْتِكافِ التفرُّغُ لطاعةِ اللهِ، لا التفرغُ للكلامِ واللَّغوِ، فيجتمعُ الأصحابُ ولا تجد إلَّا قهقهةً وشُرْبَ قهوةٍ وشاي، وما أشبه ذلك، كأنه في نُزهةٍ، فلأصحابُ ولا تجد إلَّا قهقهةً وشُرْبَ قهوةٍ وشاي، وما أشبه ذلك، كأنه في نُزهةٍ، فهذا لا يُعَدُّ اعتكافًا، بل الاعْتِكافُ أنْ يتفرَّغَ الإنسانُ لعبادةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

وعلى هذا فلو سَأَلَنا سائلٌ: أَيُّهَا أَفْضُلُ؛ أَنْ أَعتكِفَ فِي المسجدِ الحرامِ مع التشويشِ، وكثرة الأصحابِ الَّذِينَ يأتون إليَّ ويُشغِلونني عن طاعة اللهِ، أو في مسجدٍ آخرَ؛ لكن بخُشوع وحضورِ قلبِ، وكثرة عبادةٍ؟

الجواب: الثَّاني أَفْضَلُ؛ لأنَّ الثَّانيَ يحصُلُ به مِن مَقصودِ الاعْتِكافِ ما لا يحصلُ بالأولِ.

فالاغْتِكَافُ سُنةٌ، ومَنِ اعتكفَ فَلْيَلْزَمِ المسجِدَ، ولا يخرجْ إلَّا لشيءٍ لا بُدَّ منه، حِسًّا أو شرعًا، مثالُ الأولِ: إنسانٌ أراد أنْ يأكلَ أو يشرب، وليس عنده أحدٌ يأتي إليه بالطعام والشراب، فهذا لا بُدَّ منه حِسًّا، بل قد أقولُ: لا بُدَّ منه شرعًا؛ لأنَّ الإنسانَ يجب أنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ حتَّى يَبْقَى حَيَّا.

ولو أحسَّ ببولٍ أو غائطٍ وليس في المسجدِ حماماتٌ، فإنه يخرج، فهذا لا بُدَّ منه حِسَّا، فكُلُّ إنسانٍ محتاج إلى البَول والغائطِ.

ولو أصاب الإنسانَ وهو معتكِف جَنَابَة، أي احتلمَ وهو نائِم، وليس في المسجدِ حمامات، فيحتاج أن يخرجَ لِيغتسلَ، وهذا لا بُدَّ منه شرعًا، نقول: لا بَأْسَ، اخرج؛ لكِنْ بقدْر الحاجةِ، ثمَّ ارجِعْ إلى المعتكفِ؛ إلى مكانِكَ في المسجدِ.

لو خَرَجَ ليعودَ مَريضًا، يعني بعد أنْ دَخَلَ في الاعْتِكافِ مَرِضَ أحدُ أقاربِه،

أو أحد أصحابِه، وخَرَجَ يَعُودُه، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّه معتكِفٌ، وبالإمكانِ أنْ يُوصِيَ أحدًا يسأل عنه، والآن في وَقْتِنا -الحمدُ للهِ- يُمكِن أن يتصلَ بالهاتفِ.

لكن إذا اشترطَ عند الاعْتِكافِ أنْ يعودَ المريضَ، أو إنْ حَدَثَ بأقاربهِ مرضٌ أنْ يعودَهم؛ فهنا لا بأسَ أن يذهبَ ويَعودَه ويرجِعَ.

والدَّلِيلُ على هذا أنَّ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبيرِ أتتْ إلى النبيِّ ﷺ قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الحَبَّج، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ كَبَسْتَنِي، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (١).

وهذا في الحجِّ الَّذِي هو أَوْكَدُ من الاعْتِكافِ، فإذا اشترطَ في الاعْتِكافِ أَنَّه يعود مريضَه فلا بأسَ؛ لكن بقدْر الحاجةِ: كيف أنت، كيف حالُك، ثمَّ يرجِعُ.

ولو كان المعتكِف شابًّا ومتزوجًا عن قُربٍ، فأحسَّ بأنه يحبُّ أهلَه وهو معتكِف، فخرج إلى أهلِه وقضَى حاجتَه ثمَّ رجعَ، فإنه يفسُد اعتكافُه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴿ [البقرة:١٨٧].

ولَوِ اشترطَ فقال: أَعْتَكِفُ بشرطِ أني متى اشتهيتُ أهلي ذهبتُ، فإنه لا يصحُّ. أحكام في الصيام:

لو أنَّ أحدًا صام في مِصرَ، وكان ابتداءُ صومِه الأحدَ، وابتداءُ الصَّوم في السعوديةِ السبتَ، فقدِمَ من مِصرَ إلى السعوديةِ، وصادفَ أنْ ثَبَتَ دُخُولُ شهرِ شوالٍ للله الثلاثينَ من رمضان حَسَبَ رؤيةِ المملكةِ، فيكون صام ثمانيةً وعِشْرين يومًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

فيَلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا المكانَ ثَبَتَ أنَّ هذا اليومَ فيه يومُ عيدٍ، ويومُ العيدِ حرامٌ صيامُه، فيَلزَمه أن يُفطِرَ مع السعوديةِ.

فإذا قال: إنَّه لم يَصُمْ إلَّا ثمانيةً وعِشْرينَ يومًا، قلنا: ائْتِ بيومٍ بعد هذا؛ لأن الشهرَ لا يُمْكِنُ أَن يَنقُصَ عن تسعةٍ وعِشْرينَ يومًا، فلا بُدَّ أَن يُكمِلَ تسعةً وعِشْرينَ يومًا. يومًا.

فإذا كان الأمرُ بالعكس، كان أولُ شهر رمَضان في الشُّعُودِيَّة السَّبت، فصام يوم السبت، وذهب إلى القاهرة، ودُخُولُ شهرِ رمَضانَ في القاهرة كان يوم الأحدِ، وتَمَّ الشهرُ عندهم ثلاثينَ يومًا، فيكون أتمَّ ثلاثين يومًا قبل مِصر بيوم، فهل يصوم الحادي والثلاثينَ تَبعًا لمصرَ؟

مِنَ العلماءِ من قال: يُفطِر سِرَّا، ومنهم من قال: يجب أن يصومَ؛ لأن هذا اليومَ في هذا الميومَ في هذا المكانِ من رمَضانَ، فكيف يُفطِر سِرَّا؟! والصَّومُ يومَ يَصومُ النَّاسُ، والفِطر يومَ يُفطِرُ النَّاسُ. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلاثينَ يومًا.

فإذا قال قائل: لا يمكِن أن يَزيدَ الشهرُ الهلاليُّ على ثلاثينَ يومًا، قلنا: يَثبُت تَبعًا ما لا يَثبُت استقلالًا، فهذا الَّذِي صام واحدًا وثلاثينَ إنَّما صام الحادي والثلاثينَ تَبعًا لهؤلاءِ، ولا يمكِن أن نقول: أفطِرْ، وهذا اليوم في المكان الَّذِي هو فيه الآن من رمَضان، فلا يُمْكِنُ.

وعلى هذا فإذا سافرَ إنسانٌ هذا العامَ مِنَ السعوديةِ إلى القاهرةِ، وقد صام مع السعوديينَ، وأتَمَّ أهلُ القاهرةِ ثلاثينَ يومًا، فلْيَصُمْ واحدًا وثلاثينَ يومًا، ولا يُفطِر إلَّا معهم. وهذا يدلُّ على أنَّ للشرعِ نظرًا بعيدًا في توحيد الأمةِ. ويُشكِل على هذا أيضًا الإخوة الَّذِينَ في دُول أُورُبَّا، فدُولُ أوربا دُولٌ كافرةٌ، لا تهتمُّ برمَضانَ دُخُولًا ولا خُرُوجًا، فيختلفون في هذا، فبعضُهم يقول: نتبع السعودية، وبعضُهم يقول: نتبع أقربَ البلادِ إلينا، ويَضْطَرِبون، ولكن الَّذِي نَرى في هذا أَنْ يَتَبِعُوا ما يقرِّرُه المركزُ الإسلاميُّ عندهم، فإذا قرَّرَ دخولَ الشهر صاموا في رمَضان، وإذا قرَّرَ دخولَ الشهرِ أفطروا في شوالٍ، ولا حاجة إلى نِزاع ولا اختلافٍ؛ لأنَّ مَطالِعَ الهلالِ تَختلف، ولأنَّه ينبغي لنا نحنُ المسلمينَ أَنْ نَظهَرَ أمامَ أعدائِنا الكفارِ بمَظهرِ الأُمَّةِ الواحدةِ المتَّحِدةِ، فلا يكونُ مُسْلِمٌ مَثَلًا يَشْرَبُ الشايَ والقهوة، والثَّاني صائِم، فيقال: إنَّ المسلمين يَختلفونَ في شَعيرةٍ مِنْ شعائرِ الإسلامِ، فهذا لا يمكِن.

فلذلك نَرَى أَنَّ المغترِبينَ في البلادِ غيرِ الإسلاميةِ عليهم أَنْ يَلتزموا بها يُقَرِّرُهُ المركزُ الإسلاميُّ؛ فإنْ قرَّرَ الصيامَ صاموا، وإنْ قرَّرَ الإفطارَ أفطروا؛ حتَّى تكونَ كلِمةُ النَّاس واحدةً.

والحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبه.





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمدٍ، وعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّنَا نَشْكُرُ اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَنْ بَلَّغَنا رَمَضَانَ، وَنَسْأَلُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى الَّذِي بَلَّغَنا أَوَّلَهُ أَنْ يُطُومُه وِيَقُومُه إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، فِإِنَّ مَنْ صَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، فِإِنَّ مَنْ صَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، فِإِنَّ مَنْ صَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَهُ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

أَيُّهَا الإخوةُ المُسْلِمُ ونَ، فِي هَذِهِ الليلةِ، ليلةِ الخميسِ الخامسَ عَشَرَ مِن شَهْرِ رَمَضانَ عامَ عِشْرِينَ وَأَرْبَعِمئةٍ وَأَلْفٍ، نَبْتَدِئُ جَلَسَاتِنَا فِي المسجدِ الحرامِ، وَنَسْأَلُ اللهَ عَزَوَجَلَ أَنْ يَرْزُقَنا عِلْمًا نافعًا، وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا، ورِزْقًا طَيِّبًا وَاسِعًا، نَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ غَيْرِ اللهِ، وَلَا نَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اللهِ.

أَيُّهَا الإخوةُ، هَذَا الشهرُ المُبارَكُ شهرُ رمَضانَ مَيَّزَه اللهُ عَنَّابَكَ بِمَيْزَاتٍ كثيرةٍ لا نَظِيرَ لَهَا فِي بَقيَّةِ الشُّهورِ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَى العِبادِ صِيامَه، وَجَعَلَ صِيَامَه فِي مرتبةٍ عُلْيا فِي الدينِ الإسلاميِّ؛ إِذْ إِنَّهُ أحدُ أركانِ الإسلامِ، أمَّا فَرْضُ صيامِه فَفِي قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا فَرْضُ صيامِه فَفِي قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الدِينِ الإسلامِ، أَمَّا لَيْنِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتِكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَهُو شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥-١٨٥].

هَذِهِ هِيَ الأيامُ المعدوداتُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْنَا صِيَامَها، وسُمِّي بِرَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنوب، وَفِي هَذَا القَوْلِ نَظَرُ ؛ يَرْمَضُ الذُّنوب، وَفِي هَذَا القَوْلِ نَظَرُ ؛ لَا مَضُ الذُّنوب، وَفِي هَذَا القَوْلِ نَظَرُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التسمية ثَبَتَتْ لِهَذَا الشهرِ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ لنا رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى الله عليه وعلى الله عليه والله وسلَّم - أنَّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(١).

وَأَحْسَنُ مَا يِقَالُ: إِنَّه سُمِّي رَمَضَانَ لِأَنَّ الَّذِينَ وَضَعُوا أَسْمَاءَ الشهورِ كَانَتْ أَيامُ رَمَضَانَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ الوقتِ حَرَّا شَدِيدًا، وَالرَّمْضَاءُ شديدةً، فسُمِّي بِذَلِكَ رَمَضَانُ، وأَيَّا مَا كَانَ؛ فإِنَّ رَمَضَانَ عَلَمٌ عَلَى شهرٍ مُعَيَّنٍ، بَيْنَ شَعْبانَ وشَوَّالٍ، وَلِهَذَا رَمَضَانُ، وأَيَّا مَا كَانَ؛ فإِنَّ رَمَضَانَ عَلَمٌ عَلَى شهرٍ مُعَيَّنٍ، بَيْنَ شَعْبانَ وشَوَّالٍ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ رَاتِبةٌ قَبْلَه، ورَاتِبةٌ بَعْدَه، أَمَّا قَبْلَه فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - أَكْثَرُ مَا يصومُ فِي شعبانَ (٢)، وأمَّا بعدَه، فلِقَوْلِه -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - أَكْثَرُ مَا يصومُ فِي شعبانَ (٢)، وأمَّا بعدَه، فلِقَوْلِه -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم -: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (٣).

إِذَنْ، هَذَا الشهرُ الكريمُ لَهُ مَيْزَاتٌ، الميزةُ الأُولَى: أَنَّ اللهَ تعالى فَرَضَ صيامَه، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْ فَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتِكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْهِ السَّيِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]، وجَعَلَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب صوم شعبان، رقم (١٩٦٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان واستحباب ألا يخلي شهرًا عن صوم، رقم (٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٤).

فِي أَعَلَى مَرَاتِبِ الدِّينِ الإسلاميِّ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (١).

فَقُولُه: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ»، أي عَلَى خُسِ دَعَائِم، أي أعمدة يقومُ عَلَيْهَا، وَالبِنَاء إِذَا فَقَدَ أَحَدَ أَعْمِدَتِه إِمَّا أَنْ يَسْقُطَ، أو يَخْتَلَ اخْتِلالًا كبيرًا، وَلِهَذَا قَالَ العلماءُ: مَن أَنْكَرَ كَوْنَ صيامِ رمَضانَ فَرْضًا فَهُوَ كَافِرٌ. يَعْنِي لو قَالَ قَائلٌ: صيامُ رمَضانَ غيرُ واجبٍ؛ لَكِنِّي أصومُه مَعَ الناسِ، وأصومُه تَطَوُّعًا. نَقُولُ: إِنَّهُ كَافِرٌ، وَلَوْ صَامَ لَا يَنْفَعُهُ صِيَامُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ بِفَرْضِيَّتِهِ وَلَكِنَّهُ تَرَكَهُ تَهَاوُنًا فَإِنَّهُ لَا يَكُفُرُ ؛ لَكِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيم.

إِذَنِ، اخْتَصَّ اللهُ هَـذَا الشهرَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ لِهِذِهِ الأُمَّـةِ الإسلاميةِ، وَهُوَ إِنْزَالُ القرآنِ الكريمِ فيه، فَاللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَأَنْقِذْنَا بِهِ مِنَ النَّارِ، وأَسْكِنَّا بِهِ دارَ القرارِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

أَنْزَلَ اللهُ القرآنَ فِي شهرِ رَمَضَانَ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِي اللهُ الفَرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وَقَالَ فِيهِ الْقُرْمَانُ هُدُى اللهُ عَلَى النّبِيِّ -صلّى اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَيْرِلُ مُو اللهُ اللهُ عَلَى النّبِيِّ -صلّى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَيْرِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (١٦).

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: كيفَ يكونُ القرآنُ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي رَمَضَانَ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ؟ كَتِلْكَ الآيةِ، وَهِيَ قولُه تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمُ لَكُمْ لَيْلِاللّهُ وَيَا ﴾ [المائدة:٣]، فَقَدْ نَزَلَتْ والنّبِيُّ وينَا ﴾ [المائدة:٣]، فَقَدْ نَزَلَتْ والنّبِيُّ وصلّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلّم - وَاقِفٌ بِعَرَفَةً؟

قلنا: مَعْنَى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١] أَيِ: ابْتَدَأْنَا إِنْزَالَهُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ نُزُولُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا خِلالَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سنةً؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم - وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ نُورُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ (١)

ابْتَدَأَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا يَأْتِيهِ الوَحْيُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَيَرَى الرُّوْيا فِي المنامِ فَتَأْتِي مِثْلَ فَلَقِ الصَّبِحِ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا: فَيَرَى الرُّوْيا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى وَأَلْكُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ» (١). فَهَذِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ وَمُفَانَ عَلَى الرُّوْيَا الصَّالِحِةِ، وَكَانَتُ لَا تَأْتِيهِ إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي عَلَى الرُّوْيَا الصَّاجِةِ، وَكَانَتُ لَا تَأْتِيهِ إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي عَلَى الرُّوْيَا الصَّاجِةِ، وَكَانَتُ لَا تَأْتِيهِ إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي عَلَى الرُّوْيَا الصَّاجِةِ، وَكَانَتُ لَا تَأْتِيهِ إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي رَمِعَانَ وَمَهُ اللهُ وَيُ السَّاعِةِ فِي السَّاعِةِ وَكَانَتُ لَا تَأْتِيهِ إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي وَمَهُ اللهُ وَمُ مَنْ مَنْ مَا الْمِامَ المِنْ عَيْدِ الصَّلَةُ وَالسَلَامُ مُ وقِصَّةُ الْبِيدَاءِ الوَحْيِ صَدَّرَ بِهَا الإِمَامُ البخارِيُّ وَعَمُهُ الللهُ صَعْمَانَ عَيْدِالصَلَامُ عَلَيْهِ الطَّولِيلِ.

إِذَنْ، مِنْ مَيْزَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيهِ القُرْآنَ، وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

<sup>(</sup>١) البيت للإمام الصرصري، كما في السيرة الحلبية (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

الأول: أَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَإِذَا كَانَ هَذَا القرآنُ الَّذِي نَقْرَؤُهُ كَلَامَ اللهِ حقيقةً؛ فَقَدْ تَكَلَّمَ عَنَّوَجَلَّ بِهِ؛ وَلَكِنَّنَا لَا نَعْلَمُ كَيْفَ تَكَلَّمَ بِهِ، فَهَذَا أَمْرٌ مُغَيَّبٌ، لَكِنْ الذِي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَهُ أَنَّ هَذَا القرآنَ كَلَامُ اللهِ، تَكَلَّمَ بِهِ حقيقةً.

وَهُنَا قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ فِي الْعَقِيدَةِ، وَهِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي صفاتِ اللهِ: كَيْفَ؟ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، فَكَيْفَ اسْتَوَى؟ نَقُولُ لَهُ: لَا يَجُوزُ كَيْفَ؟ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، فَكَيْفَ اسْتَوَى؟ نَقُولُ لَهُ: لَا يَجُوزُ سُوَالُكَ هَذَا، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، لَوْ قَالَ: كَيْفَ يَدَاهُ؟ كُلُّ هَذَا لَوْ قَالَ: كَيْفَ يَدَاهُ؟ كُلُّ هَذَا لَوْ قَالَ: كَيْفَ يَدَاهُ؟ كُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهِ –سُبْحَانَهُ–، إِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةٍ ما يُمْكِنُ إِدْراكُ كَيْفِيَّتِهِ فلا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةٍ ما يُمْكِنُ إِدْراكُ كَيْفِيَّتِهِ فلا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةٍ ما يُمْكِنُ إِدْراكُ كَيْفِيَّتِهِ فلا يُسْأَلُ عنه.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام، للذهبي (١١/ ٣٢٨).

إِذَنِ، السؤالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ صِفَاتِ اللهِ لَا يجوزُ، فلو جَاءَ إنسانٌ وقالَ مثلًا: كَيْفَ وَجْـهُ اللهِ؟ نَقُولُ له: أَنْتَ مُبْتَدِعٌ، لا يجـوزُ لكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ هذا، ولا حَقَّ لكَ في الإجابةِ.

فيجبُ أَنْ نَتْبَهِ لَمِذِهِ القاعدةِ المُهِمَّةِ؛ حَتَّى نَبْنِيَ عقيدَتَنَا على أَسَاسٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ اللهِ يَنْكِرون صفاتِ اللهِ أو بعضها يأتون لَمِنْ أَثْبَتَهَا ويَقُولُونَ: أَنْتُمْ تُشْبِتُونَ أَنْ اللهِ وَجُهًا، فكيفَ وَجْهُ اللهِ؟ وَقَصْدُهُمْ بِذَلِكَ صَرْفُنَا عَنِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ وَجُهًا، فكيفَ وَجْهُ اللهِ؟ وَقَصْدُهُمْ بِذَلِكَ صَرْفُنَا عَنِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَحدًا مِنَ الصحابةِ سَأَلُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ عن كيفيةِ وجهِ اللهِ، وكيف اسَتُوى عَلَى العرشِ، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ، مع أَنَّ صحابة رسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَشدُّ الناسِ حرصًا عَلَى معرفةِ اللهِ، ومع ذَلِكَ لم يَشأَلُوا عنْ كيفيةِ صفاتِ اللهِ.

إِذَنِ، القرآنُ كلامُ اللهِ، تَكلَّمَ به حقيقةً بصوتٍ مسموع، ولو جَاءَ إنسانٌ وَقَالَ: كَيْفَ الصوتُ؟ نقولُ لَهُ: أَنْتَ مُبْتَدِعٌ؛ لِأَنَّ صحابة رسولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَسْأَلُوه عَنْ ذَلِك، فكيفَ تسألُ هذا السؤالَ؟! ثم نَتْلُو عليه آيةً تَقْصِمُ ظَهْرَهُ، وَهِي قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَمُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وإذا سألتَ أحدًا عن صِفاتِ اللهِ، وَهَلْ يُثْبِتُ للهِ ذَاتًا؟ فَإِمَّا أَنْ يقولَ: نَعَمْ، وَإِمَّا أَنْ يقولَ: لا غُورَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ونُحِبُّ أَنْ نُرَكِّزَ على الأُمُورِ العَقَديَّةِ؛ لِأَنْنَا نَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ فِي بِلَادٍ أُخْرَى رُبَّما يُشَبَّهُ عَلَى طالبِ العلمِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الكُتُبِ مَا يتعلَّمُ مِنْهُ

العَقِيدَةَ السَّلِيمَةَ، فالمسألةُ تَخْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ، وَمَعْرِفَةُ العقيدةِ أَوْلَى عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِفَةِ بَعْضِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، كَمَعْرِفَةِ مَا الَّذِي يُفَطِّرُ الصائمَ، وَمَا الَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَمَا الَّذِي يَنْقُضُ الوُضُوءَ. نَعَمْ هَذِهِ أُمُورٌ لا بُدَّ أَنْ نَعْتَنِيَ بها؛ لكنَّ الاعتناءَ بالعقيدةِ وتثبيتَها فِي قلوبِ المُسْلِمِينَ هُوَ الأَوْلَى.

إِذَنْ، تَبَيَّنَ لَنَا مِمَّا سَبَقَ أَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ حقيقةً، تَكَلَّمَ بِهِ جَلَّوَعَلا؛ لَكِنْ لَا نَعْلَمُ كَيْفَ تَكَلَّمَ بِه، ولا يَجِبُ أَنْ نَسْأَل، ولا نُجِيبُ مَنْ يَسْأَلْنَا؛ لِأَنْنَا لا يمكنُ أَنْ نُحيطَ جَيْفَ تَكَلَّمَ به، ولا يَجِبُ أَنْ نَسْأَل، ولا نُجِيبُ مَنْ يَسْأَلُونَ عَنْ كيفيةِ بهذا أبدًا، وَالسُّوَالُ عَنْهُ مِنْ سِماتِ أهلِ البِدَعِ، فَهُمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ كيفيةِ الصفاتِ، وَقَدْ أَنْكَرَ السَّلَفُ ذَلِكَ.

والقرآنُ لَهُ خَصَائِص، مِنْهَا: أَنَّهُ يُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِه، وأيُّ كلامٍ يُتَعَبَّدُ للهِ بتلاوتِه سِوَى القرآنِ؟! يَعْنِي لو قرأتَ كلامَ أَهْلِ العلمِ الفقهاءِ وغيرِهِمْ فَهَلْ تَتَعَبَّدُ للهِ بتلاوتِه، ويكونُ لك بكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ؟ بالطبع لا، أمَّا القُرْآنُ الكَرِيمُ فَلَكَ بِكُلِّ حَرْفٍ تَقْرَؤُهُ حسنةٌ، هكذا جَاءَ عَنِ النبيِّ عَيْلَةٍ، فَقَدْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ كَرْفٍ تَقْرَؤُهُ حسنةٌ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالَهَا» (۱). فكيفَ نقصِّرُ فِي تلاوةِ القرآنِ وفيه هذَا اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنةٌ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالَهَا» (۱). فكيفَ نقصِّرُ فِي تلاوةِ القرآنِ وفيه هذَا الأجرُ، وهو أَنَّهُ فِي كُلِّ حرفٍ نقْرَؤُهُ مِنْهُ حَسَنةٌ، وَالحَسَنةُ بِعَشْرِ أَمثالِهَا؟! ولا يكونُ ذَلِكَ فِي غيرِه مِنَ الكلام، وأيُّ كلام تكونُ تلاوتُه فِي الصلواتِ فَرْضًا إِلَّا القرآنَ؟! كَلامُ صَلَاةً لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (۱)، فليسَ هناكَ كلامُ حتَّى وَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر، رقم (٢٩١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم
 (۲۵۲)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (۳۹٤).

كَانَ كلامَ النَّبِيِّ محمدٍ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ تكونُ قراءتُه فِي الصلاةِ فرضًا إِلَّا القرآنَ، وَهَذَا لِعَظَمِ منزلَتِه؛ لِأَنَّهُ كلامُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَا صلاةً إِذَنْ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفاتحةِ الكتابِ.

ومِنْ خَصائِصِ كتابِ اللهِ عَزَوجَلَ أَنَّ فِيهِ شفاءً مِنْ أمراضِ القلوبِ وأمراضِ الأجسادِ والأعضاءِ، فَإِذَا قَسَا قَلْبُكَ فعليكَ بقراءةِ القرآنِ، وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مَسْأَلةٌ وعندكَ قُدرةٌ عَلَى استنباطِ الأحكامِ فعليك بالقرآنِ، فكم مِنْ مسألةٍ تُشْكِلُ مَسْأَلةٌ وعندكَ قُدرةٌ عَلَى استنباطِ الأحكامِ فعليك بالقرآنِ، فكم مِنْ مسألةٍ تُشْكِلُ عَلَى الإنسانِ ولا يجدُها إِلّا فِي القرآنِ! وَهَذَا عَنْ تجربةٍ، قَالَ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ الزَلْنَهُ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ اللهُ عَنَوجَلَّ اللهُ عَزَقِجَلَّ اللهُ عَزَقِجَلَّ اللهُ عَزَقِجَلَّ المَالِقِ اللهُ عَرَقِجَلَّ النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيْكُمْ وَشِفَاةٌ لِمَا فِي القلوبِ، قَالَ اللهُ عَزَقِجَلَّ : ﴿ لَوَ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَزَقِجَلَّ : ﴿ لَوَ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَزَقِجَلَّ : ﴿ لَوْ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَزَقِجَلَ : ﴿ لَوْ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَزَقِجَلَ : ﴿ لَوْ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَزَقِجَلَ : ﴿ لَوْ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَنَا لَللهُ عَزَقِجَلَ : ﴿ لَوْ أَنزَلَنَا هَلَا اللهُ عَنَا الله عَلَى جَبَلِ لَرَايَتَهُ وَ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهُ وَيَتُكُمُ وَيَقَلَقُ لَوْ نَزَلَ عَلَى المُلُولِ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ عَلَى القَلْ اللهُ ال

قال الشيخُ ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ المرداويُّ فِي قصيدَتِهِ الدَّالِيَّةِ المشهورةِ: وَحَافِظْ عَلَى دَرْسِ القُرَانِ فَإِنَّهُ يُلَيِّنُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ(١)

بعضُ الآياتِ قَدْ يَتْلُوهَا القارئُ فَتَوَدُّ أَن يَبْقَى طِيلَةَ الزَّمَنِ وَهُوَ يَقْرَؤُها؛ لأنك تَجِدُ لَذَّةً، فالقلبُ يَطْرَبُ ويَفْرَحُ لِهِذِهِ الآياتِ ويَلِينُ، أَمَّا إِذَا قَرَأَ الإنسانُ بغفلةٍ فالتأثيرُ قليلٌ، فَاللَّهُمَّ أَلِنْ قُلُوبَنَا بذكرِكَ وكلامِكَ يَا رَبَّ العالمينَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح (٣/ ٥٨٨).

أَمَّا كَوْنُهُ شَفَاءً لأمراضِ الأجسامِ؛ فدليلُه مَا جَاءَ فِي الحديثِ: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: ﴿ٱلْحَــُدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، فَكَأَنَّهَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ (١)، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ (٢) الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ

ومعنى اسْتَضَافُوهُم: أي نَزَلُوا ضُيوفًا عَلَيْهِمْ، وأَبُوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، أي رَفَضُوا ضيافتَهُمْ. وانظروا إِلَى فِعْلِ الصحابةِ، وأنَّهم لم يَأْكُلُوا مِمَّا أَخَذُوه حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا

<sup>(</sup>١) أي: أَلَمُ وعِلَّة. النهاية (قلب).

<sup>(</sup>٢) هُو الأُجر على الشيء فعلًا أو قولًا. النهاية (جعل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٣) أخرجه البخاري: كتاب الآداب، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم (٣٠١).

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَيُخْبِرُوه الخبرَ، فقال لهم: «قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا». وقال لَهُمْ ذَلِكَ لِيَطْمَئِنُّوا، فأَكَلُوا.

إِذَنْ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَى مريضٍ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ؛ لَكِنْ لا بُدَّ للقارئِ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا سَتَنْفَعُ بِإِذَنْ اللهِ، وكذلكَ المقروءُ عليه لا بُدَّ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّها سَتَنْفَعُهُ بِإِذَنْ اللهِ، أَمَّا أَنَّهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ على سبيلِ التجربةِ؛ فهذَا لا يَنْفَعُ.

وَهُنَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: عَكُلُّ قَابِلٌ للتَّأَثُّرِ، وَمُوَثِّرٌ، وفَاعِلٌ. ولْنَضْرِبْ لِذَلِكَ مَثَلًا: وهُوَ أَنْ يكونَ هناك إنسانٌ شجاعٌ معه سيفٌ، والسيفُ كُلُّه ثُلَمٌ (١) لَا يَقْطَعُ اللحم، فَهَذَا لا يَنْفَعُهُ السيفُ وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لِأَنَّ المُؤتِّر غَيْرُ صَالِحٍ. وَإِنْسَانٌ آخَرُ معه سيفٌ بَتَّارٌ ماضٍ كالبرقِ؛ لكِنَّه جَبَانٌ، إِذَا رَأَى شُجَاعًا سَقَطَ السيفُ مِن يَدِهِ، فَهَذَا لا يَنْفَعُهُ السيفُ؛ لِأَنَّ الفَاعِلَ غَيْرُ صَالِحٍ. وإنسانٌ ثالثٌ شجاعٌ ومعه سيفٌ بَتَّارٌ، فَقَلَا لا يَنْفَعُهُ السيفُ؛ لِأَنَّ الفَاعِلَ غَيْرُ صَالِحٍ. وإنسانٌ ثالثٌ شجاعٌ ومعه سيفٌ بَتَّارٌ، فَقَصَدَ عَمُودًا يَحْسَبُهُ عَدُوًّا، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، وَالعَمُودُ لا يَتَأَثَّرُ، وَذَلِكَ لأَنَّ المَحَلَّ غَيْرُ قابِل.

فالمريضُ إِذَا جِيءَ إليهِ بِإِنْسَانٍ يقرأُ عَلَيْهِ؛ ولكنّه لا يعتقدُ أَنَّهُ ينفعُ، ويقولُ: أَنَا ذَهَبْتُ إِلَى الطبيبِ الفلانيِّ والجرَّاحِ وكلُّهم لم يَعْرِفُوا عِلَّتي، فَكَيْفَ يَنْفَعُنِي هَذَا؟! فَهَذَا لَا يمكنُ أَنْ ينتفعَ بالقرآنِ، وكذلك القارئُ إِذَا قَرَأَ وَهُو شَاكُّ يَنْفَعُنِي هَذَا؟! فَهَذَا لَا يمكنُ أَنْ ينتفعَ بالقرآنِ، وكذلك القارئُ إِذَا قَرَأَ وَهُو شَاكُّ فِي الموضوعِ، أَوْ كَانَ يقرأُ بِرُقِي غيرِ شرعيةٍ، فَهذَا كُلُّه لَا ينفعُ، وَإِنْ نَفَعَ فهو مِنَ الشياطينِ لتَغُرَّه.

إِذَنْ، مِنْ خصائصِ القرآنِ أَنَّهُ شفاءٌ للأمراضِ القلبيةِ والبدنيةِ، والحامـلُ

<sup>(</sup>١) جمع ثُلْمَة، وهو الخَلَل في الحائط وغيرِه. المصباح المنير (ثلم).

للقرآنِ إِذَا كَانَ يؤمِنُ به ويعملُ بِهَا فيه، فسيكونُ له بَالِغُ الأثرِ عليه في إيهانِهِ وأعمالِهِ وأخلاقِهِ وكُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ جَاءَ في الحديثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ «كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ» (أ)، فواللهِ لو قَرَأْنَا القرآنَ، وَتَلَوْنَاهُ حَقَّ التلاوةِ، وعَمِلْنَا بِهَا فِيهِ لَتَغَيَّرُ المجتمعُ بِأَسْرِهِ؛ لكنَّ أكثرَ الناسِ يقرءُونَهُ للأجرِ وَلِلتَّبَرُّكِ دُونَ العملِ بها فيه.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التأثيرَ العظيمَ لَا يكونُ إِلَّا فِي القرآنِ الكريم، ونَحْنُ نَقْرَؤُهُ وَنُودُدُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ على الأقلِّ، ومع ذَلِكَ لا نَمَلُّه، فكُلَّمَا قَرَأْتَهُ فكَأَنَّكَ تَقْرَؤُهُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، ولهذا مِنْ أَوْصَافِ القرآنِ أَنَّهُ «لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ» أي لَا يَبْلَى، وَهَذَا لَا يوجدُ فِي غَيْرِ القرآنِ.

وهُنَاكَ آثَارٌ للقرآنِ عظيمةٌ، فبه فَتَحَ المُسْلِمُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ومَغارِبَها، فَقَدْ كَانُوا يُجَاهِدُونَ بالقرآنِ وللقرآنِ، وكان الناسُ قَبْلَ نزولِه في خَوْفٍ وَجُوعٍ، ثُمَّ صاروا إلى أَمْنٍ وشِبَعٍ، فَهَذَا إيوانُ كِسْرَى مُرَصَّعٌ بالذهبِ واللَّآلِئِ والجواهرِ، يَحْمِلُهُ البعيرانِ، وَقَدْ رَبَطُوا بَعْضَهُمَا إِلَى بَعْضٍ وَجَعَلُوهُ فوقَهُمَا وَأَتُوا بِهِ مِنَ المدائنِ إِلَى عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي المدينةِ، فتَعَجَّبَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِن كيفيةِ المجيءِ بِهِ مِن أَقْصَى الشرقِ إلى المدينةِ وَلَمْ تُفْقَدْ مِنْهُ خَرَزَةٌ وَاحِدَةٌ، وأَدَّوْه إليه، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمًا أَدُوا هَذَا لَأُمَنَاءُ. فَقَالُوا: عَفَفْتَ فَعَفَّتِ الرَّعِيَّةُ، وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا (٢).

وقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُجَاهِدُونَ بِاللهِ، وَيُجَاهِدُونَ للهِ، وَيُجَاهِدُونَ فِي اللهِ، يُجَاهِدُونَ باللهِ يَعْنِي يَسْتَعِينُونَ باللهِ عَنَّهَ جَلَّ غَيْرَ مُعْجَبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ، وَيُجَاهِدُونَ للهِ أَيْ: إِخْلاصًا له،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٩١، رقم ٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، رقم (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٤٣).

فَلَيْسَ قصدُهم الحَمِيَّةَ، فَلَا يقاتلون لِأَجْلِ العُرُوبةِ والقوميةِ، وَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ مِنْ أَجْلِ إ إعْلَاءِ دِينِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَيُقَاتِلُونَ فِي اللهِ، يَعْنِي فِي شَرِيعَةِ اللهِ، فَلَا يُقْدِمُونَ عَلَى القتالِ إِلَّا حَيْثُ اللهَ عَنَّوَجَلَّ وَيُقَاتِلُونَ لِمُ يَفْعَلُوا ذلك، كَانَتِ الهزيمةُ؛ لِأَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

والشاعر يقول:

وإفراطًا فِي الإقدام.

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخًا لَهُ كَسَاعٍ إِلَى اللهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ (١) فَكَيْفَ يُعَدُّ وَيُعَدُّ تفريطًا فَكَيْفَ يُمْكِنُ لإنسانٍ أَن يُقاتلَ بدونِ سلاحٍ ؟! فَهَذَا إِنْ حَدَثَ فَيُعَدُّ تفريطًا

إذنْ، تَبَيَّن لَنَا أَنَّ مِن آثارِ القرآنِ الكريمِ أَن المُسْلِمِينَ الأوائلَ فَتَحُوا بِه مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، وهذا مَا لم يفعلْه مُسْلِمُو اليومِ؛ وذلك لأنهم أَعْرَضُوا عَنِ القرآنِ، وهُنَاكَ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ مَن يَحْكُم بغيرِ حُكْمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ مَعَ علمِه به؛ ولِذَلِكَ لا ترى أُمَّةً وهُنَاكَ مِنْ أُثَةِ الإسلامِ اليومَ، بالرغمِ مِن كثرةِ عددِهم، وقد قالَ النَّبِيُ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْنَا أَنْ بَرَى الكفارَ صامتون أَنْ المُعْمُ اليوم حَلَّ بهم مَا حَلَّ لِبَلاءٍ فيهم، وتُفْعَلُ بكثيرِ منهمُ الأفاعيلُ والبقيةُ صامتون، فليس بغريبٍ عَلَيْنَا أَن نَرَى الكفارَ صامتون أيضًا من يَعْضُهُم البغضِ المُسْلِمِينَ، وذلك لأنهم كُفَّارٌ، قَالَ تعالى: ﴿ وَٱلَذِينَ كَفَرُوا بِهَ مَا عَلْ بَعْضُهُم القرآنُ: قَالَ تعالى: ﴿ وَٱلَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُم أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ المُسْلِمِينَ، وذلك لأنهم كُفَّارٌ، قَالَ تعالى: ﴿ وَٱلَذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ القرآنُ:

<sup>(</sup>١) البيت لمسكين الدارمي، كما في الحماسة البصرية (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، رقم (٢٦١١)، والترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في السرايا، رقم (١٥٥٥).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبِهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]، لكنهم بالنسبة للمسلمين مُتَّحِدُونَ كَأَنَّهُمْ شَيْءٌ واحدٌ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ آوْلِيَآ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَآ بَعْضِ ﴾ [المائدة: ١٥]، فهم مختلِفُونَ يهود ونصارى، وكُلُّ أمةٍ منهم تصفُ الأُخْرَى بأنها ليستْ عَلَى شَيْءٍ، ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَّ المُسلمِينَ، وذلك لِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

انْظُرْ كَيْفَ فَعَلَ الرُّوسُ بالشيشانِ، فَعَلُوا معَهم فِعْلَ الوحوشِ بل أَشدَّ، والدولُ الإسلاميةُ لَا ثُحَرِّكُ سَاكِنًا، فَلَا نَعْجَبُ مِن سكوتِ الدولِ غَيْرِ الإسلاميةِ، بل لَا نَعْجَبُ إِذَا أَعانوهم عَلَيْنَا، وما فَعَلَ الروسُ وَغَيْرُهُمْ تِلْكَ الأَفاعيلَ ببعضِ بل لَا نَعْجَبُ إِذَا أَعانوهم عَلَيْنَا، وما فَعَلَ الروسُ وَغَيْرُهُمْ تِلْكَ الأَفاعيلَ ببعضِ الدولِ الإسلاميةِ إِلَّا لأَنهم بَدَءُوا بتطبيقِ شَرْعِ اللهِ، وهم لَا يريدون أَنْ يَحْيَا الإسلامُ، كَمْ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يُرُدِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ ﴾ [التوبة: ٣٢]، وَلِهَذَا لَا تَجِدُ أَحدًا الله تَعالى: ﴿ يُرُدِيدُونَ أَلَا يَعْبُ أَنْ يكونَ، وهَذَا عِمَّا يَدُلُّ على أَنْنَا لم أَحدًا السَّتَنْكَرَ فِعْلَهم هَذَا الاستنكارَ الَّذِي يجبُ أَنْ يكونَ، وهَذَا عِمَّا يَدُلُّ على أَنْنَا لم نَحُدُ بالقرآنِ، ولو أَخَذْنَا بالقرآنِ لتَكَفَّلَ اللهُ بظهورِ الدِّينِ، قَالَ تعالى: ﴿ هُو الَّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْهُورِ الدِّينِ، قَالَ تعالى: ﴿ هُو اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ يُنْهُورُ اللهُ الله

نَسْأَلُ اللهَ أَن يُبَدِّلَ دولةَ الروسِ بَعْدَ العِزِّ ذُلًا، وبَعْدَ القوةِ ضَعْفًا، وبَعْدَ الغِنَى فَقْرًا، وبَعْدَ الاجِثْمَاعَ تَفَرُّقًا، وَبَعْدَ الأَلْفةِ عداوةً وبغضاء، وبَعْدَ الاستكبارِ والإفْتِخَارِ حَسْرَةً ونَدَمًا، إنه على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ. كما نَسْأَلُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُثَبِّتَ إِخوانَنَا فِي الشيشانِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُمُ الصبرَ والاحتساب، وسيكونُ النصرُ لمن كانَ مؤمنًا، ونَحْنُ لا نَنْدَمُ على أَنْ يموتَ رَجُلًا مِنَ الشيشانِ أو مِن غَيْرِهِمْ في سبيلِ اللهِ، فلكلِّ إنسانِ أَجلٌ مِنَ الشيشانِ أو مِن غَيْرِهِمْ في سبيلِ اللهِ، فلكلِّ إنسانِ أَجلٌ عَلَى أَنْ يموتَ رَجُلًا مِنَ الشيشانِ أو مِن غَيْرِهِمْ في سبيلِ اللهِ، فلكلِّ إنسانِ أَجلٌ إنسانِ أَجلُوا يَقْضِيه، ولن تموتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ دِزْقَها وَأَجَلَها، وهؤلاء الَّذِينَ قُتِلُوا

فِي الشيشانِ مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيدٌ لجهادِه، إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، ومن كَانَ مُدافعًا عن نَفْسِهِ فَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا، ويَلْحَقُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- بالشهداءِ؛ لكنْ مَا يُحْزِنُنَا أَن دولةً فَتِيَّةً مسلمةً بَدَأَتِ الإسلامَ فِي القوقازِ تُطْحَنُ طَحْنًا، فَهَذَا واللهِ هُوَ مَا يُؤْلِمُنَا، وأقلَّ مَا يجِبُ لَهُمْ عَلَيْنَا هُوَ الدعاءُ لهم، فلنكثرْ منه، ولْنَدْعُ لَهُمْ بالصبرِ والثباتِ، ونَسْأَلُ اللهَ أَن يُصِيبَ دولةَ الروسِ بالذلِّ والضعفِ والفقرِ، وَأَنْ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، وَأَنْ يُنْزِلَ بهم بَأْسَهُ الَّذِي لَا يُرَدُّ عنِ القومِ المجرمين، فليكنْ دُعاؤُنا فِي السُّجُودِ، وَفِي آخرِ الليل، وبَعْدَ التشهدِ الأخيرِ، وبَيْنَ الأذانِ والإقامةِ، وفي كُلِّ المواطنِ الَّتِي لا يُرَدُّ فيها الدعاءُ، وَلْيَشْعُرْ كلُّ إنسانٍ مِنَّا لإخوانِه بِهَا يشعرُ به لِنَفْسِهِ، فلو نَزَلَ بِنَا -لا قَدَّرَ اللهُ – مِثْلُ هَذَا لَرَأَيْتُمْ وُجُوبَ المعونةِ مِن الْمُسْلِمِينَ، وأقلُّ شَيْءٍ يُفْعَلُ هُوَ الدعاءُ، فادعوا اللهَ عَزَّوَجَلَ، وَأَلِحُوا في الدُّعاءِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ بِالدُّعَاءِ، ورُبَّها تستجابُ دعوةُ أحدِكم، فيُهْلِكُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ بها الرُّوسَ فِي لحظةٍ، فإنَّما أَمْرُهُ بَيْنَ الكافِ والنونِ، فقومُ عادٍ ليَّا اسْتَكْبَرُوا فِي الأرضِ ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ قَالَ اللهُ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت:١٥]، فكلمةٌ واحدةٌ مِنْهُ -سُبْحَانَهُ- تُفْنِيهِمْ عن آخرِهم: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر:٤٥]. فَأَلِحُوا بالدعاءِ في هَذَا الشهرِ المباركِ، وفي أوقاتِ الإجابةِ كما قُلْنَا، وَهِيَ مَا بَيْنَ الآذانِ والإقامةِ، وبَعْدَ التشهدِ الأخيرِ، وفي آخرِ الليل، وَفِي ساعةِ الجمعةِ، وَعِنْدَ الإفطارِ، وَعِنْدَ نُزُولِ المطرِ، وفي السَّفَرِ، ادْعُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَنْ يَنْصُرَ إخوانَنَا فِي الشيشانِ، ويُدَمِّرَ أعداءَهم وأعداءَ كُلِّ مسلمٍ، ونَسَأْلُهُ تعالى أَنْ يَتَقَبَّلَ دُعَاءَنَا، وَأَنْ يَرُدَّ كَيْدَ الأعداءِ فِي نحورِهم.

ومن خصائصِ رمَضانَ أَنَّ فِيهِ ليلةَ القدرِ، وتكونُ فِي العشرِ الأواخرِ منه، كليلةِ واحدٍ وَعِشْرِينَ، أو اثنتين وَعِشْرِينَ، أو ثلاثٍ وَعِشْرِينَ، أو أربعٍ وَعِشْرِينَ، أو خمسٍ وَعِشْرِينَ، أو ستُّ وَعِشْرِينَ، أو سبع وَعِشْرِينَ، أو ثمانٍ وَعِشْرِينَ، أو تسع وَعِشْرِينَ، أو ليلةِ ثلاثين، فكلَّ ليلةٍ مِن هَذِهِ الليالي يُحْتَمَلُ أَن تكونَ فيها ليلةُ القدرِ؛ لَكِنْ لَيَالِي الوترِ أَرْجَى أَنْ تَكُونَ فِيهَا، كَلَيْلَةِ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، أو ثلاثٍ وَعِشْرِينَ، أو خمسٍ وَعِشْرِينَ، أو سبعٍ وَعِشْرِينَ، أو تسعِ وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ وَارِدٌ أَنْ تَكُونَ في غيرِها، وَأَرْجَى ليلةٍ هي ليلةُ سبعِ وَعِشْرِينَ؛ لَكِنْ لَا يتعيَّنُ أَنْ تكونَ هي ليلةَ القدرِ، فلو كَانَتْ ليلةَ السابع والعشرينَ مَا اجْتَهَدَ الناسُ فِي كُلِّ العَشْرِ، وَحَدَثَ أَنْ كَانَتْ ليلةُ القدرِ فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ليلةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهُ رَأَى فِي صَبِيحَتِها أَنَّهُ يسجدُ في ماءٍ وطِينٍ، وَقَدْ أَمْطَرَتِ السهاءُ فِي فَجْرِ ذَلِكَ اليومِ فَسَجَدَ عَلَى الطينِ (١١)، ورَآها جماعةٌ مِنَ الصحابةِ فِي السبعِ الأواخرِ، فقال ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»(٢)، فكانت تلك السَّنَةُ فِي السبعِ الأواخرِ؛ لَكِنَّها بَعْدَ ذَلِكَ قد تكونُ فِي أيِّ ليلةٍ مِنَ العَشْرِ الأواخرِ. ونُحِبُّ أَنْ نُنَبِّهَ عَلَى مسألةٍ يُخْطِئُ فيها بعضُ الناسِ، وهي أَن يُخَصِّصَ ليلةَ القدرِ بعملِ معينٍ غَيْرِ القيامِ، كَأَنْ يخصصَها بالصدقةِ أوِ العمرةِ أوْ قراءةِ القرآنِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، رقم (١١٠٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٥).

فنقولُ: ليس للصدقةِ فيها مَزِيَّةٌ، ولا للعمرةِ ولا لقراءةِ القرآنِ؛ بل يخصصُ لها شَيْءٌ واحدٌ، بَيَنه النَّبِيُ عَيِّ وَهُوَ القيامُ، كها قالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(١)، فَلَمْ يَقُلْ: مَن قَامَ فِيهَا بِعُمْرَةٍ وبقراءةِ قرآنٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ولِذَلِكَ يُخْطِئُ بَعْضُ الناسِ فتجِدُهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاءِ العمرةِ فِي ليلةِ السابعِ والعشرينَ فقط؛ ظَنَّا منهم أنها هي ليلةُ القدرِ، وأنها أفضلُ مِن غَيْرِها، وهَذَا ليس بصَحِيحٍ؛ بلِ الصحيحُ أنَّ القيامَ فِي العشرِ الأواخرِ أفضلُ مِن غَيْرِهِ مِنَ الأعهالِ مِن العمرةِ والصدقةِ وقراءةِ القرآنِ، ومن كَانَ عِنْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَن ذَلِكَ أفضلُ مِن القيامِ، وأنه العمرةِ والصدقةِ وقراءةِ القرآنِ، ومن كَانَ عِنْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَن ذَلِكَ أفضلُ مِن القيامِ، وأنه مَتَ عن النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – فَلْيُبَيِّنُهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ تخصيصٌ لليلةِ سبع وَعِشْرِينَ.

وصَلَّى اللهُ عَلَى نبينا محمدٍ وعَلَى آلِه وصحبِه وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).



إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومِنْ سيِّئاتِ أعلانا، منْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومنْ يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلى الله عليهِ، وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بَعْدُ:

الصيامُ أَحَدُ أركانِ الإسلامِ؛ ففي حديثِ ابنِ عمرَ، عنِ النبيِّ عَلَيْكَةِ: «بُنيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ»، وذكرَ منها صيامَ رمَضانَ (١).

# بدءُ فرضِ الصيامِ:

فُرِضَ صيامُ رمَضانَ في السنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ، إِذَنْ لَم يُفرضْ في مكة، ولا في السَّنةِ الأولى مِنَ الهجرةِ، بلْ فُرِضَ في السنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ. وصامَ النبيُّ تسعةَ رمَضاناتٍ -بإجماعِ المسلمينَ، وإجماعِ المؤرخينَ- من ثلاثٍ وعِشْرينَ سنةً، وهوَ في النبوةِ والرسالةِ، يعني لم يَصُمْ رمَضانَ أربعَ عشرةَ سنةً؛ لأنهُ لم يكنْ مفروضًا.

وكان أولُ ما فُرِضَ صومُ رمَضانَ أنَّ مَنْ شاءَ صَامَ، ومَنْ شاءَ أطعمَ بدلًا عَنِ الصيامِ، قالَ تَعَالَى في الآيةِ الكريمةِ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب قول النبي على الإسلام على خمس»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي على: «بني الإسلام على خمس»، رقم (١٦).

كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَنكِينٍ مَي اللهِ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ ﴾ يعني بالصوم، أو فَمَنْ تَطَوَّعَ يعني قامَ بطاعةِ اللهِ عمومًا ﴿ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَو فَمَنْ تَطَوَّعَ يعني قامَ بطاعةِ اللهِ عمومًا ﴿ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَمومًا ﴿ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ ، ثم لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَو فَمَنْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٤]، إذن فهو مخيّرٌ ، ثم بعدَ ذلكَ فُرِضَ الصيامُ عينًا.

وأيُّهُما أَثْقَلُ: أن يكونَ الإنسانُ مخيرًا أو يكونَ معينًا؟

الجوابُ: المعينُ؛ لأنهُ ليسَ هناكَ خيارٌ، فالمخيَّرُ إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أَطْعَمَ، ولكنْ إذا قالَ قائلٌ: لماذا كانَ الفرضُ أولًا بالتخييرِ، ثم كانَ بالتعيينِ؟

قلنًا: لأَجْلِ أَن تُروَّضَ النفوسُ على الصيامِ؛ لأنَّ تَرْكَ المألوفِ ليسَ بالهيِّنِ؛ فتَرْكُ المألوفِ ليسَ بالهيِّنِ؛ فتَرْكُ المألوفِ مِنَ الطعامِ والشرابِ والنكاحِ أمرٌ صعبٌ، فتَدرَّجَ الشرعُ الحكيمُ بالعبادِ وفَرَضَهُ عليهمْ بالتدريج.

إِذَنْ فُرضَ بالسَّنةِ الثَّانيةِ مِنَ الهجرةِ، وكانَ فرضُه أَوَّلًا على التخييرِ بينَ الصيامِ والإطعام، ثم تَعَيَّنَ الصيامُ.

#### تعريفُ الصيامِ:

فها هو الصيام؟

الصيامُ سأذكرُ فيهِ عبارتَيْنِ، وانظُروا إلى أصحِّهِما:

العبارةُ الأولى: الصيامُ هوَ الإمساكُ عنِ المُفْطِرَاتِ مِن طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمس. العبارةُ الثَّانيةُ: الصيامُ هوَ التعبدُ للهِ تعالى بالإمساكِ عنِ المفطراتِ منْ طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمس.

فأيُّها أصحُّ؟

# شروطُ وجوبِ الصيامِ:

واعلمْ أن شروطَ الصيامِ ستةٌ:

الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والقدرةُ، والإقامةُ، والخلوُّ مِنَ الموانعِ. الشرطُ الأولُ: الإسلامُ:

والإسلامُ ضدُّهُ الكفرُ، فالكافرُ لا يجبُ عليهِ الصومُ، فيجبُ عليهِ أن يُسْلِمَ أُوَّلًا، ثم يُؤْمَرُ بالصومِ، أمَّا أنْ نأمرَهُ بالصومِ حتى يُسْلِمَ فلا يصحُّ.

إِذَنِ الإسلامُ ضدُّه الكفرُ، فالكافرُ لا يجبُ عليهِ الصومُ؛ ولكنْ هل يُعاقَبُ على الصومِ في الآخرةِ؟

الجوابُ: نعم يُعاقبُ عليهِ في الآخرةِ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿إِلَّا أَصَّحَابُ ٱلْبَينِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿إِلَّا أَصَّحَابُ ٱلْبَينِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿إِلَّا أَصَّحَابُ ٱلْبَينِ اللهُ سُبَحَانَهُ وَ سَقَرَ ﴾ يعني ما الذي أَدْخَلَكُمُ اللهُ بَنْنَ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ مَا سَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ ﴾ يعني ما الذي أَدْخَلَكُمُ

النارَ ﴿ فَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ ثَالَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَفُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَكُ مِنَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَكُ مِنَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَكُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلُوا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلُكُونُ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

فَبَيَّنُوا أَنهُمْ تَركُوا أَشياءَ عُذِّبُوا عليهَا، وإنْ كانَ الصيامُ لم يُذكرْ، لكنْ ذُكِرَ ما كانَ مثلَه: ﴿ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ لَكُنْ فَلُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾.

# الشرطُ الثَّاني: البلوغُ:

وضِدُّ البلوغِ: الصِّغَرُ، فالصغيرُ لا يجبُ عليهِ الصومُ؛ حتى لو كانَ لهُ أربعَ عشرَةَ سنةً، ولم يوجدُ ما يَقتضي بُلوغه، فإنهُ لا يجبُ عليهِ الصومُ؛ لأن الصغيرَ غيرُ مُكَلَّفٍ؛ «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»، منهمُ الصبيُّ حتى يَبْلُغَ (١).

و يحصلُ البلوغُ بواحدٍ من ثلاثةِ أشياءَ: الإنزال، والإنبات، وتمامُ خمسَ عشرةَ سنةً:

إمَّا الإنزالُ؛ أي إنزالُ المنيِّ، وإما الإنباتُ؛ يعني إنباتَ العانةِ، وهِيَ الشعرُ الخَشِنُ الذي يَنْبُتُ حَوْلَ القُبُلِ، أو تمامُ خمسَ عشرةَ سنةً.

وهذهِ الثلاثةُ يَشتركُ فيهَا الذكورُ والإناث، وتزيدُ المرأةُ بالحيض، فإذا حاضتْ بلغتْ، وإن لم يكنْ لها إلَّا عشرُ سنواتٍ. فمَنْ لم يحصلْ لهُ واحدٌ من هذهِ الأمورِ فإنهُ ليسَ ببالغ، ولا يجبُ عليهِ الصومُ.

ولكِنْ لوليِّ الصغيرِ أنْ يأمرَهُ بالصومِ، فنقولُ: مُرِ الصغيرَ أن يصومَ إذا كانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٣٩٨)، والنسائي: كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٤١٠).

يُطيقُه بلا ضررٍ، ومُرِ ابنَكَ الصغيرَ -أوْ بنتَكَ الصغيرةَ- أن يَصوم إذا كانَ يُطيقُه ولا ضررَ عليهِ.

# الشرطُ الثالثُ: العقلُ:

والعقلُ ضدُّهُ الجنونُ، فالمجنونُ ليسَ عليهِ صومٌ، وليسَ عليهِ فديةٌ بدلَ الصوم؛ لأنهُ لا عقلَ لهُ. ومِن ذلكَ إذا كَبِرَ الإنسانُ حتى خَرِف، وصارَ لا يَعرفُ الناسَ، ولا يُمَيِّزُ بينَ الليلِ والنهارِ، ولا بينَ الأَخْذِ والإعطاء؛ فإنهُ ليسَ عليهِ صومٌ ولا كفارةٌ عنِ الصوم، ولا صلاةٌ، ولا طهارةٌ، ولا شيءٌ؛ لأنهُ بمنزلةِ المجنون، والمجنونُ عنهُ القلمُ، ولأنَّ الصيامَ لا بُدَّ فِيهِ مِنَ النيةِ، والمجنونُ ليسَ لهُ نيةٌ ولا قصدٌ ولا إرادةٌ.

# الشرطُ الرابعُ: القدرةُ:

وضدُّ القدرةِ: العجزُ، والعجزُ نوعانِ: عجزٌ طارئٌ يُرجى زوالُه، وعجزٌ لا يُرجى زوالُه.

فأمَّا في العجزِ الذي يُرْجَى زوالُه فإنَّ الإنسانَ له أَنْ يُفْطِرَ ويَقْضِيَ بعدَ ذلكَ، وقدْ أَشَارَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ إليهِ في قولِه: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

مثالُ ذلك: رجلٌ أُصِيبَ بزكامٍ، وشقَّ عليه الصومُ، نقولُ: الحمدُ للهِ، الأمرُ فيه سَعَةٌ، ولا تَصُمْ، والزكامُ مِنَ الأمراضِ الطارئةِ التي يُرجى زوالهًا، وليسَ مِنَ الأمراضِ الطارئةِ التي يُرجى زوالهًا، وليسَ مِنَ الأمراضِ الثابتةِ التي لا يُرجى زوالهًا، ولذلكَ يُزْكَمُ الإنسانُ يومينِ أو ثلاثةً أو أكثرَ، ويُعرف أنهُ -بإذنِ اللهِ- يزولُ هذا، فينتظرُ حتَّى يُشْفَى ثم يصومُ.

أمَّا الثَّاني فهوَ العجزُ الثابتُ الذي لا يُرجى زوالُه، مثلُ العجزِ عنِ الصومِ للكِبَرِ، فالكبيرُ لا يُرجى زوالُ كِبَرِه؛ يقولُ الشاعرُ<sup>(۱)</sup>:

# لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ لَيْتُ لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ

وهذا صحيحٌ. و(بُوع) بمَعنى (بِيع)، فالشَّبابُ لا يُمكنُ أن يَعُودَ، والكِبَرُ لا يمكنُ أنْ يَغُودَ، والكِبَرُ لا يمكنُ أنْ يَزُولَ، فمَنْ عَجَزَ عَنِ الصومِ لكبرِهِ فعَجْزُهُ ثابتٌ مستمرٌّ، لا يُرجى زوالُه، فيلزَمُه أنْ يُطْعِمَ عَنْ كلِّ يومٍ مسكينًا، فإذا كانَ الشهرُ تسعةً وعِشْرينَ يومًا فيُطعمُ تسعةً وعِشْرينَ مسكينًا، وإن كانَ الشهرُ ثلاثينَ فعِدَّةُ المساكينِ ثلاثونَ.

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ (٢). وهذا يُجْزِئُ عن رمَضانَ.

ومثلُ ذلكَ المريضُ بمَرَضٍ لا يُرجى بُرْؤُه؛ كمَرَضِ السرطانِ ومرضِ السُّكَّرِيِّ، وما أَشْبَهَ ذلكَ مِنَ الأمراضِ التي يقولُ عنها الأطباءُ: إنها لا يُرجَى زوالها، ويشقُّ على المريضِ بها أنْ يَصُومَ، فنقولُ لهُ: الحمدُ للهِ، الأمرُ واسعٌ، فإنهُ يُفْطِرُ ويُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا. وبعضُ الناسِ يتكلَّفُ ويصومُ وهُوَ مريضٌ، فنحكمُ على هذا الرجلِ بأنهُ عاصٍ، فإذا تَرَكَ الرُّخصَةَ رغبةً عنها فإنهُ يُخشى أن يكونَ داخلًا في قولِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتَي فَلَيْسَ مِنِّي» (٣).

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، وهو من الشواهد النحوية، وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٩، رقم ٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، بأب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣ ٥٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم (١٤٠١).

وكيفَ لا يَقبلُ كَرَمَ الكريمِ! فمَنِ الذِي عفا عنهُ وأوجبَ عليهِ الإطعامَ؟ اللهُ، فهذا كَرَمٌ منَ اللهِ، فكيفَ لا تَقبلُ كَرَمَهُ!

بعضُ الناسِ جُهَّالٌ، والجاهلُ عدوُّ نَفْسِه، فتجدهُ يقولُ لهُ الطبيبُ: لا تَصُمْ، هذا يضرُّكَ، أنتَ مريضٌ بالكُلَى، ومَرَضُ الكُلَى يتطلَّبُ أنْ يشربَ الإنسانُ دائمًا، وإذا صامَ ضرَّهُ ذلكَ، يقولُ: لا، الصيامُ فريضةٌ مِنْ فرائضِ الإسلامِ، ولم يعلمْ أنَّ الصيامَ فريضةٌ، يعني الذي يُطعمُ بدلًا عنِ الصيامِ في حالٍ يجوزُ لهُ فيها الإطعامُ كالذِي صامَ تمامًا، فقدْ أدَّى رُكْنًا مِن أركانِ الإسلامِ.

قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»(١).

يعنِي إذا فاتتْكَ الطاعةُ مِن أَجْلِ المرضِ، أو مِن أَجْلِ السفرِ، فإنَّ اللهَ يكتبُها لكَ كأنكَ مقيمٌ في حالِ السفرِ، وكأنكَ صحيحٌ في حالِ المرضِ.

يا عبادَ اللهِ، اقبلُوا رُخْصَةَ اللهِ، ولا تَشُقُّوا على أنفسِكُم، فها دامَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ قَدْ وَسَّعَ عليكُم فاحمَدُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ على ذلكَ، ولهذا قالَ النبيُّ ﷺ في الصومِ في السفرِ: «هِيَ رُخْصَةٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (٢).

فلا يَنبغي للإنسانِ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ رخصةِ اللهِ الذي هوَ أكرمُ الأكرمينَ، وأجودُ الأجودينَ، فلْيَحْمَدِ اللهِ عَنَّوَجَلًا؛ فإن الأجودينَ، فلْيَحْمَدِ اللهِ عَنَّوَجَلًا؛ فإن ذلكَ خيرٌ لهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، رقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢١).

# الشرطُ الخامسُ: الإقامةُ:

المقيمُ ضِدُّه المسافِرُ، والمسافرُ مخيَّرٌ بالصومِ والفطرِ، سواءٌ شَقَّ عليهِ أو لمْ يَشُقَّ، وسواءٌ ضرَّه أو لم يضرَّهُ، ولكنْ أيُّهما أفضلُ: أنْ يصومَ أو يُفطرَ؟

اختلفَ العلماءُ رَحِمَهُمُ اللهُ؛ فمنهُمْ مَن قالَ: الفطرُ أفضلُ، ومِنهُم مَن قالَ: الصومُ أفضلُ، ومِنهُم مَن قالَ: الصومُ أفضلُ، والثالثُ هوَ الصوابُ؛ أنَّ الأفضلَ مِن أفضلُ، والثالثُ هوَ الصوابُ؛ أنَّ الأفضلَ مِن المسافرِ ما كانَ أَيْسَرَ لهُ منَ الصومِ أوِ الفطرِ.

فإذا تساويًا عندَه فالأقربُ أنَّ الصومَ أفضلُ، لكِنْ لو صامَ، وفي أثناءِ النهارِ أنْ يُفطرَ فلا حَرَجَ عليهِ؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَنْ إنْ تَرَجَّحَ أحدُهُما على الآخرِ مِن حيثُ السهولةُ فالراجحُ الأيسرُ والأسهلُ، وإن تساوَيَا فالأفضلُ الصومُ.

### ودليلُ ذلكَ:

أولًا: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- كانَ يسافرُ ويصومُ، قالَ أَبُو الدرداءِ رَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى الدرداءِ رَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى الدرداءِ رَضَالِثَهُ عَنهُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً»(١).

وهذا يدلُّ على ترجُّحِ الصومِ؛ فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-صامَ معَ شدةِ الحرِّ، لكِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْبَرُ الناسِ على عبادةِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

ثانيًا: ولأنهُ إذا صامَ الإنسانُ معَ الناسِ كانَ ذلكَ أسهلَ عليهِ؛ بدليلِ أن الرجلَ إذا فاتَهُ أيامٌ مِن رمَضانَ صارتْ هذهِ الأيامُ ثقيلةً عليهِ، وربها تمادَى بهِ الأمرُ حتى جاءَ رمَضانُ الثَّاني وهوَ لم يَصُمْها، فيكونُ هذا أيسرَ عليهِ.

ثالثًا: ومما يُرجِّحُ الصومَ أنهُ أسرعُ في إبراءِ الذمةِ؛ لأنكَ تُبرئُ ذمتَك، وتؤدِّي الواجبَ عليكَ في وقتِه، بخلافِ القضاءِ فإنهُ يتأخرُ.

فحينئذٍ نقولُ: الأرجحُ عندَ التساوِي الصومُ.

فإن قالَ قائلٌ: كيفَ تُرَجِّحُ الصومَ وقدْ قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «لَيْسَ مِنَ البرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ»(١).

وكيفَ وقدْ قالَ عَلَيْ ذاتَ يومٍ وهوَ في سفرٍ حينَ نزلَ، فقامَ المفطرونَ فضربُوا الأبنيةَ -يعني الخيامَ- وسَقُوا الرِّكاب، وسَقَطَ الصائمونَ؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ فقالَ عَلَيْهُ: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ»(٢).

وكيفَ أنَّ الصومَ أفضلُ وقدْ قيلَ للنبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: إنَّ قومًا قدْ صَامُوا فقالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...، (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم (٢٨٩٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...، رقم (١١١٤).

قلنًا: هذه ثلاثة أحاديث:

الحديثُ الأولُ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ»، فنقولُ: نعمْ، نحنُ نقولُ: ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفرِ؛ لكنْ إذا وَصَلَتِ الحالُ إلى مثلِ الحالِ التي قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الحديثَ عندَها، وسببُ الحديثِ أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ رأى زحامًا ورجلًا قدْ ظُلِّلَ عليهِ، والناسُ عادةً يزدحمونَ في الأمورِ الغريبةِ، فهذا رجلٌ ساقطٌ على الأرضِ، والناسُ يزدحمونَ عليهِ، ينظرونَ ما شأنُه، وقد ظَلَّلُوا عليهِ مِنَ الشمسِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، قال: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ».

إِذَنْ نقولُ: إذا وصَلَتِ الحالُ إلى مثلِ حالِ هذا الرجلِ في الصيامِ في السفرِ، فنقولُ لهُ: ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفرِ.

الحديثُ الثّاني: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ» نقولُ أيضًا: إذا كانَ الصومُ في السفرِ يمنعُ الإنسانَ منَ القيامِ بها ينبغِي من حالِ المسافرِ؛ كضربِ الأبنيةِ وسَقْيِ الرِّكابِ، وما أشبهَ ذلكَ، فالفِطْرُ أفضلُ؛ لأنهُ أنفعُ للعبدِ، ولا يكادُ أحدٌ يصومُ في مثلِ هذهِ الحالِ التي يحتاجُ فيها إلى الفطرِ إلَّا وفي قلبِه شيءٌ منَ الرغبةِ عنِ السُّنةِ، وحيئذٍ نقولُ: المفطرُ أفضلُ مِنَ الصائمِ؛ لأنهُ قويٌّ يَخْدِمُ إخوانَهُ، ويبني لهمُ الأبنية، ويسقِي لهمُ الرِّكاب.

الحديثُ الثالثُ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ»، هذا أيضًا لهُ سببٌ؛ كانَ النبيُ ﷺ في سفرٍ، وكانَ الناسُ صُوَّمًا، وشَقَّ عليهمُ الصيامُ، حتى وصلُوا إلى درجةٍ كبيرةٍ مِنَ المشقةِ، فجاءُوا إلى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ جاءُوا إليهِ بعدَ صلاةِ العصرِ تَخِرَ النهارِ؛ لأنَّ آخِرَ النهارِ للصائمِ هوَ وقتُ اشتدادِ الصومِ عليهِ، وقالُوا: «إِنَّ النَّاسَ

قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ»؛ لأن الصحابة وَضَالِيَهُ عَنْهُ أَشدُّ الناسِ حرصًا على اتباعِ السُّنةِ من هذهِ الأمةِ أشدُّ حرصًا على اتباعِ السُّنةِ من الصحابةِ، فهم صائمونَ، والصومُ قد شقَّ عليهمْ، لكنهُم ينتظرونَ ماذا يفعلُ من الصحابةِ، فهم ممدُّ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، فقالُوا: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ، وإنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ». دعا بقدَحٍ مِن ماءٍ وهوَ على بعيرِه، ووضعه على فخذِهِ وإنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ». دعا بقدَحٍ مِن ماءٍ وهوَ على بعيرِه، ووضعه على فخذِه الشريفةِ، وأخذه وشَرِبَ، والناسُ ينظرونَ إليهِ؛ حتى لا يبقَى لأحدٍ عذرٌ، فأَفْطَرَ الناسُ.

لكنْ بعضُ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ كأنهم قالُوا: الغروبُ قريبٌ، ولْنَصبرْ، فجيءَ الكنْ بعضُ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ كأنهم قالُوا: الغروبُ قريبٌ، ولْنَصبرْ، فجيءَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فقالُوا: «إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ»، يعنِي قدْ بَقِيَ على صيامِه، فقالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ».

إِذَنْ لهذا الحديثِ سببٌ، وهوَ المشقةُ العظيمةُ، فإذا كانَ الصائمُ المسافرُ يشقُّ عليهِ الصيامُ مشقةً عظيمةً؛ كانَ صومُهُ معصيةً للهِ ورسولِهِ.

إِذَنْ نبقَى على التفصيلِ الأولِ: وهوَ إذا سَأَلَنَا سائلٌ: أَيُّهَا أفضلُ للإنسانِ؛ أَنْ يَصُومَ فِي السفرِ أو يُفْطِرَ؟

قُلْنَا: الأفضلُ هوَ الأيسرُ عليهِ، فإنْ تساوَيا قُدِّمَ الصومُ.

مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ في سفَرِه، ثم رأَى طعامًا شَهِيًّا وهوَ صائمٌ، فهلْ لهُ أن يفطرَ؟

الجواب: نعم، لهُ أَنْ يُفْطِرَ؛ لأنهُ مسافرٌ.

مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ وأَهْلُه معَهُ، فرأى في السُّوقِ مِنَ الفتنِ ما دعاهُ إلى أَنْ يَتَمَتَّعَ بأهلِه، وهما صائمانِ، فهلْ يجوزُ أَنْ يأتيَ أهلَه في هذهِ الحالِ ويُفطرُ؟

الجوابُ: نعم، ولا كفارة عليهِ؛ لأنهُ مسافرٌ.

الشرطُ السادسُ: الخلوُّ منَ الموانع:

وهذا خاصٌّ بالأُنْثَى؛ يعني ألَّا تكونَ حائضًا ولا نُفساءَ، فالحائضُ والنُّفَسَاءُ لا تصومانِ؛ لِقَوْلِ النبيِّ عَلِيَّةٍ في تقريرِ ذلكَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»(١).

وعَدَمُ صومِها بإجماعِ المسلمينَ، فلا أحدَ يقولُ بوجوبِ الصومِ على الحائضِ؟ بل ولا بجوازِ الصومِ للحائضِ، فالحائضُ لا تصومُ، والنُّفَساءُ لا تصومُ؛ لكن عليها القضاءُ، ولا إشكالَ في هذا بالإجماعِ.

فهذهِ شروطُ وجوبِ الصيامِ سُقْنَاها إليكمْ، وهِيَ ستةُ شروطٍ، وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُمَكِّنَها في قلوبِكُم، وأنْ ينفعنَا وإياكُم بها.

وإني أحثُّ طلبة العِلْمِ أن يَحرِصُوا على معرفة الشروطِ، ومعرفة الموانعِ ومعرفة المبطلاتِ، ومعرفة القواعدِ؛ لأن هذا هو العِلْمُ، أما معرفة مسألةٍ جزئيةٍ فقط وهذا حلالٌ وهذا حرامٌ، فهذا وإن كانَ عِلمًا؛ لكِنَّهُ قاصرٌ، فالأصولَ الأصولَ أيُّما الطلابُ، عليكمْ بالأصولِ: الشروطِ، الموانعِ، المبطلاتِ، القواعدِ، العللِ المعتبرةِ شرعًا؛ لأنَّ عليكمْ بالأصولِ: الشروطِ، الموانعِ، المبطلاتِ، القواعدِ، العللِ المعتبرةِ شرعًا؛ لأنَّ ذلكَ ينفعُكُم كثيرًا، ويجعلُ طالبَ العِلْمِ وإنْ قَصرَ الزمنُ عالمًا كبيرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، رقم (٧٩).

## ما يُصامُ عنهُ :

أمَّا ما يصامُ عنهُ، فأهمُّ شيءٍ -يا إخواني- في الصيامِ أن يُصامَ عن معصيةِ اللهِ، فهذا أهمُّ شيءٍ في الصيام، وهوَ الذي مِن أجلِه كانَ الصيامُ؛ أن يصومَ الإنسانُ عن معصيةِ اللهِ.

والدَّليلُ منَ القرآنِ والسنةِ:

مِنَ القرآنِ: قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣].

و(لعل) هنا للتعليل؛ أي لبيانِ الحكمةِ، ولم يَقُلِ الربُّ عَنَّوَجَلَّ: لعلكُم تجوعونَ، أو لعلكُم تَنَقُونَ ﴾. أو لعلكُم تَنَقُونَ ﴾. فهذا مِنَ القرآنِ.

ومِنَ السُّنةِ: قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(١) ، يعني أنَّ اللهَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(١) ، يعني أنَّ اللهَ لم يَفْرِضِ الصيامَ مِن أَجْلِ أَنْ نَدَعَ الطعامَ والشرابَ فقطْ ؛ بل مِنْ أَجْلِ أَنْ نَدَعَ الطعامَ والشرابَ فقطْ ؛ بل مِنْ أَجْلِ أَنْ نَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ والعملَ بهِ، والجهلَ.

وقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(٢). سبحانَ اللهِ! يعني لا يقابلُه بالمثلِ، إنسانٌ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم، رقم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١٥١).

جعلَ يسبُّكَ ويقاتلُكَ ويضربُك قل لهُ: إني صائمٌ، ولا تسبَّه، ولا تقاتلُهُ، بلْ قُلْ: إني صائمٌ، فإذا قلتَ: إني صائمٌ ففيها فائدتانِ عظيمتانِ:

الفائدةُ الأولى: تخجيلُ هذا الرجلِ الذي سابَّك، أو قاتلَك، حتى يخجلَ. الفائدةُ الثَّانيةُ: بيانُ أنكَ قادرٌ على أنْ تَنْتَصِرَ لنفسِكَ لولا الصيامُ.

إِذَنْ، إذا كانَ الأمرُ يصلُ إلى هذهِ الحالِ، فإنهُ يجبُ علينا -يا إخوانَنا- في صيامِنا أن نبتعدَ عن كلِّ قولٍ مُحَرَّمٍ، وعنْ كلِّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وعنِ العُدوانِ على الناسِ؛ لأن هذا هوَ رُوحُ الصيامِ، ولُبُّ الصيامِ، وإنَّ قَوْمًا أمسَكُوا عن هذهِ المعاصي طيلةَ شهرٍ كاملٍ ليَتربُّونَ تربيةً تامةً على مكارمِ الأخلاقِ بعدَ مُضِيِّ هذا الشهرِ، ولهذا كانَ صومُهم صومَ تربيةٍ.

والصومُ الثّاني هو الصومُ الجسديُّ، الذي يَعتني بهِ كثيرٌ منَ الناسِ اعتناءً بالغًا، حتى إنّ الرجلَ لَيَسْأَلُ ويقولُ: هل إذا بَلعتُ ريقي أَكُونُ مُفْطِرًا؟ فكلُّ هذا حرصٌ على ألّا يَفسُدَ صيامُه، لكن تجدُه في المعاصِي منهمكًا ولا يُبالي، وهذا في الحقيقةِ منَ المحافظةِ على القشورِ دُونَ اللّبِّ، فأهمُّ شيءٍ في الصيامِ أن يصومَ الإنسانُ بجوارحِه عن معصيةِ اللهِ، ويجتنبَ المحارمَ، أما الصومُ الجسديُّ فهوَ لا شكَّ حتُّ؛ لكنّهُ وسيلةٌ للصومِ المعنويِّ، فالصومُ الجسديُّ عن أمورٍ بعضها ثابتُ في القرآنِ والسُّنةِ، وبعضُها ثابتُ في الشَّرةِ، وهيَ:

أولًا: الأكلُ.

ثانيًا: الشُّربُ.

ثالثًا: الجماعُ.

وهذه في القرآنِ؛ قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأْكُنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ أي النساء بالجهاع ﴿ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكُنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ أي النساء بالجهاع ﴿ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِيامَ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِيامَ إِلَى ٱلْمُن اللهُ ا

رابعًا: وفي السُّنةِ قالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض» (١).

إِذَنِ القيءُ إذا تَعَمَّدَهُ الإنسانُ فَسَدَ صومُه، فهذهِ أربعةٌ.

خامسًا: وقالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والمَحْجُومُ»(٢).

سادسًا: وقالَ النبيُّ ﷺ في المرأةِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٣) فإذا حاضتِ المرأةُ وهي صائمةٌ فَسَدَ صومُهَا.

فهذه فيها نصوصٌ، وهناكَ أشياءُ مَقِيسَةٌ على هذه الأشياء، فنقول: الأكلُ والشُّربُ مُفْسِدانِ للصومِ، سواءٌ كانَ الأكلُ نافعًا مُغَذِّيًا، أو ضارًّا، أو غيرَ ضارً ولا نافع، فهذه ثلاثةُ أقسام: نافعٌ، ضارُّ، غيرُ نافعٍ ولا ضارً. فمتى أكلَ الإنسانُ أو شَرِبَ بَطَلَ صومُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸۳/۱٦، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۳۸۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٤٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، رقم (٧٩).

- فإذا شرِبَ رجلٌ وهوَ صائمٌ ماءً فسَدَ صومُه، والماءُ نافعٌ.
- رجلٌ آخَرُ شَرِبَ دُخَانًا، يعني دَخَن، فيَفْسُدُ صومُه، وهذا الشرابُ ضارٌ.
  - رجلٌ ثالثٌ أَكلَ خَرزَ سُبحةٍ، فإنهُ يَفسُدُ صومُه، وهذَا لا نافعَ ولا ضارً.

إِذَنِ الأكلُ والشُّربُ مُفسدٌ للصومِ، سواءٌ كانَ نافعًا، أو ضارًّا، أو لا نَافعًا ولا ضارًا. ولا ضارًا.

كذلكَ الجماعُ مفسدٌ للصوم، فإذا جامَعَ الإنسانُ امرأتَهُ فَسَدَ صومُه وصومُها، إن كانتْ مُطاوِعَةً، وإذا كانَ الصومُ في نهارِ رمَضانَ والإنسانُ غيرُ مسافرٍ تَرَتَّبَ على جِماعِه خسةُ أمورِ:

الأولُ: الإثمُ.

والثَّاني: فسادُ الصومِ.

والثالث: وجوبُ الاستمرارِ فيهِ.

والرابعُ: وجوبُ القضاءِ.

والخامسُ: وجوبُ الكفَّارةِ.

والقيءُ أيضًا مُفسدٌ للصومِ، إذا تعمَّدَه الإنسانُ، أما لو خَرَجَ بغيرِ اختيارِه فإنهُ لا يُفْسِدُ الصومَ.

والحجامةُ أيضًا مُفسدةٌ للصوم، فيُفْطِرُ الحاجمُ والمحجومُ. والحجامةُ هيَ إخراجُ الدمِ بمعالجةٍ خاصةٍ يَعرفُها الحجَّامونَ والمحتجمونَ.

# أشياءُ غيرُ مفطِّرةٍ:

بَقِيَ أَشياءُ ننظرُ فيها: غَرْزُ الإبرِ في الجسمِ، هلْ يُفْطِرُ الصائم؟

الجوابُ: لا يُفْطِرُ الصائم، سواءٌ أُخِذَ في العضلاتِ أو في الوريدِ، وسواءٌ كانَ دواءً أو تقويةً؛ لأنهُ ليسَ أكلًا ولا شُرْبًا، وإذا لم يكنْ أكلًا ولا شُرْبًا، وهذَا الصائمُ صائمٌ بأَمْرِ اللهِ، وعلى وَفْقِ شريعةِ اللهِ، فإننَا لا يَسعُنَا أَنْ نُفْسِدَ صومَه بدونِ دليلٍ، ولا دليلَ على فسادِ الصومِ بمثلِ هذا، فيبقى صومُه على ما كانَ عليهِ صومًا صحيحًا.

مسألةٌ: إنسانٌ رُكِّبَ في أنفِهِ الإبرَ المغذيةَ وهوَ صائمٌ، أيفسُدُ صومُهُ؟

الجوابُ: نعمْ يَفسُدُ صومُهُ، فهذا نقولُ: إن صومَهُ فاسدٌ من بابِ القياسِ؛ لأن هذهِ الإبرةَ مغذيةٌ، فتكونُ بمعنى الأكلِ والشُّربِ.

لكنْ لو قالَ قائلٌ: نحنُ لا نُسَلِّمُ أنها بمعنى الأكلِ والشُّربِ؛ لأنَّ الذي يستعملُ هَذا لا يُحِسُّ بالشَّبَعِ، وتجدهُ يتلهَّفُ إلى الأكلِ والشُّربِ، وهذا يدلُّ على أنها لا تُغني عنِ الأكلِ والشُّربِ إغناءً كاملًا، وهو أيضًا لا يتلذذُ بهِ؛ لكنِ الآكِلُ والشاربُ يتلذذُ بالطعامِ والشُّربِ، والقياسُ مِن شَرْطِه أن يوافِقَ الفَرعُ -وهوَ المَقِيسُ- الأصلَ في العلةِ.

فيقال: إنَّ قولَ النبيِّ عَلَيْهِ في حديثِ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ: «بَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا» (١) ، يدلُّ على أنَّهُ لا يُشترطُ التلذذُ بالمأكولِ والمشروبِ؛ وذلكَ لأنَّ مَنِ استنشقَ الماءَ لا يَحصلُ لهُ تلذُّذُ بطعمِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

ونحنُ نقولُ: الإبرُ نوعانِ:

إبرٌ مغذيةٌ يُستغنَى بها عنِ الطعامِ والشرابِ، فنرجُو اللهَ أَنْ يَعْفُوَ عنا إن أَلِحُفْنَاهَا بِالأَكْلِ والشُّربِ وقلنًا: إنها مفسدةٌ للصومِ.

وإبرٌ ليستْ كذلك، فهذه لا تُفطرُ.

وسَحْبُ الدمِ مِنَ الإنسانِ للتحليلِ لا يُفطِّرُ الصائم؛ لأنهُ ليسَ بمعنى الحجامة؛ إذ إنَّ الحجامة يَخْرُجُ بها دمٌ كثيرٌ يُوجِبُ ضَعْفَ البَدَنِ، فكانَ مِن حكمةِ اللهِ عَرَّهَ بَلَ أَنَّ الصائم إذا احتجم فإنه يُفْطِرُ، وهذا مِنَ الرحمةِ بهذا الصائم؛ لأننا إذا قلنا: إنَّ الحجامة تُفْطِرُ صارتِ الحجامة في صومِ الواجبِ حرامًا إلَّا للضرورةِ، فإذا تناولَم للضرورةِ وقلنا: إنكَ الآنَ أفطرتَ قلنا لهُ: تناوَلِ الأكلَ والشُّرْبَ الآنَ؛ حتى يستردَّ بدئكَ قوتَه، فصارَ القولُ بتفطيرِ الحجامةِ حكمةً ورحمةً.

وإذا باشَرَ الرجلُ امرأتَه وأَنْزَلَ المنيَّ، فإنهُ يُفْسِدُ صومَهُ بذلكَ؛ على القولِ الذي عليهِ جمهورُ العلماءِ، وهوَ الصحيحُ بلا شَكِّ عندي؛ أن صومَهُ يفسدُ؛ لأنَّ نُزُولَ المنيِّ شهوةٌ، وقدْ جاءَ في الحديثِ الصحيحِ في الصائمِ أنَّ اللهَ قالَ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي»(١).

فإنْ أَمْذَى دُونَ أَنْ يُنْزِلَ، يعني قَبَّلَ زوجتَه فنَزَلَ منهُ المذيُ دونَ المنيِّ، فصومُه صحيحٌ، ولا يَفسُدُ بذلكَ؛ لأنَّ مباشرةَ الصائمِ لزوجتِه مباحةٌ جائزةٌ، والمذيُ ليسَ هناكَ دليلٌ يدلُّ على أنهُ يُفْطِرُ بهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (۱۸۹٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (۱۱۵۱).

ولو أنَّ إنسانًا تَبَخَّرَ وهوَ صائمٌ فإنهُ لا يَفْسُدُ صومُه؛ حتى لو وَضَعَ المَبخرةَ تلقاءَ وجهِه، وضَمَّ طرَفَيْ غُترتِه عليهَا، فإنهُ لا يُفْطِرُ بذلكَ، إنَّما يُفطرُ لو قَصَدَ أن يستنشقَ الدخانَ، فحينئذٍ يُفطرُ إذا وَصَلَ إلى جوفِهِ.

وقولُ بعضِ العوامِّ: إنَّ الصائمَ لا يتبخرُ خطأٌ، فالصائمُ يتبخرُ، ولا شيءَ عليهِ.

ولو شمَّ طِيبًا غيرَ العُودِ، يعني معهُ قارورةٌ فيها طِيبٌ فشمَّها فإنهُ لا يُفطرُ بذلكَ، حتى لو وَجَدَ طعمَهُ في حَلْقِه، فإنهُ لا يُفطرُ.

ولو أنهُ استنشقَ فِكسًا -بكسرِ الفاءِ- وطارَ إلى حَلْقِه، وأحسَّ بهِ في حلقِهِ فإنهُ لا يفطرُ؛ فإنها هوَ رائحةٌ.

ولو وَضَعَ في عينِه قطرَةً، وأَحَسَّ بطَعْمِ القَطْرَةِ في حَلْقِه فإنهُ لا يُفْطِرُ؛ لأنَّ هذا ليسَ أَكْلًا ولا شُرْبًا، ولا بمعنَى الأكلِ والشُّربِ.

ولو وضع في أذنِه نِقاطًا، وأحسَّ بذلكَ في حَلْقِه، فكذلكَ لا يُفطرُ.

فالدِّينُ -والحمدُ للهِ- يُسرٌ، فخذْ ما جاءتْ بهِ النصوصُ مِنَ المفطراتِ، والباقي لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الأصلَ في الصومِ بقاؤُه على صحتِه؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ يُفسدُه.

والدمُ الكثيرُ الذي يُخرِجُهُ الإنسانُ من بدنِه بحيثُ يُضْعِفُ البدنَ كالحجامةِ عَامًا.

## شروطُ إفسادِ الصومِ بالمفطراتِ:

ويشترطُ لإفسادِ الصومِ بهذهِ المفطراتِ ثلاثةُ شروطٍ: العِلْمُ، والذِّكْرُ، والإرادةُ. والعِلمُ ضدُّه الجهلُ، والتذكُّرُ ضدُّهُ النسيانُ، والإرادةُ ضدُّها عدمُ الإرادةِ.

مثالٌ: رجلٌ قامَ منَ الليلِ وأكلَ وشَرِبَ، وإذا بالمساجدِ تقيمُ الصلاة، وهوَ حينَ أكْلِه وشُرْبِه يعتقدُ أنهُ في ليلٍ، فحُكْمُ صيامِهِ أنهُ صحيحٌ؛ لأنَّ مِنْ شرطِ إفسادِ الصوم بهذهِ المفطراتِ العِلْمَ، وهذَا لم يَعْلَمْ.

كذلك: رَجُلٌ في البَرِّ، وليسَ حولَه مُؤَذِّنُونَ، والسماءُ فيها غَيْمٌ، فظنَّ أن الشمسَ قد غَرَبَتْ، فأكلَ وشَرِبَ، وإذا بالغَيْمِ ينجَلي، والشمسُ لم تَغرب، فصيامُه صحيحٌ؛ لأنهُ جاهلٌ.

والتذكُّرُ ضِدُّهُ النسيانُ: مِثلُ رجلٍ أَكلَ وشَرِبَ ناسيًا أنهُ صائمٌ، ثم ذَكرَ بعدَ أَنْ أَكلَ وشَرِبَ ناسيًا أنهُ صائمٌ، ثم ذَكرَ بعدَ أَنْ أَكلَ وشَرِبَ أنهُ صائمٌ، فحُكْمُ صومِه أنهُ صحيحٌ، ويستمرُّ في صومِه.

كذلكَ رجلٌ تمضمض في الوُضُوء، فنزَلَ الماءُ بغيرِ قَصْدٍ إلى جوفِه، فإنهُ لا يَفسُدُ صومُهُ؛ لأنهُ غيرُ قاصدٍ.

كذلك: امرأةٌ أَكْرَهَهَا زوجُها وهي صائمةٌ فجامَعَهَا، فلا يَفسُدُ صومُها؛ لأنها غيرُ مريدةٍ، ولا بدَّ مِنَ الإرادةِ.

والدَّليلُ على هذهِ الشروطِ الثلاثةِ -لأنَّ طَلَبَ الدَّليلِ أمرٌ مهمٌّ - قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ فِي كتابِهِ العظيمِ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

وقالَ تَعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ» (١) يعنِي لا يُؤاخِذْنَا اللهُ في النسيانِ والخطأِ.

وهذَا عامٌّ، فمَنْ أَخْرَجَ منهُ مسألةً مِنَ المسائلِ قيلَ: عليكَ الدَّليلُ، وإلَّا فالآيةُ عامَّةٌ، ثم إنَّ مسألةَ الصومِ جاءَ فيها نصُّ خاصُّ؛ ففي صحيحِ البخاريِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَيَحْ اللَّهُ عَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (٢). فالآنَ أكلُوا وشَرِبُوا قبلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ، لكِنَّهمْ يَظنُّونَ أنَّ الشمسَ قدْ غَرَبَتْ، ولم يأمرُهُمُ النبيُّ عَلَيْهِ بالقضاءِ، ولو كانَ القضاءُ واجبًا لأمرَهُم بهِ، ولو أَمرَهُم لنُقلَ إلينا.

كذلكَ أيضًا كانَ عديُّ بنُ حاتم رَضَائِيَهُ عَنهُ يتسحرُ، وقدْ فَهِمَ الآيةَ على غيرِ المرادِ منهَا؛ فجعلَ تحتَ وسادتِهِ عِقَالَيْنِ، والعِقَالُ هوَ الحبلُ الذي تُشدُّ بهِ يدُ البعيرِ، أحدُهما أسودُ، والثَّاني أبيضُ، وجَعَلَ يأكلُ ويشربُ، وينظرُ إلى العقالينِ، فلما تبيَّنَ الأبيضُ مِنَ الأبيضُ مِنَ الأبيضُ مِنَ الأبيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْمَسَكَ، يظنُّ أَنَّ قَوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْمَسْوَدِ أَمْسَكَ، يظنُّ أَنَّ قَوْلَ اللهِ تَعالى: ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْمَسْوَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو اَلْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَشْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، رقم (١٩١٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، رقم (١٠٩٠).

لأنَّ الخيطَ الأبيضَ والخيطَ الأسودَ هوَ الأُفتُ، فيمتدُّ الخيطُ الأبيضُ مِنَ الشَّمالِ إلى الجنوبِ ويتبينُ، ولم يأمرُهُ النبيُّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم– بالإعادةِ، ولو كانَ صومُه باطلًا لأمرَهُ بالإعادةِ.

وقد وردتْ علينا مسألةٌ فيها: أنه رُبَّها كَانَ في البيتِ صغيرٌ، وعندَ الغروبِ أَذَّنَ هذا الصغيرُ، فظنَّ أهـلُ البيتِ أنه أذانُ البلدِ، فأَفْطَرُوا على أذانِ هذا الطفلِ، فنقولُ: هذا الصيامُ صحيحٌ، فإذا كانَ الأمرُ مُلْتَبِسًا عليهِ فهوَ صحيحٌ؛ بناءً على هذهِ القاعدةِ.

أمَّا النسيانُ فقدْ ثَبَتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أَنهُ قالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(١).

ولكنْ يجبُ أَنْ تَعلَمُوا أَنهُ مَتى عَلِمَ الإنسانُ أَنهُ في نهارٍ وَجَبَ عليهِ الكفُّ؟ حتَّى لو كانتِ اللقمةُ في فَمِهِ وَجَبَ عليهِ أَنْ يَلْفِظَها، وكذلكَ لو شَرِبَ وعَلِمَ أَنهُ في النهارِ وَجَبَ عليهِ مثُّ الماءِ إذا كانَ في فمِه، ولا يجوزُ بَلْعُهُ.

أمَّا الشرطُ الثالثُ فهوَ الإرادةُ، وعلى هذَا فأيُّ إنسانٍ يُصابُ بمُفْطِرٍ منَ الفطراتِ بدونِ إرادةٍ فلا شيءَ عليهِ، فلو أنَّ الإنسانَ تمضمضَ للصلاةِ، ثم نَزَلَ الماءُ إلى بطنِهِ بغيرِ اختيارِهِ فحُكْمُ صيامِهِ أنهُ صحيحٌ؛ لأنهُ بغيرِ اختيارِه، ولو أنَّ رجلًا أكْرَهَ زوجتَهُ على الجهاعِ، وعَجَزَتْ عن مدافعتِه فصيامُها صحيحٌ، ولا قضاءَ عليهَا، ولا كفارةَ، ولكنْ لا يحلُّ للزوجِ أن يُكْرِهَ زوجتَهُ على الجهاعِ إذا كانَ صومُها فرضًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

أو كانَ صَومُها نفلًا بإذنِه؛ لأنهُ إن كانَ فرضًا فإنهُ يجبُ عليهِ أنْ يُمكِّنَها مِن إتمامِه، وإن كانَ نَفْلًا بإذنِه فإنهُ لا حقَّ لهُ في الاعتراضِ على ذلكَ.

إذنْ لا بدَّ مِن إرادةِ وتعمُّدِ القلوب. وهذهِ النصوصُ ليستْ مِن قولِ فلانٍ ولا فلانٍ، بل مِن قَوْلِ ربِّ العالمينَ عَرَّقِجَلَّ، فهي قواعدُ حجةٍ للإنسانِ أنهُ لا مؤاخذة بالجهلِ ولا بالنسيانِ، ولا بغيرِ المقصودِ، ولسنا نقول: قالَ فلانٌ، أو قالَ العالِمُ الفلائيُّ.

والحمدُ للهِ الذي بنِعْمَتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسلمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلَى آلهِ وصَحْبِهِ.





الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

#### مِنْ فضائلِ شهرِ رمَضانَ السابقة:

أَوَّلًا: نُزُولُ القرآنِ:

إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ امْتَنَّ اللهُ به على هَذِهِ الأُمَّةِ بفضائلَ سابقةٍ، وفضائلَ لاحقةٍ؛ أما الفضائلُ السابقةُ فمنها: أنَّ الله تعالى أَنْزَلَ فيه القُرْآنَ؛ القُرْآنَ المجيدَ؛ القرآنَ العظيمَ، القُرآنَ الكريمَ، القرآنَ ذا الذِّكْرِ، القرآنَ الَّذِي ما نَزَلَ كتابٌ على نبيٍّ أفضلُ منه، ولا أَوْفَى منه بمصالحِ العِبَادِ، كتابٌ أَنْزَلَهُ اللهُ تعالى مُهَيْمِنًا على ما سَبقَهُ مِنَ الكُتُب، مُصَدِّقًا لِهَا بينَ يدَيْهِ.

ولهذا كانَ هذا القرآنُ ناسخًا لجميعِ الكُتُبِ السابقةِ، وهَذَا القرآنُ أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ لَيْسَ لمجرَّدِ التلاوةِ والتبرُّك بالتلاوةِ والتعبُّد بالتلاوة؛ لكِنْ أَنزلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لذلك، ولمعنَّى أَعْظَمَ، وهو ما أشارَ إليه جَلَّوَعَلا فِي قولِه: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ اللهُ اللهُ مُبَرَكُ لِيَنَبَّوُا ءَاينتِهِ وَلِينَذَكُر أُولُوا ٱلأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩].

فَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الكِتَابَ بأنه مبارَكٌ، وهذا وَصْفٌ ذاتيٌّ للقرآنِ أَنَّه مبارَكٌ، للحَرْ ما وَظِيفَتُنا نَحْنُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-؟

#### التدبير:

وَظِيفَتُنا هِي التدَبُّرُ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لِيَدَبَرُوا عَايَنِهِ ﴾ [ص:٢٩]، ومعنى التدبُّرِ أَنْ نتأمَّلَ هَذِهِ الآياتِ، وأَنْ نَتَعَرَّضَ لمعناها حتَّى نستفيد؛ لأنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ ولا يتدبَّرُ آياتِه لا يستفيدُ منه إِلَّا مجرَّد الثوابِ عَلَى التلاوةِ، وإلا فمِنْ حيثُ القُرْآنَ ولا يتدبَّرُ آياتِه لا يستفيدُ منه إِلَّا مجرَّد الثوابِ عَلَى التلاوةِ، وإلا فمِنْ حيثُ القُرْآنَ ولا يحونُ له عِلْمٌ، قالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ اللهُ بأنهم أُمِيتُونَ لا يَعْلَمُونَ اللهُ مُونَه. أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٧] أي إِلَّا قراءةً، فوصَفَهُمُ اللهُ بأنهم أُمِيتُونَ؛ لأنَّهم لا يَفهمُونَه.

ولهذا نقولُ: إنَّ الَّذِي يقرأُ والذي لا يَقْرَأُ بالنِّسْبَةِ لها يستفيدُه مِنْ معاني القرآنِ على حدٍّ سواءٍ إذا كانَ الَّذِي يقرأ لا يتدبَّر المعنى، أما إذا كانَ يتدبَّرُ المعنى فإنَّه يستفيد ويُغيد. ويَختلف النَّاسُ فِي الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّةُ فَهْم، وحينها يتدبَّر تجدُه يَستنبِطُ مِنَ الآياتِ، بَلْ مِنَ الآيةِ الواحدةِ أحكامًا كثيرةً، ومِنَ النَّاسِ مَن يقرأُ ويقرأُ ويتدبَّر، ولا يَستنبطُ إلَّا أحكامًا قليلةً.

مثالٌ: لو هَلَكَ هالِكٌ عَنِ ابنٍ وبِنْتٍ، فكيف تُوزَّعُ تَرِكَتُه عليهما؟

فَإِنَّ مَنْ تَدَبَّرَ القرآنَ قَرَأً قُولَه تَعَالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوُلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَيْنِ ﴾ [النساء:١١]، وهَذَا المعنى قريبٌ، فلو تدبَّره الإِنْسَانُ ولو بأدنَى تدبُّرِ عَرَفَ أَنَّ هَذَا الرجلَ الَّذِي ماتَ وعندَه ثلاثةُ آلافِ رِيالٍ تُعطى البنتُ مِنْ ميراثِه أَلفًا، ونُعْطِي الولدَ أَلفَيْنِ، وعَرَفنا ذلك مِنْ قولِه تَعَالَى: ﴿ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾.

مثالٌ آخَرُ: هَلَكَ هالكٌ عَنْ زوجةٍ وابنٍ، فهاذا نُعطي الزَّوْجةَ؟

الجواب: الثمُن، ونَعْرِفُ هذا مِنَ القُـرْآنِ: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ وَاللَّهُ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ وَلَدُ فَلَهُ فَلَهُ وَلَدُ فَلَهُ فَلَهُ وَاللَّهُ فَلَهُ وَلَدُ فَلَهُ فَلَهُ وَاللَّهُ مُنْ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴾ [النساء:١٢].

إِذَنْ لماذا لا نتدبَّر القُرْآن؟ حتَّى نَعْرِفَ أحكامَه، ونستدلَّ بها! صحيحٌ أنَّ من آياتِ القُرْآنِ مَن لا يَعْرِفُ معناها إِلَّا الراسخون فِي العِلْمِ؛ ولهذا يُروَى عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّه قال: «التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجُهُ تَعْرِفُهُ العَرَبُ مِنْ كَلامِهَا، وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ، وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ العُلَمَاءُ، وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ»(۱).

إِذَنْ تفسيرُ القُرْآنِ على أربعةِ أَوْجُهٍ:

الأول: تفسيرٌ تَعرِفُه العَرَبُ مِنْ كلامِها، وهذا ما يُستفادُ باللُّغَة العَرَبِيَّة.

والثّاني: تفسيرٌ لا يُعذَرُ أحدٌ بجهالتِه يجب على كلِّ واحدٍ أنْ يعرِفَه، وذلك ما يتعلّق بأحكامِ العباداتِ، فلا بُدَّ أنْ تَعْرِفَ ما معنَى قولِه تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصّكَاوَةَ﴾، ما يتعلّق بأحكامِ العباداتِ، فلا بُدَّ أنْ تَعْرِفَ ما معنَى قولِه تعالى: ﴿أَقِيمُوا ٱلصّكَاوَةَ﴾ وما معنَى قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصّدَقَاتُ لِمَا معنَى قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [النوبة: ٦٠] مَنْ همُ الفقراءُ مثلًا، فلا يُعذَر أحدٌ بجهالتِه.

والثالثُ: تفسيرٌ يعرِف الراسخونَ فِي العِلْمِ دونَ عامَّة النَّاسِ، ودُونَ طَلَبَةِ العِلْمِ المبتدِئينَ، وذلك كالآياتِ المتشابهاتِ؛ كها قَالَ اللهُ تعالى: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ اللهُ تعالى: ﴿مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِكُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْجَنْدِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِكُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعُونَ عَا تَشَبَهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ [ال عمران:٧].

والرَّابِعُ: قال: «وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ»، فمَنِ ادَّعى عِلْمَه فهو كاذبٌ، مثل عِلْمِ السّاعة؛ فاللهُ عَنَّوَجَلَّ ذَكَرَ أَنَّ السّاعة تقومُ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ السّاعة؛ فاللهُ عَنَّوَجَلَّ ذَكَرَ أَنَّ السّاعة تقومُ السّاعة، فهذا لا يَعْلَمُه إِلَّا اللهُ. [الجاثية:٢٧]، ولا يمكن لأحدٍ أَنْ يَعْرِفَ متى تقومُ السّاعة، فهذا لا يَعْلَمُه إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير (١/ ٧٥).

فصار تفسيرُ القُرْآن على أربعةِ أوجهٍ، كما يُرْوَى ذلك عن عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ رَضِّالِلَهُ عَنْهُا؛ ولكِنْ هل يمكنُ للإِنْسَان إذا تدَبَّرَ القُرْآن أن يَصِلَ إِلَى معناه؟

الجوابُ: نعم؛ لأنّه قال: ﴿لِيَدَّبُوا عَايَنِهِ ﴾ [ص:٢٩]، فلولا أنَّ ذلك ممكنٌ لكانَ قُولُه تعالى: ﴿لِيَدَّبُوا عَايَنِهِ ﴾ لغوًا لا فائدة منه. إِذَنْ يمكن، وهذا ليسَ بصَعْب، واللَّلِيلُ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرُءَانَ لِلِذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر:٢٧]، فمِنْ أَيْسَرِ ما يكونُ فَهْمُ مَعْنَى القُرْآنِ الكريم، لكِنْ بشرطِ أنْ يتدبَّر الإِنْسَانُ القُرْآنَ بإخلاصٍ وتجرُّدٍ عَنِ الهَوَى، فإنَّ اللهَ يفتحُ عليه مِنْ أبوابِ العِلْمِ في هذا القُرْآنِ ما لا يَفْتَحُ على غيره. قالَ أبو جُحيفةَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَخَالِكُهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي القَرْآنِ، وَمَا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ السَّحِيفَةِ ﴾ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَلَّا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ » (١).

والعَقْلُ يعني الدِّيَةَ، فإذا قَتَلَ الإِنْسَانُ أحدًا خَطَأً فإنَّ عاقِلَتَه تَتَحَمَّلُ الدِّيةَ. وفكاك الأسيرِ واضحٌ؛ أنْ يكونَ رجلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مأسورًا عند الكفَّارِ فنفكه منهم. والشاهدُ: «إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ».

العمل بأحكام القرآن:

الغايةُ الثَّانيةُ مِنْ إنزالِ القُـرْآنِ قال تعالى: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، يعني أنْ يَتَّعِظَ ويَعْمَلَ بأحكامِه، لا أنْ يَعْلَمَ المَعْنَى ويُهمِلَ الْعَمَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم (٣٠٤٧).

ولْنَسْأَلِ الآنَ أَنفُسَنا: هل نَحْنُ تذكَّرْنا بالقُرْآن؟

إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ اليومَ لا يتذكَّرُونَ بالقُرْآنِ، فَهَذَا قَصَّرَ فِي هَذَا، وهذا قَصَّرَ فِي هَذَا.

مثلًا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ اللهِ مَنا مفهومةٌ. إِنْهُ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات:١٢]، فكلِمَاتُ الآيةِ هنا مفهومةٌ. وقال: ﴿ كَثِيرًا مِّنَ الظّنِ ﴾ ولم يَقُلِ: اجتنبوا الظنَّ؛ لأنَّ الظنَّ المبنيَّ عَلَى قرائنَ يكونُ الإِنْسَانُ فِي حِلِّ منه إذا اتَّبَعَه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْدُ ﴾ والبعضُ الثَّاني لَيْسَ بإثم.

فها هُوَ الضابط؟

الضابطُ أنَّ الظنَّ إذا كانَ له قرائنُ فهو مُباحٌ، وليس فيه إثمٌ.

إِذَنْ هِل نَحْنُ عَمِلَنا بهذا واجتنبنا التجسُّس؟

الجواب: مِنَّا مَنْ مَنَّ اللهُ عليه واجتنبَه، ومِنَّا مَن وَقَعَ فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الغيب، رقم (٤٨٨٠).

قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ الغِيبَةُ فسَّرَ ها أَعْلَمُ الخَلْقِ بمعاني كلامِ اللهِ، وهو النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم -، حيثُ قَالَ: ﴿ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُ ﴾ (١) ، أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِهَا يَكُرَهُ مِنْ كلِّ شيءٍ: مِنَ الخُلُقِ، أو مِنَ الدِّينِ، أو مِنَ الجِلْقَةِ، فكلُّ أَنْ تَذْكُر أَخَاكَ بِها يَكرَهُ مِنْ كلِّ شيءٍ يَكرَهُ فِي غَيبتِه بهذا الشَّيْء الَّذِي يَكْرَهُ هِ فَإِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَه فِي غَيبتِه بهذا الشَّيْء الَّذِي يَكْرَهُ هِ فَإِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَه فِي غَيبتِه بهذا الشَّيْء الَّذِي يَكْرَهُ هُ فَإِنْكَ تَكُونُ قَدِ اعْتبتَه. فهل نَحْنُ تَجنَبنا الغِيبة؟

فمناً مَن تجنبها، ومناً مَنْ لم يتجنب، لكن مَعَ الأسفِ أنَّ أكثرَ مجالِسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النِيبةِ، فيغتابُ بعضُهم بعضًا ويسبُّه.

والمشكِلة أيضًا أنَّ هَذِهِ الغِيبةَ قد تكونُ فِي لُحُومٍ مسمومةٍ، وهي لُحُومُ العُلَمَاءِ، فتجد الرجلَ الَّذِي لا يَعْرِفُ كُوعَه من كُرْسُوعِه يتكلَّم في عالمٍ جِهْبَذٍ (٢) غَزِيرِ العِلْمِ ويقول: قالَ فُلَانٌ كذا، وهذا قَوْلٌ لَيْسَ له أَصْلُ.

أمًّا معنَى الكُوعِ والكُرسوعِ فيقولُ الناظمُ (٣):

وعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي لِي إِنْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ بِبُوعٍ فَخُذْ بِالعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الغَلَطْ

فالعظمُ الَّذِي يلي الإبهامَ يُسَمَّى كُوعًا، والذي يلي الجِنصِرَ يسمى كُرْسُوعًا، وما بينهما الرُّسْغُ، والعَظمُ الَّذِي يلي إبهامَ الرِّجْلِ هذا يُسمَّى البُوعَ. وكأنَّ الناظمَ يَعْرِفُ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَطُون فيها فقال: «احْذَرْ مِنَ الغَلَط».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجِهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).

<sup>(</sup>٣) انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٢/ ٢٣٦).

أقولُ: إنَّ بعضَ النَّاسِ يغتابُ العُلَمَاءَ الجهابذةَ المشهودَ لهم بالخيرِ، وهو صغيرٌ فِي العِلْمِ، وصغيرٌ فِي السنِّ، فنقولُ: إنَّ هَذَا الفاعِلَ لم يتذكَّرْ بالقُرْآنِ، فأيُّ فائدةٍ لنا أنْ نقراً كتابَ اللهِ عَنَّهَ كَلَّ ثمَّ لا نَتَذكَّر به!

إِنَّنَا إِذَا قَـرَأْنَا القُرْآن ولم نتذكـرْ به صار القُرْآنُ حجَّةً علينا؛ كما قالَ النَّبِـيُّ - صلَّى اللهُ علَيْكَ »(١). - صلَّى اللهُ علَيْكَ »(١).

فهَذَا المَّكَانَ اللَّهُ اللهُ تعالَى في هَذَا الشهرِ مِنَ الخيرِ: إنزالُ القُرْآنِ الكريمِ. وإني فِي هَذَا المكان اللهُ معانيهِ، لا سيَّا طَلَبَةَ هَذَا المكان اللهُ معانيهِ، لا سيَّا طَلَبَةَ العِلْمِ، فها اتَّضَحَ معناه فذاكَ، وما لم يَتَّضِحْ فلْيَسْأَلْ عنه العُلَهَاءَ عَتَى نقرأَ الكتابَ ونحن نؤمِنُ به لفظًا ومعنًى، ونطبِّقُه عَمَلًا. ونسأل الله تَعَالَى أن يَرْزُقَنا وإياكم من ذلك.

#### ثانيًا: غزوة بدر الكبرى:

وممَّا جَعَلَ اللهُ تعالَى مِنَ الخيرِ فِي هَذَا الشهرِ المباركِ من الخير السابقِ: انتصاراتُ فِي الإسلامِ؛ انتصارات للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وانتصاراتُ فيها بَعْدَه، ولْنقتصرْ على الإسلامِ؛ انتصاراتِ الَّتِي حَصَلَتْ للرَّسُول -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-.

فمِن الانتصاراتِ العظيمةِ الَّتِي حَصَلَتْ فِي شهر رمَضانَ لرسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه مُعَلَّة. عليه وعلَى آلِه وسلَّم-: غزوةُ بَدْرٍ الكُبْرَى، والثَّانية غزوةُ الفَتْحِ؛ فَتْحِ مَكَّةَ.

وغزوة بدرٍ نقولها بإجمالٍ: التقى رسول الله -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-ومعه أصحابه -وهم ثلاثُ مِئَةٍ وبضعةَ عَشَرَ رجلًا، ومعهم سبعونَ بعيرًا وفَرَسَانِ-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

بقوم أكثرَ منهم عددًا، وأقْوَى منهم عُدَّةً، وهم قُرَيْشٌ، وكانوا ما بين تسعِ مِئَة وألفٍ، فالتقى الصفانِ، فصار النصرُ لرسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، وهُزِمَ هَذَا العددُ الكثيرُ، وقُتِلَ منهم سبعونَ رَجُلًا، وأُسِرَ منهم سبعونَ رجلًا، وجُرَّ إلى هَذَا القليب أربعةٌ قليبٍ فِي بَدْرٍ خَبيثٍ مخبَّث -يعني: كَرِيهِ الرِّيحِ مُنتِنٍ - جُرَّ إلى هَذَا القليب أربعةٌ وعشرونَ رجلًا من صناديدِ قُريْشٍ، اللهُ أكبرُ! نصرٌ عظيم، قال تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُهُ وَمَا ٱلنَّصَرُ فَمَا النَّمَرُ فَا القَليب أربعةً إلا مِن عِندِ ٱللهِ ﴿ آلَ عمران: ١٦٠]، وقال: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمَ وَإِن يَخَذُلَكُمُ فَمَن ذَا ٱلّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

وَقَفَ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - عَلَى هَوُلاءِ يقولُ: يا فُلان بن فُلان، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا؟! فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا؟! فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقَّا». فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَسْمَعُوا، وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» (١)؛ لأنَّ الميتَ لا يُجِيبُ أحدًا، ولا ينفَعُ أحدًا.

ولهذا كانت هَذَا القاعدةُ تبيِّنُ ضَعْفَ وبُطلانَ حديثِ أبي أُمامةً فِي تلقينِ الميتِ بَعْدَ الدَّفْنِ (٢)؛ لأَنَّه وَرَدَ حديثُ ضعيفٌ، بل هو موضوعٌ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ سَنَّ هَذَا التلقينَ فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ سَنَّ هَذَا التلقينَ فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُ كُمْ عَلَى رَأْسٍ قَبْرِهِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يَشْعُولُ: أَرْشِدْنَا يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٩٨، رقم ٧٩٧٩).

رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ»، سُبْحَانَ اللهِ! الله يقول: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وهذا الحَدِيثُ يقول: ادعوهم لأُمَّهَاتِهِمْ «فَلْيَقُلِ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ وَالْحزاب:٥]، وهذا الحَدِيثُ يقول: ادعوهم لأُمَّهَاتِهِمْ «فَلْيَقُلِ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّانْيَا شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالقُرْآنِ إِمَامًا» من أجل أن يُجِيبَ اللَكَيْنِ.

وهذا خطأً، فالميتُ لا يُمْكِن أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا بعد موتِه، فـ ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (١).

# لكِنْ ماذا نَعْمَلُ إذا دفنَّا الميت؟

الجواب: نَعْمَلُ ما أَمَرَنَا به الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ؛ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الميتِ وَقَفَ عليه وقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ »(١). يَعْنِي قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، ثلاثًا ؛ لأنَّ النَّبِيَّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – كان إذا دعا دعا ثلاثًا ". وقوله: «وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ»، أي تقولُ: اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وتنصرِ ف لا تَقِفُ.

وقوله: «فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» إذا دُفِنَ جاءَه مَلكَانِ يَسألانِه: مَن ربُّك؟ ما دِينُك؟ مَن نبيُّك؟ مَن نبيُّك؟ نسألُ اللهَ أن يُثَبِّتَنِي وإيَّاكُمْ حينها نُسألُ، وحينها نَقِف بين يدَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، رقم(٣٢٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٤).

أقول: إنَّ هَذَا الحَدِيثَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ» يدل عَلَى أن حديثَ أبي أُمامةً ضعيفٌ، بل هُوَ موضوعٌ، ولا يصِحُّ عنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَى أن حديثَ أبي أُمامةً ضعيفٌ، بل هُوَ موضوعٌ، ولا يصِحُّ عنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عَلَى أنه وسلَّم-، ويكفِينا أنْ نقولَ ما قالَه النَّبِيُ ﷺ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَنَّهُ.

إِذَنِ الَّذِينَ أُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ المشركينَ سَمِعُوا الرَّسُولَ، لكن هَذَا الكلامُ لا يُفيدُهُمْ، لكِنَّه يَزِيدُهُمْ حسرةً والعِيَاذُ باللهِ، قالَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ توبيخًا لهم، وزيادةً فِي حَسرتِهم، نعوذُ باللهِ.

# ثالثًا: فتح مكَّة:

أمَّا غزوةُ الفِتْحِ فإنَّ سَبَهَا غَدْرُ قُرَيْشٍ ونقضُهمُ العهدَ؛ لأنَّ النَّبِيَ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - صَالَحَ قُرَيْشًا فِي الحُدَيْبِيةِ، والحُدَيْبِيةُ كانتْ فِي السَّنةِ السَّادسةِ من الهجرةِ، ولكنهم نَقَضُوا العَهْدَ، فغزاهمُ النَّبِيُ ﷺ فِي رَمَضَانَ فِي السَّنةِ الثامنةِ من الهجرةِ، وفتح مَكَّةَ، وانتصرَ انتصارًا عظيمًا.

وفي هَذَا يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُۥ كَانَ نَوَّابًا ﴾ [النصر:١-٣].

#### منُّ فضائلِ شهرِ رمَضانَ الباقيةِ:

أوَّلًا: الصيام:

أما الخيراتُ الباقيةُ فِي هَذَا الشهرِ فمنها: أنَّ ﴿مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا،

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۱)، و «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۲)، و «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۳).

وهذا باقٍ إِلَى يوم القيامةِ، ولكِنْ هل كلُّ صَوْمٍ يكونُ صومًا شَرْعًا؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ الصَّوْمَ إذا لم يكنْ مَصُونًا عن قَوْلِ الزُّورِ والعملِ به والجهلِ فليسَ للهِ حاجةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طعامَه وشرابَه؛ كما قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النَّبِيُ اللهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(٤).

مسألة: رجلٌ تسحَّرَ فِي آخِرِ اللَّيْل، وكان قد سَهِرَ كلَّ اللَّيْل، ثمَّ نَامَ بعدَ السُّحُورِ إلى قُرْبِ غُروبِ الشَّمْسِ، ولم يُصَلِّ، ثمَّ قَامَ وأَفْطَرَ وقضَى الصلواتِ الَّتِي فاتنهُ، وهي ثلاثُ صلواتٍ: الفَجْر والظُّهْر والعَصْر، فها القَوْلُ في هَذَا الصِّيَام، هل هُوَ صيامٌ يَنْتَفِعُ به؟

الجواب: لا، وصحيحٌ أنَّه صِيامٌ تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ، ويَسْقُطُ به الفَرْضُ؛ لكِنْ لا يَنتفِعُ به، ولا يَحْصُلُ له أنْ يَغفِرَ له اللهُ ما تَقَدَّمَ من ذنبِه؛ لأنَّ هَـذَا لم يَصُمْ شَرْعًا الصَّوْمَ الَّذِي يحصِّل به هَذَا الأَجْرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠٠٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، بأب قول الله تعالى: ﴿وَاَجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، رقم (٢٠٥٧).

مسألةٌ أُخْرَى: رجلٌ صامَ وصَلَّى وتصدَّقَ؛ لكنَّه يَأْكُلُ لَحُومَ النَّاسِ والعِيَاذُ باللهِ، ويتحدَّثُ بالغِيبَةِ، فمن حين ما يَلتقي بالشخصِ يقول: ما تَقُولُ فِي فُلَانٍ. فهل يكون هَذَا صائمًا صومًا يَقْوَى على مَغفرة الذنوبِ؟

الجواب: لا؛ لأنَّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، فلا يكونُ صَوْمُه قويًّا على مغفرةِ الذنوبِ.

ولهذا يَجِبُ على الصائمِ أَنْ يَصُونَ صِيامَه عنِ اللَّغُوِ والرَّفَثِ والصَّخَبِ والغِيبَةِ والكَذِبِ والغِشِّ والنَّمِيمَةِ، وكلِّ قَوْلٍ أَو فعلٍ مُحَرَّمٍ، حتَّى إنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه والكَذِبِ والغِشِّ والنَّمِيمَةِ، وكلِّ قَوْلٍ أَو فعلٍ مُحَرَّمٍ، حتَّى إنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - قال: «فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُقُ صَائِمٌ»(١).

يعني لو أنَّ إِنْسَانًا جاء يَسُبُّكَ ويتكلَّمُ عليكَ فلا تَرُدَّ عليه، بل قُلْ: إنِّي صائمٌ، واتركُه، حتَّى لا يَزِيدَ الشِّجارُ بينكما ويخرجَ الصَّوْمُ عَنِ الحكمةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ اللهُ.

#### ثانيًا: قيام رمضان:

قال عَلَيْ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا...» (٢)، فما هُوَ قيامُ رَمَضَانَ؟ هل هُوَ السُّجُودَ، أم يدخل فِي ذلك التراويح؟ الصلواتُ الَّتِي نُطِيلُ فيها القراءة والرُّكُوعَ والسُّجُودَ، أم يدخل فِي ذلك التراويح؟ الجواب: الثَّاني؛ التراويحُ الَّتِي نُصَلِّبها فِي رَمَضَانَ هِيَ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ، وقد قام النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- ثلاثَ ليالٍ بأصحابِه فِي رَمَضَانَ، ثمَّ تَرَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

الصَّلاة، وقال: «لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»(١)، يعني فيشقَّ عليكمْ هَذَا.

فكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَرَعَ لأُمَّتِه قيامَ رَمَضَانَ جَمَاعةً؛ لكِنَّه تَرَكَ ذلك خَوْفًا مِنَ الفريضةِ، إِذَنِ التراويحُ الَّتِي نُصَلِّيها مِنْ قيامِ رَمَضَانَ، ولكِنْ نشاهِدُ الآنَ أَنَّنا لا نَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّه فِي التراويحِ؛ ولكِنَّنا نقومُ ساعةً ونصفًا وعلى الأكثرِ ساعتينِ، فهل هذَا قيامٌ للَّيْل كلِّه؟

الجواب: نعمْ قيامٌ للَّيْلِ كلِّه؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - صلَّى اللهُ علَيهِ ثمَّ انصرفَ، فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَقَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ يعني زِدْتَنا حَتَّى يطلعَ الفَجْرُ، فقال النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم -: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ »(٢). اللَّهُمَّ لك الحمدُ، قيامُ ليلةٍ وأنت نائمٌ!

وبهذا نعرِفُ أنَّه ينبغي للإِنْسَانِ أنْ يحرِصَ على ألَّا يَنْصَرِفَ من صَلَاةِ التراويحِ حتَّى يَنْصَرِفَ الإمامُ؛ لأَجْلِ أنْ يُكتَبَ له قيامُ ليلةٍ.

وبهذا نعرِف أيضًا مسألةً يفعلُها بعضُ إخوتِنا الحريصينَ عَلَى اتَّباعِ السُّنةِ؛ فيها إذا كانَ الإمامُ يُصَلِّي التراويحَ ثلاثًا وعِشْرينَ ركعةً، فإنَّ بعضَ إخوانِنا الحريصين عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، رقم (٩٢٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (٢٠٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والبن ماجه: والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

تطبيقِ السُّنةِ إذا صَلَّى الإمامُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، أي خمسَ تسليهاتٍ، وَقَفَ لا يُصَلِّى معه، وإذا جاء الوِثْرُ قام وأَوْتَرَ معه؛ قالَ: لأنَّ النَّبِي -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- كانَ لا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ ولا غيرِه عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً، أو ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً.

فنقولُ له: لكِنْ هَلِ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- مَنَعَ مِنَ الزيادةِ؟ وهل جاء حديثٌ واحدٌ يقولُ: أيُّهَا النَّاسُ لا تَزِيدُوا عن إِحْدَى عشْرةَ ركعةً، أو عَلَى ثلاثَ عشْرةَ ركعةً؟ أبدًا، وإذا أتانا أحدٌ بهذا الحَدِيثِ فنحنُ له قابِلُونَ؟ لكِنِ الرَّسُولُ فَعَلَ ولم يَنْهَ عنِ الزَّائِدِ.

وأمَّا قولُه: «صَلُّوا كَهَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»<sup>(۱)</sup>، فإنَّه يخاطِبُ الوفودَ الَّذِينَ يأتون ويُصَلُّونَ معه الفريضةَ، يُرِيدُ منهمْ أنْ يُصَلُّوا على الكيفيَّةِ الَّتِي يُصَلِّيها.

وعليه فنقولُ لهؤلاءِ الإخوةِ: إذا فعلتُمْ ذلك فقد حَرَمْتُم أنفسَكم قيامَ اللَّيْلةِ؟ لأَنَّهم لم يَقُومُوا مَعَ الإمامِ حتَّى يَنْصَرِفَ، وتركوا عشْرَ رَكَعاتٍ مَعَ الإمامِ. ومنهم مَنْ يَنْصَرِفُ حتَّى يأتيَ الوِتْرُ فيَرْجِعُ ويُوتِرُ.

فنَصِيحَتِي لهؤلاء الإحوةِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ إِخوانِهِمْ مجتمعينَ مُتآلِفِينَ؛ لأَنَّ الخلافَ –حتَّى فِي مثل هَذِهِ الأمورِ – شرُّ وتفرُّقُ وتمزيقٌ للأُمَّةِ، وما دامَ الأمرُ لَيْسَ فيه نهيٌّ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ فإننا نكون مع إخواننا.

وفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا سألَ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١).

مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى»<sup>(۱)</sup>.

وأقولُ لهؤلاءِ الإخوةِ: ماذا تَظُنُّونَ شُعُورُ الْمُسْلِمِينَ بِكُمْ إذا لَم تُتَابِعُوهُمْ؟ سوفَ يَشْعُرُ النَّاسُ بأنَّ الدِّينِ مُتَفَرِّقُ، أو مَا أَشْبَهَ نَوْ النَّاسُ بأنَّ الدِّينِ مُتَفَرِّقُ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالاجتهاعُ على أَمْرٍ لَيْسَ فيه مخالفةٌ للشَّرْعِ هُوَ الشَّرعُ. ويدلُّ لهذا أوَّلا حديثُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ الصَّلَا وَأَلِا اللَّسُعريَّ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ الصَّلَا أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وأبا مُوسَى الأشعريَّ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ الصَّلَا إلَى صنعاءَ، والثَّانيَ إِلَى عَدَن، وقال لهما: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفًا» (٢).

والشاهدُ قولُه: «تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا»: تَطَاوَعَا: يعني لِيُطِعْ بعضُكُمْ بَعْضًا، ولا تَخْتَلِفَا: فالحلافُ شرُّ، والطاعةُ خيرٌ، يعني لا تَخْتَلِفْ أنت وأخُوك فِي أمرٍ مِنَ الأمورِ، بل أَطِعْه إِلَّا فِي معصيةِ اللهِ.

وأضرِبُ لهذا مثلًا: رجلانِ خرجا في البَرِّ، وكان أحدُهما يَرَى أَنَّ هَذَا الخروجَ يُبيح القَصْرَ، والثَّاني يَرَى أَنَّه لا يُبِيحُ القَصْرَ، فاختلفا، فهل نقولُ لهذا: صَلِّ وحدَكَ رَكْعَتَيْنِ، والثَّاني: صَلِّ وَحْدَكَ أربعًا؟

الجواب: لا، بل نَقُولُ: تَطَاوَعا، وهذا خيرٌ، فإذا كَانَ الإمامُ هُوَ الَّذِي يَرَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٧٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه، رقم (۳۰۳۸)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير، رقم (۱۷۳۳).

القَصْرَ فإنه يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وأنت أيُّها المأمومُ تقومُ وتأتي بالأربعِ، وإذا كانَ الإمامُ يَرَى الأربعَ فأنت أيُّها الَّذِي تَرَى القَصْرَ صَلِّ معه أربعًا؛ لأنَّ الإِتمامَ في السَّفَر لَيْسَ بحرامٍ. والمهم أنْ نَجْتَمِعَ على الشَّيْءِ.

ولمّا كَانَ فِي آخِرِ خلافةِ عشمانَ رَضَالِللهُ عَنهُ صار يُصَلّي الرُّبَاعيَّة فِي مِنَى أربعًا، والسُّنةُ أَنْ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ، فأَنْكَرَ عليه الصَّحَابَةُ ذلك، حتَّى إِنَّه لمّا بَلَغَ ابنَ مَسعودٍ والسُّنةُ أَنْ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ، فأَنْكَرَ عليه الصَّحَابَةُ ذلك، حتَّى إِنَّه لمّا بَلَغَ ابنَ مَسعودٍ نفسَه صَلّى أَنَّ عثمانَ صَلّى أربعًا فقال: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ولكنَّ ابنَ مسعودٍ نفسَه صَلّى مَعَ عثمانَ أربعًا، فقيل له: عِبْتَ عَلَى عُشْمَانَ ثُمَّ صَلّيْتَ أَرْبَعًا، قَالَ: «الجِلَافُ شَرُّ»(۱).

لهذا أقول: إنَّه لا يَنبغي للإِنْسَان الَّذِي يَرَى أَنَّ السُّنةَ فِي قيامِ اللَّيْلِ أَلَّا يَزِيدَ عَلَى ثلاثَ عَشْرَةَ أَو إِحْدَى عَشْرةَ؛ لا ينبغي له أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الإمامِ فِي التراويحِ، بل يُصَلِّى معه وهو على خيرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

ثالثًا: ليلةُ القَدْرِ:

ومِنَ الخير الَّذِي فِي شهر رَمَضَانَ المبارَكِ لَيْلَةُ القَدْرِ.

قال -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة بمنى، رقم (۱۰۸٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة بمنى، رقم (۲۹۵)، واللفظ لأبي داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، رقم (۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

### فها هِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ؟

الجواب: لَيْلَة القَدْرِ هِيَ ليلةُ الشرَفِ؛ لأنَّ القَدْرَ بمعنَى الشَّرَفِ. ولَيْلَةُ القَدْرِ هِيَ ليلةُ الشَّرَفِ؛ لأنَّ القَدْرَ بمعنَى الشَّرَفِ. ولَيْلَةُ القَدْرِ هِيَ ليلةُ التقديرِ؛ لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يكونُ فِي السَّنَة، كها قَالَ اللهُ تعالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤] هَذِهِ لَيْلَة القَدْرِ.

### وفي أيِّ ليلةٍ تكون؟

تكونُ فِي ليالِي العَشْرِ الأواخرِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اعتكفَ سنةً منَ السنواتِ العشرِ الأُولِ يَلتمِسها، ثمَّ قيل له: إنها فِي الأُولِ يَلتمِسها، ثمَّ قيل له: إنها فِي العشر الأخيرِ، فاعتكف العشر الأخير؛ كما ثبَتَ ذلك فِي حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ (١).

# إِذَنْ فهي فِي العَشْرِ الأواخرِ من رَمَضَانَ. وفي أيِّ ليلةٍ تكونُ؟

جائزٌ أنْ تكونَ ليلةَ إحدَى وعِشْرينَ، أو اثنتينِ وعِشْرينَ، أو ثلاثٍ وعِشْرينَ، أو ثلاثٍ وعِشْرينَ، أو سبعٍ وعِشْرينَ، أو سبعٍ وعِشْرينَ، أو شهانٍ أو أربعٍ وعِشْرينَ، أو تسعٍ وعِشْرينَ، أو ثلاثينَ، فكل ليلةٍ من هذه يُمْكِنُ أنْ تكونَ لَيْلَةَ القَدْرِ، ولكِنِ الأوتارُ أَوْكَدُ مِنَ الأشفاعِ: إحدى وعشرون، ثلاثٌ وعشرون، خسٌ وعشرون، سبعٌ وعشرون، تسعٌ وعشرون، فخمسُ ليالٍ أوكدُ مِنِ اثنتينِ وعِشْرينَ، وأربع وعِشْرينَ، وشانٍ وعِشْرينَ، وثانٍ وعِشْرينَ، وثلاثينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

وهل هِيَ فِي ليلةٍ واحدةٍ كلَّ عامٍ، أو تكون عامًا فِي ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ، وعامًا فِي ليلةٍ ثانيةٍ؟

نقول: جائزٌ أنْ تكونَ فِي ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ، أو خمسٍ وعِشْرينَ، أو أربعٍ وعِشْرينَ، أو أربعٍ وعِشْرينَ. وعِشْرينَ.

والدَّلِيلُ على هذا أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - أَرَاهُ اللهُ تعالى لَيْلَة القَدْرِ ثمَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَ النَّاسَ، فتلاحَى رَجُلَانِ - يعني تنازَعَا وتصاخَبا - فنسِيها النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولكِنَّه قال: (وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا» النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ولكِنَّه قال: (وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ النَّبُويُّ لَيْسَ كاليوم، بل كانَ فأمطرتِ السَّمَاءُ ليلةَ إحدَى وعِشْرينَ، وكان المَسْجِدُ النَّبُويُّ لَيْسَ كاليوم، بل كانَ عَلَى عَريشٍ، يعني من جَريدِ النخلِ، فأمطرتِ السَّمَاء فخرَّ السقفُ وصارتُ الأرضُ طينًا، فسجدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ صباحَ ليلةِ إحدَى وعِشْرين فِي الماء والطِّينِ. قالَ أبو سعيد الخُدْرِيُّ: (فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ الخُدْرِيُّ: (فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي المَاء والطِّينِ، مِنْ صُبْحِ الخُدْرِيُّ: (فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (أَنْ اللهِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (أَنْ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ الْحَدَى وَعِشْرِينَ وَاللَّيْ وَالْمُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ الْحَدَى وَعِشْرِينَ (أَنْ أَلَاءَ وَالطَّيْنِ، مِنْ صُبْحِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، مِنْ صُدِي اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَتُولُ اللهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالطَّيْنِ، مِنْ صُبْحِ النَّهِ وَيَشْرِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إِذَنْ صارت فِي ليلة إحدَى وعِشْرينَ، لكن قلتُ: إنَّ أرجاها ليلةُ سبعٍ وعِشْرينَ. علامةُ ليلةِ القَدْرِ:

وهل لها علامةٌ؟

نقولُ: نَعَمْ لها علامةٌ، وهي علامةٌ مُتَقَدِّمةٌ، وعلامةٌ لاحقةٌ، فعلامَتُها المتقدمةُ الَّتِي تُعرَفُ قَبْلَ طلوعِ الفَجْر هِيَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

أَوَّلًا: إضاءةُ تلك اللَّيْلةِ، فلَيْلَةُ القَدْرِ أَشدُّ إضاءةً من غيرها مِنَ الليالي، مَعَ أَنها قد تكونُ ليلةَ سبعٍ وعِشْرينَ، أو تسعٍ وعِشْرينَ، والقمرُ ضعيفٌ، لكِنْ لها نُورٌ.

ثانيًا: انشراحُ صَدْرِ المؤمنِ، فالمؤمن يجد فِي قَلْبِه انشراحًا وطُمأنينةً وحُبَّا للعمل، وقوَّةً عليه. وهذه مِنَ العلامات الَّتِي تَحْصُلُ لكثيرٍ مِنَ النَّاسِ.

ثالثًا: أنَّ هذه اللَّيْلةَ تكونُ مِنْ بينِ الليالي الوَسَطِ فِي حرِّها وبَرْدِها، يعني إنْ كنَّا فِي زَمَنِ الشتاءِ فلا تكونُ أَشَدَّ الليالي بردًا، وإنْ كُنَّا فِي زمنِ الصيفِ فلا تكونُ أشدَّ الليالي حَرًّا.

فهذه علاماتٌ مُصاحِبَةٌ للنَّاسِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ.

أمَّا العلامةُ اللاحقةُ فهي أنَّ الشَّمْس تطلُعُ فِي صَبيحَتِها صافيةً، لَيْسَ لها شُعاع، ولكن هذه العلامةُ الأخيرةُ هل يستفيدُ الإِنْسَانُ منها؟

نقول: نَعَمْ، يَستفيد أَنَّه يفرحُ إذا كانَ فِي تلك اللَّيْلة قد نَشِطَ على الصَّلاةِ وعلى الدعاءِ، وقد حَضَرَ قلبُه فِي الدُّعاء، وغير ذلك، فيَفْرَحُ ويقول: الحمدُ اللهِ أني كنتُ البارحة مِنْ أَنْشَطِ الليالي على القِراءةِ، أو على التَّسبيحِ، أو على الدُّعاءِ، ويَرْجُو خيرًا.

العملُ ليلةَ القَدْرِ:

فَهَا هِيَ الْحَصيصةُ، أو ما هُوَ العملُ الَّذِي حثَّ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- عليه فِي لَيْلَةِ القَدْرِ؟ الجواب: القيامُ، قال ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

وبهذا نعرِفُ أنَّ ما يَفْعَلُه النَّاسُ اليومَ مِنْ تخصيصِ لَيْلَة القَدْرِ بِعُمْرَةٍ جهلٌ، فكثيرٌ مِنَ النَّاسِ لَيْلَةَ سبعٍ وعِشْرينَ يذهبون إلى مَكَّةَ لِيُؤَدُّوا عُمْرَةً، وهذا جَهْلُ منهم، فكثيرٌ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ يومًا مِنَ الدهرِ: أدُّوا العُمْرَةَ ليلةَ سبعٍ وعِشْرينَ؟ وهَلِ فهل قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّحَابَة قَالُوا ذلك؟ وهل أَحَدٌ مِنْ علماءِ السَّلَفِ قالَ هذا؟!

أبدًا، فليْلَةُ القَدْرِ السُّنَّةُ فيها الَّتِي حَثَّ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم عليها هِيَ القيامُ، أمَّا العُمْرَةُ فليسَ لها فَضْلٌ فِي تلكَ اللَّيْلةِ. لذلك ينبغي ألَّا نكلِّف أنفُسنا بأنْ نتَحَرَّى ليلةَ سبع وعِشْرينَ فنُؤَدِّيَ العُمْرَة؛ لمَا فِي ذلك مِنَ الجهلِ، ولها في ذلك مِنَ الجهلِ، ولها في ذلك مِنَ المُهلَّةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ ليلةَ سَبْعٍ وعِشْرينَ أكثرَ من غيرِها، وهذا غلطٌ.

## بعضُ أحكامِ الصُّومِ:

أُوَّلًا: السُّحورُ:

وهو أَنْ يَتَسَحَّرَ الإِنْسَانُ، وهل هُوَ واجبٌ أَو سُنَّةٌ أَو مُباحٌ كالغَداءِ والعَشَاءِ؟ الجواب: هو مُسْتَحَبُّ وسُنَّةٌ؛ ولهذا ينبغي للإِنْسَانِ إذا قُدِّمَ له السَّحورُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ ثلاثةَ أَشياءَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

أُوَّلًا: امتثالُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، يعني تَسْتَحْضِرُ كَأَنَّ الرَّسُولَ يقول: تَسَحَّرْ فَتَسَحَّرَ، وكَأَنَّكَ تقولُ بلسانِ الحالِ: سَمْعًا وطاعةً، وأنت إذا تسحَّرتَ امتثالًا لأمرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فإنَّكَ تُثابُ عليه.

ثانيًا: تَستحضِر اتِّباعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَتَسَحَّرُ ويُؤخِّرُ السُّحُورَ؛ حتَّى إِنَّه لم يَكُنْ بينه وبين الصَّلاةِ إِلَّا قَدْرُ خَمْسينَ آيةً (١). فأنتَ الآنَ تأكلُ وكأنَّ النَّبِيَّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم – أمامَكَ يأكلُ، يعني مِنْ جِهَةِ الاَّتِباع، وإلا فهو قد مَاتَ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه.

ثالثًا: تستحضِرُ الاستعانةَ بهـذا السحورِ عَلَى الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ فـريضةٌ مِنْ فرائضِ اللهِ، فتكون مُستعِينًا بذلك علَى الفريضةِ، وما أعان علَى الفريضة فهو خيرٌ.

فاسْتَحْضِرْ هَذِهِ الثَّلاثةَ الأمورِ، ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ –ونحن منهم - في بعضِ الأحيانِ لا يَستحضِرُ عندَ السحورِ إِلَّا مِلْءَ البطنِ، فلا يستحضر أنَّ هَذه سُنةٌ مأمورٌ بها، وأنه يَستعينُ به على طاعةِ اللهِ.

ثانيًا: الإفطارُ:

يُسَنُّ أَنْ يُبادِرَ الإِنْسَانُ بالإفطار؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-فِي حديثِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، رقم (۱۹۲۱)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم (۱۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (١٩٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور...، رقم (١٠٩٨).

فَمَنْ لَم يُعجِّلِ الفِطرَ فليس بخيرٍ، فبادِرْ مِنْ حِينِ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ وأَفْطِرْ، ولا أقولُ: مِن حين أَنْ يُؤَذَّنَ، بل من حين أَن تغربَ الشَّمْسُ، وعلى هَذَا فلو كنتَ في البَرِّ وأنت تشاهدُ الشَّمْسَ غَرَبَتْ، وغاب قُرصُها، ولكِنْ لَم يُؤَذَّنْ، فإنك تُفطِر في البَرِّ وأنت تشاهدُ الشَّمْسَ غَرَبَتْ، وغاب قُرصُها، ولكِنْ لَم يُؤَذَّنْ، فإنك تُفطِر بأمرِ اللهِ ورسولِه: قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَيْمُوا القِيمَامَ إِلَى اللّهِ البقرة: ١٨٧]، واللَّيْلُ بلمر اللهِ ورسولِه: قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَيْمُوا اللّهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلّم -: ﴿ إِذَا أَقْبَلَ يَدخلُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وقال النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلّم -: ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللّهُ عَلَيه مِنْ هَا هُنَا ﴾ وأشار إلى المَعْرِبِ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ﴾ وأشار إلى المَعْرِبِ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ﴾ وأشار إلى المَعْرِبِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ﴾ (النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا » وأشار إلى المَعْرِبِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » (النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا » وأشار إلى المَعْرِبُ النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا » وأشار إلى المَعْرِبُ النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا » وأَشَار إلى المَّارَ الصَّائِمُ » (اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

وعَكْسُ هَذَا لو أَنَّكَ سَمِعْتَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ، وأنت تشاهِدُ الشَّمْسَ لم تَغْرُب، فإنكَ لا تُفطِر؛ لأنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ.

### ما يُفطر عليه:

ويَكُونُ الإِفطارُ عَلَى رُطَبٍ، فإنْ لم يَكُنْ فتَمْرٌ، فإنْ لم يَكُنْ فماءٌ، فإنْ لم يَكُنْ فعاءٌ، فإنْ لم يَكُنْ فعَلَى أيِّ طعامِ حلالٍ.

وإنني بهذه المناسبةِ أودُّ أن أُسدِيَ نصيحةً لإخواننا المُدَخِّنينَ، وإخواننا المدخنون لا شَكَّ أنَّهم سوف يصومونَ عَنِ الدُّخَانِ فِي النهارِ فلن يَشرَبوا فِي النهارِ، فيكونونَ نِصْفَ الوقتِ غيرَ شاربينَ، فنقول: تَصَبَّرُوا فِي اللَّيْلِ وتَلَهَّوْا، واعمَلُوا أيَّ عملٍ يصدُّكم عَنْ هَذَا الشُّرْبِ المحرَّمِ، فإذا تلهَّوا فِي اللَّيْل ومضَى عليهم ثلاثونَ ليلةً لم يَشرَبوا فإني أَضْمَنُ لهم أَنَّ الله سَيُخلِّصهم من هَذَا الشرابِ الخبيثِ، إذا ليلةً لم يَشرَبوا فإني أَضْمَنُ لهم أَنَّ الله سَيُخلِّصهم من هَذَا الشرابِ الخبيثِ، إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم (١١٠٠).

أَخلصوا النَّيَّةَ للهِ؛ لأنَّ الدُّخَانَ يَصعُبُ إِلَّا علَى إِنْسَانٍ ذي عَزيمةٍ قويَّةٍ أَن يتركَه مرةً واحدةً، لكن مَن كانَ عنده قوةٌ وعزيمةٌ، وإيهانٌ باللهِ؛ تركه بلحظةٍ، كها جَرَى لِأُناسٍ كثيرينَ مَنَّ اللهُ عليهم بالهدايةِ وتركوه.

فأقولُ: لِيَسْتَغِلَّ إخوانُنا المدخِّنون هَذِهِ الفرصةَ؛ حتَّى يخرجَ رَمَضَانُ وقد مَنَّ اللهُ عليهم بتركِ المحرَّم.

وأقول: هُمْ إخوانُنا، وبعضُ الناسِ عنده غَيرَةٌ تامَّة، ويَكرَه الشَّيْءَ المحرَّمَ، فيري أنَّ المدخنينَ ليسوا إخوانَنا، لكن أُخبِرُه بأنَّ رحمةَ اللهِ واسعةٌ، وأنَّ رحمتَه سَبَقَتْ غَضَمَه.

وأقول: إنَّ قَتْلَ المؤمنِ عمدًا حرامٌ، ومع ذلك سمَّى اللهُ القاتلَ أَخَا للمقتولِ، والدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالدَّلِيلُ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالدَّلِيلُ قولُ اللهُ وَالْقَاتِلُ فَعَلَ كبيرةً وَالْقَاتِلُ فَعَلَ كبيرةً مِنْ اللهُ تَعَالَى القاتلَ أَخًا للمقتولِ. من كبائرِ الذنوبِ عظيمةً، ومع ذلك سمَّى اللهُ تَعَالَى القاتلَ أَخًا للمقتولِ.

مثالٌ آخَرُ: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً فَي الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله

وأيُّهَمَا أعظمُ: شُرْبُ الدُّخَانِ أو قتالُ المؤمنِ؟ الجُواب: قِتالُ المؤمنِ وقتلُ المؤمنِ.

أقول: لا شَكَّ أننا نَكْرَهُ المعاصيَ ونكرَه فِعْلَها، لكن إذا عصى إِنْسَانٌ معصيةً لا تُخرِجُه مِنَ الدِّينِ فإننا نُحِبُّه عَلَى ما معه مِنَ الإيهانِ، ونَكْرَهُه عَلَى ما معه مِنَ الإيهانِ، ونَكْرَهُه عَلَى ما معه مِنَ المعصيةِ، ونحاوِلُ النُّصحَ له بقَدْرِ الإمكانِ، ولا نهجُرُ هذا العاصيَ، إلَّا إذا كانَ فِي المعصيةِ، وحينئذٍ نهجُره.

أمَّا إذا كانَ لو هَجَرْناه ازدادَ فِي المعصيةِ، وكرِهَنا، وكَرِهَ نُصْحَنا، فإنَّ الهجرَ هنا لا يَزِيدُ الأمرَ إلَّا شِدَّةً.

فإنْ قالَ قائلٌ: أليسَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- قد هَجَرَ هُـوَ وأصحابُه كَعْبَ بنَ مالِكٍ وهِلالَ بنَ أُمَيَّةَ ومُرَارَةَ بنَ الرَّبِيعِ للَّا تَخَلَّفُوا عن غزوةِ تَبُوكَ بلا عُذرِ (١)؟

قُلْنَا: بَلَى، ولكن هل هَجْرُ هَؤُلاءِ الثَّلاثةِ أَفادَ فيهمْ أم لم يُفِدْ؟

الجواب: لا شَكَّ أَنَّه أَفَادَ فَائدةً عظيمةً، فقد ﴿ ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِمَ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِمَ ٱلْفَاسُهُمْ وَظُنُّوا ﴾ أي: أَيْقَنُوا ﴿ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة:١١٨]، فَلَجَئُوا إِلَى اللهِ، وحَصَلَ أَنَّ اللهُ تاب عليهم، وأَنْزَلَ فيهم آياتٍ تُتلَى فِي الصَّلاةِ، يعني لَيْسَ أحدٌ مِنَ النَّاسِ تحدَّثَ اللهُ عنه بالثناءِ والتَّوْبَةِ فِي كتابِهِ إِلَّا هَـؤُلاءِ الثَّلاثةَ مِنَ السَّحَابَةِ، وهذه مَنْقَبَةٌ عَظيمةٌ، بل قَالَ اللهُ للمُؤْمِنِينَ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا السَّحَابَةِ، وهذه مَنْقَبَةٌ عَظيمةٌ، بل قَالَ اللهُ للمُؤْمِنِينَ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا اللهُ وَلَوْمَ أَنْ اللهُ وَاصْدُقُوا. فإذَنْ أَفَادَ اللهَ عَنْهِمُ وَأَنْزَلَ تُوبَتَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

ولْنَفْرِضْ أَنَّنَا نُقَابِلُ رَجُلًا يحلِقُ لِحِيتَه، وحَلْقُ اللحيةِ حرامٌ وإثمٌ ومعصيةٌ، يَزداد الإِنْسَانُ به إثمًا وخطيئة؛ لأنَّه بَارَزَ الله بمعصيةِ رَسُولِ اللهِ، فالرَّسُولُ -صلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم - قال: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوسَ»(۱)، عليه وعلى آلِه وسلَّم - قال: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوسَ»(۱)، ويأتي هذا يَخْلِقُها، فهو لم يَقُلُ للرَّسُولِ ﷺ: سمعًا وطاعةً، وما أطاع الرَّسُولَ، بل عَصَى، إِذَنْ فهو آثِمٌ.

لكِنْ هَذَا رجلٌ قابَلَنا حالقًا لحيتَه، فهل نَهْجُرُه؟

نقولُ: إنْ كَانَ الهجرُ يُفِيدُ أَننا إذا هَجَرْنَاه هَجَرَهُ النَّاسُ، وتاب إِلَى اللهِ ورَجَعَ، فإننا نَهْجُرُه، لكن إذا كانَ هَجْرُنا إِيَّاه يُوجِبُ أَنْ يَكْرَهَنا بقلبِه، ويكره قولَنا، ويكره نَصيحتَنا، فلا نهجره فِي هَذِهِ الحال أبدًا، بل نُقابِلُه بهدوءٍ.

وهَذِهِ المسائلُ ينبغي ألا نغلّب فيها جانبَ العاطفةِ عَلَى جانبِ الحكمةِ، فمن حيثُ العاطفةُ صحيحٌ أنَّ الإِنْسَانَ ربها يفورُ دمُه إذا رأى هَذَا الرجلَ يُبارِزُ اللهَ بالعصيانِ بحَلْقِ اللحيةِ، لكن لَيْسَ مِنَ الحكمةِ أنْ نَهْجُرَه؛ لأني أعرِفُ أنه إذا هَجَرْتُه لن يباليَ شيئًا، ولن يقبلَ مني نصيحةً، وسيَحمِل فِي قلبه كراهةً لي، لكن لو سَلَّمْتُ عليه فرُبَّها يُحِبُّني ويأخذ منِّي ويَقْبَلُ مني، والمقصودُ هُوَ إصلاحُ العاصي، وليس الانتقامَ منه، والمقصودُ هو إصلاحُه بأيِّ وسيلةٍ. ومِنَ الوسيلةِ أننا إذا رأينا أننا لو هَجَرْنَاه لازدادَ فِي معصيتِه فإننا لا نهجره، بل نُسَلِّمُ عليه ونجعله يَأْلَفُنا وننصحُه، إذن هَذَا الرجلُ نُحِبُّ ما معه مِنَ الإيهانِ ونكْرَهُ ما معه مِنَ المعصيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

### الصيامُ عَنِ المعاصي:

إنَّ بعضَ النَّاس يصومُ عَنِ الأكلِ والشُّربِ والنَّكاحِ، لكن لا يصومُ عَنِ النظرِ المحرَّمِ، مثل نَظرِ الرجلِ إِلَى المَرْأَةِ، أو مُغازلةِ النِّسَاءِ، وكلُّ هَذَا حرامٌ وفِتنةٌ، يُنافي كمالَ الصَّوْمِ، فنقولُ لهذا الأخِ: إنَّ صومَكَ ناقِصٌ بحَسَبِ ما فعلتَ فيه مِنَ المعصيةِ، وهُوَ صحيحٌ يُبْرِئُ الذمَّةَ ولا يُطالَبُ الإِنْسَانُ بإعادةِ الصِّيَامِ، لكِنَّه ناقصٌ جدًّا.

وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللّهُ فِي مُسْنَدَهِ بِسَنَدٍ ضعيفٍ، نقولُه لبيانِ أَنَّه ضعيفٌ، لكن قد يكون فيه عِبرةٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ الْمُ مُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ العَطَشِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، إِنَّ هَا هُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ العَطَشِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، أَوْ سَكَتَ، ثُمَّ عَادَ - وَأُرَاهُ قَالَ: بِالهَاجِرَةِ (١) - قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُمَا وَاللهِ قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا. قَالَ: «ادْعُهُمَا». قَالَ: فَجَاءَتَا. قَالَ: فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ عُسِّ (٢)، فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: «قِيمِي». فَقَاءَتْ قَيْحًا أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلِحُمَّا، حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ القَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلأُخْرَى: «قِيمِي». فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَم وَصَدِيدٍ وَلَحَم عَبِيطٍ (٣) وَغَيْرِهِ، حَتَّى مَلَاتُ لِلأُخْرَى: «قَيمي». فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَم وَصَدِيدٍ وَلَحَم عَبِيطٍ (٣) وَغَيْرِهِ، حَتَّى مَلَاتُ اللهُ لَمَا اللهُ لَمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ مَلَاتُ اللهُ لَمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا يَأْكُلُانِ لُحُومَ النَّاسِ (١٤). نسألُ اللهُ عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا يَأْكُلُانِ لُحُومَ النَّاسِ (١٤). نسألُ الله العافية.

وهَذَا الْحَدِيث كَمَا قُلْنَا ضعيفٌ، لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ المعصيةَ والغِيبَةَ تُنْقِصُ

<sup>(</sup>١) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر).

<sup>(</sup>٢) العس: القدح الكبير. النهاية (عسس).

<sup>(</sup>٣) العَبيط: الطريُّ. المصباح المنير (عبط).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١، رقم ٢٤٠٥٣).

الصَّوْمَ؛ لذلك أَحُثُ نفسي وإيَّاكم عَلَى حِفْظِ صيامنا فِي هَذَا الشهرِ المبارَكِ؛ فينبغي للصائمِ أَنْ يَتَشاغَلَ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ والصَّلاةِ والإحسانِ إِلَى الحَيْقِ مِنَ الصدقةِ والمساعدةِ والمعونةِ؛ لأَنَّ كلَّ ذلك مِنَ الخيرِ، وقد «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّهُ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ خِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»(١).

فَاحْرِصْ كُلَّ الحَرصِ عَلَى فِعْلِ الخيرِ والإحسانِ فِي هَذَا الشهرِ المبارَكِ، لعلَّكُ تُدْرِكُ رحمةَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وجُودَه وفضلَه وإحسانَه.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، رقم (٢٣٠٨).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نَبيِّنا مُحَمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه ومَنْ تَبِعهم بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فهذَا هُوَ اللَّقاءُ الأَخيرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، مِنَ اللَّقاءَاتِ التِي تَمَّت فِي لَيَالِي العَشْر منْ عَامِ خَمْسة عَشر وأَرْبع مِئَة وَأَلْفٍ فِي المَسْجِدِ الحرامِ، والحمدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ، ونَسألُ اللهَ تَبَارَكَوَتَعَالَى أَنْ يَجعلَ مَا عَلِمنا حُجَّةً لَنا لا عَلَينا، وأَنْ يَهدِينَا صِراطَهُ المستقيمَ.

ولا شَكَّ أَنَّه فِي أَثْناءِ هذهِ اللِّقاءاتِ كَان مِنَ الأَخِ لِأَخيه بَعْضُ الاعتِدَاءاتِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَمَا كَان مِنْكُم عليَّ فَأَنْتُم مِنه فِي حِلِّ، ومَا كَانَ مِنْكُم عليَّ فَأَنْتُم مِنه فِي حِلِّ، ومَا كَانَ مِنْكُم عليَّ فَأَنْتُم مِنه فِي حِلِّ، ومَا كَانَ مِنِي عَلَيْكُم فَأَرجو أَنْ ثَكْلُونا؛ لأنَّ الإنسانَ معَ الالتحامِ وَالمجالسَةِ، لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ مِنه كَلُمةٌ أَوْ فِعلٌ يُغْضِبُ أَخَاه، ولكنَّ مَنْ عَفَا وأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى اللهِ.

نسألُ اللهَ تعالى أَنْ يَرْزَقَنا وإِيَّاكُم شُكْرَ نِعْمَتِه وَحُسنَ عِبَادَتِه، وأَنْ يَتَـولَّانا وإيَّاكُم فِي الدُّنْيا وَالآخرةِ، وأَنْ يَجْعَلَنا إِخوةً عَلى سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ فِي جنَّاتِ النعيمِ.

فمِنْ نعمةِ اللهِ على عِبادهِ أَنَّه إذَا انتهَى شَهرُ الصيامِ لَم يَنْقطعِ الصومُ، بَلِ الصومُ مَشروعٌ فِي أَيَّامٍ مَعلومةٍ نَذْكرُها -إِنْ شَاءَ اللهُ-، ولوْلا أَنَّ اللهَ شَرَعَ لَنَا الصَّوْمَ فِي هذهِ الآيَّامِ التي سَنَذْكر؛ لكانَ الصومُ بِدْعةً، يَعْني مَثلًا: صِيامُ يَوْمِ الاثنَيْنِ سُنَّةٌ؛ ولَوْلا أَنَّ اللهُ تَعالى سَنَّهُ عَلى لِسَانِ رَسُولِه -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم- لكانَ بِدْعةً، وكَذَلكَ القِيامُ لَا يَنْقضي بِانقضاءِ رَمَضَانَ، بَل هُوَ مَشْرُوعٌ كُلَّ لَيْلةٍ.

أمَّا الصِّيامُ فَمِهَا يُشْرِعُ صِيامُ ستَّةِ أَيَّامٍ منْ شَوَّال بعدَ رَمَضانَ؛ لِقَولِ النبيِّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - فِيها رَوَاهُ مُسْلمٌ عنْ أَبِي أَيُّوبِ الأنصاريِّ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١)، وَلم يُبَيِّنِ النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ ضَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١)، وَلم يُبَيِّنِ النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ ضَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١)، وَلم يُبَيِّنِ النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ ضَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١)، وَلم يُبَيِّنِ النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ ضَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١)، وَلم يُبَيِّنِ النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ ضَوْلًا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ »(١) مَضَادَ السِّتَةِ .

فهُنا أَمْرانِ:

الأمرُ الأوَّلُ: هَل لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الأيامُ السِّتةُ مُوَاليةً لِيَومِ العيدِ، أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكونَ مُتأخرًا؟

الأمرُ الثَّاني: هَل لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتتابِعةً، أَم يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُتفرقةً؟

فنقولُ: أولًا: الأصلُ فِيها أَطْلَقَهُ اللهُ ورَسولُه أَنْ يَكونَ مُطْلَقًا، إِذَا لَم يُقيِّدِ الشَّرِعُ بِتَتَابُعٍ أَو مُوَالَاةٍ أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَالأصلُ أَنَّه مُطْلَقٌ، فَيَجوز مَثلًا أَنْ يَصومَها بَعَدَ العيدِ بِأَسبوعٍ، أَوْ يَصومَها مُتفرقةً، أَو يَصومَها فِي آخرِ الشَّهرِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» وأَطْلَقَ، ولكنَّ الأَفْضلَ أَنْ يَصُومَها بعدَ العيدِ مُبَاشرةً، وأَنْ تَكونَ مُتَتَابِعةً؛ لأَنَّ هذَا أَبْلَغُ فِي التَسابُقِ إلى الخيرِ، والمُسَارِعةِ في الطاعَاتِ.

ثَانيًا: لَو كَان عَلى إِنسانٍ قضَاءٌ منْ رَمَضان لِرَضٍ أَو سَفَرٍ، فهلْ إذَا صَامَ الستَّةَ قَبَلَ القَضَاء يَحْصل عَلى أَجْرِها أَوْ لَا يَحصُلُ؟

وَالجُوابُ: لَا يَحَصلُ؛ وَذَلكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ...»، وَالذِي علَيْه قَضاءٌ لَا يُقَال إنَّه صَام رَمَضَانَ، بَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، رقم (١١٦٤).

يُقَالُ: إِنَّه صَامَ بَعضَ رَمَضَانَ، فَلَوْ كَانَ عَلَى الإِنسَانِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ مِن رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْهَا لِسِفْرٍ أَوْ مَرضٍ؛ فلَيْس لَه أَنْ يَصومَ الستَّةَ مِن شَوَّالٍ، وَيَدَعَ قَضَاءَ مَا عَلَيْه لِمَا بَعدَ شَوَّالٍ؛ لأَنَّه لَم يَصُمْ منْ رَمضَانَ إِلَّا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وقدْ قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ...».

وقدْ توهَّمَ بعضُ طَلبةِ العلمِ، فَظنُّوا أَنَّ هذهِ المسألَةَ مَبنيَّةٌ عَلَى الخلافِ فِي جوازِ صَوْمِ التَّطوع قَبل قَضاءِ رَمضانَ، يَعنِي لوْ أَنَّ إنسانًا صَامَ يَوْمَ عرفَةَ، وَصَومُ يَومِ عَرفَةَ تَطوعٌ، وعلَيْه قَضاءٌ مِن رَمضانَ فَهَل يَنفعه صَومُ يَومِ عرفَةً؟

فَفي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العلماء، فَمِنهم مَن قَالَ: لَا يَصِحُ التَّطُوعُ بِالصومِ قَبل قَضَاءِ الواجبِ، ومِنْهم مَن قَالَ: يَصِحُ ، وَالصحيحُ أَنَّه يَصِحُ ، وذلكَ لِأَنَّ وقتَ القضاءِ مُوسَّعٌ إِلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنه وَبَيْن رَمضانَ الثَّانِي بِقَدرِ الأَيَّامِ التِي عَلَيْه، وإذَا كَانَ مُوسَّعًا جَازَ التَّطوعُ كَما يَجُوزُ لِلإنسانِ أَنْ يَتطوعَ إِذَا دَخلَ وَقتُ الظُّهر قَبل أَنْ يُصلِّي الظُّهر؛ لأَنَّ الوقتَ مُوسَّعٌ.

لكنَّ مَسألةَ الأَيَّامِ الستةِ مِن شَوَّالٍ مَبْنية عَلى إِتْباعِ رَمَضانَ وَتَكْميل رَمَضانَ، فَهِي لِرَمَضانَ وَتَكْميل رَمَضانَ، فَهِي لَا تُجزئُ وَلَا يَحْصُلُ ثَوَابُها إِلَّا إِذَا صَام رَمضانَ كَاملًا.

المسألةُ الثَّالثةُ: سَيكون مِن ضِمنِ الأَيَّامِ السِّتة هَذا العَام يَوْمُ الجمعةِ ويَومُ السبتِ، وقَدْ نَهى النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- عنْ صَوْم يومِ الجُمُعةِ، وَنَهى عنْ صَوْم يومِ الجُمُعةِ وَلَا يومَ وَنَهى عنْ صَوْم يومِ السَّبتِ، فَهل نَقولُ للناسِ لَا تَصُوموا يَومَ الجُمعةِ وَلَا يومَ السبتِ، أَو مَاذَا؟

نَقُولُ: إِنَّ بِالأحاديثِ الدَّالَةِ عَلَى النَّهِي عَن صَوْمِ يَومِ الجَمعةِ وَيَومِ السبتِ إِنَّمَا تَدلُّ عَلَى أَنَّ النَّبَي عَلَيْ اللَّهُ وَعَن إِفراد يَوْمِ الجُمُعةِ، والدَّليلُ لِذَلك أَنَّ النبيَ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى إِحْدَى نِسائِهِ وهِي صَائمةٌ يَوْمِ الجُمُعةِ، فقالَ لَهَا: «أَصُمْتِ أَمْسِ»؟ قالتْ: لَا. قالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ»؟ قالتْ: لَا. قالَ: «فَأَفْطِرِي»(۱)، وثَبَتَ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَعَصُّوا يَوْمَ الجُمُعةِ بِصِيَامٍ، وَلَا لِيْلَتَهَا بِقِيَامٍ»(١).

إِذَنْ فَالنَّهِيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجمعةِ إِنَّمَا هُو عَن تَخْصيصهِ وَإِفرادِه، أَمَّا إِذَا كَان تَبَعًا لِغَيْرِه بأنْ صَام قَبلَه يَومَ الخميسِ أَو بَعْدَه يومَ السبتِ، فَلَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ.

وكَذَلك لَو صَادَفَ يَوْمُ الجمعَةِ يَوْمَ عَرَفةَ، وأرادَ أَنْ يَصومَ اليومَ عَلَى أَنَّه يَوم عَرَفةَ، لَا عَلَى أَنَّه يَومُ الجمعةِ؛ فَإِنه لَا بَأْس بِذَلك؛ لِأَنه لَمْ يَصُمه عَلَى التَّخْصيص، إِنَّها صَامَه؛ لأَنَّه يَومُ عَرِفةَ، ولَو كَان يَوْمُ عَرِفةَ يَوْمَ الاثْنَيْن أَوِ الثلاثاءِ لَصَامَهُ.

أَمَّا يومُ السبتِ فَالنَّهِيُ الواردُ فِيه أَنَّ النبيَّ عَيَّاتِهِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَ افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنْبٍ أَوْ لِجَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا»(")، وهذَا اخْتَلفَ العلماءُ فِيهِ.

فَمِنهم مَن قَال: إنَّه ضَعيفٌ، والضعيفُ لَا حُجَّةَ فِيهِ.

ومِنْهم منْ قالَ: إنَّه مَنسوخٌ، والمنسوخُ أَيْضًا لَا يُحكَم بِه؛ لأَنَّه مَنْسوخٌ أُبْطِلَ العَملُ بِه مِن قِبَلِ الشَّرْعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢/ ١٤٢، رقم ٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٦/ ٥٠٣، رقم ٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤٥/٧، رقم ٥ ٧٠٧٧)، والنسائي (٢/ ١٤٣، رقم ٢٧٦٢).

وَمِنهم مَن قالَ: إنَّه شاذٌ فَلا يُعتمَد عليه، ومِن شُرُوط صِحَّةِ الحديثِ أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الشُّذوذِ، وَوَجْهُ شُذُوذِه أَنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ قالَ لِزَوْجته: «أَتَصُومِينَ غَدًا»؟ وهي قَد صَامتْ يَوْمَ الجمعةِ، وهذَا الحديثُ أصحُّ مِن حديثِ النَّهيِ، والمعروفُ عِندَ العلماءِ أَنَّه إِذَا تَعَارضَ حَدِيثِ الْمَهُ يُمكنِ الجمعُ.

وَمِنْهِم منْ قالَ: إنَّ هذَا -حديثَ النَّهِي عَن صَومٍ يَوْمِ السبتِ- إِنَّمَا هُو عَن إِفْراده وَتَخْصِيصه، أمَّا مَع ضَمِّه إِلَى يَوْمِ الجَمعةِ أَو إِلَى يَوْمِ الأَحدِ فَلَا بَأْسَ بِذَلكَ، وهذَا مَا ذَهَب إِلَيْه الإمامُ أَحمدُ بنُ حَنبلَ (١) رَحَمَهُ اللَّهُ، وقالَ: إنَّه يكره إِفْرادَ يَوْم السَّبتِ بِالصومِ، وأمَّا إذَا صَام يَوْمًا قَبله أَو يَوْمًا بَعده فَلَا كَرَاهة، وهذَا أَقْرَبُ الأقوالِ.

قالَ أهلُ العلمِ رَحْمَهُ وَاللهُ: إِنَّمَا كَانَ صِيامُ هَذِه السِّتَّةِ مَع صِيام رَمضانَ كَصومِ الدهرِ لأنَّ الحسنة بِعَشرِ أَمْثالها، فَيكون رَمضان بِعَشرة أَشْهُرٍ، وتَكون هَذهِ الأيامُ الستةُ بِشَهرينِ، وَبَهذا يَكون كَأنها صَامَ العامَ كاملًا، وفِي السَّنةِ الثَّانيةِ كذَلِك، فَيكون كَأنّها صَامَ العامَ كاملًا، وفِي السَّنةِ الثَّانيةِ كذَلِك، فَيكون كأنّها صَامَ الدهرَ كُلَّهُ.

ومِنَ المشروعِ فِي الصَّوْمِ أَنْ يَصومَ الإنسانُ يَوْمَ الاثنينِ وَيَومَ الخميسِ؛ لِأَنَّ النبيِّ عَلِيْهِ سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاثنينِ، فقالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ قَالَ: النبيِّ عَلِيْهِ سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاثنينِ، فقالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» (١)، فكأنَّه عَلِيْهِ أَشَارَ إِلَى استِحْبَابِ صَوْمِه، وكانَ يَصُوم يَوْمَ الاثنينِ

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٢٨٠٤).

وَالْحَمْيْسِ، وَيَقُول: «هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى اللهِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(١).

والثالثُ عِما يُصَامُ: صَوْمُ يَوْمِ عَرِفةَ، وقَدْ سُئِلَ النبيُّ ﷺ عنْ صَومهِ، فقالَ: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (٢)، وهذَا فَضْلُ عظيمٌ، أَنْ يَقَعَ هَذَا اليومُ كفارةً لِلسَّنةِ الماضيةِ وَالسَّنةِ الباقيةِ، ولكنْ هَذَا خاصُّ بِمَنْ لَيْس بِحاجٍ، فأمَّا الحاجُّ فَلا يُسنُّ لَه أَنْ يَصومَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ مُفْطِرًا؛ ولأنَّ صَومَهُ قَد يُؤَدِّي إلى فُتورِ الإنسانِ وكَسَلِه عنِ الدُّعاءِ، ولا سِيَّا فِي آخِرِ يَوْمِ عَرِفةَ، الذِي هُو أَفْضلُ سَاعاتِ اليومِ؛ وَلِهذَا لَمْ يَكنْ مِن هَدْيِ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – أَنْ يَصومَ يَوْمَ عَرِفةَ وَهو حاجٌ.

وَمِمَّا يُصامُ: أَيَّامُ العَشْرِ عَشرِ ذِي الجِجَّةِ، ودَليلُ ذَلك أَنَّ النبيَّ عَيَّا قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمْلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، قالُوا: ولَا الجهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجعْ مِنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجعْ مِنْ فَلِكَ بِشَيْءٍ» (أ)، والصِّيامُ مِنَ الأعهالِ الصَّالِحةِ لَا شَكَ، وقدْ وَرَدَ تَخْصِيصُه بِالصَّومِ. فَلِكَ بِشَيْءٍ (أ)، وَالصِّيامُ مِنَ الأعهالِ الصَّالِحةِ لَا شَكَ، وقدْ وَرَدَ تَخْصِيصُه بِالصَّومِ.

وأمَّا قولُ عَائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا العَشْرَ قَطَّ» ( ) فهذَا نَفْيٌ. قالَ الإمامُ أَحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: وحَدِيثُ الإِثباتِ أَوْلى؛ لأنَّ المُثْبِتَ مُقدَّمٌ عَلَى النَّافِي (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٢/ ١٢١، رقم ٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم (٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في فطر العشر، رقم (٢٤٤١)، والنسائي في الكبرى: كتاب الصيام، صيام العشر والعمل فيه، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه، رقم (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٣١٦).

ومِمّا يُسنُ صَومُه: يَومُ عَاشُوراءَ، وهوَ اليومُ العاشرُ مِن شَهْرِ مُحَرَم؛ لكنَّ النبيَّ عَالَى: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ -يَعْنِي مَعَ العَاشِرِ» (١)، وإنها سُنَّ صَوْمُهُ؛ لأَنَّه اليومُ الذِي أَنْجَى اللهُ فِيه مُوسَى وَقَوْمَهُ، وأَهْلكَ فِرْعُونَ وَقَوْمَه، وليَّا قَدِمَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - المدينةَ وجدَ اليهودَ يَصُومُونَ هذَا اليومَ، فَسَالهُم فقالُوا: إنَّه يَوْمُ نَجَى اللهُ فِيه مُوسى وقَوْمَه، وأَهْلكَ فِرعُونَ وَقَومَه فَنَحْن فَسَالهُم فقالُوا: إنَّه يَوْمُ نَجَى اللهُ فِيه مُوسى وقَوْمَه، وأَهْلكَ فِرعُونَ وَقَومَه فَنَحْن نَصُومُه شكرًا للهِ، فقالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - «نَحْنُ أَوْلى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (٢).

وممّا يُسَنُّ صَوْمُهُ: ثَلاثةُ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ، فَقَد كَانَ النبيُّ عَلَيْ يَصُومُ ثَلاثةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، لَا يُبَالِي أَصَامها فِي أوَّلِ الشَّهْرِ، أَم فِي وَسَطه، أَمْ فِي آخِرِهِ (٣)؛ لكنَّ الأفضلَ أَنْ تَكُونَ هذهِ الأَيَّامُ الثلاثةُ فِي أَيَّامِ البِيضِ، وأَيَّامُ البِيضِ هِي: الثَّالثَ عَشَرَ والرَّابعَ عَشَرَ وَالخامِسَ عَشَرَ؛ وَسُمِّيت بِأَيامِ البيضِ؛ لأَنَّ البَدْرَ يَكُونُ فِيها كاملًا، فَتَكُونَ ليَالِيها بَيْضاءَ بِنُور القَمَرِ؛ فَلِذلك سُمِّيتْ أَيَّامَ البيضِ، أَيْ: أَيَّامُ الليالي البيضِ.

وممّا يُسَنُّ صَومُه: أَنْ يَصومَ الإنسانُ يَوْمًا وَيُفطرُ يَوْمًا، فإنَّ هذَا أفضلُ الصيامِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَرْشَدَ إلَيْه عبدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ، حيثُ قالَ عبدُ اللهِ: وَاللهِ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَرْشَدَ إلَيْه عبدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ، حيثُ قالَ عبدُ اللهِ: وَاللهِ لأَضُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، رقم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب إتيان اليهود النبي ﷺ حين قدم المدينة، رقم (٣٩٤٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، رقم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب صلاة الضحى في الحضر، رقم (١١٧٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، رقم (٧٢١).

«فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْنَا لَهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (۱).

أمَّا القيامُ فإنَّ القيامَ وللهِ الحمدُ لَمْ يَزِلْ مَشرُوعًا فِي كلِّ لَيْلةٍ، فقدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينِ وَغَيْرِهما، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وغَيْرِه، أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-، قالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالِكَوَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ وسلَّم-، قالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالِكَوَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَلّا لَكِ اللّهِ عَلْمَ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فقيامُ الليلِ إِذَنْ لَا يَزَالُ مَشروعًا فِي كُل لَيْلة، قُم فِي آخرِ الليْلِ، تَوَضأ وَاقْرأِ العشرَ آياتٍ الأخيرةِ مِن سُورةِ آلِ عِمرانَ، وَهذه العَشْرُ آياتٍ تَبدأُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱليَّلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتٍ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ اللهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الدهر، رقم (١٩٧٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم:
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه،
 رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم (٢٨١٨).

ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:١٩٠-٢٠٠]، وَتَوَضَّأَ، وصَلِّ رَكْعَتين خَفِيفَتَيْنِ.

وإِنَّمَا قُلنَا ذَلِك؛ للحَدِيثِ «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»(۱).

وهَاتَانِ الرَّكعَتَانِ الحَفِيفَتَانِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ بِالقُولِ أَوْ بِالفَعلِ، يَعْنِي أَنَّهَا ثَابِتَتَان مِن قَوْلِ الرَّسُولِ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم– وَمِنْ فِعْلِهِ.

ثُم بَعدَ ذَلك تُصلي مَا شَاء اللهُ منَ الرَّكعاتِ، تُطيل فِيهَا، واحْرِص عَلى أَنْ تُكثرَ منَ الدَّعاء فِي الشُّجودِ؛ لأنَّ حالَ السجودِ أقربُ إلى الإجابَةِ، كَما قَالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم-(٢).

واختمْ صَلاةَ الليلِ بِالوترِ بِرَكعةٍ أَو بِثلاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبِعٍ أَو تَسْعِ، وصَلاةُ الوترِ أَفضلُ صَلاةِ الليلِ، ووقتُ الوترِ مِن صَلاةِ العشاءِ وَلَوْ مَجموعةً إِلَى المغربِ جَمعَ الوترِ أَفضلُ صَلاةِ الليلِ، ووقتُ الوترِ مِن صَلاةِ العشاءِ وَلَوْ مَجموعةً إِلَى المغربِ جَمعَ تَقْديمٍ إِلَى طُلوعِ الفجْرِ، وهُو سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لَا يَنْبغي لِلْإِنسان تَرْكُه، حتَّى إِنَّ الإِمامَ أَحْدَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الوِتْرَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ، لَا يَنْبغي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ» (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١/ ٢٠٧)، والمبدع لابن مفلح (١/ ١٩).

يَعني مَنْ تَرَكَه تَركًا مُطلقًا فَهو رَجلُ سُوءٍ، لَا يَنْبَغي أَنْ تُقبلَ لَه شَهادةٌ، وليَكُنِ الوترُ آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا »(١).

وهلِ الأفضلُ أَنْ تُوترَ مِن أُوَّلِ اللَّيلِ أَوْ مِن آخرِهِ؟

الجوابُ: الأفضَلُ أَنْ يَكُونَ الوِترُ مِن آخِرِهِ، إِلَّا مَن خَافَ أَلَّا يَقُومَ؛ لِقَولَ النَّبِيِّ وَمَنْ وَمَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لْيَرْقُد، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ فِي أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ »(٢).

وإِذَا أَوْترتَ فِي أُوَّلِ اللَّيلِ، ثُم قُدِّر لَك أَنْ تَقومَ فَهل تُصلِّي أُو لَا؟

الجوابُ: رُبَّمَا يَقُولَ قَائلٌ لَا تُصلِّ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّا قِالَ: «الجُعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا»، وَرُبَمَا قَالَ قَائلٌ: بَل صلِّ رَكْعتينِ رَكْعتينِ بِدُونَ الإِيتَارِ؛ لأنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا»، وَلَمْ يَقُلْ: وَلا تُصَلُّوا بَعْدها، وإذَا لَمْ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثُرًا»، وَلَمْ يَقُلْ: وَلا تُصَلُّوا بَعْدها، وإذَا لَمْ يَنْهُ عَنِ الصَّلاة بَعْدها فَلْيُصلِّ الإنسانُ، وَالإنسانُ حِينَ أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَدِ امتثلَ مَن الضَّلاة بَعْدها فَلْيُصلِّ الإنسانُ، وَالإنسانُ وترًا؛ لأنَّه لَم يَكُن يَظُنُّ أَنَّه يَقُومُ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترًا، رقم (۹۹۸)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (۷۵۱). (۲) أخرجه أحمد (۲۲/ ۲۷۸، رقم ۱٤٣٨۱).



الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتِم النَّبِيِّينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقينَ، وَعَلى آلِه وَأَصحَابِهِ ومَن تَبِعَهُمْ بِإحسَانٍ إلى يَوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فَكَانَ مِنَ الْعَادَةِ أَنْ نَتَكَلَّم عَلَى مَا سَمِعناهُ مِن قِرَاءَة إِمَامِنا فِي صَلاةِ القِيام؛ لَكِنْ نَظرًا لأَنَّنا فِي استِقبَال الْعَشْرِ الأوَاخِر رَأْينَا أَنْ نَتَكَلَّم عَلَى مَوضُوعَيْنِ مُهِمَّيْنِ: الْمَوضُوعُ الأوَّلُ: الصِّيامُ.

الموضوعُ الثَّانِي: القِيامُ والاعتِكاف.

### الصِّيام:

أمَّا المَوْضُوع الأوَّل وهُو الصِّيامُ، فَليَعلم أنَّ الصِّيامَ مَفرُوضٌ فِي جَمِيع الأُمَمِ، فكلُّ الأَمَمِ السَّابِقةِ قد فَرَضَ الله عَليهَا الصِّيامَ، ودَلِيلُ ذَلِك قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَلَيهَا الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيهُمُ الطِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ القِيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، هذا مِن حَيثُ الدَّليلُ الأثرِيُّ السَّمعيُّ.

وهُناكَ دَلِيلٌ عَقليٌّ، وهُو أنَّ التَّكلِيف لا يَتمُّ إلا إذَا طُلِبَ مِنَ الإِنسَانِ بَذلُ مَا يُحِبُّ، والكفُّ عَمَّا يُحِبُّ؛ وذلِك لأنَّ بَعضَ النَّاسِ يَسهُل عَليه البَذلُ دُونَ الكفِّ، وبَعضَ النَّاسِ يَسهُلُ عَليه الكفُّ دُونَ البَذلِ.

فَمَثَلًا: الزَّكَاةُ مَفْرُوضَةٌ عَلَينا؛ لأَنَّهَا بَذَلُ مَا نُحِبُّ كَمَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَثَحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا﴾ [الفجر: ٢٠]، والصِّيامُ مَفْرُوضٌ عَلينا؛ لأَنَّهُ الكفُّ عَمَّا نُحبُّ عَنِ الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ، فالصِّيامُ مَفرُوضٌ فِي كلِّ مِلَّةٍ، والصَّلاةُ مَفرُوضةٌ فِي كلِّ مِلَّةٍ، والشَّرابِ والنِّكاحِ، فالصِّيامُ مَفرُوضٌ فِي كلِّ مِلَةٍ، والتَّوحِيدُ أَصْلُ الأُصُولِ وَالزَّكاةُ مَفرُوضٌ فِي كلِّ مِلةٍ، والتَّوحِيدُ أَصْلُ الأُصُولِ مَفرُوضٌ فِي كلِّ مِلةٍ، والتَّوحِيدُ أَصْلُ الأُصُولِ مَفرُوضٌ فِي كلِّ مِلةٍ.

والصِّيامُ فُرِضَ في السَّنةِ الثَّانِيَة مِنَ الهِجرَة؛ لأنَّ مَا قَبْلَ الهِجرَة فُرِضَ التَّوحِيدُ والصَّيامُ فُرِضَتِ الزَّكاةُ في السَّنةِ الثَّانِية. وقِيل: فُرِضَتْ في مَكَّة، وفي السَّنةِ الثَّانِية بُنِّت الأَموَالُ الزَّكوِيَّةُ ومَا يَتعلَّقُ بِهَا، وسَنتكلَّم عَليهَا إِنْ شَاءَ الله فِي المُستَقبَلِ.

فُرِضَ الصِّيامُ فِي السَّنةِ الثَّانِيةِ مِنَ الهِجرَة، فصَامَ النَّبيُّ ﷺ بِسْعَ رَمَضَانَاتٍ، وكانَ أَوَّلُ مَا فُرِضَ أَنَّ الإنسانَ مُحْيَرٌ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وإِنْ شَاءَ افتدَى، يَعنِي أَطْعَمَ عَن كُلِّ يَومٍ مِسكِينًا؛ لِقُولِ اللهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَكُلِّ يَومٍ مِسكِينًا؛ لِقُولِ اللهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَللهُ بَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ مِسْكِينًا اللهُ عَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَللهُ مَا وَهَذَا؛ لَكِنْ فَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ومِنَ المَعلُومِ أَنَّ الْحَازِمَ لا يَستبدِلُ الشَّيءَ بَهَا دُونَه، بِمعنَى أَنَّه لا يَأْتِي شَيئًا وَغَيرُه خَيرٌ مِنهُ، وحينئذٍ سَيَصُومُ أكثرُ النَّاسِ، ثُمَّ فُرِضَ الصِّيامُ عَينًا وَقالَ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ فَهُرُ وَمَضَانَ اللَّيَ مِنْ اللَّهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ الَّذِي أَنْ فَلَ اللَّيَ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

والصِّيامُ وَاجِبٌ، ومَرتَبَتُهُ فِي دِينِ الإسلامِ أَنَّهُ أَحَدُ أَركَانِ الإسلامِ، وَحُكمُه أَنَّهُ فَرضٌ بِإِجمَاعِ المُسلِمِين؛ ولِهَذا نَقولُ: مَن أَنكَرَ فَرضِيَّته وَهُو عِثَن عَاشَ بَينَ المُسلِمِين فَهُو كَافِرٌ مُرتَدُّ مُباحُ الدَّمِ والمَالِ، إلَّا أَنْ يَرجِعَ إلَى دِينِه، ويُقِرَّ بِفَرضِيَّتِه، ومَن أقرَ فَهُو كَافِرٌ مُرتَدُّ مُباحُ الدَّمِ والمَالِ، إلَّا أَنْ يَرجِعَ إلَى دِينِه، ويُقِرَّ بِفَرضِيَّتِه، ومَن أقرَ بَفُرضِيَّتِه، ومَن أقرَ بِفَرضِيَّتِه، ولَكِنَّهُ قَدْ أَتَى إثبًا عَظِيمًا.

لَكِنْ هُناكَ شَيءٌ مِن أَركَانِ الإسلامِ سِوَى التَّوحِيد يَكفُر بِتركِهِ الإنسانُ، وَهُو الصَّلاةُ، فإنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ -ولَوْ كَسَلًا وَتَهَاوُنًا - كُفْرٌ أَكْبَرُ، مُحْرِجٌ عَنِ المِلَّةِ، بِمعنَى الصَّلاةُ، فإنَّ الصَّلاةَ كسَلًا وتهاونًا يَكونُ مُرتدًّا عَن دِينِ الإسلامِ مُباحَ الدَّمِ والمَالِ، أَنَّ الَّذِي يَترُكُ الصَّلاةَ كسَلًا وتهاونًا يَكونُ مُرتدًّا عَن دِينِ الإسلامِ مُباحَ الدَّمِ والمَالِ، فيُؤمَر بها فإنْ عَادَ إلى الإسلامِ وصَلَّى فذلِك المَطلُوبُ وإلَّا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ، وإذَا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ، وإذَا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ، وإذَا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ وإذَا ضُرِبَتْ عُنْقُهُ وَلا يُحْفَلُ لهُ عُنْهُ مُ يَعَلَى عَليه، وإنَّمَا يُحْفَرُ لهُ عُنْهُ مُ يُعَلِيه، وإنَّمَا يُعْفَرُ لهُ عُلَمَ السَّحْرَاءِ، وَلا يُكَفَّنُ، وَلا يُعَسَّلُ، وَلا يُصَلَّى عَليه، وإنَّمَا يُعْفَرُ لهُ عُفَرَة يُرمَى فِيها رَمْيًا؛ لِئلَّا يِتَأَذَّى النَّاسُ بِرَائِحَتِه، ويَتَأذَّى أَهْلُه بِالنَّظَرِ إليه، هَكَذا تَاركُ الصَّلاةِ.

قالَ عَبدُ الله بنُ شقِيقٍ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ»(١).

هَذا حُكمُ تَارِكِ الصَّلاةِ في الدُّنيا، أمَّا في الآخِرَة فيُحشَر مَعَ فِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وأَبِيِّ بنِ خَلَفٍ رُءُوسِ الكَفَرَةِ، أَعَاذَنَا الله وإيَّاكُمْ مِنَ الكُفْرِ.

والصِّيامُ وَاجبٌ؛ لَكِنْ بِشُرُوطٍ، والشُّروطُ الَّتِي جَعَلَهَا الله تعالى شُرُوطًا في العِبادَاتِ مِن أَجْلِ الانضِباطِ ومَعرِفَة مَنْ يَتحمَّل ومَن لا يَتحمَّل.

وهَذه الشُّرُوط سِتَّة: البُلُوغُ، والعَقْلُ، والإسلامُ، والإِقَامَةُ، والقُدْرَةُ، والخُلُوُّ مِنَ المَوَانِعِ.

الأوَّل: البُلوغ: وضِدُّه الصِّغَر، فالصَّغير لا يَجبُ عَليه الصَّوم، ولَكِنْ يَجبُ عَلى وَلِيِّ أَمرِه أَنْ يَأْمُرَه بِهِ تَمْرِينًا لهُ عَليهِ، حتَّى إذَا بَلَغَ كانَ الصِّيامُ قد هانَ عَليهِ وتَعوَّد عَليهِ.
عَليهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، أبواب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

وَلَوْ صَامَ الصَّغيرُ وفِي أثناءِ اليَومِ أفطَرَ، فَمَا عَليهِ شَيءٌ؛ لأَنَّه صَبِيٌّ.

الثَّانِي: العَقْلُ، وضِدُّه الجُنُون، فالمَجنُون لا صَومَ عَليهِ، وفَاقِد العَقل بِغَيرِ الجُنُون كَمَن أُصِيبَ بِحَادِثٍ -أَجَارَنا الله وإيَّاكُم - واختَلَّ عَقلُه، وَكذلِك الكبير إذا هَذَى -يَعنِي خَرِف - وصَار لا يَفْهَم، فَهَؤُلاءِ كُلُّهم ليسَ عَليهِم صَومٌ، وليسَ عَليهِم إطعَامٌ.

ولو قُدِّرَ أَنَّ الَّذِي أُصِيبَ بِحَادِثٍ وزَال عَقلُه عَافَاهُ الله بَعدَ رَمَضَانَ فليسَ عَليهِ قَضَاءٌ؛ لأَنَّه لَمْ يَجِبْ عَليهِ.

الثَّالِث: الإسلامُ، وَضِدُّهُ الكُفْرُ، فالكافِر لا يُؤمَر بالصَّومِ، بَلْ يُقالُ لهُ: أسلِم أوَّلا ثُمَّ صُمْ ثانيًا، وَبِنَاءً عَلى هَذا لَوْ أَنَّ تارِكَ الصَّلاةِ صَامَ وهُو لا يُصلِّي فَصَومُه بَاطِلٌ مَردُودٌ عَليه غَير مَقبُول مِنهُ؛ لأنَّه ليسَ بِمُسلِم، فالإسلامُ شَرطٌ لِلوُجُوبِ وَلِلصِّحةِ.

الرَّابِعُ: الإِقَامَةُ، وضِدُّها السَّفَرُ، فالمُسافِر لا صَومَ عَليهِ، ولو صَامَ وهو مُسافِر فلهُ أَنْ يُفطِرَ في أَثنَاءِ النَّهارِ؛ لأَنَّه لا يَجبُ عَليه، الدَّلِيلُ قَولُه تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرْيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَتَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فالمُسافِر لا يَجبُ عَليهِ الصَّومُ؛ ولَكِنْ يَجِبُ عَليهِ القَضَاءُ إذَا عَادَ إلى وَطَنِهِ.

الخَامِس: القُدرَة، وضِدُّها العَجزُ، والعَجزُ نَوعَان: عَجزٌ مُستَمِرٌ لا يُرجَى زَوَاله، مِثَالُ الأوَّل: الأمرَاضُ الَّتِي يَقولُ الأطِبَّاءُ: إنَّه لا يُمكِنُ الشِّفاءُ مِنهَا، مِثل الرَّبُو، أو المُسمَّى بِالسَّرَطَان، هَذا فِي الغَالبِ لا يُرجَى شِفاؤهُ، وَقَدْ يُشفَى بِإِذنِ الله، فَكَمْ مِن إنسانٍ أصِيبَ بِالسَّرَطان وشُفِي بِدُونِ مُعَالَجَةٍ،

بَلْ بِدُعاء اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأَنَّ الَّذِي أَنزَلَ المَرضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَشْفِيَ مِنهُ، والَّذِي خَلَقَكَ أَوَّل مَرَّة قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعِيدَ عَليكَ صِحَّتَكَ.

إِذَا عَجَزتَ عَنِ الصِّيامِ مِنْ أَجلِ الشَّيخُوخَة، فالشَّيخُوخَة لا يُرجَى زَوَالهُ يَكفِي فِيهِ أَنْ فَلا يُمكِنُ أَنْ يَعُودَ الإنسَانُ شَبَابًا، فَهَذَا الْعَجزُ الَّذِي لا يُرجَى زَوَالهُ يَكفِي فِيهِ أَنْ يُطعِمَ عَنْ كلِّ يَومٍ مِسكينًا، إِنْ شَاءَ جَمَعَ كلَّ عَشرةِ أَيَّامٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وعَشَّاهُم، يُطعِمَ عَنْ كلِّ يَومٍ مِسكينًا، إِنْ شَاءَ جَمَعَ كلَّ عَشرةِ أَيَّامٍ عَشَرَة مَسَاكِينَ وعَشَّاهُم، وفِي العَشرةِ الأُخِيرَة يُعشِّيهم، ولَكِنْ لا يُعشِّي وفِي العَشرةِ الأُخِيرَة يُعشِّيهم، ولَكِنْ لا يُعشِّي الأَوسطَى كذلك يُعشِّيهم، وفِي العَشرةِ الأُخِيرَة يُعشِّيهم، ولَكِنْ لا يُعشِّي عَددًا؛ لأنَّ كلَّ يَومٍ يَجِبُ أَنْ يُطعِم عَنه مِسكِينًا، فيكُونُ عَدَدُ المَسَاكِينِ كَعَدَد الأَيَّامِ.

ولمَّا كَبِر أنسُ بنُ مَالِك رَضَّالِلَهُ عَنْهُ كَانَ يُصنَع لهُ إِدَامٌ وخُبزٌ فِي آخرِ يَومٍ مِن رَمضانَ ويَدعُو إليهِ ثَلاثِينَ فَقِيرًا فيَتعَشَّوْنَ (١)، ويُغنِي هَذا عَنِ الصِّيامِ.

أمَّا إذَا كَانَ العَجزُ يُرجَى زَوَالُهُ وهُوَ القِسمُ الثَّانِي كَالْمَرْضِ الطَّارِئ، كَالزُّكَامِ والحِرَارَةِ، ومَا أشبَه ذَلِك فهذا يُفطِر ويَقضِي بَدَلَ الأَيَّامِ الَّتِي أَفطَرَهَا؛ لِقولِه تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكِامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

السَّادِسُ: الخُلوُّ مِنَ المَوانِعِ، وذلِك فِي النِّساء خَاصَّةٍ بألَّا تَكُونَ المَرأةُ حَائِضًا، ولا نُفَسَاء، فإن كانَتْ حَائِضًا، أو نُفَسَاء فلا صِيَامَ عَليهَا، ولَكِنَّها تَقضِي، فأمَّا الحَامِلُ والمُرضِعُ فهُما دَاخِلتَانِ فِي قِسمِ المَريضِ إذَا شَقَّ عَليهِمَا الصِّيامُ، أو خَافتًا عَلى وَلدَيْمِمَا أو عَلى نَفْسَيْهِمَا أفطَرَتَا وقَضَتَا بِعَدَدِ الأَيَّام فَهُمَا مِن قِسمِ المَريضِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٥١، رقم ٨٣٢١).

ولو سَأْلَ سَائِلٌ: عَنْ أَيِّ شَيءٍ يَصُومُ أَو يُمسِكُ؟ نَقُولُ: هَذا نَوعَانِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الإمسَاكُ عَنْ مَحَارِمِ الله أَيْ عَنِ المُحرَّماتِ، وهِي إِمَّا تَركُ وَاجِبٍ، وإِمَّا فِعلُ مُحرَّم، وهذا النَّوعُ هُو المُهِمُّ وهُو المَقصُودُ فِي الصَّومِ، يَعنِي أَنْ يَكُونَ الإنسَانُ مُتَّقِيًا لله فِي صَومِهِ، قَائِمًا بِالوَاجِباتِ، تارِكًا لِلمُحرَّماتِ، الدَّلِيلُ قَولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ فِي صَومِهِ، قَائِمًا بِالوَاجِباتِ، تارِكًا لِلمُحرَّماتِ، الدَّلِيلُ قَولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَي مُلَيكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا تَقَوْلَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَلَمْ يَقُلُ: لعَلَّكُم تَخْوفُن اللهُ عَلَى اللَّهُ لِيلُ قَالَ:

إِذَنِ الجِكْمَةُ مِنَ الصَّومِ هِي تَقوَى الله عَرَّقِجَلَّ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١).

إِنَّ الله تعالى لا يُرِيدُ أَنْ يُعذِّبَنا بِتَرْكِ الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ، وإِنَّمَا أَرَادَ مِنَّا أَنْ نَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ والجَهلَ.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا صَامَ الإنسانُ وَلَمْ يُصلِّ الظُّهرَ مَع الجَمَّاعَة وَهوَ مِن أَهلِ الجَمَّاعَة فهذا صَامَ عَنِ الأكلِ والشُّربِ وَلَمْ يَصُمْ عَنِ الْمُرَاد مِنَ الصَّومِ، وَهوَ تَقوَى الله عَزَّهَ جَلَّ، فَهَا أَحسَنَ قُولَ الشَّاعِر (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱجْتَـٰنِبُواْ قَوْلُــــــ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، رقم (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر السلفي (ص:٣١).

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمْعِ مِنِّي تَصَاوُنٌ وَفِي بَصَرِي غَضٌّ وَفِي مَنْطِقي صَمْتُ فَحَظِّي إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الجُوعُ والظَّهَا فَإِنْ قُلْتُ يَوْمًا إِنَّنِي صُمْتُ مَا صُمْتُ فَا صُمْتُ

هَذَا الكَلامُ مُطَابِقٌ لِلقُرآنِ والسُّنَّةِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمعِ مِنِّي تَصَاوُنُ: بِمعنَى أَنِّي لا أُستَمِعُ إِلَى الْمُحرَّم.

وَفِي بَصَرِي غضٌّ: فَلا أَنظُر إِلَى الْمُحرَّمِ.

وَفِي مَنطِقِي صَمتُ: أَيْ عَنِ الْمُحرَّم، فحَظِّي إِذَنْ مِن صَومِي الجُوعُ والظَّمَأ، فَإِنْ قُلتُ: إِنِّي صُمتُ يَومًا فَهَا صُمتُ، حَقِيقَة مَا صَامَ الإنسان، الإنسانُ الَّذِي يَصُوم وكلُّ نهَار يَستَمِع إِلَى المَعَازِفِ والألحَانِ الْهَابِطَة أَوِ النَّظرِ فِي القَنوَاتِ الفضائيةِ الَّتِي وكلُّ نهَار يَستَمِع إِلَى المَعَازِفِ والألحَانِ الْهَابِطَة أَوِ النَّظرِ فِي القَنوَاتِ الفضائيةِ الَّتِي دَمَّرَتِ العَقِيدةَ وَالأَفْكَارَ والأَخلاقَ هَلْ يُقالُ: إِنَّ هَذا صَائِمٌ؟ هُوَ صَائم عمَّا أُحلَّ اللهُ بُكِنَّةُ غَيرُ صَائِم عمَّا حرَّم الله، أينَ الصِّيام مِن هَذا؟

الصِّيامُ الحَقيقيُّ الَّذِي يَنفَعُ القَلبَ، والذِي يَزِيدُ فِي الإِيمَانِ هُو الصَّومُ عَنْ مَحَارِمِ الله.

النَّوعُ الثَّاني: أمَّا الصَّومُ الثَّاني فهُو الصِّيامُ الحِسِّيُّ، وهوَ الإمسَاكُ عَنِ المُفطِرات، فكُلُّ يَستطِيعُ أَنْ يَصومَ صَومًا حِسيًّا، وإِنْ كانَ مِنْ أَفسَقِ عِبَادِ الله.

وَلنَذكُر المُفطِرات حتَّى يَتَبَيَّنَ مَا الذِي يَجتنِبه الصَّائِم، وهَذه المُفطِرات هِي: إِتيَانُ النِّساء، وَالأَكلُ، والشُّربُ، هَذه ثَلاثةٌ بَجمُوعَة في آيةٍ واحِدة، وهِي قَولهُ تعالى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

قال تعالى: ﴿ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَّ ﴾ يَعنِي بالجِمَاع، ﴿ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ اطلُبُوا مَا كتَبَ الله لَكُم مِنَ الأولادِ، وهَذا لا يَتحَقَّق إلَّا بِالجِمَاعِ، ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ هَذه ثلاثة، والوَقتُ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ﴾ وهُــو الفَجْرُ ﴿مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾ وهُو اللَّيلُ ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِّ ثُمَّ أَيِّنُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ أَيْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ، قالَ النَّبيُّ ﷺ لأصحَابِهِ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ -أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ- أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ يُنَادِي بِلَيْلِ- لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ»(١)، يَعنِي يُؤذِّن قبلَ طُلوع الفَجرِ، ليُوقِظَ النَّائِمَ حتَّى يَتسحَّرَ، ويَرجِعَ القَائِم الذِي يُصلِّي مِنْ أجل أَنْ يَتسحَّرَ، «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(٢). قالَ رَاوِي الحَدِيثِ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ، هَذَا الابتِدَاء، أمَّا الانتِهَاء فقَالَ النَّبيُّ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٣)، مِن هَا هُنا: يَعنِي مِنَ الشَّرقِ، وَأَدبَرَ النَّهَار مِن هَا هُنا: يَعنِي مِنَ الغَربِ، فقَد أشَارَ النَّبيُّ ﷺ إِلَى المَشرِق، هَكذَا فِي الحَدِيث.

فإذَا غَربَتِ الشَّمسُ فَأَفطَرْ، سَواء سَمِعتَ الأَذَانَ، أَمْ لَمْ تَسمَعْ، فَلَوْ فَرَضنَا أَنَّكَ فِي البَرِّ، ورَأَيْتَ أَنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَتْ، وأهلُ البَلدِ لَمْ يُؤذِّنُوا فَأَفطِرْ، وَلو أَذَّنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (٦٢١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (١٩١٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...، رقم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم (١١٠٠).

أَهـلُ البَلدِ وأنتَ تُشاهِد الشَّمـسَ لَم تَغرُبْ، فَلا تُفطِر، فالحُكمُ مُعلَّق بغُرُوبِ الشَّمسِ.

الرَّابِعُ: إنزَالُ المَنِيِّ بشَهوَة بفِعلٍ مِنَ الإنسَانَ أيضًا مُفطِر، هَذَا الذِي عَليهِ الأَئِمَّةُ الأَربَعَةُ، وهُو ظَاهِر السُّنةِ، فلو أَنَّ الإنسَانَ بَاشَرَ زَوجَته بدُون الجِهَاع، وأنزَل فَقَد فسَد صَومُه، وعَليهِ قضَاء، لَكِنْ لو حَصَل الإنزَال بتفكير بدُون عَمَل، فإنَّه لا يُفطِر؛ لأَنَّه لم يَعمَل، وقد قالَ النَّبيُّ عَيَّا اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ لأَنْهُ لَم يَعمَل، وقد قالَ النَّبيُّ عَيَّا اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ، أَوْ حَدَّثَ بِهِ أَنْ تَكَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ الإنسَانُ فِي زوجَتِه وحَصَل مِنهُ الإنزَالُ لَكِنْ بدُون أَنْ يَمسَّ ذَكرَه بدُون أَيِّ عَمَل، فهذا لا شيء؛ لهذا الحَدِيث الذِي سَبَقَ. لَكِنْ بدُون أَنْ يَمسَّ ذَكرَه بدُون أَيِّ عَمَل، فهذا لا شيء؛ لهذا الحَدِيث الذِي سَبَقَ.

الخَامِس: مَا كَانَ بِمعنَى الأَكْلِ والشُّربِ، كَالْإِبَرِ المُغَذِّيَة، أَنتم تَسمَعُون الآنَ يَقولُون: إِنَّ المَرِيضَ، أَوِ الذِي أَصِيبَ بِحَادِث وُضِعَ له مُغَذِّ، هَذَا المُغَذِّي يُفسِد الصَّوم؛ لأَنَّه بِمعنَى الأَكْلِ والشُّرب، وإذَا كَانَ بِمعنَى الأَكْلِ والشُّربِ فإنَّ الشَّريعَةَ المُطهَّرة لا تُفَرِّق بَين مُتما ثِلَينِ، كَمَا أَنَّهَا لا تَجمَع بَين مُحْتلِفين.

إِذَنْ فَهَذَه الإِبرُ المُغَذِّيةُ تُفطِر الصَّائِم، أمَّا غَير المُغذِّية فَلا تُفطِر الصَّائِم، ولا تَسْأَل هَل ضُرِبَتْ في العِرقِ أو في الوَرِيد أو في أيِّ مَكانٍ، مَا دَامَتْ لا تُغنِي عَنِ الأكلِ والشُّربِ فهِي غَير مُفطِرة، حتَّى الإبر التِي تُؤخَذ لَرَضِ السُّكَرِيِّ أو مَا أَشبَهَهُ لا تُفطِر؛ لأنَّها لا يُستغنَى بهَا عَنِ الأكلِ والشُّربِ، وإذَا لم تَكُنْ يُستغنَى بالإبر عَنِ الأكلِ والشُّربِ، وإذَا لم تَكُنْ يُستغنَى بالإبر عَنِ الأكلِ والشُّربِ، وإذَا لم تَكُنْ يُستغنَى بالإبر عَنِ الأكلِ والشُّربِ، فالأصلُ بَقاءُ الصَّوم وصِحَّتُه؛ حتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلى فَسَادِهِ، والمَسألة أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٦٦٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، رقم (١٢٧).

لَيسَتْ بِالْهَيِّنَةَ، يَعنِي كُونُنَا نُفسِد عِبَادَة عِبَادِ الله بدُونِ دَليلٍ مِن عِند الله لا يُمكِن هَذا، الصَّائِم الأصلُ في صِيَامِهِ الصِّحَّة، فقد تَسحَّرَ ونَوَى الصَّومَ واستمَرَّ عَليهِ، وهَذا الأصلُ لا يُمكِن أَنْ يُهدَمَ إلا بِدلِيلِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلُ: الإَبُرُ تُفطِر؛ لأنَّ فيهَا مَادَةً تَسرِي فِي الجِسمِ وتَمشِي في العُرُوق. قُلنَا: ومَن قالَ لكَ: إنَّ الذِي يَسرِي في الجِسمِ ويَمشِي في العُرُوق مُفطِر؟ هَات دَلِيلا، والأصلُ الصِّحَّةُ، والمَسألة ليستْ هَيِّنَة، يَعنِي تأتِي إلى إنسانٍ صَائِم في رَمضانَ قد ضَرَبَ إبرَة فتقُول: فسَد صَومُهُ. وتُلزِمه بالقَضَاء، فتُلزِمه عِبَادَتَين، هَذا صَعبٌ جِدًّا، فليسَ القَولُ بالفَسَاد بالأمرِ السَّهلِ، القَولُ بالفَسَاد كالقَول بالصِّحَة، فالأصلُ بَقَاءُ صِحَّة الصَّوم؛ حتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلى فَسَادِه.

السَّادِس: الحِجَامَةُ: قالَ الرَّسُول - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم -: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (أ) ، وهَذه المَسألةُ مُحْتَلَفٌ فِيهَا عِندَ العُلَمَاء: فمِنهُم مَن قالَ: الحِجَامَة لا تُفطِر. ومِنهُم مَن قالَ: إنَّما تُفطِر. والذِي عَليه مَذهَب الإمَام أَحَد بن الحِجَامَة لا تُفطِر (أ). وقد رجَّحَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّة (أ) هذا القول بأدِلَّة مَن حَنبَل رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّما تُفطِر (أ). وقد رجَّحَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّة (أ) هذا القول بأدِلَّة مَن قرأها تَبيَّن لهُ أنَّ ذلِك هُو الحَقُّ، وأنَّه لا تَسُوعُ مُخالفتُها. وذلكَ في رسَالَتِه الصَّغِيرة حَجَمًا الكَبِيرة مَعنًى وهِي (رِسَالة حَقِيقة الصِّيامِ)، وهِي مُفِيدَة لطالِبِ العِلمِ، فِيهَا أَصُول عَظِيمَة ، يَعنِي ليسَ فِيهَا مُحرَّد أحكامٍ يُفطِر أو لا يُفطِر، بَل فِيهَا أَصُول عَظِيمَة الإسلامِيَّة. يَنبَعِي لطالِبِ العِلمِ أَنْ يَقرَأَهَا؛ حتَّى يَتبيَّن لهُ الحِكمَةُ العَظِيمَة في الشَّريعَة الإسلامِيَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٢).

السَّابِع: إخرَاجُ القَيءِ عَمدًا، بِمعنَى أَنْ يَتعمَّدَ الإنسانُ إخرَاجَ مَا في مَعِدَتِه، فأمَّا إِنْ غَلبَه فلا شَيءَ عَليه، دَلِيلُ ذلك قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِنْ غَلبَه فلا شَيءَ عَليه، دَلِيلُ ذلك قَولُ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِنْ غَلبَهُ القَيْءُ فَلَا تَفْصِيلٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ قَضَاءٌ، وَمَن الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ المُسْتَقِيءَ عَمدًا يَقضِي ومَن غَلبَه القَيءُ فَلا قَضَاءَ عَليهِ.

التَّامِن: وهُو خَاصُّ بالنِّساء، خُرُوج دَمِ الحَيضِ والنَّهَاسِ، فإذَا خَرجَ مِنَ المَرأةِ دَمُ الحَيضِ ولو قَبْلَ الغُرُوبِ بلَحظةٍ فسَدَ صَومُها، وإذَا نَفِسَتْ ولو قَبلَ الغُرُوبِ بلحظةٍ فسَد صَومُها، فأمَّا إِنْ خَرجَ الدَّمُ بَعد الغُرُوب بلحظةٍ فالصَّوم صَحِيحٌ، وكذلِك لو أصَابَهَا الطَّلقُ وَكادَ الدَّمُ يَحْرُج ولَكِنْ لم يَحْرُج إلَّا بَعدَ الغُرُوب بلحظةٍ فصَومُها صَحِيحٌ، ولو أحسَّتِ المَرأةُ بانتِقَالِ الحَيضِ ولكِنَّه لم يَبرُز حتَّى غَابَتِ الشَّمسُ فالصَّومُ صَحِيحٌ،

هَذه الثَّمَانِيَة مَا يَكُونُ باختِيارِ المَرءِ لا يُفطِر إلا بثَلاثَة شُرُوطٍ، وقُلنَا: باختِيَارِ المَرءِ اللهِ بثَلاثَة شُرُوطٍ، وقُلنَا: باختِيَارِ المَرءِ احتِرازًا مِن دَمِ الحَيضِ والنِّفاس؛ لأنَّه ليسَ باختِيار المَرأةِ، وهَذه الشُّرُوط هِي: أُوَّلًا: العِلمُ.

ثانيًا: الذِّكر، أو بضَمِّ الذالِ كما قيل.

ثالثًا: العَمدُ.

هَذه ثلاثة شُرُوط، المُفطِرات لا تُفطِر إلا بثلاثة شُرُوط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸ / ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۷۲۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقم (۱۲۷۲). وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۲۷٦).

الشَّرط الأوَّل: العِلمُ ضِدُّه الجَهل، فإذَا تنَاوَل إنسانٌ شَيئًا مِن هَذه المُفطِرات جَهلًا فلا شَيءَ عَليه، والجَهلُ نَوعَان: جَهلٌ بالشَّرع، وجَهلٌ بالوَاقِع، وكِلاهُمَا سَواء.

مِثْالُ الأوَّل: رَجُل احتَجَم وهُو صَائِم، لَكِنْ لا يَدرِي أَنَّ الجِجَامَة مُفطِرة فليسَ عَليه شَيء، وهَذا جَهلٌ بالشَّرع، والجِجَامَة تكونُ في الرَّأس، وتكونُ في الكاهِل، حَسبَ مَا تَقتضِيهِ الحَال، والحَاجِم يَستخرِج الدَّمَ الفَاسِد بطُرُق مَعرُوفة عِندَهم، هَذا الدَّمُ سَيكونُ كثِيرًا، وإذَا كَانَ كثِيرًا سَوفَ يُؤثِّر عَلى البَدَنِ ضَعفًا، فمِن رَحَة الله أَنَّ الإنسَانَ إذَا اضْطَرَّ للحِجَامَة وهُو صَائِم قُلنَا: احتَجَم للضَّرُورَة، وإذَا احتَجَم للضَّرُورَة، وإذَا احتَجَمْت فكُلْ واشرَبْ مِن أجلِ أَنْ تَعودَ قُوَّةُ البَدنِ إلى مَا كَانَتْ عَليه؛ حتَّى الإنسانُ بضَعفِ الدَّم وضَعفِ الغَذَاءِ.

وعَليه فالتَّفطِير بالحِجَامَة مِن حِكمَةِ الله ورَحمَتِه، ومِن ثَمَّ يَقُولُ: لا يَجُوزُ لَمَن صَومُه وَاجِبٌ أَنْ يَحتَجِمَ؛ لأَنَّه يُفسِد صَومًا وَاجِبًا، لَكِنْ إِذَا اضطَرَّ احتَجَمَ وأكلَ وشَرِبَ وأعطَينَاهُ غِذاءً يَرُدُّ عَليه مَا فَقَدَ جِسمُه مِنَ القُوَّةِ بِنُزُول الدَّم.

الجَهلُ بالوَاقِع مِثالُه: رَجُلٌ قَامَ مِنَ النَّومِ ونَظَرَ إِلَى السَّاعَة، فَغَرَّتُه السَّاعَةُ، فظَنَّ أَنَّه بَقِيَ عَلَى الفَجرِ سَاعَة، فجَعَل يَأْكُل ويَشرَب، وإذَا بالصَّلاة تُقَامُ، فأكلُه وشُربُه الآنَ كانَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ؛ لكنَّه لا يَدرِي، نَقُولُ: هَذا صَومُهُ صَحِيحٌ، ولا قَضَاءَ عَليهِ؛ لأَنَه جَاهِلٌ بالوَاقِع، مَا ظَنَّ أَنَّ الفَجرَ قد طَلعَ، ولو ظَنَّ أَنَّ الفَجرَ قد طَلعَ لكَانَ أبعَدَ النَّاسِ عَنِ الأكلِ والشُّربِ.

مِثَالُ آخَرُ: رَجُلُ سَمِعَ وهُو في مَكَّةَ أَذَانَ المَدِينَة للمَغرِب، فظَنَّ أَنَّه أَذَانُ المَغرِب، وظَنَّ أَنَّه أَذَانُ مَكَّة المَغرِب، وهِي أَظُنُّها قَبلَ مَكَّة بثلاثِ دَقَائِقَ أو خَمس أو نَحوه، فظنَ أَنَّه أَذَانُ مَكَّة فأفطَرَ، وإذَا بِأذَانِ مَكَّة يُؤذَّن، فَلا يَقضِي هَذَا اليَوم؛ لأنَّه جَاهِل بالوَاقِع.

إنسَانٌ في البَرِّ والسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، والظُّلْمَةُ كانُتْ قَبلَ الغُرُوب، فظنَّ أَنَّ الشَّمسَ قَد غَرَبَتْ فأكلَ، وإذَا بالسَّحَابِ يَنجِلِي، والشَّمسُ لم تَغرُب، فَلا يَفسُد صَومُه؛ لأَنَّه جَاهِلٌ بالوَاقِعِ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الشَّمسَ لم تَغرُب ما أكلَ ولا شَرِبَ، فهُو لم يَتَعَمَّد.

الشَّرط الثَّاني: الذِّكْر، يَعنِي أَنْ يَكُونَ الإِنسَانُ ذَاكِرًا حِين أَكَلَ أُو شَرِبَ، وضِدُّه النِّسيَانُ، فلو نَسِيَ الإِنسَانُ وهُو صَائِمٌ فَأَكَلَ أُو شَرِبَ حتَّى شَبعَ فصَومُه صَحِيحٌ ولا يُفطِر.

الشَّرط الثَّالث: العَمْدُ، فلو أكلَ أو شَرِبَ غَير مُتعمِّد بَأَنْ أُكرِهَ عَلى الأكلِ والشُّربِ فَصَومُه صَحِيحٌ، ولو دَخَلَ الغُبَارُ إلى أنفِه حتَّى وَصَلَ إلى مَعِدَتِه بدُون قصدٍ فصَومُه صَحِيحٌ، ولو تَكَفْمَضَ فنزَلَ المَاءُ إلى جَوفِه بِدُونِ قصدٍ فصَومُه صَحِيحٌ، ولو تَكَفْمَضَ فنزَلَ المَاءُ إلى جَوفِه بِدُونِ قصدٍ فصومُه صَحِيحٌ.

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلُكَ عَلَى هَذه الشُّرُوطِ الثَّلاثَةِ؟ لأَنَّه لا بُدَّ لِكُلِّ مَن ذَكَرَ أَنَّ هَذا شَرطٌ لهَذا لا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ الدَّلِيلَ عَليه، قُلنَا: لَدَينَا دَلِيلٌ مِن كِتابِ الله، وسُنَّة رَسُولِ الله ﷺ.

أُوَّلًا: قُلنَا العِلمُ ضِدُّه الجَهلُ، والدَّليلُ عَلى أَنَّ الجَاهِلَ لا يُفطِر قَولُ الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ الله: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ أَن يَعنِي لا أَوْاخِدْكُمْ، وقالَ الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتِكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا لا أَوْاخِدُكُمْ، وقالَ الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتِكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وفي الحديثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوَ تُخَفُّوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

الْحَطاً والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(١)، هَذا دَليلُ الجَهل بِالشَّرعِ، والجَهل بِالوَاقِعِ.

وهُناك دَلِيلٌ خاصٌّ بالشَّرع، وهُو حَديثُ عَديِّ بنِ حَاتِم رَضَحَالِلَهُعَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَصُوم وكانَ يَقرَأ: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧] فظـنَّ أنَّ الخَيطَ الأبيَضَ يَعنِـي الحَبَلَ الأبيَضَ، والخَيطَ الأسوَدَ الحَبَلَ الأسوَدَ، فأخَذَ عِقالَين تُعقَلُ بِهَمَا النَّاقَةُ، أَحَدُهُمَا أسودُ والثَّاني أبيضُ، وجَعَلهمَا تَّحتَ الوِسَادَة الَّتِي هُو نَائِم عَليها، وجَعَلَ يَأْكُلُ ويشرَبُ يَتسحَّر، ويَنظُر إلى الحَبلَينِ العِقَالَينِ، فلمَّا تَبيَّنَ أنَّ هَذا أسودُ، وأنَّ هَذا أبيضُ أمسَكَ، إِذَنْ هَذا جَاهِلٌ بالشَّرع، ظَنَّ أَنَّ هَذَا مَعنَى الآيَةِ، وليسَ مَعنَاهَا؛ لأنَّ مَعنَى الآيَةِ: الخَيطُ الأبيَضُ: بَيَاضُ النَّهَارِ، والأسوَدُ: سَوَادُ اللَّيل، ولهَذا ليَّا أُخبِرَ بذلِك النَّبيُّ عَيَلِيْ قالَ لهُ: «إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»<sup>(٢)</sup>، والرَّسُول ﷺ كانَ يَمزَحُ ولا يَقُولُ إلا حقًّا (٣)، «إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»، ولم يَأْمُرْهُ بِقَضَاءٍ؛ لأنَّه جَاهِلُ، أَمَّا الجَهل بالوَاقِع، فاستَمِع إليهِ: عَن أسمَاءَ بِنتِ أَبِي بِكر رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»(١)، إِذَنْ أَفطَرُوا قَبلَ الغُرُوب -يَعنِي فِي النَّهَارِ- ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمسُ، ولم يَأْمُرْهُمُ النَّبيُّ ﷺ بِالقَضَاءِ، ولو كَانَ القَضَاءُ واجِبًا لبَلَّغَهُمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، ولو بَلَّغَهُمْ لنَقَلهُ الصَّحَابَةُ الأَمنَاءُ عَلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْفَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، رقم (٤٥٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (١٢/ ٣٩١، رقم ١٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٨٥٩).

شَريعَة الله، وحيثُ إنَّهم لم يَنقِلُوه إلينَا، فَلا يُوجَد حَديثٌ عَنِ الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَنَّه أَمَرَهم بالقَضَاء؛ لأنَّهم جَاهِلُون بالوَاقِع.

النّسيَانُ: النّسيَانُ بَعدَ أَنْ يَكونَ ذَاكِرًا، إنسَانٌ صَائِمٌ ونَظَرَ للبَرَّادَةِ -يَعنِي التِي فِيهَا المَاء - فشرِبَ لأنّه عَطشَان، ولمّا مَلا بَطنه مَاءً ذَكرَ أنّه صَائِم، فهل نقولُ لهُ تَقَيّأ المَاء؟ لو تَقيّأ المَاء لفَسَدَ صَومُه، نقولُ: أنتَ مَعذُور، وصِيامُك صَحِيحٌ، الدَّلِيلُ قَولُهُ تعالى: ﴿رَبّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهذا -والحَد لله - كلامُ رَبِّ العَالَمِين، وهُو قاعِدةٌ عَامَّةٌ.

وهُناكَ دَليل بخُصُوصِه، قالَ النَّبيُّ عَلَيْةِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»، قِفْ عِند قوله: «فَلْيُتِمَّ» يَتبيَّن لكَ أَنَّ الصَّومَ تامٌ لا نقصَ فِيه «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (۱)، نِعمَةٌ كبِيرَةٌ، ولكِنْ مَتى عَلِمَ الجَاهِلُ، ومَتى ذَكرَ النَّاسِي وجَبَ عَليهمَ الإمسَاكُ، حتَّى لو كانَ الطَّعامُ أو الشَّراب في أفواهِهمَا لَزِمَ صَومُهُ، ولا يَجُوز بَلْعُه؛ لأنَّ العُذرَ قد زَالَ.

الإكرَاهُ: يَعنِي غَيرِ العَمدِ، الدَّليلُ عَلى ذلِكَ قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أَكُومِ وَقَلْبُهُ, مُطْمَئِنٌ ۚ بِٱلْإِيمَنِ وَلَاكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ مَنْ نَعْرَ فَعَلَيْهِ مِن فَعَلَيْهِ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، هذا في الكُفرِ الذِي هُو أعظَمُ الذُّنُوبِ، إذَا أُكرِه الإنسَانُ عَليه ففعلَه بدُون عَمدٍ ولا قصد، فلا شَيءَ الذِي هُو أعظمُ الذُّنوبِ، إذَا أُكرِه الإنسَانُ عَليه ففعلَه بدُون عَمدٍ ولا قصد، فلا شَيءَ عَليه، ومَا دُونه مِنَ الذُّنوبِ مِن بَابِ أولَى، فلو أنَّ رجلًا مِنَ النَّاسِ قالَ لشخصٍ: إمَّا أَنْ تُفطِر الآنَ وإلا حَبستُكَ، فأفطرَ فليسَ عَليه شَيء، وصَومُه صَحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

ولو أَكرَهَ الزَّوجُ امرَأَتَه وهِي صَائمَة فجَامَعَها وهِي لا تَستطِيع مُدافَعَتَه فليسَ عَليها شَيء، لا قَضَاءَ ولا كَفَّارَةَ؛ لأنَّها مُكرَهَةٌ.

فهَذه هِي المُفطِرات، وهَذه شُروط الفِطْرِ بها، فيَجب عَلى طَالِب العِلم أَنْ يكونَ فاهِمًا لها؛ حتَّى لا يَقَعَ في شَيء مُخالِف للشَّريعَة.

أَسأَلُ الله أَنْ يَرِزُ قَني وإِيَّاكُمُ العِلمَ النَّافعَ والعَمَل الصَّالِحَ.

وهُنا آدَابِ يَنبغِي مُلاحَظتها، أذكُر مِنها:

أَوَّلًا: السُّحُور كلُّه بَركة، كلُّه خَيرٌ، ولهَذا إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتسحَّرَ وقدمت السَّحُور فاستَحضِر ثَلاثةَ أشيَاءَ:

الشَّيء الأوَّل: التَّأْسِي بالرَّسُول -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-؛ لأَنَّه كانَ يَتسحَّر.

الشَّيء الثَّاني: امتِثالُ أمرِ النَّبِيِّ ﷺ في قَولِهِ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»<sup>(۱)</sup>، وحينئذٍ يكونُ السُّحورُ طَاعَةً لله عَرَّقَجَلَّ.

الشَّيء الثَّالث: مُخَالَفَة اليَهُود والنَّصَارَى؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْةٍ قالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»(٢).

أَكْثُرُ النَّاسِ لا يَستحضِرُون هَذا المَعنَى، وإنَّما يَأْكُلُون ويَشرَبُون مِن أجلِ مَل،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٩٢٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور...، رقم (١٠٩٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل
 الفطر، رقم (۲۲۰٤).

البُطُون؛ لأنَّه قدِ استَقبَلهم نَهَار كَامِل، هَذا أكثرُ النَّاسِ، ولكِنْ -الحَمدُ لله- الإنسَانُ إ إذَا فَهِمَ فسَوفَ يَفعَلُ مَا فيهِ الخَيرُ.

ثانيًا: يَنبغِي أَنْ يُؤخِّرَ السُّحُورَ، فتَسحَّر مُؤخرًا، بحَيث يبقَى عَلى الأذَانِ مِقدَار أكلِ السَّحُور، وأمَّا السُّحور المُتقدِّم كالذِين يَسحَّرون في نِصفِ اللَّيلِ فإنَّهم وإِنْ أصَابُوا مِنَ السُّنَّة مَا أصَابُوا فقد فَاتَهمُ التَّأخِير، والتَّأخِير سُنَّةٌ؛ لأنَّه فِعْلُ الرَّسُول وَصَابُوا مِنَ السُّنَة مَا أصَابُوا فقد فَاتَهمُ التَّأخِير، والتَّأخِير سُنَةٌ؛ لأنَّه فِعْلُ الرَّسُول وَصَابُوا مِنَ السُّنَة مَا أصَابُوا فقد فَاتَهمُ التَّأخِير، والتَّأخِير سُنَةٌ؛ لأنَّه فِعْلُ الرَّسُول وَسَلَّرُ وَلاَنَّه أرفَقُ بالنَّفسِ، ولكِنْ لو أنَّ أحَدًا تَسحَّرَ مُبكرًا ونوَى الصِّيامَ ثُمَّ بَدا لهُ أَنْ يَأْكُلُ ويَشْرَبَ قبلَ الفَجرِ، فإنَّه يَجوزُ، ما دَامَ الفَجرُ لم يَطلُعْ فلكَ أَنْ تأكلَ وتَشْرَبَ ولو كُنتَ قد عَقَدْتَ النَّيَّة مِن قَبلُ.

وممَّا يَنبغِي للصَّائِم: أَنْ يُبادِرَ بالإفطار مِن حِين أَنْ تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا يَتأخَّر؛ لقَول النَّبيِّ عَلَيْهِ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»(١)، وكُلَّمَا كانَ أعجَلَ فهُو أَفضَلُ.

ثالثًا: يَنبغِي للإنسانِ أَنْ يُراعِيَ أَنَّه في طَاعَةٍ مِن طُلُوع الفَجرِ إلى غُرُوبِ الشَّمس مُدَّة طوِيلة، فاحمَدِ الله عَلى هَذه النِّعمَةِ أَنْ كُنتَ فِي عِبَادَة مِن طُلوعِ الفَجر إلى غُرُوبِ الشَّمس، وفي وقتٍ يَكونُ الجَوُّ فِيه بالنِّسبَة لَكَّةَ مُعتدِلًا لا مَشَقَّة مِن جُوع، ولا مَشقَّة مِن عَطَشٍ، وهَذا مِن نِعمَةِ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ، نسألُ الله أَنْ يَرزُقَنَا وإيَّاكِم شُكرَ نِعمَةِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (١٩٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، رقم (١٠٩٨).

#### الاعتكاف:

أمَّا بالنِّسبَة للاعتِكَافِ، فالاعتِكَافُ مَسنُونٌ، نَقَلَ الإِمَامِ أَحَد رَحَهُ اللَّهُ أَنَّ العُلَمَاءُ أَجَعُوا عَلَى ذلكَ (١). ونقله غيره أيضًا، فهو سُنَّة لكنَّه في العَشرِ الأواخِر فقط بدُون زِيَادَة؛ لأنَّه ثَبَتَ في صَحيحِ البُخَارِيِّ وغيره أنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتكفَ العَشرَ الأُولَ يُرِيدُ ليلَة القدرِ يَتحرَّاهَا، ثُمَّ اعتكفَ الأوسَطَ كذلِك يَتحرَّى ليلَة القدر، ثُمَّ قِيل لهُ: إنَّها في العَشرِ الأواخِر فاعتكفَ العَشر الأواخِر فقط (١)، ولم يَعتكفِ العَشرَ الأوسَط؛ بَل اعتكفَ العَشر الأواخِر، واعتكفَ أزوَاجُه مِن بَعدِه، لكِنْ هُنا مَسألتَانِ:

المَسألة الأُولى: في بَعضِ الأعوامِ تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْ الاعتِكافَ في العَشر الأواخِر، واعتكفَ عَشرًا مِن شَوَّال، والسَّبِ أَنَّه خَرَجَ ذاتَ يَومٍ يُريدُ أَنْ يَعتكِفَ وإذَا بخِباء لزَوجَاتِه -ثلاثة أخبِية - كلُّ واحِدة تُريدُ أَنْ تَعتكِف، فخاف النَّبيُّ عَلَيْهِ أَنْ يكونَ اعتِكافُ بَعضِهنَّ مِن أجلِ الغَيرَةِ، فقَالَ: «آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟»(١)، يَعنِي هَل يُرِدْنَ البِرَّ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُنقَضَ الأخبِية، وتَرَكَ الاعتِكاف.

فأبطلَ الاعتِكافَ في تلكَ السَّنَةِ، ثُمَّ اعتكَفَ في شَوَّالٍ<sup>(١)</sup>، لكِنْ هَذا يُعتَبَر قَضَاءً، كالذِي نامَ عَنِ الصَّلاةِ حتَّى خَرَجَ وقتُها نَقولُ: اقضِهَا إذَا استَيقَظتَ، كذلِك

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء، رقم (٢٠٣٣)، ومسلم: كتاب
 الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، رقم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٠٦٠، رقم ٢٢١٨)، وابن حبان (٨/ ٤٢٥، رقم ٣٦٦٧).

أيضًا في آخِرِ سَنَةٍ مِن حَياتِه اعتكفَ العَشرَ الأوسَطَ (١)، والعُلمَاء اختلفُوا في تَخرِيجِه، فمِنهُم مَن قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِمَ عِلْمَ بِأَنَّ هَذِه آخِرُ سَنَةٍ مِن حَيَاتِه فاعتكفَ العَشر الأوسَط والأخيرَ كَمَا أَنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ كَانَ جِبرِيلُ يُدَارِسُه القرآنَ في كُلِّ سَنَةٍ مَرةً (٢)، وفي العَام الذِي تُوفِي فِيه دَارَسَه مَرَّتَيْنِ، وهَذا أحسَنُ الوُّجُوهِ التِي رَأيتُ أنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّه سيَمُوت، فأرَادَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَنْ يُضيفَ إلى العَشرِ الأَوَاخِر العَشرَ الأوسَطَ، والدَّلِيلُ عَلى هَذا على أنَّه ليسَ بِسُنَّةٍ للأُمَّة أَنَّ أزوَاجَه مِن بَعدِه -وهُنَّ مِن أعلَم النَّاسِ بحَالِه- لم يِعتكِفنَ العَـشرَ الأوسَطَ، ولو كانَ هَـذا مَشْرُ وعًا لَكَانَ أُوَّلُ مَن يَقُومُ بِه صَحَابَتُه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَكِيفَ يَأْتِي واحِدٌ في الوَقتِ الحَـاضِر يقولُ: سَوفَ أعتكِفُ العَـشرَ الأوسَطَ؛ لأنَّ هَذا آخِرُ مَا فَعَلَ الرَّسُـولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ؟ نَقُولُ: الله أكبرُ! هَل أنتَ أَفْهَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَو مِن غَيرِهم مِن أئمَّة الْمُسلِمِين؟ لا، فَرُوَيْدًا إِنْ كانَ عِندَك عِلمٌ فعِندَ النَّاس عُلُوم، وإِنْ كانَ عِندَك عَينانِ فللنَّاسِ أعين، فالزَمْ مَكانَكَ واتَّبِعِ النَّاسَ، لا اعتِكافَ مَشرُوع إلا فِي العَشر الأَوَاخِر

وتبدَأ العَشر الأوَاخِر مِن غُرُوب الشَّمسِ يَوم عِشرِين يَعنِي ليلَة واحِد وعِشرِين، وتَنتهِي بِغُرُوب الشَّمسِ آخِر يَوم مِن رمَضانَ حتَّى لو كانَ تِسعًا وعِشرِين، إذَا ثَبَتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، رقم (۲۰۲۷)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: المقدمة، باب بدء الوحي، رقم (٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي المجرجة البناس بالخير من الريح المرسلة، رقم (٢٣٠٨).

دُخُـولُ شَوَّال انتهَى الاعتِكافُ بغُروب الشَّمسِ آخِر يَوم مِن رمضَانَ، فيَخرُج الإَنسَانُ مِن مُعْتَكَفِهِ إلى أهلِه، ويَخرُج إلى مُصَلَّى العِيدِ، وإن شَاءَ بَقِيَ في مَكانِه حتَّى يَخرُجَ لصَلاةِ العِيدِ.

وعَلى هَذا فلَيلَةُ العِيدِ ليسَتْ دَاخِلَةً في الاعتِكافِ، وليلَةُ العِشرِين لَيسَتْ دَاخِلةً في الاعتِكافِ. دَاخِلةً في الاعتِكافِ.

ثُمَّ إِنَّ الاعتِكافَ يُرادُ بِهِ التَّخلِّي للعِبَادَة، مِنَ صَلاةٍ وذِكْرٍ وقِرَاءَةٍ للقُرآنِ وبُعدٍ عَن إضَاعَة الوَقتِ، ولهَذا قالَ العُلمَاء: يُستَحَبُّ للمَعتكِف أَنْ يَشتغِلَ بالقُرب، وألا يَشتغِلَ بهَا لا يَعنِيه، ويَجُوز أَنْ يَزورَه بَعضُ أصحَابِهِ أحيَانًا؛ للتَّحدُّث إليهِ، لا بَأسَ بذلك؛ لكِنْ ليسَ مَعنَى أَنْ يَبقَى هُو وأصحَابُه كأنَّهم في نُزهَة يَتبادَلُون الحَديثَ مِن أوَّل النَّهارِ إلى آخِرِه، أو في اللَّيل، لا، هذا لا يُعَدُّ اعتكافًا، الاعتِكافُ لُزُومُ المسجِد لطَاعَة الله عَنَهَجَلَّ.

فإِنْ قَالَ قَائِل: هَل للمُعتكِف أَنْ يَحضُرَ مَجَالِسَ العِلمِ؟

قُلنَا: نَعَمْ، بشَرط ألَّا تَشغَلَه، بِمعنَى أَنْ تكونَ جُزءًا يَسيرًا مِن وَقتِه، أَمَّا إِنْ شغَلَتْه بَأَنْ كانَ يَحفُرُ مَجَالسَ مُتعدِّدةً، ثُمَّ يُراجِع عليهَا الكُتُب، ثُمَّ يُراجِعها بَعد انتهَائِها؛ فهَذا يَشغَله عَنِ الاعتِكافِ، فلْيَدَعْهَا ولينصَرِفْ إلى اعتِكافِه.

ثُمَّ اعلَمْ أَنَّ الاعتِكافَ يَصتُّ في كلِّ مَسجدٍ، في المَسجدِ الحَرامِ، وفي المَسجدِ النَّبويِّ، وفي المَسجدِ النَّبويِّ، وفي المَسجدِ الأقصَى، وفي المَسَاجدِ التِي في البُلدانِ الأخرَى؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، والأصلُ في (ال) الدَّاخِلة عَلى المُفرَد أو عَلى الجَمع أنَّما للعُمُوم، وليسَت للعَهدِ الذِّهنِيِّ.

### لَيلَة القَدر:

وفِي هَذه العَشرِ الأوَاخِر لَيلَةُ القَدرِ التِي عَظَّمَ اللهُ شَأَنَهَا وأَنْزَلَ فِيهَا سُورَةً كَامِلَةً يَقرَؤُهَا لَنَا أَصغَرُ القَوم: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١].

﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ أَيِ القُرآنَ، ﴿فِي لِيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾، وليلةُ القَدرِ في رمَضانَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فإذا ضَمَمْتَ آيَةَ البَقرَةِ إلى هَذهِ السُّورَةِ تَبيَّن لكَ أَنَّ ليلةَ القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنَّها تَعيَّنَتْ فِي العَشْرِ الأُواخِرِ مِنها، وفي الأَوْتَارِ آكَدُ مِنَ الأَشْفَاعِ، لكِنْ تَحتمِل في هَذا وهَذا لكنَّها في الأُوتَارِ آكَدُ مِنَ الأَشْفَاعِ، لكِنْ تَحتمِل في هَذا وهَذا لكنَّها في الأُوتَارِ آكَدُ، وهِي الحَادِي والعِشرين، والتَّالث والعِشرين، والحَامِس والعِشرين، والسَّابِع والعِشرين، والتَّالِث والعِشرين، والتَّابِع والعِشرين والتَّابِع والعِشرين، والتَّابِع والعِشرين والتَّابِع والعِشرين والتَّابِع والعِشرين عَلَي التَّانِ والعِشرين عَلَى اللهِ العَملِ المَابِع والعِشرين عَلَى أَنْ الجَادَّ في طَلَبِها الحَريص عَليها يَهُون والرَّابِع والسَّاحِ ومِن أَجْلِ أَنْ يَزِدَاذَ النَّاسُ في العَملِ الصَّالِح؛ لأنَّها لو كانَتْ عَلَي أَنْ يَقومَ عَشرَ ليالٍ، ومِن أَجْلِ أَنْ يَزِدَاذَ النَّاسُ في العَملِ الصَّالِح؛ لأَنَّها لو كانَتْ عَلَيها بَعَينِها لقَامَها النَّاسُ ولم يَقومُوا سِوَاهَا؛ ولكِنِ اللهَ أَرَادَ مِن عِبادِه أَنْ تَرَدَادَ أَعَامُهُمُ الصَّالَح؛ لأَنَّه ليَزِدادَ ثُوابُهم.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَم يَثَبُتْ أَنَّ قُومًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَأَوْا لَيلَة القَدْرِ فِي السَّبِعِ الأَوَاخِر فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»(١)؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب فضل مَن تعارَّ من الليل فصلى، رقم (١١٠٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٥).

فالجَوابُ: بَلَى، ثَبَتَ هَذا، ولكِنْ هَذا يُحمَلُ عَلَى أَنَّ هَذا في ذلِك العَامِ المُعيَّن كَانَ في السَّبعِ الأوَاخِر، وليسَ ذلِك في كلِّ عَامٍ؛ لأنَّ النَّبيَ عَيَّكِ بَقِي يَعتكِف العَشرَ الأوَاخِر كُلَّها، وعلى هَذا فيَحتمِل أَنْ تكونَ هَذه اللَّيلة التِي هِي ليلة إحدَى وعِشرِين كمَا جَرَى ذلك في عَهدِ النَّبيِّ عَيَّكِ ، فإنَّه عَيَّكِ أُرِي ليلة القدرِ، وأُعطِي عَلامة وهِي أَنَّه يَسَجُد في صَبيحَتِها في مَاء وطِين فأمطرَتِ السَّماءُ تِلكَ اللَّيلة ونَزَلَ المَطر مِنَ السَّقفِ إلى الأرض وصَارَتِ الأرضُ طِينًا، فصَلَّى النَّبيُّ عَيَّكِ الصَّبح وعلى جَبهتِه أثرُ المَا والطِّين، فتَبيَّن بذلِك أنَّا في ذلِك العَام كانَتْ ليلةَ إحدَى وعِشرِين (۱).

وفي عَامٍ آخَرَ رُبَّمَا تَختَلِفُ وتكونُ في ليلةٍ أُخْرَى، ولذلِكَ كانَ القَولُ الرَّاجِحُ الذِي تَجتمِعُ فِيه الأَدْلَةُ أَنَّ ليلةَ القَدرِ تَتنقِلُ في السَّنوَاتِ، وليسَتْ دَائًما في ليلةٍ واحِدةٍ، الذِي تَجتمِعُ فِيه الأَدْلَةُ أَنَّ ليلةَ القَدرِ تَتنقِلُ في السَّنوَاتِ، وليسَتْ دَائًما في ليلةِ إحدَى وعِشرِين، أو ثَلاثِين، أو مَا بَين ذلِك. فكُنْ طَامِعًا في بَل قد تكونُ في ليلةِ إحدَى وعِشرِين، أو ثَلاثِين، أو مَا بَين ذلِك. فكُنْ طَامِعًا في فَضلِ اللهِ تعالى، كُلُّ ليلةٍ تقرَّبُ إلى الله تعالى فيهَا وأنتَ ترجُو أَنْ تكونَ قد وافقتَ ليلةَ القدرِ.

ويقولُ الإنسَانُ في الدُّعاء في هَذه اللَّيلةِ مَا جَاء في حَديثِ أُمِّ المُؤمِنين عَائشَةَ رَخِيَّكُ عَنْهَا حَيثُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأيتَ لو وافقتُ ليلةَ القَدْرِ مَا أقولُ فِيها؟ قالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٦/ ٢٣٦، رقم ٢٥٣٨٤)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي على النبي على الدعاء، باب الدعاء بالعفو والنبي على الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم (٣٨٥٠).

فَأَكْثِرْ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ، وأَكْثِرْ مِن قَولِك: سُبحانك اللَّهُم رَبَّنا وبحَمدِك اللَّهُم اللَّهُم وَبَنا وبحَمدِك اللَّهُم الْفُورِ فِي فَاكْثِر مِنَ الدُّعَاءِ بِهَا شِئتَ، ولكِنْ حَافِظ أَوَّلًا عِلَى الدُّعاءِ الوَارِد قبلَ أَنْ اغْفِر لِي، وأكثِر مِن الدُّعاءَ الوَارِد قبلَ أَنْ تأتيَ بدُعاءٍ مِن عِندِك؛ لأنَّ الدُّعاءَ الوَارِدَ فيه فَائدَتان:

الفَائِدةُ الأُولَى: مَا يَتضَمَّنُه مِنَ المَطلُوبِ.

الْفَائِدةُ الثَّانِية: التَّأْسِّي برَسُول الله ﷺ بعَين الدُّعاءِ الذِي كانَ يَدعُو بهِ.

ومِن خَصَائِصِ العَشر الأوَاخِر مِن رمَضانَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَخُصُّها بإحيَاء اللَّيلِ كلِّه، كُلُّ اللَّيلةِ في طَاعَة الله، وأمَّا العَشر الأوَل والأوسَط فكان يَخلِطها بالقِيام والنَّوم؛ لكِنْ في العَشرِ الأوَاخِر يُحيِيها بالقِيام والقُرآن والذِّكْر وغَير ذلِك عِمَّا يُقرِّب إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ، فقد «كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ » (أ)، ومَعنى شَد المِئزَر يَعنِي التَّاهُّبَ للقِيَام؛ لأنَّه إذَا كانَ الإنسانُ يُريدُ أَنْ يقوم اللَّيلَ كُلَّه فَلا بُدَّ مِن تَأَهُّب، أمَّا نَحنُ فإنَّنا تَبعُ لأئمَّتِنا ومَن قامَ مَع الإمَام حتَّى اللَّيلَ كُلَّه فَلا بُدَّ مِن تَأَهُّب، أمَّا نَحنُ فإنَّنا تَبعُ لأئمَّتِنا ومَن قامَ مَع الإمَام حتَّى ينصرِ فَ كَتَبَ الله لهُ قِيامَ ليلةٍ كَامِلَةٍ (أ)، ولهذا يَنبغي لنَا أَنْ نَحرِصَ عَلى أَنْ نكونَ مَع أَنْ نكونَ مَع أَنْ عَرضِ فَ كَتَبَ الله لهُ قِيامَ ليلةٍ كَامِلَةٍ (أ)، ولهذا يَنبغي لنَا أَنْ نحرِصَ عَلى أَنْ نكونَ مَع أَنْ عَن صَلاة العِشاء إلى آخِر وترٍ، يَعنِي إذَا صَلَيتَ في مَسجدِ العِشاء، وأقمتَ مَع أَنْ تقومَ مَعهمُ التَّهجُّدَ آخِرَ اللَّيلِ؛ لتكونَ قُمتَ مَع الإمَام حتَّى يَنصرفَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم (٢٠٢٤)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم (١١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (٢٠٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

## الاعْتِكَافُ مدة عِشْرِينَ يومًا:

بَعْضُ الشَّبابِ الحريصينَ عَلَى الخَيْر، بَدَءُوا اعتكافَهُمْ مِنْ ليلةِ إحدى عشرة؟ ليَعْتَكِفُوا عِشْرِينَ يومًا، ولا شَكَّ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا الحرصُ عَلَى الخَيْر، وكثرةُ العَمَلِ الصالحِ، فهذَا ما نظنُّه فيهم، ولا نظنُّ أنَّهم يريدُون أَنْ يُخالِفُوا سُنَّةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَحِ، فهذَا ما نظنُّه فيهم، ولا نظنُّ أنَّهم يريدُون أَنْ يُخالِفُوا سُنَّة الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَحَة وهواه، فالتَّعبُّدُ لله لَيْسَ بالعاطفة ولا بالهَوَى، التَّعبُّدُ لله لَيْسَ بالعاطفة ولا بالهَوَى، التَّعبُّدُ للهِ باتِّبَاع الشريعةِ.

ولهَذَا لَمَّا جَاء ثلاثةُ نَفَرٍ إِلَى أَزُواجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسَالُونهنَّ عن عمله فِي السِّر، فأخبرهمُ النِّسَاءُ بها كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يفعل، فَتَقَالُّوا العمل، وَقَالُوا: هَذَا عملٌ يسيرٌ، لنحمل أكثر؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قد غَفَرَ اللهُ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه وما تَأخَر، فيقتصر عَلَى عمل أقل، أمَّا نَحْنُ فلم يُضمن لنا ذَلِكَ، إِذَنْ فَلنَكْثِرْ.

ماذا قَالَ بَعْضُهم؟ قال: لا أتزوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ الثَّانِي: أصومُ ولا أُفطرُ، وَقَالَ: الثَّالِثُ: أقومُ ولا أنامُ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فأَنْكَرَ عَلَيْهِم عَلَنَّا، وخَطَبَ، وَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، هَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصلِي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي »(۱) أَنْكَرَ عَلَيْهِم، مَعَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا العَمَلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِي الصالح، لكِنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ بالهوى، الشَّرْعُ هُدًى، الرَّغبةُ فِي الخَيْر، وزيادةُ العَمَلِ الصالح، لكِنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ بالهوى، الشَّرْعُ هُدًى، فَإِنْ كَانَ العَمَلُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وخلفاؤُه الراشدونَ، فعلى العينِ والرأسِ، فَالشَّرْعُ أُو العِبادة هدًى وليستْ هوى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣ ٥٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنّه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام، رقم (١٤٠١).

هَوُلاءِ القومُ الَّذِين يريدُون أن يَبْدَءُوا الاعْتِكَافَ فِي اليَوْم الحادي عَشَرَ، هل هم أَخْشَى للهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ أو أَهْدَى من رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ أو أَعْلَمُ بها يُحِبُّ اللهُ من رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ كَلَّا، وهم يُقِرُّون بهَذَا.

وإذا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلا أُوَالسَّلامُ لم يعتكفْ إلَّا العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فكيف نَتَقَدَّم بَيْنَ يَدَي اللهِ ورسولِه عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّولُ اللهِ عَلَيْهِ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُولَ يطلُبُ لَيْلَةَ القَدْرِ، لأَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ، لأَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ لم تتعيَّنْ لَيْلَةَ القَدْرِ، لأَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ لم تتعيَّنْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر إلَّا أَحيرًا، ثُمَّ قِيلَ له: إنَّهَا فِي العَشْرِ الأَواخِر، فاعتكفَ العَشْرَ الأَواخِر، واعتكفَ العَشْرَ الأَواخِر، ولم يعد يعتكفُ العَشْرَ الأُولُ ولا العَشْرَ الأوسط، هَذَا مَعَ أَنَّ مِنْ هَدْيِه عَلَيْهِ الطَّيْرَ، ولم يعد يعتكفُ العَشْرَ الأُولُ ولا العَشْرَ الأوسط، هَذَا العَمَل الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ العَشْر الأَولُ ولا الأوسط، لكنِ اعتكفَ العَشْر الأَواخِر، ولم يعتكفِ العَشْر الأُولُ ولا الأوسط، لكنِ اعتكفَ العَشْر الأَواخِر، ولم يعدُ إلى العَشْر الأُولُ ولا الأوسط، لكنِ اعتكفَ العَشْر الأَواخِر، ولم يعتكفِ العَشْر الأُولُ ولا الأوسط، لكنِ اعتكفَ العَشْر الأَواخِر، ولم يعُدْ إلى العَشْر الأُولُ ولا إلله وللهِ الأوسط.

لكن أرادَ أن يُبيِّنَ للأُمَّةِ أنَّ التَّعمقَ فِي دِينِ اللهِ، والتَّنطُّعَ فِيهِ لَيْسَ من هَدْيِهِ، بل قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «هَلَكَ المُتنطِّعُونَ» (١) قَالَمَا ثَلاَثًا، والجملةُ هنا دُعَائيةٌ، يَعْنِي: أنَّه دَعَا عَلَى المُتنطعين بالهلاكِ، ويحتمل أَنْ تَكُونَ جملةً خبريةً، أَيْ: إنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَثْبَتَ أَنَّ المتنطِّعينَ المتعمِّقينَ فِي دِينِهِمْ هالِكُونَ.

مِثَال آخَرُ: وَاصَل الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي الصِّيَام، والوِصَالُ أَن يَصُومَ يومينِ ولا يُفْطِرَ بينها، فنهاهمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ الوصالِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ هَوُلاءِ اللَّهُ عَنِ الوصالِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ هَوُلاءِ اللَّهُ عَنِ الوصالِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ هَوُلاءِ اللَّهُ عَنِيهِ الصَّلَوا يَرْجُونَ كَثرةَ الثوابِ، لكن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مَعَ أَنَهُم إنَّهَا وَاصَلُوا يَرْجُونَ كَثرةَ الثوابِ، لكن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ السَّلَامُ اللَّهُ مَعَ أَنَهُم إنَّهَا وَاصَلُوا يَرْجُونَ كَثرةَ الثوابِ، لكن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

سمّاهم مُتعمِّقِينَ، وأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّه لَمَّا رَآهُمْ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ مُسْتَمِّرِينَ فِي الوصالِ، ﴿فَوَاصَلَ ظَنُّوا أَن الرَّسُولَ عَلَى الوصالِ، ﴿فَوَاصَلَ ضَنَّوا أَن الرَّسُولَ عَلَى الوصالِ، ﴿فَوَاصَلَ مِمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأُوا الهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿لَوْ تَأْخُرَ الهِلَالُ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأُوا الهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿لَوْ تَأْخُرَ الهِلَالُ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
لَزِدْتُكُمْ ﴾ (١) كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

لكنهم أوردوا عليه، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إنك تُواصِلُ، فكيف لا تَسمح لنا أن نُواصِلَ؟ قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» (٢)، فلا يُطعَمُ خبزًا، ولا يسقى ماءً؛ وإلَّا لو كَانَ كَذَلِكَ ما كَانَ وِصالًا، لكن لقوة تَعَلُّقِهِ بربِّه عَنَّقَجَلَّ وانشغالِه بِذِكْرِهِ، اسْتَغنى بِذَلِكَ عَنِ الطَّعام والشِّرابِ، هَذَا هُوَ معنى قَوْلِهِ: «أُطْعَمُ وَأُسْقَى».

وكلُّنا يعلمُ أن الإِنْسَان إِذَا تَعلَّق قلبُه بِالشَّيْءِ تعلُّقًا كبيرًا، ينسى الأكلَ والشُّربَ، يخرج مَعَ صاحبِه يتحدثان محادثة وديةً تامةً، فينسى وقتَ الغَداءِ ووقت العَشاءِ؛ لقوَّةِ تعلُّقِ قلبِه بهَذَا. ولِهَذَا قَالَ الشاعر:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلُهَا عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ(٣)

يعني: تنسى الأكلَ والشُّربَ إِذَا تحدثتْ بك، فَالنَّبِيُّ عَلَيْكُ له صِفَةٌ خاصَّةٌ بالنِّسْبَة للوصال، وَنَحْنُ لنا صِفَةٌ خاصَّةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، رقم (٦٨٥١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٨٢٢)، ومسلم في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٨)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٥٠٠)، دون نسبة إلى قائل.

فننصح الشَّبابَ الحريصين عَلَى الخَيْر أن يترسَّموا هَدْيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَّا يتقدموا بَيْنَ يدَيْهِ، وألَّا يُشرِّعوا لأنفسهِم ولا لغيرهِم شرعًا مبنيًّا عَلَى مجرَّدِ العاطفةِ بغيرِ سلطانٍ مِنَ اللهِ؛ لأنَّ هَذَا ضررٌ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يعتكفُ إلَّا العَشْرَ الأوَاخِرَ بَعْدَ أنِ اعتكفَ الأوسطَ والأُولَ.

ولو أنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يفعلُ هَذَا أرادَ المخالفةَ للسُّنَّةِ، لكانَ الأمرُ خطيرًا، لكن الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهِم أرادوا الخَيْرَ، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أرادَ الخَيْرَ يُوفَّق له.

وعلى الَّذِين اعْتَكَفُوا بِناءً عَلَى هَذَا، أَن يُبْطِلُوا اعتكافَهُمْ: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

و جَذَا التَّقرير الَّذِي قُلنا يَتَبيَّن أَنَّ ما قالَه بَعْضُ الفُقَهَاء رَجِمَهُ وَاللَّهُ من أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا دخلَ المسجدَ ينبغي له أَنْ يَنْوِيَ الاعْتِكَافَ فِيهِ مدةَ لُبْثِه، قولُ لا أَصْلَ له، ولا صِحَّةَ له، وليسَ له دليلٌ.

فَالنّبِيُّ عَلَيْهِ لَم يَقُلْ يومًا مِنَ الأيامِ: مَنْ أَتَى منكمُ المسجدَ، فلْيَنْوِ الاغْتِكَافَ. والرَّسُولُ عَلَيْهِ السّهَ اللهَ عَلَيْهِ أَن ذَلِكَ من عِبَادَة الله، لو كَانَ من عِبَادَة الله ما خَفِي عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ الله لكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّولُ عَلَيْهِ السَّهُ الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّدَهُ وَالسَّلَامُ يُبَلّغُ الأُمَّة ، لأنّهُ مأمورٌ بِذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن عَلَيْهِ السَّحِد: انْوِ الاعْتِكَافَ. وَالاعْتِكَافَ. وَالاعْتِكَافَ عِبَادَة، لا يُمْكِنُ أَنْ تَثْبُتَ إلاّ بدليلِ.

بل قَالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ» -يعني: كغُسْلِ الجنابةِ- «ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ

الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا وَرَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً "(۱) ، فَهَلْ قَالَ للذين جاءُوا فِي الساعةِ الأُولَى: انوِ الاعْتِكَافَ فِي المسجدِ حَتَّى تَعْصُلُوا عَلَى قربانٍ واعتكافٍ؟ ما قَالَ ذَلِكَ، لِهَذَا نَقُولُ: الاعْتِكَاف المسنونُ المشروعُ ما كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَم يَأْذُنِ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَعَمَرَ بِنِ الخطابِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ حينها نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يُومًا أَو لَيلةً فِي المسجد الحَرام أَنْ يَعْتَكِفَ؟

قُلْنَا: بلى؛ لَكِنَّهُ أَذِنَ له ولم يَشْرَعْه للأُمة، وهُناكَ فرقٌ بَيْنَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يُقِيَّةُ لِيَقْ الشيءَ، ولكن لا يُشَرِّعُه.

ألم تَعْلَمُوا «أَنَّ النَّبِيَ عَنَّ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا وَتُهُ الدَّحْرِ، وَأَنَا وَتُلَا أَوْرًا بَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» (٢).

فلم يَقُلْ للأُمَّةِ: اخْتِمُوا قراءَتَكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِـ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾، ولم يَكُنْ عَلَيْهِ أَلَى السَّلَامُ يَخْتِمُ قراءَتَه فِي صلاتِه بِـ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾، فَالرَّسُولُ ﷺ قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ، رقم (٧٣٧٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، رقم (٨١٣).

يَأْذَنُ بِفِعْلِ الشّيءِ دُونَ أَنْ يَجْعَلَه شَرْعًا للأُمَّةِ عامَّةً، وحِينَئِذٍ لا حجَّةَ بِإِذْنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَالسَّلَامُ لِعُمَرَ بِأَنْ نَقُولُ: كلُّ مَنْ أَتَى المسجدَ فلْيَنْوِ الاعْتِكَافَ فيه؛ لأنَّ عمرَ اسْتَأذنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُوفِيَ بنَذْرِهِ، فيعتكف فِي المسجدِ الحَرامِ.

## تَنْبِيةٌ خاصٌ بِالمُعتكفين:

بَعْضُ المعتكفينَ فِي المسجدِ الحَرامِ، يتجمَّعون عَلَى الفُطورِ، أو عَلَى السُّحُورِ، أو عَلَى السُّحُورِ، أو عَلَى القهوةِ والشايِ، ويتحدَّثُون بأَحَادِيثَ وضَحِكٍ وكأنهم فِي نُزهةٍ، زُيِّنَ لهم هَذَا العملُ، فقالوا: نعتكفُ، ولكنَّهم لم يَعْتَكِفُوا، ولعلَّهُم إِلَى الإِثْمِ أقربُ منهم إِلَى الأجرِ، لستُ أقولُ ذَلِكَ لأني أُوزِّعُ الأجورَ والثوابَ، والوعيدَ والعقابَ، ولكِنِ الشَّرْعُ له حدودٌ وضوابطُ.

إِنَّ الاعْتِكَافَ هُوَ الانقطاعُ لطاعةِ اللهِ عَرَّهَ عَلَىٰ أَن يَلْزَمَ الإِنْسَانُ بِيتًا مِنْ بيوت الله لعِبَادَة الله، حَتَّى إِنَّ العُلَمَاءَ قَالُوا: ينبغي للمُعتكِفِ أَنْ يشتَغِلَ بالعباداتِ الخاصَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وذِكْرٍ وقرآنٍ ونحوِها، دونَ العباداتِ العامَّةِ كطَلَبِ العِلْمِ ونحوِه، حَتَّى إِنَّهُم يُعْلِقُونَ كُتُبَهُمْ، ويُوقِفُونَ مجالس دِرَاسَتِهِمْ للاعتكافِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَفَرَّغَ الإِنْسَانُ للعِبَادَة، الَّتِي تَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ ربِّه.

فَبَعْضُ المعتكفينَ لا يحترمون المساجدَ، ولا يحترمون عِبادَ الله، ولا يأتون بالاعْتِكَافِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي أُمِرُوا به، وَكَأَنَّ الدِّينَ الإِسْلاميَّ طُقوسٌ ومَظاهرُ وأفعالُ خاليةٌ عَنِ العِبَادَةِ والتَّعبُّدِ للهِ عَرَّهَ جَلَّ، وهَذَا مِنَ البلاءِ.

فَمَن كَانَ هَذَا اعتكافه فعليه أَنْ يَعُـودَ إِلَى الاعْتِكَافِ الشَّرْعِيِّ، وأَنْ ينقطِعَ لطاعةِ اللهِ، والعِبَادَةِ، والوقارِ والسكينةِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى هَذَا فَهُوَ المطلوب، ونرجو اللهَ

أَنْ يعفوَ له عنه فيها سَلَفَ، وإن لم يَسْتَطعْ فأخشى أن يكونَ بقاؤُه عَلَى هَذَا الوَجْهِ فِي بيتِ الله الحَرام إثمًا من أَجْلِ عدمِ احترامِ المسجدِ الحَرامِ، ومن أَجْلِ إيذاءِ المُسْلِمِينَ الَّذِين يتعبَّدون لله فِي هَذَا المسجدِ.

هَذِهِ نصيحةٌ، وأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أن تُوافِقَ آذانًا سامعةً، وقلوبًا واعيةً؛ حَتَى ينتفعَ بها إخوانُنا الَّذِين هم حَرِيصُون عَلَى العِبَادَةِ، لكنَّهم لا يطبِّقونها عَلَى الحدودِ الشَّرْعِيَّةِ.

# خُلَاصَةُ أَحْكَامِ الاعْتِكَافِ:

الأوَّلُ: الاعْتِكَافُ المسنونُ الَّذِي هُوَ أُسوةٌ برَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ الاعْتِكَاف فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ، الَّذِي يبتدِئُ بغُرُوبِ الشَّمْسِ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وينتهي بغروبِ الشَّمْسِ أخرَ يوم من رَمَضَانَ.

الثَّاني: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- لم يعتكفْ فِي غيرِ رَمَضَانَ إِلَّا سَنةً واحدةً، والسَّبَبُ هُوَ أنَّه تَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر، ثُمَّ قضاها فِي شوالٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لم يعتكفْ فِي غيرِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ حِينَ بُيِّنَ له أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوْسَطَ، ثُمَّ قِيل أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر؛ لأَنَّهُ اعتكفَ العَشْرَ الأُولَ ثُمَّ الأَوْسَطَ، ثُمَّ قِيل له: إنَّها فِي العَشْرِ الأَوَاخِر، فاعتكفَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِر.

الرَّابِعُ: الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يجالسُ جبريلَ فِي كُلِّ سنةٍ مَرَّةً -يُدَارسِه القُرْآن- وفي العام الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ دارسَه مرَّتينِ. الخَامِسُ: أمهاتُ المُؤْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إلَّا فِي العَشْرِ الأَوَاخِر فقطْ. والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْعِينَ.



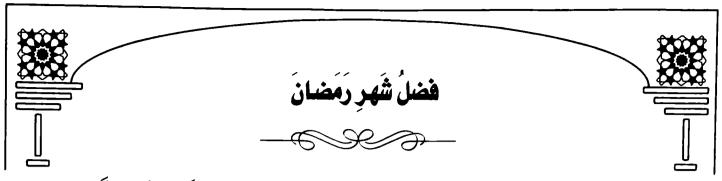

بِسمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصَلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نَبيِّنا مُحمَّد، وَعَلَى آلهِ وَأَصْحابه ومَنْ تَبِعهم بِإِحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

شَهرُ رَمضانَ شهرٌ مُباركٌ، مِن بَركتهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِيهِ القرآنَ، أَيِ: ابتدأَ إِنْزالَه فِي شهرِ رَمضانَ، ولَيْسَ المعنَى أَنَّه أَنْزَلَهُ كلَّه؛ لأنَّ القرآنَ نزَلَ مُنجَّا فِي ثَلاثٍ وعِشْرينَ سنةً، إذْ إنَّه ابْتُدِئَ نُزولُه وَالنَّبِيُ عَلَيْهٍ لَه أَرْبعونَ سنةً، ثمَّ بَقِيَ يَنزِلُ علَيْه إِلَى أَنْ تُوفِّي عَلَيْهٍ ولهُ ثلاثٌ وستونَ سنةً.

وهذَا القرآنُ قُرآنٌ مُباركٌ؛ مُباركٌ فِي ثَوابهِ، مُباركٌ فِي مَعناهُ، مُباركٌ فِي آثارهِ، مُباركٌ فِي آثارهِ، مُباركٌ مِن كلِّ وجهٍ.

فَوردَ فِي ثَوابهِ: «مَنْ قَرَأَ مِنَ القُرْآنِ حَرْفًا كَانَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ»(١).

مُباركٌ فِي مَعناهُ: لأنَّ الإنسانَ إِذَا فَهِمَ مَعْنَى كلامِ اللهِ عَنَّقِجَلَ استنارَ قَلْبُهُ، وانشرحَ صَدرُهُ، وتَفَتَّحتْ عليهِ أَنواعُ المعارِفِ الَّتِي تَخفى عَلى كثيرٍ منَ الناسِ؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى قالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّيِكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّيِكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤]، فالقرآنُ الكريمُ فتَحَ الصَّحابةُ بهِ مَشارقَ الأرضِ ومَغَاربَها، وبهِ مَلكُوا مُلوكَ الفرسِ والرُّومِ، وكانتْ لَهُمُ الكلمةُ العُلْيَا حينَ كَانُوا مُتَمَسِّكين بِهَذَا القرآنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الروياني في مسنده (١/ ٣٩٧، رقم ٢٠٥).

ولكنَّ الصَّحابة -رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - كَانوا يَتَعَلَمُوهَا، ومَا فِيهَا مِنَ العلمِ وَيَعْمَلُون بِه، فَكَانُوا لا يَتَجَاوزونَ عَشرَ آياتٍ حتَّى يَتَعَلَّمُوهَا، ومَا فِيهَا مِنَ العلمِ وَالعملِ، ولَو طبَّقنا هذِه الطَّريقة على طَرِيقتنَا نَحن فِي القُرآنِ، فَنحن لَم نَفعلْ شيئًا وَالعملِ، ولَو طبَّقنا هذِه الطَّريقة على طَرِيقتنَا نَحن فِي القُرآنِ، فَنحن لَم نَفعلْ شيئًا مِن ذَلكَ؛ لأنَّ أكثرَ النَّاسِ اليَومَ يَقْرَؤُونَ القرآنَ، ولكنْ لا يَعرفونَ مَعناه، وكثيرٌ منَ النَّاسِ يَقْرَؤُونَ القرآنَ وَلَكنْ لا يَعْمِلُون بِه.

والقرآنُ إمَّا حُجَّةٌ لَك، أَو عَليكَ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-(١)، فَيكون حُجَّةً لَك إذَا طَبَّقتَ مَا فِيه، وعَمِلْتَ بِه صَارَ حُجَّةً لَك، وإذَا هَجَرتَه وَلمْ تَعمَلْ بِه كانَ حُجَّةً عَلَيك.

### غَزْوةُ بَدرِ:

وعمَّا حصلَ فِي هذَا الشَّهِرِ البُاركِ -وأعنِي بِه شهرَ رَمضانَ - انتِصارُ المسلِمينَ فِيها فِي غَزْوةِ بدرٍ، وكَانتْ فِي السَّنةِ الثَّانيةِ منَ الهجرةِ فِي رَمضانَ، حَيثُ انْتَصَرَ فِيها المسلمونَ انتِصارًا سَاحقًا، سَحَقَ اللهُ بِهِ رُءُوسَ الكفرةِ، وَسَببُها أَنَّ أَبَا سُفيانَ أَتى بِعِيرٍ منَ الشامِ مُتَّجهًا إِلَى مكَّةَ، فَعَلِمَ بِهِ النَّبيُّ عَيْلِةٍ، فَنَدَبَ أصحابَهُ لِلخروجِ إلَيْهم لِيَأْخذوا العِيرَ؛ ولأَنَّ المُشركينَ إِذْ ذَاك لَيس لَهم عَهدٌ، وَلَيْست لَهم حُرمةٌ، وهمُ الذينَ اعتدَوْا على النَّبيِّ عَيْلِةً وأصحابِهِ؛ حيثُ أَخْرَجوهم مِن دِيَارهم وَأَمْوَالهم.

فَلَمَا عَلِمَ أَبُو شُفَيَانَ بِذَلْكَ أَرْسُلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَنجدهم؛ لِيَحْمُوا عِيرَهم، فَبَلغ ذَلْك أَهْلَ مَكَّةَ، فَاجْتمعوا وَخَرجوا مِن دِيَارهم، كَمَا قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ بَطَرًا وَبَالْمُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ بَطَرًا وَرِئَا مَ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال:٤٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٣٣٣).

وفِي أثناء ذَلك نَجَا أَبُو سُفيانَ، فأَرْسل إلَى قُريشٍ يَقُول لَهُم: إنَّ العِيرَ قَد نَجَتْ، وَحِينئذِ انقَسموا هَل يَرْجِعون؛ لأنَّ عِيرَهم نَجَتْ، أَمْ يَسْتَمرُّون؟ فقالَ زَعيمهمْ وحِينئذِ انقَسموا هَل يَرْجِعون؛ لأنَّ عِيرَهم نَجَتْ، أَمْ يَسْتَمرُّون؟ فقالَ زَعيمهمْ وحِينئذِ انقَسموا هَل يَرْجع حتَّى نَقْدَمَ بدرًا فَنُقيمَ فِيه ثلاثًا، نَنْحرُ الجزور، وَهُو أَبُو جَهلٍ -: واللهِ لَا نَرجع حتَّى نَقْدَمَ بدرًا فَنُقيمَ فِيه ثلاثًا، نَنْحرُ الجزور، وَتَعْزِفُ عَلَيْنا القِيَانُ، وتسمعُ بِنَا العربُ، فلا يَزَالُون يَهَابُوننا أَبدًا.

وهذِهِ النَّيَّةُ بَاطَلَةٌ، فَقد نَوَى خَمْسَةَ أُمُورٍ: نُقيمُ فِيه ثلاثًا، نَنحُرُ الجزورَ، وَشَقَى الخمورَ، وتَعزفُ عَلينا القِيَانُ -يَعْني: الجوارِيَ- والخامسُ تَسْمَعُ بِنا العربُ، فَلا يَزَالُون يَهَابُوننا أبدًا.

وفِعلًا تَقَدَمُوا والتَقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي بَدرٍ، وكانتِ النتيجةُ أَنْ قُتِلَ مِن صَناديدِ قُريْشٍ سَبعونَ رَجلًا، وجُرَّ مِن هَولاءِ القَتلى أَرْبعة قُريْشٍ سَبعونَ رَجلًا، وجُرَّ مِن هَولاءِ القَتلى أَرْبعة وَعِشرونَ رَجلًا، وأُلقوا فِي قَلِيبٍ مِن قُلْبِ بدرٍ، وهمْ قَد جَيَّفُوا، وانتَفَخُوا، فوقَفَ عَلَيْهِمُ النَّبيُّ عَلَيْهِمُ النَّبيُ عَلَيْهِمُ النَّبيُ عَلَيْهِمُ النَّبيُ عَلَيْهِمُ النَّبيُ عَلَيْهِمُ النَّبيُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيٰي وَأَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي وَأَسُهِم اللهُ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقًا؟ قَالِي اللهُ عَلَى اللهُ وَصَاروا اللهُ حَقًا؟ قَالَ : «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ »(۱)، يَعني: هُم يَسْمعون أَكْثَرَ مِمَّا تَسْمعون، وَلَستُم بِأَسْمَع مِنْهم لِا أَقُولُ؛ ولَكِنَّهم لَا يَسْمعون أَكْثَرَ مِمَّا تَسْمعون الردً.

وعَلَى هذَا فلَم يَتَحققُ مَا تَوقَّعَه أَبو جَهلٍ؛ بَل سَمعت بِهمُ العربُ سماعَ الذُّلِّ والهوانِ والقتل والأَسْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار، رقم (٥١٢٤).

## فَتْحُ مَكَّةً:

وفي شهرِ رَمضانَ المباركِ حَصلَ أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وذلكَ فِي غَزْوَةِ الفتحِ، الَّتِي كَانتْ فِي السَّنةِ الثَّامنةِ منَ الهجرةِ، حيثُ فتحَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مكَّة، وَدَخَلها مَنْصورًا مُظفرًا عزيزًا، وقد خَرَجَ مِنها قَبْلَ ذَلِكَ خَائفًا عَلَى نَفْسهِ، حتَّى اختفَى بِغارِ ثورٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، وبِهَذَا الفتحِ العظيمِ صَارتْ مَكةُ بِلادَ إسلامٍ وَبِلادَ إيهانٍ بعدَ أَنْ كانتْ بلادَ كُفْرٍ.

ومنْ مَحَاسِنِ أَحَلَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّه -كَمَا جَاءتْ بِهِ الأخبارُ - وَقف عَلَى بابِ الكعبةِ، وقُريشٌ تَحْته يَنْتَظرون مَاذَا يَفعل، فَقالَ: «يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ، مَا تُرُوْنَ أَنِي فَاعِلٌ الكعبةِ، وقُريشٌ مَعنى تَظنُون، ولَو كَانت «تَرَوْنَ» بِفَتْحِ التاءِ لَكَانت بِمَعنى تَنْظرون بِكُمْ؟»، «تُرُوْنَ» بِمعنى تَظنُون، ولَو كَانت «تَرَوْنَ» بِفَتْحِ التاءِ لَكَانت بِمَعنى تَنْظرون أَو تَعْلَمون، «مَا تُرُوْنَ أَنِي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، قالَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ» (۱).

#### قِيامُ رَمضانَ:

ومنْ فَضائلِ شَهر رَمضانَ أَيْضًا أَنَّه ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - أنَّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢)، وأنَّ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢)، وأنَّ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١١٨، رقم ١٨٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٢).

إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(١).

أَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُوفِّقَنا جَمِيعًا لِصَومِ رَمضانَ وَقِيامِهِ إِيهَانًا وَاحتِسَابًا، وأَنْ نَقومَ لَيلةَ القدرِ إِيهانًا واحتسابًا، إنَّهُ جَوادٌ كريمٌ.

#### تَعريفُ الصِّيامِ:

الصِّيامُ: هُو أَنْ يَتعبَّدَ الإِنسانُ للهِ بِالإِمساكِ عنِ المُفطراتِ، مِنْ طُلوعِ الفجرِ، إِلَى غُروبِ الشَّمس، والمرادُ بِالفجرِ هُنا الفجرُ الصَّادقُ؛ لأَنَّ هُناك فَجْرَيْنِ؛ فَجرًا صَادقًا، وفجرًا كَاذبًا، ولَا بُدَّ أَنْ نَعرفَ الفرقَ بَيْنها، الفرقُ بينَ الفجرينِ مِن ثَلاثةِ وُجوهٍ:

الفرقُ الأوَّلُ: أنَّ الصَّادقَ يَكون مُستطيرًا كَالطَّائر بِجَنَاحَيْه، مُمتدًّا منَ الجنوبِ إلى الشَّمال عَرْضًا، والكاذبَ بِعكسهِ، يَمتدُّ طُولًا منَ الشَّرقِ إلى الغربِ، ولكنَّه لَا يَشمل الأُفْقَ كلَّهُ.

الفَرْقُ الثَّاني: الفجرُ الصَّادقُ لَا ظُلمةَ بَعده، والكَاذبُ يُظلمُ، فيَبقى مَا شاءَ اللهُ أَن يَبْقى، ثمَّ بَعد ذَاك يُظلِم.

الفَرقُ الثَّالثُ: أنَّ الفجرَ الصَّادقَ نُورُه مُتَّصلٌ بِالأُفْقِ، والكاذبَ غَيرُ مُتَّصلٍ، فَتَجد أَسفلَه منْ مائل الأفقِ مُظلمًا.

والَّذي تَتَرتب عليهِ الأَحْكامُ كَالإِمْساكِ بِالصِّيام، ودُخولِ صَلاةِ الفجرِ، هُوَ الفجرُ الصَّياء، ودُخولِ صَلاةِ الفجرِ، هُوَ الفجرُ الكاذبُ فلا عِبْرَةَ به؛ وَلِهَذَا سمَّيْناه كَاذبًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا، رقم (١٧٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

# شُروطُ وُجُوبِ الصَّومِ :

وَيجِبُ الصِّيامُ عَلَى كلِّ: مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، قادرٍ، مُقيمٍ، خالٍ منَ الموانعِ، فهذه ستَّةُ شُروطٍ:

الأولُ: الإِسلامُ، والمسلمُ ضدُّ الكافرِ، فَالكافرُ لا يجبُ عليهِ الصِّيامُ، ولَا نَأمرهُ بِالصَّيامُ، ولَا نَأمرهُ بِالصَّوم؛ بَل لَا بُدَّ أَن يُسْلِم أُولًا ثمَّ يَصومُ، إذْ لَا يصحُّ صَومٌ بِلا إِسلامٍ، ولكنْ هلِ الكافرُ سالمُ منَ العذابِ عَلى تَركِ الصَّومِ، أَم مُستحقُّ لِلعذابِ؟

فنقول: هُو مُستحقُّ لِلعذابِ، فَيعذَّبُ الكافرُ عَلى كُفرهِ، ويُعذَّبُ عَلى تَركهِ لِلصِّيام، وعَلى تَركهِ لِلطَّيام، وعَلى تَركهِ للطَّيام، وعَلى تَركهِ للطَّيام، وعَلى تَركهِ لللزَّكاة، وعَلى تَرْكه لِلحَجِّ، وعَلَى تَرْكِه كلَّ شيءٍ يَجبُ عَلَى المسلم، فإنَّ الكافرَ يُعذَّبُ عَلى تَرْكِهِ.

الثَّاني: البُلوغُ، أي: يَجِبُ الصيامُ على البالغِ، وضدُّهُ الصَّغيرُ؛ لأنَّ الصَّغيرَ مَرفوعٌ عنهُ القلمُ، والبلوغُ يَكون بِواحدٍ مِن أُمورٍ ثلاثٍ:

أَوَّلًا: تَمَام خَمسَ عَشرَةَ سَنة، فإذا تَمَّ للإنسانِ خَمْسَ عَشْرةَ سَنة فَهو بَالغُ، فإذا كَانَ وُلِد فِي السَّاعةِ الثَّانيةَ كَانَ وُلِد فِي السَّاعةِ الثَّانيةَ عشرةَ نَهارًا، وتمَّت خَمسَ عَشْرةَ سَنة لَه في الساعةِ الثَّانية عَشرةَ نَهارًا، فَيكون هَذا الرَّجلُ فِي السَّاعةِ الحادية عَشْرةَ صَغيرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّومُ، ولَا غَيره منَ العِبَادات، وَفِي السَّاعةِ الثَّانيةَ عَشرة يَصيرُ بَالغًا، يَجب عَلَيْهِ الصَّومُ، ولَا غَيره منَ العِبَادات، وَفِي السَّاعةِ الثَّانيةَ عَشرة يَصيرُ بَالغًا، يَجب عَلَيْهِ الصَّومُ، وسَائرُ العبادَاتِ.

ثانيًا: مِن عَلَاماتِ البُلوغِ إِنْباتُ العَانةِ، وهيَ الشَّعرُ الخَشِنُ الذِي يَنْبُتُ حَولَ القُبُلِ. القُبُلِ.

ثَالثًا: منْ عَلاماتِ البُلوغ إِنْزالُ المنيِّ بِشهوةٍ، احتِلامًا كانَ أَو يَقظةً، وهذهِ العَلاماتُ الثَّلاثُ عامةً للذَّكرِ والأُنْثَى، وتَزيدُ الأُنثى عَلامةً رابعةً، وهِيَ الحيضُ، فمتى حَاضتِ المرأةُ فَهِيَ بَالغةٌ، سَواءٌ تَمَّ لَها خمسَ عشرَةَ سنةٍ، أَم لَمْ يَتمَّ.

وهنا يجبُ التَّنبيهُ عَلى أَمرٍ مُهِمٍّ خاصِّ بِالمرأةِ، فَالمرأةُ قَد يَأْتيها الحيضُ وهِي صَغيرةٌ -فِي سنِّ اثنتَي عَشرة سنةٍ - ولَا تَصوم؛ ظنَّا أنَّه لَا صَوْمَ إلَّا بَعدَ كهالِ خَمْسَ عشرة سنةٍ، وهَذا لَا شكَّ أنَّه جهلٌ، فَالمرأةُ إذَا حَاضت، وَلَوْ لَم يَكن لَها إلَّا عشرُ سِنِين فهي بَالغةٌ، وعلَيْها مَا عَلى البالغاتِ الكبارِ.

الثَّالثُ: العقلُ، أَنْ يَكُونَ عاقلًا، وضِدُّه المَجْنُونُ، وإِنْ شِئنا قُلنا: ضدُّه مَن لا عَقلَ لَه؛ لِيَشملَ المجنونَ، والمِهْذَرِيَّ<sup>(۱)</sup>، والمعتوهُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلك، إِذَنْ ضدُّ العاقلِ مَن لَا عقلَ لَه؛ إمَّا لِجِنونٍ أو كِبَرٍ، أو اختلالٍ فِي المخِّ، أو غير ذلك، فَمن لَم يكن عَاقلًا فَلَا صومَ عليهِ، ولا إطعامَ عليهِ، وبناءً عَلى ذَلك، لَو سَأَلنَا سِائلٌ عَن شخصٍ بَلغَ منَ الكِبَرِ عِتيًّا، وصارَ لا يُميَّز، فَهل يجبُ عليهِ الصَّومُ؟

فنقولُ: لَا، حتَّى وإنْ كَان قادرًا بدنيًّا لَا يَجب عليهِ الصَّومُ، ولَا يَجبُ عليهِ أَن يُطعَمَ عنْه؛ لأَنَّه لا عَقْلَ لَه، وقدْ قالَ ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ»(١).

الرَّابِعُ: القُدرةُ، أَنْ يَكُونَ قَادرًا، وضدُّ القَادرِ العَاجزِ، والعاجزُ قِسمانِ:

<sup>(</sup>١) هو الذي يَهْذِي. القاموس المحيط (هذر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٤٠٣)، قال الألباني: صحيح.

القِسمُ الأَوَّلُ: مَن عجزُه طَارئٌ، يُرجَى زَوالهُ.

القسمُ الثَّاني: مَن عجزُهُ لَا يُرجَى زَوالهُ.

فَالعجزُ الطَّارِئُ الذِي يُرجى زَوالهُ لَه أَنْ يُفطِرَ، وعليهِ صيامٌ إِذَا زَالَ عَجْزَهُ، وَكَلِيهُ صَيامٌ إِذَا زَالَ عَجْزَهُ، وَكَلِيلُه قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَكَامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٥].

وأمَّا العجزُ الدَّائمُ الَّذي لَا يُرجى زَوَالُه، كَالكِبَر، ومَرَضِ السُّكَرِيِّ، ومَا السُّكَرِيِّ، ومَا الشَّكَرِيِّ، ومَا الْسُومُ الصومُ الْسُبَهِها مِنَ الأمراضِ الَّتي لَا يُرجَى زَوَالهُا، فَهَذا لا يُؤخّرُ الصومَ، ولَا يَلزمهُ الصومُ فِي عدةٍ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وإنَّما يَجب عليهِ أَن يُطعِمَ عَن كلِّ يومٍ مِسكينًا. وكيفيَّةُ الإطعامِ: أَن يُعطي المساكينَ حَبًّا مَصحوبًا بِما يُؤدِمُه مِن لَحَمٍ أَو غيرهِ، أَو أَن يَجمعَ المساكينَ فِي آخرِ يومٍ منْ رَمضانَ على عَددِ الأَيَّامِ فيُعَشِّيهِمْ؛ لأَنَّ هذا يُعتبرُ إطعامًا، «وكانَ أَنسُ بنُ مَالكِ رَضَيَّالِيَهُ عَنهُ حِين كَبِرَ يَجمعُ المساكينَ فِي آخرِ الشَّهرِ، ويُوزِّعُ عَليهمُ الطَّعامَ» (أ).

الخامسُ: الإقامةُ، وضدُّهُ المسافرُ، فَالْمَسَافرُ لَا يَجِبُ عليهِ الصَّومُ؛ لِقوله تَعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَن يَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴿ [البقرة:١٨٥]؛ ولأنَّ الصَّحابةَ رَضَالِيَهُ عَانُوا معَ النبيِّ عَلَيْلِهُ، ومِنْهمُ الصَّائمُ، ومِنهمُ المُفْطِرُ، «فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرُ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٩، رقم ٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، رقم (١٨٢٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم (١٨٨٧).

وهنا قَد يَرِدُ سُؤالٌ: هَلِ الأفضلُ فِي حالِ السَّفرِ الصَّومُ، أَمِ الأفضلُ الفِطْرُ؟ اختَلَفَ أهلُ العلم فِي ذَلكَ عَلى أَرْبعةِ أَقْوالٍ:

الْأُوَّلُ: مَن قالَ الصَّومُ أَفْضَلُ.

الثَّاني: مَن قَال إنَّ الأفضلَ الفطرُ.

الثَّالثُ: مَن قَال هُما سَواءٌ.

الرَّابع: مَن قَالَ الواجبُ الإفطارُ.

أدلةُ كلِّ فريقٍ:

أَدُلَّةُ القولِ الأَوَّلِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَان يَصوم فِي السَّفر، ودليلُ ذَلك قولُ أبِي الدَّرداءِ رَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ اللهِ عَلَيْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَبْدُ اللهِ بَنُ رَوَاحَةً (())، إِذَنْ فالصومُ أفضلُ لعدةِ أسبابٍ:

أُوَّلًا: لأنَّه فِعلُ النبيِّ عَلَيْكَةٍ.

ثانيًا: لأنهُ أَسْرَعُ فِي إِبراءِ الذِّمةِ؛ ولأنَّ الإنسانَ إِذَا صَامَ لَم يَخْرِجْ رَمضانُ إِلَّا وَقَدْ أَبراً ذَمَّتَه.

ثَالثًا: أنَّه أَيسرُ عَلَى الإِنسانِ؛ لأنَّه منَ المعلومِ أنَّ الإِنسانَ إِذَا صَامَ معَ النَّاسِ صَار ذَلك أَيْسَرَ له، وأَنْشَطَ؛ وَلِهذا تَجَدُ الرَّجلَ إِذَا كَانَ عَليه قَضاءُ يومٍ، يَكُونُ هذَا اليومُ كأنَّه عَشرةُ أيام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١٨٩٩).

أَدلَّةُ القولِ الثَّانِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، وإذَا انتَفَى أَنْ يَكُونَ بِرًّا فَالأَفْضُلُ أَلَّا يَصُومَ، ولكنْ بِالنَّظرِ إِلَى سببِ الحديثِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، نجدُ أَنَّ هذَا النَّفيَ مَحْصوصُ بِحالٍ مُعيَّنةٍ، فالنبيُّ عَلَيْهِ قَالَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالَ: «مَا هِزَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»<sup>(۱)</sup>.

فانتفاءُ البرِّ عنِ الصِّيامِ فِي السَّفرِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَشْقَّةٌ؛ لأَنَّ سببَ الحديثِ يُبيِّن مَعنى الحديثِ، فَيكونُ مَن شَقَّ عليهِ الصَّومُ البِرُّ فِي حقِّه أَلَّا يَصومَ، ومَن لَمْ يَشُقَّ عليه فَيكونُ الصَّومُ في حقِّه أفضلُ.

أَدَلَّهُ القَولِ الثَّالَثِ: أَنَّ الصَّحابةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ كَانُوا مِعَ الرَّسولِ ﷺ فَيكون منهمُ الصَّائمُ، ويَكون منهمُ المفطرُ، ولَمْ يعِبْ أَحدٌ عَلى أَحَدٍ.

مَا استدلَّ بِهِ أصحابُ القولِ الرَّابعِ: وهمْ مَن قالُوا: إنَّ الصَّومَ لَا يجزئ، والواجبُ الإفطارُ، وهذَا هُو مَذهبُ الظَّاهريةِ، وقالُوا: لأنَّ اللهَ قَالَ: ﴿فَعِدَّةُ مِنَ أَلَكَامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. ولَا شَكَّ أنَّ هذَا القولَ ضَعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ الصَّحابةَ معَ النبيِّ عَلَيْهِ كَانُوا يَصُومون، ولم يُنْكِرْ عَلَيْهم.

ولكنَّ القولَ الرَّاجحَ مَا قَدَّمناه أَوَّلًا، وهُو أَنَّ الصِّيامَ أَفضلُ، مَا لَم يَكن مَشقةٌ. الشَّرطُ السَّادسُ: الخلوُّ منَ الموانع، والموانعُ الَّتي تَمَنعُ الصَّومَ: الحيضُ والنفاسُ، فالمرأةُ إذَا حاضتْ لم تُصَلِّ وَلم تَصُمْ، ولوْ صَامت فَهي آثمةٌ، ولَا يُجْزئها الصَّومُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه، واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٨١٩).

### مُفسداتُ الصَّومِ :

الأكل، والشُّرب، والجماع، ودليلُ ذَلك قولهُ تَعَالَى: ﴿فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُوا مَا كُنَّ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَلْفَجْرِ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا السِّمَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

أَوَّلًا: الجماعُ، وهوَ أَعْظَمُ الْمُفَطِّراتِ إِثْمًا، وأشدُّهَا خَطَرًا، وإذَا وقَع في نَهارِ رَمضانَ مَنَ يَجِبُ عَليهِ الصَّومُ لَزِمه خَسةُ أُمورٍ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الإِثْمُ؛ لأنَّه مَعصيةٌ للهِ عَزَّوَجَلَّ.

الأَمرُ الثَّاني: فَسادُ الصَّومِ؛ لأنَّ الجماعَ مُفسدٌ لِلصومِ.

الأَمرُ الثَّالثُ: وُجوبُ الإِمساكِ، فَالإِنسانُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بَقيةَ نَهَاره، وَلَوْ كَان فَاسدًا؛ لأنَّه أَفْطَرَ بِمعصيةٍ، فعُومِلَ بِنَقيضِ قَصْدِهِ.

الأَمرُ الرَّابِعُ: وُجوبُ الكفارةِ؛ لِحديثِ أَي هُرَيْرةَ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَلَكُتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي فَقَالَ: هَلَكُتُ عَلَى وَسُولَ اللهِ، «قَالَ: وَمَا أَهْلَكُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، وهلكَ بِمَعنى شَقِي، فَالهلاكُ مَعنويٌّ، فَسألَهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «هَلْ خَدُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قالَ: لا، ثَمَّ جَلَسَ الرجلُ، فَجيءَ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ بَعْر، فقالَ لهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقُرُ؟!»، الرَّجلُ طَمِع أَنْ الضَفْلِ، فَجاءَ مُشفقًا يَقُولُ عَن نَفسِهِ: إِنَّه هَالكُ، وَلَمْ يَذهبْ إِلَّا وَمَعَه تَمَرٌ لِأَهله، وَلَمْ يَذهبْ إلَّا وَمَعَه تَمَرٌ لِأَهله، وَلَمْ يَذهبْ إلَّا وَمَعَه تَمَرٌ لِأَهله،

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَةٍ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»(١).

فَانظرْ إِلَى الرَّأَفةِ وَالرَّحمةِ، فَلو جَاءنا إِنسانٌ يَسأل فِي يَومٍ منَ الأَيَّامِ فِي رَمضانَ، وقالَ: إنَّه جامعَ أَهلَهُ فِي رَمضانَ وهُو صَائمٌ، بِهاذا نُقَابِله؟

كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ الَّذينِ عِنْدهم غَيرةٌ رُبَّما يُقَابِلُونه بِالتَّوبِيخ، واللَّوْمِ، والعُتْبِ، لكنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَابِلَهِ بِهَذهِ اللَّينةِ الَّتِي كَانت نِهَايتُها الكرمَ، حيثُ قالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

إِذَنِ الْكُفَّارة فِي الجهاعِ فِي نَهار رَمضانَ أَغْلَظُ الْكُفَّاراتِ، وهِي عتقُ رقبةٍ، أو إِطعامُ ستِّين مِسكينًا، فإنْ لَم يَجد فِصيامُ شَهْرين مُتَتابعينِ، فإنْ لَم يَسْتطعْ فَإطعامُ ستِّينَ مِسكينًا، والمرأةُ مثلهُ إِنْ طَاوعتهُ، أمَّا إِذَا أَكْرِهها عَلى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُها المدَافعةُ، فلا شيءَ عليها، و صَوْمُها صَحيحٌ، و لا قضاءَ عليها، و لا كفَّارة.

وهذا الحكمُ فِيها إذا كَانَ المجامعُ مِمَّنْ يَجب عليهِ الصِّيامُ؛ أمَّا مَن لَا يَجب عليهِ الصَّيامُ، وهوَ المسافرُ، فلوْ كانَ شخصٌ مُسافرًا ومعهُ أَهلهُ، وصامَ هوَ وأهلهُ فِي السَّفرِ، ثُمَّ فِي أثناءِ النَّهارِ جَامعَ زَوجته، فلا إِثْمَ عليه، ولَا إِمساكَ، ولَا كفارةَ، وإنَّما يَجبُ عَليهِ القضاءُ فقط؛ لأنَّ المسافرَ يَجوزُ أنْ يَأْكَلَ ويشربَ ويُجامِعَ؛ ولأنَّ الصَّومَ لَيس وَاجبًا عليْهِ.

الْأَمْرُ الْخَامِسُ: وُجوبُ القضاءِ؛ لأَنَّه أَفْطَرَ يومًا مِن رَمضانَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر، رقم (۱۸۰۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم (۱۸۷۷).

الثَّاني: الأكلُ وَهو مُفْسِدٌ لِلصَّومِ أَيًّا كَانَ المَّاكُولُ، سواءٌ أَكَانَ نَافعًا، أَمْ ضَارًّا، وسواءٌ أَكَانَ حَلالًا أَمْ حَرامًا، وعلى هذا، فَلَو بَلَعَ الصائمُ خَرَزَةَ سُبْحَةٍ، فإنَّه يُفْطُر بذلك، وعليهِ القضاءُ؛ لأنَّها دَاخلةٌ فِي عمومِ الأكلِ.

الثَّالَثُ: الشُّربُ، فلَو شَرِبَ الإنسانُ شَيْئًا وهوَ صَائمٌ، فَسَدَ صَومُهُ، سواءٌ أَكَانَ هَذَا الشَّرابُ حَلَالًا أَم حَرامًا، وسَواءٌ أَكَان نَافعًا، أَم ضارًّا فإنَّه مُفْسِدٌ للصَّومِ.

هذهِ ثَلاثَةُ أَشياءَ مُفسدةٌ للصَّومِ بِنصِّ القرآنِ: ﴿فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَبِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فَهاذا يَتَرتب عَلى مَن أَكَلَ أَو شَرِبَ؟

يَتَرتب علَيْهِ الإِثْمُ، وفسادُ الصَّومِ، ولُزومُ الإِمساكِ، ولُزُومُ القضاءِ، أربعةُ الْمِعاءَ، وسَقَطَ عنهُ الحكمُ الخَامسُ المتعلقُ بِمَنْ جَامَعَ، وهوَ الكفَّارةُ، فَلَيْست عليْهِ كَفَّارةٌ.

وأمَّا مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ منْ مُفسدَاتِ الصَّومِ فَهوَ:

الرَّابِعُ: القَيْءُ عَمدًا؛ لِحِديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (١).

الخَامِسُ: الحجامَةُ، وَالحجامَةُ دَلِيلُها قَوْلُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸ / ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۳۸،)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقم (۷۲۰)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۹۷۸). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (۱۹۳۸).

فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ تَقولُونَ بِفِطْرِ مَنْ تقيَّأُ ومَنِ احتجَمَ، والفطرُ إنَّما يَكُونَ عِنَّا دَخَلَ لا عِمَّا خَرَجَ، بِدليلِ أنَّ الإِنسانَ لَو أَدْخَلَ طَعامًا لَفسدَ صَومُهُ، ولَو أَخْرَجَ الطعامَ لَمْ يَفسُد صَومُهُ، فَالقاعدةُ إِذَنْ الطعامَ لَمْ يَفسُد صَومُه، فَالقاعدةُ إِذَنْ أَنَّ الفطرَ مِمَا دَخل لَا مِمَّا خَرجَ؟

فَالجُوابُ عَن ذَلك: إِنَّ هذَا لَيس بِصحيحٍ، والفطرُ إِنها يَكُون بِها دَلَّ الكتابُ والشُّنَّة عَلى أَنَّه مُفطر، وإذَا جَاءتِ السُّنَّةُ عنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالمَّحْجُومُ» قُلنا بِذلك، وَعَلى العَيْنِ وَالرَّأْسِ، هذِهِ خَمسةُ أشياءَ مُفطِّراتٌ.

السَّادسُ وَالسَّابعُ: خُروجُ دَمِ الحَيْضِ، وَخُروجُ دَمِ النَّفاسِ؛ لِقولِ النبيِّ ﷺ فِي المرأةِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (١)، فمتى خَرجَ دمُ الحَيْضِ والمرأةُ صَائمةٌ فَسَدَ صَومُهَا، ولَو كَان ذَلك قَبل غُروبِ الشَّمسِ بِدَقيقةٍ واحدةٍ، ومتَى غَرَبَتِ الشَّمسُ قَبل أَنْ يَخرُجَ حَيْضُها، فصومُها صَحيحٌ، ولوْ خَرَجَ بَعْدَ غُروبِ الشَّمسِ بِدَقيقةٍ واحدةٍ. الشَّمسِ بِدَقيقةٍ واحدةٍ. الشَّمسِ بِدَقيقةٍ واحدةٍ.

تَنْبِيهُ: وهنَا أَمر مُهِمُّ نُنَبِّه عَلَيه، فإنَّ المعروف عندَ العامَّةِ أَنَّ المرأةَ إذَا حَاضَتْ بَعْدَ غُروبِ الشَّمسِ وبَعْدَ صَلاةِ المغربِ فَسَدَ صَومُها، وهذَا غيرُ صحيح، فمتَى خَرجتِ الشَّمسُ والمرأةُ لَمْ ترَ الحيضَ ظاهرًا، فَصومُهَا صَحيحٌ، حتَّى لَو أَحسَّت بحركةٍ بوَجَعٍ في البطنِ، أو الظَّهْرِ، ولكنْ لَم يَخْرُجِ الدمُ إلَّا بعدَ غُروبِ الشَّمسِ، فَصَومُها صَحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٢٩٨).

فَالْمُفَطِّرَاتُ بِنصِّ القرآنِ هيَ: الأكلُ، والشُّربُ، والجماعُ.

وذُكِرَ فِي السُّنَّةِ: الحجامةُ، والقيءُ، وخروجُ دمِ الحَيْضِ، وخُروجُ دمِ النِّفاسِ، فهذِه سبعةٌ.

قَد يَقُول قَائلٌ: لَو أَنَّ الإنسانَ ضَرَبَ إبرةً للدواءِ، لَا يُريد بِهَا الغِذاءَ، هَل يَفسُدُ صومُه؟

فَنقول: إذَا ضَرَبَ إبرةً لِلدواء لَا يَفْسُدُ صَومُه، سَواءٌ ضَرَبِها بِالعضلاتِ، أو ضَرَبِها فِي الوَريدِ، أو فِي غَير ذَلك؛ لأنَّ هَذا لَيْس أكلًا وَلَا شُرْبًا، ولَا بِمَعنى الأكلِ والشُّربِ، وضَرْبُ الإبرةِ لَا يُقال عَنه أكلٌ أو شربٌ، إِذَنْ لَا يُمكن أَنْ نُفْسِدَ صَومَهُ إلَّا بدليل، ولَيس عِندنا دَليلٌ (۱).

الثَّامنُ: الإبرُ المغذِّيةُ الَّتي يُستغنَى بِها عنِ الأكلِ والشُّربِ، فإنَّها وإنْ لَم تَكن أَكلًا ولَا شُرْبًا فَهي بِمَعنى الأكلِ والشُّربِ، وعَلى هذَا فَتفطرُ اعتبارًا بِالمَعْنَى.

أمَّا عَلَى مَذهبِ الظَّاهريةِ فَهم يَرون أنَّ الإبرَ ولَو كَانتْ مُغذِّيةً لَا تُفطرُ؛ لأنَّهم يَقولونَ: لَيس هذَا بِأَكلِ ولَا شُرْبٍ، ولَيس عِندهم قِياسٌ، ثمَّ يَقولونَ: لَو سَلَّمْنا بِهَذَا القياسِ، فَالقياسُ هُنا مُتخلِّف؛ لأنَّ الإنسانَ يَجدُ بِالأكلِ وَالشُّربِ لذَّةً، وَطَعمًا فِي فَمهِ، ومَذاقًا، وأمَّا الإبرُ المغذِّيةُ فَلَيست كَذلك، وإذَا كَانت دُونَ الأكلِ وَالشُّربِ فِيهَا فَمهِ، ومَذاقًا، وأمَّا الإبرُ المغذِّيةُ فَلَيست كَذلك، وإذَا كَانت دُونَ الأكلِ وَالشُّربِ فِيهَا يَحصلُ لِلْبَدنِ منَ المتعَةِ، فإنَّه لا يَصحُّ إِلْحَاقُها بِهما، وهذَا القولُ لَه قوةٌ قويَّةٌ؛ لأنَّه فِي الحَيقةِ لا يُساوي الأكلِ والشُّربَ، أي: إن مَا يَحصل فِي الإبرِ المغذيَّةِ لا يُساوي الأكلَ والشُّربَ مِن حيثُ المذاقُ، ومنْ حيثُ المتعةُ، ومِن حَيثُ اللذَّةُ؛ ولهذَا نَجدُ

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٩).

المَرْضَى الَّذين يَبْقُون أَيَّامًا عَلى هَذِهِ الإبرِ المُغذِّيةِ، فِي أَشَدِّ مَا يَكُونُونَ شَوْقًا إِلَى الأكلِ وَالشُّربِ إِذَا كَانُوا أَصِحَّاءَ.

ولكنَّنا نُلحِقُ بِالأكلِ وَالشُّرْبِ الإبرَ المغذِّيةَ التِي يُسْتغنَى بِها عَنِ الأكلِ وَالشُّربِ؛ احتِياطًا.

التَّاسعُ: إِنزالُ المنيِّ بشهوةٍ بفعلٍ منَ الصَّائم، واختلفَ العُلماءُ فِي كَونهِ مُفطرًا، أَم غَير مُفطرٍ:

فَجُمهورُ العلماءِ يَرون أنَّه مُفطرٌ وَمُفسدٌ للصَّومِ، وهوَ الرَّاجحُ، وَالأَحوطُ؛ لأنَّ المنيَّ شَهوةُ، وفي الحديثِ الصَّحيحِ القُدسيِّ أنَّ اللهَ يقولُ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُونَهُ مِنْ أَجْلِي»(١)، والمنيُّ شهوةٌ؛ لِقولِ النَّبِيِّ يَكُلِيُّ يُخاطبُ الصَّحابةَ الذِين قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»(٢).

مَسَأَلَةٌ: لَو أَنَّ رَجُلًا خرجَ مِنه مَذيٌ، لَا مَنِيُّ وهو صَائمٌ، كَرجلِ استمتعَ بِامرأتهِ فَأَمْذى ولم يُمْنِ، فَهل يَفْسُدُ صُومُه؟

الجوابُ: لَا يَفسُد صَومُه؛ لأنَّه لَا يَصِحُّ قياسُ المَذي عَلَى المَنِّيُ لأَنَّ المَنِيَّ مُوجِب للغُسلِ، ومُفسدٌ للصَّومِ؛ لقوةِ الشَّهوةِ، بِخلافِ المَذْيِ؛ ولأنَّنا لَو قُلنا بِالإفطارِ بالمَذْيِ؛ لَكان فِي ذَلك مَشْقةٌ عَلى كثيرٍ منَ المسلمينَ، فإنَّ كثيرًا منَ المسلمينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٥/ ٥٥، رقم ٩١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

-ولَا سِيَّمَا الشَّبابَ مِنهم- بِمجرَّدِ مَا يُفكِّر يَحصلُ منهُ المَذيُ، وحِينئذٍ تَلحقُ الناسَ مَشقةٌ، وتَعَبُّ شديدٌ.

مسألةٌ: إخراجُ الدمِ بغيرِ الحجامةِ على وَجهٍ يَحصل بِه مَا يَحصل فِي الحجامةِ، هَل يَلحق بِها أَو لَا؟ مثالُ ذلكَ: رَجلٌ سُحِبَ مِنه دمٌ لِإِنقاذِ مُحتاجٍ إلَيْه، فَهل هذَا الذِي سُحِبَ منهُ الدَّم يَفْسَدُ صَومهُ؛ قياسًا على الحجامةِ؟

الصَّحيحُ أنه يَفسد صَومُه؛ قِياسًا عَلى الجِجامةِ، بِشَرط أَنْ يَكُونَ المَسحوبُ مِنه دَمًا كَثِيرًا يُؤَثِّر عَلى البدنِ كَما تُؤثرُ الحجامةُ، هذَا هُوَ الصَّحيحُ.

وبناءً عَلى هَذا، لَا يَجوز لِن صَومُه وَاجبٌ أَنْ يَتبرَّعَ بشيءٍ مِن دمهِ، إلَّا إِذَا كَانت هُناك ضَرورةٌ لِإِنقاذ مَريضٍ مُحتاجٍ إِلى دَمٍ، فَهنا يَتَبرَّع بِدَمه، وَيُفطر: يَأْكُلُ وَيشربُ، ولَا حرجَ عَليه، ويَقْضي يَوْمًا مَكَانَهُ.

هذهِ هِيَ المُفطِراتُ الَّتي تُفطرُ الصَّائمَ؛ ولكنْ لِلْإِفطارِ بِهذهِ المفطِراتِ لَا بُدَّ منْ تَحقق شُروطٍ ثلاثةٍ:

الأول: العلمُ، وضدُّهُ الجهل، فَلو أكلَ الإنسانُ وَيظن أنَّ الفجرَ لَم يَطلُعْ، فَتَبيَّنَ أَنَّه طالعٌ، فلا شيءَ عليهِ؛ لأنَّه جَاهلُ، ولَوِ احتجمَ ويظنُّ أنَّ الجِجامة لا تُفطر، فلا شيءَ عليهِ لجهلهِ أيضًا.

الثَّاني: الذِّكْرُ وضدُّه النِّسيانُ، فلَو أكلَ نَاسيًا أَنَّه صَائم لَا شيءَ عليهِ؛ لأَنَّه ناسٍ. الثَّالثُ: الإرادةُ، وأعْني بِها التَّعمد، وضدُّهَا الإِكراهُ، أو عدمُ التَّعمدِ وَلَوْ بِغيرِ إكراهِ، فَلو تَمَضْمَضَ فَنزلَ المَاءُ إِلى جوفهِ بِدونِ إِرادةٍ، فلَا شيءَ عليهِ؛ لأَنَّه غيرُ مُريدٍ، ولَا مُبْتَغِ لِذلكَ.

لَو قَالَ قَائِلٌ: مَا دَليلكَ عَلى هـذهِ الشُّروطِ الثَّلاثةِ، وهيَ العلمُ، والذِّكْرُ، والإَرادةُ؟ قلنَا: دَليلنا عَلى هذَا كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ:

أمّّا كتابُ اللهِ: فقدْ قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ رَبّّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ «قَدْ فَعَلْتُ» (١)، وقالَ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وقالَ تَعَالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مَنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْ فَضَبُ مِن اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:٢٠٦]، فَالآياتُ الثلاثُ التِي فَعَلَيْهِ مَعْضَبُ مِن اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:٢٠٦]، فَالآياتُ الثلاثُ التِي سُقْناها، تَشْدَمل عَلى أَنَّه لَا شيءَ عَلى جَاهلٍ، ولَا عَلى ناسٍ، ولَا عَلى غَيرِ عَامِدٍ، ولَا على مُكرَهٍ.

والسُّنةُ: قالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (٢)، وهذَا الحديثُ وإِنْ كَان فِي سَنَدِهِ مَقالٌ؛ لكنَّ مَعناه صَحيحٌ، وفِي صَحِيح البخاريِّ عنْ أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ قالتْ: "أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (٣).

ووجهُ الدِّلالةِ مِن هذَا الحديثِ علَى أنَّ الجاهلَ لَا يُفْطِرُ:

أنَّه لَو كَانَ الجهلُ غَيْرَ مَانِعٍ مِن فسادِ الصَّومِ، لَوَجَبَ عَلَيْهِمُ القضاءُ، ولَو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣) قال الألباني:
 صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت المشمس، رقم (١٩٥٩).

وَجَبَ القضاءُ لَكَانَ مِنَ الشَّرِعِ، ولَو كَانَ مِنَ الشَّرِعِ لِنُقِلَ إِلَيْنَا؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَن يُهملَ الشَّريعة حتَّى تَضيعَ، ونحنُ لَو رَجَعْنَا إِلَى كُتُبِ الحديثِ لَم نَجدْ أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أَمَرهم بِالقضاءِ، ولَو كَانَ القضاءُ واجبًا لأَمَرهم بِه، ولَنُقِلَ إلَيْنَا.

أمَّا النِّسيانُ: فَقد ثَبَتَ فِي الصَّحيحِ مِن حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١).

إِذَنِ، القرآنُ والسُّنةُ كِلَاهما يَدل عَلَى أَنَّ مَن كَان جَاهلًا أَو نَاسيًا، أَو مُكْرَهًا أَو غَيرَ عامدٍ فلَا شيءَ عَلَيْهِ.

مَسَالَةٌ: لَو أَنَّ شخصًا عَلِمَ أَنَّ الجِماعَ فِي نهارِ رَمضانَ حرامٌ، ولكنَّه لَم يَعلَمْ أَنَّ عَلَمْ أَنَّ عَلَمْ أَنَّ عَلَى الْمِجامع كفارةٌ، فَهل يُعذَرُ؟

الجوابُ: لَو كَان يَعْرِفُ أَنَّه حَرامٌ لَكن لَا يَعرفُ أَنَّ فِيه كَفَّارةً، ويَقولُ: لَو عَلمتُ أَنَّ فِيه كَفَّارةً مَا فَعلتُ، تَلزمهُ الكفَّارةُ، ودَليلُه الرَّجلُ الَّذِي أَتَى الرَّسولَ عَلَيْهِ وَلَم يَكنْ يَعلمُ بِالكفَّارةِ، وأَوْجبها عليْهِ النَّبِيُّ (٢) عَلَيْهِ، فَتجب عليْه الكفَّارةُ مَا دَام كَانَ عَالمًا بأنَّ الجماعَ فِي نهارِ رَمضانَ لِلصَّائِم حَرامٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٨٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمُ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَنَكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التحريم:٢]، رقم (٦٧٠٩).

## مُكمِّلاتُ الصِّيامِ :

## أوَّلًا: السُّحورُ:

السَّحُور، أو السُّحُور -بالفتحِ والضَّمِّ - والفرقُ بَينهما: أنَّ الفتحَ اسمٌ لما يُتسحَّرُ به، فإذَا كُنت تَسحَّر بالخبزِ، فسمِّ الخبزَ سَحُورًا بالفتحِ، وأمَّا الضمُّ فهوَ اسمٌ للفعلِ، أيْ: لأَكْلِه، فأكلُكَ الطَّعامَ فِي آخِرِ اللَّيلِ فِي وقتِ السَّحرِ يُسمَّى سُحورًا، فإنَّ النَّبيَ عَلَيْ أَمَرَ بِالسُّحورِ، فَقَالَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي والسُّحورِ، فَقَالَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحورِ، فَقَالَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحورِ، فَقَالَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» (۱).

## تَأْخِيرُ السُّحورِ:

ومنْ ذلكَ أَيْضًا: أَن يُؤَخِّرَ الشُّحورَ، لكنْ بشرطِ أَلَّا يَخشى طُلوعَ الفجرِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- كانَ يُؤَخِّرُ الشُّحُورَ حتَّى كانَ بَين سُحورهِ وَإِقامةِ الصَّلاةِ نَحوَ سِتِّين آيةً.

# ثَانيًا: القراءةُ، والذِّكْرُ، والصَّلاةُ، والصَّدقةُ:

فإنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨١، رقم ٢٠٤٢).

### آدابُ الصَّومِ:

أُوَّلًا: المبادرةُ بالفِطرِ إِذَا تيقَّنَ غُروبَ الشَّمسِ، أَو غَلَبَ عَلى ظنِّه؛ لقولِ النَّبِيِّ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ (())، ونَسمع أنَّ بعضَ العوامِّ لَا يُفطر إلَّا إِذَا أَذَّنَ مُؤذَنُ الحيِّ، فَهو يُشاهدُ الشَّمسَ قَد غَرَبَتْ، أَو يَسمعُ المؤذِّنين قَد أَذَنوا، ولكِن يقول: لَم يُؤذِّن مُؤذِّنُ الحيِّ، فلَا أُفْطِرُ حتَّى أَسمعَ أذانَ مُؤذِّنِ الحيِّ، وهذَا خلافُ السُّنَّةِ، فَالسُّنَة المبادرةُ بِالفطرِ.

تَانيًا: أَنْ يُفْطِرَ عَلَى رُطَبٍ، فإنْ لَم يُمْكِنْ فَعَلَى تَمَرٍ، فإنْ لَم يُمكن فَعَلَى ماءٍ، فإنَّه طَهورٌ.

ثَالِثًا: ومنْ آدابِ الصَّومِ: أَنْ يَتسوَّكَ الإنسانُ؛ لأَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ "(٢)، ورُوِيَ عنِ النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قَالَ: «خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ»(٢)، ولا فَرْقَ بَيْنَ التَّسوكِ فِي أَوَّلِ النَّهار وآخِرِهِ، وكراهةُ بَعضِ العُلماءِ وَحَمُهُ اللَّهُ لِلتَّسوكِ بَعدَ الزَّوالِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَليلٌ.

مَسَأَلَةٌ: بعضُ النَّاسِ يَشكُو أنَّه إذَا تَسوَّكَ خَرَجَ الدَّمُ مِن لَثَتِهِ، فَهل يَتَسوَّكُ وَلَو خَرَجَ الدَّمُ، أَم يَدعُ التَّسوكَ لِهَذَا السَّببِ؟

الجوابُ: يَتَسوَّكُ، فإذَا خَرَجَ الدَّمُ فلا يَبْتلعهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (١٩٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، رقم (١٠٩٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٨٦، رقم ٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥)،
 وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، رقم (٢٨٩). قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، رقم (١٦٧٧).

ويَنْبَغِي لِمِن أُصيبَ بِذلكَ أَن يُراجعَ الطَّبيبَ، أَو أَنْ يَحرصَ عَلَى تَنْظيفِ أَسْنانهِ بِالْمَعجونِ والفُرشاةِ؛ لأنَّ منْ أَسبابِ خُروجِ الدَّم منَ اللَّثةِ توسخَ الأسنانِ، فإذَا حَرَصَ الإِنسانُ علَيْهَا ونقَّاهَا، قَلَّ ذَلك أَوِ انْقَطَعَ.

وَلِهَذَا كَانَ مِمَّا يَنْبَغِي فِي يومِ الجُمْعَةِ، أَنْ يَتسوَّكَ الإِنسانُ، وهذَا سِواكٌ غيرُ السِّواكِ السِّواكِ عَيرُ السِّواكِ السِّواكِ يَنبغي أَنْ يَجتهدَ فِيه وَيَحرِصَ عليهِ لِتَنقيةِ فَمِهِ مِمَّا يَكونَ فِيهِ مِنَ الأَذَى.

### قِيامُ رَمَضانَ:

قيامُ رَمضانَ سببٌ لِغفرانِ الذُّنوبِ؛ لأنَّه صحَّ عنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - أنَّه قالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(۱)، وقيامُ رَمضانَ هو صَلاةُ التَّرَاويحِ؛ وَلِهَذَا يَنبغي الاعتناءُ بِهَا، والحرصُ علَيها، وإقامتها على الوجهِ الأكملِ الأفضلِ؛ خِلافًا لِا اعتادهُ كَثيرٌ منَ الأئمَّة، حيثُ يُسْرِعُون بِها إِسْراعًا نُحِلًا بِالواجبِ، وأحيانًا يُسرع بَعضُ الأئمَّة إسراعًا لا يَتَمكنُ يُسْرِعُون بِها إِسْراعًا نُحِلَّا بِالواجبِ، وأحيانًا يُسرع بَعضُ الأئمَّة إسراعًا لا يَتَمكنُ المأمومُ بِه منَ الطُّمأنينةِ، ومَعلومٌ أنَّ الطُّمأنينة شَرطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، وركن منْ أركانها، فَالواجبُ على الأئمَّةِ أنْ يَتَقوا اللهَ تَعَالَى فِيمنْ خَلْفَهمْ، وألَّا يُسرعوا فِي هذَا القِيَام، وأنْ يتَأَنُوا فِيهِ.

ولَو أُنَّهُم حَافظوا عَلَى السُّنَّةِ فِي عددِ رَكعاتِ القِيَامِ لَأَمْكنهم أَنْ يَتَمَهَّلُوا، وأَنْ يَتَافوا، وأَنْ يَتَافُوا، وأَنْ يَتُفُوا، وأَنْ يَتُفُوا، وأَنْ يَتَافُوا، وأَنْ يَتُفُوا، وأَنْ يَتُفُوا، وأَنْ يَتُمُوا إِنْ يُعْلَى السُّنَاقِ إِنْ يَتَافُوا، وأَنْ يَتُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُوا وأَنْ يُعْلَى السُّنَاقُوا، وأَنْ يَعْفُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْقُيْامِ هُمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٢).

لأنَّ أمَّ المؤمنينَ عَائشةَ رَخَالِكَهُ عَنهَا سُئلتْ: كيف كانتْ صلاةُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - فِي رَمضانَ، فقالتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (١) وثَبَتَ فِي الصَّحيحِ مِن حديثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عباسٍ رَحَىٰ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم - صلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بلْ ثَبَتَ ذَلكَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم - صلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بلْ ثَبَتَ ذَلكَ أَيْضًا عنْ عَائشة رَحِىٰ اللهُ عَلَى هذا فيكونُ العددُ الأفضلُ دائرًا بَينَ إحدَى عشرة رَكعةً وثَلاث عَشْرة رَكعةً، فَلو حَافظَ الأئمةُ عَلى هذَا العددِ معَ الطُّمَأنينة، والتَّأنِّي، وإعطاءِ المهلَةِ لِلْمَأْمُومِين؛ لكانَ ذَلِكَ خَيرًا لهَم مِن كَثرةِ عددِ الرَّكعاتِ بِدونِ أَنْ يَطْمئنُوا فِيها.

وأئمَّةُ الحرمِ يُصَلُّون ثَلاثًا وعِشرينَ ركعةٍ؛ لأنَّ هذَا هوَ العددُ المستحبُّ عندَ كثيرٍ منْ أهلِ العلمِ، ولَا حرجَ على الإنسانِ أنْ يَأخذَ بِهَذَا العددِ، أَو بِأكثرَ منهُ؛ لأنَّ الأَمرَ فِي ذَلك واسعٌ، والنَّبيُّ عَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَم يُحدِّدُ عددًا مُعينًا، بَل سَأَله رَجلٌ، وقالَ: يَا رَسولَ اللهِ، مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ، قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصَّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى »(٢)، ولمْ يُحدِّدُ لَه عَدَدًا، بَل بينَ العددِ الَّذي تَتكون منهُ الصَّلاةُ، ولَم يَقلْ: ولَا يَزدْ على إحدى عَشْرَة، أَو لَا تَزدْ على ثَلاثَ عَشْرة، فَالأَمرُ فِي هذَا واسعٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (۱) (۱) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم (۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي (١/ ١٧٠).

ومِنَ العَجبِ أَنَّ بعضَ الإِخوةِ الحَريصينَ علَى الخيرِ، والحَريصينَ علَى اتَّباعِ السُّنَّةِ، نَجدُهم فِي المسجدِ الحَرَام، إذا صلَّى الإِمامُ خَمسَ تَسْلِيهاتٍ، أَي: عَشر رَكَعات، انصَرَفُوا، أو يَتَحَدثون حتَّى يَأْتِي وقتُ الوترِ، فَيَقُومون معَ الإمام، وهَوُلاء لَا شَكَّ انصَرَفُوا، أو يَتَحَدثون حتَّى يَأْتِي وقتُ الوترِ، فَيقُومون معَ الإمام، وهَوُلاء لَا شَكَّ أَنَّهُم مُجْتَهدون، ويُرِيدُونَ الخيرَ، ولكنْ كَما قِيل: لَيس كلُّ مُجتهدٍ مُصيبًا، فَلَو بَقُوا مَعَ إِمَامهم وأَتموا مَا يُصَلِّيه، لكان خيرًا لهَم؛ لأنَّ فِي الشُّذوذ عَن جَمَاعة المسلِمِين شرَّا، وإنْ كانَ الإِنسانُ يَظنُّه خيرًا.

وإذَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَافَقُوا عُثْمَانَ عَلَى إِثْامِ صَلاةِ المسافرِ أَربعًا مَعِ إِنْكَارِهم عَليه، فكلُّ ذَلك مِن أَجْل تَوْحيدِ الكَلمةِ، فَمَا بَالُكَ بِزِيادة تَسْلِيهات، كلُّ تَسْليمة مُسْتَقلة عنِ الأُخْرى، أَليس مُوَافقةُ النَّاس فِي هَذا أُولَى منَ الموافقةِ عَلَى زِيَادة رَكَعات يَعْتقد الإنسانُ أَنَّهَا خِلافُ السُّنةِ؟

الجوابُ: بَلَى، فَالصَّحابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ نَقَمُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حِين أَتمَّ الصَّلاةَ فِي مِنى أَيَّامَ الحبِّ، حَتَّى ابنُ مَسْعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَلَغهُ الخبرُ، قَالَ: إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالسَّرَ جَعَ، ومَع ذَلك كَانَ يُصلِّي خَلْفَ عُثْمَانَ أَربعًا، فقيلَ لَهُ: يَا أَبَا عبدِ الرَّحمنِ، كَيف ذَلك، كَيْف تُنْكِرُ إِتمَامَ الأربعِ وتُصلِّي خَلْفَ الإِمامِ أربعًا؟ فقالَ: الخِلَافُ شَرُّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَامِ أَربعًا؟ فقالَ: الخِلَافُ شَرُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلِهَذَا نَنصحُ إِخُوانَنا المسلمينَ إِذَا صَلَّوْا خَلْفَ الأَئمَّةِ الذينَ يُتِمُّـون ثَلاثًا وعِشْرين ركعةً فِي التَّراويح أَن يُتَابِعوهم، وأَلَّا يَنْصرفُوا ولَا يَقْعدوا؛ بَل يُتَابِعوا الإمامَ، فَذَلك خَيرٌ، هَذا بِالنِّسبة للقِيَام.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بمني، رقم (١٩٦٠).

### الوَاجِبُ عَلى المسْلِمِينَ بَعْدَ انتِهاءِ رَمضانَ:

مِنَ المعلومِ أَنَّ النَّاسَ فِي شَهرِ رَمضانَ تَكونُ فِيهم قُوةٌ عَلى طَاعةِ اللهِ، واتجاهٌ سَليمٌ لِلقيام بِما فَرَضَ اللهُ عليهم، بَل بِما كانَ مُستحبًّا غيرَ واجبٍ، فَتجدهمْ يَمْلئُون الله للساجد، ويُكْثِرُون مِن الصَّدقاتِ، ويُكْثِرُون مِن قِراءةِ القُرآن، وتَسْتَقِيمُ أَحْوالهم، ولكنْ هَل هذهِ الاستقامَةُ سَتَسْتمر إلى مَا بَعد رَمضانَ؟

هذَا الاستفهامُ جوابهُ: إنَّ مَا يَكُونَ مَنْ أَفعالِ الإنسانِ نَفْسِه، ومُحَاسِبته نَفْسَه، ولَيَعْلَم كلُّ واحدٍ منَّا أَنَّه لِيسَ لِلعملِ حدُّ مَحدودٌ، ولَا مَكانٌ مَعهودٌ، وإنَّما العملُ مُستمرٌّ حتَّى يَأْتِيَ الإنسانَ الموتُ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ مُستمرٌّ حتَّى يَأْتِيَ الإنسانَ الموتُ؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩]، فلا يَنتهي عملُ المؤمنِ إلَّا بالموتِ، وكلُّ ساعةٍ تَمضي عليهِ فِي غيرِ طاعةِ اللهِ، فإنَّما خسارةٌ عليهِ، وسوفَ يَندمُ، كَما قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوْتُ وَلَا يَتُهَا كُلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهُ لَا يَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلًا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم قَالَ يَعْمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

وإنَّ عَلَى الإنسانِ وَظَائفَ يَوميَّةً، وَوَظَائفَ أُسْبوعيَّةً، وَظَائفُ للهِ عَنَّوَجَلَّ، وَظَائفُ للهِ عَنَّوَجَلَّ اللهُ وَظَائفُ لِعبادِ اللهِ، فعلَى الإنسانِ وظيفةُ الصَّلاةِ، الخمسُ صلواتِ الَّتي فرضهنَّ اللهُ عَنَوَجَلَّ علَى نبيه مُحمدٍ عَنِي فوقَ السَّماواتِ العُلا بِلَا وَاسطةٍ، وفرضهنَّ خمسَ صلواتٍ بعدَ أَنْ كانتُ خمسينَ صلاةً، ولكنْ حدثتْ مُراجعةٌ مِنَ النبيِّ عَيْكِةٌ لربِّه حتَّى نزلتْ إلى خمسِ صلواتٍ بالفعلِ، ولكنْ حدثتْ مُراجعةٌ مِنَ النبيِّ عَيْكِةٌ لربِّه حتَّى نزلتْ إلى خمسِ صلواتٍ بالفعلِ، ولكنَّها خمسونَ فِي الميزانِ.

هذهِ الصَّلواتُ مُستمرةٌ، وَلَهَا مُكمِّلاتٌ مِن جِنسها؛ لأنَّ مِن رحمةِ اللهِ أنْ جعلَ لِأَركانِ الإسلامِ نوافلَ، تُكمِّلُ مَا يَحصل فِيها مِن نقصٍ.

فلننظرْ إِلَى مَا يُكمل فَرائضَ الصَّلاة؛ فِمنها: الرَّواتبُ، وهيَ اثنتا عَشْرةَ رَكعَةً، وَكُعْتان بعدَ الظُّهر، وَكُعْتان بعدَ الظُّهر، ورَكْعتان بعدَ العشاءِ، قالَ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ وَرَكْعتان بعدَ العشاء، قالَ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ»(۱).

وتَخْتَصُّ سُنَةُ الفجرِ بأنَّ السُّنَةَ فِيها التَّخفيفُ، وألَّا يُطيلَها، وأنْ يَقرأ فِي الركعةِ الأُولى: ﴿ قُلْ يَعَانَهُم اللَّهُ اَحَدُ ﴾ [الكافرون: ١]، وفِي الثَّانية: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، أو فِي الأُولى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبَرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَاللَّهُ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّانِيةِ وَكُنْ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفِي الثَّانيةِ: ﴿ قُلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِنْفِ تَعَالَوْا بَنْ اللهِ عَمْ اللهُ وَلا لَشَهِدَ اللهُ وَلا لَمُشْرِكَ بِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَغِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ فَهُ لُواْ الشَّهَ وَلا لَشَهِ لَوْا مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وفِي الثَّانيةِ: ﴿ قُلْ يَتَاهَلُ ٱلْكِنْفِ تَعَالَوْا إِلَىٰ اللهُ وَلا لَمُشْرِكَ بِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ قَلُواْ الشَّهَ وَلا لَنْشَرِكَ بِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ فَا لَوْ السَّهُ لَا أَنْهَا مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وفِي الثَّانيةِ : ﴿ قُلْ يَتَاهُلُ ٱلْكِنْفِ تَعَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلُواْ الشَّهَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَوْا السَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَال

أمَّا راتبةُ الظُّهر والمغربِ والعشاءِ، فإنَّها لا تُفعل فِي حالِ السَّفر، هذهِ هيَ السُّنة.

ومنْ ذَلك أيضًا: الوترُ، الَّذي تُختمُ بِه صلاةُ اللَّيلِ، وأقلَّهُ ركعةٌ واحدةٌ، وأكثرهُ إحدَى عَشْرةَ ركعةً، وأدْنى الكهالِ ثلاثُ ركعاتٍ، فإنْ أَوْتَرَ بواحدةٍ فالأمرُ ظاهرٌ: يأتِي بركعةٍ ويسلمُ، ولا يُشْتَرطُ القنوتُ -وهوَ الدعاءُ- وإنْ أَوْتر بثلاثٍ، فلهُ ثلاثُ صفاتٍ؛ صفتانِ مشروعتَانِ، وصفةٌ مكروهةٌ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، رقم (٧٢٨).

الصِّفةُ الأُولى: أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ رَكَعتينِ، ويَأْتِيَ بِالثَّالَثةِ وحدهَا. الصِّفةُ الثَّانية: أَنْ يَسْرُدَ الثَّلاثةَ سَرْدًا بتشهُّدٍ واحدٍ، وتسليمِ واحدٍ.

الصِّفةُ الثالثةُ: وهيَ مكروهةٌ -علَى القولِ الرَّاجِح - وهيَ أَن يُصَلِّي ركعتينِ، ثمَّ يَجلس للتَّشهُّدِ، ثمَّ يقوم بِلا تسليم، ويأتي بِالثَّالثة، ويُسلِّم، وهذَا مكروهُ؛ لأنَّ النبيَّ عَيْلِهُ نَمى أَن نُشَبِّهُ الوترَ بصلاةِ المغربِ(۱)، وتشبيهُ الوترِ بصلاةِ المغربِ: أَن يَجلسَ النبيَّ عَيْلِهُ نَمى أَن نُشَبِّهُ الوترَ بصلاةِ المغربِ قَلَي يَطلَى الثالثةَ ويُسلِّم.

وإذَا أُوترَ بخمسٍ فإنَّه يُصليها سردًا، ولا يَتَشهدُ إلَّا فِي الأخيرةِ، ويُسَلِّم.

وإذَا أُوترَ بسبعِ فكذلك يَسْرُدها وَلَا يَجلس للتَّشهد إلَّا فِي آخِرِهَا، وقيلَ: يَجْلسُ فِي السَّادسةِ ويَتَشهَّدُ، ولَا يُسلِّم، ثُمَّ يُصلِّي السَّابعةَ.

وإِن أَوْتَرَ بِتسعِ فإنَّه يَسْرُدُها بِتَشَهَّدينِ وسلامٍ واحدٍ، فَيسرُدُ ثَمانيَ ركعاتٍ، ويَجْلِس فِي الثَّامنة يَتشهَّد ولا يُسَلِّم، ثمَّ يُصَلِّي التَّاسعة ويتشهدُ، ويسلمُ.

وإذَا أُوترَ بإِحدى عشْرَةَ فإنَّه يُصَلِّي ذَلك مَثنَى مَثْنَى، رَكْعتينِ رَكْعتينِ، وَيُجعلُ الأخيرةَ ركعةً واحدةً.

ومنْ ذلكَ أيضًا: صلاةُ اللَّيلِ، أن يُصَلِّيَ نفلًا مُطلقًا، أي: بِلا نِيَّةٍ، بل بِنِية الصَّلاةِ فَقط يُصلِّيها رَكْعتين رَكْعتين، ولَا يَجوز أنْ يُصَلِّي أربعًا؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «صَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى »(٢)، وهذَا يدلُّ عَلى انحصارِ صلاةِ اللَّيلِ بِهذَا العددِ.

<sup>(</sup>١) أخرج الدارقطني في سننه (٢/ ٣٤٤، رقم ١٦٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «لَا تَوْتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعِ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِبِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتابُ الوترَّ، بابَ ما جَاء في الوتر، رقم (٩٤٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثني مثني والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩).

ولِهَذَا قَالَ الإمامُ أَحمدُ بنُ حنبلِ رَحَمُهُ اللّهُ: إذَا قَامَ إِلَى ثَالَثَةٍ فِي صلاةِ اللّيل، فَكَأَنّها قَام إِلَى ثَالثَةٍ فِي صلاةِ الفجرِ (١) ومَعنى هذهِ العبارةِ الّتي قَالها الإِمامُ أَحمدُ أنَّ الإنسانَ إذَا قَامَ إلى ثالثةٍ فِي صلاةِ الفجرِ، وإذَا قَامَ إِلى ثَالثةٍ فِي صلاةِ الفجرِ، وإذَا قَامَ إِلى ثَالثةٍ فِي صلاةِ الفجرِ بطلُ الصَّلاةُ، فمَن تعمَّدَ أَن يُصَلِّي فِي اللَّيلِ أَربِعَ ركعاتٍ بتسليمٍ واحدٍ، فإنَّ صلاةً باطلةٌ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى».

ومِمَّا تكملُ به صلاةُ الفَريضةِ: صلاةُ الضُّحى، ووَقْتُها منِ ارتفاعِ الشَّمس قَدْرَ الرُّمْحِ إلى قُبَيْلَ الزَّوالِ، وأفضلُ ما تُصلَّى فِيه آخرُ الوقتِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلاةُ الرُّمْحِ إلى قُبَيْلَ الزَّوالِ، وأفضلُ ما تُصلَّى فِيه آخرُ الوقتِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلاةُ الأُوابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ »(٢)، ولَا تَرْمُضُ الفِصَالُ إلَّا عندَ اشتدادِ حرِّ الشَّمسِ.

وصلاةُ الضَّحى أقلُّها رَكعتانِ، وأكثرُها غيرُ محدَّدٍ، فَيمكنُ أَنْ تُصَلَّى رَكْعتينِ، وَرَكْعتين، وَرَكْعتين، وَرَكْعتين، وَرَكْعتين، وَرَكْعتين، وَرَكْعتين -عَشْر رَكَعات-، وَيُمكن أَن تُصَلَّى أَكْثَر، ويُمْكن أَن تُصَلَّى أَكْثَر، ويُمْكن أَن تُصَلَّى أَقلَها رَكْعتانِ.

واختلفَ العُلماءُ: هلِ السُّنَّةُ أَنْ تُفعلَ أو لا تُفعل، ثُمَّ إذا فُعِلَتْ فهلِ الأفضلُ المواظبةُ، أمْ أن تُصلَّى أحيانًا وتُتْرَكَ أحيانًا؟

وظاهرُ السُّنَّةِ أَنَّهَا تُفْعَلُ دائمًا؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ»<sup>(٣)</sup>، وذَكَرَ أنَّه يجزئُ ذَلك رَكعتانِ يَرْكعهما مِنَ الضُّحى، وهذَا يَقْتضِي أَنْ تُسنَّ الرَّكعتانِ كلَّ يومٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصال، رقم (٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، رقم (٢٧٠٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٩).

وعِما تَكَمُّلُ بِهِ الفَرائضُ: الصَّلواتُ المقرونةُ بِسبب، مثلُ تحيَّةِ المسجدِ، فإنَّ تحيَّةَ المسجدِ مُنْتُ مُؤكدةٌ، بلْ قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها واجبةٌ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ المسجدِ سُنَةٌ مُؤكدةٌ، بلْ قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها واجبةٌ؛ فولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ »(۱)، فنهى عنِ الجلوسِ حتَّى يُصَلِّي الداخِلُ رَكْعتينِ.

فمِنَ العلماءِ مَنْ يقولُ: إِنَّ هذَا النَّهيَ على سبيلِ التَّنزيهِ، ومِنْهم مَن يَقولُ: إِنَّه عَلى سبيلِ الوُجوبِ، والَّذين قَالوا بِالوجوبِ قالُوا: لأنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ؛ ولأنَّ النَّبِيَ ﷺ يَخطبُ يَوْمَ الجُمُعةِ: فَقَالَ: ولأَنَّ النَّبِي ﷺ يَخطبُ يَوْمَ الجُمُعةِ: فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لأَ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١)، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ؛ ولأنَّ النبي ﷺ قَطَعَ خُطبتَهُ؛ ليقُول لهذَا الرَّجلِ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»؛ ولأَنَّه لا يُمكنُ أنْ يَتَشاعلَ عنِ استهاعِ الخطبةِ الواجبِ إلَّا بواجب، فالقولُ بأنَّ تحيَّةَ المسجدِ واجبةٌ يَتشاعلَ عنِ استهاعِ الخطبةِ الواجبِ إلَّا بواجب، فالقولُ بأنَّ تحيَّةَ المسجدِ واجبةٌ قولٌ قويٌّ؛ لكِنْ هُناك نصوصٌ أُخرى تَدلُّ عَلى أنَّهَا ليستْ بِوَاجبةٍ، ولكن يُكرَهُ للإنسانِ أَنْ يَترُكهَا، وهذهِ السُّنَةُ مَشروعةٌ كُلها دَخلتَ المسجدَ فِي أَوَّلِ النَّهارِ، أَو فِي للإنسانِ أَنْ يَترُكهَا، وهذهِ السُّنَةُ مَشروعةٌ كُلها دَخلتَ المسجدَ فِي أوَّلِ النَّهارِ، أَو فِي وَسَطِهِ، أو فِي آخرهِ، وليسَ عنْها وقتُ نَهْيٍ؛ لأنَّ كلَّ صلاةٍ ذات سببٍ لا نَهْيَ عنهَا، ولا فَرْقَ فِي هذَا بينَ المسجدِ الحرامِ وغيرهِ منَ المساجدِ.

وأمَّا مَا اشتُهِرَ عنْ بعضِ العلماءِ مِنْ أنَّ المسجدَ الحرامَ تحيَّتُه الطَّوافُ، فمُرَادهُمْ بِذَلك أَنَّك إذَا دخلتَ إِلى المسجدِ الحرامِ تُريدُ الطَّواف، فإنَّ الطَّواف يكون تحيَّة بِذَلك أنَّك إذَا دخلتَ إلى المسجدِ الحرامِ تُريدُ الطَّواف، فإنَّ الطَّواف يكون تحيَّة يُغنِي عنِ الصَّلاةِ، أَوْ لِإستماعِ الذِّكْرِ، أَو لِقراءةِ القُرآنِ، أَو لِغير ذَلِك، فإنَّه مثلُ غيرهِ، تَحيَّتُه أَن تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثني مثني، رقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (٩٣١).

وفي الزَّكاةِ -وهي واجبةٌ - لَها مُكمِّلاتٌ، وهي الصَّدقةُ، فإنَّ الصَّدقةَ تُكْمِلُ ما نَقَصَ منَ الزَّكاةِ، ومنْهَا: الإنفاقُ فِي طُرُقِ الخيرِ كإصلاحِ المساجدِ، ووَضْعِ المُبَرِّدات بِالأَسواق، وغيرِ هَذَا، فإنَّه مِما تَكْمُلُ بهِ النَّفقةُ، أو البذلُ الوَاجِبُ.

وللصومِ أيضًا نوافِلُ تُكْمِلُهُ، فمنْ ذلك: صِيامُ ستةِ أيَّامٍ مِن شَوَّالٍ لَمِن صامَ رَمضانَ، فإنَّ النَّبيَ عَيَالِيْ قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(۱)، ولا تنفعُ هذهِ السِّتَةُ إلَّا إذا قَضَى الإِنسانُ مَا عَليه منَ الصَّومِ.

فإذَا قَدَّرْنَا أَنَّ الإنسانَ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمِينِ، أَو ثَلاثةً فِي سفرٍ أو مرضٍ، أَو أَفطرتِ امرأةٌ لحيضٍ، فإنَّ الأيامَ السِّتَةَ منْ شوَّالٍ لَا تُصامُ حتَّى يَصومَ هذَا القضاءَ؛ لأَنَّ مَن بَقِيَ علَيه قضاءٌ لَا يصحُّ أَنْ يُقالَ عنهُ: إنَّه صامَ رَمضانَ، والنبيُّ عَيَالِيْهُ يقولُ: «مَنْ صَامَ رَمضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

ومنْ ذلكَ أيضًا: صيامُ يومِ الاثنينِ والخميسِ، فإنَّ النبيَّ عَيَالِيْ كانَ يَصومُها؟ لأنَّ الأعهالَ تُعرَض فِيهما عَلى اللهِ، فقالَ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ» (٢).

ومنْ ذَلك أَيْضًا: صيامُ تِسْعِ ذِي الحجَّةِ، وآكدُهَا يَوْمُ عَرفةً.

ومِن ذَلك: صيامُ شهرِ اللهِ المحرَّمِ، أو أكثرهِ، وآكَدُهُ العَاشرُ، ثُمَّ التَّاسعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١، رقم ٢١٧٥٣)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٧٤٧)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، رقم (٢٣٥٨)، قال الألباني: حسن صحيح.

ومنْ ذلك: أنْ يَصومَ ثَلاثَةَ أَيَّام مِن كلِّ شَهْرٍ، فإنَّ هَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فإنَّ هَنْ صَامَ الدَّهْرَ»<sup>(۱)</sup>، والأَفضلُ أنْ تكونَ هذهِ الثَّلاثةُ فِي اليومِ الثَّالثَ عشر، والرَّابعَ عشَرَ، والخامسَ عَشَرَ.

فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرِعَ لِلْإِنسانِ عباداتٍ يَشغلُ بِهَا عُمُرَهُ، وَيَمْضِي بِها عمرهُ ؟ حتَّى لَا يُكونَ بَعد مَواسمِ الخيراتِ وَالأَعمالِ مُهمِلًا تَاركًا لِلْأَعمال الَّتي تَنفعُهُ عندَ اللهِ عَنْوَجَلَّ.

فَعَلَيْنَا جَمِيعًا الاستِمْرارُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ فِيها بعدَ رَمضانَ، كَمَا أَنَّنَا مُسْتَمرُّون فِي طاعةِ اللهِ فِي رَمضانَ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٥، رقم ٢١٣٠١)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦١).



### أُوَّلاً: إِخْرَاجُ زَكَاةِ الفَطْرِ:

زكاةُ الفِطْرِ فَريضةٌ فَرضَها رَسولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّغيرِ وَالكبيرِ، والذَّكَرِ وَالأَنْنَى، والحِرِّ والعبدِ منَ المسلِمينَ، وأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قَبل خُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. وهي صاعٌ منْ طَعامِ مِما يَأكلهُ الآدميُّونَ ويَقْتَاتونهُ منَ الأَرُزِّ أوِ البُرِّ أوِ التَّمرِ أوِ الزَّبيبِ، إِنْ كَانَ قُوتًا لَهُم، أوِ الأَقِطِ (١) إِذَا كَانَ قُوتًا أَيضًا، فَها يَقْتَاتهُ النَّاسُ فهوَ الَّذي تُخرَجُ منهُ الفِطرةُ.

ودليلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَيْسَهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ» (٢).

#### وَقْتُهَا:

وتُخْرَجُ فِي صباحِ يَومِ العيدِ، وهذَا أفضلُ وقتٍ تُخْرَجُ فيهِ، ويَجوزُ أَن تُخْرَجَ قبلَ العيدِ بيومِ أَو يَوْمينِ، فَفي يَوْمِ تِسعٍ وَعِشْرينَ يُمكن أَن تُخْرَجُ زَكاةُ الفطرِ، وأمَّا قبلَ ذَكك فلا تُجزئُ؛ لأنَّها زَكاةُ فطرٍ، والفطرُ إنَّها يَحُلُّ بِغروبِ الشَّمس آخِرَ يومٍ منْ أيَّامِ وَمَضانَ.

<sup>(</sup>١) هُو لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجِر يُطْبَخُ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٩).

ويُخرجهَا الإِنسانُ عنْ نَفسهِ وعمَّنْ يَعولُهُ مِن عَائلتهِ، وإِن أَخْرَجَتْهَا العائلَةُ عَن نَفْسِه، فَلا حَرَجَ؛ لأنَّ الأصلَ فِي وُجوبِ عَن نَفْسِه، فَلا حَرَجَ؛ لأنَّ الأصلَ فِي وُجوبِ الزَّكاةِ عَلى كَلِّ إِنسانٍ بِعينهِ، ورَبُّ العائلَةِ يُخرِجُهَا عَلى أَنَّه نَائبٌ عَنهم، لَا أَصيلَ.

ولَا يَجوزُ أَن يُؤَخِّرَ الإِنسانُ إِخْراجَها إِلَى مَا بعدَ الصَّلاةِ، أَي: بعدَ صَلاةِ العيدِ، فإنْ فَعَلَ فإنَّما لَا تُقبَلُ مِنه، كَما فِي حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(١). الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(١).

### ثَانيًا: التَّكبيرُ:

وفي آخرِ هذَا الشَّهر يُشْرَعُ التَّكبيرُ ليلةَ العيدِ، مِن غُروبِ الشَّمسِ ليلةَ العيدِ إلى صلاةِ العيدِ؛ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا هَدَئكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيَكُمُ اللهُ أَكبرُ وللهِ الحمدُ.

وقدْ كَانَ الصَّحَابَةُ مِعَ النبِيِّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الوداعِ مِنهِم مَنْ يُكَبِّر، ومِنهِم مَن يُكِبِّر، ومِنهِم مَن يُكِبِّر، وكَانَ ابنُ عُمَرَ يَزيدُ فِي التَّلبيةِ، يَقُول: لبَّيكَ اللَّهِمَ لَبَيْكَ، لبَيْكَ، لبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَكَ، لبَيْكَ اللَّهِمَّ لبَيْكَ، ويَزيد فِيهَا: لَبَيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والملك، لا شريكَ لكَ، لبَيكَ اللَّهمَّ لبَيكَ، ويَزيد فِيهَا: والرَّهباءَ مِنكَ، والعملَ إلَيكَ، والحيرَ بِيَديكَ (٢)، وهذَا يدلُّ عَلَى أنَّ الأمرَ فِي هذَا واسعٌ، فلَو زادَ، فلا بَأْسَ فِي ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، رقم (١١٨٤).

وَيَجهر بهِ الرجالُ فِي أَسْواقهم، وَمَسَاجدهم، وَبُيُوتِهِم، وتُسِرُّ بهِ النِّساءُ؛ لأنَّ المرأةَ لَا يَنْبغي أَنْ تَرفَعَ صَوتَها، فقدْ يَكونُ فِي رَفْعِ صَوْتِها فتنةٌ.

### ثَالثًا: صلاةُ العيدِ:

وفِي أُوَّلِ يومٍ مِن شُوَّالٍ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى صلاةِ العِيدِ مُتَجَمِّلِينَ، مُتَنظِّفِينَ، مُتَنظِّفِينَ، مُتطيِّبينَ، إلَّا النِّساءَ فإنَّهنَّ لَا يَخرجْنَ مُتَطيِّباتٍ؛ لأنَّ نُحرُوجَ المرأةِ إِلَى السُّوقِ مُتَطيِّبةً إِمَّا مَكروهُ، وإمَّا محرَّمٌ.

وصلاةُ العيدِ اختلفَ فِيها العلماءُ عَلى ثلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها سُنَّةٌ لكلِّ أحدٍ.

القَولُ الثَّاني: قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها فرضُ كفايةٍ، إذا قامَ بها مَن يَكفِي سقطتْ عَنِ الباقينَ.

القولُ الثَّالثُ: أنَّها فرضُ عَيْنٍ عَلَى كلِّ رجلٍ، فكلُّ رجلٍ يجبُ عليهِ أَنْ يَخرِجَ ليُصَلِّيَ مَعَ المسلمينَ صلاةَ العيدِ، ولَا يَجوزُ لهُ التَّخلُّفُ عَنها؛ وهذَا القولُ اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْميةَ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ، وهوَ أقربُ إلى الصَّوابِ منَ القولينِ السَّابقَيْنِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَى الخروجِ إلَيْها، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ، وبِناءً عَلى هذَا القولِ، فمَن تأخَّرَ عَن صلاةِ العيدِ مِنَ الرِّجالِ وهُو قادرٌ عَليها، كانَ آثمًا؛ لأنَّه تَرَكَ واجبًا.

ولَا يَرِدُ عَلَى هذَا حديثُ الأعرابيِّ الذِي سألَ النَّبيَّ عَلَيْهِ عَن شَرائعِ الإسلامِ، فذَكَرَ لهُ خمسَ صلواتٍ فِي اليومِ واللَّيلةِ؛ لأنَّ الَّذي أجابَ بهِ النَّبيُّ عَلَيْهُ الأعرابيَّ هُو فذَكَرَ لهُ خمسَ صلواتٍ فِي اليومِ واللَّيلةِ؛ لأنَّ الَّذي أجابَ بهِ النَّبيُّ عَلَيْهُ الأعرابيَّ هُو

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٨٣).

مَا يَحتاجُ إلَيْهِ الإنسانُ يَوْميًّا مِن حِينِ أَنْ يُسْلِمَ، أَمَّا صلاةُ العيدِ فإنَّها صلاةٌ ذاتُ سببٍ لا تَأْتِي فِي السَّنَةِ إلَّا مرَّتينِ فَقَطْ.

حتَّى إِنَّه عَيَّ أَمَرَ النِّساءَ أَنْ يَخرجنَ إِلَى صلاةِ العيدِ، وأمرَ العواتقَ وذَواتِ الحدورِ أَنْ يَخرجنَ، لكنَّ الحائضَ تَعتزلُ مُصَلَّى الحدورِ أَنْ يَخرجنَ، لكنَّ الحائضَ تَعتزلُ مُصَلَّى العيدِ ولا تُصلِّي فيه؛ لأنَّ مُصلَّى العيدِ مسجدٌ؛ ولهذَا إذَا دَخلَ الإنسانُ إلى مُصلَّى العيدِ ينتظرُ الإمامَ، فإنَّه لَا يَجلِسُ حتَّى يُصلِّي ركعتينِ؛ لأنَّ المُصلَّى فِي المسجدِ، والمسجدُ قالَ فِيهِ الرسولُ عَيَا إِذَا دَخلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجلِسْ حَتَّى يُصلِّي رَكْعتَيْنِ اللهِ الرسولُ عَيَا إِذَا دَخلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجلِسْ حَتَّى يُصلِّي رَكُعتَيْن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولا يُشْكِل عَلى هذا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحيح مِن «أَن رَسولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَذْبَحُ فِي المُصَلَّى» أي: قُرْبَ المُصَلَّى، يَعني: نَحَرَ والنَّاسُ فِيه، يَنظرونَ؛ إظهارًا لِلشَّعيرة، ولَيْس المعنى أنَّه نَحرَه فِي المكانِ الَّذِي يُصَلِّي النَّاسُ فِيه، فإنَّ هذا لَا يجوزُ، سواءٌ قُلنا: إنَّه مسجدٌ أَو غيرُ مسجدٍ، فإنَّ إِراقة الدِّماءِ النَّجِسةِ في أماكنِ عِبادةِ النَّاسِ عُرَّمةٌ، سواءٌ قُلنا: إنَّه مَسجدٌ أَم لَا، فبعضُ النَّاسِ يَقول: إنَّه في أماكنِ عِبادةِ النَّاسِ يَقول: إنَّه لَيس بِمسجدٍ؛ لأنَّ قولَه «يَنحر فِي المصلَّى»، يدلُّ عَلى أَنَّه لَيس بِمسجدٍ؛ لكنَّه فَاتَه أَنْ لَيس بِمسجدٍ؛ لأنَّ قولَه «يَنحر فِي المصلَّى»، يدلُّ عَلى أَنَّه لَيس بِمسجدٍ؛ لكنَّه فَاتَه أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ تَلويثَ أمكنةِ النَّاسِ ولَو لَم تَكنْ مَساجدَ بالشيءِ النَّجسِ مُحَرَّمٌ، كَمَا قالَ النَّبيُ يَعْلَمَ أَنَّ تَلويثَ أمكنةِ النَّاسِ ولَو لَم تَكنْ مَساجدَ بالشيءِ النَّجسِ مُحَرَّمٌ، كَمَا قالَ النَّبيُ عَلَيْهِ الْقَارِدِ، وَالظَّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ» (١)، عَلَيْهِ الطَّرِيقِ الْمَارَذِي المَوارِدِ، وَالظَّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ» (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثني مثني، رقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلي، رقم (٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي على قارعة البول فيها، رقم (٢٦)، وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم (٣٢٨) قال الألباني: حسن.

فَيَكُونَ مَعْنَى قُولُهِ: «يَنَحَرُ فِي الْمُصلَّى»، أَي: بِقُرْبِهِ والنَّاسَ يَنْظُرُونَ فِي مُصلَّاهُم؛ إِظْهَارًا لِهِذَهِ الشَّعِيرةِ.

وإذَا صادفَ أَنْ يَكُونَ يومُ العيدِ فِي يَومِ جُمُعَةٍ، فَقدِ اجتمعَ لِلْمُسلمين عِيدانِ؟ عيدُ الأُسبوعِ، وعيدُ الفطرِ، فمَنْ حَضَرَ صلاةَ العيدِ، فلهُ أَنْ يَدَعَ الحضورَ لِصلاةِ الجُمعةِ، ويُصَلِّي ظُهْرًا، ومَن حَضَرَ لِصلاةِ الجُمعةِ كانَ أفضلَ.

واستحبَّ بعضُ العُلماءِ أَنْ يُغتَسَلَ لِصلاةِ العيدِ؛ لأَنَّ هذَا قد رُوِيَ عنِ السَّلَفِ؛ ولأَنَّ صلاةَ العيدِ صلاةُ يَجتمعُ فِيها النَّاسُ، فاستُحِبَّ فِيها الغُسْلُ كَما اسْتُحِبَّ فِي الجُّمُعةِ (١).

وغُسْلَ الجمعةِ عَلَى القولِ الرَّاجِحِ واجبٌ عَلَى كلِّ أحدٍ؛ لكنَّني لَم أَرَ أحدًا منَ العُلماءِ قالَ بِوجوبِ الغُسْلِ لِصلاةِ العيدِ، أمَّا وُجوبُ الغُسلِ لِصلاةِ الجمعةِ لَمِنْ حَضرها، فَالخلافُ فيه مشهورٌ ومَعروفٌ، والصَّحيحُ وُجوبُ الغُسلِ عَلَى كلِّ مَنْ حَضرَ الجمعةَ.

وممَّا يَنبغي أَيضًا فِي يومِ عيدِ الفِطْرِ: أَنْ يَأْكُلَ الإِنسانُ قَبل أَنْ يَخْرِجَ إِلَى المسجدِ تَمراتٍ يأكلهنَّ وترًا، فَيأكل ثَلاثَ تمراتٍ، أَو خَمسَ تمراتٍ، أَوْ سبعًا، أَو تسعًا، أَو إِحدى عَشْرة، المهمُّ أَنْ يأكلهنَّ وترًا، كَما ثَبَتَ ذَلك عنِ النبيِّ ﷺ (٢).

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدِ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٧/ ٥٣، رقم ٢٨١٤)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٨٣، رقم ٥٩٥٠).



### المحافظةُ عَلى النِّعم:

نَحمدُ اللهَ تَعالى عَلى نِعمهِ العظيمَةِ التِي قالَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِن تَعَدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَآ أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم:٣٤]، كما نحمدُه جلَّ شأنُه عَلى مَا مَنَّ به عَلى هَذِهِ البِلادِ مِن دِينِ الإِسلام الَّذي ارتَضَاه لَنا، وأَكْمَلَ بهِ الأَديانَ، وهدَانَا إِلَيْه وقَد ضَلَّ عَنه كَثيرٌ منْ خَلقهِ، ونَحمدُ اللهَ عَزَّهَجَلَّ الذِي أَنْعَمَ علَى هَذهِ البلادِ بِالأمنِ والاستقرارِ وَالطُّمأنينةِ، ومن نِعَم اللهِ تَعَالَى التِّي نَحمدهُ عَزَّوَجَلَّ عليها، أَنْ أَبِقَانَا حتَّى أَدْرِكنا هِذَا الشُّهِرَ المباركَ، وإنَّنَا وقَد أَدْرِكنا هِذَا الشُّهِرَ المبارَكَ نَسألُ اللهَ تعالى أَنْ يَقبلَ مِنَّا جَميعًا صِيامَهُ وقِيامَهُ، وأَنْ يَجعلنَا مِمن صَامهُ وَقَامَه إِيهانًا بِاللهِ واحتسابًا لِثَوابِ اللهِ، وإنَّ طُولَ العُمُرِ أيُّها الإِخوةُ لَيس منَ الأمرِ المحمودِ علَى كلِّ حالٍ، ولَيْسَ منَ الأمرِ المذموم عَلَى كلِّ حالٍ؛ فإنَّ طُولَ العمرِ قَد يكونُ فتنةً لِلمرءِ، وَسببًا لِبعدهِ عنِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمَّلِي لَمُهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ﴾ [آل عمران:١٧٨]، وعُمرُ الإنسانِ حَقيقةً هُو مَا أَمْضاهُ الإنسانُ فِي طَاعةِ ربِّهِ، مَا أَمْضاه فِي الأمرِ الذِي خُلِقَ لَهُ، وهُو عِبادةُ اللهِ تعالى، كَما قالَ -جَلَّ ذِكْرُه-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اللهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِنْةٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٨].

هذَا واللهِ حقيقةُ العمرِ، وسَاعةٌ تَمْضيها فِي طَاعةِ اللهِ خيرٌ منْ ألفِ سَاعةٍ تَمْضيها فِي طَاعةِ اللهِ والغفلةِ أَنْ تَمَـضيَ زَمانكَ فِيها حَرَّمَ اللهُ علَيْكَ، فِي اللهوِ والغفلةِ أَنْ تَمَـضيَ زَمانكَ فِيها حَرَّمَ اللهُ علَيْكَ، فإنْ بَقيت وأَنْتَ عَلَى مَعصيةِ اللهِ، فإنَّ هذَا مِن الاستدرَاجِ الذِي قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَرَ اللهُ قَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

فَيجبُ عَلَيْنَا فِي هـذَا الشهرِ المبَاركِ شَهرِ رَمضانَ أَنْ نَذْكُرَ نِعَمَ اللهِ عَرَّفَجَلً. ونَسأَلُ المولَى عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَجعلنَا جَميعًا منَ الذَّاكرِينَ الشَّاكِرِينَ، قالَ تَعَالَى: ﴿وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَاكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [المائدة:٧]، ونسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَن يَجْعَلَنا مِنَ الشاكرينَ الذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٤]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾ [إبراهيم:٧]، يجبُ علَيْنا أَن نَحذرَ جميعًا مِن الاغترارِ بالنِّعَم، وأَنْ نَحذرَ منْ أَنْ نَجعلَ هذهِ النِّعمَ وسيلةً لِعاصي اللهِ تعالَى، ونَحذرَ منْ أَنْ نَجعلَها سببًا لِلأَشَرِ والبَطَرِ، وَنِسيانِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، وتَرْكِ القيام بِطاعتهِ، والترفِ القاتلِ، فإنَّ معَ الترفِ التلفَ، فلَا تَظنُّونَ أنَّ الترفَ هوَ النعيمُ؛ بَل إنَّ الترفَ قَد يَكُونُ هوَ الجحيمَ، كَما قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَصَّحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فَا سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ فَأَنَّ وَظِلِّ مِن يَحْمُومٍ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ [الواقعة: ١١ ع - ٤٦].

عبادهِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَذَرِّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ﴾ [المزمل: ١١]، ولَم يَقَلْ: وَذَرْنِي والمَكذِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَةِ ﴾، أي: الذينَ نعَّمُوا أَنْفُسهمْ.

ونِعَمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ قَد تَكُونُ اسْتِدْرَاجًا وإِملاءً مِنَ اللهِ، حتَّى إِذَا تَمَادَى الإنسانُ وطَغَى، أُخِذَ عَلى غِرةٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَفَا مِنَ اللهِ اللهُ ا

والنائمونَ بِالليلِ آمنونَ، والذينِ يَلعبونَ ضُحًى مُطْمئنونَ آمنونَ، فالذينَ عَلى هَذَا الحالِ نومٌ فِي الليلِ، ولعِبٌ بِالنهارِ، قَد أَمِنوا مكرَ اللهِ، وظنُّوا أنَّهم رَابحونَ فِي هذَا، وأنَّهم رَبحوا الدنيا، ونَالوا الدُّنيا، ولكنَّ اللهَ يَقولُ: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَصَرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكَرَ اللهِ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

 هؤُلَاءِ الذينَ آمنُوا وعمِلوا الصَّالحاتِ لَم يَكْتفُوا بِصَلاحِ أَنْفسهمْ؛ بَل حَاوَلُوا إِصْلاحَ غَيْرهِم؛ لأَنَّهُم يَتَواصَوْنَ بِالحقِّ ويَتَواصونَ بالصبرِ، وبِذَلك يَكونُ الربحُ لِلجميعِ.

علَيْنا أَنْ نَعْتَنِمَ الفُرصةَ فِي طاعةِ اللهِ تعالى، وأَسألُ اللهَ تَعَالى أَنْ يَمُدَّ فِي أَعَهارِنَا فِي طاعتِه؛ حتَّى نَغْنَمَ ونَكسبَ حَيَاتَنا.

وهنا فائدةٌ نودٌ ذِكرَها: وهي أنَّ مَنْ أرادَ أَن يَدعوَ لأخيهِ بِطُولِ البقاءِ أَنْ يُقيِّدَهُ فَيقولُ مثَلًا: أطالَ اللهُ بَقاءَكَ عَلى طَاعتهِ؛ وذَلك لأنَّ طُولَ البقاءِ لا يَكونُ خيرًا للإنسانِ إلَّا إذَا كَانَ فِي طاعةِ اللهِ، وقَد كَرِهَ كثيرٌ مِنَ السلفِ الدعاءَ بِطُولِ البقاءِ، قالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَقولَ الإنسانُ لِأَخيه: أطالَ اللهُ بَقَاءكَ، ولعلَّهُم خَافُوا منْ هذَا الأمرِ؛ لأنَّ طُولَ البقاءِ لا يَكونُ محمودًا إلَّا إذَا اقترنَ بِطاعةِ اللهِ تعالى.

وفِي شَهرِ رَمضانَ الكثيرُ منَ البَرَكاتِ، وبَركاتُ هذَا الشهرِ الكريمِ مِنْهَا مَا هُو سَابِقٌ، ومَنْهَا مَا هُو سَابِقٌ، ومَنْهَا مَا هُو لاحقٌ، ولْنَسْتعرضِ البركاتِ التِي جَاءت فِي هذَا الشهرِ اللَّاحقةَ وَالسَابِقةَ:

# بَركاتُ شَهرِ رَمضانَ السَّابقةُ:

أُوَّلًا: نُزولُ القرآنِ.

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥]، هَذَا القُرآنُ العَظِيمُ المجِيدُ، الذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَافِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧]، فكلُّ مَن جَاهَدَ بِهَذَا القرآنِ وَتَمَسَّك بِه، فإنَّهُ غَالبٌ لَا مَعْلُوبٌ، والعاقبةُ لَه بِكلِّ حالٍ.

فَسَلَفُنَا الصَّالَحُ الذِينَ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الكِتَابِ وطَبَّقُوه تَطبيقًا حقيقيًّا، سَادُوا بِهِ العَالم، وفَتَحُوا المهالك، وكَسَرُوا كِسرَى، وكَسَرُوا قَيْصَرَ، وأُنفِقتْ كُنُوزُهما مِنَ الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عِنْهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

فإنْ قَالَ قَائلٌ: كَيْفَ يَقُولُ القرآنُ الكريمُ وَهُو ثَلاثُونَ جُزْءًا فقطْ لَا يَزِيدُ: ﴿ بَنِكُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَيبِينُ مَا كَانَ مُنذ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَيبِينُ الْحُوادثَ والموقائعَ التِي تَقعُ لِلنَّاسِ فِي أُمُورِ العبَاداتِ والمعامَلاتِ، فَهلْ يُحيطُ بِها الحوادثَ والوقائعَ التِي تَقعُ لِلنَّاسِ فِي أُمُورِ العبَاداتِ والمعامَلاتِ، فَهلْ يُحيطُ بِها الحوادثَ والوقائعَ التِي تَقعُ لِلنَّاسِ فِي أُمُورِ العبَاداتِ والمعامَلاتِ، فَهلْ يُحيطُ بِها الحوادثُ مُنذُ نُزُولِ القرآنِ إِلَى أَنْ يَأْتِي أَمْرُ اللهِ؟ وكيفَ يَكُونُ القرآنُ تِبِيانًا لَها؟

الجوابُ: إِنَّ القائلَ هذَا القولَ هُوَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ العالِم بِمَا قالَ، فدِلالةُ القرآنِ قَد تكونُ ظاهرةً بيِّنَةً كَدِلالةِ القرآنِ عَلَى وُجوبِ إِقامةِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزكاةِ فِي قَولهِ تكونُ ظاهرةً بيِّنَةً كَدِلالةِ القرآنِ عَلَى وُجوبِ إِقامةِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزكاةِ فِي قَولهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةُ مِن بَابِ الإِيماءِ وَالزَّيْمَاءُ الصَّلَاةِ مِن بَابِ الإِيماءِ والزِّشارةِ، ولَا يَعْقِلُها إِلَّا أَهْلُ العِلْم.

منْ أَمثلةِ ذَلِكَ دِلالـةُ القرآنِ عَلى صِحَّةِ صَــومِ مَن أَصْبَحَ جُنْبًا منْ جمـاع، فلا نَجدُ فِي القرآنِ مَا يَدلُّ عَلى ذَلك دِلالةً ظَاهرةً صَريحةً، لكنَّ الدلالةَ هُنا بِالإِيمَاءِ

والإشارة، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَقَى يَتَبَيّنَ لَكُو الْفَجْرِ ثُمَ اَلْفَجْرِ ثُمَ الْفَجْرِ ثُمَ الْفَجْرِ ثُمَ الْفَجْرِ ثُمَ الْفَجْرِ ثُمَ الْفَجْرِ ثُمَ الْفَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَ الْتَعُواْ الْقِيمَامُ إِلَى الْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فَقَوْلُهُ: ﴿فَالْفَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيّنَ لَكُو الْفَرْافُونَ وَفَا الْوَقْتِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكُ أَنْ يُصْبِحَ لَكُو الْفَرَانُ وَلَا اللهِ قَتِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكُ أَنْ يُصْبِحَ جُنبًا، فَيكُونُ القرآنُ دَالًا عَلَى صحةِ صَومٍ مَنْ أَصبحَ جُنبًا مِن جِماعٍ، لكنْ لَيس بِدلالةِ التَّصريحِ، بَل بِدلالةِ الإيماءِ والإشارَةِ، ومَا أَكْثَرَ مَا استَنْبَطَ أَهلُ العلمِ مِنَ القرآنِ التَّصريحِ، بَل بِدلالةِ الإيماءِ والإشارَةِ، ومَا أَكْثَرَ مَا استَنْبَطَ أَهلُ العلمِ مِنَ القرآنِ العَلْمِ مِنَ القرآنِ التَّصريحِ، بَل بِدلالةِ الإيماءِ والإشارَةِ، ومَا أَكْثَرَ مَا استَنْبَطَ أَهلُ العلمِ مِنَ القرآنِ التَّكُن بَشِريعِة، وَعِلمًا إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللهُ تعالَى فَهمًا فِي كِتَابِهِ، وعِلمًا العَظيمِ مِنَ المسائلِ، التِي لَا يُدركها إِلَّا مَنْ رَزِقَهُ اللهُ تعالَى فَهمًا فِي كِتَابِهِ، وعِلمًا بِشَريعتهِ.

وإذَا تَأملتَ القرآنَ الكريمَ تَجدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَسَّرَ مَعَانيهِ لِن تَدبرهِ، ويَسَّرَ أَلفاظَهُ لِن حفِظَهُ، قالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]، فَإِذَا تدبَّرْتَ القرآنَ وَجَدْتَ أَنَّ الأَمرَ مُيَسَّرٌ، ولكنَّ أكثرَ الناسِ اليَوْمَ فِي إعراضٍ عنِ القرآنِ، وَفِي هَجْرٍ لِعانيهِ، قالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ القرآنِ، وَفِي هَجْرٍ لِعانيهِ، قالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَنذَا ٱلقُرْءَانَ مَهُ مُو مَعْمَلُ بِهِ ؛ بَلِ الهجرُ هُو هَجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، فليسَ الهجرُ أَلَّا تَتْلوَه فقطْ، أَو تَتْركُ العملَ بِهِ ؛ بَلِ الهجرُ هُو هَجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]، فليسَ الهجرُ أَلَّا تَتْلوَه فقطْ، أَو تَتْركُ العملَ بِهِ ؛ بَلِ الهجرُ هُو هَجُورًا ﴾ وعدمُ التَّأملِ فيهِ، وعدمُ مُحاولةِ مَعرفةِ التَّفسيرِ، فَهَذَا أَيضًا منَ الهجرِ.

فَلَا يُوجِدُ شَيءٌ يَحْدُثُ مُنْذُ نُزولِ القرآنِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمـرُ اللهِ، إِلَّا وِفِي القرآنِ الإشارةُ إِلى حُكمهِ وبَيانِ ذلكَ.

ذُكِرَ أَنَّ بعضَ أهلِ العلمِ اجتَمعَ مَع نَصرانيٍّ فِي أحدِ المطاعمِ، فقالَ النصرانيُّ مُتحديًا هذَا العالِمَ الإسلاميَّ، وتَعْلمون أنَّ النصارَى أعداءٌ لِلْمسلمينَ، ويُجبونَ إسقاطَ الإسلامِ وأهلِ الإسلامِ، وَيُحاولون ذَلكَ بكلِّ طريقٍ، لكنْ أحيانًا بطريقِ

الصراع الدمويّ، وأحْيانًا بِطريقِ الصراعِ الفكريّ، وأحيانًا بِطريقِ الصراعِ الخُلقيّ، وأحيانًا بِطريقِ الصراعِ الخُلقيّ، ونحنُ لا نعلمُ، لكنْ همْ عِنْدهمْ منَ المكرِ والكيدِ والجِدَاعِ ما يَتَوصَّلُونَ بِهِ إِلَى مآرِبِهِمْ مِن عَيْرِ أَنْ نَشعرَ، إلَّا إِذَا مَنَّ اللهُ علَيْنَا بِالمعونةِ لإِيماننَا وَمَنْ اللهُ عَلَيْنَا بِالمعونةِ لإِيماننَا وَتَنْفيذَنَا شَرائعَهِ، فإنَّ اللهَ يُدافعُ عنِ الذينَ آمنُوا: ﴿ وَيَمَكُو اللهَ أَيُدافعُ عَنِ الذينَ آمنُوا: ﴿ وَيَمَكُو اللهَ أَو اللهَ أَللهُ عَلِهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

هذَا النصرانيُّ حينَ قُدِّمَ الطعامُ، قالَ النصرانيُّ لِهَذا الرجلِ العالِم: تَقولونَ: إِنَّ القرآنَ تِبيانٌ لكلِّ شيءٍ، فأَيْنَ بَيانُ كيف نَصنعُ هذَا الطعامَ فِي القرآنِ؟ وَالنصرانيُّ يَعرفُ أَنَّ هذَا لا يُمكنُ أَنْ يَنزلَ بِه كتابٌ سهاويٌّ، فَالكتابُ السهاويُّ لا يَنزلُ لِيُعَلِّمَ الناسَ كيفَ يُصنعُ الطعامُ ومَا أَشْبَهَ ذَلك، إِنَّها نَزلَ لِلهدايةِ.

فقالَ العَالمُ المسلمُ: نَعم إنَّ مَا سألتَ عنهُ مَوجودٌ فِي القرآنِ، فقالَ: أرني إيَّاه، فدعَا الرجلُ المسلمُ صاحِبَ المطعَمِ، وقالَ: كيفَ صَنعتَ هذَا الطعامَ؟ فقالَ صاحبُ المطعمِ: صنعتُ كذَا وكذَا، وشَرَحَ، فقالَ العالمُ المسلمُ: هكذَا فِي القرآنِ، قالَ المطعمِ: هنتَكُوّا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤]، فكانَ فِي القرآنِ إشارةٌ إِلَى العلم بِكيفيَّةِ صُنْعِ هذَا الطعام، لكنْ أَيْنَ الإنسانُ الذِي يَكونُ عِندهُ جوابٌ حَاضرٌ بِمثلِ هذهِ السرعةِ، وهذَا الإقناعُ؟! فبُهِتَ الذِي كَفَرَ؛ لأنَّ هذَا وَاضحٌ.

ومنْ بَركةِ القرآنِ أَنَّه لَا يُمكن أَنْ تَحْدُثَ حَادثةٌ إِلَّا وَوَجَدْتَ فِي القرآنِ حلَّها، إِمَّا عَن طَريقِ الدلالةِ الصَّريحَةِ، أو طريقِ الإيهاءِ.

فَلَوْ قَالَ قَائَلٌ: لَيس فِي القرآنِ أَنَّ صلاةَ الظهرِ أربعُ ركعاتٍ، والعصرَ أربعٌ، والمغربَ ثلاثٌ، ومَا أَشْبَهَ ذَلك؟ الجوابُ: أمَّا عَن طريقٍ صَريحٍ فَهذا لَيس بِمَوجودٍ؛ لكِن عَن طَريقِ الإشارةِ فَمَوجودٍ، لكِن عَن طَريقِ الإشارةِ فَمَوجود، قالَ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَقَالَ: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فتبيَّنَ بِذلكَ الحكمُ، فَقولُه تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ أَي: نُقِيمها بِطاعةِ اللهِ وَرَسولهِ، كَما قالَ تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٧]، وكيف نُقيمها؟ بقولِه -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». فَانتهتِ الدلالةُ، وعَلَى هذَا يَكُونُ القياسُ.

فَالقرآنُ الكريمُ نَزَلَ تِبيانًا لكلِّ شيءٍ، وهُو حَبْلُ اللهِ المتينُ، مَن تمسَّكَ بِه نَجَا، ومَن أَطْلَقَه هَلَكَ، وهذَا القرآنُ نَزَلَ فِي شَهرِ رَمضانَ، فِي ليلةِ القدرِ، وليلةُ القَدْرِ وَصَفَها اللهُ بِأَنَّهَ مُباركةٌ، وَوَصَفَ اللهُ القرآنَ بأنَّهُ مَبارَكٌ نَزَلَ فِي زَمَنٍ مُبارَكٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ تُبَرَّكَةٍ ﴾ [الدخان:٣]، وقَالَ أَيْضًا: ﴿كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ ﴾ [ص:٢٩]، فَالبركةُ والخيرُ فِي هذَا القرآنِ.

ثَانيًا: نصرُ المسلِمِينَ فِي غَزْوَةِ بَدرٍ.

نَصْرُ المسلمينَ فِي غزوةِ بدرٍ، ونَصْرُ مُوسى عَلى فِرعونَ، هوَ انتصارٌ لِلمؤمنينَ فِي أيِّ زمانٍ ومكانٍ.

وقصةُ بدرٍ أنَّ الرسولَ ﷺ خَرَجَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ أَبَا سفيانَ قَدِمَ مِنَ الشامِ بِعِيرٍ لقريشٍ، فعَلِمَ النبيُّ ﷺ بذلك، فندَبَ أصحابَهُ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى هذهِ العِيرِ، فخَرَجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١).

النبيُّ عَلَيْ بِأَصحابهِ فِي نَحو ثَلَاثِ مِئةٍ وَبِضعة عَشر رجلًا، لَيس مَعَهم إلَّا سَبعون بَعِيرًا وَفَرَسَانِ فَقَطْ.

عَلِمَ أَبُو سُفِيانَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ خَرَجَ إِلَيْه، فأرسلَ صَارِخًا إِلَى مَكَةَ يَسْتَنجِدهُمْ لِلدفاعِ عَن عِيرهم، وسَلَكَ هُو جانبَ ساحلِ البحرِ ونجَا، ولكنَّ قريشًا أَخَذتهم حميةُ الجاهليةِ، فجَمَعُوا صَنَاديدَهُمْ وَكُبَراءَهم وَشُرَكاءَهم، وَخَرَجُوا كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ: ﴿ بَطَرًا وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال:٤٧].

ولمَّا عَلِمتْ قُريشٌ بِنَجاةِ العِيرِ: قالُوا نَرجع، وندعُ القِتالَ، ولكنَّ أَبا جَهلِ قَالَ: واللهِ لَا نَرجعُ حتَّى نَدخلَ بدرًا، فننحرَ الجذورَ، ونَسْقِيَ الخُمورَ، وتَعزفُ علَيْنا القِيانُ، وتَسْمعُ بِنَا العربُ، فلا يَزالونَ يَهَابوننا أبدًا، ولكنَّ اللهَ تَعَالَى مِن وَرائهم محيطٌ.

خَرَجُوا بِهَذه الغطرسةِ وَالبَطَرِ، وكَانُوا فِي نَحوِ تِسعِ مئةٍ إِلَى أَلْفٍ، فَجَمَعَ اللهُ بَيْنهم وبينَ الرسولِ ﷺ وكانَ النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ عَلَى الوصفِ الذِي وَصَفهمُ اللهُ بِينَهم وبينَ الرسولِ ﷺ وكانَ النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ عَلَى الوصفِ الذِي وَصَفهمُ اللهُ بِينِهم وبينَ الرسولِ ﷺ وكَانَ النبيُّ أَلَيْهُ أَلَيْهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ أَلَنَهُ إِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا أَللَهَ لَعَلَكُمْ تَتَكُرُونَ ﴾ [ال عمران: ١٢٣].

وكانتِ النتيجةُ أَنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَ نَصَرَ النبيَّ عَلَيْكَ وأصحابَهُ، وهُزِمَ أولئكَ المشركونَ، حتَّى سُحِبَ إِلَى قَلِيبٍ فِي بدرٍ مِن صَنَادِيدهم أَرْبعةٌ وَعِشرونَ رجلًا، فأمرَ النبيُّ عَلَيْهِ بِرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بِرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بِرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بِرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بِرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بَرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القَلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ بَرَاحلتهِ فأُحضرت لَهُ، ثُمَّ رَكِبَ حتَّى وَصَلَ إِلى هذَا القلِيبِ، فجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهِ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» (أَنَ فلانِ اللهَ فَالْنِ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» (أَنَّ عَلَيْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا» (أَنَّ اللهُ عَلَانَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (٣٦٨٢).

يُخاطبُ النبيُّ عَلَيْهُ أمواتًا، فقيلَ: يَا رسولَ اللهِ، كيفَ تُخاطبُ أقوامًا قَد جَيَّفُوا، فقالَ عَلَيْهُ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ»(۱)، والغرضُ مِن هذَا النداءِ تَوبيخُ هؤلاءِ العُتاةِ الطُّغاةِ الظلمَةِ، فإنَّ هذَا هُو مَحَلُّهمُ الآن حِينَ وَقَعُوا أَسْرَى لِأَعْماهُمُ السيئةِ القبيحَةِ.

وَجِهَذَا انتهتِ المعركةُ، وصارَ النصرُ لِلمسلمينَ عَلَى أَعْدائهمْ، وهذهِ مِنْ نِعمةِ اللهِ تعالى عَليهم.

فإنْ قالَ قائلٌ: كيفَ ساغَ للنبيِّ ﷺ أَنْ يَخرِجَ لِيأَخذ عِيرَ قريشٍ؟ أَلَا يُعَدُّ هذَا مِن بَابِ قَطْع الطريقِ؟

الجوابُ: أنَّ هؤلاءِ المشركينَ همُ الذينَ اعتدُوا علَى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابِهِ، وأخرَجوهم مِن دِيَارهم وَأَمْوالهم، فَكَانوا قَوْمًا حَرْبيين، ولَيْسوا أهلَ ذمةٍ ولا أهلَ عهدٍ، فيُباحُ للمسلمينَ أخذُ أموالهمْ.

فإنْ قيلَ: قالَ النبيُّ ﷺ وهوَ يُخاطبُ هؤلاءِ الجِيفَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النمل:٨٠]، وقالَ: ﴿ وَمَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مَنْهُمْ »، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النمل:٨٠]، وقالَ: ﴿ وَمَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر:٢٢]؟

قلنا: مخاطبة هؤلاء القَوْمِ خَاصُّ فِي قَتْلَى المشركِينَ الذِينَ قُتِلُوا فِي بَدرٍ، يُسمِعهمُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، يقولُ العلماءُ: إنَّ الأخبارَ لَا يَدخلها النَّسْخُ، بَل يَدْخلها النَّسْخُ، بَل يَدْخلها التحصيصُ؛ لأنَّ النَّسْخَ مَعناهُ أنَّ أحدَ الخبرينِ كَذِبٌ، وهذَا مُستحيلٌ فِي كلامِ اللهِ التخصيصُ؛ لأنَّ النَّسْخَ مَعناهُ أنَّ أحدَ الخبرينِ كَذِبٌ، وهذَا مُستحيلٌ فِي كلامِ اللهِ تعالى ورسولهِ عَلَيْهِ، فَيُمكن أن نَقولَ: إنَّ المرادَ بِقولهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (٣٩٧٦).

أَي: سَمَاعُ مَا يَنْتَفَعُونَ بِهِ إِذَا دَعُوتِهُم كَمَا يَسْمعُ الأحياءُ النداءَ، وآنَّهُ ليسَ المرادُ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ إذا وَقَفْتَ على القبر، وقلت: يَا فلانُ أَو تَكلمتَ أَو سَلَّمتَ، فإنَّه لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ أيْ: سماعًا يَنْتَفعُون لَا يَسمعُ، والذِي يظهرُ مِنه أنَّ مَعنى الآيةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ أيْ: سماعًا يَنْتَفعُون بِه، وَيَسْتجيبُون لَك كَمَا يَستجيبُ الأحياءُ، وحِينئذٍ لا يَرِدُ هذَا الإشكالُ إطلاقًا.

ثَالثًا: فتحُ مكَّةً.

فتحُ مَكَّةَ كَانَ نعمةً مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ عَلى هذهِ الأمةِ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ، وكانتْ مكةُ بلادَ كُفرٍ، وظهرتْ فِيها عبادةُ الأوثانِ، وَالإشراكُ بِالرحمنِ، وفتحُ مكةَ جَرى قَبْلَهُ صلحُ الحديبيّةِ، وكانَ مِن جُملةِ بُنودهِ أنَّ الحربَ تُوضعُ بينَ النبيِّ ﷺ وبَيْن قُريشٍ، عشرَ سنواتٍ، وألَّا يُعِينَ أحدًا مِن حُلفائهم عَلى حلفاءِ النبيِّ ﷺ والنبي ﷺ لا يُعِينُ أحدًا مِن حُلفائهم عَلى حلفاءِ النبيِّ ﷺ والنبي ﷺ لا يُعِينُ أحدًا مِن حُلفائهم.

ولكنَّ قريشًا نَقضَتْ هذَا الصلحَ، وأعانتْ حُلَفاءَها عَلى حُلفاءِ النبيِّ عَيَّكِيْهُ، وبذلكَ انتقضَ العهدُ، فخرَجَ النبيُّ عَيَّكِيهٌ إلَيْهم فِي هذَا الشَّهرِ فِي أولهِ، وذَلِك حِينَ مَضى نَحوُ ثَمَانيةِ أَيامٍ مِنه، فخرَجَ منَ المدينةِ غازيًا قُريشًا فِي مكةً، وسألَ اللهَ عَزَفِجَلَّ مَضى نَحوُ ثَمَانيةِ أَيامٍ مِنه، فخرَجَ منَ المدينةِ غازيًا قُريشًا فِي مكةً، وسألَ اللهَ عَزَفِجَلَّ أَن يُعمِّي عَنْهَا الأحبارَ؛ حتَّى يُبْغِتَها فِي بِلادها، فَخرَجَ ودَخلَ مَكةَ فاتحًا، مظفَّرًا، من شهرِ رمضانَ يومَ الجمعةِ.

ودَخَلَ عَلَيْ مُطأطنًا رأسَهُ، خَاضعًا للهِ عَرَّقِجَلَ، لَا دَخُولَ المستكبرينَ الفرحينَ المِرحينَ، بلْ دُخُولُ الذليلِ، العارفِ بنعمةِ اللهِ عَرَّقِجَلَ، الشاكرِ لربِّهِ، دَخَلَ وهُو يُرتِّل المِرحينَ، بلْ دُخُولُ الذليلِ، العارفِ بنعمةِ اللهِ عَرَّقِجَلَ، الشاكرِ لربِّهِ، دَخَلَ وهُو يُرتِّل قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴾ [الفتح:١]، ورُكزتْ رايتهُ بِالحَجُونِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الكعبَةِ، ووَجَدَ حَوْلَ البيتِ ثَلاثَ مئةٍ وستينَ صناً، فَجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهُ وَصَلَ إِلَى الكعبَةِ، ووَجَدَ حَوْلَ البيتِ ثَلاثَ مئةٍ وستينَ صناً، فَجَعَلَ النبيُّ عَلَيْهُ

يطْعَنُها فِي قُوسٍ مَعه، فَيتنهدُ، ويقولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

فَوَقَفَ عَلَى البابِ وقريشٌ تَحَتَهُ يَنْتظرون مَا يَفْعَلُ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي البابِ، وقالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرُوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، -عَلَى تَقديرِ: فاعلٌ خيرًا- أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، فتأمَّلِ! النبيُّ عَلَيْ خَرَجَ قبلَ نَحوَ ثَماني سنواتٍ مُتَخَفِّيًا، خائفًا عَلَى نَفسهِ، والآنَ أَمرُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لهمُ النبيُّ عَلَيْ كَما جَاء ذَلك فِي كتبِ التَّاريخِ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ»(۱).

وبِفتحِ مَكةَ دخلَ الناسُ فِي دينِ اللهِ أَفُواجًا، ودانتِ العربُ لِلرسالةِ الإِلهيةِ، وأَنزلَ اللهُ قَوْلَهُ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ اللهِ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي وَانزلَ اللهُ قَوْلَهُ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ اللّهِ وَالنَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَفُواجًا ﴿ النَّاسَ اللّهِ عَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر:١-٣].

وهذه السُّورَةُ فِيها قصةُ ابنِ عباسٍ معَ عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقدْ كانَ عمرُ بنُ الخطَابِ رَضَالِللَهُ عَنْهُا، ويُدخِلُهُ معَ أشياخِ بَدرٍ وَكُبراءِ الخطابِ رَضَالِللَهُ عَنْهُا، ويُدخِلُهُ معَ أشياخِ بَدرٍ وَكُبراءِ الصحابَةِ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ شابٌ مثقَّ فُ، واسِعُ العِلْمِ، فَاحتجَ الناسُ على عُمَرَ، فقالُوا: يَا أَميرَ المؤمنينَ، تُدخِلُ ابنَ عباسٍ معنا ولا تدخلُ أَبناءَنا؟ فأرادَ عمرُ أنْ يُعِينَ لَهُم قدرَ ابنِ عباسٍ، فعَرَضَ عليهمُ السورة، قالَ: مَا تقولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى: هُإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَاللهَ تَعُرضَ عليهمُ السورة، قالَ: مَا تقولُونَ فِي وَوْلِ اللهِ تعالى: هُإِذَا جَاءَ الفتحُ، ورَأَي الناسَ يَدْخُلُونَ فِي دينِ اللهِ أَفواجًا، أَنْ قالُوا: إِنَّ اللهَ يَأْمرُ نبيّهُ إِذَا جاءَ الفتحُ، ورَأَى الناسَ يَدْخلونَ فِي دينِ اللهِ أَفواجًا، أَنْ يُسبِّحَ بِحمدِ اللهِ ويَستغفرَهُ، هذَا هُو ظَاهرُ الآيةِ، فقالَ: مَا تقولُ يَا ابنَ عباسٍ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١١، رقم ١٨٠٥).

قَالَ: أَقُولُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم- قَالَ: واللهِ مَا أَفْهَمُ مِنهَا - أَو مَا أَعْلَمُ مِنْهَا - إلَّا مَا قلتَ.

وَبِهَذَا نعرفُ أَنَّ قدرَ الإنسانِ بِعِلْمِهِ، وأَنَّ الشابَّ قَد يُدركُ مَا لَا يُدركهُ الرجال، وفَضْلُ اللهِ تعالى يُؤتيه مَن يَشاءُ، فَعَلينا أَنْ تَكُونَ لَنا أُسوةٌ بابنِ عباسٍ الرجال، وفَضْلُ اللهِ تعالى يُؤتيه مَن يَشاءُ، فَعَلينا أَنْ تَكُونَ لَنا أُسوةٌ بابنِ عباسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ إِنِي فَهُمِ القرآنِ، ومَا يُرادُ بِه، ومَا يُرادُ مِنْهُ أيضًا، حتَّى نُكوِّنَ شبابًا صالحًا يَقودُ الأمةَ الإسلاميَّةَ إِلى مَا فِيه خَيرُها وَصَلاحُها.

## بَركاتُ شَهرِ رَمضانَ اللاَّحقةُ:

### لَيلةُ القدرِ:

ليلةُ القدرِ فِيها خَيرٌ وَبَركةٌ سَابقًا وَلَاحقًا، منذُ عَهدِ الرَّسولِ ﷺ إِلَى اليومِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر:٣]، وقالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ نَنَزُلُ الْمَلَكِمِكَةُ وَالرَّوحُ فِيهَا ﴾ [القدر:٤] تنزَّلُ منَ السَّماءِ بِأَمْرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ والروحُ هُوَ جِبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَبِهذا يَتبينُ ضلالُ مَنْ يَقُولُ: إنَّ جبريلَ لَن يَنزلَ إِلَى الأَرضِ بَعْدَ مُوتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الطَّرسُولِ عَلَيْهِ الطَّرسُولِ عَلَيْهِ الطَّرسُولِ عَلَيْهِ الطَّرسُولِ عَلَيْهِ الطَّرانِ عَلَيْهِ الطَّرانِ عَلَيْهِ الطَّرانِ فَهِذَا ثَابتٌ فِي القرآنِ: ﴿ نَنزَلُ الْمَلَئِمِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾.

والموطنُ الذِي تَتنزَّلُ فيهِ الملائكةُ وَتحِلُّ فِيه يَكُونُ مَوْطِنَ خيرٍ وَبركةٍ، كَما أنَّ الحالَ الذِي يَكُونُ فيه مَا يَمنعُ دُخولَ الملائكةِ يَكُونُ نَاقصَ البركةِ، فكلُّ بيتٍ فِيه صُورةُ الملائكةِ لَا تَدخلهُ بِأَمْرِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وَإِذَا لَم تَدخلهُ الملائكةُ، نَقصتْ بَرَكتُه؛ وَلِهَذَا قالَ العلماءُ: إنَّه يَحْرُمُ اقتناءُ الصُّورِ، ولَا يَجوزُ أنْ تُجعلَ فِي البيتِ، إلَّا أنهُ استَشْنى المتأخرُونَ مَا تَدعو الضرورَةُ والحاجةُ إليْهِ، فإنَّه لَا بأسَ بهِ.

فليلةُ القدرِ فِيها خَيرٌ وَبركةٌ سَابقًا وَلاحقًا، قالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

وليلةُ القدرِ تَتنقَّلُ فِي العشرِ الأَواخرِ، بلْ قالَ النبيُّ عَلَيْ لِنَفرِ مِن أَصحابهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (٢)، وقالَ أَيْضًا: «اطْلُبُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي (٣).

فليلةُ القَدْرِ لَيست فِي ليلةٍ واحدةٍ فِي جَميعِ السَّنواتِ؛ بلْ هِي لَيلةٌ واحدةٌ تَتنقلُ مِن وَاحدٍ وَعشرينَ إِلَى الثَّلاثينَ، فمِنَ الممكنِ أَنْ تَكونَ ليلةَ واحدٍ وعِشْرينَ، أو ثَلاثٍ وعِشْرينَ، أو تَسعٍ وعِشْرينَ، أو تَسعٍ وعِشْرينَ، أو تَسعٍ وعِشْرينَ، أو تَسعٍ وعِشْرينَ، وَيُمكن أَنْ تَكونَ ليلةَ اثنتينِ وَعشرينَ، أو أربع وَعِشرينَ، أو سِتِّ وعِشْرينَ، أو ثَمانٍ وَعِشرينَ، أو ثَيانٍ وَعِشرينَ، أو ثَلاثينَ؛ لأنَّ الأحادِيثَ الواردة فِيها كلَّها تَدلُّ عَلى هذَا.

ولكنَّ أوتارَ اللَّيَالِي العَشر أَوْكدُ مِنْ أَشْفَاعِها، وليلةُ سبع وعِشْرينَ أَوْكَدُ مِنْ غَيْرِها، فكلُّ هذهِ اللَّيالِي يَنْبغي أَنْ نُقيمَها ونُحْيِيَها بِالقيامِ والتَّأَهُّبِ وَالتَأهلِ لهُ؛ لأَنَّنا إِذَا قُمنا كلَّ اللَّيالِي صَادفنا لَيلةَ القدرِ؛ لأَنَّها لَا تَخرجُ عنْ هذهِ اللَّيَالِي، فَلو أَنَّ أَحدًا لَم يَقمْ إِلَّا ليلةَ سبع وَعشرينَ، فقد يكونُ صَادفَها، وقدْ لَا يَكون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها، رقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٧١، رقم ١١١١).

إِذَنِ الليالِي كلُّها تَتساوى فِي القيامِ، لَا يُفضَّل لَيلةٌ عَلى أُخرى؛ لأنَّ كُل ليلةٍ يُختَمَلُ أَن تَكونَ ليلةَ القدرِ، لكنْ لَا شكَّ أنَّ بعضَها أَرْجَى مِن بعضِ.

مَسْأَلَةٌ: بعضُ الناسِ يَخُصُّون لَيلةَ سبعٍ وَعِشرينَ التِي هِي أَرْجَى الليالِي العشرِ بِعُمْرَة؟

الجوابُ: تَخصيصُ هذهِ الليلةِ بِعمرةٍ لَم يَرِدْ بهِ الشرعُ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ السَّلَامُ يَقُولُ: همَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ» (١)، وَلم يَقلْ: منِ اعتمرَ ليلةَ القدرِ، وفَرْقٌ بَينَ القيامِ وبينَ الاعتمارِ، أمَّا مَن لَم يَتَهيَّأُ لهُ السفرُ إلَّا فِي زَمنٍ يُصَادف أنْ تَكونَ ليلةُ القدرِ هيَ الليلةَ التِي أَقامَ فيهَا العمرة؛ فَهذَا لَا بأسَ بهِ؛ لأنَّ الرجلَ لَم (يتقصَّد) أنْ تَكونَ عُمرتُه ليلةَ سبع وَعِشرينَ.

تُصفَّدُ فيهِ الشَّياطينُ:

تُصفَّدُ فيهِ الشَّياطينُ، أي: تُغَلُّ، فَالشياطينُ هُم أَعْدَى عدوٍّ لِلإِنسانِ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُّ فَأُعِّذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر:٦].

فإِن قِيل: أَيُّهما أشدُّ عَداوة، الشيطانُ، أم عَدَاوةُ المنافقِ؟

قلنا: قالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ عَدَاوةِ الشَّيطَانِ: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَأَغَّذُوهُ عَدُوَّا ﴾ [فاطر:٦]، وقالَ فِي شَأْنِ عَدَاوةِ المنافقينَ: ﴿ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَاحَدَرُهُم ﴾ [المنافقون:٤]، فأَشدهما عَدَاوةً الشَّيطانُ، قالَ اللهُ فيهِ: ﴿ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾، فأَمرَ باتخاذِهِ عدوًّا، لكنَّ هُوْلاءِ المنافقينَ أَمَرَنَا بأَنْ نَحْذَرَهُم ، وقالُ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُوْ عَدُوُ ﴾ نكرةً، وأولئكَ قالَ: ﴿ وَالْحَصْرَ الْحَدُولُ الْحَدَدُ وَالْحَصْرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

فَالشياطِينُ تُصفَّد وتُغلُّ؛ وَلِهذَا تجدُ المؤمنَ فِي شهرِ رَمضانَ يَزدادُ حُبَّا وَرغبةً فِي الطاعةِ، وتَجد عِندهُ منَ الإنابةِ إِلَى اللهِ عَنَّقَجَلَّ والتوبةِ إلَيْهِ، والخشوعِ، مَا لَا يَكُون فِي غَيْرِ رَمضانَ، فكلُّ هذَا منْ آثارِ غلِّ الشَّياطينِ، فلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إلَيْهُ مِن قَبلُ.

# فتحُ أَبوابِ الجنةِ:

في شهرِ رَمضانَ تُفتَّحُ أبوابُ الجنةِ، وتُعَلَّقُ فيهِ أبوابُ النِّيرانِ، وَيُقالُ: يَا باغيَ الخيرِ أَقْبِلْ، ويَا بَاغيَ الشِّرِ أَقْصِرْ (١)، وهذا منَ الترغيبِ فِي الخيرِ، فَالمؤمنُ إِذَا عَلِمَ بأَنَّ أبوابَ الجنّةِ تُفتحُ ازدادَ رغبةً فِي الأعمالِ الَّتي تَدْخِلُه فِي هذهِ الأبوابِ. وأبوابُ الجنّةِ ثَمانيةٌ، لكلِّ نوعٍ مِن أنواعِ الطاعةِ بابٌ، فَلِلصلاةِ بابٌ، وَلِلصيامِ بَابٌ، وَلِلصدقةِ بابٌ، وَلِلْحهادِ بَابٌ، ولكلِّ نَوعٍ منْ أنواعِ الخيراتِ التِي يَعْلَمُهَا اللهُ عَرَّفَعَلَ بابٌ، فَمن بابُ الصلاةِ ، ومنْ كَان مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ، ومنْ كَان مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ، ومنْ كَان مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ، ومنْ كَان مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ ، ومنْ كَانَ مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ ، ومنْ كَانَ مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ ، ومنْ كَانَ مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ ، ومنْ كَانَ مِن أهلِ الجهادِ يُدْعَى مِن بابِ الصلاةِ ، ومنْ كَانَ مِن بابِ الصلاقِ اللهُ اللهُ عَلَى مِن بابِ الصلاقِ ، ومنْ كَانَ مِن بابِ الصلاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ بابِ الصلاقِ ، ومنْ كَانَ مِن بابِ الصلاقِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فإنْ قالَ قائلٌ: مُسلمٌ مُصلِّ، مُتَصدقٌ، صائمٌ، مجاهدٌ، مِن أيِّ الأبوابِ يَدخلُ؟

قلنًا: «قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟»، يعْني: أنَّ الإنسانَ يُدْعَى مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۸/ ٤٧٦، رقم ٢٣٤٩١)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم (٦٨٢).

بابٍ واحدٍ، فَهل يُدْعَى أحدٌ مِن جميعِ الأبوابِ؟ قالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (١)، أَيُّ مُسلمٍ يتصدَّقُ، ويَصُومُ، ويُزَكِّي، يُدعَى مِن جميعِ الأبوابِ.

فَمنْ كانتْ عِنايتهُ بِالصلاةِ أكثرَ يُدعَى مِن بابِ الصَّلاةِ، ومنْ كَانتْ عِنايتهُ بِالصَدقةِ أَكْثَرَ يُدعى مِن بابِ الصدقةِ، ومنْ كَانتْ عِنايتهُ بِجميعِ أَنواعِ العِباداتِ كَثيرةً دُعِيَ مِن جَميعِ الأبوابِ.

منَ البَركاتِ فِي هذَا الشهرِ أَنَّ اللهَ تعالى يُزينُ جنَّته كلَّ ليلةٍ لمِن أرادَ أَنْ يَدخلَها، وذَلك بِالقيامِ بِطاعةِ اللهِ، ومنْ أَسبابِ ذَلك، صيامُ رَمضانَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب الريان للصائمين، رقم (١٨٩٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل ليْلَة القَدْر، رقم (٢٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦٠).



الحمدُ لله، نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ، ونتوبُ إِليهِ، ونَعوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنفسنا ومِن سَيئاتِ أَعْمالنا، مَن يهدهِ اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومنْ يضللْ فلا هادي لهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ وَرسولهُ، أَرسلهُ اللهُ تَعالى بالهدَى ودِينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانَةَ، ونَصَحَ الأُمةَ، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جِهادهِ، فصلواتُ اللهِ وسَلامهُ عليهِ وعَلى آلهِ وأصحابهِ، ومَن تَبعهمْ بإحسانِ إلى يوم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ شهرَ رمَضانَ شهرٌ عظيمٌ، فَضَّلَهُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ مِن عدةِ وجوهٍ:

الوجهُ الأولُ: أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ القرآنَ، كَمَا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

ولَا يَخْفى عَلينا أَنَّ هذَا القرآنَ الكريمَ وَصَفَهُ اللهُ تَعَالى بعدةِ أوصافِ عظيمةٍ، فوصفهُ بأنَّه قرآنٌ كريمٌ، وبأنَّه مجيدٌ، وبأنَّهُ عظيمٌ، وبأنهُ كريمٌ، وهَذَا يدلُّ عَلى عَظَمَةِ هذَا القرآنِ، ووَصَفَهُ اللهُ عَنَوَجَلَّ بأنهُ مَوعظةٌ وشفاءٌ لَما فِي الصَّدورِ، وهدًى ورحمةٌ للمؤمنينَ؛ وَلِهَذَا يَنبغِي لنَا أَنْ نَعتَنِي بِهَذَا القُرْآنِ حِفْظًا وتَعلُّمُ وعَمَلًا به، كَما كَان الصحابةُ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ يَفعلونَ، فقد نُقِلَ عنهمْ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ أَنَّهم لَا يَتَجاوزن حِفْظَ عَشْرِ الصحابةُ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ والعملِ، يَتَعَلموها: أَي يُتُقنوا الفرآنَ لَا فظها، ومَا فِيها مِنَ العلمِ من المعاني العظيمةِ، والعملِ والتَّطبيقِ؛ لأنَّ هذا القرآنَ لَفظها، ومَا فِيها مِنَ العلمِ من المعاني العظيمةِ، والعملِ والتَّطبيقِ؛ لأنَّ هذا القرآنَ

إِنَّمَا نَــزَلَ لِيُتَدَبَّرَ ويُتَفَهَّمَ ويتذكَّرَ بِمَا فيهِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَا نَا اللهُ تَعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَدَبَّرُوا عَلَيْهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩]، فقولهُ: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ أي: يَتَأملوها، ويُفَكِّرُوا فِيها، ويَتَذَكروا بِمَا فِيها بِالعملِ.

هذَا القرآنُ العظيمُ اخْتُصَّ هذَا الشهرُ الكريمُ بِنُزُوله فِيه، ومَعْنى نُزولِه فِيه؛ وأنَّ اللهُ ابتدأً إِنزالَهُ فِي هذَا الشهرِ، فأولُ مَا نَزَلَ القرآنُ عَلى النبيِّ عَلِيهٍ فِي هذَا الشّهرِ؛ لأنَّ أولَ الوَحيِ الَّذي أُوحِيَ إِلى الرَّسولِ عَلَيْهٍ كَانتِ الرُّؤْيَا الصالحةُ، يَرى فِي المنامِ الشياءَ فَتكونُ كَمَا رَآها، تَأْتِي مِثل فَلَقِ الصبحِ، مَضى عَلى ذَلك سِتة أشهرٍ، ثمَّ نزلَ عليهِ الوحيُ.

وإذَا كَانَ قَد مَضَى عَلَى الرُّؤَيَّا الصَّالِحة سِتة أَشهرٍ قَبَل نُزُولِ القرآنِ، فَنعلم مِن ذَلكَ أَنَّ هذهِ الرُّؤَيَّا كَانت فِي ربيع الأولِ؛ ولهذَا كَانَ يقالُ: إِنَّ الرسولَ ﷺ ابْتُدِئ الوحيُ عليهِ بعدَ أَنْ تمَّ لهُ أربعونَ سَنةً، ويتمُّ لهُ أربعونَ سنةً فِي ربيعٍ، والرؤيَّا الصالحةُ هِي أُولُ مَا ابْتُدِئ بهِ مِنَ الوحي كَما قالتْ عائشةُ رَضَيُّلِللهُ عَنْهَا: «كَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاءُ، فَصَارَ يَخْلُو فِي غَارِ حِرَاءٍ حَتَّى نَزَلَ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاءُ، فَصَارَ يَخْلُو فِي غَارِ حِرَاءٍ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ "(۱)، فهذَا القرآنُ كَانَ أُولَ نُزُولِهِ فِي شهرِ رمَضانَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٢٣٥).

الشيءِ المفروضِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣].

ولا شَكَ أَنَّ فَرْضَ الصيامِ عَلَى الأمةِ مِن حكمةِ اللهِ عَنَّهَا أَعَمَالُ ثَجَتَمَع عَلَى القولِ التكليفُ الذِي يُكلف بهِ الإنسانُ، فنحنُ كُلِّفنا بِعِباداتٍ مِنْها أَعَمَالُ تَجتَمَع عَلَى القولِ والفعلِ، ومِنها أَمُوالُ تُبذَلُ، ومِنْها كَفُّ لِلنفْسِ عَن مَحْبُوباتها، مِثالُ الأولِ الصلاة، فَالصلاةُ فِيها أَمُوالُ تُبذَلُ، ومِنْها كَفُّ لِلنفْسِ عَن مَحْبُوباتها، مِثالُ الأولِ الصلاة، فَالصلاةُ فِيها أَمُوالُ تُبذَلُ، ويَتَقَدَّمُها الطهارَةُ، قَد تكونُ الطهارةُ شَاقةً فِي أيامِ البردِ القارصِ، ومِنْها أَمُوالُ تُبذلُ مثلَ الزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاة تُبذلُ منَ المالِ، ومنَ المعلومِ البردِ القارصِ، ومِنْها أَمُوالُ تُبذلُ مثلَ الزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاة تُبذلُ منَ المالِ، ومنَ المعلومِ لنَا جَميعًا أَنَّ المالَ مَجبوبٌ لِلنفوسِ، كَما قَال تَعَالى: ﴿ وَإِنَّهُ, لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ﴾ لَنَا جَميعًا أَنَّ المالَ مَجبوبٌ لِلنفوسِ، كَما قَال تَعَالى: ﴿ وَإِنَّهُ رَاكُ اللّهِ الفجر: ٢٠]. الفجر: ١٠٤].

ومنها كفُّ النَّفسِ عَن عَبُوباتها مثلُ الصيامِ، فإنَّه كفُّ للنفسِ عَها تَشْتهيه وَهُبُّهُ مِن الطعامِ والشرابِ والنكاحِ، ولكنْ يَجبُ أَنْ نعلمَ أَنَّه ليستِ الحكمةُ منَ الصومِ أَنْ يكفَّ الإنسانُ عَن محبوباتهِ؛ بَل هناكَ مَا هُو أعلَى وأعظمُ، وهُو أَنْ يكفَّ الإنسانُ عَن محرَّماتِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، كَها قَال تَعَالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُ الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَيَتَكُمُ الإنسانُ عَن محرَّماتِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، كَها قَال تَعَالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُ الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَيَتَكُمُ الْمِنسَانُ عَن محرَّماتِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، كَها قَال تَعَالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللهِ عَنَهَجَلَّ، كَها قَال تَعَالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللهِ عَنَهَا اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُ اللهِ عَنَهُ وَقُولَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ المُحمةُ، وقالَ النبيُ يَنَيْخَ السِ للهِ قَصْدٌ وإرادةٌ أَنْ يَدَعَ الإنسانُ طعامَهُ وشَرابَهُ وهُو طَعَامَهُ وشَرابَهُ وهُو مَصَدِّ اللهِ، إذْ ليسَ مِن ذلكَ فائدةٌ؛ وَلهذَا كَانَ يُقالُ: إِنَّ شهرَ رمَضانَ مَل مِعصيةِ اللهِ، إذْ ليسَ مِن ذلكَ فائدةٌ؛ وَلهذَا كَانَ يُقالُ: إِنَّ شهرَ رمَضانَ مَدرسةٌ تربويةٌ، ثُربِي الإنسانَ عَلى فِعْلِ الواجبَاتِ، وتَرْكِ المُحَرَّماتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم (١٧٧٩).

ومَنْ لَمْ يَكُنْ حَظَّهُ مَنْ صُومِهِ إِلَّا الجَوعُ والظمأُ فإنَّهُ خاسرٌ، ومَا أكثرَ الذينَ لَيْسَ لَهُم مِن صَوْمهم إلَّا الجـوعُ والظمأُ، مَا أَكثرَ الذينَ يَصومونَ عـــــاً أحلَّ اللهُ، ولكنَّهُم يَنْتَهِكُون مَا حرَّمَ اللهُ، مِن ذلك مَثلًا الغِيبَةُ، فإنَّ منَ الناسِ مَنْ يصومُ عنِ الأكلِ والشُّربِ والنِّكاح؛ ولكنَّه يَأكل لُحُومَ الناسِ، يَصومُ عنِ الشَّيءِ الحلالِ، ويَأكلُ الشيءَ الحرامَ، والغيبةُ منْ كبائرِ الذنوبِ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات:١٢]، ولا سِيَّما إذَا كانتْ غِيبَةَ أُولِي الأمرِ منَ العلماءِ والأمراءِ، فإِنَّها تَكون أشدَّ وأعظمَ؛ لأنَّ غيبةَ أُولِي الأمرِ إِنْ كَانُوا مِنَ العلماءِ فإِنَّ الناسَ لَا يَقبلونَ مَا يَقولونَ؛ لأنَّ مِثل هذِهِ الغيبةِ تُشَوِّهُ سُمْعتَهُمْ عندَ الناسِ، ويُقالُ فِيهم كذَا وكذَا، وتُعَدُّ أَخْطَاؤُهم، وليسَ هُناك أَحـدٌ مَعْصُومًا مِنَ الخِطأِ، فإنَّ هذَا وأمثالَه يُوجبُ قِلَّةَ الْثقةِ بِأَقْوالهُمْ، وعدمَ قَبُولهَا، وإن كانتِ الغِيبَةُ لولاةِ الأمورِ منَ الأمراءِ، فإنَّ ذلكَ يُوجبُ التمردَ عَليهم، وأنْ تُنسى عَاسنُهم، ولا تُذْكَرَ إلَّا مَسَاوتُهم.

ونحنُ نقولُ: إنَّ الأمراءَ والعلماءَ يُخْطئُون كَغَيرهم، فكلُّ بَنِي آدمَ خطَّاءٌ، ولكنَّ الناصحَ حَقيقةً هُوَ الذي إذَا رَأَى خَطَأً مِن وليِّ الأمرِ، أو مِن أميرٍ، أو مِن عالمٍ؛ أنْ يتَصلَ بِه، وينبِّهَه عليهِ؛ لأنَّه قَد يكون غيرَ مُخطئٍ، قَد تظنهُ أنْتَ أنه أخطأ، وليسَ بمخطئٍ، قَد يكونُ الخطأ مِن عندكَ أنتَ؛ ولهذَا كانَ النَّاصحُ حقًّا هُو الذِي إذَا رَأَى خطأ منْ أهلِ العِلْمِ أو وُلاةِ الأمورِ أنْ يَتَّصِلَ بِهم شَفويًّا، أو كِتابةً، ويُنبِّهَهُمْ، وتَبرأُ بذلك ذمتهُ.

وإذَا كانتِ الغِيبَةُ منْ كبائرِ الذنوبِ؛ فإنَّنا نَرى بعضَ الصائمينَ يَجلس إِلَى البعضِ، ويستُ وَيَغتابُ عِبادَ اللهِ، فيأكلُ لِحُومَهمْ، وقدْ رَوَى الإمامُ أَحمدُ بِإِسنادِ فِيه

ضعفٌ، لكنْ لَا بأسَ مِن ذِكْرِهِ لِلْاستِشهادِ بهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا عَلَى عَهْدِ النبيِّ عَلَيْهُ، فَجلست إِحْداهما إِلَى الأُخرى تَأْكلان خُومَ الناسِ، فَعَطِشَتَا عَطشًا شَديدًا، حَتَّى كَادتا تَمُوتان مِنَ العطشِ، فبلغَ ذلكَ النبيُّ عَلَيْهِ، فَدعا بِها، فَأَمَرهما أَنْ تَقَيّنًا، فَقَاءتا قَيْحًا وصَديدًا ولحمًا عَبيطًا (١١)، فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ هَاتَيْنِ المُرْأَتَيْنِ صَامَتًا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا مَا اللهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا عَلَى اللهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا عَلَى اللهُ لَكُمَا وَقَطْرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا عَلَى اللهُ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَدَاهُ وَعَذيرًا، ولَو لَم يَكن مِنَ الغِيبَةِ إِلّا أَنَّ اللهَ شَبَهَها بِأَكلِ الميتِ لَكُفَى بِهَا إِنَّا، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُمُ اللهُ اللهُ تَعالى: ﴿ أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعالى: ﴿ أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُوهُمْ اللهُ ا

وممَّا ابتُلِيَ بِه بعضُ المسلمينَ فِي شهرِ رمَضانَ أَنَّ بعضَ الصائمينَ يَصومُ عنِ الأكلِ والشُّربِ، ويصومُ كذلكَ عنِ الصَّلاةِ! أَي: لَا يُصلي، يَحَدُثُ أَنَّ بعضَ الناسِ إِذَا تَسَحَّرَ، وملاً بطنهُ منْ نعمةِ اللهِ، نامَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ وقتُ الدوامِ، إِنْ كَانَ فِي عملٍ، ثمَّ يقومُ ويغسلُ وجههُ ويذهبُ إِلَى العملِ ولَا يُصلِّي، ونسمعُ أَنَّ بعضَ النَّاسِ إِذَا صلَّى الفجرَ نامَ إِلَى قُرْبِ المغربِ، هَل هذَا صائمٌ حقًّا؟! هذَا صائمٌ عمَّا أحلَّ اللهُ؛ لكنَّه لَم يَصُمْ عَمَّا حرَّمَ اللهُ، فإنَّ إضاعة الصلاةِ، وإخراجَها عَن وقتِها منَ الغيِّ لكنَّه لَم يَصُمْ عَمَّا حرَّمَ اللهُ، فإنَّ إضاعة الصلاةِ، وإخراجَها عَن وقتِها منَ الغيِّ والضَّلالِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوتِ فَسَوْفَ والضَّلالِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُونَ فَيَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُونَ فَيَا اللهُ اللهُ اللهُ يَعَالَى: ﴿ فَاللهُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُونَ فَيَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِكَ يَذُخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْتًا ﴾ [لَم مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَذُخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْتًا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) العبيط: الطريُّ. المصباح المنير (عبط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١، رقم ٢٤٠٥٣).

ومِنْ ذلكَ أَنَّ بعضَ الناسِ يَصومُ عنِ الأكلِ والشُّرْبِ؛ لكنَّهُ -والعياذُ باللهِ-يَتعامل بِالرِّبا، والرِّبا لهُ صُوَرٌ كثيرةٌ؛ فمِنْ صُورِهِ: أَنْ يُعْطِيَ شَخصًا دراهمَ نَقدًا بِأَكْثَرَ مَنْهَا مُؤخرًا، مثلُ أَنْ يُعطيَه أَلفًا بِأَلفٍ ومئةٍ إِلى سنةٍ، سَواءٌ فَعَلَ ذلكَ عَلى وجهٍ صريح، أُو عَلَى وجهٍ فيهِ حِيلَةٌ؛ لأنَّ منَ الناسِ منْ يَتعاملُ بِالرِّبا عَلَى وجهٍ صريح، يُعْطي دَراهمَ نقدًا بأكثرَ مِنْها نسيئةً، ومِنْهم مَن يُعطي ذَلك عَلى وجهِ الحيلةِ، مثالُ الحيلةِ: يَأْتِي لِشخصِ، ويَبيع عليهِ سلعةً بَيعًا صُوريًّا، يقولُ مثلًا: خذْ هذهِ الأكياسَ منَ الأَرُزِّ، أُوِ الغلةِ أُو غَيرها، هذهِ الأكياسُ تُساوي مَثلًا مئةَ ألفٍ، يَبيعها عَليه بمئةٍ وعِشْرينَ أَلفًا، ثمَّ بعدَ البيعِ يَأْتِي المستدينُ فَيبيعُ هذَا لصاحبِ الدكانِ الَّذي اشتراهَا منَ الأولِ، ويخرجُ المستدينُ بِدراهمَ، نحنُ نعلمُ عِلمًا أَكيدًا بأنَّ صاحبَ الدَّراهم الَّتي استَدَانها لَم يُرِدْ هذهِ السلعةَ، ونعْلَم كذَلِك أنَّ الَّذي بَاعها عَليه واشتراهَا أولًا منْ صاحبِ الدُّكانِ لَم يُرِدها، ولَو وَجَدَ عندَ صاحبِ الدُّكانِ غَير هذَا النوع منَ المالِ لاشتراهُ؛ لأنَّ المقصودَ هوَ التَّوصُّلُ إِلَى دَراهمَ بِدراهمَ زائدةٍ؛ لكنْ تدخلُ بَيْنهما هذهِ السلعةُ، وهذهِ حيلةٌ، والحيلةُ لَا تَقْلِبُ الحرامَ حَلالًا؛ بلْ تزيدُ الحرامَ قُبحًا إلى

ولَا يَخفى عَلَينا أَنَّ اللهَ عَاقبَ اليهودَ الَّذين احتالُوا عَلى محارمِ اللهِ بِعقوبةٍ جَعلها نَكالًا لِما بينَ يَدَيها ومَا خَلفَها، وذلكَ أَنَّ اللهَ حرَّمَ عَلى اليهودِ أَخْذَ الحيتانِ فِي يومِ السبتِ، وابتَلَاهم بِذلك، فصارتِ الحيتانُ تَأْتي يومَ السبتِ عَلى وجهٍ كبيرٍ كثيرًا، تَأْتي السبتِ، وابتَلَاهم فِذلك، فصارتِ الحيتانُ تَأْتي يومَ السبتِ عَلى وجهٍ كبيرٍ كثيرًا، تَأْتي شُرَّعًا عَلى الماءِ، وفِي غيرِ يومِ السبتِ لَا يَرَوْنَ حُوتًا وَاحدًا، وبَقُوا عَلى هذَا بُرهةً منَ الزمنِ، فطالَ عليهمُ الأمدُ، وقالُوا: كيفَ نَبقى هَكذا دُون أَنْ نَصطادَ الحيتانَ؟! هذَا غيرُ ممكنِ، إذَنْ ماذَا نعملُ؟ قَالُوا: نحتالُ لِهذا الأمرِ، وذلكَ بأنْ قَالُوا: نجعلُ شبكةً

يومَ الجمعةِ، فَتَأْتِي الحيتانُ يومَ السبتِ وتدخلُ فِي الشبكةِ، وإذَا كانَ يومُ الأحدِ نُخْرِجُها، أَي: نُخْرِجُ هذهِ الحيتانَ، فكَانوا يَقُولون نَحن لَم نَصِدِ الحيتانَ يَومَ السبتِ، بَل نَصْطَادها يومَ الأحدِ؛ لكنَّ حقيقةَ الأمرِ أنَّهُم صَادُوها يومَ السبتِ؛ وَلِهَذَا قَلَبَهُمُ اللهُ تَعَالى قِردةً خَاسئينَ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السّبتِ فَلَيْمَ اللهُ تَعَالى اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السّبتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللّهِ اللهُ اللهُ

والشيءُ الغريبُ فِي هَوْلاءِ الَّذين يَحْتَالُون عَلَى الرِّبا؛ أنَّك تَجِدهم فِي نَظرهمْ مِن خيارِ الناس، فتَجدُ عَلَيهمُ الوقارَ والسكينةَ، وتَجدهمْ يَتَقدمون إِلَى المساجدِ، ويُكثرونَ مِن قـراءةِ القرآنِ؛ ولكنَّهم يَأْكلون الرِّبا وهُم لَا يَعْلَمون، وأكلُ الربَا ليسَ بِالأمرِ الهينِ، بَل هو أكبرُ الحرام مُطلقًا، لَيس بِالأمرِ الهيِّنِ؛ لأنَّ آكِلَ الحرام لَا يُستجابُ لَه دعاءٌ وَالعياذُ بِاللهِ، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون:٥١]، وقالَ تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٧٢]، ثمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَام، قَالَ: فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!»(١)، معَ أَنَّه يَدعو اللهَ رافعًا يَدَيْهِ، وهوَ فِي سفرٍ، وأشعَثُ أَغْ بَرُ، كلُّ أسبابِ الإجابةِ مَوجودةٌ، ومَع ذَلكَ يقولُ الرسولُ ﷺ: «أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟!»؛ لأنَّه يأكلُ الحرامَ، مَطعمهُ ومَلبسهُ وغُذِيَ بِالحرام، فأنَّى يُستجابُ لِذلكَ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٦٩٢).

فأنا أَتعَجّبُ منْ هؤلاءِ الجماعةِ، تَجدهمْ يَحرِصُونَ عَلَى الخيرِ؛ لكنْ قَد غَلبتهمُ الأهواءُ، ووَقَعوا فِي الربَا، إمَّا عَلَى وجهِ صريح، وإمَّا عَلى سبيلِ حِيلَةٍ، وهذا -أي: اكْلُ الرِّبَا - وَصَفَهُ اللهُ بِوَصْفٍ عظيم، فقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَرَسُولِهِ - ﴾ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرِّبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ - ﴾ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرِّبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ - ﴾ ولذلك البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]، منْ يَستطيعُ أَنْ يُحارِبَ اللهَ وَرَسُولُهُ ؟! لَا أَحدَ يَستطيعُ ولذلك يُعتبرُ أَكلةُ الربَا منَ المحاربينَ للهِ وَرَسُولُهِ ؛ لأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ الْإِنسانُ عَمَّا حرَّمَ اللهُ عليهِ. اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ عَلَى الإنسانُ عَمَّا حرَّمَ اللهُ عليهِ.

الوجهُ الثَّالثُ منْ خصائصِ هذَا الشهرِ: أنَّ مَن صَامَه إِيهانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ لَه مَا تقدَّمَ منْ ذنبهِ، فمنْ صامهُ إِيهانًا باللهِ وبوعدهِ، وتصديقًا بهِ، واحتسابًا لِهَذا الأجرِ والثَّوابِ؛ فإنَّه يُغفرُ لهُ مَا تقدَّمَ منْ ذنبهِ.

الوجهُ الرابعُ: أنَّ فيهِ ليلةَ القدرِ، الَّتِي قالَ اللهُ تَعالَى فيهَا: ﴿إِنَّا أَنرَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْفَدْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعالَى بأنبًا مُبارَكةٌ، يُبارك فِيها لِلمؤمنين، ولَها عَلاماتُ حَاضرةُ، وَصَفَها اللهُ تَعالَى بأنبًا مُبارَكةٌ، يُبارك فِيها لِلمؤمنين، ولَها عَلاماتُ حَاضرةُ، وعَلاماتُ الحاضرةُ، فهي: أنبًا ليلةٌ منيرةٌ، يَعني يَكثُرُ فِيها النورُ؛ لِكثرةِ نُرولِ الملائكةِ فِيها، وأنبًا ليلةٌ هَادئةٌ، يجدُ المؤمنُ فِيها راحةً وطُمأنينةً وإقبالًا عَلَى اللهِ عَرَقِبَلَ.

ومنْ علاماتِ هذِهِ الليلةِ أيضًا: أنَّ الإنسانَ إذَا أَقْبَلَ فِيها عَلَى اللهِ يجدُ لذةً أكثرَ مِمَّا لوْ أَقْبَلَ عَلَى اللهِ فِي غيرِهَا؛ لأنَّها ليلةٌ مباركةٌ، العملُ فِيها خيرٌ منْ ألفِ شهرٍ. وأمَّا عَلامتُهَا اللَّاحقةُ فَهِي أنَّ الشمسَ تَطلُعُ مِن صَبِيحتِها لَيس لَها شُعاعٌ، بِخلافِ بقيةِ اللَّيالي، كَما جَاء ذلك فِي صحيحِ مسلمٍ مِن حديثِ أُبِيِّ بنِ كعبٍ رَضِحَالِلَهُ عَنهُ (١).

وهذهِ الليلةُ أَخْفَاها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عنِ العبادِ لِحِكَمٍ عَظيمةٍ: مِنها أَنْ يَجتهدَ الناسُ فِي جميعِ اللَّيالِي؛ لأنَّهم لَو كَانوا يَعْلَمون أنَّها فِي ليلةٍ معينةٍ لَاجْتَهدوا فِي هذهِ الناسُ فِي جميعِ اللَّيالِي؛ لأنَّهم لَو كَانوا يَعْلَمون أنَّها فِي ليلةٍ معينةٍ لَاجْتَهدوا فِي هذهِ الناسُ فِي جميعِ اللَّيالِي العشرِ كلِّها. الليلةِ دُون غَيرها، وفاتَهمُ الأجرُ الكثيرُ الَّذي يَتَرَتَّب عَلى قيامِ الليالِي العشرِ كلِّها.

كَمَا أَنَّ اللهَ أَخفى هذهِ الليلةَ عنِ الناسِ لِيكونَ فِي ذلكَ امتحانٌ للعبادِ، امتحانٌ للعبادِ، امتحانٌ للصادقِ الَّذي يُحِبُّ الخيرَ؛ ليُمَيَّزَ عنِ الإنسانِ المتهاونِ؛ لأنَّ الإنسانَ المتهاونَ يقولُ: أقومُ عشرَ لَيالٍ منْ أجلِ ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسانُ الصَّادقُ يقولُ: أقومُ عشرَ ليالٍ منْ أجلِ ليلةٍ واحدةٍ، عَسى أنْ أُوفَقَ فِيها، ولكنْ؛ هلْ فضلُ هذهِ الليلةِ لا يحصلُ إلَّا لمِن عَلِمَ بِها، أو يَحصُلُ وإن لَم يَعْلَمْ بِها؟

الجوابُ على هذا: أنَّه يحصلُ وإنْ لمْ تعلمْ بِهَا إذَا قمتَ جميعَ الليالي العَشْر؛ لأنَّه لَيس مِن شَرْطِ الحصولِ على فَضْلها أنْ يعلمَ الإنسانُ بِهَا، ولَو كَان هذَا شرطًا لفاتَ خيرُها كثيرًا منَ الناسِ؛ لأنَّ أكثرَ الناسِ لا يعلمونَ بِهَا، ولأنَّ الأحاديثَ الواردةَ فِي فَضْلها لَيْسَ فِيها اشتراطٌ أنْ يعلمَ الإنسانُ بِها، فَالإنسانُ إذَا قامَ اللَّياليَ العشرَ إِيهانًا واحتِسابًا فإنَّه يُوفَّقُ لِخَيرها وفَضْلِها، سَواءٌ أَعَلِمَ بِها أَم لَم يَعلمُ.

الوجهُ الخامسُ مِن فَضائلِ هذَا الشهرِ: أنَّ اللهَ شرعَ لعبادهِ فيهِ الاعْتِكاف،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٨).

فَالاَعْتِكَافُ مَشروعٌ فِي هذَا الشهرِ، وليسَ مَشروعًا فِي غيرهِ منَ الشَّهورِ الأُخرى، أيْ يُسَنُّ الاَعْتِكَافُ إلَّا فِي رمَضانَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لَم يَعتكفْ إلا فِي رمَضانَ، أَيْ: لَا يُسَنُّ الاَعْتِكَافُ إلاَ فِي رمَضانَ، إلاَّ النبيَّ ﷺ لَم يَعتكفْ إلا فِي رمَضانَ، إلَّا عَامًا وَاحدًا تركَ فيهِ الاَعْتِكَافَ فِي العشرِ الأَواخرِ، وقضاها فِي العشرِ الأُولِ منْ شَوال.

وأمَّا فِي غيرِ ذَلك فلمْ يعتكفِ النبيُّ ﷺ فِي غيرِ رمَضانَ؛ وذَلك لأنَّ الغرضَ من الاعْتِكافِ الحصولُ عَلَى ليلةِ القدرِ، ومِن ثَمَّ كانَ النبيُّ ﷺ يَعتكفُ العشرَ الأُوسطَ، ثمَّ أُخبِرَ بأنَّ ليلةَ القدرِ فِي العشرِ الأُواخرِ، فصارَ يعتكفُ العشرَ الأواحرَ.

وبهَذَا نعرفُ ضَعْفَ قولِ منْ قالَ منْ أهلِ العلمِ: إنّه يَنْبغي لِن دَخلَ المسجدَ أَنْ ينويَ الاعْتِكافَ مدةَ لُبْيهِ فيهِ، يَعني بعضُ العلماءِ قالَ: إذَا دخلتَ المسجدَ لصلاةِ الفريضةِ، أو لِدراسةِ علمٍ، أو لغيرِ ذلكَ فَانوِ الاعْتِكافَ مُدةَ وُجُودِكَ فِي المسجدِ، الفريضةِ، أو لِدراسةِ علمٍ، أو لغيرِ ذلكَ فَانوِ الاعْتِكافَ مُدةَ وُجُودِكَ فِي المسجدِ، نقولُ: هذَا ليسَ بصحيح، وليسَ بِمشروع لِلإنسانِ أَنْ يَنويَ ذلكَ؛ لأَنَّ هذَا لوْ كانَ مَشروعًا لَبيّنَهُ النبيُّ عَلَيْهِ لِلأَمةِ، ولَم يَرِدْ عنهُ عَلَيْهِ أَنَّه كَان يَنوي إذَا دَخلَ المسجدَ أَنَّه مُعتكفٌ، ولَم يُرشِدِ الأُمةَ إلى ذلكَ، يَعني لَم يقلْ للأُمةِ: إذَا دخلتمُ المسجدَ فَانووا الاعْتِكافَ مَا دُمتم فِيه، وإذَا كانَ لَم يقلْ ذلك لِلأَمةِ، ولَم يفعلهُ هُو بِنفسهِ؛ فإنَّ الاعْتِكافَ مَا دُمتم فِيه، وإذَا كانَ لَم يقلْ ذلك لِلأَمةِ، ولَم يفعلهُ هُو بِنفسهِ؛ فإنَّ البَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ونقولُ أيضًا: لَو كَانت نيةُ الاعْتِكافِ عِند دخولِ المسجدِ مشروعةً؛ لكانَ الرسولُ بَيَّنَهَا للأُمةِ، إمَّا بفعلهِ، أَو قولهِ.

ويمكنُ أَنْ يُورَدَ عَلينا موردَ: بأَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَاهُ جاءَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقالَ فقالَ نا رسولَ اللهِ إنِّي نذرتُ أَنْ أعتكفَ ليلةً فِي المسجدِ الحرامِ، أَو قالَ يومًا، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»(۱)، ومعلومٌ أَنَّ ليلةً منَ اللَّيالِي ليستِ العشرَ الأواخرَ مِن النبيُّ عَلَيْهُ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»(۱)، ومعلومٌ أَنَّ ليلةً منَ اللَّيالِي ليستِ العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ، فَهَذَا يدلُّ عَلى أَنَّه يُشرعُ لِلإنسانِ أَنْ يعتكفَ فِي المسجدِ، وإنْ لم يكنْ فِي العشرِ الأواخرِ.

والجوابُ عَن هـذَا أَنْ يقـالَ: هذَا منْ بابِ الإقـرارِ عَلَى الفعلِ، لَا منْ بابِ مَشروعيّةِ الشّيءِ مَشروعيّةِ الشّيءِ مَشروعيّةِ الشّيءِ الشّيءِ الفعلِ، وهناكَ فـرقٌ بينَ إقـرارِ الإِنسانِ عَلَى الشيءِ، ومَشروعيةِ الشّيءِ لِلأُمةِ.

وأنَا أَضِرِ بُ لِذَلِكَ أَمثلةً؛ لأنَّ هذهِ القاعدةَ مُفيدةٌ لطالبِ العلمِ ومُهمةٌ:

ذُكِرَ للنبيِّ ﷺ أنَّ رجلًا كانَ يقرأُ لِأصحابهِ وهُو فِي سريةٍ بَعَثَهَا النبيُّ ﷺ كانَ يقرأُ لِأصحابهِ فَهُو أَللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، كلَّما قرأ فِي الصَّلاةِ خَتم بِ ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ (الإخلاص:١]، كلَّما قرأ فِي الصَّلاةِ خَتم بِ ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، فأخبِرَ النبيُّ ﷺ عنْ ذلك، فقال: اسألوهُ لأيِّ شيءٍ كانَ يصنعُ هَذَا؟ فقالَ: لِأَنْهَا صفةُ الرَّحمنِ، فأنا أحبُّ أن أقرأها، فقالَ النبيُّ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ » (١)، ولكنْ هلْ هذَا أمرٌ مَشروعٌ، أيْ: إنّنا نقولُ للنَّاس: اختِمُوا قِراءةَ الصَّلاةِ بِ ﴿ قُلُ هُو اللهَ أَحَدُ ﴾؟

الجواب: لَا؛ ولِهذا لَم يكنِ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَخْتَم قِراءَةَ الصَّلاةِ بِهِ وَأَلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾، ولا أَمَرَ الأمة بذلك؛ لكنَّه أَقَرَّ مَن فَعَلَ هذَا عَلَى أَنَّهَا صفةُ الرَّحمن، فَيحبُ أَنْ يقرأَهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (٢٨٨٣). (٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ، رقم (٦٨٥١).

ومنْ ذلكَ أيضًا الوصالُ، وصالُ الصَّومِ، ومَعنى وصالِ الصَّومِ: أَنْ يَقْرِنَ الإِنسانُ بِينَ يومينِ بِسُحورٍ واحدٍ، فلَا يُفْطِرُ بَيْنها، هذَا هوَ الوصالُ، وهذَا الوصالُ الإِنسانُ إِلَى السَّحَرِ فقطْ، قالَ: "أَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ أَقَرَّ النبيُّ عَلَيْ مِنهُ أَنْ يواصلَ الإِنسانُ إِلَى السَّحَرِ فقطْ، قالَ: "أَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلُ إِلَى السَّحِرِ هَل هُو فَلْيُواصِلُ إِلَى السَّحِرِ اللهِ عَمَّا سِوى ذَلك، ولكنَّ الوصالَ إلى السحرِ هَل هُو فَلْيُواصِلُ إِلَى السَّحِرِ اللهِ السَّحِرِ هَلَ هُو مَشروعٌ يَعني لَو صامَ الإنسانُ مِنَ الفجرِ وَلَم يأكلُ شيئًا إلَّا فِي السَّحِرِ لَكان هذَا جائزًا، مَع أَنَّ الذينَ يَفعلونَ ذَلك يَفعلونهُ عَلى سبيلِ التَّعبدِ، فأجازَ النبيُّ عَلَيْ تعبُّدَهم بِهذا؛ لكنَّه لَم يَشرعُه لِلأُمَّةِ.

ومنْ ذلكَ أَيضًا أَنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ وهوَ سيدُ إِحْدَى القَبِيلتينِ مِنَ الْأَنصارِ، وهي الخزرجُ، تَصَدَّقَ رَضَالِكُ عَنهُ بنخلٍ لهُ لأُمِّه بَعد مَوْتها، فأقرَّهُ النبيُّ ﷺ وَلَا نَصارِ، وهي الخزرجُ، تَصَدَّقَ رَضَالِكُ عَنهُ بنخلٍ لهُ لأُمِّي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظُنُّها لَو عَلى ذلك (١)، وجاءَهُ رجلٌ فقال: يَا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظُنُّها لَو تَكلمتْ لَتَصدَّقَتْ، أَفاتَصدقُ عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ» (١)، فأقرَّه عَلى ذلك؛ لكنْ هَل هذا مشروعٌ، بِمَعنى أَنّنا نَأمرُ الناسَ أَنْ يَتَصَدقوا عَن مَوْتَاهم؟

الجوابُ: لَا؛ وَلِهَذَا لَم يأمرِ النبيُّ عَلِيهِ أَنْ يتصدقَ الناسُ عَن مَوْتاهم؛ بلْ إنَّه عَلَيْ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ عَنْهُ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » أَم يقل: يتصدقُ لهُ، أو يصومُ عنهُ، أو يقرأُ عنهُ، يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » أَم يقل: يتصدقُ لهُ، أو يصومُ عنهُ، أو يقرأُ عنهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر، رقم (١٨٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك، رقم (۲۷٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، رقم (١٣٨٨)، ومسلم: كتاب الجنائز،
 باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

أو يصلِّي عنهُ، بَل قالَ: «وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ»، فَلم يُرشدْ إِلى إِهداءِ العملِ الصَّالحِ لِلْأُمواتِ؛ بَل أرشدَ إِلى الدعاءِ، لكنْ مَع ذَلك لَو تَصدَّقَ الإنسانُ عنِ الميتِ، أو صامَ عنهُ، أو قرَأَ عنهُ، أو صلَّى عنهُ، فإنَّ ذلكَ جائزٌ، ولكنَّهُ ليسَ مَشروعًا بِحيثُ يُطْلَبُ مِنَ الإنسانِ أَنْ يفعلَ هذَا.

إذَنْ نقولُ: يمكنُ أَنْ يكونَ الشَّيءُ جَائزًا شَرعًا؛ لكنَّه ليسَ مَشروعًا للأمَّة أَنْ يَفعلوهُ ويَقوموا به، وقَد ذَكَرْنا عِدَّةَ أَمثلةٍ لذلكَ.

وبِالمناسبةِ يُوجدُ بعضُ النَّاسِ الآنَ يَقْدَمون مَكَّةَ مُعتمرينَ عَن أَنفسهمْ، وبعدَ مُضيِّ يَومينِ أَو ثَلاثةٍ يَخرجونَ إِلَى التَّنعيمِ لِيَعتمروا عَن أُمَّهَاتهم مَثلًا، وبعدَ يَومين أَو ثَلاثةٍ يَخرجونَ إِلَى التَّنعيم لِيَعْتمروا عَن آبَائهم، فَيَعتمر فِي الشهرِ الواحدِ عدة مراتٍ فِي سَفْرَةٍ واحدةٍ، ولا شكَّ أنَّه لا يقصدُ بِهذا إلَّا خيرًا، ونَفْعَ الموتى، ولكنْ يجبُ أَنْ نعلمَ أَنَّ الشرعَ مُقَيَّدٌ بِها أقرهُ الشارعُ، فهلْ كانَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يعتمرُ من التَّنعيمِ لِيعتمرَ؟!

الجوابُ: لَا، مَا فعلَ ذلكَ ولَا مرَّةً واحدَةً، ولَا أَمَرَ أصحابَهُ بِذلك أيضًا، ولمْ يَقَلْ: اخْرُجوا للتَّنْعيم لتَأْتوا بِالعمرة؛ بلْ إنَّ الرسولَ عَلَيْ فَتَحَ مكةً فِي رمَضانَ، وبقيَ فِي الله عشرَ يَومًا، ولمْ يُخرِجْ إلى التَّنعيم لِيؤديَ العمرة (۱)، معَ أَنَّه فَتحها فِي رَمضانَ، إمَّا فِي الثامنَ عشرَ، وإمَّا في العشرينَ منهُ، ولمْ يَصُمْ بقيةَ الشَّهرِ، ولمْ يأتِ بعمرةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٨٤٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم (١١١٣).

وبعضُ الناسِ الآنَ تجدهُ يَقْدَمُ مكةً فِي رمَضانَ، ويَتكلفُ ويشقُ عليهِ الصومُ ولَا يُفْطِرُ، ويرَى أَنَّ الفطرَ فِي مَكَّةَ فِي رمَضانَ يَرى أَنهُ منْ أعظمِ الأشياء، معَ أَنَّ هَدْيَ النبيِّ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الهدي، وكانَ فِي رمَضانَ مُفطرًا حينَ فَتَحَ مكة، وهلِ الرسولُ عَيْهِ النبيِّ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الهدي، وكانَ فِي رمَضانَ مُفطرًا حينَ فَتَحَ مكة، وهلِ الرسولُ عَيْهِ النبيِّ عَلَيْهِ أَكْمَلُ الهدي، وكانَ فِي رمَضانَ مُفطرًا حينَ فَتَحَ مكة، وهلِ الرسولُ عَيْهِ السَّهِ اللهِ اللهُ فضلَ؛ فَلذلكَ عَيْهِ السَّهِ مَا غيرهُ أَفضلُ منهُ ؟! لَا واللهِ، لا يفعلُ إلَّا الأفضلَ؛ فَلذلكَ أَنْ لَا أَقُولُ للنَّاسِ: أَفْطِرُوا للَّذين يَصُومون وَلا حَرَجَ، والصومُ فِي السفرِ -عَلى القولِ الرَّاجِح - جائزٌ؛ لكنْ أقولُ: إنَّه إذا حَصَلَ لِلإنسانِ مشقةٌ فلا يَنْبغِي أَنْ يَشُقَّ للهِ نفسهِ معَ رُخْصَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

إِذَنْ نقولُ: إِنَّ فِعْلَ بعضِ الناسِ اليومَ، مِن كونهمْ إِذَا قَدِموا مكةَ أَتُوا بِالعمرةِ لِأَنفسهم، ثمَّ أَتُوا لكلِّ واحدٍ منْ أَقَارِبهم بِعمرةٍ هَذا خلافُ المشروع، ليسَ بِمشروعٍ بلا شكَّ؛ لأنهُ لَم يفعلْهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولا أصحابُهُ رِضوانُ اللهِ عليهم، لا فِي عَهْدِهِ، ولا بعدَ عَهْدِهِ فِيها نَعلمُ.

ولكنْ قَد يُورِدُ عَلينا بعضُ الناسِ إِشكالًا عَلى هذَا الكلامِ، وهُو: فِعْلُ عائشةَ رَضَالِيَّهُ عَهَا، فعائشةُ رَضَالِيَّهُ عَهَا قَدِمَتْ معَ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - في حَجَّةِ الوداعِ مُحرِمَةً بالعمرةِ، فأتناها الحيضُ في أثناء الطَّريقِ في سَفرهمْ، ودخلَ عَليها النبيُّ وهي تَبْكي، فقالَ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟!»، قالتْ: نعمْ، قالَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبُهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»، ثمَّ أَمَرها أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ، وإذَا أحرمتْ بالحجِّ هذَا العامَ صارتْ قارنة، يَعني جَامعة بينَ حجِّ وعمرةٍ، وفعلتْ، وقالَ لهَا: «افْعِلي مَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرُ أَلّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ»، ولكنْ لَمَا تمَّ الحجُّ قالتْ: يَا رسولَ اللهِ، كيفَ يَنطلقُ الناسُ بِحجِّ وعُمرةٍ وأنطلقُ بحجِّ؟! فأمرَ أَحاها عبدَ الرحمنِ أَنْ يذهبَ بِهَا إلى التَنعيمِ الناسُ بِحجِّ وعُمرةٍ وأنطلقُ بحجِّ؟! فأمرَ أَحاها عبدَ الرحمنِ أَنْ يذهبَ بِها إلى التَنعيمِ الناسُ بِحجِّ وعُمرةٍ وأنطلقُ بحجِّ؟! فأمرَ أَحاها عبدَ الرحمنِ أَنْ يذهبَ بِها إلى التَنعيم

وتحرمَ منهُ بعمرةٍ (١)، وهذَا أَمْرٌ منَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وإقرارٌ، فكيفَ نقولُ: إنَّ الرسولَ لمْ يفعلْهُ، ولمْ يَأْمُرْ بهِ؟!

والجوابُ عنْ هذَا أَنْ نقولَ: إذَا حصلَ لامرأةٍ مثلُ مَا حَصَلَ لعائشةَ رَضَالِتُهُ عَنَا أَمَرْ ناها إذَا أَلِحَت وشاءتْ أَنْ تخرجَ مِن مكة إلى التَّنعيمِ، وأمَّا فِي غيرِ هذهِ الحالِ، فليسَ بِمشروعٍ أَنْ يَحْرَجَ إنسانٌ إلى التَّنعيمِ لِيُحْرِمَ بعمرةٍ، وهذَا الَّذي يَكون عَليه بعضُ الناسِ لا شكَّ أنَّهم لَا يُريدونَ إلَّا الخيرَ، ولكنَّ الخيرَ يجبُ أَنْ يكونَ مَقرونًا بِها جَاءت بهِ الشريعةُ، وإلَّا فليسَ منَ الخيرِ أَنْ تأتيَ بأمرٍ لمْ يشرعهُ النبيُّ عَلَيْهُ، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ الرَّاشدينَ.

هذه الفَضائلُ الَّتي فِي رمَضانَ يَنْبغي لنَا أَنْ نَتهزَ الفُرصةَ فِيها، وأَنْ نحرصَ غَلِيةَ الحرصِ عَلَى الأعْمالِ الصَّالحةِ، وتَركِ المحرماتِ؛ لأَنَّ الإنسانَ لَا يَدْري هَل يَعودُ عَليه هذَا الشهرُ أَو لَا، فكمْ منْ أُناسِ كَانوا مَعَنا فِي هذَا المكانِ فِي العامِ الماضِي، وأَصْبحوا الآنَ مُرْ مَهنين بِأَعماهم، منَ الآباءِ وَالإِخوانِ وَالأصحابِ وغَيْرهم، ونحنُ وأَصْبحوا الآنَ مُرْ مَهنين بِأَعماهم، منَ الآباءِ وَالإِخوانِ وَالأصحابِ وغَيْرهم، ونحنُ صَائرونَ إِلى مَا صَاروا إِليهِ، ولا بدَّ أَنْ يَأتينا اليومُ الَّذي آتاهم، لا بدَّ أَنْ يأتينا اليومُ الَّذي نَتمنى فِيه أَنْ يكونَ لَنا مثقالُ ذرةٍ منَ العملِ الصَّالحِ، ولْنَسْتَمِعْ إِلى قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِي اللهُ يَعَلَى عَلَيْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةً هُو قَآلِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ تَعَالَى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةُ هُو قَآلِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ وَالله منون ١٩٠٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٢٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، رقم (٢١٢٢).

ألمْ تَعْلَمُوا أَنَّ المُوتَى يَتَحَسَّرُون عَلَى عَدَمِ العملِ الصَّالِحِ؟! كُلُّ واحدٍ مِنهُم يَتَمنَى أَنْ يَكُونَ إِنْ يَكُونَ إِنْ يَكُونَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَعَ "(۱)، ونحنُ الآنَ نُضيِّعُ الأوقات جُزافًا، نُفَرِّطُ فِي الأوقاتِ أَشدَّ مَا نُفَرِّطُ فِي المَاكِ؛ بِلْ إِنَّنَا نُمْسِكُ المَالَ إِمْساكًا عَظيهًا، وأمَّا الأوقاتُ وهي أَعْلى منَ المَالِ وَأَثْمنُ فَها أَكْثَرَ مَا نُضِيعُها، إمَّا فِي مُحَرَّمٍ، وإمَّا فِي غيرِ فائدةٍ، وقَد ثَبَتَ عنِ النبيِّ وأَثْمنُ فَها أَكْثَرَ مَا نُضِيعُها، إمَّا فِي مُحَرَّم، وإمَّا فِي غيرِ فائدةٍ، وقَد ثَبَتَ عنِ النبيِّ حَلَيْ اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم – أَنَّه قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢).

وأُوصِي نَفسي وإيَّاكم فِي هذَا الشهرِ المباركِ وفي غيرهِ أَنْ ننتهزَ الفرصةَ قبلَ أَنْ يفوتَ الأوانُ، ونَعْجِزَ أَنْ نُحَصِّلَ شَيئًا قليلًا مِنَ العملِ الصالحِ، أَو أَنْ نَدَعَ عَن أَنْ يفوتَ الأوانُ، ونَعْجِزَ أَنْ نُحَصِّلَ شَيئًا قليلًا مِنَ العملِ السَّيِّئِ، وبابُ التوبةِ لمن عَمِلَ سيئًا مَفتوحٌ وللهِ الحمدُ، فإنَّ اللهَ تَعالى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَحَهُ بِاللَّيْلِ وَيُحِبُ مَنْ عبادهِ التوبةَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوبَةِ فَيُكِبُ التَّوبَةِ وَيُحِبُ مَنْ عبادهِ التوبةَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوبَةِ وَيُحِبُ مَنْ عبادهِ التوبةَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوبَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِي اللهُ ا

وثَبَتَ عنِ النبِيِّ عَيْكِيْ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَاعَ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، فَنَامَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ المَوْتُ، وَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِخَطَامِ النَّاقَةِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا إِذَا بِخِطَامِ النَّاقَةِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب حدثنا محمد بن حميد، رقم (٢٤٠٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، رقم (٥٨٦)، ومسلم:
 كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٧٠).

رَبُّكَ، أَخْطاً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ»(١)، يَعني مَا عَبَّرَ التَّعبيرَ السليمَ مِن شدةِ فَرحهِ، وكانَ الواجبُ أَنْ يقولَ: اللَّهم أَنْتَ ربِّي وأَنَا عَبدُكَ، لكنْ منْ شدةِ فَرَحِهِ أَخطاً، وهذَا يدلُّ عَلى أَنَّ اللهَ تَعالى يحبُّ التوبةَ -توبةَ عبدهِ - محبةً عظيمةً لَا يُقَابِلُها شيءٌ، ولكنَّ التَّوبةَ كَما ذكرناها سَابقًا لا بدَّ فِيها مِن شروطٍ خمسةٍ:

الأُولُ: الندمُ، أي: يندمُ عَلى فِعْلِ المعاصِي الَّتي كَان يَفْعلُها ويتأثَّر ويَحْزَنُ، ولَا يكونُ الكلُّ سواءً عندهُ؛ بَل لا بدَّ من نَدَمٍ.

فالندمُ هوَ الدَّليلُ عَلى أنهُ قَد تابَ، أمَّا منْ يقولُ: أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ؛ لكنَّهُ لَمْ يندمْ عَلى مَا مَضى منهُ؛ فمِثْلُ هذَا لمْ يَتُبْ، لا بدَّ منْ ندمِ وحزنٍ وتحشُرٍ.

الثَّاني: إخلاصُ النيةِ فِي التوبةِ للهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، أَي: لَا يَحْمِلُ الإنسانَ عَلى التوبةِ شيءٌ منَ الدُّنيا، أو خوفٌ منْ مخلوقٍ؛ بلْ يحملهُ إخلاصُه للهِ.

الثالث: الإقلاعُ عنِ الذنبِ، يَعني بأنْ يُقْلِعَ الإنسانُ عَن ذَنْبِهِ إِنْ كَانَ مُتلبِّسًا بِهِ، فإذَا كَانَتِ التوبةُ عَن فِعْلِ بِهِ، فإذَا كَانَتِ التوبةُ عَن فِعْلِ عَرْ حَقُوقِ النَّاسِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِم. مُحرَّمِ قَامَ بِتَرْكِ المحرَّمِ، وإذَا كَانتِ التوبةُ عنْ حقوقِ النَّاسِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِم.

وهنَا نسألُ: رجلٌ فِي حالِ صِغَرِهِ كَانَ يَسْرِقُ وهوَ صغيرٌ، والآنَ عَرَفَ الحقَّ، وأرادَ أَنْ يتوبَ، وتابَ إلى اللهِ، ونَدِمَ، واستغفرَ اللهَ، لكنْ بِالنسبةِ لِلأموالِ الَّتي سَرَقَها مَاذا يَصنعُ بِهَا؟

نقولُ: لا بُدَّ أَنْ تُرسلهَا إِلى أصحابهَا، ولكنْ مَاذا يقولُ لِأَصْحابها؟ هلْ يقولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٤٩٣٥).

أَنَا سَرَقْتُ مِنْكم وأَنَا صغيرٌ، وهذهِ أموالكُمْ؟ يُمكن بِذَلك أَنْ يقعَ فِي مشكلةٍ، إِذَنْ كيف الخلاصُ؟

نقول: إنَّه يستطيعُ أَنْ يُرْسِلَها إلَيْهم بِالبريدِ، ويَكْتُبَ: هذِه دَراهمُ لكَ مِن شخصٍ، ولَا حَاجةَ أَن يُعَيِّنَ، أَو يتصلَ بِإِنسانٍ يثقُ بهِ يكونُ صَاحبًا لِلمَسروقِ منهُ، ويقولُ: إنَّه سَرَقَ مِن فلانٍ، وأرجُو مِنك أَنْ تُوصِّلَ لَه هذهِ الدَّراهمَ.

أُمَّا لَو فَرضنا أَنَّه لَا يعرفُ الَّذي سَرَقَ منهُ، أَي: لَا يعرفُ المسروقَ منهُ، نقولُ: يَتصدَّقُ بِهَا عنهُ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يعلمُ هَذا.

شابٌ ثَانٍ يقولُ: أَنَا أَعلمُ صاحبَ المالِ؛ ولكنْ لَا أَدري مَا مِقدارُ المالِ، لَا أَدري هَل هُو أَلفٌ أَو مئةٌ، نقولُ: احْتَطْ لنفسكَ، اعْمَلِ الاحتياطَ، أنتَ لَا يلزمُكَ إلاّ الأقلَ، ولكنْ إِن دَفعتَ الأكثرَ فَهو أحوطُ، يَعني لَو قالَ: أَنَا لَا أَدري هَل هوَ مئةٌ أو أَلفٌ مَا الَّذي يَلزمهُ؟ فنقول: يَلْزَمُكَ المئةُ؛ لأنَّها هيَ المؤكَّدةٌ، لكنْ إِنِ احْتَطْتَ لنفْسِكَ ودَفَعْتَ الألفَ فهوَ أحسنُ.

الرَّابِعُ: مِنْ شُروطِ قَبولِ التَّوبِةِ: العزمُ عَلى ألَّا يعودَ، وقلنَا: العزمُ عَلى ألَّا يعودَ، وقلنَا: العزمُ عَلى ألَّا يعودَ ولَم نقلْ: ألَّا يَعُودَ إلى معصيةٍ؛ لأنَّ عَدَمَ العودةِ إلى المعصيةِ رُبَّما يَكون أمرًا صعبًا؛ لأنَّ النفسَ قَد تميلُ إلى المعصيةِ وتَفعلها، فَالتائبُ يَنوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا عَلى ألَّا يعودَ إلى المعصيةِ أبدًا، وبذَا يظهرُ الفرقُ بينَ الاثنينِ.

فمثلًا: رجلٌ تابَ إِلَى اللهِ، وعَزَمَ عَلَى أَلَّا يعودَ؛ لكنْ ضَعُفَتْ نفسُهُ، فعادَ، فهلْ هذَا تَبْطُلُ توبتهُ الأُولى؟ إِنْ قُلنا: إِنَّه يُشْتَرَطُ أَلَّا يعودَ بَطَلَتِ التوبةُ، ولمْ تَصِحَّ منهُ، وإنْ قلنا: يُشْتَرَطُ العزمُ عَلَى أَلَّا يعودَ؛ فالتوبةُ الأُولى صَحيحةٌ؛ لكن يجبُ أَنْ يتوبَ

مرةً ثانيةً للذنبِ الأخيرِ، إِذَنْ فالشرطُ العزمُ ألَّا يعودَ، يعنِي يعزمُ ألَّا يعودَ، فلوْ عادَ فتوبتهُ الأُولى ولم تَبْطُلُ، ولوْ قُلنا: شرطَ ألَّا يعودَ فعادَ بَطَلَتِ التوبةُ الأُولى ولهذَا أخبرَ النبيُ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ، وَكُلَّمَا أَذْنَبَ تَابَ إِلَى اللهِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، ثُمَّ أَذْنَبَ ثَالِئَةً، فَتَابَ إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرَ، وَكُلَّمَا أَذْنَبَ ثَالِئَةً، فَتَابَ إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرَ، وَكُلَّمَا أَذْنَبَ ثَالِئَةً، فَتَابَ إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرَ، وَكُلَّمَا اللهُ تَعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ تُعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ تُعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ تُعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ تُعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ تُعَالَى: قَدْ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ اللهَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَرَقِهَلَ هَا لَمْ يُبْطِلْ اللهَ عَلَا لَمْ يُبْطِلْ لَا اللهُ عَرَقِهَ إِلَى اللهُ عَنَالَمْ يُبْطِلْ لَا اللهُ عَرَقَهَ إِلَى اللهُ عَرَقِهِ إِلَى اللهُ عَنَالَمْ يُبْطِلْ تُعَالَى اللهُ عَرَالُهُ عَلَى اللهُ عَرَقَهَ إِلَى اللهُ عَنَالَمْ يُبْطِلْ لَا اللّهُ بُعُودُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالَمْ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَهَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَهَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الخامسُ: مِن شُروطِ قَبولِ التوبةِ: أَنْ تَكُونَ فِي الوقتِ الَّذِي تُقْبَلُ فيهِ، فلا تَكُونُ فِي الوقتِ الَّذِي تُقْبَلُ فيهِ، فلا تَكُونُ عندَ الغَرغرةِ، وعندَ حُضورِ الأجلِ، وقبلَ طلوعِ الشَّمسِ مِن معربِهَا، فإنْ كانتِ التوبةُ بعدَ حُضُورِ الأجلِ لَم تُقْبَلْ؛ لِقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَذِينَ التوبةُ بعدَ حُضُورِ الأجلِ لَم تُقْبَلْ؛ لِقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبَتَّ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ صَحُفًارُ ﴾ [النساء: ١٨] أَيْ: لَيستِ التوبةُ لِهؤلاءِ إِذَا حضرَ الموتُ قالَ: يَمُوتُونَ وَهُمُ مَا أَنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِيكَ لَا يَنفَعُ وَتَابَ الإنسانُ فإِنَّهَا لَا تقبلُ تَوبتهُ؛ لقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ وَتَابَ الإنسانُ فإِنَّهَا لَا تقبلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَانِهُ إِيمَانِ مَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ وَتَابَ الإنسانُ فإِنَّهَا لَا تقبلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَانِهُ إِيمَانِهُ الْانعام: ١٥٥.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وعلَى آلِهِ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله، رقم (٦٩٧٦).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

## أوَّلاً: فَضيلةُ قِيامِ رَمضانَ:

فِي هذَا الشَّهرِ المباركِ أعمالُ صَالحةٌ، مِنها الصِّيامُ، وهُو أحدُ أَركانِ الإسلامِ وَمَبَانيهِ العظامِ، وفِيهِ القيامُ فِي لَيَاليهِ، سُنَّةُ رَسولِ اللهِ ﷺ، بِقولهِ وَفِعلهِ، أمَّا سُنَّةُ بِقولهِ عَلْهِ، أمَّا سُنَّةُ بِقولهِ عَلْمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْهِ» (١).

ذُنْهِهِ (١).

وأمَّا فِعْلُهُ: فإنَّه عَلَيْ قَامَ بِأَصحابهِ ثَلاثَ ليالٍ؛ ولكنَّه تأخَّرَ، وقالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ "(1)، ولا أَنْ تَتَكاسلَ عَن قِيَامِنا، بَلِ يَعْني فَتَعْجِزُوا عَنْها، فَلَا يَنْبغي أَنْ نُهمِلَ صِيَامَنا، ولا أَنْ نَتَكاسلَ عَن قِيَامِنا، بَلِ الحازمُ هُو الَّذي يَصِبرُ عَلى طاعةِ اللهِ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحديثِ تَسميةُ هذَا الشَّهرِ بِشهرِ الصَّيْر؛ لأَنَّ هذَا الشَّهرَ فِيه صبرٌ، صبرٌ عَلى الصِّيامِ، وصبرٌ عَلى القيامِ، وصَبرٌ على الصَّيْر؛ لأَنَّ هذَا الشَّهرَ فِيه صبرٌ، صبرٌ عَلى الصِّيامِ، وصبرٌ عَلى القيامِ، وصَبرٌ عَلى الصَّيامِ مَن أَلْمِ الجُوعِ والعطشِ، لَا سَيَّا فِي أَيَّامِ الحَرِّ الطَّويلةِ، فَهو شهرُ الصَّبرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، رقم (٨٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٦).

# ثَانيًا: الجُودُ فِي شهرِ رَمضانَ:

في هذَا الشَّهِرِ يُشْرِعُ الجُودُ، والكَرمُ، والإحسانُ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ «كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» (١) ، فجُدْ بِمَالِكَ، صَدقةً أو زَكاةً، جُدْ بِبَالِكَ، أَعِنْ إِخوانَكَ، جُدْ بِجَاهِكَ، اشْفَعْ لِن يَستحقُّ الشَّفاعةَ، جُدْ حتَّى بِطَلاقةِ وَجُهِكَ، أَعِنْ إِخوانَكَ، جُدْ بِجَاهِكَ، اشْفَعْ لِن يَستحقُّ الشَّفاعةَ، جُدْ حتَّى بِطَلاقةِ وَجُهِكَ، أُعِنْ إِخوانَكَ، جُدْ بِجَاهِكَ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ.

واللهُ عَنَّوَجَلَّ يُعامِلُ عَبدَهُ بِها يُعامِلُ بِه إِخُوانَهُ، فإنَّ اللهَ عَفَّ يُحَبُّ العَفَوَ، وهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي عَامِلُ بِه إِخُوانَهُ وَاللهُ عَفَّ يُحَبُّ العَفَوَ، وهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي عَوْنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي عَوْنِ عَبدهِ، مَا كَانَ العِبدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

## ثَالثًا: قِراءةُ القرآنِ:

إِنَّ هذَا الشَّهرَ يَنْبغي أَنْ يُستغلَّ بِطاعةِ اللهِ المُتنوِّعةِ، ولَا سِيَّما قِراءةَ القرآنِ، فإنَّ لَهَا مَزِيَّةً فِي هذَا الشَّهرِ؛ وَلِهَذَا كَانَ السَّلفُ الصَّالحُ منَ العُلماءِ، والفُقهاءِ، والمُحدثينَ، إذَا دخلَ شهرُ رَمضانَ أَمْسَكوا واتَّجَهوا لِلقُرآنِ العظيمِ، يَتلُونه حَقَّ تِلَاوتهِ، يَتلُونه لَفْظًا، ويَتَدَبَّرونه مَعْنَى، ويُطَبِّقونه عَمَلًا.

## رابعًا: القِراءةُ فِي الوِترِ منْ قِراءةِ التَّراويحِ:

مَسَالَةٌ يَنْبغي التَّنبيهُ عَلَيْها: وهِي أَنَّ بَعضَ الأئمَّةِ يَقرأُ القرآنَ فِي التَّراويحِ، سَواءٌ كَان ثَهانيَ رَكعاتٍ، أَو عشرَ ركعاتٍ، ثمَّ يَقرأُ فِي الوترِ مِن قِراءةِ التَّراويحِ؛ زَعمًا منهُ أَنَّه يُريدُ المحافظةَ عَلى أَنْ يَختِمَ القرآنَ بِالجماعةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٣١٢).

ولكنَّهُ فَعَلَ شيئًا وتَرَكَ شُنَّةً، السُّنَّةُ أَن يَقرأَ الإنسانُ فِي الوترِ فِي الركعةِ الأُولى: ﴿ وَلِي النَّانِيةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكِفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وفِي الثَّانِيةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكِفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وفِي الثَّانيةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكِفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]، وفِي الثَّالثةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١].

وإِنْ تَمَكَّنْ تَمِنْ خَتمِ القرآنِ فَحَسَنٌ، وإِنْ لَم تَتَمكَنْ فَلَيْسَت بِواجبٍ، ولَيْسَت بِواجبٍ، ولَيْست بِشُنةٍ أَيضًا، السُّنَّةُ أَن تَقرأ فِي الوترِ بِهذهِ السُّورِ الثلاثِ، ولَا تَتْركها، اللَّهمَّ إلَّا أحيانًا حتَّى لَا يظنَّ العامةُ أَنَّ قِرَاءتها فَرضٌ.





صِيامُ رَمضانَ هُو أَحدُ أَركانِ الإسلامِ، وفُرِضَ صِيامُ رَمضانَ فِي السَّنَةِ الثَّانيَةِ مِنَ الهجرةِ، وكانَ أُولَ مَا فُرِضَ يُخيَّرُ فِيهِ الإنسانُ بَيْنَ أَن يَصومَ أَوْ يفديَ، يعْني: يُطعِمَ عَن كُل يَومٍ مِسكينًا، ثُمَّ تَعيَّنَ الصيامُ وَلَمْ يُرَخَّصْ لِأَحدِ فِي تَرْكِهِ، إلَّا مِن عَذَرَهُ اللهُ عَنَّكَ فَيكونُ لِلصيامِ مَرْ حَلتانِ:

المَرْحَلةُ الأُولَى: التَّخييرُ بَيْنَ الصيامِ وَالفِدْيَةِ.

المرحلَّةُ الثَّانيةُ: تَعيينُ الصِّيام.

والصيامُ لَيْسَ خَاصًّا بِهذهِ الأمةِ، بَل هُو عامٌّ لَها وَلِغَيرها، كَمَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وَفِي قَوْله: ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فائدتانِ:

الفائدَةُ الأُولَى: تَسليةُ هَذِه الأُمَّةِ، حَيثُ لَم يُكلِّفْهُمُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِهذا الصيامِ؛ إِلَّا لأَنَّ غَيْرَهم كُلِّفوا بِهِ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: بَيانُ فَضْلِ هَذهِ الأُمَّةِ، حَيثُ استَكْملَتْ مِنَ الفضائلِ مَا كَمُل لِغَيْرِها.

ثُمَّ إِنَّه يَجِب عَلَيْنا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الصيامَ كَبْتُ الإنسانِ عَنِ المحبوبِ، وَالزكاةَ بَذُلُ الإنسانِ لِلْمحبوبِ، وَالصلاةَ وَالحجَّ تَكليفٌ بَدنيٌّ، أَي عَمَلٌ وجُهْدٌ بَدنيٌّ،

فَاستكملَتْ هَذِهِ الأركانُ الخمسةُ جَمِيعَ أَنواعِ التَّكليفِ: جهدٌ بدنيٌّ، وَبَذلٌ لِلمحبوبِ، وَكفُّ عنِ المحبوبِ.

وَالحَكَمةُ مِنَ الصيامِ لَيْسَ أَنْ يَمنعَ الإنسانُ نَفسهُ عَنِ الطعامِ وَالشرابِ وَالنَكَاحِ، ولكنَّ الحكمةَ مِنْهُ مَا أَشارَ اللهُ تعالى إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ وَالنكاحِ، ولكنَّ الحكمة مِنْهُ مَا أَشارَ اللهُ تعالى إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ البقرة: ١٨٣]، ومَا أَشارَ إلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي قَولِهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١).

فمنْ لَم يَعْصِمْه صَومُه عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، فإنَّ صَومَهُ نَاقصٌ، وقَدْ فَاتَتْهُ الحَكمةُ مِنْهُ، وكذلكَ مَن لَم يَدعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعملَ بِهِ والجهلَ، فَإِنَّ صَومَهُ نَاقصٌ، وقَد فَاتَتْهُ الحَكمةُ مِنَ الصوم. الحَكمةُ مِنَ الصوم.

يقولُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ»، وقولُ الزُّورِ هُوَ كلُّ قولٍ مُحَرَّمٍ، «وَالْجَهْلَ» يَعني: العدوانَ قولٍ مُحَرَّمٍ، «وَالْجَهْلَ» يَعني: العدوانَ عَلَى الناسِ، وعَدَمَ الْجِلْمِ، كَمَا قالَ الشاعرُ (٢):

أَلَا لَا يَجْهَلَ نَ أَحَدُ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا فَ وَقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا

## شُروطُ الصِّيامِ:

الصِّيامُ لَا يَجِبُ علَى الإنسانِ إِلَّا بِشُروطٍ سِتةٍ:

الشَّرطُ الأَولُ: الإسلامُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن كلثوم، انظر شُرح المعلقات السبع للزوزني (ص:۲۲۲)، وجمهُرة أشُعار العرب (ص:۸۷، ۲۰۰).

الشرطُ الثَّاني: العقلُ.

الشَّرطُ الثالثُ: البلوغُ.

الشرطُ الرابعُ: القُدرةُ.

الشُّرطُ الخامسُ: الإقامةُ.

الشَّرطُ السادسُ: الخلوُّ منَ الموانع.

الشرطُ الأولُ: الإِسلامُ: وَالإِسلامُ ضِدهُ الكفرُ، فَالكافرُ لَا يَلْزِمُه الصومُ، بِمَعنى أَنّنا لَا نُلزِمُه أَنْ يَصومَ؛ لأنّه لَيْسَ أهلًا لِلعباداتِ، فَلَو صامَ لَم يُقبلُ مِنه صَومُه، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنتَهُمْ اللهُ مَن مَوْمَه لَا يَصحُّ، وهُو غَيرُ التوبة: ٤٥]، ومِن ذَلِكَ: إذَا كانَ الرجلُ لا يُصلِّي، فإنَّ صَوْمَه لَا يَصحُّ، وهُو غَيرُ مَقبولٍ؛ لأنَّ مَنْ لَا يُصلِّي كافرٌ، وَالكافرُ لَا يَقبلُ اللهُ منهُ العبادَة.

الشرطُ الثَّاني: العقلُ، وضدهُ الجنونُ، فَالمجنونُ لا يَجِبُ علَيْهِ الصومُ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ الصومِ النية، والمجنونُ لَيْسَ أَهلًا لِلنيةِ؛ لأَنَّه لَا يَعقلُ، وفي الحديثِ عَنِ النبيِّ عَنِيَّةٍ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ،

ومِما يُلحَقُ بِالجنونِ فَقْدُ العقلِ لِلكِبَرِ، فإنَّ الإنسانَ إذَا كَبِرَ رُبها يَفْقِدُ عَقْلَه حَتى لَا يُميِّزُ بَينَ الليلِ وَالنهارِ، وَالقريبِ وَالبعيدِ، وَيَكُونُ أَدنى حالًا منَ الصبيِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٤٠٣) قال الألباني: صحيح.

فَإِذَا وَصَلَ الإنسانُ إِلَى هذهِ الدرجةِ فإنَّه لَا يَلْزمه الصومُ، كَمَا لَا تَلْزمهُ الصلاةُ وَالطهارَةُ.

الشَّرطُ التَّالثُ: البلوغُ، وضدُّهُ الصغرُ، ويَكونُ البلوغُ بِواحدٍ مِن أُمورٍ ثَلاثةٍ بِالنسبةِ لِلأُنثى. بِالنسبةِ لِلأُنثى.

الأمرُ الأولُ: تَمَام خَمس عَشْرَة سَنَةً.

الأَمرُ الثَّاني: إِنباتُ شَعرِ العانةِ.

الأَمْرُ الثَّالثُ: إِنزالُ المنيِّ بِشهوةٍ احتِلَامًا أَو يَقظةً.

فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هَذهِ الأمورِ الثَّلاثةِ صَارَ الإنسانُ بَالغًا، سَواءٌ كانَ ذكرًا أَمْ أُنْثَى، وتزيدُ الأُنثى أُمرًا رَابعًا وهوَ الحيضُ، فإذا حَاضتْ فهيَ بَالغةٌ، حتَّى لَو حَاضتْ لِعَسْر سَنواتٍ فإِنَّا بَالغةٌ، ويَلْزمُها الصَّومُ.

تَنْبِيهُ: بعضُ الناسِ إِذَا بَلغتِ المرأةُ وهِي صَغيرةٌ، يَظنُّ أَنَّه لَا تَلْزمُها العباداتُ؛ لأنَّهَا صَغيرةُ السنِّ، وهذَا خَطأٌ، فَلَوْ حَاضِت وَلَهَا عَشرُ سنواتٍ لَزِمها مَا يَلْزَمُ المرأةَ النَّي لَها ثَلاثونَ سنةً، فبعضُ النِّساءِ تَبْلُغُ وهِي صَغيرةٌ، وَتُخفِي الأَمْرَ عَن أَهْلها؛ حَياءً وخَجلًا، وتَدَعُ الصومَ، أَوْ تَصومُ فِي أيامِ الحيضِ، وَمَوْقفنا نَحْو هذِهِ المرأةِ أَنْ نُلزِمَها بِإعادةِ مَا صَامتهُ فِي أيّامِ الحيضِ.

الشَّرطُ الرَّابعُ: القُدْرَةُ، وضدُّهَا العجزُ، والعجزُ عنِ الصيامِ يَنقسمُ إِلَى قِسمينِ: القِّسمُ الأولُ: عَجْزٌ طَارئُ يُرجى زَوالهُ كَالمرضِ العادِي.

القسمُ الثَّاني: عَجْزٌ دائمٌ مستمرٌّ لَا يُرجَى زَوالُه، كَالأمراضِ التِّي لَا يُرجَى

زَوَالها، مثلُ مَوضِ السرطانِ، والكِبَرِ؛ لأنَّ الكِبَرَ لَا يُرجَى زَوالهُ، إِذْ إِنَّ الإنسانَ الكبيرَ لَا يُرجَى زَوالهُ، إِذْ إِنَّ الإنسانَ الكبيرَ لَا يُمكنُ أَن يعودَ شابًا.

وهذَا النوعُ منَ العجزِ لَا يُلزمُ العاجزُ فِيهِ الصومَ؛ لأنَّه غيرُ قَادرٍ علَيه، فَيُطْعِمُ عَن كلِّ يومٍ مِسكينًا بعددِ الأيامِ، فإذَا كانَ الشهرُ تِسعةً وَعِشرينَ لزِمَهُ أَنْ يُطْعِمَ تِسعةً وعِشرينَ مِسكينًا، وإذَا كانَ الشهرُ ثَلاثينَ لَزمهُ أَنْ يُطعمَ ثَلاثينَ مِسكينًا.

وكَيْفيةُ الإطعامِ عَلَى وَجْهينِ:

الوَجهُ الأولُ: أَنْ يَدعوَ مَساكينَ بِعددِ الأيامِ فِي آخرِ الشَّهرِ عَلَى الغداءِ إِنْ كَان بَعْدَ رَمضانَ، أَو عَلَى العشاءِ وَيُقَدِّمُ لَهُمُ الطَّعامَ.

الوَجْهُ الثّاني: أَنْ يُطعمَهم حَبًّا وَلَحُمًّا ويُؤْدِمَ هَذَا الْحَبّ، ومِقدارُ الْحَبِّ الذِي يُجِبُ أَن يُبْذَلَ أَو أَنْ يُعْطَى لَكُلِّ مِسكينٍ رُبُعُ الصاعِ؛ لأنَّ الصاعَ النبويَّ أَربعةُ أمدادٍ، وهُو يبلغُ كِيلوينِ وَأَرْبعينَ جرامًا، والصاعُ لِأربعةٍ، فَيكونُ مِقدارُ إِطعامِ كلِّ مِسكينٍ نِصفَ كِيلُو وعَشْرةَ جِراماتٍ، وإِذَا زَادَ الإنسانُ احتِياطًا فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ، لكِنْ هَذَا مِقدارُ الواجب.

أمَّا النوعُ الثَّاني منَ العجزِ فهُوَ العجزُ الطارئُ الَّذِي يُرْجَى زَوالُهُ، كَالمرضِ الطَّارِئِ، كَالزُّكامِ، والحُمَّى، ومَا أَشْبَهَهم، فَالواجبُ عَلى هذَا أَنْ يَقضيَ بدلَ مَا أَفْطَرَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فهذَا المريضُ الذِي يُرجَى زَوالهُ نَقولُ لَهُ: أَفْطِرْ إِذَا كَانَ الصومُ يَشقُّ علَيْكَ، وتقْضِي بدلَ مَا أَفْطرت.

الشَّرطُ الحَامسُ: الإِقامةُ، وضدُّهَا السفرُ، فَالمسافرُ لَا يَلزمهُ الصومُ؛ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَدَ﴾.

فإنْ قِيلَ: هلِ الأفضلُ لَهُ أَنْ يصومَ، أمِ الأفضلُ أَنْ يُفْطِرَ؟

قلنًا: الأفضلُ الأيسرُ فِي حَقِّهِ، فإنْ كانَ الأيسرُ لهُ أَنْ يُفْطِرَ أَفطرَ، وإنْ تَساوَى الأمرانِ –الصومُ والفطرُ – فقدِ اختلفَ العلماءُ؛ هَلِ الصومُ أَفضلُ، أَمِ الفِطْرُ أَفضلُ؟ والرَّاجِحُ أنَّ الصَّومَ أَفضلُ؛ لأمورٍ:

أَوَّلًا: لأَنَّ هذَا هَدْيُ النبيِّ ﷺ، فإنه كانَ يَصومُ، وأَفْطرَ حِينَ قِيلَ لهُ: إنَّ النَّاسَ قَد شُقَّ عَلَيْهِمُ الصيامُ، وإِنَّهم يَنْتَظرون مَا تَفعلُ (١).

ثانيًا: أنَّ فِيه إِسْراعًا لِإبراءِ الذِّمةِ.

ثَالثًا: أنهُ أَسهلُ على الإنسانِ؛ لأنّنا نَجدُ الإنسانَ إِذَا كَانَ عَلَيْه قَضَاءٌ، فإِنّهُ يَثْقَلُ عَلَيْه هذَا القضَاءُ، حتّى إِنَّ بعضَ الناسِ يَكُون عَلَيْه قضاءُ يومٍ واحدٍ منْ رَمضانَ، فيُسَوِّفُ ويُؤخِّرُ القضاءَ إلى آخرِ يَوْمٍ مِن شَعبانَ؛ لِثِقَلِ القضاءِ علَيْهِ، لكنْ إذَا صَامَ معَ الناسِ سَهُلَ عليهِ.

مَسَأَلَةٌ: هِلْ يُفْطِرُ الإنسانُ وهُو فِي مَكةَ قَادمًا لِلعمرةِ أَو لَا؟

الجوابُ: لَا شَكَّ أَنَّه عَلى سَفَرٍ، فإِذَا كَانَ عَلَى سَفرٍ فَلَهُ الفَطرُ، والنبيُّ عَلَيْهُ فتحَ مكَّة فِي السنةِ الثَّامنةِ منَ الهجرةِ، ودخَلَها فِي اليومِ التَّاسعِ عَشْرَ أُو فِي اليوْمِ العشرينَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٤).

وبَقِيَ بَقيةَ الشَّهِرِ لَم يَصمْ كَما ثَبَتَ ذَلك فِي صَحيحِ البُخارِيِّ أَنَّ النبيَّ وَالِهَذَا نَجِد فِي مكة بَقيةَ الشهرِ، وبَقِيَ فِي مَكَّةَ تِسعةَ عَشر يَوْمًا وهُو يَقصرُ الصَّلاةَ (١١)؛ وَلِهَذَا نَجِد فِي مكة أناسًا يَشقُّ عَلَيْهِم الصومُ كَثيرًا منْ أَجلِ أَداءِ العمرةِ، حتَّى إِنَّ بَعضَهمْ شَاهدناهُ قريبًا يُغْمَى عَليه، فَنقولُ لِهَذَا الرجل: أَفْطِرْ فَأَنتَ عَلَى سفرٍ.

مَسَالَةٌ: هلِ الأفضلُ أنْ يَبْقَى صَائمًا وَيُؤخر العمرةَ إِلى الليلِ إِذَا قَدِمَ فِي النهارِ، أَمِ الأفضلُ أَن يُفْطِرَ لِيُؤدِّيَ العمرةَ فِي النهارِ حِينَ وُصولهِ؟

الجوابُ: الأفضلُ الثّاني؛ لِيبادرَ بِقضاءِ العمرةِ؛ لأنَّ العمرةَ هيَ المقصُودُ مِن حُضورهِ إلى مكّة، وكانَ النبيُّ ﷺ يُبادرُ بِها، حتَّى إِنَّه يُنيخ رَاحلتَهُ عندَ بَابِ المسجدِ، ويدخلُ وَيُؤدِّي عُمرتَهُ (٢)، فإذا كَانَ الإنسانُ مسافرًا قُلنا: إنَّه يُخَيَّر بينَ الصومِ والفطرِ، لكنْ أَيُّها أفضلُ؟

إِنْ كَانَ الصّومُ يشقُّ عليهِ فَالإِفطارُ أَفضلُ، وإِنْ كَانَ لا يَشقُّ فَقَدِ اختلفَ العلماءُ فِيهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الصّومَ أَفضلُ.

الشَّرطُ السادسُ: الخلوُّ منَ الموانعِ، وهذَا خاصُّ بِالأَنثَى، بألَّا تَكُونَ حائضًا وَلَا نُفَسَاءَ؛ لأنَّ الحيضَ والنفاسَ مَانعانِ من صحَّةِ الصومِ، فقدْ قالَ النبيُّ ﷺ فِي الحائضِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٨٤٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٠، رقم ٩١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤).

وأجمعَ المسلِمونَ عَلَى أَنَّ الصومَ لَا يصحُّ منَ الحائضِ، ولَا يَلْزَمُها بَل يَحْرُمُ عَلَيْها، وكذلكَ النُّفساءُ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





ُ الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

#### تعريفُ الصومِ:

هوَ الإمساكُ عنِ الطعامِ والشرابِ، وسائرِ المفطراتِ، من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ تعبُّدًا للهِ.

### مرتبةُ الصومِ:

الصيامُ هوَ الركنُ الرابعُ من أركانِ الإسلامِ.

#### حكمُ الصومِ:

فُرِضَ الصِّيامُ بالكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ.

ودليلُ فرضِه منَ القرآنِ قولُه تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى أَدْيِنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. كُتِبَ: أَيْ: فُرِضَ.

ومِنَ السُّنَّةِ: حديثُ ابنِ عمرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَسْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (١٦).

وأجمعَ المسلمونَ على فَرْضِ الصيامِ، وهوَ في شهرِ رمَضانَ. شروطُ الصومِ:

وشُروطُ الصومِ ستةٌ: البلوغُ، والإسلامُ، والعقلُ، والإقامةُ، والقُدرةُ، والخُلوُّ منَ الموانع.

الشرطُ الأولُ: البُلوغُ، وضدُّه الصِّغرُ، فالصغيرُ لا يجبُ عليهِ الصومُ، لكن يُؤمرُ بهِ ليعتادَه.

الشرطُ النَّاني: الإسلامُ، وضدُّه الكفرُ، فالكافرُ لا صيامَ عليهِ، ولا يصحُّ منهُ الصيامُ، ولو أن رجلًا لا يُصلي ولكنهُ يصومُ، فصومُه غيرُ صحيحٍ، ومردودٌ عليهِ؛ لأنهُ كافرٌ.

الشرطُ الثالثُ: العقلُ وضدُّه الجنونُ، ولو أن رجلًا بلغَ منَ الكِبَرِ عِتيًّا، وصارَ لا يُميزُ، فلا يَعرفُ ابنَه منِ ابنتِه، ولا ليلَه مِن نهارِه، فليسَ عليهِ صيامٌ، ولا عليهِ إطعامٌ بدلًا عنِ الصومِ، وكذلكَ لو اختلَّ عقلُه بحادثٍ أو مرضٍ أو غيرِ ذلكَ، فلا صيامَ عليهِ.

الشرطُ الرابعُ: أن يكونَ مقيمًا، وضدُّه السفرُ، فالمسافرُ لا صيامَ عليهِ، ودليلُه قولُه تَعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكِامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فإن قيلَ: رجلٌ قَدِمَ إلى مكةً في رمَضانَ وهوَ صائمٌ، ويقولُ: إن أديتُ العمرةَ حينَ وصولي إلى مكةً في النهارِ صائمًا أديتُها وأنا هَزيلٌ، وإن أخرتُها إلى الليلِ أديتُها بنشاطٍ، وإن أفطرتُ وأديتُها حينَ وصُولي أديتُها بنشاطٍ، فها الأفضلُ في حقِّي؟ قلنًا: السُّنَّةُ أَن يُبادرَ الإنسانُ في فِعْلِ العُمْرَةِ مِنْ يومِ أَنْ يَصِلَ، فإنَّ الرسولَ - صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم - كانَ لا يُنيخُ بَعيرَه إلا عندَ البيتِ، ويَقْضي العُمْرَةَ فورًا (١).

فالقاعدةُ أنَّ الشيءَ المقصودَ يُبدأُ بهِ قبلَ كلِّ شيءٍ، وهذهِ قاعدةٌ لها فروعٌ، منها حديثُ عِبْبَانَ بنِ مالكٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِكَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا مَنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أَصَلَى لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي، فَأَغَذَهُ مُصَلِّى، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ عَلَى عِبْبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَّى مَصْلَى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَقَالَ لَهُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ كَنَامِتُ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ سُلَّمَ سُلَّمَ وَلُهُ مِن اللهِ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ التابِع فِي كلِّ شِيءٍ.

فإذا قَدِمَ الإنسانُ إلى العُمرةِ، ورأَى أنهُ مُجهدٌ، وقالَ: إنْ أَخَّرْتُ العُمرةَ إلى الليلِ صِرْتُ نشيطًا، وإنْ فعلتُها وأنا صائمٌ تَعِبْتُ وأَديتُها بكَسَلٍ، وإنْ أَفْطَرْتُ أَديتُها بقوةٍ ونشاطٍ، فهذه ثلاثُ حالاتٍ، فنقولُ: الأفضلُ أن تُفْطِرَ وتؤديَها بقوةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٠، رقم ٩١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (٣٣).

الشرطُ الخامسُ: القُدرةُ، وضدُّها العجزُ، والعجزُ نوعانِ:

النوعُ الأولُ: عجزٌ طارئٌ، يزولُ كالمرضِ الطارئِ، فهذا يُفطرُ ويُؤَخِّرُ القضاءَ حتى يَزولَ العجزُ.

النوعُ الثَّاني: عجزٌ لازمٌ، لا يُرجَى زوالُه كالكِبَرِ والأمراضِ التي لا يُرجى زوالُه الكِبَرِ والأمراضِ التي لا يُرجى زوالهُا، فهذا يُطعمُ عن كلِّ يومِ مسكينًا.

الشرطُ السادسُ: الخُلوُّ منَ الموانعِ، وذلكَ في النساءِ خاصةً، بألَّا تكونَ المرأةُ حائضًا ولا نُفساءَ، فإن كانتْ حائضًا، أو نُفساءَ فلا صيامَ عليها، ولكنها تَقضى.

#### أنواعُ المفطرات:

المفطراتُ نوعانِ:

النوعُ الأولُ: مفطراتٌ معنويةٌ.

النوعُ الثَّاني: مفطراتٌ حسيةٌ.

فالمفطراتُ المعنويةُ لا تمنعُ منَ الإجزاءِ، لكن تُحبِطُ بالعملِ، والحسيةُ تمنعُ منَ الإجزاءِ. الإجزاءِ.

النوعُ الأولُ: المفطراتُ الحسيةُ:

**الأولُ**: الأكلُ.

الثَّاني: الشُّرْبُ.

الثالث: الجماع.

هذهِ المفطراتُ الثلاثُ مجموعةٌ في آيةٍ واحدةٍ، في قولِه تَعالى: ﴿فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَ وَاللَّهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

الرابع: الإبرُ المغذيةُ.

الخامس: القيءُ عمدًا.

السادس: الحجامة.

السابعُ: إنزالُ المَنيِّ بمعالجةٍ منَ الصائمِ، أما المباشرةُ بشهوةٍ فلا تُفْسِدُ الصومَ، فقد كانَ النبيُّ عَلَيْ يُقَالِلُ وهوَ صائمٌ، ويُباشرُ وهوَ صائمٌ.

الثامنُ: خروجُ دمِ الحيضِ.

التاسعُ: خروجُ دمِ النفاسِ.

العاشرُ: الجماعُ،، وهوَ أعظمُ هذهِ المفطراتِ؛ لأن مَن جامعَ والصومُ واجبٌ عليهِ، تَوَجَّبَ على جِماعِه خمسةُ أمورٍ:

الأولُ: فسادُ صومِه.

الثَّاني: لزومُ الكفارةِ.

الثالث: لزومُ الإمساكِ.

الرابعُ: لزومُ القضاءِ.

الخامس: الإثم.

فإن قيلَ: رجلٌ جاءَ معتمرًا هوَ وزوجتُه، فلما قضيًا النسكَ طافًا وسعيًا وقَصَّا وهما صائمانِ، وجامعَها في نفسِ اليومِ، فما الحكمُ؟

قلنًا: لو جامعَ زوجتَه بعدَ أنِ انتهتِ العُمْرَةُ فلا شيءَ عليهما إلا القضاءُ فقطُ؛ لأنهما مسافِرَانِ، والمسافرُ لا يجبُ عليهِ الصومُ.

وكذلك لو كانًا مسافِرَينِ إلى غيرِ مكة لزيارةِ قريبٍ، أو لعيادةِ مريضٍ، أو ما أشبه ذلك وهما صائمانِ، وجامعَها في نَفْسِ اليومِ، فليسَ عليهِ إثمٌ و لا كَفارةٌ، وإنها عليهِ القضاءُ فقطْ.

هذهِ المفطراتُ العشرُ، لا تُفطرُ إلا بثلاثةِ شروطٍ:

الشرطُ الأولُ: العلمُ. وضدُّه الجهلُ، فإذا تناولَ الإنسانُ شيئًا من هذهِ المُفطراتِ جهلًا، فلا شيءَ عليهِ.

فلو أن رجلًا أكلَ وشَرِبَ، ثم تبيَّنَ أنَّ الصبحَ قد طَلَعَ فصومُه صحيحٌ؛ لأنه لم يعلمْ.

ودليلُه قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُ وَقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَيُمَا أَخُطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

وما ثَبَتَ في صحيح البخاريِّ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضَالِللهُ عَنْهُمَا قالتْ: «أَفْطَرْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»<sup>(۱)</sup>، فأفطرُوا قبلَ الغروبِ أي: في النهارِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ولم يأمرُهُمُ النبيُّ عَلِيْةٍ بالقضاءِ.

الشرطُ الثَّاني: الذِّكْرُ. أن يكونَ الإنسانُ ذاكرًا حينَ أَكَلَ أو شَرِبَ، وضدُّه النسيانُ، فلو نَسيَ الإنسانُ وهوَ صائمٌ، فأكلَ أو شربَ حتى شَبعَ، فصومُه صحيحٌ ولا يَقضي.

ودليلُه قولُه تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخُطَأُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وما ثَبَتَ في الصحيحِ عن أبي هريرةَ رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ أَن النبيَّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم –: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ﴾ [١٠].

الشرطُ الثالثُ: الاختيارُ. وضدُّه عدمُ الاختيارِ؛ سواءٌ بإكراهِ، أو بغيرِ إكراهِ، فرجلٌ يريدُ أن يتمضمض، فنزلَ شيءٌ منَ الماءِ إلى بطنِه فلا شيءَ عليهِ؛ لأنهُ غيرُ مختارٍ.

ولو أنَّ الرجلَ جامَعَ زوجتَه مُكرِهًا إياهَا على ذلكَ فليسَ عليها شيءٌ؛ لأن ذلكَ بغيرِ اختيارِها.

والدَّليلُ على ذلكَ قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَكُونَ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَكُمْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَكُمْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَكُمْ وَلَكُمْن مَن شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن أَلَتُهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فعُفي عنِ الكفرِ بالإكراهِ، والكفرُ أعظمُ أَلَلْهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فعُفي عنِ الكفرِ بالإكراهِ، والكفرُ أعظمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكْل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

الذنوبِ، فإذا كانَ معفوًّا عنِ الكفرِ وهوَ أعظمُ الذنوبِ بالإكراهِ فها دونَه من بابِ أَوْلَى.

وفي الحديثِ عنِ النبيِّ عَيَّالِهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ»(١).

النوعُ الثَّاني: المفطراتُ المعنويةُ:

المفطراتُ المعنويةُ: هي ما حرَّمَ اللهُ عَرَّفَجَلَ، فإنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (٢). وهذه المفطراتُ أنواعٌ:

أولًا: الغِيبةُ:

فَسَّرَهَا النبيُّ ﷺ بأنَّهَا: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (٣)، والغِيبَةُ من كبائرِ الذنوبِ، شبَّهَهَا اللهُ بأقبحِ تشبيهٍ فقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿وَلَا يَغْنَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن اللهُ بأقبح تشبيهٍ فقالَ جَلَّوَعَلا: ﴿وَلَا يَغْنَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن أَن اللهُ بأَعْدِهِ مَيْنًا فَكَرِهِمْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات:١٢].

ثانيًا: النميمةُ:

والنميمةُ هي الإفسادُ بينَ الناسِ بنَقْلِ كلامِ بعضِهم في بعضٍ، أما إذا كانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰٤۳)، والبيهقي (۱۰/۹۰، رقم ۱۹۷۹۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱلْجَتَـٰنِبُواْ فَوْلَــــــ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]،
 رقم (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

لقَصْدِ الإصلاحِ فليسَ نميمةً، فلو نَقلتَ كلامَ أحدٍ لأحدٍ لأَجْلِ أن تُحذِّرَه منهُ فليسَ بنميمةٍ.

بعضُ الناسِ يأتي إليكَ بلسانٍ طيبٍ أملسَ سهلٍ، ويقولُ لكَ كذا وكذَا، وقصدُه بهذا أن يَغرَّكَ ويأخُذَ الكلامَ منكَ ويَنقُلَه لِآخَرَ، فاحذرْ هذا الجنسَ منَ الناسِ الذينَ يستطعمونَ منكُمُ الكلامَ، من أَجْلِ أنْ يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ، هذا هوَ الذي يَنُمُّ بينَ الناسِ، أما إذا كانَ القصودُ من نَقْلِ الكلامِ المصلحة، وقالَ: احذرْ فلانًا، فإنهُ فيهِ كذا وكذَا؛ فهذا ليسَ مِنَ النميمةِ في شيءٍ؛ بل هوَ مصلحةٌ.

فإن قيلَ: موظف صائمٌ يسهرُ في الليلِ، وينامُ في النهارِ، فإذا جاءَ آخرُ الدوامِ ذَهَبَ إلى مقرِّ العملِ ووَقَّعَ، ثم ذَهَبَ ليُكْمِلَ النومَ، فها الحكمُ؟

قلنًا: هذا مُفطرٌ معنويٌّ؛ لأنهُ لم يَقُمْ بالوظيفةِ، وكانَ عليهِ أن يكونَ صومُه هذا حافزًا لهُ على القيام بالوظيفةِ.

مسألةٌ: بعضُ الناسِ يتركُ العملَ في مسجدِه مِن أجلِ أن يعتكفَ، أو من أَجْلِ أن يعتمرَ، فهلْ هذا جائزٌ أو غيرُ جائزِ؟

الجوابُ: لا يجوزُ؛ لأن الاعْتِكافَ سُنَّةٌ، والاعتهارَ سُنَّةٌ، والقيامَ بالوظيفةِ واجبٌ، ويجبُ علينا أن نقومَ بوظائِفِنا تقرُّبًا إلى اللهِ بذلكَ، فحينها تقومُ بوظيفتِكَ لا تظنَّ أنَّكَ مجردَ عاملٍ؛ بل أنتَ قائمٌ بأمرٍ مفروضٍ عليكَ مِن قِبَلِ اللهِ عَزَّقَجَلَ، فهوَ يُقربُكَ إلى اللهِ عَزَقَجَلَ، فهوَ يُقربُكَ إلى اللهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ يَتَأَيّهُمَا اللّهِ عَامَوُا بِاللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

والوظيفةُ عَقْدٌ بِينَ الموظَّفِ وبِينَ الجهةِ المسؤولةِ، وقالَ تَعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ اللهِ عَهدًا إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤]، والموظفُ مُتَعَهِّدٌ، وقد جَعَلَ على نفسِه عهدًا أن يقومَ بالوظيفةِ، إِذَنْ فأنتَ إذا قُمْتَ بواجبِ الوظيفةِ فأنتَ ممتثلٌ لأمرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، قائمٌ بواجبٍ، والقيامُ بالواجباتِ أحبُّ إلى اللهِ تعالى مِنَ المسنوناتِ، ففي الحديثِ القُدُسيِّ أَنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ﴾ (١).

وهذهِ المسألةُ أنبهُكُم عليهَا لا مِن أجلِ الاعْتِكافِ، أو الاعتمارِ في رمَضانَ، فالأهمُّ من ذلكَ أن تعتقدَ وتشعرَ بأنكَ قائمٌ بالوظيفةِ؛ امتثالًا للهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ اللهَ أمرَ به فتشعرُ بأنكَ في حالِ قيامِكَ بالوظيفةِ تتقرَّبُ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ بهذا.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦١٣٧).



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأولينَ والآخرينَ، وأُصلِّي وأُسَلِّمُ وأسلِّمُ على نبيِّنا محمدٍ خاتمِ النبيينَ، وإمامِ المتقينَ، وعلى آلهِ وأصحابهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ. أمَّا بَعْدُ:

أيُّها الإخوةُ، أذكِّرُكُمْ ونفسي بها منَّ اللهُ بهِ على هذهِ الأمةِ في هذا الشهرِ المباركِ، شهرِ رمَضانَ، فللهِ على هذهِ الأمةِ نِعَمُّ كثيرةٌ في هذا الشهرِ، ونِعَمُّ سابغةٌ، ونِعَمُّ سابغةٌ، ونِعَمُّ سابقةٌ، ونِعَمُّ لاحقةٌ، فمِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى علينا معشرَ هذهِ الأمةِ أَنْ أَنْزَلَ في هذا الشهرِ كتابَه المبينَ، كلامَه الحقَّ؛ القرآنَ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي آُنْزِلَ فِي هِذَا الشّهرِ كتابَه المبينَ، كلامَه الحقَّ؛ القرآنَ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْولَ فِي هذا الشّهرِ كتابَه المبينَ، كلامَه الحقَّ؛ القرآنَ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي اللهُ عَنَوبَ اللهُ عَنَّوبَ اللهُ عَنَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

أيُّهَا الإخوةُ، إنَّ هذا القرآنَ الذي تحفظُه الأُمَّةُ في صُدُورِها، وتَقرؤُه مسطورًا في قرآنِها، في كتابِها، إنهُ لكلامُ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، تَكلَّمَ بهِ حقًّا حرفًا ومعنًى، وتلقَّاهُ جبريلُ الأمينُ ذو القوةِ الكريمُ حتى نَزَلَ بهِ على قلبِ محمدٍ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- ليكونَ منَ المنذِرِينَ، بلسانٍ عربيًّ مبينٍ.

إنهُ القرآنُ الذي لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا منْ خَلْفِهِ، تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ، إنهُ القرآنُ الذي مَنِ اهتدى بهِ نَجَا، ومَن ضلَّ عنهُ وَقَعَ في الهلاكِ والرَّدَى، إن فيهِ خَبَرَ ما قبلَكم، ونَبَأَ ما بعدَكم، وحُكْمَ ما بينكُم، إنَّ هذا القرآنَ لَيعلُو ولا يُعلَى عليهِ، ولكن هذا إذا تمسَّكَتْ بهِ الأمةُ ظاهرًا وباطنًا، عقيدةً، وقولًا وعملًا، ومنهجًا وسلوكًا؛ امتثالًا لأمرهِ، واجتنابًا لنهيهِ، وتصديقًا لأخبارهِ.

نسألُ الله تعالى أنْ يُعِيدَ للأُمَّةِ مجدَها وتمشُّكَها بكتابِها؛ حتى تنالَ بهِ العزة، ﴿ فَلَا تُطِع ٱلْكَنْفِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان:٥٢]، هذا القرآنُ الكريمُ الذي إذا تلاهُ الإنسانُ فإنَّ لهُ بكلِّ حرفٍ منهُ عشرَ حسناتٍ، سواءٌ فَهِمَ معناهُ أو لم يَفْهمْ معناهُ، ولكِنْ لا شكَّ أنَّ مَن قَرأَهُ فاهمًا لمعناهُ، متدبرًا لهُ فإنهُ هوَ الذي قَرأَهُ على الوجهِ الذي من أَجْلِه أُنْزِلَ.

فَاقْـرَأْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوَا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذكَّرَ أُولُوا اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَاتِ وَالاَتْعَاظُ – مِن أَجْلِهِ الأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، فهاتانِ الثمرتانِ العظيمتانِ –تَدبرُ الآياتِ والاَتْعَاظُ – مِن أَجْلِهِ الْأَلْبَبِ ﴾ . نَزَلَ القرآنُ: ﴿ لِيَنَبَرُوا ءَايَنِهِ ءَ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ .

إِنَّ الإنسانَ إِذَا قَرَأَ القرآنَ بِتَدَبُّرٍ وخُلوِّ قَلْبٍ، وصفاءِ ذِهْنٍ، وابتعادٍ عَنِ التفكيرِ في الدنيا؛ مِن أولادٍ، وزوجاتٍ، وأهلٍ، وأموالٍ، إنه ليجدُ لهُ حلاوةً ولذةً لا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَتصَوَّرَها، وَجرِّبْ واخلُ يومًا منَ الأيامِ تقرأُ كتابَ اللهِ وتَتَدَبَّرُهُ، وانظرْ ماذا يَحْصُلُ لكَ مِن طهارةِ القلبِ، وسلامةِ المقصدِ، وشرحِ الصدرِ. والتجربةُ حكما يقولونَ – أكبرُ بُرهانٍ.

وهذا الكتابُ لهُ أحكامٌ كثيرةٌ، لا يمكنني الآنَ أنْ أَشرَحَها وأنا بصددِ بيانِ ما أَنْعَمَ اللهُ بهِ على هذهِ الأُمَّةِ في هذا الشهرِ الكريمِ.

والقرآنُ الكريمُ نعمةٌ، وهوَ مِنَ النعمِ السابقةِ والباقيةِ، فهوَ نعمةٌ على هذهِ

الأمةِ، وقَطفُوا ثمارَه قبلَنَا، وهوَ أيضًا مِنَ النِّعَمِ الباقيةِ تنتفعُ بهِ الأمةُ، وتكونُ ظاهرةً على أعدائها، منصورةً بهِ، ما تَمَسَّكَتْ بهِ إلى قيامِ الساعةِ.

إِذَٰنِ القرآنُ مِن نِعَمِ اللهِ في هذا الشهرِ السابقةِ واللاحقةِ، أو الباقيةِ؛ بمعنى واحدٍ.

ومِنْ نِعَمِ اللهِ عَرَّفَ السابقةِ والباقيةِ أَنْ فَرَضَ علينا صيامَ رمَضانَ، فالصومُ فَرْضِ علينا لكِنَّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ لأنَّ اللهَ بفَرْضِهِ علينا الصيامَ أَلحقنا بالأُمَمِ السابقةِ، فَرْضِ علينا لكِنَّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ لأنَّ اللهَ بفَرْضِهِ علينا الصيامَ أَلحقنا بالأُمَمِ السابقةِ، قَالَ تَعالى: ﴿ يَتَأَيِّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَالَ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللل

فبيَّنَ اللهُ أنهُ كَتَبَ الصومَ لفائدتينِ:

الأُولَى: أَن يُعَلِّمَنَا أَننا ارتَقينَا إلى ما سَبقتْ إليهِ الأممُ.

الثَّانيةُ: التسليةُ؛ لأنهُ رُبَّما يأتي واحدٌ ويقولُ: هذَا مِنَ المشقةِ، فكيفَ أَلزمَ اللهُ هذهِ الأُمَّةَ المشقةَ بتَرْكِ المشتهياتِ من طعامٍ وشرابٍ ونكاحٍ، فيقالُ: حتى الأُمَمُ السابقةُ فُرِضَ عليها الصيامُ، فالصيامُ فرضٌ.

فائدةٌ: رجلانِ أحدُهما صامَ يومًا مفروضًا، والثَّاني صامَ يومًا مندوبًا، أيُّهما أفضلُ؟

الجوابُ: المفروضُ أفضلُ منَ المندوبِ، والدَّليلُ ما جاءَ في الحديثِ القدسيِّ؛ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قالَ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

سبحانَ اللهِ! صلاةٌ مفروضةٌ، وصلاةٌ مندوبةٌ، فأيَّهـما أفضلُ؟ المفروضةُ. صيامٌ مندوبٌ، وصيامٌ مفروضٌ، أيُّهما أفضلُ؟ المفروضُ، وهكذا بقيةُ الأعمالِ الصالحةِ، فالفَرْضُ أفضلُ وأَحَبُّ إلى اللهِ عَرَّقَجَلَّ؛ خِلَافًا لها يَفهمُه بعضُ الناسِ منْ أنَّ المندوبَ أفضلُ.

وقدْ يقالُ: إنَّ المندوبَ أفضلُ، وذلكَ إذا أرادَ القائلُ المندوبَ المضافَ إلى المفروضِ، يعني الإنسانُ إذا فَعَلَ المفروضَ واقتصرَ عليهِ، وإنسانٌ آخَرُ فَعَلَ المفروضَ وزادَ، فالثَّاني أفضلُ.

ومِن نِعَمِ اللهِ علينا أَنْ فَرَضَ علينا صيامَ هذا الشهرِ، وجَزاؤُه كما تَبَتَ عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أنهُ قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(۱)، إيهانًا بفرضِيَّتِهِ، وإيهانًا بِمَنْ فَرَضَهُ، واحتسابًا لثوابِ الله، فإنهُ يُغفر لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبِهِ.

### حقيقةُ الصيامِ:

ولكنْ ما هوَ الصيامُ؟ أهوَ الإمساكُ عنِ الأكلِ والشُّربِ والنكاحِ، أو هوَ شيءٌ وراءَ ذلكَ؟

الجوابُ: هذا هوَ الصيامُ الحسيُّ، لكن هناكَ صيامٌ معنويُّ، ومنْ أجلهِ فُرِضَ الصيامُ، ألا وهوَ الإمساكُ عنِ المُحَرَّماتِ، وكلُّ يُمكنُه أن يُمسكَ عنِ الأكلِ والشُّرْبِ، لكن ليسَ كلُّ أحدٍ يُمسكُ عنِ المعاصي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

والحكمةُ من فَرْضِ الصيامِ الإمساكُ عنِ المعاصي، وأستدلُّ لذلكَ بدليلٍ منْ كتابِ اللهِ، ودليلِ مِن سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ:

أُمَّا مَنْ كَتَابِ اللهِ فَقُولُه جَلَّ شَأَنُه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]. و(لعَلَّ) للتعليلِ، يعني كأنهُ قيلَ: لماذا؟ قالَ: لِأَجْلِ أَنْ تَتَقُوا اللهَ. وتَقُوى اللهِ: اجتنابُ محارمِه، والقيامُ بها فَرضَ.

وأمَّا مِنَ السُّنةِ في الجاديثِ الصحيحِ عنِ النبيِّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى الله وسلَّم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(۱): «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ » يعني كلَّ قولٍ مُحرَّمٍ، «وَالْعَمَلَ بِهِ » يعني كلَّ قولٍ مُحرَّمٍ، «وَالْجَهْلَ » يعني العدوانَ على الخَلْقِ، «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يعني كلَّ فِعْلٍ مُحرَّمٍ، «وَالْجَهْلَ » يعني العدوانَ على الخَلْقِ، «فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »، يعني لا يريدُ اللهُ منَّا أَنْ نَدَعَ الطعامَ والشرابَ ولكن يريدُ منا أَنْ نَدَعَ الطعامَ والشرابَ ولكن يريدُ منا أَنْ نَدَعَ الطعامَ والشرابَ ولكن يريدُ منا أَنْ نَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ والعملَ بهِ، والجهلَ أيضًا، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ منا أَنْ نَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ والعملَ بهِ، والجهلَ أيضًا، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ » الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعِ مِئةِ ضعفٍ، إلى أضعافٍ كثيرةٍ «إلَّلَا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ إِنْ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ إِنْ أَجْزِي بِهِ »(٢).

فهذا ثوابٌ يختصُّ بهِ الصومُ، قالَ: «فَإِنَّهُ لِي» قالَ العلماءُ: معنى ذلكَ أن اللهَ تعالى اختصَّ بهِ، بحيثُ لا يؤخذُ من أجرِ الصيامِ شيءٌ يومَ القيامةِ إذا اقتصَّ للمظلومِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱجۡتَـٰنِبُواۡ فَوۡلَــَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، رقم (٦٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الصوم، باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١).

منَ الظالمِ، يعني أنَّ الإنسانَ إذا كانَ ظَالمًا والعياذُ باللهِ، وأَخَذَ يومَ القيامةِ المظلومونَ من حسناتهِ، فإنْ بقيَ من حسناتهِ شيءٌ، وإلَّا أُخِذَ من سيئاتِهم وطُرِحَ عليهِ وطُرِحَ في النارِ، لكنِ الصومُ لا يؤخذُ منهُ شيءٌ؛ لأنهُ للهِ.

وقيلَ: إن معنى «فَإِنَّهُ لِي» أي إنهُ لا يكونُ فيهِ رياءٌ؛ لأن الصومَ ليسَ عملًا منظورًا أو عملًا مسموعًا، وإنها هو إمساكٌ، فهوَ إخلاصٌ محضٌ.

وأما قوله: «وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» فالذي يكونُ جزاؤُه على اللهِ سيكونُ جزاؤُه جزاءً عظيمًا كبيرًا. فالصومُ منَ النّعَم السابقةِ والباقيةِ.

#### قيامُ رمَضانَ:

ثالثًا: قيامُ هذا الشهرِ، قالَ عَلَيْ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (۱) من قامَ يعني مَنْ قامَ يُصلي؛ لأن القيامَ صلاةُ الليلِ «إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وهل المرادُ أنْ يقومَ الإنسانُ كلَّ الليلِ منَ الغروبِ إلى الشمسِ إلى شروقِ الشمسِ، أو إلى طلوعِ الفجرِ؟

الجوابُ: لا؛ ففي الحديثِ: صلى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بأصحابهِ، وتوَقَفَ في أثناءِ الليلِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لو نَفَّلْتَنا بقيةَ ليلتِنا، يعني لو كَمَّلْتَ بنا الليلة، فقالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (۲۰۰۹)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (۷۵۹).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٧٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)،

يعني مَنْ قامَ معَ الإمامِ الذي يقومُ الليلَ حتى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لهُ قيامُ ليلةٍ، ولو كانَ نائًا على فراشهِ، فاحمدِ اللهَ على هذهِ النعمةِ، وقلِ: الحمدُ للهِ على هذهِ النعمةِ، فأنتَ إذا قُمْتَ معَ الإمامِ منْ حينِ بَدَأَ بالقيامِ إلى أنِ انتَهى ولمْ تَنْصَرِفْ حتى انْصَرَفَ -والمعنى: يَنْصَرِفَ من صلاتهِ، لا مِنْ مكانهِ - كَتَبَ اللهُ لكَ قيامَ ليلةٍ، وإن كنتَ نائمًا في فراشك، فهذا نعمةٌ، فكلُّنا -والحمدُ للهِ - يستطيعُ هذا بسهولةٍ، فكلُّنا يذهبُ إلى مسجدٍ من بيوتِ اللهِ ويُصلي معَ الإمام حتى ينصرفَ.

فإذا قالَ قائلٌ: إذا كانَ للمسجدِ إمامانِ، وانصرفَ الأولُ، أَيُكْتَبُ لي قيامُ الليلةِ أم لا بدَّ أنْ أتابِعَ الثَّانيَ؟

فالجوابُ: لا بدَّ أن تُتابِعَ الثَّانِي؛ لأنَّ الثَّانِي يُكملُ نيابةً عنِ الأولِ، فالصلاةُ واحدةٌ، ولهذا يكونُ الوِترُ معَ الثَّانِي، إِذَنْ ما تمتْ صلاةُ الأولِ، فالذينَ يَنصر فونَ إذا انتهى الأولُ مِن خمسةِ تسليهاتٍ فها قَاموا معَ الإمامِ حتى ينصر فَ؛ لأن الثَّانيَ يكملُ صلاةَ الأولِ، ولهذا لا يكونُ الوترُ إلا في صلاةِ الثَّاني، فلا بدَّ مِنَ البقاءِ حتى ينصر فَ الثَّاني. ولا تَستغرقُ صلاةُ القيامِ أربعَ ولا خمسَ ساعاتٍ، بل ساعةً واحدةً ينصر فَ الثَّاني. ولا تَستغرقُ صلاةُ القيامِ أربعَ ولا خمسَ ساعاتٍ، بل ساعةً واحدةً من أذانِ العشاءِ. ساعةٌ واحدةً يُكتبُ لكَ بها أجرُ ليلةٍ كاملةٍ، ألا يَسْهُلُ لكَ أنْ تُعَافِظَ عليها؟!

إِنَّ بعضَ الناسِ رُبَّما يَبقى معَ صاحبهِ يتكلمُ بكلامٍ قد يكونُ كلامًا فارغًا، لا فائدةَ فيهِ ساعةً وساعتينِ، وأنتَ تناجي ربَّكَ في هذا القيامِ –أسألُ اللهَ تعالى أن

والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

يفتحَ قلوبَنا-، تناجي ربَّكَ في هذا القيامِ، وتَشُتُّ على نفسِكَ أَنْ تقومَ بينَ يديِ اللهِ تعالى لمدةِ ساعةٍ يُكتب لكَ أجرُ ليلةٍ كاملةٍ.

# لكن هل قيامُ الليلِ محدودٌ بعددٍ معينٍ؟

الجوابُ: لا، فالبابُ مفتوحٌ وللهِ الحمدُ، والأمرُ واسعٌ، ورسولُ اللهِ ﷺ لم يحددُ للأمةِ عددًا مُعَيَّنًا، لكنهُ هوَ بنفسِه كان لا يَزيدُ على إحدى عشْرَةَ ركعةً (١)، أو ثلاثة عشرة ركعةً (٢)، ولكنِ الأمرُ والحمدُ للهِ واسعٌ، إلا أنهُ ينبغي لنا ألّا نُفْرِطَ فيها يا إخواني، فإذا قُمنَا معَ إمامٍ في أيِّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرجُ حتى ينتهيَ الإمامُ.

### غزوةُ بدرٍ:

هذه الغَزْوَةُ مِن نِعَمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ على هذهِ الأُمَّةِ، نِعَمُّ سابقةٍ، ونِعَمُّ لاحقةٌ، وإن كنَّا لم نُدرِكُها، فغزوةُ بدرٍ كانتْ في رمَضانَ، وانتصرَ فيها جنودُ الرحمنِ على جنودِ الشيطانِ. وبدرٌ مكانٌ معروفٌ بينَ مكةَ والمدينةِ. وسببُ هذهِ الغزوةِ أنَّ النبيَّ حسلَى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - سَمِعَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَ الشامِ إلى مكةَ ومعهُ عيرٌ لقريشٍ، وهي إبلُ عليها متاعٌ، وتجارةٌ قادمةٌ منَ الشامِ إلى مكةَ، وتعلمونَ أنَّ الرسولَ عَينهِ الشَّكَةُ والسَّلَمُ ليسَ بينهُ وبينَ قريشٍ في ذلكَ الوقتِ عهدٌ، وأن قريشًا الرسولَ عَينهِ الشَّكَمُ ليسَ بينهُ وبينَ قريشٍ في ذلكَ الوقتِ عهدٌ، وأن قريشًا حربٌ لهُ، فقدْ أخرجُوه وأصحابَه مِن ديارِهم، فهمْ أهلُ حربٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه، رقم (٣٥٦٩)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل...، رقم (٧٣٧).

فأخبرَ النبيُّ عَلَيْ أصحابَه، ونَدَبَهم إلى أَنْ يَخْرُجُوا إلى هذهِ العِيرِ ليَعْنَمُوها، وخَرَجَ ومعهُ ثلاثُ مِئةِ رجلٍ وبضعةَ عشرَ رجلًا، ومَا خَرجوا لقتالٍ، فليسَ معهم من الإبلِ إلا سبعونَ بعيرًا، وهمْ ثلاثُ مئةٍ وبضعةَ عشرَ رجلًا، وليسَ معهمْ إلا فرسانِ، فجعلوا يمشونَ ويَعتقِبونَ على الإبل؛ يركبونَ قليلًا، ويمشونَ قليلًا.

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلًا ذَكيًّا، فأرسلَ إلى قريشٍ يَستصرخُهم ليَخرجُوا لحمايةِ عِيرِهم، وانصرفَ عنِ الطريقِ المعتادةِ إلى ساحلِ البحرِ ونجَا.

وبلغ الخبرُ قريشًا، فاجتمعوا بكبرَائِهم وشُرفائِهم، وعَزمُوا على أنْ يَخرُجُوا إلى قتالِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، فخرَجُوا على الوصفِ الآي في القرآنِ الكريمِ: ﴿ بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال:٤٧]، خرجوا وهمْ يقولونَ: نَقْدَمُ بدرًا، نُقيمُ فيها، ننحرُ الجزورَ، ونَسْقِي الخمورَ، وتعزفُ علينا القِينَاتُ، وتسمعُ بنا العربُ، ولا يزالونَ يَابونَنا أبدًا. غطرسةٌ وكبرياءٌ، ولكنهم يَمكرونَ ويمكرُ اللهُ، واللهُ خيرُ الماكرينَ.

خرجوا إلى بدرٍ، والتَقَى الجمعانِ، وانتصرتْ جنودُ الرحمنِ على جنودِ الشيطانِ، وقُتلَ مِن قريشٍ سبعونَ رجلًا، وأُسِرَ سبعونَ رجلًا، ورَجَعَ فَلَّهُم خائبينَ في هذهِ المعركةِ.

يا إخواني، ﴿وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠]، ﴿كُم مِن فِئ قِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْتَ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، فعددُ المسلمينَ ثلاثُ مئةٍ وبضعةً عشرَ رجلًا، وعددُ المشركينَ ما بينَ تِسعِ مئةٍ إلى ألفٍ، وليسَ مع المسلمينَ عدةٌ للحربِ، ولا أرادوا الحرب، وقريشٌ خرجتْ للحربِ بطرًا ورئاءَ الناسِ، وانتصرَ للحربِ بطرًا ورئاءَ الناسِ، وانتصرَ

-والحمدُ للهِ- جُنْدُ الرحمنِ على جندِ الشيطانِ، وسُحِبَ مِن أشرافِهم وكبرائِهم أربعٌ وعشرونَ جثةً أُلقيتْ في قليبٍ من قُلُبِ بدرٍ، خبيثٍ مُنْتِنٍ.

فَانْظُرْ، اللهُ أَكبرُ! سبحانَ اللهِ! زعماءُ قريشٍ تُلقَى جثتُهم في قَلِيبٍ مُنْتِنَةٍ، لكن بقُدْرَةِ اللهِ.

فلما انتهتِ المعركةُ ارتحلَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، ووَقَفَ على قَلِيبِ بدرٍ، وجَعَلَ يقولُ: «يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ» وَيَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ»، يُسَمِّيهِمْ بأسمائِهِمْ وأسماءِ آبائهمْ «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقَّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقَّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللهُ حَقَّا» (۱).

## في الذي وَعَدَ اللهُ نبيَّهُ؟

كَانَ النبيُّ عَينهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ على الصَّفَا والمروةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ » (٢) ، وَعَدَ اللهُ نبيَّه بالنصرِ ، فانتصرَ والحمدُ للهِ ، ووَعَدَ هؤلاءِ الخُثَثَ الذُّلَّ والحِزْي والعارَ ، ولا أدلَّ مِن أنْ يكونَ أشرافُ قريشٍ في هذا القليبِ ، فقالَ الصحابةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْمَعُوا ، وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِهَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا »(٣). اللهم صلِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم (۳۹۷٦)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (۲۸۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه،
 وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٢٨٧٤).

وسَلِّمْ وباركْ عليهِ، يعني هم يسمعونَ أكثرَ منكمْ، وهمْ مَوتى، والصحابةُ أحياءٌ، لكن هؤلاءِ الموتى يقولُ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لكن هؤلاءِ الموتى يقولُ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِكَنْ هؤلُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا».

وانتهتِ المعركةُ بانتصارِ النبيِّ ﷺ وأصحابِه. وانتصارُ النبيِّ –صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وأصحابِه – هوَ انتصارٌ لنا اليوم، فنحنُ نَحْمَدُ اللهَ على ذلك، ونسألُه أنْ يَنْصُرَ آخِرَ هذهِ الأُمَّةِ كها نَصَرَ أوَّ لَهَا.

### فتحُ مكةً:

والانتصارُ الثَّاني الأعظمُ هوَ انتصارُ النبيِّ عَلَيْهِ بفتحِ مكةَ؛ البلدِ الأمينِ، الذي رسولُ اللهِ عَلَيْهِ وأصحابُه همْ أحقُّ الناسِ بهِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ ءَهُۥ ﴾ يعني الكفارَ ﴿إِنَّ أَوْلِيآ وَهُۥ إِلَا المُنَقُونَ ﴾ [الأنفال:٣٤].

وغزوةُ الفتحِ كما هوَ معلومٌ كانتْ في السنةِ الثامنةِ، يعني بعدَ هجرةِ الرسول عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بثماني سنواتٍ، فانظرْ إلى قدرةِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ: خرجَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - منْ مكةَ مهاجرًا مُحْفِيًا ذلكَ، لا مُعلنًا هجرتَه، خَرَجَ مُستخفيًا عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ لأنَّ قريشًا اجتمعُوا في منتدًى لم يُبارِكِ اللهُ لهمْ فيه، اجتَمعُوا يقولونَ: محمدٌ سَفَّه أحلامَنَا وفَعَلَ وفَعَلَ، فلا بدَّ أن نُدَبِّرَ حِيلَةً، قالوا: أَمامَكُم ثلاثةُ خياراتٍ ؛ إما قَتْلٌ، وإما حَبْسٌ، وإما طَرْدٌ.

قالَ تَعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِتُوكَ ﴾ يعني: الحبسَ ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ يعني: الحبسَ ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ يعني: إزهاقَ اللهُ: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ لَهِ مَا يَعْنِي: إزهاقَ اللهُ: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ أَنْ اللهُ عَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠].

في هذا المنتدَى اتَّفقُوا على خُطةٍ ماكرةٍ مِن أعظمِ المكرِ، قالوا: اجمعوا عشَرةً من شُبَّانِ قريشٍ من قبائلَ شتى، وأَعطُوا كلَّ واحدٍ منهمْ سيفًا مُسْلَطًا حادًّا، يضربونهُ ضربة رجلٍ واحدٍ، ولا تستطيعُ بنو هاشم أن تأخذَ بثأرهمْ من عشرِ قبائلَ، فحينئذِ يَرْضَخُونَ إلى أَخْذِ الدِّيَةِ، وكان هذا هوَ الرأيَ، فجَمَعُوا الشَّبابَ وجلسوا يَنتظرونَ خروجَ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

قالَ المؤرخونَ (١): فَخَرَجَ النبيُّ عَلَيْهُ مَنْ مَرقَدِه وهوَ يَنثرُ على رُءوسِهِمُ الترابَ ويقولُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: ٩]. ونَجَا مِنهمْ بقُدْرَةِ اللهِ، واختفَى في غارِ ثورٍ -جبلٍ معروفٍ في مكة - ثلاثَ ليالٍ لِيَخِفَّ عنهُ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلتْ لمن يأتي بهِ وبأبي بكرٍ مِئتَيْ ناقةٍ، يعني مائتينِ من النوقِ، ولكنْ دُونَ جَدوى، بَقِيَ في الغارِ ثلاثَ ليالٍ، وقريشٌ تبحثُ أينَ ذَهبَ الرجلُ، حتى كانوا يقفونَ على الغارِ ولا يَنظرونَهُ، سبحانَ اللهِ! يَقِفُونَ على الغارِ ولا يُنظرونَهُ عَلَيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَكُ شيءٌ يمنعُ، فقالَ لهُ النبيُّ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: (هَا ظَنُكَ عَلَيهِ اللهُ ثَالِئُهُهُمَا) (٢). اللهمَ كُنْ معنا يا ربَّ العالمينَ.

وفي قولِ أبي بكرٍ رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا» دليلُ على عَلَى الخرافةِ التي قيلَ فيها: إنَّ العنكبوتَ وَضَعَ عُشًّا على فَمِ الغارِ، وبعضُهم

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ثَانِيَ اَثَنَيْنِ إِذَ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِمَا خِرجه البخاري: كتاب فضائل لِصَمَحِبِهِ. لَا يَحْدَزُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة:٤٠]، رقم (٤٦٦٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨١).

قالَ: إنَّ على فَمِ الغارِ شجرةً عليها حمامةٌ، فقالَ المشركونَ: لو كانَ في هذا الغارِ ما وَقَعَتِ الحمامةُ على الغُصْنِ. فكلُّ هذا كَذِبٌ؛ لأنَّ كونَ العنكبوتِ تُعَشِّشُ على فَمِ الغارِ ليسَ معجزةً، فأيُّ إنسانٍ يكونُ في غارٍ، وتُعششُ عليهِ العنكبوتُ ما يُرى.

أبو بكر رَضَالِللَهُ عَنْهُ يقولُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا»، فليسَ ثَمَّة حاجزٌ، وعُشُّ العنكبوتِ يكونُ حاجزًا عنِ الرؤيةِ. فحهاهُ اللهُ عَنَقِصَلَ وخَرَجَ، وبعدَ ثهاني سنواتٍ رَجَعَ، سبحانَ اللهِ! اللهُ أكبرُ! بعدَ ثهانِ سنواتٍ رَجَعَ فاتحًا منصورًا مُظَفَّرًا، يقفُ على بابِ الكعبةِ، وقريشٌ تحتَه، ويقولُ كها جَاءَ في التاريخِ: «مَا تَرُوْنَ أَنِي صَانِعٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخِ كَرِيمٍ. قَالَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ»(١).

وهذه آيةٌ مِن آياتِ اللهِ؛ أن جاءَ بعدَ ثهانِ سنواتٍ بهذا النصرِ العظيم، حتى إنَّ أَمْنَ قريشٍ كان في يدَيْهِ، فقالَ حينَ دخلَ مكةَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَفْقَ آمِنٌ» وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ "). وإنها خصَّ أبا سفيانَ لأنه كانَ زعيمَ قومهِ، وقدْ أسلمَ في ذلكِ الوقتِ، رَضَيَّ لِللَّهُ عَنْهُ.

فجيءَ إليهِ وقيلَ لهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. أي يريدُ الأمانَ، فقالَ: «اقْتُلُوهُ» (٢). فخصَّصَ العمومَ، وهو قولُه: «مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ » (١)، خَصَّهُ بهذهِ القضيةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰/ ۱۰۶، رقم ۱۲۳۶)، والبيهقي في السنن الكبير (۹/ ۱۹۹، رقم ۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، رقم (١٨٤٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في خبر مكة، رقم (٣٠٢٢).

فإن قيلَ: لماذا يُقتلُ وهوَ رجلٌ مستجيرٌ بالكعبةِ؟

فالجوابُ: لأنهُ كانَ أَسْلَمَ ثم ارتدَّ، وأَصْبَحَ له جاريتانِ تُغَنِّيانِ بهجاءِ النبيِّ ﷺ، ومثلُ هذا لا بدَّ أَنْ يُقْتَلَ.

وقد أقامَ النبيُّ عَلَيْ في مكة عامَ الفتحِ تسعة عشرَ يومًا، يقولُ المؤرِّخُونَ: إن الرسولَ عَلَيْ فتحَ مكة ودَخلَها يومَ الجمعةِ الموافق عشرينَ من رمَضانَ، فبقي عشَرة الرسولَ عَلَيْ فتحَ مكة ودخلَها يومَ الجمعةِ الموافق عشرينَ من رمَضانَ، ومنْ شوالٍ تسعةً، قالَ ابنُ عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِمكَّة أَيامٍ مِن رمَضانَ، ومنْ شوالٍ تسعةً، قالَ ابنُ عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِمكَّة تسعة عشرَ يَسْعَة عَشرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (١)، يعني يَقْصُرُ الصلاة، فأقامَ في مكة تسعة عشرَ يومًا يَقصرُ الصلاة ولم يَصمْ؛ لأنهُ مسافرٌ.

ولم يأتِ بعمرةٍ في هذهِ المدةِ، معَ أن العمرة سهلةٌ عليه؛ إذ إنَّ العمرة يمكنُ أنْ يُؤتَى بها من مسجدِ التنعيمِ، الذي يُسمى مسجدَ عائشةَ، يعني في خلالِ ضحوةٍ يأتي بها؛ لكِنَّهُ لم يفعل؛ لأنهُ ليسَ مِنَ المشروعِ أن يَخرجَ الإنسانُ من مكةَ ليأتي بعمرةٍ، إذ لم يردْ عنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ولا عنْ أصحابهِ رَخِيَّكَ عَمْ أنهمْ خَرجُوا مِن مكةَ ليأتوا بعمرةٍ أبدًا، ومنْ كانَ عندَهُ حَرْفٌ مِن هذا فليسعِفْنَا بهِ؛ حتى نأخذَ بهِ، والشرعُ ليسَ مبنيًّا على الهوى؛ بلْ على التوقيفِ الشرعيِّ الواردِ عنِ الرسولِ عَلَيْهِ.

فلا شكَّ أن العمرةَ فاضِلةٌ، وسنةٌ في رمَضانَ، لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ بمعنى أنْ أَقدَمَ مِن بَلدِي بعمرةٍ لي، وغدًا لوَالِدي، وبعدَ غدٍ لجَدِّي؟

الجواب: لا، وهذا هَدْيُ الرسولِ ﷺ بينَ أيدِينا، وهذا هديُ أصحابهِ بينَ أيدِينا، وهذا هديُ أصحابهِ بينَ أيدِينا، فمَنْ رأَى منكمْ -جزاهُ اللهُ خيرًا- حَرْفًا واحدًا يدلُّ على تَكرارِ العمرةِ ممن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، رقم (٤٢٩٨).

قَدِمَ إلى مكة بعمرةٍ فإني أناشِدُه الله أن يأتي إليَّ بهِ؛ حتى لا نَضِلَّ ولا نُضلَّ، أما أنْ نَتَبعَ الناسَ هكذا، وسمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُه، ورأيتُ الناسَ يفعلونَ شيئًا ففعلتُه، فليسَ هذا بحجةٍ، فالحجةُ: الكتابُ، والثَّاني: السنةُ، والثالثُ: الإجماعُ، وعملُ الصحابةِ والسلفِ الصالح، فها كانوا يفعلونَ هذا.

وكأني بواحدٍ يختلجُ في صدرِه قضيةُ عائشةَ رَضِّالِللهُ عَنَهَا (١)؛ فقدْ خرجتْ منْ مكة إلى التنعيمِ وأحرمتْ بعمرةٍ في عهدِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، بلُ هوَ أَذِنَ لها بذلكَ، قد يقولُ قائلٌ: هذهِ حجةٌ، وما قولكَ بالنسبةِ لفعلِ عائشةَ بحياةِ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ؟

أقول: ليس قولي بشيء، والله أدُوسُ على قولي بقدَمِي إذا خالف الكتاب والسُّنة، ولا يَهُمُّني، فنحنُ لا نريدُ إلَّا أنْ نكونَ مُتَّبِعِينَ لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ وللصحابة، أمَّا أقوالُنا فليستْ معصومة، وليسَ لها قيامٌ مع وُجُودِ الحُجَّةِ المخالفة، فيأتي إنسانٌ يقولُ: يقولُ: هذه قصة عائشة حُجَّةٌ لقولِ مَنْ يقولُ: إنَّ قصة عائشة حُجَّةٌ لقولِ مَنْ يقولُ: إنه لا يُشرعُ للإنسانِ أنْ يَخرجَ مِن مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة، فقدْ صَحِبَها أَخُوها عبدُ الرحمنِ بأَمْرِ الرسولِ عَينهِ الصَّلامُ، فقالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَلْتُهِلَّ عبدُ الرحمنِ بأَمْرِ الرسولِ عَينهِ الصَّلامُ، فقالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَلْتُهِلَّ عبدُ الرحمنِ المَّن ولمَ يأتِ بعمرة، وهذا يدلُّ على أن خروجَ الإنسانِ مِن مكة إلى التنعيم ليأتي بعُمرةٍ ليسَ مَعروفًا عندهم، فهذهِ فرصةٌ لعبدِ الرحمنِ، فقدْ خَرَجَ معَ التنعيم ليأتي بعُمرةٍ ليسَ مَعروفًا عندهم، فهذهِ فرصةٌ لعبدِ الرحمنِ، فقدْ خَرَجَ معَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، رقم (١٦٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (١٢١١).

أُخْتِهِ إلى التنعيمِ، ومعَ ذلكَ لم يَأْتِ بعمرةٍ، والفرصةُ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنَّهُ لَمَّا كانَ هذا غيرَ معروفٍ عندَهم؛ فإنهُ لم يأتِ بهِ.

وأمَّا إذا وقعتْ حالٌ مثل حالِ عائشةَ فإننا نقولُ: إذا لم يَطِبْ قلبُ المرأةِ إلَّا أَن تأتيَ بعمرةٍ مستقلةٍ فنقولُ: على العينِ والرأسِ؛ اقتداءً برسولِ اللهِ ﷺ.

وقصة عائشة -رَضِي الله تعالى عَنها- أنها قدمتْ من المدينة مع زَوجِها سيدِ البشرِ -صلواتُ اللهِ وسلامه عليه- مُحْرِمة بالعمرة، أما الرسولُ عَلَيه الصّلاة وَالسّلامُ فكانَ قارنًا، فالزوجة مُتَمَتَّعة، والرسولُ الزوج -صلواتُ اللهِ وسلامه عليه- قارنٌ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ كانَ قد ساقَ الهدي، ومنْ ساقَ الهدي فلا يمكنُ أن يتمتَّع؛ لقولهِ تعالى: ﴿وَلَا تَعَلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَى بَبُكُ الْهَدَى عَلَهُ وَالبقرة:١٩٦]، فكانت محرمة بعمرة، وأتاها الحيضُ في أثناء الطريق، في موضع يقالُ لهُ: سَرِف، فدَخَلَ عليها النبيُ عَلَيه الصَّدَة وَالسَّدَهُ وهي تبكي فقالَ: «إنَّ هَذَا أَمُرٌ كَتَبهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ». وهذا تسليةٌ منه حصلًى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم-، فسلِّ كَتَبهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ». وهذا تسليةٌ منه حسلَّى الله عليه وعلى آلِه وسلَّم-، فسلِّ الإنسانَ بها أصابَ غيرَه من مصيبته؛ حتى تُهونَ عليه.

ثم أمرَها أنْ تُدْخِلَ الحجَّ على العمرةِ، وتكونَ قارنةً، وطافتْ وسعتْ؛ لأنها طَهُرَتْ يومَ عرفةَ أو يومَ النحرِ، فقالَ لها النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلامُ: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ» بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ «لَجِجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، يعني يكفيكِ؛ لأنَّ القارنَ يكفيهِ طوافَّ وسعيٌ واحدٌ؛ ولكنَّها رَخِاللَّهُ عَنهَ امرأةٌ، وزوجاتُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اعْتَمَرْنَ عمرةً منفردةً، وحجةً منفردةً؛ لأنهن متمتِّعاتٌ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ وتعرفونَ الغَيْرَةَ معَ النساءِ، وألحَّتْ عليهِ أن تأتي بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ وتعرفونَ الغَيْرَةَ معَ النساءِ، وألحَّتْ عليهِ أن تأتي

بعمرةٍ، فأَذِنَ لها الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأَمَرَ أخاها عبدَ الرحمـنِ بنَ أبي بكرٍ أن يخرجَ بها إلى التنعيمِ وتأتيَ بعمرةٍ، وعبدُ الرحمنِ لم يأتِ بعُمْرَةٍ.

وبهذا تَبيَّنَ أنهُ لا حُجَّةَ في فِعْلِ عائشةَ إلَّا من أَصَابَها مثلَ ما أَصابَ عائشةً لأَن العباداتِ محدودةٌ بها جاء بهِ الشرعُ، فها جاء على صفةٍ معينةٍ يُؤتى بهِ على صفةٍ معينةٍ، وما جاء مطلقًا يُؤتى بهِ مطلقًا.

مثالُ ذلكَ: رفعُ اليدينِ في الدعاءِ منْ آدابِ الدعاءِ، فمِن آدابِ الدعاءِ أن ترفعَ يديكَ في الدعاء، ففي الحديثِ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَوَتَعَالَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (١) ، وذكرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (٢)? والشاهدُ من هذا الحديثِ أنهُ قالَ: «يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ» مما يدلُّ على أن رفعَ اليدينِ من أسبابِ إجابةِ الدعاءِ.

فلو أن رجلًا بينَ السجدتينِ قالَ: «ربِّ اغفرْ لي وارحمني» ورفعَ يدَيْهِ، فإننا ننكرُ عليهِ، فهذا ليسَ موضعًا شرعيًّا.

وبشرُ بنُ مروانَ كانَ يخطبُ الناسَ، فدعا في الخطبةِ ورفعَ يديهِ، فأنكرَ عليهِ الصحابةُ (٢)؛ لأنهُ رفعَ يديهِ في الخطبةِ، والرسولُ عَليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يرفعُ يديهِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٤).

الخطبة إلا إذا استسقى أو استصحى، ومعنى استسقى: طلبَ المطرَ، واستصحى: طلبَ المطرَ، واستصحى: طلبَ الصحوَ، وفي غيرِ ذلكَ لا يرفعُ يديهِ.

ولهذا بالمناسبةِ أنبهُ إخواننا الذينَ يستمعونَ إلى خطبةِ الإمامِ يومَ الجمعةِ إذا دعا ألا يَرفعوا أيديَهم؛ لأن هذا ليسَ مِن السنةِ، ونحنُ متعبِّدونَ بها جاءتْ بهِ السُّنةُ.

إِذَنِ العمرةُ في الأصلِ مستحبةٌ لا شكّ، ويُندبُ للإنسانِ أن يُتابعَ بينَها، لكنْ بعدَ مدةٍ، قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللّهُ: لا يعيدُ العمرةَ إلا إذا حُمم رأسُه (١). يعني إذا اسود للسود ونبتَ الشعرُ، فلا يُكررُ ويحلقُ رأسَه كلّ يومينِ أو ثلاثة، فالعمرةُ أيضًا محددةٌ وتُتابَعُ على حسبِ ما جاءتْ بهِ السُّنةُ.

والحقيقة أنا أطلنا الكلام في هذا؛ لأن السؤال عنه كثيرٌ، والواجبُ على منْ عِندَه علمٌ أن يبينَه، لا سيما إذا دعتِ الحاجة إليهِ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ عِندَه عَلمٌ أَن يبينَه، لا سيما إذا دعتِ الحاجة إليهِ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ عِندَانَ اللهُ تعالى قالَ: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ عِندَانَ اللهُ تعالى قالَ: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ عِندَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

على كلِّ حالٍ المقصودُ أنهُ كانَ في هذا الشهرِ المباركِ نِعَمٌّ سَابقة وباقيةٌ؛ منها الانتصارُ في غزوةِ بدرٍ، وفتح مكةً.

## ليلةُ القدرِ واعتكافُ العشرِ الأواخرِ:

ومنَ النعمِ أن في رمَضانَ ليلةَ القدرِ، وهيَ ليلةُ الشرفِ، وليلةُ البركةِ، قالَ اللهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ القدر: ١]، وقالَ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٤).

مُّبُنُرُكَةٍ ﴾ [الدخان: ٣]، وهي ليلةُ القدرِ، كانَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَتحرَّاها في أولِ الشهرِ، فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكف العشر الأوسط، ثم جيءَ إليه في آخرِ العشرِ الأوسطِ وأُخبرَ أنها في العشرِ الأواخرِ، وقالَ الأوسحابه: «إِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، وَإِنِّ المُحابِةِ: «إِنَّمَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، وَإِنِّ السماءُ أَرِيتُهَا لَيْلَةَ وِثْرٍ، وَإِنِّ أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ». وهذه علامةٌ، فأمطرتِ السماءُ تلكَ الليلة؛ ليلة إحدى وعِشْرينَ، ونزلَ المطرُ من سقفِ المسجدِ؛ لأن سقفَ المسجدِ من عريشٍ، وصارتِ الأرضُ فيها الماءُ والطين، فانصرفَ النبيُّ –صلى اللهُ عليهِ وعلى من عريشٍ، وصارتِ الأرضُ فيها الماءُ والطين، فانصرفَ النبيُّ –صلى اللهُ عليهِ وعلى ألهِ وصحبهِ – من صلاةِ الفجرِ ليلةَ إحدَى وعِشْرينَ وعلى جبهتهِ أثرُ الماءِ والطينِ (١٠)، وصارتْ ليلةُ القدرِ متعينةً في العشرِ الأواخرِ.

والاعْتِكَافُ خَاصُّ فِي العشرِ الأواخرِ؛ لأن النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أخبرَ أن مَنِ اعتكفَ فليعتكفْ في العشرِ الأواخرِ، فألغى الأولَ؛ لأن أصلَ مشروعيةِ الاعْتِكافِ تَحري ليلةِ القدرِ، وتبينَ أنها في العشرِ الأواخرِ؛ فصارَ الاعْتِكافُ في العشرِ الأواخرِ علَّها، فمنْ أرادَ السنةَ فليعتكفِ العشرَ الأواخرَ كلَّها؛ تحريًا لليلةِ القدرِ.

والاغتِكافُ لهُ زمانٌ خاصٌّ ومكانٌ خاصٌّ، فزمانُهُ العشرُ الأواخرُ، ومكانهُ المساجدُ، قالَ تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]. ولا يختصُّ بالثلاثةِ مساجدُ، قالَ تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]. ولا يختصُّ بالثلاثةِ مساجدَ؛ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ النبويِّ والمسجدِ الأقصى، بل في كل مسجدٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۲۰۱٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (۲۱۱۷).

وأما ما يُروى عنِ النبيِّ عَلَيْهُ أن لا اعتكافَ إلا في المساجدِ الثلاثةِ (١)؛ فهذا إن صحَّ فالمرادُ الاعْتِكافُ الكاملُ.

إذنْ ليلةُ القدرِ خاصةٌ بهذا الشهرِ، وهيَ مِن نعمِ اللهِ، ووجهُ كَونِها منَ النعمِ أن مَن قامها إيهانًا واحتسابًا غفرَ اللهُ لهُ ما تقدمَ مِن ذنبِه.

فائدةٌ: رجلٌ قالَ: للهِ عليَّ نذرٌ أن أقومَ ليلةَ القدرِ، وقامَ في العشرِ الأُولِ، فهلْ أُوفَى بنذرِه أو لا؟

الجوابُ: لا؛ لأنها ليستْ فيه، وكذلكَ لو قامَ العشرَ الأوسط؛ لأنها ليستْ فيه، أما لو قامَ العشرَ الأواخرَ كلَّها فقدْ أوفى بنذرِه؛ لأنها يَقينًا في العشرِ الأواخرِ، وليستْ قبلَها ولا بعدَها. وهي إما في الأوتارِ، وإما في الأشفاعِ، يعني قدْ تكونُ ليلةَ واحدٍ وعِشْرينَ، ثلاثٍ وعِشْرينَ، خمسٍ وعِشْرينَ، سبعٍ وعِشْرين، تسعٍ وعِشْرين، ثلاثينَ؛ أو ليلةَ اثنتينِ وعِشْرينَ، أربعٍ وعِشْرينَ، ستِّ وعِشْرينَ، ثهانٍ وعِشْرينَ، ثلاثينَ؛ لأن الله أخفاها، وإن كانَ بعضُ الليللي أرجى من بعضٍ؛ لكنها ليست معينةً في ليلةٍ معينةٍ، ودليلُ ذلكَ أن السَّنةَ جاءتْ بهذا وهذا، فقدْ رآها الرسولُ ليلةَ واحدٍ وعِشْرينَ "أَه ورآها جماعةٌ منَ الصحابةِ في السبعِ الأواخرِ، وقالَ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» وقالَ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٤٨). رقم ١٦ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم
 (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٥).

فَنِعَمُ اللهِ في هذا الشهرِ كثيرةٌ. ونسألُ اللهَ لنا ولكمُ التوفيقَ، وأن يُثيبَنَا وإياكمْ ثوابَ المحسنينَ، إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ.

# تخصيصُ ليلةِ القدرِ بليلةِ السابعِ والعشرينَ:

إن ليلة القدر ينبغي للإنسانِ أن يَقنُتَ فيها بالقيامِ وبالتجهدِ معَ الإمامِ، وأن يحرصَ على الخشوعِ، وعلى حضورِ القلبِ -أسألُ الله تعالى أن يجعلَ أقوالنا مطابقة لأفعالنا - فيخشع فيها ويُكثر منْ قولِ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْو فَاعْفُ عَنِّي»؛ لأن الإنسانَ مهما كانَ فإنهُ مقصِّرٌ، ولا تظنَّ أنكَ إذا قمتَ بالعبادةِ فقدْ أتيتَ بها على الوجهِ الأكملِ؛ فإنكَ مقصرٌ، ولهذا منْ فضلِ اللهِ ورحمتهِ أنْ جعلَ للعباداتِ المفروضةِ نظائرَ منَ العباداتِ المسنونةِ، حتى تكملَ نواقصُ الفرائضِ بهذهِ النوافلِ. فالصلواتُ لها رواتبُ تُكملُها، والزكاةُ لها صدقاتٌ تُكملُها، والحجُّ لهُ حجُّ تطوعٍ وكذلكَ العمرةُ، وكذلكَ بقيةُ الأعمالِ الصالحةِ جعلَ اللهُ تعالى منْ جنسِها تعلى منْ جنسِها أعالًا نافلةً تكملُ بها الفرائضُ يومَ القيامةِ.

وليلةُ القدرِ إنها جاءتِ الشريعةُ بتخصيصها بالقيام؛ قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (۱)، وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (۱۹۰۱)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (۷٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠٠٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٥٩).

وأما يفعلهُ الناسُ اليومَ من تخصيصِ هذهِ الليلةِ -أعني ليلةَ القدرِ- ويعيّنونها بليلةِ سبعِ وعِشْرينَ بالإتيانِ فيها بعمرةٍ؛ فهذا لا أصلَ لهُ في الشرعِ.

فانْتَبِهْ يا أخي واعْبُدِ الله على بصيرة، ولا تعبدِ الله بالهوى، ولكنِ اعبده فانتَبِهْ يا أخي واعْبُدِ الله على بصيرة ولا تعبدِ الله بالهوى، ولكن اعبده بالهدّى، فهلْ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يومًا منَ الدهرِ: من أتى بعمرة في ليلةِ القدرِ فهوَ أفضلُ؟! كلا، وهلْ فعلهُ الصحابةُ؟! كلا، وهلْ فعلهُ الأئمةُ؟! كلا، وهلْ فعلهُ التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا.

ولم يَرِدْ تَعيينُهَا بليلةٍ معينةٍ، ولو وَرَدَ تَعيينُها بليلةٍ معينةٍ لاعتكفَ الناسُ ليلةً واحدةً من العشر؛ لكنها أُخفيتْ علينا رحمةً بنا، وإحسانًا إلينا؛ حتى نَستكثرَ مِنَ العملِ الصالح، إذنْ ما بالنا نقولُ: ليلةُ القدرِ ليلةُ سبعٍ وعِشْرينَ، وليلةُ القدرِ يُسَنُّ فيها الاعتهارُ، ومَن قالَ هذا؟! أنحنُ نُشرِّعُ في دينِ اللهِ ما لم يُشرِّعهُ اللهُ إفلا يحلُّ لنا هذا.

ولذلكَ لا يمكنُ المتابعةُ في العبادةِ إلا إذا وافقتِ الشريعةَ في أمورٍ ستةٍ، وهذهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۲۰۱٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (۱۱٦۷).

الأمورُ الستةُ لا تتحققُ المتابعةُ إلا بها: أن تكونَ العبادةُ موافقةً ومطابقةً للشريعةِ في سببِها، وفي جنسِها، وفي قَدرِها، وفي هيئتِها، وفي زمانِها، وفي مكانِها.

فهلْ جاءَ في الشرعِ أن ليلةَ سبع وعِشْرينَ -وهي زمنٌ منَ الأزمانِ- زمنٌ للعمرةِ، إذنْ ما بالنا نخصصُ هذهِ الليلة بعمرةٍ! ثم هذا التخصيصُ يكونُ في الحقيقةِ عذابًا على بعضِ الناسِ، فيكثرُ الناسُ، ويحصلُ زحامٌ، حتى إنهُ يقعُ من بعضِ الناسِ الذين يجهلونَ حقيقةَ الشرعِ أنهم إذا جاءوا ليلةَ سبع وعِشْرينَ ورَأُوُا ازدحامًا، وهمْ مُحُرمونَ، ويقولونَ للهِ عَنَّهَجَلَّ: لبيكَ اللهمَّ عُمرةً؛ إذا رأوُا الزحامَ انصر فُوا إلى أهلهِم، وقد خَلَعُوا ثَوْبَ الإحرامِ مُنْصَرِفِينَ عَنِ العمرةِ وفي أمانِ الله! مع أنَّ الله عَرَقَجَلَّ قالَ: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَمرةِ وَلَي أَمانِ الله! مع أنَّ الله عَرَقَجَلَ قالَ: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَمرةِ وَالْعَمْرَةُ الله عَلَى الله الله الله الله العمرةِ وفي أمانِ الله! مع أنَّ الله عَرَقَجَلَ قالَ: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَمَّ وَالْعُمْرَةُ لِللَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ يعني منعكم عدوًّ مِن إتمامِ العمرةِ والحجِّ ﴿ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فهؤلاءِ ما مَنعهُم عدوًّ، وليسَ هناكَ إلا الازدحامُ، وإذا كانوا لا يستطيعونَ أن يُزاحموا الناسَ وهمْ قدْ أَحرموا وَجَبَ عليهمْ أن يَنتظروا حتى يَزولَ الزحامُ، ولو بعدَ يومينِ، أو ثلاثة، ثم يَقضونَ عُمرتَهم، أما التلاعبُ في دِينِ اللهِ واتخاذُ آياتِ اللهِ هُزُوًا، والإنسانُ يفعلُ ما شاءَ في عبادةِ الله؛ فليسَ ذلكَ حقيقةَ العبوديةِ، فنحنُ عبادٌ للهِ نقولُ: سَمِعنَا وأَطعنَا، ونتأدبُ بينَ يديِ اللهِ ورسولهِ، ولا نُقَدِّمُ بينَ يدي اللهِ ورسولهِ، ولا نُقَدِّمُ بينَ يدي اللهِ ورسولهِ، ولا نُقَدِّمُ بينَ يدي اللهِ ورسولهِ، قالَ تعالى: ﴿ يَنَا يُنِنَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ ورَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّيِ وَاللهِ اللهِ ورسولِه، قالَ تعالى: ﴿ يَنَا يُنِنَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ ورسولِه، قالَ تَقَلَّمُ اللهِ وَرسولِه، قالَ تعالى: ﴿ يَنَا يُنِنَ ءَامَنُوا لَا نَقَدِمُوا أَصُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فإذا كانَ الإنسانُ إذا رَفَعَ صوتَه فوقَ صوتِ النبيِّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - أو جَهَرَ لهُ بالقولِ كها يَجهرُ لأخيهِ وصاحبه؛ فإنه يخشى أن يُحبطَ عملُه، فكيفَ بمَنْ يتقدمُ بينَ يدي اللهِ ورسولهِ في شرع ما لم يشرعهُ اللهُ ورسولُه؟! أما يخشى الإنسانُ أن يُحبطَ عملُه؟! إذا كنتَ تقولُ لصاحبكَ عندَ النداءِ: يا فلانُ بصوتٍ مرتفعٍ؛ خوفًا مِن أن يُحبطَ عملُكَ بصوتٍ مرتفعٍ؛ خوفًا مِن أن يُحبطَ عملُكَ وأنتَ لا تشعرُ، بلِ اجعلْ صوتَكَ أخفضَ منْ صوتِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وإن لم تفعلْ فإنهُ يُخشى أن يُحبطَ عملُك وأنتَ لا تشعرُ، هذا وهوَ في كيفيةِ الصوتِ الم تفعلْ فإنهُ يُخشى أن يُحبطَ عملُك وأنتَ لا تشعرُ، هذا وهوَ في كيفيةِ الصوتِ والقولِ، فكيفَ بشَرْعٍ لم يَشرَعْهُ اللهُ ورسولُهُ، أمَا يَخشى هؤلاءِ أن يُحبَطَ عملُهم؟!

لذلكَ نحنُ نكرِّرُ ونكررُ على عبادِ اللهِ أن يلتزمُوا الأدبَ في شريعةِ اللهِ، وألَّا يَتقدمُوا بينَ يديِ اللهِ ورسولهِ، وألا يأتوا بشريعةٍ لم يَشرعُها اللهُ عَرَّفَكِلَ ولا رسولهُ، وكفى بنا عبادةً أنْ نقومَ بها أمرَ اللهُ بهِ ورسولُه، لا أن نُكلِّفَ أنفسَنَا ما لم يُكلفْنَا اللهُ بهِ ورسولُه.

إني أحثُّ إخواني -ولا سيها طُلابَ العلمِ- أن يَحرِصُوا على هذا الأصلِ العظيمِ، وهو ألا يَشرعُوا في دِينِ اللهِ ما ليسَ منهُ، وأن يَعلمُوا أن محمدًا رسولُ اللهِ الذي أعطاهُ اللهُ جوامعَ الكلمِ، ومفاتيحَ الكلمِ، وخواتمَ الكلمِ، قال مُعْلِنًا على المنبرِ: «كُلُّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(۱).

وهذه من أقوى صِيَغِ العمومِ عُمـومًا، فكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ مهما كانتْ هذهِ البدعةُ، ومهما كانَ قصدُ فاعلِها، فإنها ضلالةٌ واللهِ، ولا تزيدُه منَ اللهِ إلا بُعدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

فيا عبادَ اللهِ، اللهَ اللهَ في اتباعِ الشريعةِ، وعدمِ البدعةِ، والتمشِّي على ما كانَ عليهِ إمامُكم، وسيدُكم، ونبيُّكم، وقائدكمْ محمدٌ رسولُ اللهِ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-.

هذا إن كنتمْ تريدونَ النجاةَ، أما أن تَعبدوا اللهَ بالهوى، لا بالهدى؛ فقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ عِشْنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ ? [الجاثية: ٢٣] لا أحدَ.

فليحذرِ المؤمنُ أَنْ يَشرِعَ في دينِ اللهِ ما ليسَ منهُ، مهما زينتْ ذلكَ لهُ نفسُه، ومهما المؤنَّ إليهِ قلبُه، فإنهُ إذا كانَ بدعةً فهوَ ضلالةٌ.

وهذه كلمةٌ يسيرةٌ حولَ ليلةِ القدرِ؛ لكنّي أحثكمْ على قيامها بخشوعٍ وخضوعٍ وحضورِ قلبٍ، وسؤالٍ مفتقرٍ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، عالمٍ بأن الله تعالى مستغنٍ عنهُ، وأنهُ جَلَوَعَلَا قريبٌ مجيبٌ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي عَنْهُ فَإِنِي اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي عَنْهُ وَأَنَهُ أَوْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ قريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

ولقد قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»(١).

وعليكَ -يا أخي- أن تستشعرَ هذا، أنكَ لها أَنزلتَ وجهكَ الذي هوَ أعلى شيءٍ في جسدِكَ، وهوَ أعلى شيءٍ في جسدِكَ، وهوَ أعرَّ شيءٍ عندكَ، أنزلتَهُ إلى موطئِ الأقدامِ، فإنكَ بذلكَ تقربُ من العليِّ الأعلى جَلَوَعَلَا، فأقربُ ما يكونُ العبدُ من ربهِ وهوَ ساجدٌ، وكلما ذلَّ تقربُ من العليِّ الأعلى جَلَوَعَلَا، فأقربُ ما يكونُ العبدُ من ربهِ وهوَ ساجدٌ، وكلما ذلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

الإنسانُ لله عَزَوَجَلَ فإن اللهَ تعالى يزيدهُ عزَّا؛ كما قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ »(١).

فاحرصْ يا أخي على الدعاءِ، وتمنَّ على اللهِ، وارجُ رحمةَ اللهِ، ولا تيئسْ، فللهِ نفحاتٌ في هذهِ الليالي المباركةِ، وأسألُ اللهَ تعالى أن يُصيبَنا وإياكمْ منْ نفحاتهِ، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

ثمَّ اعلمُوا أيها الإخوةُ أن ليلةَ القدرِ لا تُخصُّ بشيءٍ إلا ما خصَّهُ الرسولُ ﷺ ما، بلْ هوَ لم يَخصَّها بها أيضًا؛ لكنْ نصَّ عليها تأكيدًا لذلك، وهوَ القيامُ، قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢).

إذنْ ليلةُ القدرِ وبقيةُ ليالي رمَضانَ مَنْ قامَها إيهانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تقدمَ من ذنبهِ، ويكونُ التنصيصُ على ليلةِ القدرِ من بابِ ذكرِ الخاصِّ معَ العامِّ.

قالَ تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وهي صلاة العصرِ، وهي داخلة في ضمنِ الصلوات، لكن هنا نَصَّ عليها تأكيدًا لها، وتعظيمًا لشأنها.

وقالَ تعالى: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَئِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر:٤] والروحُ منَ الملائكةِ؛ لأنهُ جبريلُ؛ كما قالَ تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الصوم، باب من قام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رُقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠).

مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٣-١٩٤]، فجبريلُ منَ الملائكةِ؛ لكنه نَصَّ عليهِ لشرفهِ عَلَيْهِ الشرفةِ عَلَيْهِ الشرفةِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

إذنْ ليلةُ القدرِ نصَّ على قيامها؛ تعظيمًا لها ولشرفها، ولكنْ هل تُخَصُّ بغيرِ القيامِ، يعني لو قالَ قائلٌ: أنا أريدُ أن أُكْثِرَ الصدقةَ في ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ؛ لأنها ليلةُ القدرِ، قلنا: هذا خطأٌ مِن وجهينِ:

الوجهُ الأولُ: أن ليلةَ سبعٍ وعِشْرينَ لا يَتعيَّنُ أن تكونَ ليلةَ القدرِ، فتعيينُك إياها من كِيسِك، مَنْ عيَّنَها ليلةَ سبعِ وعِشْرينَ؟!

الوجهُ الثَّاني: تخصيصُها بالصدقةِ أيضًا من كِيسِك، فهلِ الرسولُ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - جعلَ للصدقةِ في ليلةِ القدرِ مَزِيَّةً على الصدقةِ في غيرِها! أبدًا، ومنْ كانَ عندهُ شيءٌ فَليأتِنا بهِ.

وكذلكَ العمرةُ كها ذكرنا، ولذلكَ ننصحُ إخواننا ألا يَخُصُّوا ليلةَ سبعِ وعِشْرينَ بعمرةٍ، والاجتهادُ في ليالي العشرِ بها ذكرهُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هوَ القيامُ فقط، أما رمَضانُ كلَّه فإنهُ ينبغي للإنسانِ أن يجتهدَ فيهِ بكثرةِ الصدقةِ، وكثرةِ الإحسانِ، وكثرةِ معونةِ المحتاجينَ، وكثرةِ الرحمةِ بالضعفاء؛ لأن النبيَّ عَلَيْ كانَ الأَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي لأَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، رقم (٢٣٠٨).

واللهُ جُوَادُ يحبُّ الجُود، ويُضاعِفُ الإنفاق في سبيلِه؛ كما قالَ عَرَّقِبَلَ: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنَلْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُلْبُلَةٍ مِاقَةً حَبَّةً وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة:٢٦١]، فمَن أنفق في سبيلِ الله مخلصًا للهِ عَنَقِبَهُ وَاللّهُ عَلَيمُ ﴾ [البقرة:٢٦١]، فمَن أنفق في سبيلِ الله مخلصًا للهِ عَنَقَبَهُ صَعْفٍ، إلى للهِ عَنَقَبَهُ صَعْفٍ، إلى أضعافٍ كثيرةٍ، ونحن لا نقولُ للناسِ: لا تَجودوا في رمضانَ؛ بل جُودوا، وتصدقوا، وأحسِنوا، وأكثروا من قراءةِ القرآنِ، وأكثروا مِن الذّيْرِ، وأكثروا من كلّ خيرٍ، لكن وأحسِنوا، وأكثروا شيئًا معينًا بعملٍ معينٍ إلا بدليلٍ؛ لأننا مُتعبدونَ بدينِ اللهِ، ولسنا متعبدينَ بأهوائِنا.

هذا ما أحببتُ التنبية عليه؛ لأن كثيرًا منَ العامةِ وقَعُوا في هذا، وانظرْ إلى الزحامِ الشديدِ بسببِ العمرةِ ليلةَ سبعٍ وعِشْرينَ، على هُدًى أو على غيرِ هُدًى. وهذهِ الكلمةُ وإن كانتْ ثقيلةً على مسامعِ بعضِ الناسِ؛ لكنِ الحقُّ أحقُّ أن يُتبَعَ، وواللهِ لن نَحجرَ على عبادِ الله أن يَعبدوا الله ، بل نرغبُ أن الله يُعيننا على عبادتهِ، ويُعينُ إن الله يُعيننا على عبادتهِ، ويُعينُ إخواننا، لكننا نُحذِّرُ عبادَ اللهِ أن يُشرعُوا في دِينِ اللهِ ما لم يأذنْ بهِ الله ، ونحذرهم تحذيرًا بالغًا، ولذلكَ تجدُ عواقبَ هذا الأمرِ -أعني تخصيصَ ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ بالعمرةِ - تجدُ العواقبَ فيها ليستْ جيدةً، فيكثرُ الزحامُ، وربها يُقتلُ من يقتلُ في الزحامِ، ويكثرُ الناعبُ، وهو عدمُ الإتمامِ، وما أكثرَ الذينَ يسألوننا يقولونَ: جاءَ الزحامِ، ويكثرُ البيتَ ظهرَه، فأينَ الخوفُ منَ اللهِ عَرَقَجَلً؟!

والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلمَ على نبينا محمدٍ وعَلَى آلهِ وصحبهِ.



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

وأما كَوْنُه أَحَدَ أَركَانِ الإسلامِ فَدَليلُه قولُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاحدةٌ، وإنها كانتُ هذه وَاحدةً؛ لأنَّ كلَّ عِبادةٍ لا تَصِحُّ إلا إذا كانت مَبْنِيَّةً على هذه على شَهادةِ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ المُتَضَمِّنَةِ للإخلاصِ، وشَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ المُتَضَمِّنَةِ للإخلاصِ والمُتابعةِ.

الركن الثَّاني: إِقامُ الصلاةِ، الثالثُ: إِيتاءُ الزكاةِ، الرابعُ: صـومُ رَمَضانَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس»، رقم (۸)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (۱٦).

الخامسُ: حَجُّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ، إِذَنْ صَوْمُ رَمَضَانَ حُكْمُه أَنه فَرْضٌ فُرِضَ على عِبَادِ اللهِ، ومَرْتَبَتُه مِنَ الدِّينِ أَنه أَحَدُ أَركانِ الإسلامِ.

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكِيمٌ، له الجِكْمةُ البَالِغَةُ، جَعَلَ للوُجوبِ شُروطًا حتى تكونَ الأُمورُ مُنْضِطَةً؛ لأَنَّ شُروطَ العِباداتِ ووَاجِبَاتِ العِباداتِ وأركانَ العِبَاداتِ ومُفْسِداتِ العِباداتِ كُلَّها من أَجْلِ أَنْ يَنْضَبِطَ الناسُ، ومِن أَجْلِ أَن يُمْكِنَنا أَن نَقولَ لهذا: صُمْ فالصومُ سُنَّةٌ، ومن أَجْلِ أَن نقولَ لهذا: ضَمْ فالصومُ سُنَّةٌ، ومن أَجْلِ أَن نقولَ لهذا: فَسَدَتْ عِبادَتُكَ فَا عِدْها، ونقولَ للثاني: صَحَّت عِبادَتُك فلا تُعِدْها.

المُهِمُّ أَنَّ الشروطَ والأركانَ والواجباتِ والموانِعَ والمُفْسِداتِ هي من آثارِ حِكْمةِ اللهِ.

## شُروطُ وُجوبِ الصِّيامِ:

وشُروطُ وُجوبِ الصِّيامِ سِتَّةٌ: الإسلامُ، والبُلوغُ، والعَقْلُ، والقُدْرَةُ، والإقامةُ، وانتفاءُ المَوَانِع، ولا يُمْكِنُ أن يَكونَ الصَّوْمُ فَرْضًا إلا بهذه الشروطِ.

أولًا: الإسلامُ، وضِدُّه الكُفْرُ، فالكافرُ لا يَلْزَمُه الصومُ، ولا يَجِلُّ أن نُلْزِمَه بالصومِ، فلو عَلِمنا أنه يَأْكُلُ ويَشْرَبُ في بيتِه لا نقولُ له شَيْئًا؛ لأنه كَافِرْ، حتى لو صَامَ عَنِ الأكلِ والشُّربِ والحركةِ والقيامِ والقُعودِ لم يَنْفَعُهُ ذلك، كلُّ كَافِرٍ لن يَقْبَلَ اللهُ منه.

أما إذا أَسْلَمَ الكافرُ في أَثْناءِ شهرِ رَمَضانَ فلا نُلْزِمُه بأَنْ يَقْضِيَ مَا مَضَى؛ لأنه ليسَ وَاجِبًا عليه، ولو أَسْلَمَ في أَثْناءِ اليومِ الساعة الثَّانية عَشْرَة ظُهْرًا، فلا نُلْزِمُه بقَضاءِ هذا اليوم؛ لكنْ نُلْزِمُه بإمساكِ بَقِيَّةِ اليومِ، نقول: الآن أنتَ مُسلِمٌ يَجِبُ أن تُمُسِكَ.

ثانيًا: البُلوغُ، وضِدُّه الصِّغَر، والصَّغِيرُ لا يَلْزَمُه أن يَصُومَ، ولو رأيناه يأكُلُ ويَشْرَبُ لا نُلْزِمُه بالإمساكِ؛ لكن قالَ العُلماءُ: يَجِبُ على أولياءِ الصِّغارِ أن يَأْمُروهم بالصومِ؛ مِن أَجْلِ أَنْ يَعْتَادُوا الصِّيامَ، فإذا بَلَغوا كانوا قد أَعَدُّوا أنفُسَهم له، وكان الصحابةُ يُصَوِّمونَ صِبْيانَهم، حتى إنَّ الصَّبِيَّ لَيَبْكِي، فيُعْطُونَه لُعْبةً يَلْعَبُ بها إلى الغُروبِ(۱).

ثالثًا: العَقْلُ، وضِدُّه فَقْدُ العَقْلِ بجُنونٍ أو إِغْمَاءٍ أو غَيْبوبةٍ من مَرَضٍ أو غَيْبوبةٍ من حَادِثٍ أو غَيبوبةٍ من كِبَرٍ، كلُّ هؤلاء لا صَوْمَ عليهم ولا إِطْعامَ عليهم؛ لأنهم لا يَعْقِلُون، وليسوا مُؤَهَّلِينَ للإلزامِ بالوَاجِبِ، فلو قُدِّرَ أن الإنسانَ جرى له حادثٌ قبلَ دُخولِ رمَضانَ، وبَقِيَ مَغْشِيًّا عليه إلى آخِرِ رَمَضانَ، يعني ولم يُفِقْ إلا في شَوَّالٍ، فليسَ عليه شيءٌ؛ لأنه غَيْرُ عَاقِلِ.

كذلك إنسانٌ أصابَه الخرَفُ كالذي بَلَغَ من الكِبَرِ عِتِيًّا وصَارَ لا يَعْقِلُ، يأتيه أهلُه ويَتحَدَّثُ مَعَهِم ثم يقول: أينَ فُلانٌ؟ للذي يُحَدِّثُه، ويأتيه أهلُه يقولون: هل صَلَّيْتَ؟ فيقول: نَعَمْ صَلَّيْتُ من زَمانٍ قبلَ أن أرَى وَجْهَكَ، ويأتيه أهلُه يقولون: هل صَمْتَ؟ فيقولُ: صُمْتُ، وإذا به عندَ البرَّادة يَشْرَبُ الماء، فهذا مُحَرِّف، قد ذَهَبَ عَقْلُه من أَجْلِ الكِبَرِ، وهذا لا صَوْمَ عليهِ، ولا إطْعامَ عنه.

رابعًا: القُدْرةُ على الصيامِ، ودَلِيلُ اشتراطِ القُدْرةِ قولُ رَبِّنَا عَزَّقَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقَوْلُه: ﴿ فَأَنَّقُواْ اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (۱۹٦۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (۱۳۲).

وضِدُّ القُدْرةِ العَجْزُ، فالعَاجِزُ عن الصومِ لا يَلْزَمُه الصومُ، ولكنَّ العلماءَ رَحْهُمُاللَّهُ قَسَّمُوا العَجْزَ إلى قِسْمينِ: عَجْزٍ يُرْجَى زَوالُه، فهذا يَنْتَظِرُ حتى يَزُولَ العَجْزُ ثم يَقْضِي، وعَجْزٍ لا يُرْجَى زَوالُه، فهذا يَجِبُ عليه أن يُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسْكِينًا.

العَجْزُ الذي يُرْجَى زَوالُه كإنسانٍ مُرْهَقٍ مُصابٍ بمَرَضِ إنفلونزا أو صُداعٍ، لكن يَعْرِفُ أن هذا يَنْتابُه ويَزولُ، نقول: انتظرْ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

إنسانٌ آخَرُ عَجْزُه لا يُرْجَى زَوالُه؛ لأنه كَبِيرٌ لا يَتَحَمَّلُ الصيامَ، فهذا لا يُرْجَى زوالُه؛ والله عَجْزِه، فلا يُمْكِنُ أن يَرجِعَ الكبيرُ فيكونَ شَابَّا، فالهَرَمُ ليس له عِلَاجٌ، قالَ الشَّاعِرُ (۱):

## أَلَا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَومًا فَعُلَا أَخْبِرَهُ بِهَا فَعَلَ المَشِيبُ

نقول: الحَمْدُ للهِ، أَطْعِمْ عن كلِّ يومٍ مِسْكينًا، فقد كان أنسُ بنُ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمَا كَبِرَ إذا كان في آخِرِ يَوْمٍ مِن رَمَضَانَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا إليه ثَلَاثِينَ فَقِيرًا (٢)، قَاصِدًا بذلك الفِدْيَةَ.

فهذا الكبيرُ نقولُ له: عليكَ لكلِّ يومٍ فِدْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، إِنْ شِئْتَ أَطْعِمْ كلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، أَوَّلَ يومٍ يُطْعِمُ زَيْدًا، واليومَ الثَّانِي يُطْعِمُ عَمْرًا، واليومَ الثَّالِثَ يُطْعِمُ بَكْرًا... وهكذا، وإنْ شِئْتَ إذا مَضَتِ العَشْرَةُ الأُولَى أَطْعِمْ عَشَرَةً، ثم الثَّانية أطْعِمْ عَشَرَةً، ثم الثَّانية أطْعِمْ عَشَرَةً، ثم الثَّانية أطْعِمْ عَشَرَةً، ثم الثَّانية أطْعِمْ عَشَرَةً، ثم الثالثة أَطْعِم عَشَرَةً، وإن شئتَ اجمع الجَميعَ في آخِرِ يومٍ ثَلاثِينَ فَقِيرًا،

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية، كما في ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٩، رقم ٢٣٩٠)، وأبو يعلى (٧/ ٢٠١٤، رقم ١٩٤)

المهم ألَّا تُكرِّرَ الإطعامَ على شَخْصٍ واحدٍ، بل لا بُدَّ أن يكون كلَّ يومٍ له مِسْكِينٌ غيرُ الأولِ.

خامسًا: الإقامةُ، وضِدُّها السَّفَرُ، فالمسافرُ لا يَجِبُ عليه الصومُ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتِيامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فإذا قال الْمُسافِرُ: أَنا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَ بلا مَشَقَّةٍ. قلنا: لا يَجِبُ عليكَ الصَّوْمُ، فلك أن تُفْطِرَ؛ لأنك مُسافِرٌ، ولم يَشترط اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في السَّفَر أن يكون الصومُ شَاقًا على المُسافِر، فبمُجَرَّدِ ما كان على سَفَرِ يُفْطِرُ، إلى أن يَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ، حتى لو أرادَ أن يَبْقَى في البلدِ التي سَافَرَ إليها كلُّ رمَضانَ، فله أن يُفطِرَ حتى يعودَ إلى بَلَدِه؛ لأنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لم يُقَيِّدِ السَّفَرَ بِقَيْدٍ، وما أَطْلَقَه اللهُ في كتابِه أو أَطْلَقَه رسولُه -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-في سُنَّتِه فيَجِبُ أَن نَأْخُذَه بإطلاقِه؛ لأننا لو قَيَّدْنَاه بِقَيْدٍ كَان مُقْتَضَى ذلك أَن نُضَيِّقَ ما وَسَّعَ اللهُ على العِبَادِ فيه، وليسَ من حَقِّنا أن نُضَيِّقَ ما وَسَّعَه اللهُ على عِبَادِهِ، مَن نحن حتى نُضَيِّقَ ما وَسَّعَه اللهُ عَزَّوَجَلَّ ونَسْتَدْرِكَ على اللهِ عَزَّوَجَلَّ؟! فاللهُ عَزَّوَجَلَّ أَطْلَقَ السَّفَرَ، فقال: ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ [البقرة:١٨٤]. ومَعْلُومٌ أَنْ مُدَّةَ الأسفارِ تَزيدُ وتَنْقُ صُ، فَهَا دُمْتَ عَلَى سَفَرِ، فَلَكَ أَنْ تُفْطِرَ حَتَى تَرْجِعَ إِلَى بَلَدِك، وإِن كَانَ لَا يَشُقُّ عَلَيكَ الصيامُ فلك أن تُفْطِرَ ولا حَرَجَ، أنتَ مُسافِرٌ.

ولكن لو سَأَلنَا سَائِلٌ: أيها أَفْضَلُ للمسافرِ أن يَصومَ أو يُفْطِرَ؟ هذه هي التي تَحْتاجُ إلى عِلْمٍ.

نقول: الأَفْضَلُ أَنْ تَصومَ ما لم يَشُقَّ عليكَ، فإذا شَــتَّ عليكَ فالأفضلُ أَنْ تُفْطِرَ.

## إذا سَافَرَ الْسَافِرُ حَصَلَ على فَوَائِدَ أَرْبَعِ:

الفَائِدَةُ الأولى: أنَّ ذلك فِعْلُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، فقد كانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، ولَما شُكِيَ إليه أنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهمُ الصِّيامُ، وكان ذلك بعدَ صَلاةِ العَصْرِ، جاءوا للنبيِّ عَلَيْ وقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهمُ الصِّيامُ، وإنهم يَنْظِرونَ ما تَفْعَلُ، فأَمَر عَلَيْ بهاءٍ في إناءٍ، وهو على الراحلةِ، فوضَعَه الصِّيامُ، وإنهم يَنْظِرونَ ما تَفْعَلُ، فأَمرَ عَلَيْ بهاءٍ في إناءٍ، وهو على الراحلةِ، فوضَعَه على فَخِذِه الشريفةِ والناسُ يَنْظُرونَ، وشَرِبَ بعدَ العَصْرِ وما بَقِيَ إلا قَلِيلُ، لكن هذا الدِّين - وللهِ الحمدُ - يُسْرُ، أسألُ اللهَ أنْ يُثَبِّنِي وإِيَّاكِم عليه إلى الموتِ، هذا الدِّين دِينُ اليُسْرِ والسُّهولةِ. شَرِبَ والناسُ يَنْظُرونَ، فأَفْطَرُوا لأنهم ينتظرون إمامَهم وقَائِدَهم اليُسْرِ والسُّهولةِ. شَرِبَ والناسُ يَنْظُرونَ، فأَفْطَرُوا لأنهم ينتظرون إمامَهم وقَائِدَهم حسلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم - (۱).

وقال أبو الدَّرْداءِ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارِّ، أَكْثَرُنَا ظِلَّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ»(٢)، يعني أكثرهم ظلالًا الذي معه كِساءٌ يَجْعَلُه على رَأْسِه مِنَ الشَّمسِ، وقال في روايةٍ أُخْرَى: «حَتَّى ظلالًا الذي معه كِساءٌ يَجْعَلُه على رَأْسِه مِنَ الشَّمسِ، وقال في روايةٍ أُخْرَى: «حَتَّى يَظِينُهُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَابْنِ رَوَاحَةً»(٣).

إِذَنِ الصومُ في السفر فيه تمّامُ الاتِّباعِ لرَسولِ اللهِ عَيْكِيُّ هذا وَاحِدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

الفائدةُ الثَّانيةُ: الصومُ في السَّفَرِ أَسْهَلُ على الإنسانِ، ولذلك نَجِدُ الإنسانَ إذا كان عليه قَضاءٌ يَصْعُبُ عليه القَضاءُ، ولو كانَ يَوْمًا وَاحِدًا، تَلْقاه كلَّ يومٍ يَقولُ: أَصُومُ غَدًا، ثم يُؤَجِّلُه إلى بَعْدِ غَدِ، وهكذا، لكن إذا صَامَ في رَمَضانَ يَسْهُلُ عليه.

الفائدةُ الثالثةُ: أنه إذا جَاءَ العِيدُ والإنسانُ قد صامَ، صارَ العِيدُ عيدَ سُرورِ له؛ لأنه لم يَتعَلَّقُ بذِمَّتِه شيءٌ، لكن إذا بَقِيَت عليه أيامٌ تَجِدُه -وإنْ كَانَ عِيدًا- إذا ذكرَ أنَّ عليه أيامٌ عَيدًا له. أنَّ عليه أيامًا من رَمَضانَ تَنَاقَصَ سُرورُه، وكأنه لم يَكُنْ عِيدٌ له.

الفائدةُ الرابعةُ: أنه يُصادِفُ الشُّهْرَ الذي اختاره اللهُ للصِّيامِ، وهو رَمَضانُ.

إذن إذا لم يَكُنْ عليك مَشَقَّةٌ في الصوم، وأنتَ مُسافِرٌ فَصُمْ، والحمدُ للهِ، وإذا أَحْبَبْتَ أَن تُفْطِرَ فَأَفْطِرَ.

ولو أنَّ رَجُلًا صَامَ في السَّفَرِ ثم بَدَا له أن يُفْطِرَ، فله أنْ يُفْطِرَ؛ حتى لو لم يَبْقَ إلا سَاعةٌ من النَّهارِ.

ولو أنَّ رَجُلًا كان مُسافِرًا هو وزَوْجَتُه، وكانا صَائِمَيْنِ، فَوَصَلَا مَكَّة، وَطَافَا، وسَعَيَا، وقَصَّرَتِ المرأةُ، وحَلَقَ الرَّجُلُ، وانتهتِ العُمرةُ وهما صائمان، ثم أراد الرَّجُلُ امْرأَتَه، فله أن يَفْعَلَ.

على كلِّ حالٍ الحمدُ للهِ، له أن يَأْتِيَ أَهْلَه؛ لأنَّ الْسَافِرَ إذا كانَ صَائِمًا فله أن يُفْطِرَ.

والحمدُ للهِ بَعْضُ العُلماءِ رَحِمَهُمُاللَّهُ قالوا: يَأْكُلُ أَوَّلًا ويَشْرَبُ، ثم يَأْتِي أَهْلَه، لِيكُونَ أَتَاهُم بعدَ الفِطْرِ، فنقول: لا يا أخي، ما الفَرْقُ بينَ الأكلِ والشُّرْبِ والأَهْلِ؟

كلُّها في آيةٍ واحدةٍ: ﴿فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ ﴾ [البقرة:١٨٧] فله أن يُفْطِرَ بالأكل والشُّرْبِ، وله أنْ يُفْطِرَ بأَهْلِه.

فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءُ يوم، وليس عليه كَفَّارةٌ؛ لأنه لا يَلْزَمُه الإِثْمَامُ.

ولو أنَّ رَجُلًا كان مُسافِرًا وهو صَائِمٌ، وقَدِمَ إلى بَلَدِه وهو صائمٌ لَلزِمَه الإمساكُ، وليسَ له أن يُفْطِرَ؛ لأن الرَّجُلَ كانَ صَائِمًا، وما زاده قُدومُه إلى بَلَدِه إلا وُجوبَ إِمْساكِه، فلا يَجُوزُ أن يُفْطِرَ.

ولو أنَّ رَجُلًا كان مُسافِرًا مُفْطِرًا وقَدِمَ إلى بَلَدِهِ، فهل له أنْ يَسْتَمِرَّ في فِطْرِه أو يَلْزَمُه الإمساكُ؟ اختلفَ العلماءُ السابقون في هذه المسألةِ على قَوْلينِ:

فمِن العُلماءِ مَن يَقولُ: يَلْزَمُه الإمساكُ؛ لأنَّ السَّفَرَ الذي هو عِلَّةُ جَوازِ الفِطْرِ قدِ انْقَضَى، فيَلْزَمُه أن يُمْسِكَ.

ومنهم مَن قال: لا يَلْزَمُه؛ لأن هذا أَفْطَرَ أَوَّلَ النهارِ بإِذْنِ اللهِ عَنَّقَجَلَ والصيامُ لا يكونُ إلا من الفَجْرِ، ولهذا قالَ ابنُ مَسْعودٍ رَضَّالِللهُ عَنهُ: «مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النّهارِ فَلْيَاكُلُ لا يكونُ إلا من الفَجْرِ، ولهذا قالَ ابنُ مَسْعودٍ رَضَّالِللهُ عَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النّهارِ فَلْيَستَمِرَّ، والصحيحُ أنه لا يَلْزَمُه الإمساكُ؛ لأن هذا الإمساكَ لا يَستفيدُ منه، إذ إنه لو أَمْسَكَ لَلزِمَه القضاءُ، إذن ما المائدةُ؟ والله عَنَّهَجَلَ يقولُ في كِتابِه العَزيزِ: ﴿ مَا يَفْعَكُ لُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ وَاللهُ عَنَّامَهُمُ إِن شَكَرَتُكُمْ وَاللهُ عَنَّامَهُمُ اللهُ عَنَاهُ أَننا له: أَمْسِكُ ولا يُجْزِئك، فمعناه أننا عَذَبُناه فَقَطْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٦، رقم ٩٠٤٤).

فالصوابُ من أقوالِ العُلماءِ أنه لا يَلْزَمُه الإمساكُ، وله أنْ يَسْتَمِرَّ في فِطْرِه؛ لأنه قَدِمَ مُفْطِرًا، وحُرْمةُ النهارِ في حَقِّه قد زالت بسَفرِه.

سادسًا: انتفاءُ الموانع، فالمرأةُ الحائضُ لا تَصومُ بإجماع المسلمين، ويجبُ عليها أَن تَقْضِيَ بِإجماع المسلمين، وكذلك النُّفَساءُ، وثَبَتَ عَن النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أنه خَطَبَ الناسَ يومَ عِيدٍ، وأُظُنُّه عيدَ الفِطْرِ، وكانَ ﷺ من هَدْيِه التبليغُ للرِّجالِ وللنِّساءِ، ولما انتهى من خُطْبةِ الرِّجالِ تَقَدَّمَ إلى النساءِ، ووَعَظَهنَّ وذَكَّرَهن، وقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»(١)، والصدقةُ تَقِي الإنسانَ عذابَ النارِ، وقال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُــولَ اللهِ؟ سبحان الله المرأةُ لا تُرِيدُ أَن يَنْقُصَ منها شَيْءٌ، فسألتِ النبيَّ ﷺ قال: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ »(٢)، الجواب: بلى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتَ انِ﴾ [البقرة:٢٨٢] هذا نِصْفُ عَقْل، وقد أشارَ اللهُ إلى هذا في قولِه: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة:٢٨٢] والضَّلالُ هنا نَوْعانِ: إما نِسْيانٌ، وإما خَطأً، أما نُقْصانُ دِينِها، رَضَالِلَهُ عَنْهُنَّ، قَصْدُهنَّ العِلْم، وليس قَصْدُهنَّ الاعتراضَ، نساءُ وَقْتِنا هذا إذا رأَيْنَ الشَّرْعَ قد خالَفَ بينَ الرجالِ والنِّساءِ يَسْأَلْنَ سُؤالَ اعْتراضِ، وليسَ كلُّ النساء، لا، لكِنْ بعضُ النساءِ اللائي اجتمعَ في حَقِّهنَّ نَقْصُ العَقْل والدِّين وركوبُ الشيطانِ لُخُهنَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، رقم (٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب نقصان الإيهان الإيهان، بنقص الطاعات، رقم (٧٩).

قُلْنَ: مَا نُقْصَانَ دِينِهَا؟ قَالَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(١)، تَبْقَى المرأةُ سِتَّةَ أَيَامٍ أو سبعةً -وهذا الوَسَطُ- لا تُصَلِّي ولا تَصومُ، هذا نَقْصُ دِينٍ، فَاتَهَا الأَجْرُ.

لكن الحائض -وكذلك النُّفساء - تُوْجَرُ بتركِ الصلاةِ والصيامِ؛ امْتِنالًا لأمرِ اللهِ ورسولِه، اللهُ أكْبَرُ! اللهُ لا يُضِيعُ أَجْرًا، هي يَنقُصُ أَجْرُها لأنها لا تُصلِّي ولا تَصومُ، لكن تُثابُ من وَجْهِ آخَرَ، وهو امتثالُ الأمرِ، فلو عَانَدَتِ المرأةُ، وقالت: أصومُ حتى لكن تُثابُ من وَجْهٍ آخَرَ، وهو امتثالُ الأمرِ، فلو عَانَدَتِ المرأةُ، وقالت: أصومُ حتى لا يَنْقُصُ ديني. نقول: نَقَصَ دِينُكِ الآن بالمعصيةِ، وصومُكِ لا يَنْفَعُكِ. فالحمدُ للهِ على نِعَمِه، لها نَقصَ دِينُ المرأة بترْكِها الصلاة والصيامَ أيامَ الحيضِ زادَ من جِهةٍ أخرى وهو امتثالُ أمْرِ اللهِ ورسولِه، لأني أعلم أن المرأة سوف يَحُنُ بنفسِها أن المسلمين يكونون صائمين وهي مُفْطِرة، لكن إذا عَلِمت أن هذا من بابِ قَوْلِ اللهِ المسلمين يكونون صائمين وهي مُفْطِرة، لكن إذا عَلِمت أن هذا من بابِ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، طابت نَفْسُها، وهذا والحمدُ للهِ حالُ كثيرٍ من النساءِ.

لو قال قائل: إذا كان تَرْكُ الصيامِ نُقْصانًا في دينِها، فلهاذا لا تقولون: إنه يُسْتَحَبُّ للمرأةِ في شهر رَمَضانَ أن تَسْتعمِلَ الحبوبَ المانعةَ مِنَ الحَيْضِ؟ لماذا تُضَيِّقُونَ علينا وتقولون: لا تَسْتعمِل النِّساءُ هذه الحبوب؟ تقول النساء: دَعونا نَأْخُذُ هذه الحبوب؛ حتى لا يأتي الحيضُ.

فنقولُ: أوَّلًا هذا الحيضُ كَتَبَه اللهُ على بَناتِ آدَمَ كِتابةً قَدَريَّةً، ولهذا لها دخلَ النبيُّ عَلَيْةٍ عامَ النبيُّ عَلَيْةٍ عامَ النبيُّ عَلَيْةٍ عامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، رقم (١٩٥١).

حَجَّةِ الوَداعِ، حاضت في أثناءِ الطريقِ في مَوْضِعٍ يقالُ له: سَرِف، فدخَلَ عليها النبيُّ وَعَيَّةُ وهي تَبْكِي، وسألها فقال: «مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ »(۱)، يعني ما هو خاصُّ بكِ، كلُّ بناتِ آدَمَ تَحِيضُ، فَلْتَرْضي بحُكْم اللهِ وكتابةِ الله.

فنقول: هذا شيءٌ كَتَبَه اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ، وهو من مَصْلحةِ المرأةِ؛ لأن هذه الإفرازاتِ الدَّمَويةَ لو بَقِيَت لَأَضَرَّتْ بالمرأةِ، فإذا خَرَجَت في وَقْتِها صارَ ذلك صِحَّةً لها.

وأيضًا هذه الحُبُوب ثَبَتَ عندي من أطباء مُخْتَصِّينَ مُخْلِصِينَ صَادِقِينَ أن فيها أَضْرارًا مُتعددةً، حتى إن بعضَهم كَتَبَ لي صَفْحةً فيها سَبْعَةَ عَشَرَ ضَرَرًا أو أكثرَ.

ولهذا يا إخواني كَثُر في زَمَنِنا هذا الأَجِنَّةُ المشوهةُ؛ لأنَّ هذه الحبوبَ تُحْدِثُ اضطراباتٍ في الرَّحِم، واضطراباتٍ في الدم، واضطراباتٍ في الأعصابِ، فهي ضَارَةٌ، وقد قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢).

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي ﷺ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»، رقم (٢٩٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٣/٣، رقم ٢٨٦٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤١).



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى الله على نَبِيِّنا محمدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وعلى الله على الله على اللهِ وأصْحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

اعْلَمْ أَنَّ الصِّيامَ نوعانِ: صيامٌ هو لُبُّ الصيامِ ورُوحُ الصِّيامِ، وصِيامٌ آخَرُ سِياجٌ له، كالجِدَارِ له يَحْمِيهِ.

الأُوَّلُ: وهو المقصودُ للهِ عَنَّوَجَلَّ: الصِّيامُ عن مَحارِمِ اللهِ، فاللهُ لم يَفْرِضْ علينا الصومَ ليُضَيِّقَ علينا بألَّا نأكُلَ ونَشْرَبَ، وألَّا نَتَمَتَّعَ بالنساءِ. اللهُ لم يُرِدْ هذا؛ بل أرادَ الصومَ ليُضَيِّقَ علينا بألَّا نأكُلَ ونَشْرَبَ، وألَّا نَتَمَتَّعَ بالنساءُ تربيةً سليمةً، واقْرأ قولَ شيئًا آخَرَ، وهو الصِّيامُ عن مَحَارِمِ اللهِ؛ حتى يَرَبَّى الإنسانُ تربيةً سليمةً، واقْرأ قولَ اللهِ عَنَّوجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَلْ اللهِ عَنَّوجَلَّ: ﴿ لَعَلَيْكُمُ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]، لم يقل: (لعلكم تجوعون)، أو (لعلكم تمارسون رياضة بَدَنيَّةً للقُوَّةِ على الجُوعِ والعَطَشِ)، بل قال تعالى: ﴿ لَعَلَكُمُ تَنَقُونَ ﴾، أي: تَقُونَ ﴾، أي: تَقُونَ ﴾، أي: تَقُونَ ﴾، أي: تَقُونَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى اللهِ هي القِيّامُ بأوامِرِه، واجتنابُ نَواهِيهِ.

واسْمَعْ إلى قَوْلِ نَبِيِّكَ محمدٍ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الذُّورِ» يَدَعْ أي: يَتْرُكْ «والعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (١) . وقولُ الزُّور: هو كلُّ قولٍ مُحَرَّم، وفِعْلُ الزُّورِ كلُّ فِعْلٍ مُحَرَّم، ومنه تَرْكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿وَالْجَتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، رقم (٦٠٥٧).

الواجباتِ، والجَهْلُ: العُدُوان على الخَلْقِ؛ لأن الجَهْلَ في اللغةِ العربيةِ بمعنى السَّفَهِ والعُدُوانِ، واسْمَعْ قَوْلَ الشاعرِ<sup>(1)</sup>:

## أَلَا لَا يَجْهَلَ نُ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا

أي: لا يعتدي أَحَدٌ علينا، فإننا نعتدي عليه أكثرَ. والنون في (يجهلنْ) للتوكيد.

فَبَيَّنَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أنَّ اللهَ أرادَ بالصومِ أنْ نَدَعَ قَوْلَ الزور والعَمَلَ بالزُّورِ، والجَهْلَ على الناس.

ونحن إذا صُمْنا قد تَتَغَيَّرُ مَناهِجُنا، أي: قد نُقْبِلُ على الطاعة، ونَبْعُدُ عَنِ المَعْصيةِ، وقد لا تَتَغَيَّرُ، لكِنْ غَالِبُ الناسِ ليسَ كذلك، فبعضُ الناسِ إذا تَسَحَّرَ في الصباحِ، وصَلَّى الفَجْرَ، نام إلى الظهرِ، ثم إذا صَلَّى الظهرَ نام إلى العصرِ، ثم إذا صلى العصرَ نام إلى المغربِ، وبعضُهم إذا تَسَحَّرَ نامَ إلى قَبْلِ الغُروبِ بنِصْفِ ساعةٍ، ثم قامَ العصرَ نام إلى الماضية: الفَجْرَ والظُّهْرَ والعَصْرَ، ويَنْتَظِرُ المَعْرِب، نسألُ اللهَ السلامة.

وهذا لا يُعَدُّ صائمًا، ولا أقولُ ما هو بصَائِم، بمعنى أنه يَجِبُ عليه أن يَقْضِيَ صَوْمَه، لا؛ بل هو حِسًّا صائمٌ؛ لكن ليسَ صائمًا معنًى، فهو يصومُ ويتركُ الصلاة، والصلاةُ أعظمُ مِنَ الصوم؛ وإذا تَرَكَ الإنسانُ الصلاةَ فهو كَافِرٌ كفرًا مُخْرِجًا عَنِ اللَّيّةِ، ولو كانَ يَعْتَقِدُ أنها وَاجِبَةٌ.

ولو أنَّ إنسانًا قال: أنا أَشْهَدُ أنَّ الصلواتِ الخَمْسَ مَفْروضةٌ، لكِنِّي لا أُصَلِّي. فهذا الرجل كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، ونحن نُقِرُّ اليهوديَّ على دِينِه، ولا نَقْتُلُه، ولكن هذا لا نُقِرُّه

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن كلثوم، انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:۲۲٦)، وجمهرة أشعار العرب (ص:۸۷، ۳۰۰).

على ما هو عليه؛ لأنه كَافِرٌ، وقد قال النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(١). وهذا بَدَّلَ دِينَه، فقدِ انتقلَ مِنَ الإسلامِ إلى الكُفْرِ.

والنصوصُ في كُفْرِ تاركِ الصلاةِ مَعْلومةٌ مِنَ القرآنِ والسُّنةِ، وأقوالِ الصحابة ولَخَوَاللَّهُ عَنْهُ والنظرِ الصحيحِ. وقد نَقَلَ إجماعَ الصحابةِ على كُفْرِ تارك الصلاة غيرُ واحدٍ من العلماء كإسحاق بن رَاهَوَيْهِ، وقال عبدُ اللهِ بنُ شَقِيقٍ رَحْمَهُ اللهُ وهو من التابعين المشهورين: كان أصحابُ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – لا يروْنَ شَيْئًا مِنَ الأعمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصلاة (٢).

وقال أعْلَمُ الخَلْقِ بشَريعةِ اللهِ، وأنْصَحُ الخَلْقِ لعِبَادِ اللهِ، وأَفْصَحُهم نُطْقًا، وأخلصُهم إرادةً: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»<sup>(٣)</sup>. وقال: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»<sup>(٤)</sup>. وهذا ما يَقولُه رسولُ الله، ثم يأتي مَن يَقولُ ليسَ بكَافِرٍ. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ.

ولو قال قَائِلٌ: إذا قُلْتَ بهذا القولِ لَزِمَ أَن تَقْتُلَ نِصْفَ الشَّعْبِ، أَو ثُلُثَه؟ قلنا: إذا قَتَلْنَا واحدًا لتَرْكِ الصلاةِ فسوف يَتوبُ كَثِيرٌ مِنَ الناسِ، بل إنَّ الذي لم يكن يُصَلِّي سوف تراه يأتي قَبْلَ المُؤذِّنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦، رقم ٢٢٩٣٧)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

يقولُ اللهُ عَنَّوَجَلَ ﴿ يَمَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ﴾ [البقرة:١٧٩]، قال: حياةٌ. ولم أي: القاتِلُ يُقْتَلُ، ثم قال: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة:١٧٩]، قال: حياةٌ. ولم يقل: مَوْتٌ؛ لأنّكَ إذا قَتَلْتَ القاتلَ امْتَنَعَ عَنِ القتلِ عَالَمٌ. وقد سَمِعْتُ واحدًا من بعضِ الدول المُجاورةِ كان يُجادِلُ في قَطْعِ يَدِ السارقِ، يقول: كيف نَقْطَعُ يَدَ السارقِ النُمْنَى أيضًا الذي يَكْتُبُ بها، ويَعُدُّ بها، ويُعْطِي الدراهمَ، وكل شيءٍ، ولو قطعنا يَدَ السارقِ لكان نِصْفُ الشعب أَشَلَ؟! فقال له صَاحِبُه وهو يُحاوِرُه: أنتَ الآنَ أقررتَ السارقِ لكان نِصْفُ الشعب أَشَلَ؟! فقال له صَاحِبُه وهو يُحاوِرُه: أنتَ الآنَ أقررتَ النَّ نِصْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما أنا الذي قلتُ هذا الكلامَ. ونحنُ نقولُ: فلو قُطِعَت يَدُ سارةٍ ما وُجِدَ سارقٌ في الشَّعْب.

نَعودُ إلى مَوضُوعِنا وهو الحِكْمةُ من الصومِ، وهي تَقْوَى اللهِ عَزَّفَجَلَّ بدلالةِ القرآن الكريمِ والسُّنةِ النبويةِ المُطَهَّرةِ. وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمُ العَارِفِينَ باللهِ عَزَّفَجَلَّ العَاقِلِينَ لشريعةِ اللهِ، الفقهاءِ في دِينِ الله. أما صَوْمُ العوامِّ فهو الإِمْساكُ، فالصومُ: الإمساكُ عن المُفْطِراتِ، يعني التَّعَبُّدَ للهِ بالإمساكِ عن المُفْطِراتِ.

وفيها يَخُصُّ المُفْطِراتِ نحن لا يُمْكِنُ أَن نَجْعَلَ شيئًا مُفْطِرًا بدون دَليلٍ من الشَّرْعِ؛ لأنك لو جَعَلْتَ مُفْطِرًا بدون دليلٍ مِنَ الشرعِ لأفسدتَ عِباداتِ الخلقِ بغيرِ دَليلٍ، ولذلك نقول: الأصلُ في صِيامِ المسلمين الصِّحَّةُ وعدمُ الفَسادِ إلا بدَلِيلٍ.

أما المُفْطراتُ فهي:

الأول: الأكل. الثَّاني: الشُّرب. الثالث: الجِماع.

ولْنَسْتَعْرِضْ معكمُ الأدلةَ على الأكلِ والشُّربِ والجماعِ، فهذه ثلاثةٌ تُفْسِدُ الصومَ.

أُوَّلًا: قُولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ أي: الإفضاء بالجماع إلى نِسائِكم، ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وبالمُناسبةِ أَذْكُرُ هنا أَنَّ أحدًا مِنَ الناسِ قد أَرَانِي تَرْجَةً للقرآنِ لهذهِ الآيةِ: ﴿ مُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ ﴾ فقال المترجِمُ: هم بَنْطلون لكم. وهذا كلامٌ لا مَعْنَى له، بل المعنى أن المرأة سِتْرٌ لزَوْجِها، وهو سِتْرٌ لها، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ السَّطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ » (۱). أما البنطلون فهذا المنتطاع البَاءة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصِرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ » (۱). أما البنطلون فهذا لا مَعْنَى له، وعلى كلِّ حالٍ فهذا الذي تَرْجَمَ القرآنَ لعلَّه يُراعِي مَن يُخَاطِبُ مِنَ الذين لا يَفْهمون العربية.

إِذَنْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمْ مُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱلله أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱلله أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَهُ لَكُمْ ﴾ هنا نَصُّ على المباشرةِ، ﴿ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَقَى فَاكَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ هنا نَصُّ على المباشرةِ، ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ ٱلْأَنتُومِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَ أَنتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ ٱلْأَنتُومِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَ أَنتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وهنا نصُّ على الطعامِ والشرابِ، فهذه ثلاثةٌ: الأكلُ، والشَّرْبُ، والجِماعُ.

الأكل يَشْمَلُ الضارَّ والنَّافِعَ، وكذلك الشرابُ يَشْمَلُ الضارَّ والنافعَ، وما ليسَ بضارِّ ولا نافِع، مثل الخَرَزِ، فلو أنَّ واحدًا أكلَ خَرَزَةً عَمْدًا، وليسَ عليها دُهْنُ، ولا شَيْءَ، نقول: إنَّ صَوْمَه يَفْسُدُ، وإن كان بعضُ العلماءِ يقول: الشيءُ الذي لا فَائِدَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر، وأحصن للفرج»، رقم (٤٧٧٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم (١٤٠٠).

فيه لا يُفْطِرُ. لكِنْ قولُه هذا ليسَ صحيحًا، سواءٌ كان نافعًا، أم ضارًّا كالدُّخانِ، أم ليسَ بنافِع ولا ضارًّ، فكلُّه مُفْطِرٌ.

الرَّابِع: الحِجامةُ إذا ظَهَرَ الدَّمُ، فهي مُفْسِدَةٌ للصوم، أعني صَوْمَ الحَاجِمِ والمَحْجومِ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ» (١). وهذا دَلِيلٌ، والحجامةُ إخراجُ الدَّمِ الفاسد مِنَ الجَسَدِ على صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فقد كانوا قبلَ ذلك يَشْرطُونَ المكانَ الذي يُرِيدون الحِجامةَ منه، ويأتي بالقارورةِ، وهي زُجاجةٌ لها أُنْبوب صَغِيرٌ مُتَّصِلٌ بها، ثم يَضَعُها على هذا الذي شُرطَ وظَهَرَ الدَّمُ منه، ثم يَمُصُّها عن طَريقِ الأنبوبِ فإذا تفرَّغَ الهواءُ سَدَّه بالقُطْنةِ، أي يَضَعُ القُطْنةَ في الأنبوبةِ فلا يَدْخُلُ الهواءُ. ومِنَ المَعْلومِ أَنَّ في مِثْلِ هذا يكونُ استخراجُ الدمِ بسُرْعةٍ وغَزَارَةٍ، فإذا امتلأتِ القارورةُ مِنَ الدمِ سقطتْ؛ لأنه لا يَبْقَى فيها هواءٌ يُمْسِكُها، فكانوا يستعملونها. وقد أخْبَرَ النبيُّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم – أَنَّ الحِجامةَ مِنَ الثلاثةِ التي فيها الشِّفاء، لكن لا بُدَّ أن يكون الحاجمُ طَبِيبًا حَاذِقًا، فلا يَصِحُّ أَنْ يَكُونُ الناسِ.

أمَّا المَحْجومُ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُفْطِرُ؛ لأنه إذا سُحِبَ منه هذا الدَّمُ ضَعُفَ واحتاجَ إلى الأكلِ والشُّرْبِ، فكان مِنْ رحمةِ اللهِ به أنه إذا احتجم قُلْنَا له: الحمدُ للهِ، الآن كُلْ واشْرَبْ عَصِيرًا أو غَيْرَه؛ حتى تَستعِيدَ قُوَّتَكَ. ولهذا لا يَجُوزُ لصائم صَوْمُه فَرْضٌ أن يَحْتَجِمَ إلا للضرورةِ، وإذا اضْطُرَّ للحِجامة قلنا: احْتَجِمْ، ولكنك أَفْطَرْتَ، فكُلْ واشْرَبْ. فصار الإفطارُ بالحجامةِ من حِكْمةِ اللهِ ورَأْفَتِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

أما الحَاجِمُ فقد قال بعضُ العلماء: يُفْطِرُ تَعَبُّدًا. أي: نحن لا نَدْرِي ما العِلَّة، ولكن جاء الحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ». فنقول: سَمِعْنا وأَطَعْنا. ولكن لا ندري ما السَّبَبُ، وهناك أشياء كثيرةٌ من الشرائع لا نَدْرِي ما سَبَبُها. وقال بعضُ العلماء: إنَّ السَّببَ هو أن الحَاجِمَ يَمُصُّ القارورة، ورُبَّما تَسَرَّبَ مِنَ الدَّمِ إلى جَوْفِهِ ما لا يَعْلَمُ به، فمِن أَجْلِ سَدِّ البابِ؛ قلنا: يُفْطِرُ الحاجِمُ والمَحْجومُ. وهذا الأخيرُ هو اختيارُ شيخ الإسلام ابنُ تَيْميَة (۱) رَحِمَهُ اللَّهُ.

ولكن بِناءً على هذا التعليلِ لو أنَّ أحدًا حجم صائبًا بآلةٍ، دون أن يَمُصَّ القارورة، فإنه لا يُفْطِرُ؛ لأنه ما دَامَتِ العِلَّةُ معقولةً فالحُكْمُ يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا. ولو خَرَجَ الدمُ بغيرِ حِجامةٍ؛ بفَصْدٍ أو شَرْطٍ، والفصدُ شَقُّ العِرْقِ عَرْضًا، والشرطُ شَقُّه طُولًا. حتى يَخْرُجَ الدَّمُ، فهذا قد يُغْنِي عن الحجامةِ في بعضِ البلادِ، ويكونُ أَفْضَلَ منها، وتكونُ الحجامةُ -كما في البلاد الحارة - أفضلَ مِنَ الناحيةِ الطَّبِيَّةِ.

ولكن هَلِ الفَصْدُ والشَّرْطُ يُفْطِرانِ الصَّائِمَ كَمَا تُفْطِرُه الحجامة ؟ من قال: إنَّ الحجامة ليسَ لها معقولية، وأنها تَعَبُّدية مَحْضَةٌ، فإنه لا يَفْطُرُ الصائمُ بذلك؛ لأنه ما دامتِ العلةُ غيرَ مَعْقولةٍ فلا قياسَ. ومَنْ قال: هي مَعْقولةٌ، وهي إضعافُ الصائم، واحتياجُه إلى الأكلِ والشُّرب. قال: إنَّ الفَصْدَ والشَّرْطَ إذا خَرَجَ منهما ما يَخْرُجُ بالحجامةِ فإنها تُفْطِرُ الصَّائِمَ، ولكِنِ الشارطُ أو الفاصِدُ لا يُفْطِرُ النَّه لا يفعل بالحجامةِ فإنها تُفْطِرُ الصَّائِمَ، ولكِنِ الشارطُ أو الفاصِدُ لا يُفْطِرُ النَّه لا يفعل شيئًا إلا الشَّرْطَ والفَصْدَ، وهذا لا يُؤثِّرُ عليه، وهذا الأخيرُ هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٥٢/٢٥٢).

ابن تيميةَ رَحِمَهُٱللَّهُ، وهو أن الشَّرْطَ والفَصْدَ كالحِجامةِ إذا أَثَّرَ على الإنسانِ ما تُؤَثِّرُ الحِجَامَةُ.

ولو أنَّ الإنسانَ رَعَفَ، والرُّعافُ: خُروجُ الدَّمِ من الأَنْفِ بغَزارةٍ؛ لأنه قد يَنْفَجِرُ بعضُ العُروق في الخَياشِيم، ويَنْزِلُ الدَّمُ بغَزَارَةٍ، فمَن رَعَفَ أَنْفُه، حتى خَرَجَ منه دَمٌ كَثِيرٌ لا يُفْطِرُ؛ لأن هذا بغيرِ اختيارِه. ولو أنَّ الإنسانَ أراد أنْ يَحُكَّ أنفَه مثلًا، وبحكِّه انْفَجَرَ حتى خَرَجَ منه دَمٌ كَثِيرٌ، فصومُه كذلك لا يَفْسُدُ؛ لأنه بغيرِ اختيارٍ ولا إرادةٍ منه.

الخامس: التَّقَيُّؤ عَمْدًا: والتقيؤُ عمدًا معروفٌ، والقَيْءُ خروجُ الطعامِ مِنَ الْمَعِدَةِ، فإذا تَعَمَّدَ الإنسانُ أن يَتَقَيَّأَ فقاء فَسَدَ صَوْمُه؛ لقولِ النبيِّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، ومَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِهِ»(۱).

وهذا يُبَيِّنُ لك حِكْمةَ اللهِ في شَريعتِه، ورحمةَ اللهِ بعِبادِه؛ أنَّ القَيْءَ عَمْدًا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، فهو إِذَنْ رَحْةٌ؛ لأنَّ الصائمَ إنِ احتاج إلى القيءِ -وأحيانًا يحتاجُ الإنسانُ إلى القيْءِ - ولم يتقيأ ربها يَضُرُّه، فإنِ احتاجَ إلى القَيْءِ قلنا له: تَقَيَّأ. وإذا أُفْرِغَتِ المَع اللهِ القَيْءِ وله عَن أَي واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٦/ ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۳۸۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

السادس: ما كان بمَعْنَى الأكلِ والشُّرْبِ، وهو الإِبَرُ المُغَذِّيةُ التي يُسْتَغْنَى بها عَنِ الأَكْلِ والشُّرْبِ، ويَبْقَى المريضُ عليها إلى أنْ يَأْذَنَ اللهُ له بالشِّفاءِ، وهذه الإِبَرُ المُغذية، التي يُسَمُّونها (الجلوكوز) هي التي يُسْتَغْنَى بها عَنِ الطعامِ والشرابِ، فهي التي تُفْسِدُ الصومَ. والغالب أنَّ الإنسانَ لا يحتاج إليها إلا لمرضٍ يُبِيحُ الفِطْرَ، وإذا مَرِضَ الإنسانُ فله الفِطْرُ.

أما الإبر المُنشِّطَةُ، وإبرُ الدَّواءِ، وإِبَرُ السُّكَّـرِيِّ، وإبر أنواعٍ عديدةٍ أخـرى فلا تُفْطِرُ، سواءٌ أكانت في العُروقِ الظاهرةِ، أو في العضلاتِ.

## وإذا قال قائلٌ: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُفْطِرُ؟

قلنا: ما دَلِيلُكَ أنت على أنها تُفْطِرُ؟ كيف تُفْسِدُ صيامَ عِبادِ اللهِ بدُونِ دَلِيلٍ؟ ولا نَقْبَلُ منه كلامَه، فالأحوطُ بلا شكِّ أنْ نقولَ: لا تُفْطِرُ؛ لأنه إذا قُلْنا: لا تُفْطِرُ. فقدِ احْتَطْنَا للعبادةِ، ولم نُفْسِدُها، ولم نُخْرِج الناس منها إلا بدليلٍ.

إِذَنِ الذي يُفْطِرُ مِنَ الإبرِ -وبعضُ الناسِ يُسَمِّيهَا شوكةً - المُغَذِّيةُ، أما غيرُ المغذيةِ فلا تُفْطِرُ. فإذا قال قائلٌ: ما ذَلِيلُكم؟ لأنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ سوف يَسْأَلُنا يومَ القيامةِ: ما ذَلِيلُكم على إفسادِ عِبادةِ عبادي؟ فالدَّليلُ -والله أعلم - أنْ نقولَ: الشريعةُ ما ذَلِيلُكم على إفسادِ عِبادةِ عبادي؟ فالدَّليلُ -والله أعلم - أنْ نقولَ: الشريعةُ الإسلاميةُ لا تُفَرِّقُ بينَ مُتَماثِلَيْنِ، ولا فَرْقَ بينَ كونِ الجِسْمِ يُغَذَّى عن طريقِ الأكلِ والشُّرْبِ، أو عن طريقِ هذه الإِبَرِ، ولذلك قُلْنا: الإبر المُغَذِّيةُ مُفْطِرَةٌ، وغيرُ المغذيةِ لا تُفْطِرُ.

السابع: خُروجُ المَنِيِّ بلَذَّةٍ بفِعْلِ الصَّائِمِ، وهذه ثلاثةُ شُروطٍ، أولًا: خُروجِ المَنيِّ، خَرَجَ به احترازًا من خروجِ المَذْيِ، فالمذيُ لا يُفْسِدُ الصومَ، حتى ولو كانَ

بشَهْوةٍ، حتى لو قَبَّلَ رَجُلُ امرأته وأَمْذَى، فصيامُه صَحِيحٌ. الشرط النَّاني: بلَذَةٍ، فإن خَرَجَ بغيْرِ لَذَةٍ، مثل أَنْ يَخْرُجَ لَرَضٍ، أو لشِدَّةِ بُرودةٍ، أو لشِدَّةِ تَعَشُّرٍ على الغَائِطِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فإنَّه لا يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لأنه ليسَ بلَذَّةٍ. الثالث: بفِعْلِ الصَّائِمِ، فإن خَرَجَ المَنِيُّ بلَذَةٍ بغيرِ فِعْلِ الصائم، ولكن بتَفْكِيرٍ، أو باحتلام وهو نَائِمٌ، فإنه لا يُفْسِدُ الصومَ. أما كونه لا يُفْسِدُ الصومَ بالتفكيرِ؛ فلِقَوْلِه -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» (١). وبعضُ الناسِ سَرِيعُ الإنزالِ، قَوِيُّ الشهوةِ، بمُجَرَّدِ أَن يُفَكِّرَ يُنْزِلُ، فهذا لا يَفْسُدُ وسلَّم وسلَّم- قال: "رُفِعَ القَلْمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى وسلَّم- قال: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى وَسُلَّم- قال: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشْتَوْنَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (٢).

لكن هناك شُروطٌ ثَلاثةٌ يَجِبُ أَن تَتَوَفَّرَ فِي الصَّائِمِ حتى يُفْطِرَ بهذه المُفْطِرَاتِ، وهي:

أُوَّلًا: أن يكون عالمًا. ثانيًا: أن يكونَ قاصدًا. ثالثًا: أنْ يكونَ ذاكرًا.

فَمَن صام ونَسِيَ فأكلَ فصيامُه صحيحٌ، فقدِ اخْتَلَّ الشرطُ الثالثُ، وهو أَنْ يكونَ ذاكرًا. وهناك دليلٌ خاصٌّ على أنَّ الصائمَ إذا أَكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فصيامُه صحيحٌ، وهو حديثُ أَبِي هُريرةَ، قال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٢٨٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، رقم (١١٦). (٢) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٤٠٣) قال الألباني: صحيح.

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١). أما الدَّلِيلُ العامُّ فقولُه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

ولو أنَّ رَجُلًا صَائِمًا سَمِعَ مُؤَذِّنًا يؤذن، فأَفْطَرَ، ثم تَبَيَّنَ أَن المؤذنَ أَخْطَأ، وأَذَّنَ قَبَلَ غُروبِ الشمسِ، فصيامُه صَحِيحٌ، والدَّليلُ الخاصُّ على هذا حديثُ أسماءَ بنتِ أبي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (٢).

ولو أنَّ رجلًا صائمًا تَكُضْمَضَ، فنزلَ الماءُ إلى بَطْنِه بغيرِ قَصْدِ منه، فصِيامُه صَحِيحٌ، وليسَ عليه قضاءٌ؛ لعَدَمِ القَصْدِ. والدَّليلُ على صِحَّةِ صيامِه قولُه تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [الأحزاب:٥].

ولذلك لو أنَّ رجلًا مُحْرِمًا بالعُمْرَةِ نَسِيَ وتَطَيَّبَ، فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه نَسِيَ، ولذلك لو أنَّ رجلًا مُحْرِمًا بالعُمْرَةِ نَسِيَ وتَطَيَّبَ، فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه نَسِيَ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾.

وهنا ننبه على أمْرٍ مُهِمِّ، أنه مَتَى أَمْكَنَ أَن نَجِدَ الدَّليلَ في القرآنِ لم نَعْدِلْ به شَيْئًا؛ لأَنَّ الْمُسْتدِلَّ بالسُّنةِ يستطيع خَصْمُه أَنْ يقولَ له: أَثْبِتِ الحَدِيثَ. لكِنِ المُسْتَدِلُّ بالقرآنِ لا يَستطيعُ خَصْمُه أَنْ يقولَ له: أَثْبِتِ الآيةَ. لأَنَّ الآيةَ ثَابِتَةٌ؛ ولذلك أَنْصَحُ طَالِبَ العِلْمِ أَنه متى أمكنَ أَنْ تَستدِلَّ بالقرآنِ فلا ينبغي له أَنْ يَعْدِلَ به شيئًا، وإذا كانَ قرآنٌ وسُنَّةٌ فهذا أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٨٥٩).

وهنا أُقرِّرُ قاعدةً أرجو الانتباه لها، وهي أنَّ الدِّين يُسْرٌ، وأن جميع المَحْظوراتِ المُحرَّماتِ في العِباداتِ، إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو غيرَ قَاصِدٍ، فلا شَيْءَ عليه؛ إلا ما يَتَعَلَّقُ بحقِّ العباد، فإنه يَنْتَفِي عنه الإثمُ، ولكن يَضْمَنُ للعبادِ حُقوقَهم. فلو أنَّ أحدًا من الناسِ أَتْلَفَ مَالَ إنسانٍ نَاسِيًا فلا إِثْمَ عليه، ولكن يَضْمَنُه لصاحبِه فلو أنَّ أحدًا من الناسِ أَتْلَفَ مَالَ إنسانٍ نَاسِيًا فلا إِثْمَ عليه، ولكن يَضْمَنُه لصاحبِه ما لم يَعْفُ عنه. والفرقُ بينَ حقِّ اللهِ وحَقِّ المخلوقِ ظَاهِرٌ؛ لأنَّ حَقَّ الله عَرَّفَجَلَّ هو الذي بفَضُلِه ومَنِّه أخبرنا أنه عافٍ عنه عندَ الجَهْلِ أو النِّسيانِ أو الإكراهِ أوْ عَدَمِ القَصْدِ. وأما حقُّ الآدميِّ فمضمونٌ في كلِّ حالٍ.

وكلُّ المفطراتِ ليس فيها كَفَّارةٌ إلا مفطرًا واحدًا، وهو الجِماعُ في نَهارِ رمَضانَ عليه على مَن يَجِبُ عليه الصَّوْمُ. فلو أنَّ رَجُلاً بَاشَرَ زَوْجَتَه، ونَزَلَ منه المنيُّ، فليسَ عليه كَفَّارةٌ؛ بل عليه القَضاءُ؛ لأنه ليسَ جِماعًا في نَهارِ رَمَضانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ صومًا واجبًا بنذرٍ أو كَفَّارةٍ أو قَضاءِ رَمَضانَ فليسَ عليه كَفَّارة، مثالُه: رَجُلٌ يَقْضِي الصومَ عن رَمَضانَ سَابِتٍ، وجامَعَ زوجتَه، فليسَ عليه كَفَّارة، لكنه يَأْثَمُ؛ حيثُ الصومَ عن رَمَضانَ سَابِقٍ، وعليه القَضَاءُ.

و يَجِبُ أَن يكونَ ممنْ يَجِبُ عليه الصومُ، فلو قُدِّرَ أَن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلُه، وهو صائم في نَهارِ رَمَضانَ، ثم بَدَا له أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَه فجَامِعَها، فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ عليه.

فلو سألنا سائلٌ هنا في البلدِ الأمينِ وقال: إنه جامَعَ زوجتَه في نهارِ رمَضانَ. وَجَبَ علينا أَنْ نسألَه أُولًا: هل أنتْ مِنْ أهلِ مَكَّةَ؟ فإذا قال: نَعَمْ، قُلْنا: عليكَ كفارةٌ. وإذا قال: لا، أنا مُعْتَمِـرٌ. قُلْنا له: لا شيءَ عليكَ إلا القضاء؛ لأنَّ الصوم

لا يجبُ عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنَّ بعضَ المفتينَ يُفْتِي بهذه المسألةِ على وَجْهِ الإطلاقِ، ولا يستفصل، فيُلْزِم هذا السائلَ بالكفارةِ، وهي غيرُ واجبةٍ عليه، وما دمتْ في مكانٍ يكثُرُ فيه المسافرون فاستفصل.

هنا أيضًا إضافةٌ: إذا قال قائلٌ: لماذا يَلْزَمُنِي أن أستفصل، أليسَ الأصلُ عَدَمَ المانعِ؟

فالجوابُ: بلى؛ ولكن إذا كانَ الأكثرُ أو الكثيرُ ممن يَتَّصِفون بهذا المانع فالجوابُ: بلى؛ ولكن إذا كانَ الأكثرُ أو الكثيرُ ممن يَتَّصِفون بهذا المانع فاستفصل؛ لأنه قد يكونُ منهم، وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أنْ يَسْتفصِلَ في مَقامِ الاحتمالِ، خصوصًا مع عَدَم العِلْم؛ حتى يُفْتِي على بَصيرةٍ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نَبِيِّنا مُحُمَّدٍ، خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ الْتَّقِينَ، وعلى اللهِ وعلى اللهِ وأصحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

شُروطُ وُجوبِ الصِّيامِ هي: الإسلامُ، والبُلوغُ، والعَقْلُ، والقُدْرةُ، والإقامةُ، وانتفاءُ الموانع.

الأول: الإسلام، وضِدُّهُ الكفرُ، فالكافِرُ لا صيامَ عليه، إلا إذا أَسْلَمَ، ولكن قبل ذلك إذا رأيتَه يأكلُ ويَشْرَبُ أمامَكَ فلا تَقُلْ له: أَمْسِكْ.

الثَّاني: البلوغ، وضِدُّه الصِّغَرُ، فالصغيرُ الذي عنده عَـشْرُ سَنَواتٍ مثلًا وقد رأيتَه يَأْكُلُ ويَشْرَبُ في نَهارِ رمَضانَ، فلا تُلْزِمْه؛ لأنه لم يَبْلُغ بَعْدُ.

الثالث: العقل، وضِدُّه فَقْدُ العَقْلِ؛ لأنَّك لو قلتَ الجنون وذَهَاب العَقْل، فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقْلٌ ثم ذَهَبَ، لكِنِ الصوابُ فَقْدُ العَقْلِ.

الرَّابع: القُدْرَةُ على الصيام، وضِدُّها العَجْزُ، فإن رأيتَ رجلًا مريضًا يأكُلُ ويشرب في نهار رمَضانَ فلا تُنْكِرْ عليه؛ لأنه عاجزٌ. والعجزُ ينقسِمُ إلى: عَجْزِ دائم لا يُرْجَى زوالُه، وعَجْزِ آخَرَ يُرْجَى زوالُه. فالعجزُ الذي لا يُرْجَى زوالُه يُفْرَضُ على الله عَرْوَالُه عَرَقَالُه عَنَهَ الله عَرَقَالُه عَلَى الله عَرَقَالُه الله عَرَقَالُه عَلَى الله عَرَقَالُه عَلَى الله عَرَقَالُه عَلَى الله عَرَقَالُه الله عَرَقَالُه الله عَرَقَالُه عَلَى الله عَلَى الله عَرَقَالُه عَرَقَالُه الله عَلَى الل

الخامس: الإقامةُ، وضِدُّها السفرُ، فالمسافرُ يجمعُ ويُقَصِّرُ ويُفْطِرُ، والسفرُ هو الانتقالُ من مكانٍ إلى مكانٍ، من مدينةٍ إلى مدينةٍ، فلوِ انتقلَ الإنسانُ مِنْ أهلِ مكة أو أهلِ المدينةِ النبويةِ إلى تبوكَ، فهو مسافرٌ، وإنِ انتقلَ مِنْ مكةَ إلى المدينةِ، فهو مسافرٌ.

ولا نقول: السفرُ مفارقةُ الوَطَنِ، أي البلدِ الذي تَسْكُن فيه، فإنَّ السفرَ هو السفر، سواءٌ طالَ أو قَصُرَ.

والدَّليلُ على أنَّ المسافر لا يَلْزَمُه الصومُ هو قولُه تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرْيِنَا اللّهِ مَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مُّ مِنْ أَلِيّامٍ أُخْرَ البقرة:١٨٤]. فإن رأيت رجلًا يأكلُ ويَشْرَبُ في هذا المسجدِ في مكة وهو معتمرٌ، فلا تُنْكِرْ عليه؛ لأنه مسافِرٌ، والأفضلُ للمسافِر الصيامُ إذا لم يَكُنْ مَشَقَّةٌ، وإلّا فالإفطارُ أفضلُ، وذلك للفوائدِ التي أَشْرَنَا إليها، وأهمُّها الاقتداءُ بالنبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - فإنَّه كان يُحِبُّ أن يَصُومَ في السَّفَرِ، وذكرْنَا قبلُ دَلِيلًا عنْ أبي الدرداءِ رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: ﴿خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيهِ فِي اللهِ عَنْ أَبِي الدرداءِ وَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: ﴿خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي الدرداءِ وَحَوَلِيَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ رَوَاحَةً اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا كَانَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَابْنِ رَوَاحَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَ وَالَا عَلَى رَأُسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهُمُ وَالْمَا وَالْمَالِي الللْهُ اللهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمَا مَا كُانَ مِنَ النَّبِكُمُ وَالْمَالِيلُولُ اللْهِ اللهِ اللهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللللهِ الللللّهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

والصومُ معَ الناسِ أَيْسَرُ مِنَ القَضَاءِ، وخاصَّةً أنه يصومُ في الشهرِ الذي فَرَضَ اللهُ صيامَه وهذا ترجيح، وأنه إذا دَخَلَ عليه العيدِ لا يَبْقَى عليه شَيْءٌ في ذِمَّتِه، فيكون سُرورُه بالعيد أكْثَر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

السادس: انتفاءُ الموانع، والمانعُ الذي يَمْنَعُ مِنَ الصيامِ مثلُ الحيضِ أو النّفاسِ للمرأة، فإذا حاضتِ المرأةُ وهي صائمةٌ فإنَّ صَوْمَها يَبْطُلُ، إذا كانت حائضًا مِنَ اللّيْلِ فلا تَصُومُ؛ لأنَّ الحيضَ مَانِعٌ مِنَ الصيامِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ، وصلَّى الله وسلَّمَ على النَّبِيِّ الأمينِ، وعلَى آله وصحبِهِ والتَّابِعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وسَلَّمَ تسْلِيها كثيرًا، **أَمَّا بَعْدُ**:

تكرَّرَ السؤالُ عن بعضِ المؤذِّنِينَ الذين يؤذَّنُونَ على سماعِ الأذانِ في الراديو، وكان الأذانُ قبلَ الوَقْتِ بنحوِ دَقِيقتَيْنِ أو ثلاثِ دقائقَ، فأَفْطَرَ الناسُ على هذَا الأذانِ بناءً على أنَّه هو الأذانُ المعتادُ، ثم بعدَ ذلك سَمِعُوا المؤذِّنِينَ أذَّنُوا بعدَ هذا بثلاثِ دقائقَ أو نَحْوِها، فها حُكْمُ صيامِ هؤلاءِ الذين أَفْطَرُوا، أنأمُرُهم بالقضاء، أم نقولُ: إنه لا قضاءَ عليهِمْ؟

أقول بناءً على هذا السؤالِ، ولعَلَّ مِنَ المصلحةِ أَنْ نتكلَّمَ على ذلِكَ بشيءٍ مِنَ المتفْصِيلِ: مُفَطِّرَاتُ الصيامِ معروفَةٌ، ولا حاجَةَ إلى إعادَتِها؛ لأَنَّنا أظُنُّ ذكرْنَاها فِي الأعْوامِ السابِقَةِ، ولكن نُكرِّرُ أن هذِهِ المفَطِّرَاتِ لا تكونُ مفْسِدَةً للصَّومِ إلا بثلاثةِ شُروطٍ: العِلْمِ، والذِّكْرِ، والإرادَةِ. وهذه المفَطِّرَاتُ كلُّها -الجماعُ فها دُونَهُ- لا تكون مُفْسِدَةً للصَّوم إلا بهذِهِ الشروطِ الثلاثةِ:

الأول: العِلْمُ: وضِدُّه الجَهْلُ، والجهلُ نوعانِ: جَهْلُ بالحُكْمِ، وجَهْلُ بالحالِ. ومثالُ الجَهْلِ بالحُكْمِ، وجَهْلُ بالحالِ. ومثالُ الجَهْلِ بالحُكْمِ: أن يحتَجِمَ الصائمُ ويظُنُّ أن الحِجَامَةَ لا تُفَطِّرُ، وهِي مُفَطِّرَةُ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»(١)، أو يَتَقَيَّأُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

الصائمُ عَمْدًا، ويظُنُّ أن التَقَيُّوَ لا يُفْسِدُ الصومَ، مع أنَّ القَيءَ عمْدًا يفْسِدُ الصومَ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ »(١).

فإذا جاءَنَا هذَا الرجُلُ يَسْتَفْتِي ويقولُ: إنَّه تَقَيَّأً وهو لا يدْرِي أَن التَّقَيُّؤَ يُفْسِدُ الصومَ. قلنَا له: لا شيءَ عليك، وامْضِ في صومِك، وصومُكَ صحيحٌ؛ لأنَّكَ جاهِلُ بالحُكْم.

أما الجَهْلُ بالحالِ: فأنْ يجهَلَ الإنسانُ أنه في النَّهارِ، ومثالُه: أن يقُومَ من منَامِهِ فينظُرَ إلى الساعَةِ، فإذا الساعَةُ في نظرِهِ الرابعةُ والنِّصْفُ، فقال: إِذَنْ يتَبَقَّى على الفجْرِ خمسونَ دَقيقةً فآكُلُ، وأتسَحَّرُ. فجعل يتَسَحَّرُ، فإذا بالإقامة تُقامُ، فهذا جاهِلُ بالحالِ، أي: إنَّه لم يعْلَمْ في حالٍ يَحْرُمُ عليه فيهَا الأكْلُ والشُّرْبُ.

ومثالٌ آخَرُ: رجُلٌ في البَرِّ، وكانتِ السهاءُ مُغِيمَةً، فظنَّ أن الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ فأَفْطَرَ، وأكلَ وشَرِبَ، فإذا بالشمْسِ تخْرُجُ من بينِ السحابِ، فهذا لا يَلْزَمُه القضاء، وصَومُهُ صحيحٌ؛ لأنه جاهِلٌ بالحالِ؛ إذ إنه لا يعْلَمُ أنه في حالٍ لا يحِلُّ له الأكْلُ فيهَا، ولا الشُّرْبُ.

الثّاني: الذّكرُ: وضِدُّهُ النّسيانُ، قالَ النّبِيُّ عَلَيْكِمُ: ﴿إِذَا نَسِيتُ فَذَكّرُونِي ﴿ أَنَ فَلَو أَن شَخْصًا أَكَلَ وهو صائمٌ ناسِيًا أنه صَائمٌ، قُلْنا له: صَومُكَ صحِيحٌ، ولا شيءَ عليكَ، وامْضِ فيهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱/ ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۲۸)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۲۷٦). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (۳۹۲).

الثالث: الإرادةُ: وضِدُّهَا عدَمُ الإرادَةِ، فإذَا أكلَ الإنسانُ أو شَرِبَ غيرَ مُريدٍ لذَلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ، ولا قضاءَ عليهِ، وعدَمُ الإرادةِ تكونُ إما بالإكْراهِ، وإما بشَيءٍ يمُرُّ عليه بدونِ قَصْدٍ، فلو أن صَائمًا أُكرِهَ على أن يأكُلَ أو يَشْرَبَ، ففَعَلَ؛ دفْعًا للإكْراهِ، فإن صومَهُ صحيحٌ. وكذلكَ لو أن رَجُلًا تمَضْمَضَ في الوضوءِ، فنزَلَ الماءُ إلى بطنِهِ بدونِ قَصْدٍ، وبدونِ اخْتيارٍ، فصومُهُ صحيحٌ. وكذلك لو أن صَائمًا كانَ نائمًا فاحتَلَمَ، وأنْزَلَ، فإن صَومَهُ صحيحٌ؛ لأنه بغيرِ إرادَةٍ.

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على اشتراطِ هذِهِ الشُّروطِ الثَّلاثَةِ؟

قلنا: أمَّا الجَهْلُ والنسيانُ فدَليلُ العُذرِ فيهِم قُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخُطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقالَ اللهُ: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ (١). أي: لا أُوَاخِذُكم بالنِّسيانِ، ولا بِالخَطَأ. والخطأُ يعْنِي: الجَهْل، وهذا دليلٌ عامٌّ.

وأما الدَّليلُ على أنَّه لا بُدَّ من الإرادَةِ والاختيارِ، فقَولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرِ فَلَهُ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُورِهَ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَيِنٌ ۖ بِالْإِيمَنِ وَلَكِمَن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ فَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُورِهِ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَينٌ أَالْإِيمَنِ وَلَكِمَن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ فَكَنَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، ووَجْه الدَّلالَةِ أنه إذا كان يُعْذَرُ الإنسانُ بالإكْراهِ إذا كَفَر، والكُفْرُ أعظمُ الذُّنوبِ، فعُذْرُهُ بالإكْراهِ فيها دونَ ذلِكَ من بابِ أَوْلَى.

هذه أدِلَّةٌ عامَّةٌ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ عَزَّهَ عَلَ لك، أنك إذا فَعَلْتَ المَحَرَّمَ جاهِلًا، أو فعلتَهُ ناسِيًا، أو فعلتَهُ مُكْرَهًا، فإن الله قد تجاوَزَ عنْك، ولا يؤاخِذُكَ بهذا، وهذا مِنْ آثارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٤]، رقم (١٢٦).

قولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الحديثِ القدسيِّ: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي »(١).

فلو أن رَجُلًا وهو مُحرِمٌ حينَ حَلَّ إحرامَهُ، وجَدَ أنه لم يخْلَعْ سَراويلَهُ ناسِيًا، فلا شيءَ عليهِ. ولَوْ أن رجُلًا كانْ مُحرِمًا، فصادَ صَيْدًا ناسِيًا أنه محْرِمٌ، أو جاهِلًا أنه يَحرُمُ عليه الصيدُ في حالِ الإحرامِ، فلا شيءَ عليهِ؛ لأن هذِه قواعِدُ عامَّةٌ في كلِّ شيء، حتى إنَّ العلماءَ قالوا: يُشْتَرَطُ لإقامَةِ الحدودِ على مَن فَعَلَ ما يُوجِبُ الحَدَّ أن يكونَ عاليًا بالتحريم؛ لأن هذه قواعدُ ثابِتَةٌ: لا تأثِيمَ بالنسيانِ، لا تَأثِيمَ بالجَهْلِ، لا تأثِيمَ بالإكْراهِ.

وهناك أدلَّةٌ خاصَّةٌ على ما يتَعَلَّقُ بالصوم:

أما الجهل بالحُكْمِ: فَفِي حديث عَدِي بن حاتِم رَضَالِلُهُ عَنْهُ أنه صامَ، وجَعَل تحت وِسادَتِه عِقَالِينِ، أي: حَبْلَيْنِ، أحدهما أسَودُ، والثَّانِي أبْيَضُ، وجعَلَ يأكُلُ ويشْرَبُ ويتسَحَّرُ، وهو ينظُرُ إلى هذينِ العِقَالَيْنِ، حتى بَانَ الأبيضُ من الأسودِ، فأمْسَكَ، فذكرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – فقال له النَّبِيُ ﷺ: "إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ، إنَّهَا هُو سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ" (٢). فهذا الرجلُ أكلَ وشَرِبَ جاهِلًا بالحُكْم، ويظُنُّ أن هذَا هُو مَعْنى الآيَةِ الكريمَةِ.

أما الجهْلُ بالحالِ: فدَليلُهُ الخاصُّ ما رواهُ البخارِيُّ عن أسماءَ بنتِ أبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود:٧]...، رقم (٧٤٢٢). ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، بأب قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اللَّمْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، رقم (٩٠٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٠).

-رضي الله عنها، وعن أبيها- قالت: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»<sup>(۱)</sup>.

فهذا جَهْلُ بالحَالِ، ولم تَذْكُرْ أن النَّبِيَّ ﷺ أمرهُم بالقَضاء، ولو كانَ القَضاءُ واجبًا لكانَ مِنَ الشريعَةِ، والشريعَةُ يجِبُ على النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم – اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – إبلاغُهَا، ولَوْ أَبْلَغَها لنَقَلَتُها الأُمَّةُ؛ إذ لا يمكن أن تَضِيعَ الشريعَةُ أبدًا.

فتبيَّنَ بهذَا أَن مَنْ أَكلَ يَظُنُّ أَن الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ، ثم تَبَيَّنَ أَنها لم تَغْرُبْ، فصومُهُ صحِيحٌ. وكذلك مَنْ أَكلَ في آخِرَ الليلِ، يظُنُّ أَن الفَجْرَ لم يطلُعْ، ثم تَبيَّنَ أنه طالِعٌ، فصومُهُ صحِيحٌ.

أما النّسيانُ في خُصوصِ الصَّومِ: فحدِيثُ أبي هُريرةَ رَضَالِكُ عَنْهُ أن النّبِي عَلَيْهُ وَسَقَاهُ "(٢). قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ "(٢). فَفِي قولِه: «فَلْيُتِمَّ صَومَهُ الإشارَةُ إلى أن هذَا الصومَ الذِي وقَعَ فيهِ الأكْلُ ناسِيًا فَفِي قولِه: «فَإِنّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ اللهُ وَسَقَاهُ يَتَبَيّنُ لكَ أن فِعْلِ الناسِي لا يُنسَبُ إليه حُكْمٌ وفي قولِه: شَابِ ذلِكَ إلى اللهِ، وهذا هُو الواقِعُ. الواقِعُ.

ولكن يجِبُ علَى الجاهِلِ إذا عَلِمَ أن يمسِكَ عَنِ الأكلِ والشُّرْبِ، ويجِبُ على النَّاسِي إذا ذَكرَ، أو ذُكِّر أن يمسِكَ عنِ الأكلِ والشُّرْبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

ولكن لو رأيتَ شَخْصًا يفْطِرُ، وتعلَمُ أنه نَاسٍ، وجَبَ عليكَ أن تَخْبِرَهُ بذلِكَ، ولا تقول: هذا أَطْعَمَهُ اللهُ وسَقَاهُ، فأتركُهُ يأكُلُ ويشْرَبُ. فالواجِبُ عليكَ أن تُذكّرَهُ بأنه صائمٌ؛ لأن النَّاسِيَ إن كان معذورًا، فإن الذاكِرَ ليس بمَعْذُورٍ، ويدلُّ لهذا قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فإذَا نَسِيتُ فَذَكّرُونِي "(۱). فأمَرَهُم أن يُذكّرُوهُ إذا نَسِيَ، وهذا وإن كانَ في الصلاةِ، فإن بَقِيَّةَ العباداتِ مثلُها، إذا فعَلَ الإنسانُ شيئًا في العباداتِ يُخِلُّ بِهَا، ولكنه يُعْذَرُ فيه بنِسيانِهِ، فإن عَلَى الذاكِرِ أن يُذكّرُهُ، وهذا من تمام التَّعاونِ على البِرِّ والتَقُوى، وتمام الأُخُوَّةِ الإيمانِيَّةِ.

الثالث: الإرادَةُ: فإذا فَعَلَ الإنسانُ مَفَطِّرًا بغيرِ إرادَةٍ، فإنَّه لا قضاءَ عليهِ، وصومُهُ تامُّ، وقد ذَكَرْنَا دليلَ ذلِكَ في قولِهِ تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَصومُهُ تامُّ، وقد ذَكَرْنَا دليلَ ذلِكَ في قولِهِ تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأُللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُورَ مَن شَرَحَ بِأَلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ إِلَا مَنْ أُكُورَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ إِلَا مَنْ أُكُورَ مَدَرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

فمثلًا: لو أن رَجُلًا مُحْرِمًا توضأ ومَسَحَ رأسَهُ، فسقَطَتْ من رأسِهِ شَعراتٌ، فليس عليهِ شيءٌ؛ لأنه غيرُ قاصِدٍ، ولا بُدَّ مِنَ القَصْدِ، فإذا لم يكن هناكَ قَصْدٌ، فإن الإنسانَ لا يُؤاخذُ، وقَدْ ذَكَرَ اللهُ تعالى في الحَلِفِ بالأيهانِ أنه إذا لم يكنْ عندَ الإنسانِ عَقْدٌ ونِيَّةٌ، فإنه لا يؤاخَذُ بذلِكَ، كمَا قالَ: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤاخِذُكُم أللهُ بِاللّغِو فِي آيمَنِكُ [المائدة: ٨٥]. هذه كَلِمَاتٌ أَحَبَبْتُ أن أُنبّهَ عليها.

مسألة: لو كانَ الرَّجُلُ وزَوجتُهُ صائمَيْنِ في السَّفَرِ، ثم أرادَ منها ما يُريدُ الرَّجُلُ مِنِ امْرأتِهِ، فلا حَرجَ عليهِ، يفعَلُ ولا حَرَجَ عليه حَلالًا طَيِّبًا، ولكِنْ عليه القَضاءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٢).

ولو أنَّ رَجُلًا في الحَضِرِ في بلَدِهِ، جامَعَ زوجتَهُ في نهارِ رمَضانَ وهو صائمٌ، والصومُ والحِرُّ والحَرِّ والحَرِّ والحَرِّ والحَرِّ والحَرِّ والحَرِّ والحَرْبُ والحَامُ والحَرْبُ وال

وهذه قاعدة مُفِيدة الجَهْلُ فيها يتَرَتَّبُ على الفِعْلِ ليسَ عُذْرًا في سقوطِ المؤاخَذةِ عنِ الفِعْلِ، ولهذا لو أن شَخْصًا مُحصنًا زَنَى -والعياذُ بالله- فإنَّ حدَّه الرَّجْمَ، هذا الرَّجُلُ المحصَنُ يعلمُ أن الزِّنَى حرامٌ، لكن لا يعلمُ أنه يتَرَتَّبُ عليه إذا وقَعَ مِنَ المحْصَنِ الرَّجْمُ، وقال: لو عَلِمْتُ أن الحَدَّ هو الرَّجْمُ ما فعلتُ، فلا نَعذِرُه بذلك؛ بل نُقِيمُ عليهِ الحَدَّ، ونَرْجُمُه بالحجارةِ حتى يموت.

أما الذينَ أَفْطَرُوا على أذانِ المؤذِّنِ قبلَ الوقْتِ، فليس عليهِمْ قضاءٌ؛ لأنهم جاهِلُونَ بالحالِ، وواثِقُون بمُؤذِّنِهمْ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





بسم اللهِ الرحمنِ الرَّحِيمِ، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدِ خاتَمِ النَّبِيِّنَ، وإمامِ المَتَّقِينَ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

يُشْتَرَطُ فيمَنْ يصُومُ في الإسلامِ شُروطٌ:

الأوَّلُ: أن يكُونَ مُسْلِمًا: فغَيْرُ المسلِمِ لا يُؤمَر بالصَّومِ، ولا يُقْبَلُ منْهُ، فَلا يمكِنُ ليَهُودِيِّ، أو نَصْرَانِيِّ، أو وَثَنِيٍّ أن يصومَ رمَضانَ، ولكن يُمكِنُ لمن يَنتَسِبُ للإسلامِ أنْ يصومَ رمَضانَ وهو غيرُ مسلِمٍ، ومثال ذلك تاركُ الصلاةِ، فهُوَ يقول: إنه مسلِمٌ، ولكنَّه ليس بمُسْلِمٍ في الواقِع، فمِنَ الناسِ مَنْ يَصُومُ ولا يُصَلِّي، فالذي يصُومُ ولا يُصَلِّي ميامُهُ باطِلٌ؛ لأنه ليس بمُسْلِم.

والدَّليلُ ما رَواهُ أبو هُريرَةَ رَضَالِللَهُ عَنهُ أَن النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَلَحْيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فَأُحْيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فَأُحْيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بَهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، إِمَّا إِلَى النَّارِ» (١).

الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١).

فهذا الحدِيثُ يدُلُّ على أنَّ مَن منَعَ الزكاةَ لا يكْفُر، ووَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الحديثِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

قولُه: «فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»؛ لأنه لو كانَ كافِرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ إلى الجنَّةِ أَبَدًا.

الشرطُ الثَّانِي: أن يكونَ بالِغًا: ويكونُ بالِغًا إذا حَدَثَ منْه واحدٌ مِنْ أُمُـورٍ ثلاثَةٍ:

الأول: إِتمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَّةً.

الثَّاني: أو إنباتُ العَانَةِ.

الثالث: أو إنزالُ المَنِيِّ بِشَهْوَةٍ. فإذا وُجِدَ واجِدٌ من هذه الثلاثةِ صارَ الإنسانُ بالغًا، يلْزَمُهُ ما يَلْزَمُ الكَبِيرَ الذي ظَهَرَ بلُوغُهُ وتَبَيَّنَ، وتزيدُ المرأةُ بأمْرٍ رابعٍ: وهو الحَيْضُ، فمتى حاضَتْ ولو لَمْ يكُنْ لها سِنُّ البُلُوغِ لَزِمَها التَّكْلِيفُ، والدَّليلُ قولُه بَيْنُ المُنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبَرَ، وعَنِ المَّغِيرِ حَتَّى يَغِينَ »(أ)، ولكنَّ أهلَ العِلْمِ يقولونَ: إنَّ الصَّبِيَّ يُؤمَرُ إذا أطاقَ الصيامَ المَخْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ »(أ)، ولكنَّ أهلَ العِلْمِ يقولونَ: إنَّ الصَّبِيَّ يُؤمَرُ إذا أطاقَ الصيامَ أن يَصُومَ وَ الطَّفَلَ أو الطفلةَ لَيَبْكِي مِنَ الجُوعِ، فيعُطُونَهُ لُعْبَةً يتَلَهَّى بِهَا إلى الغُروبِ (٢)، هذا إذا لَمْ يضَرَّ الطَّفْلَ أو الطفلةَ لَيَبْكِي مِنَ الجُوعِ، فيعُطُونَهُ لُعْبَةً يتَلَهَّى بِهَا إلى الغُروبِ (٢)، هذا إذا لَمْ يضَرَّ الطَّفْلَ أو الطفلةَ لَيَبْكِي مِنَ الجُوعِ، فيعُطُونَهُ لُعْبَةً يتَلَهَّى بِهَا إلى الغُروبِ (٢)، هذا إذا لَمْ يضَرَّ الطَّفْلَ أو الطفلةَ لَيَبْكِي مِنَ الجُوعِ، فيعُطُونَهُ لُعْبَةً يتَلَهَّى بِهَا إلى الغُروبِ (٢)، هذا إذا لَمْ يضَرَّ الصَّبِيَّ، فإنْ أضَرَّهُ الصومُ فإنَّه لا يُؤمَرُ بِهِ.

وها هنا مسألَةٌ أُحِبُّ أن أُنبَّهَ عليهَا، وهي أنَّ بَعْضَ النِّساءِ تَبْلُغُ وهِي صغِيرَةٌ، ثم تَدَعُ الصيامَ ظَنَّا مِنْها أنه لا بُلُوغَ إلا بعدَ تمامِ خُسَ عشْرَةَ سنَةً، وتمْضِي عليهَا سَنتانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّا، رقم (٤٤٠٣) قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (١٩٦٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (١٣٦).

أو أكثر بعدَ أن حاضَتْ وهِيَ لا تَصومُ، فالواجِبُ عليها أن تَقْضِيَ صومَ الأشْهُرِ التي فاتَتْهَا؛ وذلِكَ لأنها فرَّطَتْ بعدَمِ السؤالِ والبَحْثِ، فليستْ معذُورَةً بجَهْلِهَا في هذَا الحالِ. أمَّا لو كانَتِ امرأةً بعيدةً ناشِئةً في البادِيةِ، لا تَدْرِي عن هذِه الأمورِ أبدًا، وليس عنْدَها مَن تسألُهُ، فَفِي هذا الحالِ تُعْذَرُ بالجَهْلِ، ولا يلْزَمُها القَضاءُ؛ لأنها جاهِلةٌ جَهلًا بَعِيدًا عَنِ العِلْمِ، وعن طُرُقِ العِلْمِ التي تَتَمَكَّنُ بها من مَعرِفَةِ الحَقِّ، وتوجَدُ بعضُ النساءِ التِي تَبْلُغُ وهِيَ صغيرَةٌ؛ ولكنها تصومُ وتستَمِرُّ في صَومِهَا حتى تصومَ أيامَ الحَيْضِ، فهذه لا يجِبُ عليها أن تَقْضِيَ أيامَ الحيضِ؛ لأن صومَ الحائضِ غيرُ صَحِيح.

الشَّرْطُ الثالِثُ: أن يكون عاقلًا: ضِدُّ العاقِلِ المجنونُ، أو بعبارَةٍ أَعَمَّ: ضِدُّ العاقِلِ مَنْ ليسَ لَهُ عَقلُ، سواءٌ أكان فَقَدَ العَقْلَ بالجُنونِ، أو بسببِ حادِثٍ، أو بسببِ مرضٍ أَلمَّ به، فإذا زَالَ عقْلُ الإنسانِ بأيِّ سَبب، فإنه لا صِيامَ عليه؛ لقولِ النَّبيِّ عَيَّ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ... وذكر منهم: «وعَنِ المَجْنُونِ لا صِيامَ عليه؛ لقولِ النَّبيِّ عَيَّ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ... » وذكر منهم: «وعَنِ المَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَ »(۱)، وبناءً على هذَا لو أنَّ الرَّجُلَ كَبِرَ حتى صارَ خَرِّفًا، لا يَدْرِي ما يقُولُ ولا يَعْرِفُ، ونزَلَ إلى عقْلِ الصَّبِيِّ، فَفِي هذَه الحالِ لا يلْزَمُه صومٌ، ولا يلْزَمُه إطعامٌ، كَم لا تَلْزَمُه صلاةٌ ولا طهارَةٌ، وأما الزكاةُ فتَجِبُ في مالِه؛ لأن الزكاةَ مِحلُها المالُ دونَ الذِّمَةِ.

الشرط الرَّابع: أن يكونَ قادِرًا: وَضِدُّ القُدْرَة العجزُ، والعَجْزُ قَسَّمَهُ العلماءُ إلى قِسْمينِ: عَجْزٌ لا يُرْجَى زَوَالُه، وعَجْزٌ يُرْجَى زَوالُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٤٠٣) قال الألباني: صحيح.

الأول: العَجْرُ الذي لا يُرْجَى زوالُهُ كالمريضِ بمَرَضٍ مَيتوسٍ مِنْ بُرتِهِ، مثل مرَضِ السَّرطانِ، ومرَضِ السُّلِّ في زمانٍ سابقٍ. وكذلك الكَبِيرُ؛ لأن الكبيرَ لا يُرْجَى زوال كِبَرِهِ؛ لأننا لا نعْلَمُ أن رجُلًا شابَ ثم عادَ شابًا أبدًا، ولهذا يقولُ الشاعر(١):

لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ لَيْتُ لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ

يَتَمَنَّى أَنَّ الشَّبابَ يُبَاعُ حتَّى يَشْتَرِيَهُ، ولكن هذا غَيْرُ ممكِنِ.

فإذا بلَغَ الإنسانُ الشَّيخُوخَةَ، وصارَ عاجِزًا عن الصيامِ؛ فإنه في هذا الحالِ يُطْعِمُ عن كلِّ يومِ مِسْكِينًا، والدَّلِيلُ على ذلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤]، ووجْهُ الدَّلَالَةِ أن الصِّيامَ أوَّلُ مَا فُـرِضَ صارَ الإنسانُ مخيرًا بينَ أن يَصُومَ، أو يُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسْكينًا، فجعَلَ اللهُ تعالى الإطعامَ عَدِيلًا للصوم، فإذا تعذَّرَ الأصلُ -وهو الصيام - رجَعْنَا إلى معادِلِهِ، وهو الإطعامُ.

والإطعامُ لَهُ طَرِيقانِ:

الطريقُ الأُوَّلُ: أن يصنَعَ طَعَامًا في آخِرِ الشَّهْرِ، ويدْعُو إليه مساكِينَ عَدَدَ أيام الشُّهْرِ، فإن كانَ الشُّهْرُ تسعَةً وعِشْرِينَ دَعَا إليه تِسْعَةً وعِشرينَ، وإن كانَ الشُّهْرُ ثلاثينَ دَعَا إليه ثَلاثِينَ، حتى يأكُلوا هذَا الطُّعامَ، وقد فَعَلَ ذلِكَ أنسُ بنُ مالِكٍ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ حين كَبرَ (٢).

الطريقُ الثَّانِي: أَن يُطْعِمَهُم حَبًّا ولحيًّا، مِقدارُ ذلِكَ في الأَرُزِّ ثمانيةَ عَشَرَ كيلو مِنَ الأَرُزِّ، تُوَزَّعُ على ثلاثينَ فَقِيرًا؛ وذلك لأنَّ صاعَ النَّبِيِّ ﷺ أقلَّ مِنَ الصَّاعِ المعْهودِ

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، وهو من الشواهد النحوية، وهو لرؤبة في زيادات ديوانه (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٩٩، رقم ٢٣٩٠).

عنْدَنا؛ إذ إنَّ صاعَ النَّبِيِّ عَلَيْ كيلوان وأربعونَ جرَامًا، وصاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أمدادٍ، والمُدُّ يكفِي لإطعام مسكِينٍ، وعلى هذا فيكونُ الكِيلوانِ وأربعونَ جرَامًا تَكْفي لأربعةٍ؛ لأن الصاعَ أربعةُ أمدادٍ، إِذَنْ فالكِيلوانِ يكفِيانِ الأربعة، والثهانيةُ كيلوات تكْفِي ستةَ عَشَرَ.

فإذا قُلْنَا: إن الواجِبَ ثمانِيةً عشرَ كِيلُو عن ثلاثينَ يَوْمًا، صار هذا كَافِيًا، فالخمسةَ عشرَ كِيلُو تَكفِي ثلاثينَ يَوْمًا، لكِنْ زِدْنَا ثلاثَةَ كيلوات مِنْ أجلِ الكَسْرِ الذي هو أربعونَ جِرَامًا، وإذا أطْعَمَ الإنسانُ كلَّ مسكِينٍ كِيلُو مِنَ الأَرُزِّ ومَعَهُ لحمٌ، فَقَدْ زادَ خَيْرًا؛ لأننا لا نمنَعُ مِنَ الزيادَةِ إذا رأى أنَّها أنفَعُ للفَقِيرِ.

القسمُ الثانِي مِنَ العَجْزِ: هـ و العَجْزُ الطارِئُ الذي يُرْجَى زَوالُهُ، كسائرِ الأمراضِ العامَّةِ، التي تَطْرَأُ على الإنسانِ في أيَّامِ رمَضانَ، كالزُّكامِ والصَّدَاعِ، وما أشبه ذلك، مما يَشُقُ معَهُ الصومُ، وهذا القِسْمُ يجِبُ فيهِ أَن يَقْضِيَ الإنسانُ بعدَدِ الأيامِ الَّتِي أَفطَرَهَا؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنَ أَيَامٍ النِّي أَفَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، لم يقُلْ: أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، لم يقُلْ: فعليهِ صيامُ شَهْرٍ، بَلْ قالَ: ﴿فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾؛ حتى يكونَ الصِّيامُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهْرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهْرُ ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهْرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهْرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَّهرُ تسعةً وعَشْرِينَ يومًا إذا كان الشَّهرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعِشْرِينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعِشْرِينَ، ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعِشْرِينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعَشْرِينَ بومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعَشْرِينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعةً وعَشْرِينَ يومًا إذا كان الشَهرُ تسعَةً وعَشْرِينَ بومًا إذا كان الشَهرُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى السَّهرُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ ال

إِذَنِ العَجزُ قِسمانِ: عَجْزٌ دائمٌ لا يُرْجَى زَوالُهُ، وفَرْضُه الإطعامُ. وعَجْزٌ طارِئٌ يُرْجَى زَوالُهُ، وفَرْضُه الإطعامُ. وعَجْزٌ طارِئٌ يُرْجَى زَوالُهُ فَفَرْضُهُ أَن يصومَ بَدَلَ الأيامِ التي تَركها، والدَّلِيلُ: ﴿فَعِدَّةُ مِنْ أَكِامِ أَخَرَ ﴾.

الشَّرْطُ الخامِسُ: أن يكونَ مُقِيعًا: وضِدُّ المُقِيمِ المسافِرُ، فالمسافِرُ لا يجِبُ عليه الصومُ أذاءً، بَلْ لَهُ أن يُفْطِرَ، ويقْضِيَ بدَلَ الأيامِ التي أَفْطَرَهَا، ولا فَرْقَ في المسافِر بينَ الصومُ أذاءً، بَلْ لَهُ أن يُفْطِرَ، ويقْضِيَ بدَلَ الأيامِ التي أَفْطَرَهَا، ولا فَرْقَ في المسافِر بينَ أن يَشُقَّ عليهِ الصَّومُ، أو يَسْهُل عليه الصَّومُ؛ حتى لو كان مسافِرًا في بلَدٍ مُقِيعًا لحاجَةٍ، وإذا انتَهَتِ الحَاجَةُ رجَعَ إلى وطنِهِ، ولو كانَ مُقِيعًا في فندق، أو مُقِيعًا في بيتٍ مُسْتَرِيعًا فيهِ؛ فإن له أنْ يُفْطِرَ؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً أُو مَنَ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤].

والأفضَلُ للمُسَافِرِ ما كانَ أَسْهَلَ في حَقِّهِ، فإذا كانَ الأَسْهَلُ أَن يُفْطِرَ فَهُو أَفضُل، وإذا كان الأسهَلُ أن يَصُومَ فإنه يصُومُ، وإذا تَسَاوَى الأَمْرانِ، اختَلَفَ العلماءُ في ذلِكَ؛ فمِنْهم مَن قال: الأفضَلُ أن يُفْطِرَ؛ أخذًا بالرُّخْصَةِ، ومنهم مَنْ قالَ: الأَفْضَلُ أن يُفْطِرَ؛ أَذَا بَالرُّخْصَةِ، ومنهم مَنْ قالَ: الأَفْضَلُ أن يصُومُ. وهذَا الأَخِيرُ هو الصَّوابُ، أي: إذا تَسَاوَى عندَ المسافِرِ الإفطارُ والصَّومُ، فالأَفضَلُ أن يصومَ، وقد رَجَّحْنَا الصومَ لَه لأمورٍ ثَلاثَةٍ:

أُولًا: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَخَالِيَةُ عَنْهُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَالْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَالُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَالُمُ اللهِ بَنُ رَوَاحَةً»(۱).

ثانيًا: إذا صامَ صارَ هذَا أَسْرَعَ في إِبْراءِ ذِمَّتِهِ؛ لأنه لو لم يَصُمْ لبَقِيَ الصومُ دَيْنًا عليهِ.

ثالثًا: إذا صامَ مَعَ الناسِ فالغَالِبُ أنه أَيْسَرُ عليهِ، ولذلِكَ تَجِدُ الرَّجُلُ إذا كان عليه قضاءٌ مِنْ رمَضانَ، يَشُقُّ عليه ذلِكَ القَضَاءُ ولو كان يَوْمًا واحدًا، حتى إن بعضَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

الناسِ يكونُ عليهِ القَضاءُ مِنْ رمَضانَ يومًا واحدًا، ولا يَصُومُهُ إلَّا فِي شعبانَ؛ لثِقَلِ القَضاءِ عليهِ.

إِذَنْ إِذَا كَانَ المُسَافِرُ يَتَسَاوَى فِي حَقِّه الفِطْرُ والصَّومُ، فالصومُ أَوْلَى لهذِهِ الأسبابِ الثلاثة، وهذا هو مذْهَبُ الإمام الشَّافِعِيِّ (١) رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

أما إذا كانَ الصَّوْمُ يشُقُّ على المسافِرِ؛ فإنه دائرٌ بينَ الكَراهَةِ والتَّحْرِيمِ، وكونُه يُلْزِم نفْسَهُ بالصوم ويشُقُّ عليهَا، فهذا خلافُ ما جاءتْ بِه السُّنَّةُ، وفعلُهُ هذا إما مَكُرُوهٌ وإما حَرامٌ. والدَّلِيلُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان في سَفَرٍ، فرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قد ظُلِّلَ عليهِ، فقالَ: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائمٌ. فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ»(٢)، فنَفَى أن يكونَ الصومُ في السَّفَرِ مِنَ البِرِّ، وإذا لم يكُنْ مِنَ البِرِّ فإنه يكونُ مِنَ الإِثْم، ولهذَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أصحابَه في غَزوةِ الفَتْح بأنْ يُفْطِرُوا؛ لأنَّ الصومَ شَقَّ عليهِمْ، فجِيءَ إلى النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ قدْ شَقَّ عليهِمُ الصِّيامَ، وإنهم ينتَظِرُونَ ما تفْعَلُ، فدَعا بهاءٍ بعدَ صلاةِ العَصْرِ، فشَرِبَهُ والنَّاسُ ينظُرونَ إليهِ، فَرَجَعَ الناسُ إليهِ، وقالُوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ بعضَ الناسِ قَدْ صامَ، فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَٰئِكَ العُصَاةُ»(٣). فَوَصَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بأنهم عُصَاةٌ، والعَاصِي آثِمٌ؛ لأنَّ الصومَ قَدْ شَقَّ عليهِمْ، وقد أباحَ اللهُ الفِطْرَ، ومع ذلك صامُوا، فهَذَا نوعٌ مِنَ المعْصِيَةِ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ».

<sup>(</sup>١) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٤).

إِنَّ بعضَ النَّاسِ -ولا سِيِّمَا الذين يَقْدَمُونَ إلى مكَّةَ للعُمْرَةِ- تَجِدُهُ يقْدَمُ إلى مكَّةَ للعمْرَةِ في حرِّ شديدٍ، ومع ذلك يكونُ صَائهًا ولا يُفْطِرُ، يقول: أنا أَتَحَرَّجُ أن أُفْطِرَ في مكَّةَ وفي شَهْرِ رمَضانَ، ولا سِيِّما إذا كانَ في العَشْرِ الأواخِرِ. فنقولُ لهذا الرجل: يا هذَا، إذا كان الصومُ يَشُقُّ عليكَ عندَ أداءِ العُمْرَةِ، فإن الفِطْرَ أفضَلُ لكَ؛ لأنَّ النَّبِيّ عَلَيْةِ حين أَقْبَلَ على مَكَّةَ، قالَ لأصحابِهِ: «أَفْطِرُوا، إِنَّكُمْ مُلَاقُو العَدُوِّ غَدًا، فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ الفِطْرَ أَقْوَى لَكُمْ»(١)، فدَلَّ هذَا على أنه إذا كانَ الفِطْرُ أَقْوَى لأداءِ العُمْرَةِ كان الفِطْرُ أَوْلَى، وهذا رسولُ اللهُ عَلَيْةِ وكُلَّنَا يعْلَمُ أَنَّه عَلَيْةٍ أَقُومُ الناسِ بعِبَادَةِ اللهِ، وأنه أَعْلَمُ الناسِ بِمَا يُرْضِي اللهَ عَنَّوَجَلَّ فتَحَ مكَّةَ في السَّنة الثامِنَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، والمشهورُ أنه فتَحَها في يومِ الجُمُعَةِ الموافِقِ العِشرينَ مِنْ شهرِ رَمضانَ، وكان صائمًا، كما ثَبَتَ ذلكَ في صَحِيحِ البخَارِيِّ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ عَيَّكِا ۖ بِمَكَّة تِسْعَةَ عَـشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»(٢)، ولم يَصُمْ بقِيَّةَ الشهْرِ، وبَقِيَّةُ الشهرِ هِي العَشْرُ الأواخِرُ مِنْ رمَضانَ، والنبيُّ عَلَيْةٍ في مكَّةَ، وهي أفضَلُ البِقَاعِ، وأيامُ العَشْرِ أفضَلُ أيام رمَضانَ، ومع ذلك لم يَصُمْ.

إذا كانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَم يَصُمْ؛ لأن الفِطْرَ أَقْوى له، فكيف أنت تَشِحُّ على نَفْسِكَ وَتُكلِّفُ نَفْسَكَ، وتؤدِّي العُمْرَةَ بمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ولا تَفْطِرُ؟! هذا في الواقِعِ مِنَ الحُطأِ؛ لأن العبادَةَ هِيَ الموافِقَةُ للشَّرْعِ، فكُلَّمَا كانَ الإنسانُ أَوْفَقَ في عبادَتِه لشَرْعِ الله كانَ ذلكَ أَرْضَى للهِ عَنَّوَجَلَّ، ولا يجِبُ أن تكونَ العِبَادَةُ موافِقَةً للهَوْى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مقام النبي علي المكة عام الفتح، رقم (٤٢٩٨).

وأنا أَضْرِبُ مَثَلًا برَجُلٍ يُريدُ أَن يُصَلِّي راتِبَةَ الفَجْرِ، فقالَ: أُحِبُّ أَن أُطِيلَ فِي هَاتَينِ الركْعَتينِ، فأَقْرَأَ نصفَ جُزْءٍ، وأسبِّح عشْرَ مرَّاتٍ، وأُكثِرَ الدعاءَ. ورَجلُ آخَرُ خَفَّفَهَا، وقرأ به وَلَ يَتأَيُّهَا ٱلْكَنوُونَ ﴾ [الكافرون:١] و ﴿ قُلْ هُو ٱللّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، ولم يُطِلِ الرُّكوعَ ولا السُّجودَ، فأَيُّهُما أَفْضَلُ ؟ الثَّاني أَفضَلُ، مع أَنَّ الإَوْلَ أَطالَ العِبادَةَ، وخَشَعَ فِيهَا، وأَكْثَرَ مِنَ الدُّعاءِ، وأكثرَ مِنَ القِراءَةِ، لكِنْ موافقةُ السُّنَةِ أَفضَلُ، ولهذا يقولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ الذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ السُّنَةِ أَفضَلُ، ولهذا يقولُ الله عَنَّ عَمَلًا . (اللّه عَنَى الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَلُوكُمُ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ اللّهُ عَنَّ عَمَلًا .

فهذا الذي قدِمَ إلى العُمْرَةِ صائمًا، فإمَّا أن يُفْطِرَ ويُؤدِّيَ العمْرَةَ بنشاطٍ مِنْ حينِ أن يَصِلَ، وإمَّا أن يَبْقَى صَائمًا ويؤخِّرَ العُمرَةَ إلى أن يُفْطِرَ، وإما أن يَبْقَى صائمًا ويؤدِّيَ العُمْرَةَ من يومِهِ، لكن مع المشَقَّةِ. وهذه ثلاثُ حَالاتٍ، والأفضَلُ أن يُفْطِرَ ويؤدِّيَ العُمْرَةَ بنشاطٍ؛ لأنه إذا أخَّرَ العمْرَةَ إلى الغروبِ فاتَتْهُ سُنَّةٌ، وهي المبادرةُ بأداءِ العُمْرَةِ، فإن الرَّجُلَ إذا جاء معتَمِرًا فالأفضَلُ أن يؤدِّيَ العُمرَة مبادرًا؛ حتى إن النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - عندما قدِمَ إلى مكة معتَمِرًا، أناخَ راحِلَتهُ عند بابِ المسجدِ، قَبْلَ أن يذْهَبَ إلى رحْلِهِ ومحلِّ إقامَتِهِ (١). فالسُّنَةُ في حَقِّ المعتَمِرِ أن يبادِرَ في العُمْرَةِ.

وعليه: فإن المشْرُوعَ أن يُفْطِرَ ليُؤَدِّيَ العمْرَةَ بنشاطٍ وقُوَّةٍ، وإذا شاءَ أنْ يصومَ في اليومِ الثَّانِي صامَ، وإذا شاءَ أن يبْقَى مُفْطِرًا فلا حَرَجَ عليهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٠، رقم: ٩١٠٥).

الشرطُ السادِسُ: أن يكونَ خَالِيًا مِنَ الموانِعِ: وهذا خاصُّ بالنِّساءِ. والموانِعُ هِيَ الحَيضُ والنِّفاسُ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(١)، فالمرأةُ الحائضُ أو النُّفساءُ لا يلْزَمُها الصومُ، بل لو صامَتْ صارَ الصومُ عليهِمَا حَرَامًا، ولم تَبْرَأُ به الذِّمَةُ.

فهذه الشروطُ السِّنَّةُ شُرُوطٌ لوجوبِ الأداءِ، ونُعِيدُها مرَّةً ثانِيَةً بإجمالٍ؛ حتى يتبَيَّنَ لنا: أن يكونَ مسْلِمًا، بالِغًا، عاقِلًا، قادِرًا، مُقِيمًا، خَالِيًا مِنَ الموانِعِ.

فإذا تَمَّتُ هذه الشُّرُوطُ وجَبَ الصومُ وحَرُمَ الفِطْرُ، وأما إذا اختَلَ شَرْطٌ واحدٌ منْها، فقَدْ تَبَيَّنَ لنا كيفَ يكونُ الحُكْمُ.

#### بيانُ حقِيقِةِ الصَّومِ:

الصومُ هو: التَّعَبُّدُ للهِ عَرَّقِبَلَ بالإمساكِ عَنِ المُفَطِّرَاتِ مِنْ طلوعِ الفجْرِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ، ونلاحِظُ أن كَلِمَةَ (التعبُّد) ضَرُورِيَّةٌ؛ فلا بُدَّ من وُجودِهَا في كلِّ تَعْرِيفٍ شَرْعِيِّ للعبادَةِ، فلا يمكن أن نُعَرِّفَ الوضوءَ مثلًا فنقول: إن الوضوءَ عَسْلُ الأعْضاءِ الأربعةِ على وَجْهٍ مخْصُوصٍ. فهذا لا يَصْلُحُ، بل يجِبُ علينا إذا أردْنا أن نُعَرِّفَ الشيءَ تعريفًا شَرْعيًا أن نَقْرِنَه بِذِكْرِ التَّعَبُّدِ، فنقول: الوضوءُ: التَعَبُّدُ للهِ تعالى بغَسْلِ الأعضاءِ الأربعةِ على صِفةٍ مخصوصةٍ، والأعضاءُ الأربعةُ هي: الوَجْه، واليَدانِ، والرَّأسُ، والرِّجُلانِ. وكذلك الصومُ هو: التَّعَبُّدُ للهِ تعالى بتَرْكِ المفطر التَّمَثِدُ اللهِ على الشَمْسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (٨٢).

وقبلَ أَن نَذْكُر المفَطِّرَاتِ؛ يجِبُ أَن نَعْرِفَ قاعدَةً مفِيدَةً لطالِبِ العِلْمِ، وهي: أَن كلَّ شيءٍ بُنِيَ على أساسٍ شَرْعِيِّ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدَليلٍ شَرْعِيٍّ، وهذه القاعدةُ تُفيدُ في بابِ الصيامِ، وبابِ الحَجِّ، وبابِ الزكاةِ، وبابِ الصلاةِ، والطَّهارَةِ.

فمثلًا: لو قالَ قائل لشَخْصٍ متَوَضِئً أَكُلَ شَيئًا: قدِ انْتُقِضَ وُضُوءُكَ. فنقول له: هاتِ الدَّلِيلَ؛ لأن هذا الرجلَ توضَّا وُضوءًا شَرْعيًا، فلا يمكن أن نَنْقُضَ طهارتَهُ إلا بدَليلٍ شَرْعي. وكذلك إذا قالَ رجلٌ لشَخْصٍ قد تَوَضَّا ومَسَحَ على الجَورَبَيْنِ، ثم خلَعَ الجَوْرَبَيْنِ: قد بَطَلَتْ طهارتُك؛ لأنك خَلَعْتَ جَوْرَبَيْكَ. فنقول له: هاتِ الدَّليلَ على أن خَلْعَ الجورَبِ ينْقُضُ الوضوءَ. فإن أتى بدَليلٍ فعَلَى العَينِ والرَّأسِ، وإن لم يأتِ بدليلٍ فعلَى العَينِ والرَّأسِ، وإن لم يأتِ بدليلٍ فالأصْلُ بقاءُ الوُضوءِ، ولا يمكن أن يُنتقضَ. وبِناءً على ذلِكَ إذا خَلَعَ الإنسانُ الجورَبِ بعد مسْحِه فإنه لا ينتقِضُ وضوءُه؛ بل هو باقٍ على وُضُوئهِ؛ كلا ينتقِضُ وضوءُه؛ بل هو باقٍ على وُضُوئهِ؛ لكنه لا يُعِيدُ لُبُسَ الجورَبِ مرَّة ثانية إلا بعدَ أنْ يتَوضَّا ويغسِلَ رِجْلَيْه.

وهناكَ مَنْ يظنُّ أَنَّ الإنسانَ إذا نَظَرَ إلى عَوْرَةِ غيرِهِ بَطَلَ وُضُوؤُه. وهذا مشهورٌ عندَ العَوامِ. ولكننا نقول: ليس هناك دَلِيلٌ على أن الإنسان إذا نَظَرَ إلى عورةٍ بطَلَ وضُوءه؛ بل وُضُوءُه باقٍ على صِحَّتِهِ. أما إذا قالَ إنسان: إذا أكلَ الإنسانُ لحمَ إبلٍ وهو متَوضِّئ بطَلَ وُضُوءُه. فهذا مَعَه دليلٌ، ودليلهُ أن النَّبِيَ ﷺ قال: «تَوضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإبلِ» قال: «نَعَمْ»، قِيلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: أَنتَوَضَّا بالمشِيئةِ، لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» (١)، فلكًا جعَلَ الوضوءَ مِنْ لحْمِ الغَنَمِ مَرْبُوطًا بالمشِيئةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨، رقم: ١٩٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٣).

دَلَ ذلِكَ على أن الوُضوءَ مِنْ لحْمِ الإبلِ لازمٌ؛ لأنه لو لم يكُنْ لازِمًا لكان راجِعًا إلى مَشِيئةِ الإنسانِ.

وكذلك تَحَرَّكَ إنسانٌ في صلاتِهِ ثلاثَ حَرَكاتٍ؛ مرَّة مثلًا عَرَكَ عَيْنَهُ، ومرةً أَصْلَحَ غُتْرَتَهُ، ومرَّةً نظرَ للساعَةِ. فقال له قائلٌ: إنَّ صلاتَكَ بطَلَتْ. فنقول لَهُ: هاتِ دَلِيلَكَ. وإن لم يأتِ بدليلٍ فلا يُقْبَلُ قولُهُ، وتبْقى الصلاةُ على صِحَّتِهَا، وإن قال قائلٌ: إنَّ الإنسانَ إذا قَلَعَ ضِرْسَهُ وهو صائمٌ بَطلَ صَومُه.

قُلنا: هاتِ الدَّليلَ، فإنْ جاءَ بدَلِيلٍ وإلا فالصَّومُ صحِيحٌ.

وقد يقولُ قائلُ: إذا بِعْتُ السيارَةَ نَقْدًا بِعِشْرِينِ أَلْفًا، ومؤجَّلًا بِخَمْسَةٍ وعشْرِينَ أَلْفًا مُقسَّطَةً، فالبيعُ الثانِي -وهو بيعُ التَّقِسيطِ- باطِلٌ لا يجوزُ. فكذلك نُطالِبُهُ بالدَّليلِ؛ لأنَّ الأصلَ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ بالدَّليلِ؛ لأنَّ الأصلَ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهُ قَالَ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ اللهُ اللهِ قَالَ: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هذه المسائلُ المتَعَدِّدَةُ، وغيرُها كثيرٌ، مبنِيَّةٌ على القاعِدَةِ التِي أَشَرْنَا إليهَا، وهي: أن الشيءَ إذا ثَبَتَ بدَليلٍ شَرْعِيٍّ فلا يمكِنُ أن يُنْقَضَ إلا بدليلٍ شَرْعِيٍّ. فليَتَخِذُها كلُّ طالِبِ عِلْمٍ معَهُ سِلاحًا على كلِّ مَنِ ادَّعَى بطلانَ عبادَةٍ، أو بطلانَ معامَلَةٍ، ولْيُطَالِبُهُ بالدَّليل.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، **أَمَّا بَعْدُ**:

مفطِّرَاتُ الصائم ثمانيةٌ:

- ١ الطَّعَامُ.
- ٢- الشرابُ.
  - ٣- الجياعُ.
- ٤ ما قامَ مقامَ الأكلِ والشُّرْبِ.
- ٥- إنزالُ المَنِيِّ بشَهْوَةٍ بفِعْلٍ مِنَ الصائمِ.
  - ٦- خروجُ الدَّم بالحِجامَةِ.
  - ٧- خروجُ دَمِ الحَيْضِ والنِّفاسِ.
    - ٨- القَيْءُ عَمْدًا.

هناك قاعدة مهِمَّة نَذْكُرها في هذا السياقِ: «ما بُنِيَ على أساسٍ شَرْعِيًّ لا يَنْقَضُ إلا بدليلٍ شَرْعِيًّ». وبِناءً على هذه القاعدةِ فإن كلَّ مَنِ ادَّعَى أن ثمةَ شَيئًا مفَطِّرًا نقولُ له: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلا فقَولُكَ مَردودٌ. وكلُّ مَنْ قالَ: هذا ينْقُضُ الوضوءَ،

في الطهارَةِ. نقول: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلا فقولُكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هذا يَفْسِدُ الصلاةَ. نقول: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلا فقولُكَ مَرْدودٌ. وكلُّ مَنْ قالَ: هذا البيعُ فاسدٌ. نقول: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلا فقولُكَ مردودٌ. وكذا كلُّ مَنْ قال: هذا الشَّرطُ في العقْدِ فاسدٌ. نقول: هاتِ الدَّلِيلَ، وإلا فقولُكَ مردودٌ.

ولكم أن تُطالِبُونِي بالدَّلِيلِ، وينبَغِي للمفْتِي أن يُقِرَّ بطلَبِ المستَفْتِي الدَّلِيلَ إذا لم يكُنْ قصْدُهُ العِنادَ والتَّحَدِّي؛ لأن هذا يدُلُّ على وغي مِنَ المستَفْتِي، وأنه يُرِيدُ أن يبنِيَ عبادَتَهُ على بَصِيرَةٍ، وعلى دليلٍ مِنْ شريعَةِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ؛ لأن معْرِفَةَ الدَّليلِ فيها فوائدُ؛ مِنْها:

- اقتناعُ الإنسانِ بالحُكْمِ.
- أن الحُكْمَ يكونُ حُجَّةً لهُ على غَيرِهِ. فلَوْ قالَ إنسانٌ: هذَا حرَامٌ. فقالَ لَهُ آخرُ: ليسَ بحَرَامٍ. فيستَطِيعُ أن يُقْنِعَهُ بالدَّلِيلِ.
- أنه يكونُ حُجَّةً عليهِ أيضًا؛ لأنه لا يستَطِيعُ أن يخالِفَ مقتَضَى الدَّلِيلِ،
   بخلافِ ما لو قِيلَ: هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ. قد يُخَالِفُ.

والآن نَذْكُرُ الأدِلَّةَ على مُفْسِدَاتِ الصَّوم:

الأوَّلُ والثانِي والثَّالِثُ: الدَّليلُ على أن الأكْلَ والشُّرْبَ والجِماعَ مفْسِدٌ للصومِ: قَالَ تعالى: ﴿ أُحِلَ لَكُمْ لَيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكُنَ عَلِمَ اللّهُ أَنصَكُمْ فَتَابَ عَلَيْتُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكُنَ لَلُهُ أَنصَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكُنَ لَلُهُ اللّهُ اللّهُ فَالْكُنَ عَلَيْهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَهُ إِنْ الْمِيامَ إِلَى النّهِ فَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

وفي الآيةِ دليلٌ على أنَّ مِنْ آدابِ الخِطابِ أن يُكنِّي الإنسانُ عما يُستَحْيَا من ذِكْرِهِ؛ لأنَّ هذا هو الأسلوبُ الصحيحُ الَّذِي كانَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يتكلَّمُ بِهِ في القرآنِ: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْنَى اللهُ عَنَّوَجُلُّ مَنْ أَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْنَى اللهُ عَنْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْنَى اللهُ عَنْ لَكُمْ فَا أَوُا حَرْثَكُم أَنَّ شِئْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢]، ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَ أَفْنَى اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنِ الله عَنِي الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الآدابِ، لكن إن دَعَتِ الضَّرورَةُ إلى ذِكرِهِ صَريحًا فإنه يُذكّرُ ، ولا يكنَّى عنْه .

ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَيَّكُ لرجلٍ جاءَهُ وأقرَّ بأنَّه زَنَى بامرأةٍ، فكانَ الرسولُ عَلَيْهُ يَسأله: «لَعَلَّكَ قَبَلْتَ، لَعَلَّكَ غَمَزْتَ، لَعَلَّكَ لَمْسَتَ». فيقول: إنَّه فعَلَ الزِّنَى، ختى صرَّحَ له النَّبِيُ عَلَيْهُ باللفظِ الصَّرِيحِ؛ فقالَ: «أَنِكْتَهَا؟»(١)؛ لأنَّ المقامَ يقتَضِيهِ، أمَّا إذا كانَ المقامُ لا يقتَضِيهِ التَّصِريحَ، فالأوْلى أن يُعَبِّرَ بالكِنايَةِ عَمَّا يُسْتَحْيَا من ذِكرِهِ صَرِيحًا.

أقول: إن الجِماع مفسِدٌ للصوم، وكذلِكَ آثارُهُ، فإذا فَعَلَ فعليهِ القَضاءُ والكفَّارَةُ إذا كان الصيامُ فَرْضًا. أي: إن الكفَّارَةَ تجِبُ بالجماعِ إذا جامَعَ الإنسانُ في خارِ رمَضانَ، والصومُ واجِبٌ عليهِ، ويجِبُ الانتباهُ للقُيودِ، إذا جامَعَ في خارِ رمَضانَ والصومُ واجِبٌ عليهِ، ويم نَفْلٍ فلا كفَّارَةَ عليهِ، وإن جامَعَ في قضاءِ والصومُ واجِبٌ عليهِ، وإن جامَعَ في قضاءِ رمَضانَ فلا كفَّارَةَ عليهِ، وإن جامَعَ في عليهِ، وإن جامَعَ في عليهِ، والصومُ غيرُ واجبٍ عليهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، رقم (٦٨٢٤).

فلا كفَّارَةَ عليهِ، كما أنه لو جامعَ الإنسانُ زوجَتَهُ في نهارِ رمَضانَ وهو مسافِرٌ، فليستْ عليه كفَّارةٌ، وليس عليه إلا القضاءُ.

وإذا جامعَ الإنسانُ زوجَتَهُ في نهارِ رمَضانَ، والصومُ واجبٌ عليهِ، تَعَلَّقَت به أربعةُ أحكامِ: الإثْمُ، ووجوبُ الإمساكِ، والقَضاءُ، والكفارةُ.

وإذا سألَ سائـلُ: ما الدَّلِيلُ على وجـوبِ الكفَّارَةِ على مَن جامَـعَ في نهارِ رمَضانَ؟

قلنا: حديثُ الرسولِ عَلَيْ حيث جاءَهُ أعرابِيٌّ، فقال له: هلَكْتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: «وَمَا أَهْلَكُكُ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ؟» قَالَ: لا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجُدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَجُدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: الله وَمَكَثَ النَّبِيُ عَيْقِهُ ، فَيَنْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِي النَّبِيُ عَيْقِهُ بِعَرَقِ فِيهَا عَرُّ وَالعَرَقُ المَيْكُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ أُتِي النَّبِي عَلَيْهِ بِعَرَقِ فِيهَا عَرُ وَالعَرَقُ المَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

هذا هو الدَّلِيلُ، ووَجْهُ الدَّلالَةِ ظاهِرٌ، فلو أن هذَا الرَّجُلَ صامَ الشهرَيْنِ المتتابِعَيْنِ، حتى إذا ما بَقِيَ عليه يومٌ واحدٌ نزَلَ به ضَيْفٌ، فتَغَدَّى معه، وجَبَ عليه أن يُعيدَ الشَّهرينِ؛ لأنَّ الرسولَ قالَ: «تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، وهذِهِ الكفَّارَةُ لها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ تَحِلَّهَ أَيْمَـٰنِكُمْ ﴾ [التحريم:٢]، رقم (٦٧٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١١١١).

نظيرٌ مذكُورٌ في القرآنِ بشَرْطٍ، وهي كفَّارَةُ الظِّهَارِ، فإذا قالَ الرجُلُ لزوجتِهِ: أنتِ عَلَيَّ كظَهرِ أُمِّي. قلنَا له: الآنَ لا يمِكُنَ أن تَقْرَبَهَا حتى تُعْتِقَ رقبَةً؛ فإن لم تجد فَصُمْ شهرينِ متتابِعَينِ، فإن لم تستَطِعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسْكينًا.

ولها نظيرٌ آخرُ في القرآن، وهو كفَّارَةُ القَتْلِ، ولكنها ليستْ مِثْلَهُ؛ لأنَّ كفَّارَةَ القَتْلِ فيها عِتْقُ رقبَةٍ، فإن لم يجِدْ فصيامُ شَهرينِ متتابِعَيْنِ، وليس فِيها إطعامٌ، فإن لم يستَطِع الصومَ فلا شَيءَ عليهِ، بخلافِ كفَّارَةِ الظِّهارِ، وكفَّارَةِ الجِماعِ في نهارِ رمَضانَ، فبَعْدَ الصيام إطعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

وأما المرأةُ فإنْ كانَتْ مُكْرَهَةً فلا كفَّارَةَ عليها، إن غَلَبها الرَّجُلُ على أَمْرِهَا حتى جامَعَها، فلَيْسَتْ عليها كفَّارَةُ، والدَّليلُ قولُهُ ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(۱)، وإن كانَتْ راضِيَةً، فعَليها كفَّارَةٌ. والدَّليلُ على أنَّ المرأة ليسَتْ عليها كفَّارَةٌ أنَّ الرسولَ ﷺ لم يذْكُرْ في المرأة شَيئًا، والأصلُ برَاءَةُ الذِّمَةِ، وعَدَمُ الوجوبِ، فالرسولُ ﷺ لمَّا ذَكَرَ لهذَا الرجُلِ ما يَلْزَمُه، لم يذْكُرْ أنه يلْزَمُ المرأةُ كذَا وكذَا.

وهذه مشكِلَةٌ؛ فكثِيرٌ مِنْ خطاباتِ الشَّرْعِ في القرآنِ والسُّنَّةِ تُوجَّهُ للرِّجالِ، ويكونُ المرادُ الرجالَ والنساءَ، لكن هذه قَضِيَّةُ عَيْنٍ بينَ رجُلٍ وامرأةٍ، فذكرَ حُكْمَ الرَّجُلِ وسكَتَ عن حكمِ المرأةِ، ولكِنْ هنا في بعضِ ألفاظِ هذَا الحديثِ: «هَلَكْتُ وأُهْلِكْتُ»، فأخذَ بعضُ العُلماءِ مِنْ كلِمَةِ «أُهْلِكْتُ» أنَّ المرأةَ مكرَهَةً؛ إذ لو كانَتْ مطيعَةً لكانَتْ هالِكَةً، لا مُهْلِكةً. هذا قولٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣).

وهناك قولٌ آخرُ، وهو أن هذَا استِفْتَاءٌ، والاستِفْتَاءُ إنها يُعطِى الحكُم فيه مَنِ استَفْتَى فقط، والمرأةُ مسكوتٌ عنها، فهي لم تأتِ لتَسْتَفْتِي، ونظيرُ ذلكَ استفتاءُ هند بنْتِ عُتْبةَ حينَ جاءَتْ إلى الرَّسولِ عَلَيْ فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجَها-رجُلٌ شجيحٌ، لا يعطِينِي مِنَ النَّفقَةِ ما يَكْفِينِي ويكْفِي بَنِيَ. فقال: «خُونِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي ويكْفِي بَنِيَّ. فقال: «خُونِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي ويكُفِي بَنِيكِ» (۱۱)، فهنا الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ لم يقل: هاتِ الزَّوْجَ نشأَلُه. فلم يأتِ به ولم يطلُبْ حُضورَهُ؛ لأن المرأة قد تكونُ مدَّعِيةٌ، ولأن الفتوى إنها تُوجَّهُ للسائلِ فقط، أمّا مَنْ وراءَهُ فتَجْرِي عليه الأحكامُ العامَّةُ في الشريعةِ. ومِنَ المعلومِ أن المرأة تكون شَريكَةً للرجلِ فيمَا يتَرَتَّبُ على الوقاعِ بينَهُما إذا كان برِضَا الطَّرْفِينِ، فَفِي الزِّنِي مثلًا جَعَلَ اللهُ الحكمَ فيه شامِلًا للرجلِ والمرأة: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالنَّانِي اللهِ المُولِي عَلَى الشَرَكَ في الجريمَةِ، فهذا هُو الجوابُ عن مسألةِ المرأةِ.

أما الرَّابِعُ: وهو ما يَقومُ مَقامَ الأَكْلِ والشُّرْبِ، والدَّلِيلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ اللهُ النَّهُ الذِى آنزَلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧]، والآية الثَّانية: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ رُسُلنَا بِالْبَيِنِينِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ ﴾، فإذا وازَنَّا ما يقومُ مَقامَ الحديد:٢٥]، وَوَجْهُ الدَّلالَةِ فِي هذه الآيةِ قولُهُ: ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾، فإذا وازَنَّا ما يقومُ مَقامَ الأَكْلِ بالأَكْلِ والشُّرْبِ توازَنَا، فصارَ حُكْمُهما واحدًا. ومثالُه: الجُلُوكوز أو الإِبرُ المُغذِيةُ، فهناك إبرٌ غيرُ مُعَذِيةٍ، مثل: إبرِ العلاجِ، وإبرِ التَّنْشِيطِ، وإبرِ هبوطِ السُّكَرِيّ، والإبرِ التي تُعطَى في حَبْلِ الوَرِيدِ، فهذِهِ لا تُفطِّرُ الصائمَ؛ لأنها لا تقومُ مَقامَ الأَكْلِ والشُّرْبِ، وليستْ أَكْلًا ولا شُرْبًا، ولا بِمَعْناهُما، فجميعُ الإِبَرِ لا تُفطِّرُ، سواءٌ أُخِذَتْ والشَّرْبِ، وليستْ أَكْلًا ولا شُرْبًا، ولا بِمَعْناهُما، فجميعُ الإِبَرِ لا تُفطَّرُ، سواءٌ أُخِذَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (١٧١٤).

في الوَرِيدِ، أو في العَضلاتِ، وسواءٌ كانتْ للتَّنْشِيطِ أو للتَّقْوِيَةِ، أو لعلاجِ السُّكَّرِيِّ، أو لغلاجِ السُّكَّرِيِّ، أو لغيرِ ذلك؛ لأنها لا تقومُ مَقامَ الأكْلِ والشُّرْبِ، وليستْ بمَعْنَى الأكلِ والشُّرْبِ، والأصلُ بقاءُ صحَّةِ الصوم؛ حتى يقومَ دليلٌ على فسادِهِ وبطلانِهِ.

فمن فوائدِ الأكلِ إعْطاءُ القُوَّةِ والتَّنْشِيط، ولكن ليس كلُّ ما يُنَشِّطُ الجِسْم مفطِّرًا، والشرْعُ لم يجعَلْ مَناطَ الحُكْمِ تنشيطَ الجِسْم، إنها جعلَ مناطَ الحُكْمِ الأكْلَ والشُّرْب، وقد قُلْنَا من قَبْلُ: إنَّ الإنسانَ على خَوْفٍ ووَجَلٍ إذا قال: إن الإبرِ التي تقومُ مَقامَ الأكْلِ والشُّرْبِ تُفَطِّرُ. فإننا بذلك قد أفْسَدْنَا صومَ عبادِ اللهِ بهذِهِ الإبرِ المغذِيةِ، إذ قد يقول قائل: إن هُناكَ فَرْقًا بين الأكْلِ والشُّرْبِ وبين هذِهِ الإبرِ، وقد أشَرْنَا إليه مِنْ قَبْلُ، وقلنا: إن الفَرْقَ أنَّ الآكِلَ الشَّارِبَ يتلَذَّذُ بأكلِهِ وشُرْبِهِ، بخِلافِ المتناولِ لهذِهِ الإبرِ، ولكن ذَكَرْنَا أنَّ الأحوطَ القولُ بأنها مُفَطِّرَةٌ؛ ليَقْضِيَ الصومَ ويُبرِئَ ذِمَّتَهُ.

الخامس: إنزالُ المَنِيِّ بشَهْوَةٍ بفِعْلٍ مِنَ الصائمِ، فسَوْفَ نَذْكُرُ محتَرَزَاتِ هذه القُيودِ، وفيهِ أربعَةُ أمورٍ:

القَيْدُ الأوَّلُ: عدَمُ الإِنْزَالِ، فلو تَحَرَّكَتْ شَهْوَةُ الصائمِ، وأحسَّ بانْتِقالِ المنِيِّ، ولكن لم يَخْرُجْ، فصَومُهُ صحيحٌ. هذِهِ واحِدَةٌ.

القيدُ الثَّانِي: المنِيُّ، احتِرَازًا مِنْ خُروجِ المَذْي، فلَوْ قبَّلَ الصائمُ زَوجَتَهُ، فخَرَجَ منه مَذْيٌ، فصَومُهُ صحيحٌ وتامُّ.

الثالث: الشَّهْوَةُ، فإذا خَرَجَ بدونِ شَهْوَةٍ، كالاحتلامِ مثلًا، أو المَرضِ، فصومُهُ صحيحٌ.

الرَّابع: بفِعْلِ مِنَ الصائمِ، احتِرَازًا مما لَوْ خَرَجَ بتَفْكِيرٍ مِنَ الصائمِ، فَلَوْ فَكَّرَ الْإِنسانُ فِي أَهْلِهِ وَأَنزَلَ مَنيًّا، فصومُهُ صحِيحٌ، أما إذا كان بفِعْلِ منه كتَحريكِ ذَكَرِهِ، أو مَا أَشْبَه ذلِكَ، فسَدَ صومُهُ، والدَّليلُ مرَكَّبٌ مِنْ دَلِيلَيْنِ:

الأَوَّلُ: قَوْلُ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ فِي الحدِيثِ القُدْسِيِّ: «يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي»(١).

الثَّاني: ما وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عندمَا قالُوا لَهُ: يا رسول الله، أيأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ويكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ ويكونُ له فِيهَا أَجْرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ "()، والدَّلَالَةُ في هذا الحَدِيثِ «يَدَعُ شَهْوَتَهُ» وهنا قالُوا: أيأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ؟ ومعلومٌ أنَّ الَّذِي يوضَعُ في الأهلِ هُو المَنِيُّ.

هذا دليلٌ مرَكَّبٌ مِنْ دَلِيلَيْنِ، وأنا أُحِبُّ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أن يتَمَرَّنُوا على استِخْرَاجِ الحُكْمِ بدَلِيلينِ مرَكَّبَيْنِ، وذكَرْنَا مِثَالًا آخرَ: أقلُّ مُدَّةِ الحَمْلِ ستَّةُ أشْهُرٍ، وقد عَرَفْنا ذلِكَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقهان:١٤]، والعامَانِ أربَعَةُ وعِشْرونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف:١٥]، فإذا أَسْقَطْنَا وعِشْرونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف:١٥]، فإذا أَسْقَطْنَا مِنَ الثلاثينَ أربَعَةً وعِشْرِينَ للفِصَالِ، تَبقَى للحَمْلِ ستةُ أَشْهُرٍ.

وهناك مِنْ أَهْلِ العِلْمِ من يَرَى أن المَنْيَ إذا خَرَجَ فسَدَ الصَّومُ، ولكن هناك دليلٌ على أن خُروجَ المَذْي بالتَّقْبِيلِ والضَمِّ، وما أشبَه ذلِكَ، لا يُفْسِدُ الصومَ؛ وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (۱۸۹٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (۱۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

عدمُ وُجودِ الدَّلِيلِ، لدَيْنَا دليلٌ على أن المَنِيَّ يفْسِدُ الصومَ، ولكن ليسَ لدَيْنَا دَلِيلٌ على أن المَنِيَّ على أن المَنِيَّ على الأصْلِ. على أن المَذْي يُفْسِدُهُ، فيكونُ الصومُ صَحِيحًا باقِيًا على الأصْلِ.

فلو قالَ لنا قائلٌ: ألسْتُمْ تَقولونَ بالقياسِ، فالمَذْي مَقِيسٌ علَى المَنِيِّ؟

نقول: نعَمْ، نحن نقولُ بالقِياسِ، وأنت مَعَنا تقولُ بالقِياسِ، ولنَقِسْ ما لدَيْنَا:

أُولًا: المَنِيُّ يوجِبُ الغُسْلَ، والمَذْيُ لا يوجِبُ الغُسْلَ.

ثانيًا: إذا باشَرَ الإنسانُ في الحَجِّ زوْجَتَهُ فأمْنَى، فإن ذلك يوجِبُ بدنَةً على المشهور من مذْهَبِ الإمامِ أحمدَ<sup>(۱)</sup>، والمذي لا يُوجِبُ البَدَنَةَ.

ثالثًا: إذا كَرَّرَ الإنسانُ النَّظَرَ وهو صائمٌ، فأمْذَى، فلا يَفْسُدُ صَومُه، وإذَا أَمْنَى فَسَدَ صومُهُ.

إِذَنْ، لا يصِحُّ القِياسُ؛ لأَنَّنا نقولُ: كيف تُفَرِّقُونَ في هذِهِ الصُّورَةِ ولا تُفَرِّقُونَ في هذِهِ الصُّورَةِ ولا تُفَرِّقُونَ في غيرِهَا؟ ولذلك قياسُ المَذْي على المَنِيِّ غيرُ صحيح.

ونَذْكُرُ أَنَّ الذي اختَارَ القولَ بأنَّ الإنسانَ إذا أَمْذَى لا يَفْسُدُ صَومُه هو شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمية رَحِمَهُ آللَهُ، وهو مِنْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ المشهورِينَ.

السادس: خروجُ الدَّمِ بالحِجَامَةِ. والدَّليلُ على أن خُروجَهُ يفسِدُ الصومَ أن الرسولَ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحتَجِمُ، فقالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (٢)، فأما المَحْجُومُ فقَدْ الرسولَ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحتَجِمُ، فقالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» وَعَدْرَةٍ وتقويَةٍ، أما الحاجِمُ أفطرَ لأن الدَّمَ خرَجَ منه، وهو بذلِكُ يضْعُفُ ويحتاجُ إلى تغْذِيَةٍ وتقويَةٍ، أما الحاجِمُ فالله أعلمُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٥/ ٢٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

ولهذا نقول: إذا كانَ الصومُ غيرَ واجِب، فإنك إذا احتَجَمْتَ فكُلْ واشْرَبْ، وإذا كان واجِبًا فلا يجِبُ أن تحتَجِمَ؛ لأنك تُفْسِدُ صَومًا واجِبًا.

السابع: التَّقَيُّؤُ عَمْدًا. والدَّليلُ قولُ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (١) ، أما «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً»، ولا شيءَ عليهِ، أي: لا قضاءَ عليهِ، «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». هذا الدَّلِيلُ. والحِكْمَةُ من ذلك هو عنْدَمَا يستَقِيءُ الإنسانُ عمْدًا تضْعُفُ قوتُهُ، ويحتاجُ إلى تغْذِيَةٍ، وهذا التعْليلُ شبِيهٌ بتَعليلِ الحِجَامَةِ.

الثامِنُ: خُروجُ دَمِ الحَيْضِ والنَّفاسِ، والدَّليلُ قولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّبُولِ». قُلْن: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْن: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (١).

فَجَعَلَ الرَّسُـولُ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- الحَيْضَ مُنَافِيًا للصَّوْمِ، والنِّفَاسُ مثْلُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸۳/۱٦، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۳۸۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (٨٢).

## مُنَاقَشَةٌ فِقْهِيَّةٌ لشُرُوطِ مُفَطِّرَاتِ الصَّومِ:

هذه المُفَطِّرَاتُ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: اختِيارِيِّ، واضطرَارِيِّ.

أما الاضْطِرَارِيُّ: فهُو الحَيْضُ والنِّفاسُ؛ لأنه ليس بإرادَةِ المرأةِ، والسَّبْعَةُ الباقِيَةُ الباقِيَةُ الختِيَارِيَّةُ، وذَكَرْنَا أنه لا يَفْسُدُ الصومُ جِذِهِ الفَطِّرَاتِ إلا بشروطٍ ثلاثَةٍ:

الأول: أن يكونَ عَالمًا.

الثَّاني: أن يكونَ ذاكِرًا.

الثالث: أن يكونَ قاصِدًا.

أما الأوَّلُ: أن يكونَ عَاليًا، والعِلْمُ ضِدُّ الجَهْلِ، والجهْلُ نوعان:

الجَهْلُ بِالحُكْمِ: أي لا يَدْرِي أن هذا مفَطِّرٌ، مثلُ: رجلٍ احتَجَمَ وخَرَجَ منْه دمٌ، لكِنْ لا يعلَمُ أن الحِجَامَةَ تُفَطِّرُ، فهذَا لا يَفْسُدُ صومُهُ؛ لأنه جاهِلٌ بالحُكْمِ.

والجَهْلُ بالواقِع: أي لا يَدْرِي أنه في النَّهارِ، ويَحْسَبُ أنه في اللَّيْلِ. مثلُ رجلٍ أكَلَ ويظُنُّ أن الفَجْرَ لم يطلُعْ، فتَبَيَّنَ أنه طالِعٌ، فهذَا لا يَفْسُدُ صَومُـهُ؛ لأَنَّه جاهل بالوَقْتِ.

والدَّليلُ على أن الجَاهِلَ لا يَفْسُدُ صومُهُ هو قَولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴿ [البقرة:١٨٧]، فَفَهِمَها عَدِيُّ بن حاتِمٍ وَخَالِلَهُ عَنْهُ أنه الخَيْطُ العادِي، فأخَذَ عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أبيضَ وعِقَالًا أسودَ، فبدأ يأكُلُ ويشرَبُ حتى بدأ يُفَرِّقُ بينَ العِقَالِينِ، ثم استَفْتَى الرسولَ عَلِيلِيَّةٍ فقال له النَّبِيُّ عَلَيْةٍ:

«إِنَّهَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»(١)، ولم يأمُرْهُ بالقَضاءِ. وهذَا دليلٌ على أن الجاهِلَ بالحُكُم لا يَفْسُدُ صومُهُ.

أما الدَّلِيلُ على أن الجاهِلَ بالوَقْتِ أو بالواقِعِ لا يَفْسُدُ صومُه هُو حدِيثُ أسماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، ثُمَّ طَلَعَتِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (٢)، ووَجْهُ الدَّلالَةِ أنه لم يُنْقَلْ إلينا أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ أَمَرَهَا بالإعادَةِ، وهذا عُذْرٌ شَرْعِيُّ. ولو كانَ واجِبًا لبَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ونُقِلَ إلينا؛ لأنَّ الشَّريعَة -والحمدُ للهِ-عفُوظَةٌ.

الشرطُ الثاني: أن يكونَ ذاكِرًا، وضِدُّ الذِّكْرِ النِّسيانُ، والدَّليلُ على أن الناسِيَ لا يَفْطُرُ قولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهذا داخِلٌ في ضِمْنِ النِّسيانِ، وهذا دليلٌ عامٌّ، أما الدَّليلُ الخاصُّ فقولُهُ - صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم -: ﴿ إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ﴾ (٣) فَلَو أَنَّ النَّاسِيَ ذَكَرَ وهو في أثناءِ الأكْلِ ولكنَّه أَتَمَّ أكلهُ، فسدَ صومُهُ بها أَكَمَّهُ مِنَ فَلَو أَنَّ النَّاسِيَ ذَكَرَ وهو في أثناءِ الأكْلِ ولكنَّه أَتَمَّ أكلهُ، فسدَ صومُهُ بها أَكَمَّهُ مِنَ الأكلِ، لا بها سَبَق، وكذلك لو عَلِمَ الإنسانُ أن الشَّمْسَ لم تَغْرُبُ فأكلَ بعد أن عَلِمَ، فَسَدَ صومُهُ، ولهذا يجِبُ على مَنْ زالَ عُذْرُهُ أن يتَوَقَّفَ ويُمْسِكَ، فإذا ذُكِّرَ وَجَبَ عليه الإمساكُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ اَلْخَيْطُ اَلَأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، رقم (٤٥٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

الشَّرْطُ الثالِثُ: أن يكون قاصِدًا، والدَّلِيلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُمُ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وهناكَ دَلِيلٌ آخَـرُ: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، وقـولُهُ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «رُفِع عَنْ أُمَّتِى الْحَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(١)، ووَجْهُ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَفَى حُكْمُ الكُفْرِ –وهو أعظمُ الذُّنوبِ– بالإكراهِ، فما دُونَهُ من باب أَوْلَى، وكذلكَ الحدِيثُ الذي أَشَرْنَا إليهِ أَوَّلًا، فلو أنَّ رَجُلًا صَائِمًا كَانَ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَ، ونَزَلَ المَاءُ إلى جَوفِهِ بدونِ قَصْدٍ، فلا يُفْطِرُ؟ لأنه غيرُ متَعَمِّدٍ. وكذلك رجُلٌ خَلَعَ ضِرْسَهُ وهو صائمٌ، وخَرَجَ منْه دَمٌ، فلا يَفْسُدُ صومُـهُ، ومعلومٌ أن خَلْعَ الضِّرْسِ لا بدَّ أن يصاحِبَهُ خـروجُ دَم. ولا يُعَدُّ مثلَ الحِجَامَةِ؛ لأنَّ الدَّمَ يسيلُ مثلَ الدَّمِ الذي يُؤخَذُ من الإنسانِ للتَّحْلِيلِ، فصومُهُ صحيحٌ؛ لأنه ليس حجَامَةً، ولا بمعنى الجِجامَةِ.

ولو أن رَجُلًا أرادَ أن يستَخْرِجَ البنزين مِنَ خزَّان السيارة، فلما شفط الخرطومَ دخَلَ جزءٌ منْه إلى جَوفِهِ، فلا يفْسُدُ صومُه؛ لأنه غيرُ قاصِدٍ.

وكذلك رجل تَبَخَّرَ بالمِبْخَرَةِ، وتصاعَدَ الدُّخانُ بغيرِ قَصْدٍ، حتى دخل خَياشِيمَهُ، ولكنه لم يستَنْشِقْهُ، فلا يفسُدُ صومُه.

لو أن رجلًا كان فيهِ زكامٌ، فاستنشق (الفِكسَ)، والفكسُ له رائحِةٌ قَـوِيَّةٌ، فلا يَفْسُدُ صومُـهُ، كما أنه لو دَهَنَ وجهَهُ بدُهْنٍ، أو طَـيَّبَ شارِبَهُ مثلًا بدُهْنٍ؛ فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣).

صومَه لا يفْسُدُ، وذلك لأنَّ الرائحَةَ ليستْ ذاتَ أَجْزاءٍ تَتَصاعَدُ وتَصِلُ إلى الجَوْفِ.

كل هذِهِ الأمثِلَةِ مبْنِيَّةٌ على قولِنَا: يُشتَرَطُ أن يكونَ قاصِدًا، ونحن عبادٌ متَعَبَّدونَ بشَريعَةِ الله، فها دَلَّتْ عليه الشريعَةُ صِحَّةً وفسَادًا وحِلَّا وحُرْمَةً، وجَبَ علينا اتِّباعُهُ والأخذُ بِهِ، وما لم تَدُلَّ عليه الشَّريعَةُ، فليس لنَا الحَقُّ في أن نَأتِيَ بِهِ مِنْ عندِ أَنْفُسِنَا، فنقول: المحَرَّمَاتُ على الصائمِ -والحمد لله- والمُفْسِدَةُ لصومِهِ معرُوفَةٌ في الشَّرْعِ، وما عَداهَا فالأصْلُ براءَةُ الذِّمَّةِ، وصِحَّةُ العبادَةِ، وهذه قاعِدَةٌ تنْفَعُنا في كلِّ أبوابِ الفِقْهِ مِنَ العبادَاتِ والمعاملاتِ.

# أمثِلَةٌ عَلَى ما اشْتُبِهَ أنه مِنْ مفَطِّرَاتِ الصَّومِ:

١ - القَطْرَةُ في العَيْنِ: فإن قَطَّرَ رجلٌ في عينِهِ؛ سواء لمرض فيها، أو لجمّالها، وهو صائمٌ، حتى لو دخل منها شيءٌ في حُلْقِه، وأحسَّ بطَعْمِه، فلا يُفْطِرُ، ومَنِ ادَّعى أنه يُفْطِرُ فعليه أن يأتِيَ بالدَّلِيلِ، فإن جاء به فَعَلى العينِ والرأسِ، وإذا لم يأتِ فالأصلُ صحَّةُ الصومِ. وكذلك الكُحْلُ، والكُحْلُ موجودٌ في عهدِ الرسولِ عَلَيَهِ الصَّلَامُ وَالنَاس يكتَحِلُونَ، وإذا سَكَتَ الشارعُ عن شيءٍ، مع كونه لازمًا للكُحْلِ، دلَّ على أنه لا أثرَ له، وإن لم يكن لازمًا دلَّ ذلِكَ على أن وجودَهُ كان على صِفَةٍ غيرِ معتَادَةٍ، فلا أثرَ له، وإن لم يكن لازمًا دلَّ ذلِكَ على أن وجودَهُ كان على صِفَةٍ غيرِ معتَادَةٍ، فلا أثرَ له، فلا يُفْطِرُ بذلك؛ لأنه ليس أكلًا ولا شُرْبًا، ولا قائمًا مقامَ الأكلِ والشُّرْبِ، والأصلُ صِحَّةُ الصومِ حتى يقومَ دَلِيلٌ على فسادِ الصومِ، وليس مِنَ المعتادِ أن يتناولَ والشُّربَ عن طريقِ الأُذُنِ أو العَيْن.

كذلك رَجُلُ قَطَّرَ فِي أَنْفِهِ، فإنْ وَصَلَ إلى حَلْقِهِ أَفْطَرَ، والدَّليلُ هو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِللَّهِيطِ بِنْ صَبِرَةَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَن الصائم ممنُوعٌ مِنْ الْمَبَالَغَةِ فِي الاستِنْشَاقِ؛ لأَنَّا لا نعْلَمُ علَّةً لذلك، إلا أنه يُخْشَى أن يَصِلَ إلى جوفِهِ مِنْ أنفه؛ فيكونُ الأنفُ منْفَذًا معتادًا يوصِّلُ إلى المعِدَةِ، فها دخَلَ مِنَ الأنفِ كان مُفَطِّرًا، بخلافِ الأُذُنِ والعَينِ.

وأنا أنصحُ إخواني طلَبَة العِلْمِ خاصةً، أن يُطَالِعُوا رسالَةً صغِيرَةَ الحَجْمِ، كبيرةَ الفائِدةِ، لشيخ الإسلامِ ابنِ تَيْمِية اسمُهَا (حقيقةُ الصيامِ)؛ فإن هذه الرسالَة على صغرِهَا مفيدَةٌ لطالِبِ العِلْمِ، لا لأنَّه عدَّدَ فيها ما يُفَطِّرُ وما لا يُفَطِّرُ؛ لكن لأنه ذكرَ قواعِدَ مُهِمَّةً مفيدَةً لطالِبِ العلْمِ، فإذا رجَعْتُم إليها فستَجِدُونَ فيهَا خَيْرًا كثيرًا.

وقد يسألُ سائلٌ فيقولُ: ما حِكْمَةُ كونِ أنَّ الحاجِمَ يُفْطِرُ؟

نقول: الحِكْمَةُ قد نَعْلَمُها، وقد لا نَعْلَمُها، أما للمَحْجُومِ فَقَدْ عرَفْنَاها، أما للحَاجِمِ فها نَعْلم، واللهُ أعلمُ.

ومِنَ العلماءِ مَنْ يقولُ: إن الجِكمَة في الحاجِمِ أن الحاجِمَ إذا مَصَّ القارُورَةَ فقدْ يَصِلُ إلى جَوفِه دَمُّ لا يُحِسَّ به، وبَنَوْا على ذلك بأنه لو حَجَمَ بغيرِ هذِهِ الطريقَةِ بالآلات؛ فإن الحاجِمَ لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ المحجُومُ، وهذا ما ذَهَبَ إليه شيخُ الإسلامِ ابن تَيمِيَةً (٢) رَحَمَهُ اللّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنثار، رقم (۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٥٨/٢٥).

### مُنَاقَشَةُ أَقْسَامِ مُفَطِّراتِ الصومِ فِقْهِيًّا:

نَاقَشْنَا مِنْ قَبلُ مَفطِّرَاتِ الصومِ، وأهم ما ينْبَغِي أن نعْرِفَهُ في مسألَةِ المَفطِّرَاتِ، أنه لا تُفْسِدُ الصومَ إلا بشُروطٍ ثلاثةٍ: العِلْمِ، والقَصْدِ، والذِّكْرِ. فلو تناوَلَ الإنسانُ شيئًا مِنَ المَفطِّرَاتِ وهو جاهِلٌ، فصومُهُ صحيحٌ، ولكن يجِبُ عليه إذا عَلِمَ أن يُمْسِكَ.

فلو أن أحدًا مِنَ الناسِ قامَ مِنَ الليلِ، ونظَرَ إلى الساعَةِ، ووَجَدَ أنه قَدْ بَقِيَ على الفَجْرِ نِصْفُ ساعَةٍ مثلًا، وأكلَ وشَرِبَ، ولها خرَجَ وجدَ الناسَ قد خَرَجُوا مِنَ الصلاةِ، فصومُهُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُلُ كانَ جاهِلًا.

ولو أنَّ أَحَدًا مِنَ الناسِ كانتِ السهاءُ مُغِيمَةً، ونَظَرَ إلى الساعَةِ، وإذا وَقْتُ الأذانِ قدْ حانَ، فأكل وشَرِب، ثم طَلَعَتِ الشمسُ؛ فصومُهُ صحيحٌ؛ لأنه جاهلٌ. ولكن يجب عليهِ مِنْ حينِ أن يعْلَمَ أن الشمسَ لم تَغِبْ أن يُمْسِكَ.

لكن هناك أمرٌ لم نَبْحَثْهُ، وهو هَلْ يجوزُ للصائمِ أن يأكُل، أو يشرَبَ، أو يتناولَ إبرًا مغَذِّيةً، أو يحتَجِمَ، أو ما أشبَه ذلِكَ، هذه مسألَةٌ مُهِمَّةٌ.

نقول: إذا كان الصومُ نَفْلًا فلا حَرَجَ عليه أن يَتَنَاوَلَ هذه المفُطِّرَاتِ؛ لأن صومَ النَّفْلِ لا يجِبُ استِمرارُهُ، فله أن يَقْطَعَهُ، ولكن قالَ العلماءُ لا ينبَغِي أن يَقْطَعَهُ إلَّا لغَرَضٍ صحِيحٍ، ودليلُ ذلِكَ أن النَّبِيَ عَيَالِيهُ دخلَ بيتَهُ ذات يوم، فسأل عن طعام كان على النَّارِ ودعًا بِهِ، وقال لعائشَة: «أرينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائعًا»، فَأَكَلَ (١)، وهذا دَلِيلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا كانَ صائعًا صَوْمَ نَفْلِ؛ فإنه يجوزُ أن يأكُلَ ويشرَبَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (١١٥٦).

وكذلك لو أن أحدًا مِنَ المَتَنَفِّلِينَ بالصومِ دعَاهُ صديقٌ له إلى وَلِيمَةٍ، سواء كانت ولِيمَةً عُرْسٍ أو غيره، وحَضَرَ، فله أن يُفْسِدَ صومَهُ ويأكُلَ ويَشْرَبَ، ولا سيّما إذا كان في ذلك جبْرٌ لقَلْبِ الداعِي.

أما إذا كان الصومُ واجِبًا فإنه يحْرُمُ أن يَتْنَاولَ هذه المَفَطِّرَاتِ، سواء كانَ الصومُ الواجِبُ كفَّارَةً، أو قضاءَ رمَضان، أو عن فِدْيَةٍ، المهِمُّ أنه واجِبُ؛ فإنه لا يجوزُ له أن يتنَاوَلَ هذه المفَطِّرَاتِ، ولنَفْرِضْ أن رَجُلًا كان يصومُ قضاءَ رمَضانَ، فلا يَجِلُّ له أن يتنَاوَلَ هذه المفَطِّرَاتِ، ولنَفْرِضْ أن رَجُلًا كان يصومُ قضاءَ رمَضانَ، فلا يَجِلُّ له أن يتناوَلَ هذه المفَطِّرَاتِ، ولنَفْرِضْ أن رَجُلًا كان يصومُ قضاءَ رمَضانَ، فلا يَجِلُّ له أن يأكُلُ ويشربَ؛ لأن الواجِبَ إذا شَرَعَ فيه الإنسانُ وجَبَ عليه إتمامُهُ، إلا لعُذْرٍ.

إذا قُدِّرَ أن الرجُلَ أفطَرَ في صيامٍ واجِبٍ، فهل يَلْزَمُه الإمساكُ بَقِيَّة اليومِ، أم يُفْطِرُ فيأكُلُ ويشْرَبُ باستمرارِ؟ الأمرُ فيه تَفْصِيلٌ: فإن كانَ في نهارِ رمَضانَ وجبَ عليه أن يُمْسِكَ مع القَضاءِ، وإن كان في غيرِ نهارِ رَمضانَ فلا يجِبُ عليهِ الإمساكُ؛ لأنه أفسَدَ صومَهُ، وهذا الزمَنُ لا يجِبُ احتِرَامُهُ.

أَقْسَامُ الصائمِينَ بِالنِّسْبَةِ لتَناوُلِ هذِهِ المُفُطِّرَاتِ ثلاثَةٌ:

الأول: مَن يجوزُ له أن يتَنَاوَلَ هذِه المفَطِّرَاتِ بكلِّ حالٍ: وهو مَنْ كان صَومُهُ نفلًا، لكنه لا ينْبَغِي إلا لغَرَضٍ صَحِيحٍ.

الثَّاني: من كان صَومُهُ واجِبًا، فهذا يحرُمُ عليه تَناولُ هذه المَفَطِّرَاتِ، ولكن إذا تَناولُا فلهُ أن يأكُلَ بقِيَّةَ يومِهِ، لكن في غيرِ نهارِ رمَضانَ.

الثالث: من كان صَومُهُ في رمَضانَ، فهذا يحرُمُ عليه تناولُ هذِهِ المَفَطِّرَاتِ، فإذا تَنَاولُمَا وجَبَ عليهِ الإمساكُ مَعَ القضاءِ، أما إذَا تنَاولها لعُذْرٍ وهو صائمٌ ولو صومًا واجِبًا، فإنه يجوزُ له أن يأكُلَ بقيةَ يومِهِ.

فمثلًا: رجلٌ عَطِشَ في نهارِ رمَضانَ عَطَشًا شدِيدًا، حتى كادَ أن يَهْلِكَ إن لم يَشْرَبْ، وجاء يستَفْتِي، فنحنُ نقولُ له: أَفْطِرْ للعُذْرِ، ولا تُمْسِكْ؛ لأنَّ هذا الرجلَ أفطَرَ بعُذْرِ شَرْعِيٍّ في نهارِ رمَضانَ، جاز له أن أفطرَ بعُذْرٍ شَرْعِيٍّ في نهارِ رمَضانَ، جاز له أن يأكلَ بقِيَّة يومِهِ.

ورجلٌ وجَدَ غَرِيقًا في الماءِ، وقال: لا أستَطِيعُ أَن أُنْقِذَهُ إِلا إِذَا شَرِبْتُ؛ لأَنِي الآن عطْشانُ، ولا قُوَّةَ عِنْدي. قلنا له: اشْرَبْ، وأَنْقِذِ الغَرِيقَ. ويجوزُ له أَن يأكُلَ ويشْرَب؛ لأَنه أَفْطَرَ بعُذْرٍ شَرْعِيِّ زَالَتْ حرْمَةُ اليومِ في حقّه، ويشرَب؛ لأنه أَفْطَرَ بعُذْرٍ شَرْعِيِّ زَالَتْ حرْمَةُ اليومِ في حقّه، وصار له أَن يأكُلَ ويشْرَب، بخلافِ الرَّجُلِ الذي أَفطرَ بدونِ عُذْرٍ في نهارِ رمَضانَ؛ فإننا نُلْزِمُه بالإمساكِ، فيَجِبُ التَّنبُّهُ للفرْقِ في هذِهِ الأمورِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْعِينَ.



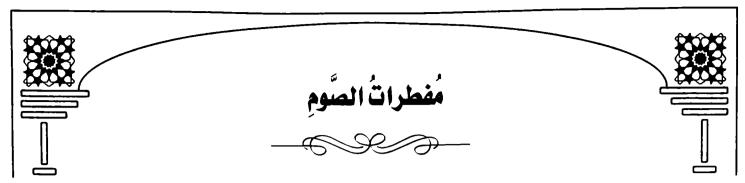

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

الذِي يُصامُ عَنه هِيَ المفطراتُ منْ طُلوعِ الفَجرِ إِلَى غُروبِ الشَّمس؛ لقولهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى اليَّلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]؛ ولِقولِ النبيِّ الْأَبْيُثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى اليَّلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ولِقولِ النبيِّ يَظِيدٍ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ الْأَلُو وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلَيْهُ لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ النَّهَارُ مِنْ وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلِقُولِ النبيِّ وَلَيْهُ لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ النَّهُ اللهِ وَالْفَرَا السَّاعِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَارَ إِلَى المُسْرِقِ، ﴿ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَفِي هذهِ الآيةِ وَهَذينِ الحديثَيْنِ تَحديدٌ لِوَقتِ الصيامِ، وأنَّه منْ طُلوعِ الفجرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ.

#### مُفَطِّرَاتُ الصومِ:

أَوَّلًا: الأكلُ وَالشُّرْبُ وَالجَماعُ:

ودليلُ هذهِ الثَّلاثةِ قَولهُ تَعَالَى: ﴿فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كُتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤).

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْمُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَكْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصَّيامَ إِلَى النَّهُ الْمُوافِقُ اللَّكُلُ والشَّربُ، اللَّكُلُ والشَّربُ، والجَماعُ.

الأَكْلُ والشُّرْبُ: مُفْطِّرٌ فِي كلِّ حالٍ، لَا فرقَ بينَ أَنْ يَكُونَ المَاكُولُ نافعًا، أَو غيرَ نافع، حلالًا كانَ أَو حرامًا، وعلى هذَا، فلَو قُدَّرَ أَنَّ رجلًا ابتلعَ خَرَزَةَ السُّبْحَةِ عمدًا، فإنّه يُفْطِرُ؛ لأنَّ هذا أكلٌ، ولَو أنَّ أحدًا شَرِبَ دُخَانًا فإنه يُفْطِرُ؛ لأنَّ هذا شُرْبٌ.

ولَا فَرْقَ أَيضًا بَيْنَ أَنْ يَصِلَ الطعامُ أَوِ الشرابُ عَنْ طريقِ الفمِ، أَو عَنْ طريقِ الأَنْقِ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّا لِلْمُ لِلَّهُ الْمُعَامُ أَوْ الشَّرَاةُ وَضَالِكُهُ عَنْهُ: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الأَنْفِ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّا لِلْهُ لِلَّهُ الْمُ تَكُونَ صَائِمًا» (١)، وهذَا يَدلُّ على أَنَّ مَا دخلَ منَ الأَنْفِ كالذِي دَخلَ منَ الفمِ.

الرابعُ مَا كانَ بِمَعنى الأَكلِ وَالشُّربِ:

مثلُ الإبرِ المغذيةِ التِي يُسْتَغْنَى بِها عنِ الأكلِ وَالشُّربِ، فَهذهِ مُفَطِّرةٌ.

فإنْ قالَ قائلٌ: مَا هوَ الدَّليلُ على أنَّ الإبرَ المغذية مُفَطِّرةٌ؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يَدَّعي أنَّ هذَا الشيءَ مُفطرٌ فإنَّه يُلزَمُ بِالدَّليلِ، فإنْ أتى بِالدَّليلِ وَإِلا فَقولهُ غيرُ مَقبولٍ؛ ولأنَّ الأصلَ في العبَاداتِ الصحَّةُ حتَّى يَقومَ دليلٌ عَلى فَسادهَا، وكلُّ مَا ثَبتَ بِالدَّليلِ فإنَّ الأصلَ في العبَاداتِ الصحَّةُ حتَّى يَقومَ دليلٌ عَلى فَسادهَا، وكلُّ مَا ثَبتَ بِالدَّليلِ فإنَّه لا يَرتفعُ إِلَّا بِدليلٍ، فقدْ ثَبتَ الآنَ هذَا الصومُ بِمُقتضى الدَّليلِ الشرعيِّ، فلا يُمكن أنْ يَرتفعَ ويَفسُدَ إلَّا بدليلِ شرعيٍّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

قلنا: الدَّليلُ عَلى ذلِك أَنَّ اللهَ تعَالى قالَ فِي القرآنِ الكريمِ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقالَ تَعَالى: ﴿ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى: ١٧]، والميزانُ هُوَ الذِي وقالَ تَعَالى: ﴿ اللهُ الذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى: ١٧]، والميزانُ هُوَ الذِي تُوزَنُ بِهِ الأشياءِ، ويقارَنُ بَيْنها، ونحنُ إذا قارنًا بينَ هذهِ الإبرِ التِي يُسْتَغْنَى بِهَا عنِ الأكلِ والشُّربِ وبينَ الأكلِ والشُّربِ، تكونُ سَواءً فِي الحُكمِ، فَيكونُ القولُ بأنهًا مُفَطِّرَةٌ قِياسًا على الأكلِ والشُّربِ.

فإنْ قيلَ: هذَا القياسُ غَيْرُ تامِّ؛ لأنَّ بَيْنها وبينَ الأكلِ وَالشُّربِ فَرقًا عَظيمًا، وهُو أَنَّ الأكلَ والشُّربَ تَحصلُ بِهما منَ المنفعةِ أكثرَ مِما يَحصل مِن هذهِ الإبرِ المغذيةِ، كَما أنَّ الأكلَ والشُّربَ يَحصلُ بِه منَ التلذُّذِ مَا لَا يَحصلُ بِهذهِ الإبرِ المغذِّيةِ؛ وَلِهَذَا تَجدُ الإبرِ المغذِّيةِ؛ وَلِهَذَا تَجدُ الإِنسانَ الذِي يَتَغذَّى بِهذهِ الإبرِ أعظمَ مَا يَكونُ شَوقًا إلى الأكْلِ وَالشُّربِ؟

الجَوَابُ: إِنَّ قُولَ النبيِّ عَلَيْ فِي حديثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» يدلُّ عَلى أنَّه لا يُشترطُ أَنْ يَتلذَّذَ الإنسانُ بِمَا يَكُونُ مُفطرًا، فإنَّ ما يَصِلُ إِلى الجوفِ عَنْ طَريقِ الفمِ لا يَحصلُ بهِ مِنَ التلذذِ مَا يَحْصل فِيها إذَا وَصلَ عَن طَريقِ الفم، وبِهَذَا نَعرفُ أَنَّ القياسَ تامُّ، وأنَّ الإبرَ التِي يُسْتَغْنَى بِها عنِ الطعامِ عَن طَريقِ الفم، وبِهَذَا نَعرفُ أَنَّ القياسَ تامُّ، وأنَّ الإبرَ التِي يُسْتَغْنَى بِها عنِ الطعامِ وَالشرابِ مُفطرةٌ؛ وَلِأَنَّ هـذَا مِن بابِ الاحتياطِ، وقدْ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١)؛ ولأنَّ الغَالبَ أنَّ الإنسانَ لَا يَحتاجُ إلى هذهِ الإبرِ إلَّا وَهُو مَريضٌ مرضًا يُبيحُ لهُ الفطرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٣٤٥، رقم ٢٧٢٣)، والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، باب حدثنا أبو موسى، رقم (٢٥١٨) قال الألباني: صحيح.

# الخامسُ: إِنزالُ المنيِّ بِشهوةٍ بِفعلٍ منَ الصائمِ.

فإذَا أنزلَ الإنسانُ منيًّا بِشهوةٍ بفِعْلِ مِنهُ، فقدْ فَسَدَ صومُه، والدَّليلُ قَولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي المَّلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ »(١)، والذِي يُوضِعُ من الشهوةِ هُو المنيُّ، وقدْ قَالَ اللهُ تَعالَى فِي الحَديثِ القدسيِّ فِي الصَّائمِ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي »(١)، هذَا هُوَ مَا ظهرَ لِي منَ الدَّليلِ على أَنَّ المنيَّ مُفْطِرٌ.

مَسَأَلَةٌ: رَجِلٌ قَبَّل زَوْجته فَأَمْذى، فَهل يَفسدُ صَومُهُ؟

الجوابُ: لَا؛ لأنَّ المفطرَ هوَ إنزالُ المنيِّ، والمذيُ لَا يَصحُّ قِياسهُ علَى المنيِّ؛ لأَنَّه دُونه؛ وَلِهَذَا فإنَّ المنيَّ يُوجبُ الغسلَ، والمذي لَا يُوجبُ الغسلَ، ولَا يَصحُّ إِلحاقهُ بِهِ، وَبِناءً عَلى ذَلك نَقولُ: إنَّ المذي لَا يُفَطِّر، ولَو بِتعمدٍ منَ الإِنسانِ.

أمَّا إِنْ نَزَلَ المنيُّ بِغَيْرِ شَهوةٍ، مثلُ أَنْ يكونَ بِالإِنسانِ مرضٌ يَنزلُ معهُ المنيُّ، فإنَّ لَم يكن بِفعلٍ مِنه، فإنَّه لَا يُفطر، كالمحتلِم، فَالإِنزال يكون بِغيرِ اختيارٍ منهُ.

وقدْ يَنزل المنيُّ بِالتفكيرِ فِي الجماعِ، فَبعضُ الناسِ يَكُونُ قويَّ الشَّهْوَةِ، سريعَ الإِنْزالِ، وهذَا الذِي أنزلَ بِالتفكيرِ فلَم يُحرِّكْ شيئًا، ولَم يعبَثْ بِذَكَرهِ، ولَا تمرَّغَ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥/ ٥٥، رقم ٩١١٢).

الأرض، فلا يَفسُدُ صومُهُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ يقولُ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ »(١)، وهذَا الرجلُ لَا عَمِلَ وَلا تَكَلَّمَ.

السَّادسُ: القيءُ عَمدًا:

إِذَا تَقَيَّأُ الإِنسانُ عَمْدًا بأنْ أَخرجَ الطعامَ مِن مَعِدَتِهِ، فإِنَّهُ يُفطرُ، وإِنْ غَلَبَهُ القيءُ بِدونِ قَصدٍ فإنَّه لَا يُفطرُ.

فإنْ قيلَ: أينَ الدَّليلُ علَى أنَّ الإنسانَ إذا تَعمَّدَ القيءَ فَسَدَ صَومُه؟

قلنا: الدَّليلُ حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - قالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ »(٢)، «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ» فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ » هذَا الدَّليلُ، وهُو القَيْءُ » يَعنِي: غلَبَهُ، فلا قضاءَ علَيْه، «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ » هذَا الدَّليلُ، وهُو دَليلٌ ثَبَتَ بِالأثرِ.

هناك أيضًا دليلٌ نَظريٌّ، وهُو أنَّ التَّقيُّوَ يُضعِفُ البدنَ؛ لأَنَّه يُخرِجُ الطعامَ والشرابَ الذِي فِي المَعِدَةِ، وإذَا خَلَتِ المعدةُ منَ الطعامِ والشرابِ، فإنَّ البدنَ يَضعُفُ بِالصوم، فكانَ منْ مُقتضَى حِكمةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ أَن يَكونَ القيءُ مُفَطِّرًا، فَنقولُ لِلصائمِ: لَا تَتقيأُ فِي صِيامِ الفرضِ، فإنِ اضْطُرِرْتَ إلى ذَلكَ، وصارَ لَا بُدَّ منَ التَّقيُّوِ، فإنَّك فِي هذهِ الحالِ تُفْطِرُ، وَيَجوزُ لَكَ الأكلُ وَالشُّربُ لِتُعِيدَ لِلبدنِ مَا فاتَ مِن قُوَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، رقم (٤٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٦/ ۲۸۳، رقم ۱۰٤٦۳)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدًا، رقم (۲۳۸۰)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (۷۲۰)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

### السَّابعُ: الحجَامةُ:

إذَا احتجمَ الصائمُ وظَهَرَ منهُ الدمُ، فإنَّه يُفطرُ، والدَّليلُ حَديثُ شدادِ بنِ أَوْسٍ وَخَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»(١)، وهذَا دَليلٌ ثَبَتَ بِالأَثْرِ عنِ النبيِّ عَلَيْكَةٍ.

هناكَ أيضًا دَليلٌ نظريٌّ، وهُو ضَعفُ المحجومِ بِالحجامةِ؛ لأنَّ المحجومَ يَخْرجُ منهُ الدمُ بِكثرةٍ، فإذَا خرجَ منهُ الدمُ بِكثرةٍ فإنَّ بدنَهُ يَضْعُفُ، ويَكونُ الصومُ مُؤثِّرًا جِذا البدنِ الذِي أَصَابهُ الضَّررُ بِنُزولِ الدمِ الكَثيرِ منهُ.

فَمَنْ كَانَ صومهُ وَاجبًا، فإِنَّه لَا يَجوز أَنْ يَحتجمَ، فإنْ هاجَ بهِ الدمُ واحتاجَ إلَى الحجامَةِ، اللهُ والشَّربُ؛ لِأجلِ أَنْ يُعيدَ القوةَ لبدنهِ.

فإنْ قيلَ: هَل يُقَاسُ علَى الحجامَةِ مَا كَان فِي مَعناهَا؟

الجوابُ: نَعَمْ، يُقَاسُ عليهَا مَا كَانَ بِمَعناها، مِثلُ نَقْلِ الدمِ، فإنَّ المنقولَ منهُ الدمُ يُسحبُ مِنه دمٌ كثيرٌ؛ وَلِهَذَا يَضْعُفُ البدنُ، ويُعطيهِ الأطباءُ عصيرًا أو شيئًا يَرُدُّ عَلَيْهِ هذَا الضعفَ الذي حَصَلَ بِسَحْبِ الدمِ منهُ.

أمَّا مَا كَان دُونَ الحجامةِ، مثل سَحبِ الدمِ لأَخْذِ عينةٍ لِلتحليلِ، فهَذَا لَا يضرُّ؛ حتَّى وإنْ كانَ عمدًا، وكذلكَ لَو رَعَفَ أنفُ الإِنسانِ فإنَّه لَا يُفْطِرُ وَلَوْ كَثُرَ الدمُ؛ لأَنَّهُ بِغَيْرِ اخْتِيارهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

# الثَّامنُ وَالتَّاسعُ: خُروجُ دم الحيضِ ودم النفاسِ:

إذا حاضتِ المرأةُ وهي صَائمةٌ فَسَدَ صَومُها، ولَو لَم يبقَ منَ النهارِ إلَّا خمسُ دقائقَ، ولو حَاضَت بعدَ غروبِ الشمسِ بِخمسِ دَقائقَ لَا يَفسدُ الصومُ، وَالمعروفُ عندَ النِّساءِ أنَّ المرأةَ إذا حَاضت بَعْدَ غُروبِ الشمسِ وقَبْلَ صَلاةِ المغربِ، فإنَّ صومهَا يَفسدُ، هذَا هُو المعروفُ عندَ كثيرٍ منهنَّ؛ ولكنَّه غيرُ صحيح.

ومِنَ الخطأِ الذِي تَقع فِيه بعضُ النساءِ أَيْضًا أَنَّهَا إِذَا حَاضِتْ قبلَ صَلاةِ العشاءِ، فإنَّ صَومَهَا ذَلكَ اليومَ يَكونُ فاسدًا، وإذَا انتقلَ حيضُ المرأةِ وأحسَّتْ بانتقالهِ، ولكنْ لَم يَخْرِجْ إلَّا بعدَ غُروبِ الشمسِ، فَالصحيحُ أَنَّ صَومَها صَحيحٌ، وأَنَّهُ لَا عِبرةَ بِانتقالهِ حتَّى يَخرجَ، ودليلُ ذلكَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ ترى في مَنَامهَا مَا يرى الرجلُ، فهلْ عَلَيْهَا مِنْ غُسلٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا هِي رَأَتِ المَاءَ»(١)، وهذَا يدلُّ على أنَّ الموجباتِ لِلغسلِ أو المفسداتِ الصومَ فِيها يَخرج، فلا بُدَّ أَنْ يَخرجَ ويُرى، وعلَيه فلو أَحسَّتْ بِانتِقالِ الحيضِ قبل غُروبِ الشَّمسِ بِعشرِ دَقائقَ، أَو أقلَ، ولكنْ لَمْ يَخرج الحيضُ إلَّا بعدَ غُروبِ الشَّمسِ بعشرِ دَقائق، أَو أقلَ، ولكنْ لَمْ يَخرج الحيضُ إلَّا بعدَ غُروبِ الشَّمسِ، فإنَّ صَوْمَهَا صَحيحٌ.

هذهِ الْمُفَطِّراتُ لَا تُفَطِّرُ إِلَّا بِثلاثةِ شُروطٍ:

الشرطُ الأولُ: العلمُ.

الشرطُ الثَّاني: الذِّكْرُ.

الشَّرطُ الثالثُ: الإرادةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، رقم (۱۲۲).

### الشرطُ الأولُ: العلمُ.

العلمُ ضدهُ الجهلُ، فَالجاهلُ لَا يُفطر وَلَوْ تَناولَ هذهِ المفطراتِ، سَواءٌ كانَ جَاهلًا بِالحَكمِ أَنْ يَظنَّ أَنَّ هذَا الشيءَ لَا يُفطرُ، جَاهلًا بِالحَكمِ أَنْ يَظنَّ أَنَّ هذَا الشيءَ لَا يُفطرُ، مثل أَنْ يَحتجمَ الرجلُ وهُو لَا يَدْرِي أَنَّ الحجامَة تُفطر، فَنقولُ: إِنَّ هذَا الذِي احتجمَ صِيامهُ صحيحٌ.

الجهلُ بِالحَالِ أَنْ يَظنَّ أَنَّ الوقتَ وقتُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، فيأكلُ ويَشْرَبُ ظانًا أَنَّه فِي وَقتٍ يُباحُ لهُ فيهِ الأكلُ والشُّرْبُ، مثلُ أَنْ يَأْكلَ ظانًا أَنَّ الفجرَ لَم يَطْلُعْ، ولكنَّ الواقعَ أَنَّ الفجرَ قَدْ طَلَعَ.

ورَجلٌ فِي آخِرِ النهارِ ولَا يَرى الشمسَ، فسَمِعَ صوتًا يَقُولُ: اللهُ أَكبرُ، فظَنَّهُ المؤذِّنَ فأَفْطَرَ، ظانًا أنَّ الشمسَ قَد غَرَبَتْ، ثُمَّ تبينَ أنَّ النَّهَارَ باقٍ، وأنَّ الشمسَ لَمْ تَغْرُبْ، فلَا يَفسُدُ صَومُه.

### الشرطُ الثَّاني: الذِّكْرُ.

أي: أنْ يَكُونَ الإنسانُ ذَاكرًا حينَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، وضدُّهُ النِّسيانُ، فلَو نَسِيَ الإنسانُ وهوَ صائمٌ، فأكلَ أوْ شَرِبَ حتَّى شَبعَ، فَصومُه صَحيحٌ، ولَا يَقضِي.

فإن قيل: فَمَا الدَّليلُ علَى اشتراطِ العلمِ والذِّكْرِ، وأنَّ مَن كانَ جَاهلًا أو ناسيًا، لَم يَفسد صَومهُ؟

فنقول: الدَّليلُ فِي هذهِ المسألةِ نَوْعانِ: عامٌّ، وخاصٌّ، فالعامُّ كَقُولهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ البقرة:٢٨٦ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُونُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]. وهناكَ دليلٌ خاصٌّ بِالصيامِ، ففِي النسيانِ قالَ النبيُّ ﷺ فِيها صَحَّ عَنه فِي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١) ، وهذَا نصُّ صَريحٌ فِي أنَّ الصومَ لَا يَفْسُدُ، وذِكْرُ الأكلِ والشُّربِ لَا يُنافِي مَا عدَاهما؛ لأَنَّهما ذُكِرًا عَلى سَبيلِ التمثِيلِ.

الجهلُ بِالحكمِ تَجدهُ فِي حديثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضَالِيَهُ عَنهُ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَرادَ أَنْ يَصومَ، وكان مِنْ أَمْرِهِ أَنَّه قَرَأَ قُولَه تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فأخذَ عِقالَيْنِ –والعقالانِ هُمَا الحبلُ الذِي تُعقلُ بهِ البعيرُ – أحدُهمَا أبيضُ، والثانِي أسودُ، وجَعَلهما تَعْتَ وِسادتهِ، وجَعَلَ يَأْكُلُ ويشربُ، وَينظرُ إِلَى العقالَيْنِ، حتَّى تَبينَ الأبيضُ منَ الأسودِ، فأمْسَك، فلكما أَصْبَحَ ويشربُ، وَينظرُ إِلَى العقالَيْنِ، حتَّى تَبينَ الأبيضُ منَ الأسودِ، فأمْسَك، فلكما أَصْبَحَ أَخْبَرَ النبيَّ عَلَيْ إِنْ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ »، أَنْ وَسِعَ الحَيْطَ الأَبْيضَ والأَسْوَدَ، ثمَّ قالَ: «إِنَّا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ »(٢).

يقولُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ ۗ يَعْنِي: يَسَعُ الأَفْقَ ؛ فَالحَيطُ الأبيضُ الذِي يَحَرُمُ بهِ الأكلُ وَالشُّربُ عَلَى الصائِمِ، وتَحِلُّ بهِ الصلاةُ، هُوَ الضَّر الصَّادِقُ الذِي يَحَرُمُ بهِ الأكلُ وَالشَّربُ عَلَى الصائِمِ، وتَحِلُّ بهِ الصلاةُ، هُوَ الضَّر الصَّادِقُ الذِي يَكُونُ مُستطيرًا منَ الشَّمالِ إلى الجنوبِ.

ثمَّ قالَ: «إنَّهَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ»، ولمْ يَأمرُهُ النبيُّ عَيَّكِ بالقضاءِ؛ لأنهُ جَاهلٌ بِالحُكْمِ، ويَظنُّ أنَّ هذَا هُو مَعْنى الآيةِ الكريمَةِ، ولَيس كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٨٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب وقت السحور، رقم (٢٣٤٩) قال الألباني: صحيح.

وأمّا الدَّليلُ الخاصُ بالجهلِ بالحالِ، فَحديثُ أَسماءَ بنتِ أَبِي بَكْرِ رَجَعَلِيّهُ عَنْهُ الذِي أَخْرِجهُ البُخارِيُّ، قالتْ: «أَفْطُرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (١) ، فيقولُ الصحابةُ رَجَعَلِيّهُ عَنْهُ: أَفْطُرُوا قَبل غُروبِ الشمسِ؛ لِقَولهَا: ثمَّ طَلعتِ الشمسُ، فهذَا جهلٌ بالحالِ، فَما عَلِموا أَنَّ الشمسَ باقيةٌ، ولَم يَأمرهمُ النبيُّ طَلعتِ الشمسُ، فهذَا جهلٌ بالحالِ، فَما عَلِموا أَنَّ الشمسَ باقيةٌ، ولَم يَأمرهمُ النبيُّ بِالقضاءِ؛ لأَنَّهُ لَو أَمَرهم بِالقضاءِ لنُقِلَ إلينَا؛ إذْ إنَّه -أي: القضاءُ - يَكون مِنَ الشريعة، والشريعةُ لَا بُدَّ أَنْ تُنقلَ وَتُحْفَظَ، فَلَما لَم يُنقلُ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ الشريعة، والشريعةُ لَا بُدَّ أَنْ تُنقلَ وَتُحْفَظَ، فَلما لَم يُنقلُ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّرِيعَة بِالقضاءِ، عُلِمَ أَنَّه لَم يَأْمرُهُمْ بِهِ، وإذَا لَمْ يَأمرُهُمْ بِه فَلَيس بِواجبٍ؛ لأَنَّهُ لَو وَجَبَ لأَمُرهم بهِ.

### الشرطُ الثالثُ: الإِرادةُ (الاختيارُ):

فإنْ حَصلتْ هذِهِ المُفَطِّراتُ بِغيرِ اختيارٍ مِنَ الإنسانِ، فإنَّ صومَهُ صَحيحٌ، ولَو أَنَّهُ احتلمَ وهُو صائمٌ ونَزَلَ منهُ المنيُّ، فإنَّ صومَهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ ذلك بِغَيْرِ اختيارهِ، ولَو تَوضَّأَ الإِنسانُ وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ نَزَلَ شيءٌ مِنَ الماءِ إِلَى جوفهِ، فَصومُهُ صَحيحٌ؛ لأنَّه لَم يَتَعمدُ ذلكَ، وَلَو مرَّ الإنسانُ بِشارعٍ فِيه غبارٌ، وَتطايرَ شيءٌ منَ الغبارِ إِلى أَنْفه، فَصومُهُ صَحيحٌ؛ لأنَّه غيرُ مُختادٍ.

الدَّليلُ على هذا الشَّرطِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وهذا لَم يَتَعمَّدُ، وَقُولُهُ تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِلَكِن مَّا تَعَمَّدُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِلَكِن مَّا تَعَمَّدُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ مَن كَفَر بِلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ فَلَا بَعْدِ إِيمَنِهِ } إلّا مَنْ أُكِر وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهُ ﴾ [النحل:١٠٦]، وَوجهُ الدلالَةِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، وَوجهُ الدلالَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٨٥٨).

مِن هذهِ الآيةِ أَنَّه إذَا عُذِرَ الإنسانُ بِالإكرَاهِ فِي الكفرِ، فَما دُونَ الكفرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. هذهِ المُفطِّراتُ إذَا فَعَلَهَا الإنسانُ بأنْ أَكَلَ عَالِما ذاكرًا مُحْتارًا، فَما الذِي يَتَرتب عَليه؟

أولًا: الإثمُ إذا كانَ الصومُ واجبًا.

ثَانيًا: فَسادُ الصَّوم.

ثَالثًا: وُجوبُ الإِمساكِ إِنْ كَانَ فِي رَمضانَ.

رابعًا: القضاء، هذَا إذَا كانَ صَومهُ وَاجبًا.

أمَّا إذًا كانَ الصومُ تطوعًا وَأفسدَهُ، فإنَّه لَا يَترتبُ علَيْهِ إلَّا شيءٌ وَاحدٌ، وهوَ فسادُ الصوم، ولَيْسَ علَيْهِ إثمٌ وَلا قضاءٌ؛ لأنَّهُ تَطَوُّعٌ.

وينفردُ الجماعُ بِأُمرٍ خامسٍ، وهوَ الكَفَّارةُ، وعلَى هذَا فمَنْ جَامعَ فِي نهارِ رَمضانَ والصومُ واجَبٌ عليهِ، تَرتبَ عَلى جماعهِ خَمسةُ أُمورٍ:

الأوَّلُ: الإِثْمُ:

الثَّاني: فسادُ الصوم:

الثَّالثُ: لُزومُ الإِمساكِ.

الرابع: وُجوبُ القضاءِ.

الخامس: وُجوبُ الكفارَةِ.

والكفارةُ كفارةٌ مُغلظةٌ، وهِي عِتْقُ رَقبةٍ، فإنْ لَم يَجد فَصيامُ شهرينِ مُتَتابعينِ، فإنْ لَم يَجد فَصيامُ شهرينِ مُتَتابعينِ، فإنْ لَم يَستطعْ فِإطعامُ سِتينَ مِسكينًا.

فالإثم، الدَّليلُ فِيه ظَاهرٌ؛ لأنَّ هذَا صَومٌ وَاجبٌ أفسدهُ، وكلُّ إنسانٍ يُفسدُ مَا وَجَبَ أفسدهُ، وكلُّ إنسانٍ يُفسدُ مَا وَجَبَ فَهو آثمٌ. ولزومُ الإمساكِ عُقوبةٌ لهُ؛ لأنَّ نهارَ رَمضانَ لَا تُستباحُ بهِ المُفَطِّراتُ إِلَّا بِعُذْرٍ شَرعيٍّ.

أمَّا القضاءُ؛ فلأنَّهُ واجبٌ، والواجبُ يَجِبُ قَضاؤُهُ.

وأمَّا الكفارةُ بِالنسبةِ لِلجهاعِ لَمِنْ جَامعَ فِي نهارِ رَمضانَ وَالصومُ وَاجبٌ علَيْهِ، فَدَليلُه حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٍ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُك؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَأَمرهُ النبيُّ عَلِيهٍ أَنْ يُعْتِقَ رَقبةً، فقالَ: إِنَّه لَا يَستطيعُ، أَو أَنْ يُصومَ شَهرينِ مُتتابعينِ، فقالَ: إِنَّه لَا يَستطيعُ، أَو أَنْ يُصومَ شَهرينِ مُتتابعينِ، فقالَ: إِنَّه لَا يَستطيعُ، أَو أَنْ يُطعمَ سِتينَ مِسكينًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجِدُ. فكلُّ خِصالِ الكفارةِ تَعذَّرتْ فِي حقِّهِ. ثُمَّ يُطعمَ سِتينَ مِسكينًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجِدُ. فكلُّ خِصالِ الكفارةِ تَعذَّرتْ فِي حقّهِ. ثُمَّ عَلَسَ الرجلُ، فَجيءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ، فقالَ لهُ النبيُّ عَيَهِ الصَلاهُ وَاللهُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا فَتَلَ رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهُ مَا بَيْنَ لاَبَتْهُا فَتَلَ اللهِ؟ فَوَاللهُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا فَقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؟!، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَيْهِ اللهِ؟ فَوَاللهُ مَا بَيْنَ لاَبَتْهُا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؟!، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَيْهِ «أَطْعِمْهُ أَهْلَك» (١).

فالرَّجُلُ الذِي جاءَ خَائفًا، رَجَعَ وهُو رَابِحٌ مَعه تَمر لِأَهلهِ، وهذَا مِن حُسْنِ الدَّعوةِ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

الدعوةُ إِلَى اللهِ بِهذهِ الطريقَةِ تَمْلك القلوبَ والمشاعرَ، لكنْ بِطريقِ العنفِ تُنَفِّر الإِنسانَ، ولا يَقبلُ، وَرُبَّمَا تَأْخذهُ العزةُ بِالإِثمِ، ويَردُّ الحيقَ مِن أَجلِ أُسلوبِ هذا الداعيةِ الذِي لَمْ يُحسن أَنْ يَدعوَ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (١٩٣٦).

فإنْ قالَ قائلٌ: إذَا جامعَ الإنسانُ زَوجتهُ فِي غَير رَمضانَ وَلَوْ فِي قضاءِ رَمضانَ، فهَلْ عليهِ الكفارَةُ؟ فالجوابُ: لَا، لَيْست عليْهِ كَفارةٌ.

فإنْ قِيلَ: لَو جَامَعَ زَوْجتَه فِي نَهارِ رَمضانَ، والصومُ غيرُ وَاجبٍ عليهِ، كأنْ يَكُونَ هُو وزَوْجته مُسَافرينِ وَصَائمينِ فِي السفرِ، ثُمَّ جَامعهَا فِي رَمضانَ؟ الجوابُ: لَيْست عليهِ كَفارةٌ؛ لأنَّ المسافرَ يُباحُ لهُ الفطرُ، فلَو أنَّ الرجلَ كانَ مُسافرًا مَع زَوجتهِ إلى بلدٍ، وهمَا صَائهانِ، ثُمَّ أرادَ أَنْ يَقضيَ وَطَرهُ مِنها، فلَا حرجَ عليه، وليس عليهِ كفارةٌ؛ لأنَّنَا نَشتر طُ لِوجوبِ الكفارةِ أَنْ يَكُونَ الصومُ واجبًا، وأنْ يَكُونَ فِي رَمضانَ.

### وهَهُنا مَسَائل:

المَسألة الأولى: هلِ الكُحْلُ يُفَطِّر؟

الجوابُ: لَا؛ لأنَّ مُفْطِّراتِ الصومِ مَحصورةٌ، فالكُحلُ لَا يُفَطِّر.

المَسألة الثانية: هلِ التقطيرُ فِي الأذنِ يُفَطِّر؟

الجوابُ: لَا يُفَطِّر؛ لأنَّنا لَم نَعُدَّه منَ المفطراتِ.

المَسألة الثالثة: هل السعوطُ -الذِي يَكونُ مِن طريقِ الأنفِ- يفطرُ؟

الجوابُ: نَعَم، إذَا وَصَلَ إِلَى الجوفِ يُفطر؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: «بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

المَسألة الرابعة: هل استنشاقُ (الفِكسِ) يُفْطِرُ؟

الجوابُ: لَا يُفطر؛ لأنَّه لَيْست فِيه أجزاءٌ تتَصَاعد حتَّى تَنْزلَ إِلَى الجوفِ، هُو بِهِ رَائحةٌ قَويةٌ، لكنْ لَيْسَتْ فِيه أجزاءٌ تتصاعدُ.

المَسألة الخامسة: هل الإبرُ تُفَطِّرُ؟

الجوابُ: إذَا كانتْ يُسْتَغْنَى بِها عن الأكلِ وَالشُّر بِ تُفَطِّرُ، وإلَّا فلَا تُفَطِّرُ. تُفَطِّرُ،

المَسألة السادسة: الإبرُ إذا كَانت مَأْخوذةً فِي الجلدِ تُفَطِّر؟

الجوابُ: لَا تُفَطِّر، إذَا كانتْ فِي العِرقِ؛ لأنَّها لَيست أكلًا ولَا شربًا، ولَا بِمَعنى الأَكلِ والشُّربِ.

المَسألة السابعة: هَل قطرةُ العينِ تُفَطِّرُ؟

الجَوابُ: لَا تُفَطِّرُ.

المَسألة الثامنة: هل استِنشاقُ البَخُورِ يُفَطِّرُ؟

الجوابُ: إذَا وَصَلَ البَخُورُ إِلَى الجوفِ يُفَطِّر، أمَّا إذَا لَم يَصِلْ إِلَى الجوفِ، فإنَّه لَا يُفطرُ، لكنْ لَا يَأْمنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوفهِ اللهُ يُفطرُ، لكنْ لَا يَأْمنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوفهِ اللهُ يُفطرُ، لكنْ لَا شَتْ أَنْ يَصِلَ إِلَى جَوفهِ وَلِهَذا قالَ الرسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِبًا».

تَنبيهٌ: منْ قالَ عنْ شيءٍ: هذَا مُفطرٌ، واللهُ لَم يَجعلهُ مُفطرًا، فَكما لَو قالَ عنِ الشيءِ الذِي جَعَلهُ اللهُ مُفطرًا: إنَّ هذا غيرُ مُفطرٍ؛ لأنَّ تَحليلَ الحرامِ كَتَحريم الحلالِ،

وإيجابُ مَا لَم يَجِبُ كَإِسقاطِ مَا وَجب، فَالحكمُ وَاحدٌ؛ لأنَّ الشريعَةَ إِنها تُتَلَقَّى منَ الكتابِ وَالسُّنَّةُ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





إِنَّ الحَمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَستَعِينُه ونَستغفِرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أَنفُسِنا، ومِن سَيِّئاتِ أَعهالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أَنْ عُمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، وخليلُهُ وأمينُه لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، وخليلُهُ وأمينُه عَلَى وَحْيِه، أَرْسَلَهُ اللهُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ، فَبَلَّغَ الرسالَة، وأَدَّى الأَمانَة، ونصَحَ عَلَى وَحْيِه، أَرْسَلَهُ اللهُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ، فَبَلَّغَ الرسالَة، وأَدَّى الأَمانَة، ونصَحَ الأُمة، وجاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِه، وأُوذِي فِي الله، فصَبَرَ كما صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ حَليه، وعلى آله وأصحابِه، الرُّسُلِ حليهم الصلاة والسلام - فصَلَواتُ اللهِ وسلامُه عليه، وعلى آله وأصحابِه، ومَن تَبِعَهم بإحسانِ إِلَى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ ما أُريدُ أَنْ أَتكلَّمَ عنه فيه هَذِهِ اللَّيْلةَ هو ما يتعلَّق بالعَشر الأواخِرِ مِن رَمَضَانَ؛ أفضلُ مِن رَمَضَانَ، فالعَشر الأواخِر مِن رَمَضَانَ هِيَ أفضلُ العَشْرِ مِن رَمَضَانَ؛ أفضلُ مِن الوُسطى، وأفضلُ مِن الأُولى؛ وذلك لأنَّ فيها لَيْلةَ القَدْرِ، فقد كانَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةُ يَعْتَكِفُ الوُسطى، وأفضلُ مِن الأُولى يَتَحَرَّى لَيْلةَ القَدْرِ؛ لأنَّ لَيْلةَ القَدْرِ فِي رَمَضَانَ بلا شَكِّ، ثمَّ اعْتَكفَ العَشْرَ الأُولى يَتَحَرَّى لَيْلة القَدْرِ، ثمَّ قِيل له: إنها فِي العَشْرِ الأخيرةِ، فاعتَكفَ العَشْرَ الأواخِر؛ ثَحَرًي لللهَ القَدْرِ، ثمَّ قِيل له: إنها فِي العَشْرِ الأخيرةِ، فاعتَكفَ العَشْرَ الأواخِر؛ ثَحَرًي لللهَ القَدْرِ، ثمَّ قِيل له: إنها فِي العَشْرِ الأخيرةِ، فاعتَكفَ العَشْرَ الأواخِر؛ ثَحَرًي لللهَ القَدْرِ، ثمَّ قِيل له: إنها فِي العَشْرِ الأخيرةِ، فاعتَكفَ العَشْرَ الأواخِر؛ ثَحَرًي لللهَ القَدْرِ.

فالعَشْرُ الأواخِرُ خُصَّت بأنَّ فيها لَيْلَةَ القَدْرِ، دليلُ ذلك أنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱۲۷).

العَشْرَ الأُولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الأخيرة، وقال: «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ اللَّهُواخِرِ» (١)، هَذِهِ واحدةٌ.

قَالَ العُلَمَاء: ولَيْلَةُ القَدْرِ سُمِّيَت بهذا الاسمِ لِسَبَيْنِ:

السَّبُ الأُوَّل: أَنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يكون فِي تِلكَ السَّنَةِ، فيكون القَدْرُ هنا بمعنى التقديرِ؛ لأَنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يكونُ فِي تِلك السَّنةِ، فيكتبُ اللهُ عَنَّفَجَلَّ كُلَّ ما سيكونُ فِي تلك السَّنةِ، فيكتبُ اللهُ عَنَّفَجَلَّ كُلَّ ما سيكونُ فِي تلك السَّنةِ مِن أفعالِه وأفعالِ عِبادِه، والدَّلِيل: قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِينَا لَهُ مِن أفعالِه وأفعالِ عِبادِه، والدَّلِيل: قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْ لَهُ مِن أُمْ يَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤].

السَّبب الثَّاني: أَنَّه مِن الشَّرَف، القَدْرُ يعني الشَّرَف، كها تقولُ: فُلَانٌ ذو قَدْرٍ عظيم عِندي، أي: ذُو شَرَفٍ.

ولَيْلَةُ القَدْرِ ليستْ خاصَّة بليلةٍ مُعَيَّنة؛ بل هي في جميعِ الليالي العَشْرِ، يعني يُمكن أَنْ تَكُونَ فِي ليلةِ إحدى وعِشرين، أو فِي ليلةِ ثلاثٍ وعِشرين، أو فِي ليلةِ خسسٍ وعِشرين، أو فِي ليلةِ تبسع وعِشرين، أو فِي ليلةِ ثلاثين، أو ثَمانٍ وعِشرين، أو سِتِّ وعِشرين، أو أربع وعِشرين، أو اثنتين وعِشْرين، كلها أو ثَمانٍ وعِشرين، أو اثنتين وعِشْرين، كلها يمكن أَنْ تَكُونَ فيها لَيْلَة القَدْرِ، لكن أَرْجَاها الأَوْتَارُ، وأَرْجَى الأَوْتَارِ ليلةُ سَبْعٍ وعِشرين، والأَوْتَارُ واحدٌ وعِشرون، وثلاثٌ وعِشرون، وخَمْسٌ وعِشرون، وسَبْعٌ وعِشرون، وعِشرون، وعِشرون، وعَشرون، وعَشر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۲۰۱۵)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (۱۱۲۵).

ولكن لا يَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ كُلَّ عام فِي ليلةِ سَبْعٍ وعِشرين، قَدْ تكون هَذَا العامَ فِي ليلةِ سَبْعٍ وعِشرين، والنبيُّ عَلَيْهِ فِي ليلةِ واحدٍ وعِشرين، والنبيُّ عَلَيْهِ أَرِي لَيْلَةَ القَدْرِ، ثمَّ أُنْسِيها، أَنْسَاهُ الله إيَّاها، لكنَّه قال: «وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِها» (۱۱)، «صَبِيحتِها» يعني: صَلَاة الفَجْرِ، يسجُد فِي ماءٍ وطِين، وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِها» (۱۱)، «صَبِيحتِها» يعني: صَلَاة الفَجْرِ، يسجُد فِي ماءٍ وطِين، فأَمْ طَرَتِ السَّمَاءُ تلكَ اللَّيْلة، وكان مَسْجِدُ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّكَابَةُ وإنْ كانَ ثقيلًا يعني: عَلَى خُوصِ النَّخْلِ، إذا كانَ المطرُ خفيفًا لم يُصِبِ الصَّحَابَة، وإنْ كانَ ثقيلًا يعني: عَلَى خُوصِ النَّخْلِ، إذا كانَ المطرُ خفيفًا لم يُصِبِ الصَّحَابَة، وإنْ كانَ ثقيلًا نَرْلَ إِلَى الأرضِ، وَبَلَّ الأرضَ، قالَ أنسٌ رَعَالِيَهُ عَنْهُ: فأَبْصَرَتْ عَيناي رسولَ الله عَلَيْهُ وعلى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الماءِ والطِّين مِن ليلةِ إحدى وعِشرين.

إِذَنْ، كانت فِي ذاكَ العامِ في ليلةِ إحدى وعِشرين، ورآها جماعةٌ مِنَ الصَّحَابَة فِي سَنَةٍ أُخرى، رَأَوْهَا فِي السَّبْعِ الأواخِرِ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأواخِرِ، فقال النَّبِيُّ ﷺ الأَوَاخِرِ» (٢)، وهذا فِي ذلك فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (٢)، وهذا فِي ذلك العامِ، ولكنْ آكَدُ الليالي هِيَ ليلةُ سَبْعِ وعِشرين.

فإنْ قالَ قائلٌ: هل لليّلة القَدْرِ علاماتٌ؟

قلنا: قَدْ يكونُ لها علاماتٌ، وقد لا يكون، المهمُّ أَنْ نَجْتَهِدَ فِي كلِّ ليالي العَشْرِ، فكُلُّ ليالي العَشْرِ، فكُلُّ ليالي العَشْرِ، فكُلُّ ليالي العَشر يَحتمل أَنْ تَكُونَ لَيْلَة القَدْرِ، لكن لها علامات، وهي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٥).

أولًا: انشراحُ صَدْرِ المؤمِن، واطمئنانُ قَلْبِه، فإنَّ المؤمنَ قَدْ يُحِسُّ فِي بعض ليالي العَشر بانشراحِ صَدْرِهِ، وطُمَأْنِينَةِ قَلْبِه، ونُورِ قَلْبِه، ومَحَبَّتِه للصلاة، ومَحَبَّتِه للدعاء، فيكون هَذَا علامةً عَلَى لَيْلَة القَدْرِ وَهَبَهُ اللهُ إيَّاها.

ثانيًا: الرؤيا، فَقَدْ يرى الإِنْسَان لَيْلَة القَدْرِ أَنها فِي اللَّيْلَةِ الفُلَانية، كما رآها النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضَى لَيْلَة القَدْرِ أَنها فِي اللَّيْلَةِ الفُلَانية، كما رآها الصَّحَابَةُ رَضَى لِيَّهُ عَنْهُم، وهذا أيضًا مِن إكرامِ اللهِ للعَبْدِ.

ثالثًا: أنَّ العُلَمَاء ذكروا أَنَّ لَيْلَتَها تكون ليلةً بيضاءَ كأنَّها مُقْمِرَةٌ، وهذه العلامةُ بالنِّسْبَة للمُدُنِ فِي وَقْتِنَا الحاضِرِ غيرُ مَعْلُومَة لِوُجُودِ الأنوار، فالليالي كُلُّها سَواء -والحمد لله- بواسطةِ الأنوارِ، لكن مَن كانَ فِي البَرِّ يُمكن أَنْ يُدْرِكَ هذا.

رابعًا: أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ فِي صَبِيحَتِها بِلا شُعاع، جاء ذلك فِي صحيح مسلم تخرُج بَيْضَاءَ كأنَّها قَمَرٌ لَيْسَ لها شُعَاعٌ (١) ، لكن هَذِهِ العَلامة لا تُفيد الإِنْسَانَ بالنِّسْبَة لاجتهاده فِي تلك اللَّيْلة؛ لأنها انتهتْ ومَضَتْ، لكن تُفيدُه بزيادة الفَرَح، فيقرح إذا كانَ تِلْكَ اللَّيْلة وانشَرَحَ صَدْرُه، فَرِحَ بأنها كانت لَيْلة القَدْرِ.

ثم إنَّ المؤمنَ لَيْسَ بلازمٍ أَنْ يَرَى هَذِهِ العلاماتِ، المهم أَنْ يجتهدَ فِي العَشر الأواخِر كُلِّها.

ومِن خَصائص العَشْرِ الأواخِر أَنَّه يُسَنُّ إحياءُ اللَّيْلِ كُلِّهِ بِالقراءة، والذِّكْرِ، والتَّسبيح، والصَّلاةِ، أما غير ليالي العَشر، فلا يُسَنُّ إحياؤها، حتَّى إِنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ رَضَالِيَّهُ عَلَيْهِ اللهِ أَلْ يُسَنُّ إِلَا أَنَامُ، نَهَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَمرِو بنِ العاصِ رَضَالِيَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللَّيْل، ولا أنامُ، نَهاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٢).

وقال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَقَال: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (١).

ولما اجتمع النَّفَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَى الله، فقالَ أحدُهم: أنا أَصُوم ولا أَفْطِر، وقال الثَّالث: أنا لا أتزوَّجُ النِّسَاءَ. فقال النَّالث: أنا لا أتزوَّجُ النِّسَاءَ. فقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؛ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي "(۱)، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عليه، وارزُقْنَا اتِّبَاعَهُ.

إِذَنْ، إحياءُ اللَّيْلِ كُلِّه خاصُّ بالعَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمَضَان، فينبغي لنا أَنْ نُحْيِيَهَا بِذِكْرِ الله، وقِراءةِ القُرْآنِ، والصَّلاةِ، وغيرِ ذلك.

ومِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ العَشر -عَشْرِ رَمَضَانَ - أَنَّه يُسَنُّ فيها الاعْتِكَافُ، والاعْتِكَافُ هُوَ التعبُّدُ لله تعالى بِلُزُومِ المَسَاجِد تَقَرُّبًا إِلَى الله، وتَفَرُّغًا لطاعَتِه، هَذَا هُوَ الاعْتِكَافُ هُوَ التعبُّدُ لله تعالى بالصَّلاة، والذِّكر، هُو الاعْتِكَافُ أَنْ يلزمَ الإِنْسَانُ المَسَاجِدَ، ويتقرَّبَ إِلَى الله تعالى بالصَّلاة، والذِّكر، والقُرْآن، والتَسبيح، والتفكير فِي آياتِ الله عَنَّفَجَلَّ ولهذا قالَ العُلَمَاء: لا ينبغي للمُعتكِفِ أَنْ يَخْتَلِطَ بالنَّاس كثيرًا؛ لأنَّ الاختلاطَ بالنَّاس يُوجِبُ انْشِغَالَهُ معهم بالحَدِيث الَّذِي لا فائدة منه، لكِنْ لا بأسَ أَنْ يَزُورَهُ أصحابُه وإخوانُه، ويتحدَّثُوا إليه بالحَدِيث الَّذِي لا فائدة منه، لكِنْ لا بأسَ أَنْ يَزُورَهُ أصحابُه وإخوانُه، ويتحدَّثُوا إليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، رقم (١٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا، رقم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣ ٥٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام، رقم (١٤٠١).

كَمَا زَارَتْ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ رَضِيَالِتُهُ عَنْهَا وهي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ (١).

هَذَا هُوَ الاعْتِكَافُ، أَنْ يَلزمَ الإِنْسَانُ المَسْجِدَ طِيلَةَ أَيَّامِ العَشْرِ؛ تَقَرُّبًا إِلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ ويكون الاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد.

الآن بَيَّنَا زمنَ الاعْتِكَاف، وأنه يكون في العَشْرِ الأواخر مِن رَمَضَان، أما مكانُه فهو المَسَاجِد؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ مكانُه فهو المَسَاجِد؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ البقرة: ١٨٧] أَيُّ مَسْجِدٍ تُقام فيه الجهاعةُ فهو مَحَلُّ للاعْتِكَاف، سواءٌ أكانَ في المَسْجِد البقرة، أو المَسْجِد النَّبويِّ، أو المَسْجِد الأقصى، أو المَسْجِد فِي أيِّ بلدٍ؛ لعُمومِ قَوْلِ اللهِ الحرام، أو المَسْجِد النَّبُويِّ، وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ فِي أَيِّ بلدٍ؛ لعُمومِ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَبُرُوهُ رَبَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾.

وأمَّا ما رَوَى حُذَيْفَةُ رَضَالِيَهُ عَنهُ عنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّه قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ: مَسْجِدِ اللَّذِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ»(١)، فهذا إنْ صَحَّ، فالمرادُ به الاعْتِكَافُ الكاملُ، وليس مُطْلَقَ الاعْتِكَافِ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ حُذَيْفَة وَفَالرادُ به الاعْتِكَافُ الكاملُ، وليس مُطْلَقَ الاعْتِكَافِ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ حُذَيْفَة رَحَالَيْهُ عَنهُ حَدَّثَ عبدَ الله بنَ مسعود رَضَالِيَهُ عَنهُ، وقال: إِنَّ قومًا عُكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ ودَارِ أَي مُوسَى، وقد قالَ النَّبِيُ عَيْفَةٍ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ». فقالَ له عبدُ الله بنُ مَسْعُود: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا، أَوْ أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا» (١). فعلَّلُ روايَتَه بأمرينِ: بخَطأٍ فِي الرِّواية فِي قولِه: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا، أَوْ أَخْطَأْ فِي الرواية فِي قولِه: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ بأمرينِ: بخَطأٍ فِي الرّواية فِي قولِه: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ بأمرينِ: بخَطأٍ فِي الرّواية فِي قولِه: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ اللهُ مِن الفَهْمِ، الخَطأُ فِي الرواية فِي قولِه: «لَعَلَّكَ نَسِيتَ بأمرينِ: بخَطأٍ فِي الرّواية فِي قولِه: «لَعَلَكَ نَسِيتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (۲۰۳۸)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم (۲۱۷٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٤٨، رقم ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٤/ ١٩، رقم ٨٥٧٤).

وَحَفِظُوا»، والخطأُ فِي الفَهْمِ: «أَوْ أَخْطأْتَ وَأَصَابُوا»، ولا شَكَّ أَنَّ عبدَ الله بنَ مسعود أَفْقَهُ مِن حُذَيْفَة، وأَعْلَمُ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم ولا يَصِحُّ أَن نقولَ: إنه لا يُعتكف إِلَّا فِي المَسَاجِدِ الثَّلاثةِ مَعَ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ أَن نقولَ: إنه لا يُعتكف إِلَّا فِي المَسَاجِدِ الثَّلاثةِ مَعَ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَانتُمْ عَلَكُونُونَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاثةِ مَعَ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ وَ الشَاملَ وَانتُمْ عَلَكُونُونَ فِي الْمَسَاجِدِ عَامَّةٌ، فكيف نَحْمِلُ هَذَا العُمومَ الشَاملَ للسَاجِدِ الدُّنيا كُلِّها عَلَى ثلاثةٍ مِن المَسَاجِد؟! هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، فَ (أَل) هنا للعُموم، للساجدِ الدُّنيا كُلِّها عَلَى ثلاثةٍ مِن المَسَاجِد؟! هَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، فَ (أَل) هنا للعُموم، وليست للعَهْدِ حتَّى يقال: إِنَّ المرادَ بها المَسَاجِدُ الثَّلاثةُ، فالاعْتِكَافُ يَصِحُّ فِي كلِّ مَسْجِدٍ تُقامُ فيه الجَاعةُ.

أمَّا عنْ دُخولِ المُعْتَكِفِ مُعْتَكَفَه وخُروجه منه، فنقول: يدخلُ إذا غابتِ الشَّمْسُ لَيْلَةَ عِشرينَ مِن رَمَضَان، ويخرجُ إذا غابتِ الشَّمْس آخِرَ يومٍ مِن رَمَضَانَ؛ لأنَّ العَشْرَ الأواخِرَ تنتهي بغُروبِ الشَّمْسِ آخِرَ يومٍ مِن رَمَضَانَ.

ثمَّ إِنَّ المعتكِف يَلزَمُ المَسْجِدَ، ولا يخرجُ إِلَّا لشيءٍ لا بُدَّ منه؛ إما شرعًا، وإما حِسَّا وعادةً، فالذي لا بُدَّ منه شرعًا أَنْ يخرُجَ للوُضوء، أو يخرجَ للاغتسال مِنَ الجنابةِ، أو يخرجَ للاغتسالِ يوم الجُمُعَةِ؛ لأنَّ الاغتسالَ يومَ الجُمُعَة واجبٌ.

والذي لا بُدَّ منه حِسَّا وعادةً أَنْ يخرجَ للأكلِ والشُّربِ إذا لم يَكُنْ له مَن يأتي بها، أو لقضاءِ الحاجةِ مِن بَوْلٍ وغائطٍ، أو يكون هاجَ به الدمُ، واحتاجَ إِلَى الخروجِ للمُستشفى، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وهل يَخرج لِيَعُودَ مريضًا مِن أقارِبِهِ؟ يعني: لو قُدِّرَ أَنَّ له مريضًا مِنَ الأقارب واعتكف، فهل يخرجُ؟ يقول العُلَمَاءُ: لا يَخرجُ إِلَّا إذا اشترطَ عند دُخُولِ الاعْتِكَافِ أنَّه يَعُود مَرِيضَه، أو يُشَيِّعُ جِنازَتَهُ لو ماتَ. وهل يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ عند اعْتِكَافه: ولي أَنْ أَخرُجَ إِلَى دُكَّانِي لِأَبِيعَ وأَشْتَرِيَ فِي أول اللَّيْل؟

الجواب: لا؛ لأنَّ هَـذَا يُنافي الاعْتِكَافَ، هَذَا عملٌ دُنيـويٌّ مَحْضٌ يُنافي الاعْتِكَافَ، فلا يَصِحُّ شَرْطُه.

ولو كانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسٍ، كَشَابِّ تَزَوَّجَ ثَمَ اعْتَكُفَ، واشترطَ أَنْ يَخْرُجِ
كُلَّ ليلةٍ للاستمتاع بأَهْلِهِ، نقول: لا يصحُّ؛ لأنَّه يُنافي الاعْتِكَافَ، لكِنْ لو سَأَلنا هَذَا
الرَّجُل، وقال: إنه رَجُل شابُّ، وذو شَهْوَةٍ، وحديثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ، فهلِ الأفضلُ أَنْ
يبقى مَعَ أهله، أم الأفضلُ أَنْ يعتكفَ؟

نقول: أَنْ يبقى مَعَ أَهلِهِ أَفضلُ مِن أَنْ يعتكفَ؛ لأَنَّ النَّكاحَ مَعَ الشهوةِ أَفضلُ مِن نَوافِلِ العبادةِ، وهذه مِن نِعمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ولهذا لها حَدَّثَ الرَّسُول عَلَيْهِ وقال: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَرُهُ أَجُرٌ».

ومِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ العَشْرِ الأواخِر أَنَّه يُخرَج عند خِتامها زكاةُ الفِطر، وهي صاعٌ مِن طعام مِن بُرِّ أو شَعِيرٍ -لكِنِ الشَّعِيرُ الآن لَيْسَ بطعام للآدَمِيِّين - أو تمْرٍ أو أَرُزِّ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، يُخرِجها الإِنْسَانُ قَبلَ الذَّهابِ إِلَى صَلَاةِ العيدِ يومَ العِيدِ، فإنْ شَقَّ عليه ذلك وأخرَجها قَبْلَ العِيدِ بيومٍ، أو يومين، فلا بأسَ بذلك، وهي كها فإنْ شَقَّ عليه ذلك وأخرَجها قَبْلَ العِيدِ بيومٍ، أو يومين، فلا بأسَ بذلك، وهي كها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

فِي حديثِ عبدِ الله بنِ عبَّاس رَضَالِكُ عَنْهَا: «طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِينِ» (١) ، ففيها فائدتانِ: أنَّها تُطَهِّرُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وأنها طُعمةٌ للمَساكِينِ ، حتَّى يُشاركوا الأغنياءَ فِي يومِ العِيدِ في الطعامِ والشرابِ.

ومِنَ الخصائصِ أيضًا أنَّه عِند خِتام الشَّهر ينبغي للمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَبِّرُوا اللهَ، وبله رِجالًا ونساءً، يقولون: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلِتُكِمِلُوا الْمِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

نَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُتَمِّمَ لنا ولكم شَهْرَنَا بِمَغْفِرَةِ الذُّنوبِ والآثامِ، وتكفير السيئاتِ، ورِفْعَةِ الدرجاتِ، وَأَنْ يُعِيدَهُ علينا وعليكم أعوامًا عديدةً، وسِنِينَ مَدِيدَةً، ونحن رَافِلُون في نِعْمَةِ الله، وبالأمنِ والإيهانِ، والعملِ الصَّالِحِ، إنه جَوَادٌ كريمٌ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

العباداتُ التي شَرَعَها اللهُ آخِرَ شَهْرِ رمَضانَ:

أولا: إخْراجُ صَدَقَةِ الفِطْرِ، وهي فَريضَةٌ فَرَضَها رسولُ اللهِ ﷺ على جَميعِ المسلِمِينَ مِنْ ذَكَرٍ وأَنْثَى، وحُرِّ وعَبْدٍ، صَغِيرٍ وكَبيرٍ، كلُّ من كانَ مُسْلِمًا فإنَّ الواجبَ عليه إخراجُ هذِهِ الفِطْرَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ فَرَضَهَا على جَميعِ المسلمينَ، كما ثَبَتَ ذلِكَ عليه إخراجُ هذِهِ الفِطْرَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ فَرَضَهَا على جَميعِ المسلمينَ، كما ثَبَتَ ذلِكَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضَالِلهُ عَنْهُ (١)، وقد ذكرَ بعضُ أهلِ العِلْمِ أنَّ الله تعالى أشارَ إليها في القُرآنِ بقَولِهِ: ﴿ قَدَ أَفْلَحَ مَن تَرَكَى ﴿ آَلُ وَذَكَرَ اللهَ مَلَى ﴾ [الأعلى: ١٥-١٥].

وأمَّا إذا كانَ الإنسانُ حَمْلًا في بَطنِ أُمِّهِ، فإنه لا يجِبُ إخراجُ الفِطْرَةِ عنْه، ولكِنْ إن أَخْرَجَها عنه بعدَ أَنْ نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ فإن ذلك خيرٌ وحَسَنٌ؛ لأن الإنسانَ بعدَ مُضِيِّ أربعةِ أشهُرٍ وهو في بَطْنِ أُمِّه تُنفَخُ فيه الرُّوحُ، ويكون إنسانًا، فإذا أَخْرَجَ عنهُ الزكاةَ فَقَدْ فَعَلَ خَيْرًا، وإن لم يُخْرِج الزكاةَ عنه فليستْ بواجِبَةٍ عليهِ.

ثم اعْلَمْ أَنَّ الأصلَ في وُجوبِ الزكاةِ أَنَّهَا واجِبَةٌ على الإنسانِ بنَفْسِهِ، فهِي واجِبَةٌ على الأبِ لنَفْسِه، وواجبَةٌ على الأبِ لنَفْسِه، وواجبَةٌ على الزَّوجَةِ لنفسها،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

وواجِبَةٌ على كُلِّ فرْدٍ من أفرادِ المسلِمِينَ، ولكن إذا كانَ للبيتِ قَيِّمٌ يقومُ بمَئُونَتِهِمْ وأخْرَجَها عنْهم فلا بأسَ بِهِ، وقدْ كانَ ابنُ عمرَ رَضَالِلَهُءَنْهُمَا يفعَلُ ذلِكَ.

ثم إنَّ هذه الفَريضَةَ لها زمانٌ، ولها مَكانٌ، ولها مِقْدَارٌ، ولها نَوْعٌ.

أما زَمَائُها: فهو وَقْتُ الإفطارِ مِنْ رَمَضانَ، يعني: عندَ انتهاءِ رَمَضانَ، ولهذا تُسَمَّى شرْعًا: صَدَقَةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضانَ، ولا يتَحَقَّقُ الفطرُ من رَمَضانَ إلا بغروبِ آخِر يومٍ منْهُ، وذلك ليلة العيدِ عيدِ الفِطْرِ، وعلى هذا فلا يجوزُ إخْرَاجُها قبلَ هذا الزَّمَنِ، لا يجوزُ أن تُخْرَجَ في أوَّلِ رَمَضان؛ لأنها لا تُسمَّى صدَقَة دخولِ رَمَضانَ، إنَّها تُسمَّى صدَقَة دخولِ رَمَضانَ، إنَّها تُسمَّى صدَقَة الفِطْرِ من رَمَضانَ، وهي من إضافةِ الشيءِ إلى سَبَبِهِ ووقتِهِ مَعًا، كها يقالُ: صلاةُ الظُّهْرِ؛ نسبَةً إلى زوالِ الشَّمْسِ، والزوالُ سببٌ وشَرْطٌ.

ولهذا لو مات إنسانٌ قَدْ صامَ أكثرَ رمَضانَ فإنّه لا فِطْرَةَ عليهِ، ولو كانَتِ الفِطْرَةُ تَجِبُ فِي أُوَّلِ الشَّهْرِ فكانَ مَنْ ماتَ في أثناءِ الشَّهْرِ يجِبُ إخراجُ الفطرةِ عنْه، وليس الأمرُ كذلك، فدَلَّ هذا على أنَّ مَنْ رَخَّصَ من أهلِ العِلْمِ في إخراجِ صدَقَةِ الفِطْرِ قبلَ وَقْتِ وُجوبِهَا فإن قولَهُ ضَعِيفٌ، والزَّكاةُ إذا أُخرِجَتْ قبلَ وقْتِ الوجوبِ الفِطْرِ قبلَ وَقْتِ الوجوبِ وسَبَيهِ فإنها تُعْتَبَرُ صدَقَةً مِنَ الصَّدقاتِ، كَما أنَّ مَنْ أدَّاهَا بعدَ صلاةِ الفِطْرِ فإنها صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ، كَما أنَّ مَنْ أدَّاهَا بعدَ صلاةِ الفِطْرِ فإنها صَدَقةٌ مِنَ الصَدقاتِ.

إِذَنْ وقْتُ الوجوبِ هو غُروبُ الشَّمْسِ من آخِرِ يومٍ مِنْ رَمَضَانَ، ولهذا تُسمَّى هذِهِ الصَّدَقَةُ صَدَقَةَ الفِطْرِ من رَمَضَانَ، ولكِنْ كَانَ الصحابةُ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُمْ كَمَا حَكَى ذَلِكَ ابنُ عَمرَ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُمْ الذين يقَبَلُونَهَا (١)، يعني: الذين يأخُذُونَهَا قبلَ حَكَى ذَلِكَ ابنُ عَمرَ رَضَيِّلِيَّهُ عَنْهُمَا يُعطُونَهَا الذين يقَبَلُونَهَا (١)، يعني: الذين يأخُذُونَهَا قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم (١٥١١).

العِيدِ بيومٍ أو يومَيْنِ، وعلى هذا: فيجوزُ إخراجُ الفطْرَةِ قبلَ العيدِ بيومٍ أو يَومينِ، فيجوزُ إخراجُ الفطْرَةِ قبلَ التلاثين منه، وأما قَبْلَ ذلك فيجوزُ إخْرَاجُها في التاسعِ والعِشرينَ مِنْ رمَضانَ وفي الثلاثين منه، وأما قَبْلَ ذلك فَمَنْ أَخرَجَها فهِي صدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ، وعليه أن يُعِيدَ بَدَلَها، ويكون مأجورًا بها أُخرَجَهُ ثانِيًا.

ويمتَدُّ الإخراجُ من يومَيْنِ قبل العيدِ إلى صلاةِ العِيدِ، فلا يجوزُ إخراجُها بعدَ صلاةِ العيدِ، ومَنْ أخَّرَها حتى يُصَلَّى العِيدُ فإنها لا تُقْبَلُ منْه على أنها صدَقَةُ فِطْرٍ؛ ولكن تُقْبَلُ على أنها صدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ.

قال ابنُ عباسٍ رَضَائِكَ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِي رَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (١).

ولكِنْ لو كانَ الإنسانُ مَعْذُورًا بحيثُ عَلِمَ بالعِيدِ وليس عندَهُ ما يُحْرِجُهُ، أو لم يَعْلَمْ بالعيدِ إلا في وقتٍ لم يتَمَكَّنْ من إخراجِهَا قبلَ الصلاةِ، ثُمَّ أخرَجَها بعد ذلك، أو نَسِيَ فَلَمْ يُخْرِجُهَا إلا بعدَ الصلاةِ، أو كانَ معتَمِدًا على أن أهْلَهُ سيُخْرِجُونَها ولم يُخْرِجُوها عنْه، ففي هذه الأحوالِ وشِبْهِها عما يُعْذَرُ بِه المرءُ يجوزُ أن يُخْرِجَهَا بعدَ الصلاةِ، وتكون زكاةً مَقْبُولَةً؛ لأن النَّبِيَ عَلَيْ يقول: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٧٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).

فإذا كان هذَا في الصَّلاةِ وهِي أعظمُ فَرْضًا من صدَقَةِ الفِطْرِ، فإن صدَقَةَ الفِطْرِ من بابِ أوْلى.

هذا وقتُ وُجُوبِها، ووَقْتُ إِخْراجِها.

أما نَوْعُها، يعْنِي: ما الَّذِي يَخْرُجُ في صَدَقَةِ الفِطْرِ، فإن الَّذِي يَخْرُجُ شيءٌ واحِدٌ فَقَطْ وهو الطعامُ، قالَ أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ رَضَايَتَهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُها في عهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا يَومَئذٍ الشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالأَقِطُ»، أربعَةُ أشياءَ هِي الأَطْعِمَةُ السَائِدَةُ في عهدِ النَّبِيِّ ﷺ، فلما جاء عصْرُ معاويةَ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ وكَثُرَ البُرُّ وانتَشَر في المدينَةِ وغيرِها قالَ مُعَاوِيَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ هَذَا- يعْنِي: مِنَ البُرِّ-، يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا- يعني: مِنَ الشَّعِيرِ-، فَعَدَلَ النَّاسُ بِالصَّاعِ إِلَى نِصْفِ صَاع، وصَارُوا يُخْرِجُونَهَا مِنَ البُرِّ نِصْفَ صَاعِ (١). ولكنَّ أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قال: أمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُه كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلُّم-. فخالَفَ اجتهادَ معاوِيَةَ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ، ولاريبَ أن الاجتهادَ الصَّوابَ مع أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، وأنه يجِبُ إخراجُها صاعًا مِنْ طعام، سواءٌ كانَ ذلك من بُرِّ، أو من أَرُزٌّ، أو من تَمْرٍ، أو غير ذلك مما يَقتاتُ بِه الناسُ، ولا تَلْزَمْ من غيرِ قُوتِ الناس؛ لقولِ ابنِ عبَّاسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْو وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱٦۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

وعلى هذا فَلَوْ أَخْرَجَهَا الإنسانُ مِنَ الثِّيابِ وقال: أنا سأُخْرِجُ عن صاعٍ مِنَ الثِّيابِ وقال: أنا سأُخْرِجُ عن صاعٍ مِنَ الأَرز ثَوْبًا، وسِرُ والًا، وغُترةً، وطاقيةً؛ فإن ذلك لا يُجْزِئهُ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ إنها فَرَضَها صَاعًا مِنْ طعام.

وكذلك أيضًا لو قال: إِنِّي أريدُ أَن أُخْرِجَهَا مِنَ القِيمَةِ، فَأَدْفَعُ بِدَلَ الصاعِ الَّذِي يَساوِي عَشَرَةً، أَدْفَع بِدَلَهُ عَشَرِين، قُلْنا: هذَا لا يجوزُ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فَرَضَها مِنَ الطعام، ولا يجوزُ لنَا أَن نتَجاوزَ ما فَرَضَهُ رسولُ اللهِ ﷺ بعُقُولِنَا، ولا نُعارِضُه بَرَائنَا، وإنَّمَا علينَا القَبُولُ والتَّسْلِيمُ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

فمن أخْرَجَهَا مِنَ الدرِاهِمِ، من قِيمَتِهَا فإنها مرْدُودَةٌ عليه، لا تُقْبَلُ منْه؛ لقولِ النَّبِيِّ عَيَيْ اللهِ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّه (١)، ولا رَيْبَ أن مَنْ أخْرَجَ الدراهِمَ فقد أخْرَجَ ما ليسَ عليهِ أمرُ اللهِ ورَسولِهِ فيكونُ مَرْدُودًا عليهِ، والدَّلِيلُ على أنَّ القيمة غيرُ معتبرَة ولا مجُزْنَة أنَّ رسولَ اللهِ عَيَي فرَضَها صَاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو صَاعًا من عَرْ، أو صَاعًا من زبيب، أو صَاعًا من أقطٍ، وكلُّ هذه الأشياءِ مختلِفةُ القيمةِ، فلَوْ كان المعتبرُ القيمة لقالَ صَاعًا من بُرِّ مَثلًا، أو من شَعيرٍ، أو ما يعادِلُهُ من التَّمْرِ، والزبيب، والأقطِ، ولا أقطِ، ولا أقبل من التَّمْرِ، والنَّولُ اللهُ عَلَم أنها صاعٌ مِنَ الطَّعامِ، ولو اختَلَفَتِ القِيمَةُ في أنواعِ الطعام، وأنها لا تُجُزِئُ من غيرِهِ، وهذا هو القَولُ الحقُ الذي تَدُلُّ عليهِ في أنواعِ الطعام، وأنها لا تُجُزِئُ من غيرِه، وهذا هو القَولُ الحقُ الذي تَدُلُّ عليهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۵۵۰)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸).

سُنَّةُ الرسولِ عَلَيْةٍ، ولا عِبْرَةَ فيمَنْ عارَضَ ذلِكَ باجتهادِهِ، فإنه لا مَحَلَّ للاجتهادِ مع وُجودِ النَّصِّ.

فإن قيلَ: أَنَا إِذَا أَعطَيْتُهَا للفقيرِ طَعَامًا، فإنَّه قَدْ لا ينْتَفِعُ بِهَا.

فالجوابُ عَلَى ذلِكَ: أنك إذا أَعْطَيْتَهُ طعَامًا من جِنْسِ ما يأكُلُ فإنه لا بُدَّ أن ينتَفِعَ بِهِ، ثم على فَرْضِ أنه لم ينتَفِعْ بِهِ، فإنّنا لسْنَا مسؤولِينَ عن تَصَرُّ فِهِ، إنها نحن مسؤولونَ عن تَصَرُّ فِنَا نحنُ الذي فَرَضَه علينَا رسولُ اللهِ ﷺ، فنَحْنُ نؤدِّ مها كَما فُرِضَتْ؛ سواءٌ كان ذلك من مَصْلَحَةِ الفَقيرِ، أو ليس مِنْ مصْلَحَتِهِ، وعلى كلِّ مِنَّا أن ينظُرَ ما أُمرَ به فيَقُومَ بِهِ.

أما مِقْدَارُها فإنها صاعٌ بصاعِ النّبيِّ عَلَيْهُ، وصاعُ النّبِيِّ عَلَيْهُ يُساوِي كِيلوين وأربعين جرامًا بالبُرِّ الرَّزِينِ، أي: بالبُرِّ الجَيِّدِ، فإذَا اشتَرَيْتَ مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ الذي يَزِنُ كِيلوينَ وأربعين جِرَامًا فإن ذلك هو صاعُ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فيُجزِئُكَ في الفِطْرَةِ، وإذا أَخَذْتَ مِنَ الأَرُزِّ فينظرُ إذا كانَ مسَاوِيًا للبُرِّ في الوزنِ، فإنه يكونُ كِيلوينِ وأربعين جَرامًا، أما إذا كان أثقلَ مِنَ البُرِّ فإنه يُزاد بمقدارِ نِسبَةِ ثقله؛ لأن الثّقِيلَ يَزِنُ ولو كانَ دُونَ الصاع، فلِذلك يجِبُ أن يلاحَظَ هذا الأمْرُ.

هذا هو مِقْدارُ الفِطْرَةِ، ويجوزُ للإنسانِ أن يُوزِّعَ فِطْرتَهُ المتَعَدِّدَةَ إلى شخصِ واحِدٍ، مثل: أن يُعْطِيَ أهلُ البَيتِ فِطْرَتَهُم جماعةً مِنَ الناسِ، ويجوزُ العَكسُ بأن يعْطِيَ الفطرة الواحِدة لعدَّة فقراء، ولكن في هذه الحالِ ينْبَغِي أن يُخْبِرَ الفقيرَ لعَطِيَ الإنسانُ الفطرة الواحِدة لعدَّة فقراء، ولكن في هذه الحالِ ينْبَغِي أن يُخْبِرَ الفقيرَ خوفًا من أنْ يُخْرِجَهَا الفقيرُ عن نفْسِهِ وهو لا يعلَمُ.

والمهمُّ أن الفِطْرَةَ قدَّرَها النَّبِيُّ عَيَالِين، ولم يُقَدِّرْ مَنْ تُعْطَى له، يعْنِي: لم يَقُل مثلًا:

كلُّ صاع لفَقِيرٍ، أو كلُّ صاعٍ لعَشَرَةٍ، أو لعشرينَ، وإنها أطْلَقَ الواجِبَ وقدَّرَهُ، ولم يقَدِّرُ مَنْ يجِبُ له، وعلى هذا فيجوزُ لكَ أن تُعْطِيَ هذه الفِطْرَةَ جماعَةً متَعَدِّدِينَ، أو أن تُعْطِيَ هذه الفِطْرَة جماعَةً متَعَدِّدِينَ، أو أن تُعْطِيَ فِطْرًا كثيرة إلى شخصٍ واحِدٍ إذا كان يحتَاجُها.

وأما مكانُ هذِهِ الفِطْرَةِ: فإنَّ مكانَها الأرضُ التي تَغْرُبُ عليكَ شمسُ آخِرِ مِنْ رمَضانَ وأنت فيها، فإذا غَرَبَتْ عليكَ الشَّمْسُ آخِرَ يومٍ مِنْ رمَضانَ وأنت فيها، فإذا غَرَبَتْ عليكَ الشَّمْسُ آخِرَ يومٍ مِنْ رمَضانَ وأنت في مكَّة؛ فإنَّكَ تَدْفَعُها في مكَّة، ولو كُنْتَ من غيرِ أهْلِ مكَّة؛ لأنَّ هذِه الفِطْرَة تجِبُ في هذا الزمنِ في هذا المكانِ، فخُوطِبْتَ بها في هذا المكانِ، فتُؤدِّيهَا هذا الزمنِ في هذا المكانِ، فخُوطِبْتَ بها في هذا المكانِ، فتُؤدِّيهَا في نَفْسِ المكانِ الَّذِي خوطِبْتَ بها وأنتَ فيه، لا سِيَّا وأن مكَّة -شَرَّ فَهَا اللهُ- أفضلُ الأماكِنِ، وأكثرُها أجْرًا في الأعْهالِ الصالحاتِ، فيَجْتَمِعُ في حقِّكَ إذا أَدَّيتَهَا هنا في مكَّة وأنتَ من غيرِ أهلِ مكَّة أَنَّكَ أَدَّيْتَهَا في المكانِ الذي جاءِ وقتُ الوجوبِ وأنتَ مكَّة وأنتَ من غيرِ أهلِ مكَّة أَنَّكَ أَدَّيْتَهَا في المكانِ الذي جاءِ وقتُ الوجوبِ وأنتَ فيهِ، وأَدَّيْتَها في مكانٍ مِنْ أفضلِ الأماكِنِ، وهكذا أيضًا لو أراد أحدُ أن يسافِرَ في اليومِ التاسعِ والعِشرين أو في اليومِ الثلاثين مِنْ رمَضانَ، وأرادَ أن يُخْرِجَ فِطْرَتَهُ في مكَّة، التاسعِ والعِشرين أو في اليومِ الثلاثين مِنْ رمَضانَ، وأرادَ أن يُخْرِجَ فِطْرَتَهُ في مكَّة، فلا حرَجَ عليه؛ لأن وقتَ الوجوبِ قد دَخل وهو قَبْل العِيدِ بيومِ أو يومَيْنِ.

هذا هو ما يتَعَلَّقُ بحُكْمِ الفِطْرَةِ، وهو أحدُ الأمورِ المشْرُوعَةِ في ختامِ هذا الشَّهْرِ.

ومِنَ الأمورِ المشْرُوعَةِ: التكبيرُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وإنها أمرَ اللهُ تعالى بالتَّكْبِيرِ؛ لأنَّ الإنسانَ ليَّا أَكْمَلَ شهرَ رمَضانَ صارَ عَالِيَ المرتبةِ، والتَّكْبِيرُ إنَّهَا يُشْرَعُ عندَ العُلُوِّ، ولهذا كانَ الصحابَةُ رَضَالِيَّهُ وهُم في السَّفَرِ إذا عَلَوْ مُرْتَفَعًا كَبَّرُوا، وإذا هَبَطُوا وادِيًا سَبَّحُوا،

والإنسانُ إذا استكُمَلَ الشهرَ فَقَدْ عَلَتْ مرْتَبَتُهُ، وصارَ إلى فَوقُ، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾، فأتَى بـ(على) الدَّالةِ عَلَى الاستِعْلاءِ، فالإنسانُ يحمَدُ اللهَ على هذِهِ النَّعْمَةِ فيُكَبِّرُ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى من غروبِ الشمْسِ ليلةَ العيدِ، إلى أن يَأْتِيَ الإمامُ لصلاةِ العيدِ.

وصِفَةُ التكبيرِ: أن يقولَ الإنسانُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلِه إلَّا اللهُ، اللهُ أكبرُ وللهِ الحَمْدُ، فيَجْعَلُ التَّكْبِيرَ ثلاثًا، كلَّ ذلِكَ جائزٌ.

وينبغي للإنسانِ أن يُكْثِرَ مِنَ التَّكبيرِ في هذِهِ الليلَةِ، ويرْفَعَ صوتَهُ به في المساجِدِ وفي البيوتِ وفي الأسواقِ، أما المرأةُ فإنَّها لا تَرْفَعُ صوتَها بذلك؛ لأنَّه لا ينبَغِي لها أن تَجْهَرَ بالذِّكرِ.

ثم هذا التكبيرُ ينبَغِي أن يكونَ مِن كلِّ شخصٍ لنَفْسِهِ، ولا يكونُ تَكْبيرًا جَمَاعِيًّا، كَمَا يُفعَلُ في بعضِ البلادِ الإسلامِيَّةِ، فإنَّه لم يَرِدْ مِنْ فِعْلِ الصحابَةِ رَضَائِكَ عَنْهُمُ أَنهم يُكَبِّرُونَ للعِيدِ تَكْبِيرًا جَمَاعِيًّا وهم ينتَظِرُونَ صلاةَ العيدِ، ولا رَيْبَ أنَّ الأمرَ لَوْ كَانَ خَيْرًا لكانَ الصحابةُ رَضَائِكَ عَنْهُمُ أُسبقَ مِنَّا إليه، فلمَّا لم يَفْعَلُوه في عَهْدِ نَبِيِّهِمْ، لَوْ كَانَ خَيْرًا لكانَ الصحابةُ رَضَائِكَ عَنْهُمُ أُسبقَ مِنَّا إليه، فلمَّا لم يَفْعَلُوه في عَهْدِ نَبِيِّهِمْ، ولا حُفِظَ عنهم بعدَ عَهْدِ نَبِيِّهِمْ؛ دلَّ ذلك على أنه ليسَ مِنْ شريعَةِ اللهِ، أن يُكبِّرَ النَّاسُ تَكْبِيرًا جَمَاعِيًّا، بحيث يُكبِّرُ واحدٌ، ويرْفَعُ الناسُ أَصْواتَهُم خَلْفَهُ، فإن هذا ليسَ مِنْ هَدْي السَّالِحِ رَضَائِكَ عَنْهُمْ، وكَفَى بِهِمْ أسوةٌ وقُدْوةٌ -رضوان الله عليهم -. السَّلَفِ الصالِحِ رَضَائِلَهُ عَنْهُمْ، وكَفَى بِهِمْ أسوةٌ وقُدْوةٌ -رضوان الله عليهم -.

ومما يُشْرَعُ في هذَا اليوم، يومِ العِيدِ: أن يأكُلَ الإنسانُ إذَا أَصبَحَ قَبْلَ أَن يَخْرُجَ مِن بَيتِهِ إِلى صلاةِ العِيدِ، يأكُلَ تَمَراتٍ وِتْرًا، كَمَا كَانَ الرَّسولُ ﷺ يفْعَلُ ذلِكَ، فيأكلُ

مَثَلًا ثَلاَثًا، أو خَمْسًا، أو سَبعًا، أو تسعًا، أو إحْدَى عشْرَةَ، أو ثَلاثَ عشْرَةَ، حسب ما يَشْتَهِي، المهِمُّ ألَّا تَقِلَ عن ثَلاثٍ؛ لأن النبيَّ ﷺ كان لا يخْرُجُ يومَ الفِطْرِ حتَّى يَاكِلُهُ كَانَ لا يَخْرُجُ يومَ الفِطْرِ حتَّى يَاكُلُ تَمَراتٍ، ويأكُلُهُنَّ وِتْرًا ﷺ

إِذَنْ، فَيَنْبَغِي للإنسانِ -رَجُلًا كَانَ أَو امرأة - أَن يَأْكُلَ قَبْلَ أَن يَخْرُجَ مِن بَيتِهِ إلى صلاةِ العيدِ تمراتٍ وِتْرًا أَقَلُّهُن ثلاث، وأكثرُهنَّ إلى أَن تَنْتَهِيَ رَغْبَتُهُ؛ ولكن يقطعُ ذلكَ على وِتْرِ.

ومما يُشْرَعُ في هذا اليوم أيضًا: أن يَخْضُرَ النساءُ إلى المصلَّى، وليس هناك صلاةً يُسنُ للنساءِ أن يَخْضُرْ نَ فيها سِوَى صلاةِ العِيدِ، أما بَقِيَّةُ الصلواتِ كالصلواتِ الحَمْسِ وصلاةِ التراويحِ وصلاةِ الكُسُوفِ، فإن حُضُورَهُنَّ إلى المساجِدِ من بابِ الجَائز، وليس من بابِ المشرُوعِ، إلا في صلاةِ العِيدِ، فإن المشروعَ لهن أن يَخْضُرْنَ، فقد أمرَ النَّبِيُ عَلَيْ النِّساءَ العَواتِقَ، وذَوَات الخُدُورِ، والحُيَّضَ، أن يَشْهَدْنَ الخيرَ ويخرُجْنَ إلى المصلَّى، إلَّا أنه أمرَ الحُيَّضَ أن يَعْتَزِلْنَ المصلَّى (١)، فلا يَكُنَّ في المُصلَّى، وإنها يكنَّ خارِجَ مصلَّى العيدِ؛ لأن مصلَّى العيدِ مسجِدٌ، والمسجِدُ لا يجوزُ للمرأةِ وإنها يكنَّ خارِجَ مصلَّى العيدِ؛ لأن مصلَّى العيدِ مسجِدٌ، والمسجِدُ لا يجوزُ للمرأةِ الحائضِ أن تمكنَ فيهِ. قالتْ أمُّ عَطِيَّةَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ، قالَ: (لِتُلْسِمُ أَ خُتُهَا مِنْ جِلْبَابِمَا) (١)، وفي هَذَا دليلٌ على أن النِّساءَ إذا حَضَرْنَ إلى قَلَر: (لِتُلْسِمُ المُختُهَا مِنْ جِلْبَابِمَا)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، رقم (۳۱۸)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (٨٩٠)

مُصَلَّى العيدِ يجِبُ عليهن أن يحضُرْنَ متَجَلْبِبَاتٍ متَحَجِّبَاتٍ غيرَ متَبَرِّجَاتٍ بزينَةٍ، ولا متَطَيِّباتٍ، فإنهن إذا فَعَلْنَ ذلكَ أي: خَرَجْنَ إلى مُصَلَّى العيدِ متَطَيِّباتٍ أو متَبَرِّجاتٍ أو كاشِفَاتٍ وجُوهَهُنَّ فإنَّهُنَّ مأزُوراتٌ غيرُ مأجُوراتٍ، آثِهاتٌ؛ لأن ذلِكَ خلافُ هَدْي النَّبِيِّ عَيْلِهِ، وخِلافُ ما أمَرَ اللهُ بِهِ ورسولُهُ من قولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجَنَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وفي قولِ النِّساءِ للرَّسولِ ﷺ: «إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ»، دليلٌ على أنَّهُنَّ كان من عادَاتِهِنَّ أَلَّا يَخْـرُجْنَ في هذِهِ المناسباتِ إلا متَجَلْبِبَات، والجِلبابُ للمرأة مثلُ العباءَةِ عندنَا، وعلى هذا لا يجوزُ للمرأةِ أن تَخْرُجَ إلا وهِيَ متَجَلْبِبَةٌ غيرُ متبَرِّجَةٍ بزينَةٍ ولا متَطَيِّبَةٍ؛ حتَّى لا يحـصُلَ منها فِتْنَةٌ، ولا يحـصُلَ لها أيضًا فِتْنَةٌ، وهذا هو الواجبُ على النساءِ. وعلى مَنْ عندَهُ امرأةٌ أنْ يَتَّقِيَ اللهَ تعالى فيها، وأن يَعِظَها، وأن يَمْنَعَها إذا أرادَتْ أن تخرُجَ إلى مُصَلَّى العيدِ وهي متبَرِّجَةٌ أو متَجَمِّلَةٌ؛ لأنه هو المسؤولُ عنْها، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾ [التحريم:٦]، وقال النبـيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «**الرَّجُلُ رَاع** ِ فِي بَيْتِهِ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١)، ولو أنَّ النِّساء تُرِكَ لهُنَّ الحبْلُ على الغارِبِ لفَسَدْنَ وأَفْسدنَ شَبَابًا كثِيرينَ، ولكن علينَا أن نكونَ قوَّامِينَ عليهِنَّ كها أمَرَ بذلكَ اللهُ تعالى في قولِهِ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوَالِهِمْ ﴾ [النساء:٣٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (۸۵۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (۱۸۲۹).

ومما يُشْرَعُ عندَ الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلاةُ العِيدِ، التي ذَهَبَ كثيرٌ مِنْ أهلِ العِلْمِ إلى أنها فَرْضُ عَيْنِ على كلِّ مسلِم، وأنه لا يجوزُ للإنسان أن يتَخَلَّفَ عنْهَا؛ لأنَّ النَّبِيَ عَيَّكِيُ إذا كان قدْ أَمَرَ بِهَا حتَّى النِّساءَ العواتِقَ وذَوات الحُدورِ اللاتي ليس مِنْ عادَاتِهِنَ أن يحرُجْنَ؛ فالرِّجالُ من بابِ أَوْلى يَجِبُ عليهِمُ الحضُورُ، ولهذا اختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيةَ رَحَمُهُ اللهُ أن حُضَورَ صلاةِ العِيدِ فَرْضُ عَيْنٍ وليسَ فَرْضَ كِفَايَةٍ (۱)، وإنها هو واجِبٌ.

ومِنَ المؤسِفُ أَن بعضَ الناسِ تجِدُهُ في يومِ العِيدِ ينامُ عن صلاةِ العِيدِ، أو يَسَكَّعُ في الأسواقِ ولا يَحْضُرُ إليهَا، وهذا حِرْمانٌ، وعليه إثمٌ في ذلك؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَ بِهَا حتَّى النساءَ، وما أَمَرَ بِهِ النِّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرِّجالِ مِنْ بابِ أَوْلَى؛ لأنَّ النساءَ لسْنَ أهْلًا للاجتهاعاتِ، ولكنه لها أَمَرَ أن يَخْرُجَ النِّساءُ، حتى الحُيَّضُ، وذواتُ الحُدورِ يشهدْنَ الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دلَّ ذلِكَ على أنه مِنَ الواجِب.

هذه الأمورُ كُلُّها تُشْرَعُ عندَ ختامِ هذَا الشَّهْرِ؛ مما يَدُلُّ على أَنَّه شَهرٌ عظيمٌ، وأَنَّهُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنَّ فيهِ على عِبادِهِ، وأنَّهُ سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى أسبَعَ عليهِمْ بِهِ النِّعَمَ ظاهِرَةً وباطِنَةً، في الدُّنيا والآخِرَةِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۸۳).



إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَستَعِينُهُ ونستَغْفِرُهُ ونتُوبُ إليهِ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادِيَ لَهُ، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أَن مُحَمَّدًا عبدُهُ ورَسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ، وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، وسَلَّمَ تَسْلِيمًا، أَمَّا بَعْدُ:

أيها المؤمِنُونَ فإنَّنَا في هَذَا اليومِ نَخْتَتِمُ شهرَ رمَضانَ المبارَكِ، الذي طالمَا يتَمَنَّاهُ المؤمِنُ حتَّى يبْلُغَهُ، وإذا بلَغَهُ فإنه يتَمَنَّى أن يكونَ قَدْ قامَ بحَقِّهِ من طاعَةِ اللهِ - سبحانه - بفِعْلِ أوامِرِهِ، واجتِنابِ نواهِيهِ.

وإِنَّ الذِي ينْبَغِي لنَا هو أَنْ نُحَاسِبَ أَنْفُسَنَا ماذَا ادَّخَرْنَا لأَنْفُسِنَا في شَهْرِنَا؟ هَلْ قُمْنَا بواجِبه؟

هل أَذَيْنَا مَا يَنْبَغِي أَدَاؤَهُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ بَفِعْلِ أُوامِرِه وَاجْتَنَابِ نَوَاهِيهِ؟
قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَنُ عَلَى نَفْسِهِ، بَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة:١٤]، ولكِنْ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ أَنه شَرَعَ لَعْبَادِهِ عَندَ اخْتَتَامِ هذا الشَّهْرِ ثلاثَ شرائعَ تُعْتَبَرُ شَعَائرَ، وهِي:

الأُولى: التَّكْبِيرُ.

والثَّانية: زَكاةُ الفِطْرِ.

والثالثة: صَلاةُ العِيدِ.

# أولًا: التَّكْبيرُ:

فإنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ بعدَ أَن ذَكَرَ الصِّيامَ قَالَ: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُحَمِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّحُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وتأمَّلْ قولَهُ: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾، فإنها تَدُلُّ على العُلُوِّ، فالتَّكبيرُ إنها يكونُ عندَ العُلُوِّ، ولهذا كانَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَيَّا فِي أَسْفارِهِ وهَدْيِ أَصحابِهِ أَنَّهُم إِذَا عَلَوْا عَنَى النَّبِيِّ عَيَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَاهُ اللهُ والعُلُوُّ عَلَى الشَّيءِ يقتَضِي أَن يكونَ بعدَ انتِهَائِهِ وكَمَالِهِ.

فإذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ من آخرِ يومٍ مِنْ رَمَضَانَ فإنه يكونُ تَمَامُ العِدَّةِ، ويكونُ ابتداءُ التَّكبيرِ، وصِفَتُهُ أن يقولَ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ وللهِ الحَمْدُ»، وإنْ شاءَ جَعَلَه وِثرًا فيقول: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وللهِ الحَمْدُ» (٢)، والأمرُ في هذا واسِعٌ.

وينْبَغِي الجَهْرُ بهذا التكبيرِ في المساجِدِ والأَسْواقِ والبُيوتِ، إلا النِّسَاءُ فإن النساءَ لا يُجْهَرْ بالذِّكْرِ؛ ولذلك لا يُشْرَعْ النساءَ لا يَجْهَرْ بالذِّكْرِ؛ ولذلك لا يُشْرَعْ لمُنَّ أذانٌ؛ لأنَّ الأذانَ إعلامٌ ورفْعُ صوتٍ، ولكِنَّ المرأة تُكبِّرُ سِرَّا في بيتِهَا، وكذلك في المسجدِ.

فالتكبيرُ يبْتَدِئُ بغروبِ الشَّمْسِ من آخرِ يومٍ مِنْ رمَضانَ، وينْتَهِي بابتداءِ صلاةِ العِيدِ، فإذا ابتدأتْ صَلاةُ العِيدِ انتَهَى وقتُ التكبيرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر، رقم (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٠، رقم ٥٦٥٣).

## ثانيًا: زكاةُ الفِطْرِ:

وهي فريضةٌ فَرَضَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وجَعَلَها مِنَ الطعامِ، كَمَا قَالَ ابن عبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زَكَاةَ الفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (١) ، فقوله: «طُعْمَةً » يقتَضِي أن تكونَ مِنَ الطعامِ، وقال ابنُ عُمَر رَضَالِيهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ » (٢) ، والتَّمْرُ والشَّعِيرُ مِنْ طعامِ الناسِ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، كَمَا قال أبو سَعيدِ الخُدْرِيُّ وَالتَّمْرُ والشَّعِيرُ مِنْ طعامِ الناسِ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، كَمَا قال أبو سَعيدِ الخُدْرِيُّ وَالتَّمْرُ والشَّعِيرُ مِنْ طعامِ الناسِ في عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْهُ، كَمَا قال أبو سَعيدِ الخُدْرِيُّ وَكَانَا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ » (٣) .

وعلى هذا فَلا تُخْرَجُ الفِطْرَةُ مِنَ الدراهِمِ، ولا مِنَ اللَّباسِ، ولا مِنَ الفُرُشِ، ولا مِنَ الفُرُشِ، ولا مِنَ الثَّلَجاتِ، ولا مِنَ البَرَّاداتِ، ولا مِنَ المَرَاوحِ، ولا مِنَ الأَوَانِي، ولا غير ذلك، فلا ثُخْرَجُ إلا مِنَ الطَّعامِ.

فلا ثُخْرَجُ مِنَ الدراهِمِ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَهَا مِنَ الطعامِ، ولو أَخْرَجَهَا الإنسانُ مِنَ الدراهِمِ لخالَفَ فَرْضَ النَّبِيِّ ﷺ، وعَمَلَ عملًا ليس عليهِ أَمْرُ اللهِ الإنسانُ مِنَ الدراهِمِ لخالَفَ فَرْضَ النَّبِيِّ ﷺ، وعَمَلَ عملًا ليس عليهِ أَمْرُ اللهِ ورَسولِهِ، وقَدْ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، ردُّ بمعنى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱٦۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

مَرْدُودٌ؛ لأن المصدرَ يأتِي بمَعْنَى المفعولِ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ مَمْلٍ ﴾ [الطلاق:٦] أي: محمولٍ، فالحَمْلُ في البَطْنِ بمَعْنى المحْمُولِ في البَطْنِ.

فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الدَّراهِمِ، أو مِنَ الدَّنَانِيرِ، أو مِنَ الثِّيابِ، أو من غيرِ ذلِكَ فَإنها لا تُقْبَلُ؛ لأنها خلافُ أَمْرِ اللهِ ورَسولِهِ.

فإن قال قائلٌ: إن إخراجَهَا مِنَ الدراهِمِ قدْ قالَ به بعْضُ أهلِ العِلْمِ.

فجوابُنَا على ذلك: وكذلك عَدَمُ إِجْزَائهَا مِنَ الدراهِمْ قَدْ قَالَ به بعضُ أَهْلِ العِلْمِ، وما كان سبيلُهُ مِنَ الأحكامِ أَن العُلماءَ اختَلَفُوا فِيهِ فإن اللهَ يقولُ في كتابه: ﴿ وَمَا الْعِلْمِ، وما كان سبيلُهُ مِنَ الأحكامِ أَن العُلماءَ اختَلَفُوا فِيهِ فإن اللهَ يقولُ في كتابه: ﴿ وَمَا الْخَنْكُمُ مُنْ أَلُو اللهِ اللهِ ﴿ [الشورى: ١٠]، وقالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِن نَنزَعُلُمْ فِي اللهِ مَن شَيْءِ فَكُمُهُ وَ إِلَى اللهِ ﴿ [الشورى: ١٠]، وقالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وإذا رَدَدْنَا ذلك إلى اللهِ ورَسُولِهِ تبَيَّنَ لنَا أَن إخراجَهَا من غيرِ الطعامِ لا يجوزُ، كما أَثْبَتْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ.

وهذه الزكاة تُسَمَّى (صَدَقة الفِطْرِ) من بابِ إضافة الشيء إلى سَبَهِ، كما تقولُ: (سجودُ السَّهْو) أي: السُّجودُ الذي سَبَهُ السهوُ، فكذلك (صَدَقَة الفِطْرِ) تعني: الصَدَقة الفِطْرُ، وعلى هذا فلا تُجْزِئُ قبلَ حلولِ الفِطْرِ من شهرِ رمَضانَ، وحلولُ الفِطْرِ من شهرِ رمَضانَ، وحلولُ الفِطْرِ من شهرِ رمَضانَ.

ولكنَّ الصحابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانُوا يُخْرِجُونَهَا قبلَ العِيدِ بيومٍ أَو يَوْمَيْنِ، وهذا من بابِ الرُّخْصَةِ. وأفضَلُ وقتٍ تُدْفَعُ فيه زكاةُ الفِطْرِ يومَ العيدِ قبْلَ الصلاةِ؛ لقولِ بابِ الرُّخْصَةِ. وأفضَلُ وقتٍ تُدْفَعُ فيه زكاةُ الفِطْرِ يومَ العيدِ قبْلَ الصلاةِ؛ لقولِ ابن عُمَر: «وَأَمَرَ» أي النبيُ عَلَيْهِ «بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

ولا حَرَجَ أَن نُخرِجَها ليلةَ العِيدِ، أو آخرَ يومٍ من رمَضانَ، أو اليوم الذي قَبْلَ آخرِ يومٍ.

ولا يجوزُ تأخِيرُهَا عن صلاةِ العِيدِ، فمَنْ أَخَرَهَا عن صلاةِ العيدِ وأخْرَجَهَا بعدَ الصلاةِ فَهِي غيرُ مَقبولَةٍ، لكِنْ لا تَبْرَأُ بها ذِمَّتُهُ؛ لقولِ ابنِ عُمَرَ يَخَلِقُهُ عَلَى السَابِقِ: «مَنْ الْمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»، وقالَ ابنُ عبَّاسٍ رَحَالَتُهُ عَنْهَا: «مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (١٠)، إلَّا إذا كانَ الإنسانُ مَعْذُورًا، كها لو تأخّر العِلْمُ بالعِيدِ ولم يعْلَمْ الصَّدَقَاتِ» (١٠)، إلَّا إذا كانَ الإنسانُ مَعْذُورًا، كها لو تأخّر العِلْمُ بالعِيدِ ولم يعْلَمْ إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه مِنْ إخْرَاجِهَا قبلَ الصلاةِ فإنه يُخْرِجُها بَعْدَها، وكها لو مرَّ العِيدُ عليه وهو في سَفَرٍ، وليس حولَهُ مساكِينُ، فلا حَرَجَ عليه أن يُخْرِجَهَا بعدَ ذلك؛ العبادَةَ المؤقَّتَةَ إذا أَخَرَهَا الإنسانُ عن وَقْتِهَا لعُذْرٍ كان ذلِكَ جَائزًا، ولا حَرَجَ عليه أن يُخْرِجُها بعدَ ذلك؛ عليه العبادَةَ المؤقَّتَةَ إذا أَخَرَهَا الإنسانُ عن وَقْتِهَا لعُذْرٍ كان ذلِكَ جَائزًا، ولا حَرَجَ عليه أن

#### ثالثًا: صَلاةُ العِيدِ:

صَلاةُ العِيدِ مَشْرُوعَةٌ إما على سَبيلِ الاستِحْبابِ كَمَا قَالَ به بعضُ العُلماءِ، وإما على سَبِيلِ الوُجوبِ الكِفَائيِّ، أي: فَرْضُ كِفَايَةً، فإذا قامَ بِهَا مَن يكْفِي سَقَطَ عَنِ الباقِينَ، وإما على سَبيلِ الوُجوبِ العَيْنِيِّ، أي: تجِبُ على كلِّ واحِدٍ، وهذَا الأخيرُ عَنِ الباقِينَ، وإما على سَبيلِ الوُجوبِ العَيْنِيِّ، أي: تجِبُ على كلِّ واحِدٍ، وهذَا الأخيرُ هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمِية (٢)؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ الناسُ إليهَا حتَّى هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيمِية (٢)؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ الناسُ إليهَا حتَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۳/ ۱۲۱).

أَمَرَ أَن تَخْرُجَ النساءُ الحُيَّضُ وذَواتُ الخُدُورِ، إِلَّا أَنَّه أَمَرَ أَن تَعْتَزِلَ الحُيَّضُ المَصَلَّى (١)؛ لأَنَّ مُصَلَّى العيدِ مَسْجِدٌ، والمرأةُ الحائضُ لَا يحِلُّ لها المُكْثُ في المسجِدِ.

وهذه الصلاةُ هي صَلاةُ شُكْرٍ للهِ عَنَّهَ عَلَى إكمالِ عِدَّةِ شَهْرِ رمَضانَ صِيامًا وقِيامًا، فيَخْرُجُ الناسُ إليهَا رِجَالًا ونساءً، ولكن يخرُجُ الرِّجالُ لابِسِينَ أجملَ ثِيابِهِمْ، أما النساءُ فيَخْرُجْ نَعْيرَ متبَرِّجَاتٍ بزينةٍ ولا متَطيَّبَاتٍ ولا فاتِناتٍ، بل تخرُجُ مُتجَلْبِبةً بجِلْبَابِهَا ولهذا لها أمرَ النَّبِيُ عَلَيْ بخروجِ النساءِ إلى صلاةِ العِيدِ، قُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ بجِلْبَابِهَا ولهذا لها أمرَ النَّبِيُ عَلَيْ بخروجِ النساءِ إلى صلاةِ العِيدِ، قُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ إحْدَانَا ليسَ لها جِلْبابٌ؟ فقال: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُها من جِلْبَابِها»(٢)، والجِلبابُ بمنزلةِ العَباءَةِ اليومَ، فَهِي ثوبٌ يَسْتُرُ جميعَ بدنِ المرأةِ.

وفي قوله: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُها من جِلْبَابِها» دليلٌ على أنه لا يجوزُ أن تَخْرُجَ المرأةُ غيرَ متَجَلْبِبَةٍ؛ لها في ذلكَ من الفِتْنَةِ منها وبها، ولهذا يجِبُ على وَلِيِّ المرأةِ مِنْ زَوجٍ أو أبٍ أو أخِ أو ابنٍ أن يمْنَعَها مِنَ الخُروجِ يومَ العيدِ في ثِيابِ الجَهالِ والزِّينَةِ، أو أن تخرُجَ متَكِرِّجَةً يومَ العيدِ. متَطَيِّبَةً، حتى لو كانَتْ أمَّه، فيمنَعُ أمَّهُ أن تخرُجَ متَكِرِّجَةً يومَ العيدِ.

ولو قال قائل: لو خالَفَ أُمَّهُ أليسَ هذا مِنَ العُقوقِ؟

قلنا: هذا مِنَ البِرِّ وليسَ مِنَ العُقوقِ، وذلك لأن مَنْعَ أُمِّهِ مِنَ الظُّلْمِ والحرامِ إحسانٌ إليهَا ونَصْرٌ لهَا، كما قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلي، رقم (٣١٨)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»(١).

وفي هذا اليومِ اعتادَ بعضُ الناسِ أن يَخْرُجُوا إلى المقابِرِ، يقولونَ: إنَّنا نَخْرُجُ إلى المقابِرِ لنُهَنِّئَ أصحابَ القُبورِ بالعيدِ، ونُسَلِّمَ عليهِمْ.

ولكن هذا مِنَ البِدَع؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَم يَخُصَّ يومَ العيدِ بزيارةِ المَّهْبُرَةِ، بل قالَ عَلَيْهِ ( أُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ ( )، ولم يُقَيِّدُ ذلِك؛ بل إنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ رُبَّهَا زارَ المقبرَةَ لَيلًا.

والحاصل: أن خُروجَ الناسِ إلى المقابِرِ في يومِ العِيدِ وتَخْصِيصَ يومِ العيدِ بزيارَةِ المقابِرِ مِنَ البِدَعِ، فلا ينْبَغِي للإنسانِ أن يَخْـرُجَ في ذلكَ اليومِ؛ لئلَّا يغتَرَّ بِهِ الناسُ، ويظنُّوا أن ذلِكَ مِنَ الأمور المشروعةِ في يومِ العيدِ.

واعتادَ الناسُ في يومِ العِيدِ أَن يُهنِّئَ بعضُهُم بعْضًا، وهذا جائز؛ لأَن بعْضَ الصحابَةِ فعَلوا ذلِكَ، قال الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللهُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يقُولَ لصاحِبِه: تَقَبَّلَ اللهُ منَّا ومنْكَ، يهنِّئُهُ بالعِيدِ»(٣).

ولكِنْ مع استِحْضارِ أن هـ ذِهِ التَّهنِئَةَ بالعيدِ للتَخَلُّصِ في الصيامِ، وليسَ للتَّخَلُّصِ مِنَ الصِّيامِ؛ لأن من صامَ رمَضانَ إيهانًا واحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ للتَّخَلُّصِ مِنَ الصِّيامِ؛ لأن من صامَ رمَضانَ إيهانًا واحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ (١)، فيكونُ متَخَلِّصًا في الصيامِ مِنَ الذُّنُوبِ؛ كها أن هنا فَرْقًا بينَ مَنْ يقولُ ذُنْبِهِ (١)، فيكونُ متَخَلِّصًا في الصيامِ مِنَ الذُّنُوبِ؛ كها أن هنا فَرْقًا بينَ مَنْ يقولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب أعِن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، رقم (٢٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨).

لصاحبِهِ: «أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ»<sup>(۱)</sup>، والآخَرُ يقولُ: أرِحْنَا مِنَ الصلاةِ، فبَينَهُمَا فرْقٌ، فقَوْلُ: «أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ» يعنِي: أن الصلاةَ هِيَ راحَةُ قَلْبِهِ، أما قولُ: (أرِحْنَا مِنْهَا) يعني أن الصلاةَ قَد أَثْقَلَتْهُ، فهو يُحِبُّ أن يستَرِيحَ منْها، كأنها جِيفَةٌ يريدُ أن يفارِقَهَا.

وهكذا أيضًا الناس يفرحونَ بائتهاءِ شَهْرِ رمَضانَ، وكها قالَ اللهُ تعالى في الحديثِ القُدُسِيِّ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَهْرُحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ وَلَحَ بِضِوْمِهِ» (٢)، فالفرحَةُ عندَ فِطْرِهِ تشمَلُ الفرحَةَ اليومِيَّةَ، وتشمَلُ الفرحَةَ الشَّهْرِيَّةَ، والإنسانُ يفرَحُ للفِطْرِ، ومِنَ الناسِ مَنْ يفْرَحُ في الفِطْرِ؛ لأنه تخلَّصَ من الصيامِ، ومنهم مَنْ يفْرَحُ في الفِطْرِ، ومِنَ الناسِ مَنْ يفْرَحُ في الفِطْرِ؛ لأنه تخلَّصَ من الصيامِ، ومنهم مَنْ يفْرَحُ في الفطْرِ لأنه تخلَّصَ به مِنَ الذُّنوبِ والآثامِ.

إِذَنِ التَّهْنِئَةُ لا بأسَ بها، فيُهَنِّئُ الإنسانُ أخاهُ، ويهنِّئُ قَريبَهُ، ويهنِّئُ مَنْ لَهُ حَقُّ عليه، ويهنِّئُ المسلمونَ بَعْضُهم بعضًا.

هذا ما ينْبَغِي للإنسانِ أن يفْعَلَهُ عندَ اخْتِتامِ هذَا الشهرِ المبارَكِ.

وبمناسَبَةِ اخْتِتَامِ هذا الشَّهْرِ فإنَّنا نتَساءلُ أو نَسألُ: هَلِ الأَعمالُ الصَّالِحَةُ تنتَهِي بانتهائهِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤، رقم ٢٣١٣٧)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، رقم (٤٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١٥١).

فنقول: إنَّها لا تَنتَهِي بانتِهائه؛ لأنَّ الله لم يجْعَلْ لانتهاء عَمَلِ المؤمِنِ أَجَلًا سِوَى الموتِ، قالَ الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَقَىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ [الحجر:٩٩]؛ ولهذا بقي الصيامُ مَشْرُوعًا في بَقِيَّةِ السَّنَةِ، كصيامِ الأيامِ البيضِ، وصَومِ يومِ عَرَفَة، وصومِ عاشُوراء، وصيامِ ستَّةِ أيامٍ مِنْ شوَّالٍ، وصيامِ ثلاثَةِ أيامٍ من كلِّ شهْرٍ، وصومِ الاَثنينِ والخمِيسِ، وصومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ.

وبقي الصيامُ مشْرُوعًا في كلِّ السَّنَةِ؛ لأن النَّبِيَّ عَلَيْهُ جعَلَ من أسبابِ دُخُولِ الجُنَّةِ القيامَ والصِيامَ، وأخْبَرَ عَلَيْهُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ»(۱).

فأسبابُ مغْفِرَةِ الذُنُوبِ لم تنْقَطِعْ بانقِطاعِ صيامِ رمَضانَ وقِيامِهِ؛ فـ «الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْحَبْائِرَ» (١)، و «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ اللهُ مَا اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ اللهُ مَا اللهُمَّ اجْعَلْنِي أَنِي اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا أَيِّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

فأسبابُ المَغْفِرَةِ كثيرَةٌ في غيرِ رَمَضانَ؛ ولهذَا ينبَغِي لنَا أَن نتَعَرَّضَ لهذِهِ الأسبابِ حتَّى نكونَ مُثَنِ استَغَلَ عُمُرَهُ في طاعةِ اللهِ، فإن عُمرَك أيُّها الإنسانُ مَا استَغَلْلَتْهُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لما بينهن، رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم (٥٥).

طاعَةِ ربِّكَ، وليسَ طولُ العُمُرِ هو سببَ السعادَةِ، فقَدْ يكونُ طولُ العُمرِ سببًا في الشَّقاءِ، فإن شَرَّ الناسِ «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» (١)، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الشَّقاءِ، فإن شَرَّ الناسِ «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» (١)، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الشَّقاءِ، فإن شَرَّ الناسِ «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ » أَلَذِينَ كَفَرُواْ أَنَمًا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ الله عمران:١٧٨].

وأنت إذا قُلْتَ لواحِد: أطالَ اللهُ عُمُرَكَ، لا تَقُلْ: أطالَ الله عُمُرَكَ فقط؛ بَلْ قل: أطالَ الله عُمُرَكَ على طاعَتِهِ؛ حتى تكونَ دَاعِيًا له حَقِيقةً؛ لأنك إذا قُلْتَ: أطالَ اللهُ عُمُرَكَ على طاعَتِهِ؛ حتى تكونَ دَاعِيًا له حَقِيقةً؛ لأنك إذا قُلْتَ: أطالَ اللهُ عُمُرَكَ فقط، واقتَصَرْتَ على ذلِكَ؛ فإنه إذا طالَ عمُرُهُ وساءَ عمَلُهُ صار ذلك سُوءًا في حَقِّهِ.

أيُّما الإخوةُ! لقد خَسِرَ قومٌ لا يعرِفُون اللهَ إلا في رَمضانَ، كأنَّهم ما خُلِقُوا للعبادَة إلا في رمَضانَ وغيرِه، فأسألُ للعبادَة إلا في رمَضانَ وغيرِه، فأسألُ الله جَلَّوَعَلا أن يختِمَ لنا شَهْرَنَا بغُفْرَانِهِ، وأن يعامِلنَا بعَفْوِهِ وإحسانِهِ، وأن يُعِيدَهُ علينَا وعَلَى المسلِمِينَ ونحنُ نتَمَتَّعُ بالأمْنِ والإيهانِ والطاعَةِ وتركِ العِصْيانِ، وأن يَهَبَ لنَا مِنْهُ رحْمَةً إنه هُوَ الوَهَابُ.

والحمدُ لله ربِّ العالمِينَ، وأُصَلِّي وأسلِّمُ على نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلهِ وأصحابِه أجمعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠، رقم ٢٠٦٨٦)، والترمذي: أبواب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، رقم (٢٣٣٠).



ُ الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ وَبِحِكْمَتِهِ شَرَعَ لَعَبَادِهِ فِي خِتَامِ هَذَا الشَّهْرِ المباركِ ثلاثَةَ أُمورٍ:

الأمرُ الأوَّلُ: زكاةُ الفِطْرِ.

الأمرُ الثَّانِي: التَّكْبِير.

الأمْرُ الثالِثُ: صلاة العِيدِ.

ونحن نتكلُّمُ بمعونَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وتوفِيقِهِ عن هذِه الأمورِ الثلاثَةِ.

## أولاً: زكاةُ الفِطْرِ:

نتكلَّمُ عنْها أَوَّلًا: من حيثُ حُكْمِها. وثانيًا: من حيثُ جِنْسِها. وثالثًا: من حيثُ قَدْرِهَا. ورابعًا: من حيثُ مكانِ إخراجِهَا. وخامسًا: من حيثُ مكانِ إخراجِهَا.

ولا تَسْتَغْرِبُوا أَنَّنَا نِأْتِي بِالْكَلِمَةِ بِعِدَ (حَيثُ) مجرورةً؛ لأن حيثُ قد تُضَافُ إلى الجُمَلِ، فيكونُ ما بَعْدها مَرْفوعًا، وقد تُضافُ إلى المفْرَدِ، ويكون ما بعدها مجرُورًا، كما قالَ الشاعرُ (۱):

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب اللغة (٥/ ١٣٦)، ولسان العرب (حیث)، وتاج العروس (حیث)، وقد أوردوه جمیعًا دون نسبة.

# أَمَا تَرَى حَيْثَ سُهْيلٍ طَالِعًا

الأول: حُكُمُ هذِهِ الصَّدَقَةِ: هي فَريضَةٌ فرَضَها رسولُ الله عَلَيْ كَما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضَائِكَ عَلَى قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ عَرْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (١) ، وقالَ أبو سَعِيدٍ رَضَائِلَهُ عَنهُ: «كُنّا نُخْرِجُها فِي زَمَنِ النّبِيِّ مِنْ عَرْ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَام، وَكَانَ طَعَامُنَا التّمْرَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالأَقِطَ» (٢) ، ولم يَكُنِ البُرُّ شائِعًا في عهدِ النّبِيِّ عَلَيْهِ ، وإنها كَثُرَ البُرُّ وشاعَ بعد ذلِك، فهذا حُكْمُ هذِهِ الزكاةِ ، البُرُّ شائِعًا في عهدِ النّبِيِّ عَلَيْهِ ، والذَّكِرِ والأَنْثَى مِنَ المسلِمِينَ.

وأما الحَمْل في البَطْنِ، فإنَّ الإخراجَ عنه ليس بِوَاجبٍ، وإن أَخْرَجَ الإنسانُ عنه تَطَوُّعًا، فقد رُوِيَ ذلكَ عن أميرِ المؤمنينَ عثمانَ بنِ عَفَّانَ (٣) رَضِيَّالِلَهُ عَنْهُ.

وقولُ ابنِ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ» دليلٌ على أنّها فَرْضُ عَيْنٍ، والأصلُ على فَرْضِ العَيْنِ أَنْ يكونَ على مَن فُرِضَ عليهِ، فالإنسانُ يجب أَنْ يُخْرِجَ زِكَاةَ الفِطْرِ عن نفْسِهِ، والابنُ يجب أَن يُخْرِجَ زِكَاةَ الفِطْرِ عن نفْسِهِ، وكذلك كُلُّ مكلّفٍ يجِبُ أَن يُخْرِجَ زِكَاةَ الفِطْرِ عن نفْسِهِ؛ لأنه هو المخاطَبُ بها، ولكِنْ إذا كَانَ رَبُّ الأُسْرَةِ يُخْرِجُ زِكَاةَ الفِطْرِ على مشهَدٍ مِنْ أَهلِهِ وأُولادِهِ، وقد أقرُّ وا ذلِكَ، فإنه لا حَرَجَ في هذا؛ لأنّه عائلُهُم، فإذَا وافَقُوا على أَن يكونَ هُوَ المخْرِجَ للزكاةِ، فلا حَرَجَ في هذا؛ لأنّه عائلُهُم، فإذَا وافَقُوا على أن يكونَ هُوَ المخْرِجَ للزكاةِ، فلا حَرَجَ في هذا؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (٦٠٠٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٣٢).

والحكمةُ من فَرْضِ هذِهِ الزكاةِ جاءَ بها الحَدِيثُ عن النَّبِيِّ عَيَّا فَي حديث ابن عباس رَحَالِلَهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا لَا وَكَاةَ الفِطْرِ؛ طُهْرَةٌ للصَّائمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين» (۱). هذه هي الحِكْمَةُ، فَهِي طُهْرَةٌ للصَائمِ؛ لأنَّ الصائم لا يَخْلُو في صَومِهِ مِنْ لَغْوٍ ورَفَثٍ، وكلامٍ محرَّمٍ، فهذه الزكاةُ تُطَهِّرُ الصَّومَ، وكذلك تكونُ طُعمَةً للمساكِين في هذا اليوم -أي: في يومِ العِيدِ-؛ حتى يُشَارِكُوا الأغنياءَ فَرْحَتهم بِعِيدِهِمْ.

الثاني: جِنْسُ هذِهِ الصَّدَقَةِ: فاقْرأَهَا مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي أَشَرْنَا إليهَا: «فَرَضَهَا صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، وقالَ أبو سَعيدٍ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، هو عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، والَّذِي قال: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» هُو أَبُو سَعِيدٍ الحَدْرِيُّ، عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، والَّذِي قال: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» هُو أَبُو سَعِيدٍ الحَدْرِيُّ، وكلاهُما مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ. فأوَّلُ الرَّجُليْنِ حَكَى فَرْضَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ لِجنْسِ هذِهِ وكلاهُما مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ. فأوَّلُ الرَّجُليْنِ حَكَى فَرْضَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ لِجنْسِ هذِهِ الزكاةِ مِنْ كلامِ الرَّسولِ عَيْلِيَّةٍ فَرَضَهَا صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ أو شَعِيرٍ، وأبو سعيدٍ ذَكَرَ حالَ الزكاةِ مِنْ كلامِ الرَّسولِ عَيْلِيَّةٍ فَرَضَهَا صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ أو شَعِيرٍ، وأبو سعيدٍ ذَكَرَ حالَ الناسِ في عهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ، وأنهم يُخْرِجُونَهَا صَاعًا مِنْ طعامٍ.

وبهذا يُتَبَيَّنُ أَن الجِنْسَ الواجِبَ إخراجُهُ في زكاةِ الفِطْرِ هو الطعامُ، وأَن الإنسانَ لو أُخْرَجَهَا مِنَ الثَّيابِ فإنهَا لا تُجْزِئهُ، ولو أخرَجَهَا مِنَ الثَّيابِ فإنهَا لا تُجزئهُ، ولو أخرَجَهَا مِنَ الثَّيابِ فإنهَا لا تُجزئهُ، ولو أُخرَجَها مِنَ الآلاتِ الأُخْرَى كالأوانِي ولو أُخرَجَها مِنَ الآلاتِ الأُخْرَى كالأوانِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

ونَحْوِها فإنها لا تُجْزئهُ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ فرَضَهَا صاعًا من تَمْرِ أو شَعِيرٍ، وكلُّ قياسٍ أو نظرٍ يخالِفُ النصَّ فإنه مَرْدودٌ على صاحبِهِ، ونحن متَعَبِّدونَ للهِ عَزَّوَجَلَّ بها جاء في شَريعَةِ نَبِيِّنَا محمَّدٍ ﷺ، ولسنا متَعَبِّدِينَ بها تَهواهُ نُفُوسُنَا، أو بها تُرَجِّحُه عُقُولُنا، فها دامَ في المسألَةِ نصٌّ، فإنه لا خِيارَ لنا فيما نذهَبُ إليه، ولا اختِيارَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]، فإذا كانَ هذا ابنُ عُمَرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا يقول: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ»(١)، وإذا كان أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ يقولُ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَام»(١). فهَلِ الدَّرَاهِمُ في عهدِ الرسولِ عَيْكِيةً مَفْقُودَةٌ حتَّى لا يجِدُوا إلا الطعامَ؟! كلَّا؛ بل كانَتِ الدَّرَاهِمُ موجودَةً، والذهبُ موجـودًا، والفِضَّةُ موجودةً، قالَ النَّبِـيُّ ﷺ فيها صحَّ عنه مِنْ حَدِيـثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ»(٣)، كلُّ هذا كان مَوْجُودًا في عهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ولم يختَرِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ أَن يَفْرِضَ زَكَاةَ الفِطْرِ على أُمَّتِهِ إلا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فكيف يَسُوغُ لنَا بعد ذلك أن نقولَ: إن الأفْضَلَ الآن أن نُخْرِجَهَا درَاهِمَ؟! إن هذا لَقِيَاسٌ فِي مَقَابِلَةِ النَّصِّ، وإن علماءَ المسلمينَ مجْمِعُونَ على أن كلِّ قِياسٍ في مقابَلَةِ النَّصِّ مردُودٌ وفاسِدُ الاعتبارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧).

قديقولُ قائلٌ: إن الأنفْعَ للفَقيرِ أن يُخْرِجَهَا مِنَ الدراهِمِ؛ حتى ينتَفِعَ بِهَا كيف شاءَ.

نقول: ما دامَ الأمْرُ منْصُوصًا عليه فلا عُدُولَ لنا عَمَّا نَصَّ عليه الشرْعُ، والشرع أعلَم مِنَّا، فقد تكونُ في هذَا الزمَنِ الدراهِمُ خَيرًا مِنَ الطعامِ، ولكن رُبَّما تأتي أزمانُ يكونُ الطعامُ خَيرًا مِنَ الطعامُ عَدرًا مِنَ الدرَاهِمِ؛ بل قد يكونُ الصاعُ مِنَ الطعامِ يعادِلُ صاعًا من فِضَّةٍ! لا نَدْرِي.

وإذا أَمَرْنا الناسَ بأن يُخرِجُوهَا مِنَ الدرَاهِمِ، واعتادُوا على ذلِكَ، صَعُبَ عليهمُ الانتِقَالُ فيها بَعْدُ إلى إخراجِهَا مِنَ الطعامِ؛ لأن إخراجِهَا من الدَّراهِمِ أسهلُ وأيسَرُ، ولأنه إذا غلا الطعامُ وارتَفَعَتْ أسعارُهُ، صعُبَ على الإنسانِ أن يُخْرِجَ الطعامَ لغلاءِ سِعْرِهِ، ولهذا كانَتِ الحِحْمَةُ بلا شكِّ هي ما قضى به رسولُ الله ﷺ.

وقد يقولُ بعضُ الناسِ: إذا أعْطَيْنَا الفقيرَ صَاعًا مِنْ طعامٍ فسوفَ يَبِيعُهُ، ونحن نرَى ذلك رَأْيَ العَيْنِ، فيَبِيعُهُ بنِصْفِ ثمنِهِ أو أقلَّ أو أكثرَ.

فنقول: ليس علينا من فِعْلِ الفَقيرِ شيءٌ، كلُّ ما علينا أن نَفْعَلَهُ هو ما أُمِرْنَا بِهِ، وأن نقول: سَمِعْنَا وأطَعْنَا. وأن نَبْذُلَ الطعامَ. ثم للفَقِيرِ الذِي مَلَكَهُ الخيارُ فيها شاء؟ إن شاءَ أكلَهُ، وإن شاء ادَّخَرَهُ، وإن شاءَ باعَهُ، وإن شاء أهْدَاهُ، وإن شاء دَفَعَهُ صدْقة عن نفْسِهِ، ليس علينا من هذَا شَيءٌ، فالشيءُ الَّذِي أُمِرْنَا به أن نتَصَدَّقَ بصاعٍ من طعام.

وما مَوْقِفُنَا أمامَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ إذا قالَ: إن النَّبِيَّ قد فَرَضَ عليكُمْ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ، أو شعيرٍ، فلماذا لم تَفْعَلُوا؟ هل نحتَجُّ فنقول: يا ربَّنا، إننا رأَيْنَا أن الدراهِمَ خيرٌ! هذا لا يكونُ أبدًا، فالخيرُ ما اختارَهُ الله لنَا، وما اختارَهُ رسولُهُ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- لنَا.

فيا عبادَ الله، لا يجِبُ أن نذهَبَ بَعِيدًا في القِياسِ حتى نتَجاوَزَ ما فَرضَهُ الله عَلَيْنا، إن عُقُولنَا مَتَّهَمَةٌ وقاصِرَةٌ، وإن الشرعَ مُحكَمٌ مِنْ عندِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لا يُمْكِنُ أن يكونَ فيهِ خَلَلٌ ولا نَقْصٌ. وإن عُقُولنَا لنْ تَتَجاوزَ نَظَرَ ما نَحْنُ فيه في هذا العَصْرِ، ولكِنْ عِلْمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ محيطٌ بِكُلِّ شيءٍ، وهو الذي فَرضَ علينَا أن نُخرِجَ هذه الصدَقة صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلْمٌ لا نِهَايةً لَهُ.

إني أقولُ ذلِكَ نُصحًا لكُمْ، وإقامَةً للحُجَّةِ، وإبْراءً للذِّمَّةِ؛ وحتى لا يَغْتَرَّ مغتَرُّ مغتَرُّ مغتَرُّ معترُّ الفقهاء؛ لأن كلَّ إنسانٍ يُؤخَذُ من قولِهِ ويُتْرَكُ، إلا رجُلًا واحِدًا، هو رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، وإذا كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَضَهَا صَاعًا مِنْ تمْرٍ أو شَعِيرٍ، وهو طَعَامهم في ذلِكَ الوقتِ؛ فإنَّنَا سنَرْفُضُ قولَ كلِّ مَن سِواهُ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ.

والزكاةُ لا يجِبُ أن تكونَ مِنْ طعامٍ مِنْ أشياءَ مُعَيَّنَةٍ، وهي البُرُّ والتَّمْرُ والشعيرُ والزبيبُ والأَقِطُ، بل يُجْزِئُ كلُّ ما كانَ طعامًا؛ لأننا إذا نظرْنَا إلى حديثِ أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ الخُدْرِيِّ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالأَقِطَ» (١). وإذا نَظرْنَا إلى حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَاللَهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِي زَكَاةَ الفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين »(١)، عَلِمْنَا أن الطعامَ هو الفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين »(١)، عَلِمْنَا أن الطعامَ هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧) وحسنه الألباني.

الواجِبُ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافِ الخَمْسَةِ، أم مِنْ غيرِهَا، وأن هذه الأصناف الخَمْسَة ويكونُ التَّنْصِيصُ على الخَمْسَة إنها ذُكِرت لأنها كانَتْ طعامَ الناسِ في ذلك الوقتِ، ويكونُ التَّنْصِيصُ على أعْيانِ من بابِ التَّرْتِيبِ، لا مِنْ بابِ التَّعْيِينِ.

وعليه: فإذا وُجِدَتْ أَطْعِمَةٌ أَخْرَى للناسِ يُطْعِمُ وَهَا، فإننا نُخْرِجُ من هذِهِ الأطعْمَةِ، والآن يوجَدُ أَطْعِمَةٌ أَنفَعُ للناسِ مِنْ هذِهِ الأطعِمَةِ، مثلُ الأرُزِّ، فإن الأرُزَّ أصبَحَ الآن طعامَ غالِبِ الناسِ في هذِه البِلادِ، وهو أَنفَعُ لكثيرِ مِنَ الناسِ من بَقِيَةِ أَصبَحَ الآن طعامَ غالِبِ الناسِ في هذِه البِلادِ، وهو أَنفَعُ لكثيرٍ مِنَ الناسِ من بَقِيَةِ هذِهِ الأنواعِ، فإذا أخرجَ الإنسانُ من الأرُزِّ فإن ذلِكَ عِزْئٌ، بل قَدْ نقولُ: إنه أفضلُ؛ لأنه أنفعُ للفقيرِ وأيْسَرُ، ويُجْزِئُ كلُّ أنواعِ الأرزِّ، ما دامَ طَعَامًا فإنه يُجْزِئُ، المهم أن يكون طَعَامًا.

ولو قُدِّرَ أَنَّنَا في مِنطقةٍ لا يَطْعَمُ أَهْلُهَا إلا السَّمَكَ، فَهَذَا طَعَامُهُم، وهو يُجْزِئُ؟ لأن العِبْرَةَ بها كانَ طعَامًا، وهو يختَلِفُ باختلافِ الأزْمانِ، واختِلافِ الأحوالِ، واختِلافِ البُّلدانِ، وعليه: فالمَدَارُ عَلَى الطَّعام.

الثالث: قَدْرُ هذِهِ الصَّدَقَةِ: أما قدْرُها فإنَّه صاعٌ؛ لقولِ ابنِ عُمرَ رَضَالِكَ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا». وقول أبي سعيد: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» (۱)، ومِنَ المعلومِ أن هذِهِ الأصناف التي جاءَتْ في حدِيثِ أبي سَعِيدٍ أربْعَةُ: ترْد، وزَبيبٌ، وشَعِيرٌ، وأقِطُ. التَّمْر معروفٌ، والشعيرُ والزَّبيبُ معْرُوفانِ، والأقِطُ معروفٌ لقومٍ، غَيْرُ معروفٍ لقَوْمٍ آخَرِينَ، وهو لَبَنٌ مجَفَّفٌ يُجعَلُ أقْرَاصًا، أو يُجعَلُ فَيْرِيبًا ويُؤكَلُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (۱٤۱۸)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

هذه الأصنافُ محتلِفَةُ القِيمَةِ غالِبًا، وقد يأتِي زَمانٌ فتكونُ متَّفِقَةَ القِيمَةِ، لكِنِ الغَالبُ أنها محتلِفَةٌ. وقد قَدْرَّهَا الرسولُ عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صاعًا مَعَ احتِلافِهَا؛ لِئلَّا يكون هناكَ اضطرابٌ؛ فلو قِيلَ: الواجِبُ صاعٌ من تمَرٍ أو ما يعادِلُهُ من الشَّعِيرِ والزَّبِيبِ والأقِط؛ حدَثَ اختلافٌ وارتباكٌ في التَّقْوِيمِ، ولكِنِ الشَّرْعُ جعلَها صاعًا؛ حتى يكونَ أضبَطَ للناسِ، ويُخرِج الإنسان من هَذِهِ الأنواعِ ومِنْ غيرِها مَا يكونُ طَعَامًا.

والصَّاعُ كِيلوانِ وأربعون جرامًا (بالبُرِّ الرَّزِينِ)، الذي ليس خفيفًا وليس فِيهِ عَيْب، فإذا اتخذْتَ إناءً يَسَعُ كِيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرَّزِينِ، ثم قِسْتَ به الصدقَة، فقد أدَّيْتَ الصاع، ومعلومٌ أن هذَا المقْدارَ أقلُّ مِنَ الصاعِ المعْرُوفِ الآن، وأقلُّ مِنَ الكيلِ المعروفِ في الحِجازِ؛ لكنَّ صاعَ النَّبِيِّ عَيَالِيْ أقلُّ مِنَ الصاعِ المعهودِ بِنجْدٍ، ومن الكيلِ المعهودِ في الحجازِ.

الرابعُ: زَمَانُهَا: وهو يومُ العِيدِ قبلَ الصَّلاةِ؛ لقولِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِهُ عَنْهُا: «أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (١)، هذا زَمَانُها، وهذا أَفْضَل وقتٍ تُدْفَعُ فيهِ، ولكن يجوزُ أن تُخرِجَ قبْلَ العيدِ بيومٍ أو يومَيْن، فيجوزُ أن نُخرِجَها ليلةَ تِسْعِ وعِشْرينَ، ويجوزُ أن نُخرِجَها ليلةَ الثلاثينَ، ويجوزُ أن نُخرِجَها ليلةَ الثلاثينَ، ويومَ الثلاثين.

أما إخْراجُهَا يومَ سبعٍ وعِشْرين، فإنه لا يُجْزِئُ، وأما إخراجُهَا في اليوم الثامِنِ والعشرين فعَلَى خَطَرٍ؛ فإن كان الشهرُ ثلاثينَ لم تُجْزِئ، وإن كانَ الشَّهْرُ تسعةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، رقم (٩٨٦).

وعِشْرِينَ أَجْزَأَتْ، وعلى هذا فلا ينْبَغِي للإنسان أن يُخْرِجَها قبلَ اليوم التاسعِ والعِشْرِينَ؛ لئلَّا يقعَ في الخَطَرِ.

وأما إخْرَاجُها بعدَ صلاةِ العِيدِ فإنَّه محَرَّمٌ ولا يجوزُ، ولا تُقبَلُ منه على أنَّها صدَقَةُ الفِطْرِ؛ لحدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَّالَتُهُ عَنْهُا: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (١)، اللهم إلا إذَا أتى العِيدُ والإنسانُ في البَرِّ، وليسَ عندَهُ ما يُخْرِجُ، أو ليس عنده مَنْ يُحْرِج إليهِ، ففي هذه الحالِ يُخْرِجُها مَتَى تَيَسَّرَ له الإخراجُ، وكذلك لو لم يَعلَمْ بالعِيدِ إلا في وقتٍ مباغِتٍ لا يتمكَّنُ من إخراجِهَا قبلَ الصلاةِ، وأخراجَها، فإنها في هذه الحالِ تُخْرَجُ ولو بعدَ الصلاةِ.

وكذلك لوِ اعتَمَدَ بعضُ الناس على بعضٍ، مثل: أن تعتَمِدَ العائلَةُ على قيِّمهم وهو في بَلَدٍ آخَرَ، ثم تبَيَّنَ أنه لم يُخرِج، فإنه يُخرِج ولو بَعْدَ العيدِ. وكذلك لو كان أحدٌ من النَّاسِ في بلَدٍ آخرَ كبلادِ الغَرْبِ مثلًا، وقدِ اعتَمَدَ في الإخراجِ على أهلِهِ، وقد اعتَمَدُ ولو بعدَ العِيدِ.

الخامِسُ: مكانُ إخْرَاجِهَا: هو المكانُ الذي يدْرِكُكَ العيدُ وأنتَ فيهِ، سواءٌ كان بَلَدَكَ أم بلدًا آخَرَ. وعلى هذا فالمعتَمِرُونَ هنا في مكَّةَ الذين سيَبْقُوْن إلى العيدِ يُخْرِجُونَ زكاةَ الفِطْرِ في مكَّةَ، فيكون قَدِ اجتمَعَ في حَقِّهِمُ الآن أن مكَّةَ مكانُ إقامَتهِمْ في وقتِ الإخراجِ، وأن مكَّةَ أفضلُ من غيرِهَا؛ لأن الأعمال الصالحِة في مكة أفضلُ من الأعمال الصالحِة في مكة أفضلُ من الأعمال الصالحِة في غيرِهَا، والصلاة تُضاعَف مئةً، بل هي خَيْرٌ من مئةِ ألْفِ صلاةٍ فيها عَدَا المسجِدِ الحَرام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

وإذا كنتَ في بلَدِ آخَرَ غيرَ مكَّةَ، وأَدْرَكَكَ العيدُ، فإنك ثُخرِج الزكاة في البَلَدِ الذي أَدْرَكَكَ العيدُ وأنتَ فيهِ، ويجوزُ أن تُخْرِجَها في محَلِّ إقامَتِكَ بأن تُوكِّلَ أهلَكَ بإخراجِهَا، ولا حَرَجَ فيهِ. ويجوز أن تَنْقُلَها إلى مكانٍ آخَرَ غيرَ بَلَدِ الإقامَةِ، وغيرَ بلدِ السَّفَرِ، إذا كانت في ذلِكَ مصْلَحَةٌ، مثل: أن تَنْقُلَهَا إلى بلادٍ أشَدَّ حاجَةً؛ لأن المقصودَ بها نَفْعُ الفقراءِ، وكلها كانَ النَّفْعُ أشَدَّ كان الإخراجُ أَوْكَدَ.

وهناكَ أَمْرٌ حَسَنٌ يُصْنَعُ في هذِه الأيام، وهُو أن هناك وَكِيلًا يَقْبِضَ مِنَ الناسِ المال، وله وُكلاءُ في أَفْغانستانَ، أو فِي بَاكِسْتانَ، فيَشْتَرُونَ هناكَ طعَامًا بهذا المالِ الذي يُدفَع إليهِم، ويوزَّع على الفقراءِ هناكَ في وقتِ إخْرَاجِ الزكاةِ، وهذَا مشروعٌ جيِّدٌ وحسَنٌ؛ لها في ذلِكَ مِنَ المصلحَةِ؛ لأن حاجَةَ الناسِ هناكَ أشدُّ من حاجَتِهِمْ هنا، هذا هو مكانُ إخراجِهَا، وزمَنُ إخراجِهَا.

ونختِمُ بمسألَةٍ قَدْ تَحْدُثُ، رجلٌ مسافِرٌ قَدْ شُرِقَ مالُه، فهذا ليسَ عليهِ زكاةٌ؛ لأنه لم يَجِدْ، فإذا كانَ الرَّجُلُ مسافِرًا وصَدَقَ في دَعواه أنها سُرِقَتْ، كان من أبناءِ السَّبِيلِ الذينَ هُمْ أحدُ أصنافِ الزكاةِ الثَّمانِيَةِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ السَّبِيلِ الذينَ هُمْ أحدُ أصنافِ الزكاةِ الثَّمانِيةِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَالْمَعْلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَعْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ ﴾ [النوبة: ٢٠]، وعلى أصحابِهِ إنْ علِمُوا بحالِهِ أن يُسَاعِدُوه في إعْطائهِ ما يُوصِّلُهُ إلى بلَدِهِ، وما يَشْتَرِي بِه زكاةَ الفِطْرِ إنْ شاءَ اللهُ.

# ثَانيًا: فَضِيلَةُ التَّكْبِيرِ يومَ العِيدِ، وصِيغَتُهُ:

أما الأمْرُ الثَّانِي مِمَّا شَرَعَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لهذه الأُمَّةِ فَهُو التَّكْبِيرُ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللهِ تَشَكُرُونَ ﴾ ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللهِ تَشَكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

ويَبْتَدِئُ التكبيرُ مِنْ غُروبِ الشَّمْسِ في ليلَةِ العِيدِ، إلى حُضورِ الإمامِ لصلاةِ العِيدِ، فيُكَبِّرُ الناسُ ذُكُورًا وإنَاثًا، أما الرِّجالُ فإنه يُسنُّ للرَّجُلِ أن يَجهَرَ بالتَّكْبِيرِ في الأَسْوَاقِ، وفي المساجِدِ، وفي البيوتِ، وأما النِّسَاءُ فإن المرأة تُسِرُّ بِهِ؛ لأن المرأة ليسَتْ أهْلًا للجَهْرِ بالذِّكْرِ.

وتأمَّلْ قولَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فإنَّ التكبيرَ إنها يكُونُ في مناسبَاتِ العُلُوِّ، ولهذا كان الصحابَةُ إذا عَلَوْا كَبَّرُوا في السَّفَرِ، وإذا نَزَلُوا سبَّحُوا؛ لأنَّ المسلِمِينَ إذا أَكْمَلُوا الشَّهْرَ فقَدْ عَلَوْا عليه عُلُوَّا معنويًّا، ولهذا قال: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٥].

أما كَيْفِيَّةُ التَّكبيرِ فَقَدْ قَالَ بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يقول: اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ اللهُ أَكبرُ وللهِ الحمدُ. وقال آخرون: يقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ.

والخلافُ الحادِثُ: هل يُجعلُ التكبيرُ وِثْرًا، أم يُجْعَلُ شِفعًا؟ ولكنه خلافٌ يسِيرٌ. فإذا كَبَّرْتَ شِفعًا فلا بأسَ، وإذا كَبَّرْتَ وِثْرًا فلا بأسَ، والأمرُ في هذا واسِعٌ، ولو زِدْتَ التَّهْلِيلَ، أو التحميدَ، أو ما شاءَ اللهُ تعالى ممَّا ورَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، فلا حَرَجَ عليكَ.

## ثَالثًا: صَلاةُ العِيدِ، حُكْمُها، وفَضْلُها، ومَكَانُها:

حُكْمُها: صلاةُ العيدِ أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، حتَّى أَمَرَ النساءَ أَن يَخْرُجْنَ، ولم يأمُرِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النساءَ أَن يَخْرُجْنَ لصلاةٍ إلا صَلاةَ العِيدِ، ولهذا ذهب شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمُهُ اللهُ إلى أنَّ صلاةَ العيدِ فَرْضُ عينِ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۳/ ۱۲۱).

واختلَفَ العُلماءُ في هذِهِ الصلاةِ، فمِنْهُم مَنْ قال: إنَّما فَرْضُ عَيْنٍ. ومنهُمْ من قال: إنّها فَرْضُ عَيْنٍ. ومنهُمْ من قال: إنّها شَنَّةٌ. ولكِنَّ الأقرَبَ أن حُكْمَهَا دائرٌ بين فَرْضِ الكِفَايَةِ وفرْضِ العَيْنِ؛ لأنَّ النّبِيَّ عَيَلِيَّةٍ أَمَرَ بها وخرَجَ بالنّاسِ، وصَلَّى، وقد أَمَرَنَا باتّبَاعِهِ عَلَيْتٍهُ.

كَيْفِيَّتُهَا: الكَيفِيَّةُ معروفَةٌ، وقد صلَّها النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم في غير مسجِدِه في مكانٍ يُسَمَّى (مصلَّى العيدِ)، فعَدَلَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم - عن مسجدِه معَ أنَّ الصلاة في مسجِدِه خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيها عدَاه، إلا المسْجِدَ الحَرَام (١)، إلَّا أنه خَرَجَ إلى الصَّحَرَاءِ؛ حتى يُظْهِرَ هذِهِ الشَّعِيرَة، وهي شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شَعائرِ اللهِ، ولذلِكَ بَرَزَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ خارِجَ البَلدِ حتى تَظْهَرَ وتُعلَىنَ.

ومِنَ السُّنَّةِ إذا جاءَ الإنسان مِنْ طريقٍ أن يرْجِعَ منْ طريقٍ أَخْرَى؛ حتى تَظْهَرَ شَعَائرُ هذه الصَّلاةِ في جميعِ أسواقِ البَلَدِ بقَدْرِ المستَطَاعِ.

الحاصل: أن هذِه الصلاة دائرةٌ بينَ فَرْضِ الكِفايَةِ وفَرْضِ العَيْنِ، فمن حضَرَهَا أُثِيبَ ثوابَ الفَريضَةِ؛ إما فَرِيضَةُ الكِفايَةِ، وإما فَرِيضَةُ العَيْنِ، فلا ينْبَغِي للإنسانِ العاقِل أن يدَعَ هذِهِ الصَّلاةَ.

ومِنَ المؤسِفِ أن بعْضَ الناس بَعْدَ التَّعَبِ في لَيالِي رَمضانَ ينامُ عنْ صلاةِ العِيدِ، ولا يُصَلِّي، وهذا حرمانٌ كَثِيرٌ، قالَتْ أَمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ وذَوَاتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم (١٣٩٤).

الخُدُورِ يَشْهَدْنَ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ<sup>(١)</sup>. انظر إلى قولها: يَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ، وأُمِرَ الحُيَّضُ أَنْ يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى.

فأَدْعُو نَفْسي وإِياكُمْ إلى الجِرْصِ على هذِهِ الصَّلاةِ، وحُضُورِهَا مع المسلمين، حيثُ يَدْعُونَ اللهَ عَرَّوَجَلَّ ويُكَبِّرُونَ، ويتَقَرَّبُونَ لله بِهَا، فربَّما تُصِيبُهُم نَفْحَةٌ.

ويَخْرُج الإنسانُ إليها متَطَيِّبًا، مُتَجَمِّلًا، واستَحَبَّ أكثرُ العُلماءِ أن يَغْتَسِلَ لها أيضًا كها يَغْتَسِلُ للهجُمُعَةِ؛ لأن في ذلِكَ تَنْظِيفًا لجِسمِهِ، حتى المعتكِفُ يَخْرُجُ بالثِّيابِ الجَمِيلَةِ بعدَ التَّنَظُّفِ والتَّطَيُّب.

وأما من قالَ مِنْ أَهْ لِ العِلْمِ: إن المعتكِفَ يَخْ رُجُ بِثِيابِهِ التي اعتكَفَ فيهَا، ولا يتَجَمَّلُ، فإنه قولٌ ضَعِيفٌ؛ لأنه لا دَلِيلَ عليهِ.

والتَّعْلِيلُ الذي ذُكِر في ذلِكَ تَعْلِيلٌ عَلِيلٌ؛ لأنهم علَّلُوا هذا الحُكْمَ بأن هذه الشِّيابَ تَوَسَّخَتْ؛ نتِيجةً لعبَادةٍ، فكانَ الأَوْلَى أَن تَبْقَى على ما كانَتْ عليهِ، كَمَا أَن دَمَ الشَّهيدِ لا يُغْسَلُ إذا ماتَ، بل يبْقَى على ما كانَ عليهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهٍ أَمَرَ بشهداءِ أُحُدِ أَن يُدْفَنُوا بثِيَاجِمْ، ولم يُعَسَّلُوا، ولم يُصَلَّ عليهم (٢). وقال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى الله وسلَّم - في الشهيدِ: «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٢) دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض، رقم (٣٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...، رقم (٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧، رقم ٢٢١٧)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (٣١٣٤). (٣١٣٤)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم (٨٩٠). (٣) أي: يجري. النهاية (ثعب).

وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ»(١)، فلذلِكَ كانَ المشْرُوعُ إبقاءَهُ على ما كانَ عليهِ.

لكن إذا نَظُرْنَا بِينَ هذِهِ المسألَةِ وبِينَ مسألَةِ المعتكِفِ، رأينَا أن ثِيابَ المعتكِفِ تَتَسِخُ لأنَّها لم يُغَيِّرُها، لا لأنه اعتكف آيَّامًا متَوَالِياتِ، فلو أن رَجُلًا جابَ الأسواقَ طُولًا وعَرضًا، ولم يُغَيِّرُ ثِيابَهُ، تَوسَّخَتْ، فتَوسُّخُ الثيابِ يكونُ نتيجةً لعَدَمِ تَغْييرِهَا، لا للاعْتكافِ، بدليلِ أنَّ غيرَ المعتكِفِ لو بَقِيَ عشْرَةَ أيامٍ لم يُغَيِّرُ ثيابَهُ تَوسَّخَتْ، وإذا كانَ حَمَّالًا، أو كانَتْ أمتِعَةُ دُكَّانِهِ كثيرَةَ الغُبارِ تَوسَّخَتْ أكثرَ.

الحاصِلُ أن هذا التَّعِليلَ عَلِيلٌ، وأنَّ المعتكِفَ كغَيرِهِ يُسَنُّ أن يَخْرُجَ متَجَمِّلًا متَطَيِّبًا.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عَزَّقَجَلَّ، رقم (٢٦٤٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).



بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحيمِ، الحمدُ لهِ رَبِّ العالمينَ، والعاقِبَةُ للمُتَّقِينَ، ولا عدوانَ الا عَلَى الظالمينَ، وأشهدُ أن لا إِلهَ إلَّا اللهُ وحْدهُ لا شَريكَ لَهُ، إِلهُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وأشهدُ أن محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، الَّذِي بعثَهُ اللهُ تعالى رحمَةً للعالمينَ، وقُدْوَةً للعاملينَ، وقُدْوَةً للعاملينَ، وقُدْوَةً للعالمينَ، وقُدْوَةً للعالمينَ، وقُدْوَةً العاملينَ، وحُجَّةً على مَن أُرسِلَ إليهِمْ أجمعِينَ، الذي بَشَرَ وأنْذَرَ، وبلَّغَ رسالَةَ ربِّه على الوجْهِ الأكمَلِ، وتَرَكَ أُمَّتَه على المحَجَّةِ البيضاءِ، ليلِهَا كنهارِهَا، لا يَزِيغُ عنها إلا هالك، فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ، وعَلَى آله وأصحابِهِ، ومَن تَبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا مَعْدُ:

إن المسلِمِينَ في الليلَةِ الأخيرَةِ مِنْ رمَضانَ يوَدِّعونَ شهْرَ رمَضانَ الَّذِي نزَلَ بهم ضَيْفًا، ثم فارَقَهُم سَرِيعًا، وكأنه لمحَةُ بصَرٍ، ولكنَّ السعيدَ كل السعيدِ هُو الَّذِي وُفِّقَ فيهِ للعَمَلِ الصالِحِ، ثم مَنَّ اللهُ عليه بعدَ ذلِكَ بالقَبولِ، ولهذا أوصِيكُمْ ونَفْسِي أَن نبتَهِلَ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ في ختامِ هذا الشَّهْرِ بأن يتَقَبَّلَ منَّا عَمَلَنَا، فإنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مَنَّ اللهُ عَنَوجَلَّ يقولُ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مَنَّ اللهُ عَنَّوجَلَّ يقولُ: ﴿ إِللنَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وذُكِرَ أَنَّ السَّلَفَ رَحَهُمُ اللهُ كانوا يسْأَلُونَ اللهَ تعالى ستَّةَ أَشهْرٍ أَن يُبَلِّغَهُم رمَضانَ، ثم يسألُونَ اللهَ ستَّةَ أَشْهُرٍ أَن يتَقَبَّلَهُ منهُم. فالمُعَوَّلُ على القَبولِ، والعَمَلُ وسيلَةٌ، فإذا كانَ العَمَلُ مبْنِيًّا على الإخلاصِ والمتابَعَةِ لرسولِ اللهِ ﷺ فإنه سيكونُ مَقْبُولًا؛ حيث يَسِيرُ فيه الإنسانُ على ما رَسَمَهُ الله لَهُ.

وإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَا خَتَمَ هذَا الشَّهْرَ شرَعَ لعبادِهِ فيه عباداتٍ ثَلاثًا، ذَكَرْنَهَا قَبْلَ ذلِكَ، نَذْكُرُها اختِصَارًا مرَّة أَخْرَى:

الأولى: زكاةُ الفِطْرِ.

الثَّانية: التكبيرُ.

الثالثة: صلاةُ العِيدِ.

ثم تَكَلَّمْنَا عن زكاةِ الفِطْرِ من حيثُ الحُكمُ، والجِـنْسُ، والقَدْرُ، والزَّمانُ، والمكانُ.

أما الحُكْمُ: فإنها فريضةٌ فرضَهَا اللهُ على عبادِهِ، والدَّلِيلُ على أن زكاة الفِطْرِ فريضَةٌ حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فريضَا اللهِ عَلَيْهِ وَكَاةَ الفِطْرِ على الحرِّ والعَبْدِ والغَنِيِّ، والذَّكرِ والأَنْثَى، والصغيرِ والكَبِيرِ من المسلِمِينَ. ولا تَجِبُ عَنِ الحَمْلِ في البَطْنِ؛ لأنَّ الأوصافَ الَّتِي والصغيرِ والكَبِيرِ من المسلِمِينَ. ولا تَجِبُ عَنِ الحَمْلِ في البَطْنِ؛ لأنَّ الأوصافَ الَّتِي ذُكِرَتْ على الذكرِ والأنثَى، والحرِّ والعبْدِ، والصغيرِ والكبيرِ، لا تنْطَبِقُ على الحمْلِ؛ ولكن يكونُ الإخراجُ عن الحمْلِ في البطنِ مستَحَبًّا، وليس بواجِبٍ.

أما جِنْسُ هذه الزكاةِ: فهُو الطعامُ، والدَّليلُ حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: «فَرَضَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (٢)، وكذلك حديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

«كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ» (١). وحديثُ ابنِ عباسٍ رَضَالِللهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ؛ طُهْرَةً للصَّائمِ مِنَ اللَّهْ وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (١)، فَلَوْ أَخْرَجَها مِنَ الدراهِمِ لا تُجْزِئ، والدّليلُ النَّغُو وَالرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (١)، فَلَوْ أَخْرَجَها مِنَ الدراهِمِ لا تُجْزِئُ، والدّليلُ أنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ فَإِنه لا يجلُّ لنَا أَن أَن النَّبِيّ عَلَيْهُ فَإِنه لا يجلُّ لنَا أَن نتعَدّاهُ، ولا أَنْ نستَحْسِنَ بعُقولِنَا سواهُ.

أما قَدْرُهَا: فصاعٌ، والدَّلِيلُ حديثُ ابنِ عُمَرَ وأبي سَعِيدٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُا.

ووَقْتُهَا: أَن يُخْرِجَها يومَ العِيدِ قبلَ الصَّلاةِ، وهذا أَفْضَلُ شيءٍ، وله أَن يُخْرِجَهَا قبلَ العِيدِ بيومٍ أَو يومَيْنِ. والدَّليلُ على أنه يجِبُ إخرَاجُها قبلَ صلاةِ العِيدِ حديثُ ابنِ عُمَر: "أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (٢)، وحديثُ ابنِ عباسٍ رَحِيَّلِينَهُ عَنْهُ: "فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ "، ومَنْ أَدَّاهَا بعدَ الصلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ لا تُقبَلُ إلا إذا كان هناكَ عُذْرٌ، كأن تَنْسَى، أو لم تعلَمْ بالعِيدِ إلا بعدُ، أو ما أشبَه ذلك مِنَ الأعذارِ، فيجوزُ بعدَ الصلاةِ، وأمَّا بدونِ عُذْرِ فلا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧).

ومكانها: يجِبُ أن تكونَ في المكانِ الَّذِي أَذْرَكَ الإنسانَ فيه العيدُ؛ لأنها زكاةٌ عن الصائم، والزكاةُ عنِ الصَّائمِ تكونُ في مكانِهِ، كما أن زكاةَ المالِ تكونُ في مكانِهِ، ولكن إذا كانَتْ هناكَ مصْلَحَة في نَقْلِها إلى بَلَدٍ آخَرَ؛ فلا بأس به، كما لو كان البَلَدُ الذي أنتَ فيه ليسَ فيهِ فُقراء، أو كان فيه فُقراء لكِنْ هناكَ بلَدٌ آخَرُ أشدُّ حاجَةً مِنَ البلَدِ الذي أنتَ فيهِ، فلا بأس بنَقْلِها حينَئذٍ.

أما التَّكْبِيرُ، فصِفَتُهُ أَن تكونَ هكَذَا: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحَمْدُ. أو تكونَ وِتْرًا، فيقول: اللهُ أكبرُ ولله الحَمْدُ. وكلُّ ذلك جائزٌ.

أما حُكْمُهَا: فَهِي سُنَّةٌ. والدَّليلُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِتُكَمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهِ تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِهُ اللهِ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

ولهذا ينْبَغِي لنَا ونحنُ نُكَبِّرُ اللهَ في ليلَةِ العيدِ أَن نَسْتَحْضِرَ أَمْرَ اللهِ، وذلِكَ كَمَالُ العُبودِيَّةِ، فنحنُ الآن نفعلُ الأوامِرَ على أنها أوامِرُ، لكِنْ يَعيبُ أنها امتِثَالُ لأمرِ اللهِ بِهِ. فكُلُّنَا يتَوَضَّأُ إذا قامَ إلى الصلاةِ، لكِنْ هل مِنَّا مَنْ يستَحْضِرُ أَنه يتَوَضَّأُ امتِثَالًا لقولِهِ فكُلُّنا يتوَضَّأُ إذا قامَ إلى الصلاةِ، لكِنْ هل مِنَّا مَنْ يستَحْضِرُ أَنه يتَوَضَّأُ امتِثَالًا لقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، بحيث يَشَعْرُ وهو يُنفِّدُ هذا العَمَلَ أنه يمْتَثِلُ أَمْرَ اللهِ، وكلنا نتَوَضَّأُ لصلاةِ العِشَاءِ، فهلِ استَحْضَرْنا ونحنُ نتَوضَا الآية التي في سُورَةِ المائدةِ، أَنَّ اللهَ أَمْرَنا بذلكَ فنَحْنُ نفعلُهُ امتِثَالًا لأمْرِهِ، لا شكَ أنها تَغِيبُ عن أذهانِنا.

ولهَذَا ينْبَغِي إِذَا أَرادَ الإِنسانُ أَن يقُومَ بطاعَةٍ مِنَ الطَّاعاتِ، أَن يستَحْضِرَ أَمْرَ اللهِ تعالى بها؛ حتَّى تَكْمُلَ بذلِكَ عُبُودِيَّتُهُ. أما وقْتُ التَّكْبِيرِ فإنَّه من غُروبِ الشَّمْسِ ليلةَ العِيدِ، أو مِنْ إعلانِ ثُبوتِ الشَّمْسِ ليلةَ العِيدِ، أو مِنْ إعلانِ ثُبوتِ الشَّمْرِ، فإذا أُعْلِنَ ثُبوتُ الشَّمْرِ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرُ إلى أن يحضُرَ الإمامُ لصلاةِ العِيدِ، هذا وَقْتُهَا، وتكونُ في الأسواقِ، والمساجِدِ، والبُيوتِ، ويجهَرُ بِه الرجالُ ويُسِرُّ بِهِ النساءُ.

أما الأمْرُ الثالِثُ فهو صلاةُ العِيدِ، واختَلَفَ العُلماءُ في حُكْمِهَا، منهم من قال: إنها فرْضُ عَينٍ على الرِّجالِ. ومنهم مَنْ قالَ: إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ. والقَولُ الراجِحُ أنها غيرُ فرْضِ عَيْنٍ، وغيرُ فَرْضِ كِفَايَةٍ.

وليس هناكَ صلاةٌ أمَرَ النّبِيُّ -صلّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- بحضُورِ النّسَاءِ اليها إلا صلاةُ العِيدِ فقط، حتى الحُيَّضُ وذواتُ الحُدُورِ أمَرَهُنَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أن يَخْرُجْنَ، إلا أنَّ الحائض تعْتَزِلُ المصلّى؛ لأن مُصلّى العِيدِ مسجِدٌ، وذواتُ الحُدُورِ هُنَّ النساءُ اللاتِي ليسَ مِنْ عادَتِهِنَّ الحروجُ، بل هنَّ في خُدُورِهِنَّ لا يخْرُجْنَ، فأمَرَهُنَّ أن يَخْرُجْنَ.

وعلى الإنسانِ أن يَخْرُجَ إلى صلاةِ العِيدِ متَطَيِّبًا ومغتَسِلًا، مثل أن يغتَسِلَ غُسْلَ الجُمُعَةِ، وأن يخرُجَ متَنَظِّفًا، وأن يخرُجَ مِنْ طريقٍ، ويرجِعَ من طَريقٍ آخَرَ.

ولكنَّ التَّجَمُّلَ والتَّطَيُّبَ للرِّجالِ فقَطْ، أما النِّساءُ فلا يجِلُّ لهُنَّ الخُرُوجُ متَطَيِّباتٍ أو متَبَرِّجَاتٍ بزينَةٍ، وذكَرْنَا أنه في هذَا المقَامِ يجِبُ أَنْ يحذَرَ الإنسانُ مِنَ اللِّباسِ المحرَّمِ لذاتِهِ، أو لوصفِهِ، ومثالُ المحرَّمُ لذاتِهِ: الحَريرُ الطَّبِيعِيُّ على الرجلِ، وكذلِكَ الذَّهَبُ، فلا يجوزُ للرَّجُلِ أن يتَحَلَّى بالذَّهَبِ؛ لا بخاتَمٍ، ولا سِلْسِلَةٍ، ولا أَزْرَارٍ، ولا سِوَارٍ، ولا ساعَةٍ، ولا غير ذلك، ولا وبلة أيضًا.

أما المحَرَّمُ لوصْفِه: أن يكونَ الثَّوْبُ مُسْبَلًا، ويصِفَ العورَةَ، وأن يُشبِهَ ثيابَ

النِّساءِ، ولا يُشْتَرَطُ في تَحْرِيمِ الثِّيابِ المُسْبَلَةِ أَن تَكُونَ خُيلاءَ، والدَّلِيلُ حديثُ رسولِ الله ﷺ: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»(١)، فلم يُقَيِّدُ.

أما إذا كانَ خُيلاءَ فإنَّ عُقُوبَتَهُ أنَّ اللهَ لا ينظُرُ إليهِ، ولا يزَكِّيهِ، ولا يكَلِّمُهُ، وله عذابٌ أليمٌ، وهذه أربَعُ عُقُوباتٍ.

وكذلِكَ النَّيَابُ التي تَكونُ شَبِيهَةً لثِيابِ النِّسَاءِ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ لَعَنْ المَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>(٢)</sup>.

وذَكَر أيضًا ثَالِثًا، وهُو أن يكونَ غيرَ ساتِر، وهذا لا يُمْكِنُ أن يكونَ مَلْبُوسًا على جَمِيعِ العَوْرَةِ، لكِنْ بَعْضُ الناسِ يتَّخِذُ ثِيَابًا خَفِيفَةً وتحتَهَا سَرَاويلُ قصيرَةٌ، بحيثُ إذا نَظَرْتَ إلى ما تحْتَ هذا التَّوْبِ، وجدْتَهُ ظاهِرَ اللَّوْنِ، فإذا كان الثوبُ لا يستُرُ لونَ الجِسْم، فإنه ليس بساتِر.

وعلى هذا، فلو صَلَّى رَجُلُّ بسَرَاويلَ قَصِيرَةٍ، وعليه ثوبٌ خَفِيفٌ يصِفُ البَشَرَة، فإن صلاتَهُ لا تَصِحُّ، وعليه أن يُعِيدَ صلاتَهُ؛ لأن هذا خلافُ ما أَمَرَ اللهُ به، فإن الله يقولُ: ﴿ يَنَبَيْ مَا ذَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١]، ومن لَمْ يأتِ بها يَسْتُرُ العَوْرَة، فإنه لم يأخُذ زِينَتَهُ عندَ كلِّ مسجدٍ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لباس النساء، رقم (٤٠٧٩).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

للعَشْرِ الأواخرِ خَصائصُ ليست في العَشْرِ الأوسطِ، ولا في العَشْرِ الأُولِ: الخَاصة الأُولَى: فيها ليلةُ القَدْرِ التي قَالَ اللهُ عنها: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر:٣]، ووصَفَها بأنها مُباركةٌ، فقال في القُرآنِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، وقال في آيةٍ أُخرَى مُبينًا وَصْفَ هذه الليلةِ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَكَةٍ ﴾ [الدخان:٣].

والقَّدْرُ: أي الشَّرَفُ، قال العلماءُ: وسُمِّيتْ بذلك لشَرَفِها وفَضْلِها، ومنه قولهم: فلان ذو قَدْرٍ عَظِيمٍ، فهي ذاتُ شَرَفٍ وقَدْرٍ، قالوا: وسُمِّيتْ لَيْلةَ القَدْرِ مِنَ التَّقْدِيرِ؛ لأَنَّ اللهَ يُقَدِّرُ فيها ما يكونُ في تلك السَّنَةِ، كما قال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤].

وليلةُ القَدْرِ ليستْ بلَيْلةٍ مُعَيَّنةٍ دائمةٍ ؛ لأنَّ النصوصَ اخْتَلَفَتْ في تَعْيِينِها، فجَمَعَ العلماءُ بين هذه النصوص، وقالوا: إنها تَتْنَقِلُ، فتكونُ في عام ليلةَ ثلاثٍ وعِشْرين، وفي عام ليلةَ سَبْعٍ وعِشْرين، وفي عام ليلةَ إحدى وعِشْرين، وفي عام آخَرَ ليلةَ تسعٍ وعِشْرين، أوِ اثنتين وعِشْرين، وما أَشْبَهَ هذا، وبهذا تجتمعُ الأدلةُ، وبهذا يَقُومُ الإنسانُ كلَّ لَيْلَةٍ، يُؤَمِّلُ أنها ليلةُ القَدْرِ، فيجتهدُ في الدعاءِ والابتهالِ إلى اللهِ عَنَفَجلً.

الخاصة الثَّانية مِنْ خَصَائِصِ هذه العشرِ: الاعْتِكافُ، والاعْتِكافُ مأخوذٌ مِنَ الشبوتِ واللَّزومِ، ومنه قولُ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لقومِه: ﴿ مَا هَلَاهِ التَّمَاشِلُ الَّتِي آنتُمْ لَمَا عَلَاهُ وَهُو فِي الشَّرْعِ: مُلازمةُ المَسْجِدِ عَلَيْهُ أَنْ وَالْأَبِياء: ٢٥]، أي مُدْمِنون مُلازِمون عليها، وهو في الشَّرْع: مُلازمةُ المَسْجِدِ لِطاعةِ الله عَرَّفَجَلَّ. والطاعةُ كلُّ ما يُقَرِّبُ إلى اللهِ مِن قراءةِ القرآنَ والذِّكْرِ والصلاةِ والعِلْمِ الشرعيِّ، وكل ما يُقرِّبُ إلى اللهِ عَرَقَجَلَّ فهو داخلٌ في قولِنا: إنَّ الإنسانَ يَلْزَمُ المسجدَ بطاعةِ اللهِ عَرَقَجَلَّ.

وأما ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ مِن الاجتهاعِ في الاعْتِكافِ، يتناولونَ أطرافَ الحديثِ، وكأنَّه مجلسُ سَمَرٍ، فهذا خِلافُ المقصودِ من الاعْتِكاف؛ بَلِ المقصودُ مِن الاعْتِكاف أَنْ نَتَفَرَّغَ لطَاعَةِ اللهِ تعالى والصِّلةِ به، ولهذا لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُباشِرَ الاعْتِكاف أَنْ نَتَفَرَّغَ لطَاعَةِ اللهِ تعالى والصِّلةِ به، ولهذا لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُباشِرَ أَه لَه في الاعْتِكافِ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، ولا يجوز أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المسجدِ إلَّا لشيءٍ لا بُدَّ منه، كالطعامِ والشرابِ إذا لم يَتيسَّرُ وجودُه في المسجدِ، وكقضاءِ الحاجَةِ وما أَشْبَهَ ذلك.

والاعْتِكَافُ لا يكونُ إلَّا في مَسْجدٍ تُقامُ فيه الجماعةُ، أما المَسْجِدُ الذي في البيتِ فإنه مُصَلَّى وليس بمسجدٍ، فلوِ اعْتَكَفَتِ امرأةٌ في مسجدِ بَيْتِها الذي تَحَجَّرَتْه لها، فاعتكافُها ليسَ بصحيح، وليسَ بمشروع؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمُ عَلَا فُو الْمَسْرِوعِ اللهُ الاعْتِكَافُ في غيرِها. عَلَا فَوَا اللهُ الاعْتِكَافُ في غيرِها.

وكلُّ مسجدٍ في الدنيا يَصِحُّ الاعْتِكافُ فيه، لِقَوْلِه تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ ﴾، وهذا عامُّ، والآيةُ في سياقِ آياتِ الصومِ التي يُخاطَبُ بها الناسُ في جميعِ أقطارِ الدنيا، يقول اللهُ تعالى: ﴿فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ المُخاطَبُ بذلك كلَّ المؤمنين في جميع أقطارِ الدنيا، ثم قال: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ كُلُّ المؤمنين، كل مَن وُجِّه عَكِفُونَ فِي الْمَسَنجِدِ المُخاطَب بقولِه: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ ﴾ كلَّ المؤمنين، كل مَن وُجِّه له الخطابُ بالصوم فقد وُجِّه إليه الخطابُ في قوله: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكُفُونَ فِي الْمَسَنجِدِ أَيْلُو فَكَلا تَقْرَبُوهَا ﴾، فالآيةُ واحدةٌ، والسياقُ واحدٌ، والخطابُ واحدٌ، والخطابُ لي المَحدِ والسياقُ واحدٌ، والخطابُ لي المُحمَّ دونَ الآخِر؛ لأننا لو فَعَلْنا ذلك واحدٌ، ولا يمكن أن نُفْرِدَ بعضَ الخطابِ في حُكْمٍ دونَ الآخِر؛ لأننا لو فَعَلْنا ذلكَ لكنَّا قد جَزَّ أَنا القرآنَ، اللهمَّ إلَّا أن يَدُلَّ دليلٌ صحيحٌ على التفريقِ، فحينئذِ يَجِبُ البَاعُ الدَّليلِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَلْيَكُ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِيَرِّكَبُوها وَزِينَةَ ﴾ [النحل: ٨]، فإنَّ الله جَمَعَ بينَ الخيلِ والبغالِ والحمير، وبَيْنَ أنها تشتَرِكُ في أنها للركوبِ والزِّينَةِ، فإنَّ الخيلَ منْ حيثُ الأكلُ حلالٌ، وأما البغالُ والحميرُ فإنَّها حرامٌ.

فإذا قال قائل: ما تقولون فيها يُرْوَى من حديثِ حُذَيفةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قَال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ»(١)؟

قلنا: هذا الحديثُ لم يَرْوِهِ أحدٌ مِنْ أصحابِ الكُتُبِ المشهورةِ بالسُّنةِ، كالبخاريِّ ومُسلمٍ وغيرِهما، بل رواهُ البَيْهقيُّ وهو من أصحاب السُّننِ المشهورةِ، ومع ذلك فالحديث غريبٌ، وانفردَ واحدٌ، والغرائبُ حَذَّر منها أئمةُ الحديثِ، أي إنهم يقولونَ: إنَّ الأحاديثَ الغرائبَ ينبغي للإنسانِ أنْ يَتَثَبَّتَ فيها؛ لأنَّ غالبَ الغرائبِ ضعيفةٌ، وهذا الحديثُ منها، فيكونُ ضعيفًا، إلا بدليلٍ يَشْهَدُ له، ويَجْعَلُه في مَرْتَبةِ الصحيح أو الحَسَنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ١٩، رقم ٨٥٧٤).

فإذا قال قائلٌ: إنَّ حديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »(۱)، مِنَ الأحاديثِ الغريبةِ، وأنتم تصحِّحونه، فلهاذا تَغْمِزون حديثَ عُمَر؟ حديثَ حُذيفةَ بالغرابة، ولا تَغْمِزون حديثَ عُمَر؟

فالجواب: أنَّ حديثَ عمرَ بنِ الخطاب أَخْرَجَهُ أَئمةُ المسلمين وحُفَّاظُ الحديثِ، وتلقَّنه الأُمَّةُ بالقَبولِ، وشَهِدتْ له النصوصُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنةِ، ومثل هذا يجب أنْ يكونَ صحيحًا، فها أكثرَ النصوصَ القرآنيةَ التي فيها ابتغاءُ وَجْهِ الله، أو ابتغاءُ رِضْوانِ الله، وما أكثرَ الآياتِ التي فيها التركيزُ على النِّيَّةِ، وكذلك الأحاديثَ كما في قولِه ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١)، والأمة تلقته بالقَبول، واحْتَجَّتْ به، وبَنَتْ عليه الأصولَ الإسلاميةَ.

لكنْ حديثُ حذيفة رَضَالِيَهُ عَنهُ هذا على العَكْسِ مِنْ ذلك، لم تتلَقَّهُ الأُمَّةُ بالقَبول، ولذلك لم يَقُلْ به أئمةُ المُسْلِمِينَ، فأئمةُ المسلمين كمالكِ والشافعيِّ وأبي حنيفة وأحمدَ كُلُّهم مُتَّفِقون على أن الاعْتِكافَ لا يختصُّ بالمساجدِ الثلاثةِ، بل هو عامُّ في كلِّ المساجد، وكذلك أيضًا لم يتفِقْ على إخراجِه أئمةُ الحديثِ، مع أنهم حريصون كلَّ الحرصِ على أن يُشِتوا كلَّ حديثٍ عَنْ رسولِ الله عَلَيْهِ.

ونقول أيضًا: إنَّ أوَّلَ من أَعَلَّهُ صَحابِيٌّ جليلٌ، هو عبدُ الله بنُ مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فإنَّ حُذيفة جاء إليه وقال له: إنَّ قومًا عَكَفُوا بين دَارِكَ ودارِ أبي مُوسى -يعني في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: باب بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، رقم (۱۲۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (۱۹۰۶).

الكُوفة، وليسَ في المساجدِ الثلاثةِ - وقد قال النبيُّ عَلَيْ اللهِ الْعَتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ»، فقال له عبدُ الله بنُ مَسْعودٍ: لَعلَّهم حَفِظوا ونَسِيتَ، وأصابوا وأخطأتَ. فأعَلَّ قولَ حُذيفة بأَمْرَيْنِ: الأمرُ الأولُ: عدمُ الضبط، بقولِه: لعلهم حَفِظوا ونَسِيتَ. الثَّاني: الفَهْمُ، قال: لَعلَّهم أصابُوا وأخطأتَ.

والإنسانُ لا شَكَّ أنه قد يَحْفَظُ ويَنْسَى، ولا شَكَّ أنه قد يُخْطِئ ويُصِيبُ، فيه النَّقْصُ، ولذلك قال: لَعَلَّهم حَفِظوا ونسيتَ، أو أصابوا وأخطأتَ، والحديثُ قد رُويَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» (١) ، ولعلَّ ابنَ مَسعودٍ رَضَالِكَ عَنْهُ أَشَارَ إلى هذا في قولِه: حَفِظوا ونَسِيتَ. وإذا قَدَّرْنا أن هذا الحديث سالمُ منَ القوادِحِ مِئةً في المئةِ، في قولِه: حَفِظوا ونَسِيتَ. وإذا قَدَّرْنا أن هذا الحديث سالمُ منَ القوادِحِ مِئةً في المئةِ، فإنه محمولٌ على نَفْي الكمالِ، لا على نَفْي الصِّحَّةِ، فيكونُ مَعْنَى: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ»، أي: لا اعْتِكَافَ كَامِلٌ إلا في هَذِهِ المَساجِدِ، لأنَّ هذه المساجدَ باتِّفاقِ المُسْلِمِينَ وبَدَلالةِ النَّصوصِ أشرفُ المساجدِ، فالاعْتِكافُ فيها يكونُ أفضلَ اعتكافٍ وأكملَ اعتكافٍ.

وإنها نَبَّهْتُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّباب يَقَعُ عندهم إشكالٌ وتَرَدُّدُ في هذا الحديثِ، وهذا هو تخريجُ هذا الحديثِ.

وإنني تعليقًا على هذه المسألة أقولُ للشبابِ وخُصوصًا المُقْبِلين على طَلَبِ العِلْمِ أَقُولُ: إِنَّ الواجبَ على الإنسانِ أَن يَتريَّثَ في استعمالِ الأدلة، وفي إرسالِ الأحكام، في استعمالِ الأدلة بحيثُ لا يَتَعَجَّلُ باستعمالِها، فينظر من زَاويةٍ واحدةٍ، وفي إرسالِ الأحكام أيضًا بحيثُ لا يتعجل فيُرْسِلُ الحكمَ مع مُخالفتِهِ لِقولِ الجُمْهورِ؛ لأن مُخالفة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (٢٤٧٣).

قولِ الجُمْهورِ ليس بالأمر الهَيِّنِ، فإذا رأيتَ حُكْمًا لم يَأْخُذْه الأفذاذُ من الناسِ، فَتَرَيَّث، ولا تَتَّبِعْهُ، فلا بُدَّ أن يكون هناك سبب، فَتَرَيَّث.

كذلك أيضًا بعضُ الناسِ يَعْتَمِدُ على ظاهرِ السَّندِ في استعمالِ الحديثِ وذلالَتِهِ، فيَجِبُ أَنْ يَتَرَيَّثَ أيضًا، فإذا كانَ الحديثُ مُخَالفًا للأحاديثِ التي تُعْتَبُرُ أُصولًا في الشريعةِ، فَلْيتريَّثُ في الأَخْذِ به وفي استعمالِه؛ حتى لا يَتعَجَّلَ ويَتَسَرَّعَ فيُضِلَّ نَفْسَه ويُضِلَّ غَيْرَه ويَنْدَمَ في المستقبلِ إذا تَبَيَّنَ له أنه أَخْطأَ، فيعْجِز عن رَدِّ الناسِ عن العَمَلِ بخَطَئِهِ السَّابِقِ، والحمدُ للهِ الإنسانُ لا يُكَلَّفُ إلا وسُعَه، وإلا ما يَقْدِر عليه.

والقيامُ ليس مُحَدَّدًا بعَدَدٍ لا يجوز الإخلالُ به ولا النقصُ عنه، فالأمرُ فيه أَوْسَعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (۲۰۳۸)، ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم (۲۱۷۵).

من ذلك، صحيحٌ أنَّ الرسولَ ﷺ كان لا يَجُوزُ في رمَضانَ وغيره على إحدى عَشْرَةَ رَكْعَةً (١) ، ورُبَّها صلى ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً (١) ؛ لكِنَّه لم يَقُل للأُمَّةِ: لا تَزِيدوا على هذا العددِ، وسَلَفُ هذه الأُمَّةِ الذين هم أعلمُ الأُمَّةِ بمُرادِ اللهِ ورسولِهِ، وأعْلَمُ الأُمَّةِ بحُكْمِ الشَّريعةِ، وآثارِ الشريعةِ كانوا يَزِيدون على هذا العددِ، ولا يُنْكِرُ بعضُهم على بعضٍ.

ولهذا نقولُ: مَن قال بأنه لا يجوزُ النقصُ عَنِ الإحدى عَشْرَة، فقد أخطأ، ومَن قال: إنه لا يجوز الزيادةُ على إحدى عَشْرَة، فقد أخطأ؛ لأنَّ الوَاقِعَ من رَسولِ اللهِ قال: إنه لا يجوز الزيادةُ على إحدى عَشْرَة ، فقد أخطأ؛ لأنَّ الواقع مجرَّدُ فِعْلٍ، ومجرَّدُ وَعِلْ ومجرَّدُ الله كَانَ يُصلِّي إحدى عَشْرَة ركعةً ، أو ثلاث عَشْرَة ، الواقع مجرَّدُ فِعْلٍ، ومجرَّدُ الفِعْلِ حَسَبِ القواعدِ الأصوليةِ الفِقْهيةِ لا يَدُلُّ على الوجوبِ، يعني: لا يَدُلُّ على الاستحبابِ، وحِينَئذِ نقول: لا شَكَّ أنَّ المُستحبَّ الاقتصارُ على إحدى عَشْرَة رَكْعة أو ثلاث عَشْرَة ، ولا شَكَّ أنَّ الزيادة على ذلك لا تُعَدُّ مِنَ المُنْكرِ، بل هي أَمْرٌ جائزٌ واسعٌ، ولهذا لما سُئِلَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَلَامُ ما تَرَى في صلاةِ الليلِ قال: «مَثْنَى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى "".

فالظاهرُ أنَّ السائلَ عَنْ صلاةِ الليلِ لا يَعْلَمُ عَددَها، فإذا كان الظاهرُ مِنْ حالِه أنه لا يَعْلَمُ، ولم يُحَدِّد له الرسولُ ﷺ عددًا، عُلِمَ أنَّ الأمرَ في ذلك واسعٌ وللهِ الحمدُ، وهو كذلك، الأمرُ في هذا وَاسِعٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعاتها، رقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم (٧٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٦٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، رقم (٧٤٩).

فإنْ قال قائلٌ: اقتصارُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على إحدى عَشْرَةَ ركعةً، لا شَكَّ أنه فِعْلٌ، ولكِنْ هذا الفِعْلُ بَيَّنَ حُكْمَه في قولِه: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١)، فأمَرَ أنْ نُصلِّي كما رأيناه يُصلِّي، ونحن لم نَرَهُ صَلَّى في الليل إلا إِحْدى عَشْرَةَ ركعةً، فما الجوابُ عن هذا الحديثِ مع أنه أَمْرٌ؟

فالجواب: أن هذا مُنْصَبُّ على الكَيْفِيَّةِ، ولم يَقُل: صَلُّوا قَدْرَ ما رأيتموني أُصَلِّي. لو قال: قَدْر ما رأيتموني أُصَلِّي. قلنا: لا نُجاوِزُ القَدْرَ، لكن قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، فالتَّشْبيهُ مُنْصَبُّ على الكيفيةِ، يعني صَلُّوا على الكيفيةِ التي رأيتموني أُصَلِّيها.

ثم هذا الحديثُ خاطَبَ به مَالِكَ بنَ الحُوَيرِثِ رَضَالِكُ عَنْهُ، ومالكُ بنُ الحُويرِثِ مَضَالِلَهُ عَنْهُ، ومالكُ بنُ الحُويرِثِ مَضَالِلَهُ عَلَيْ مَا شَهِدَ ولا رأى إلا صلاةَ الفَرْضِ؛ لأنه قَدِمَ وافدًا على رسولِ الله عَلَيْ وبَقِي عِشْرين ليلةً، ولها رآهمُ النبيُّ عَلَيْ قدِ اشتاقوا إلى أَهْلِيهِم أَمَرَهُمْ أَن يَرْجِعوا إليهم، ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ ويُعَلِّموهُمْ أَن يَرْجِعوا إليهم، ويُعَلِّموهُمْ ويُؤدِّبوهم، وقال لهم فيها أَوْصَاهم به: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، فدَلَّ ذلك على أنَّ الأمرَ هنا أمْرٌ لِلُزوم الكَيْفيَّةِ، لا بالعَدَدِ ولا بِقَدْرِ العَدَدِ.

إِذَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ العددَ في صلاةِ الليلِ ليسَ مقصورًا على شيءٍ مُعَـيَّن على سبيلِ الوجوبِ، وأنه على سبيلِ الاستحبابِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تَرَوْنَ في رَجُلٍ يرى أن السُّنةَ الاقتصارُ على هذا العددِ؛ لكنه يصلي خَلْفَ إمام يَزِيدُ على هذا العددِ، فهلِ السُّنةُ أَنْ يُفارِقَ الإمامَ ويَقْتَصِرَ على إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة، أو أَنْ يُوافِقَ الإمامَ ليَحْصُلَ له قيامُ لَيْلَةٍ، حيثُ قال رسولُ اللهِ عَيَظِيَةٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ »(١)؟

فالجوابُ: هو الثّاني بلا شَكِّ، هذا هو السُّنة؛ لأنَّ موافقة المسلمين أمرٌ مُهِمٌ في الشريعة، ولَسْنَا نحن أعظمَ حِرْصًا مِنَ الصحابة وَ وَوَاللّهُ عَنْهُمُ على مُوافقة الشرع، ولَسْنَا عَمَقَ منهم فِقْهًا، وقد كانوا يُخَالِفُون ما يَرَوْنَهُ من أَجْلِ المُوافَقةِ وعَدَمِ الاختلافِ، وأَضْرِ بُ لذلك مَثلًا أَشَدَ مِنْ مخالفة الأُمَّةِ لعَدَدِ صلاةِ الليلِ: كان من هَدْي الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلةَ وَهَدْي أبي بَكْرٍ وعُمَر وعُثمانَ أوَّلَ خِلافَتِه أَنَّ الناسَ في مِنَى يَقْصُرون عَلَيْهِ الصَّلةَ في الحَجِ، يعني يُصلُّونَ الظُّهْرَ والعصرَ والعِشاءَ رَكْعَتيْن، ومضى الأمرُ على الصلاة في عَهْدِ عنهانَ ثَمانِي سَنَواتٍ وهو يصلي الرُّباعيَّة ركعتين في خِلافَتِهِ التي دامتِ النُّنتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً.

وفي آخِرِ خلافتِه رَضَّالِكُ عَنْهُ صار يُتِمُّ، ولها بَلَغَ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْبعًا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون صَلَّى أربعًا، أَمْرٌ عَظِيمٌ أَن يَقَعَ من أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ الإِتمامُ، وكان رسولُ الله ﷺ وأبو بكرٍ وعُمر وهو في أول خلافته يَقْصُرُ، ومع ذلك كانوا يصلون خَلْفَه إتمامًا، أي يُتِمُّون، فقيل: يا أبا عبدِ الرحمنِ كيف تُتِمُّ؟ قال: «الجِلافُ شَرُّ»(٢).

انظر الفقة العظيم، وافَقَ الإمامَ على هذا الإِتمامِ مع أنه لا يَرَاهُ؛ لأنه يقول: «الخِلَافُ شَرُّ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٠٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بمني، رقم (١٩٦٠).

والإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللّهُ أَحدُ الأئمَّةِ الكبارِ في هذه الأُمَّة، كان لا يَرَى القُنوتَ في صلاةِ الفجرِ، ومع ذلك يقول: إذا قَنَتَ إِمَامُكَ في صلاةِ الفجرِ فتَابِعْهُ، وأَمِّن على صلاةِ الفجرِ، لم يقُل: فلْيَخْرُجْ عنه، ويقول لإمامِه: أنتْ مبتدعٌ، لا أَيَّهُا معك. فهل نحن دُعائِهِ (۱). لم يقُل: فلْيَخْرُجْ عنه، ويقول لإمامِه: أنتْ مبتدعٌ، لا أَيَّهُا معك. فهل نحن صع قُصورِنا في العِلْم والفَهْم وضَعْفِ الإيهان – هل نحن أَشَدُّ حِرْصًا على تطبيقِ الشريعةِ مِنْ هؤلاء الأئمةِ؟! لا واللهِ، أنا أُقِرُّ على نَفْسِي بأني دُونَهم بمَرَاحِلَ، وهكذا كلُّ إنسانٍ ينبغي أن يَعْرِفَ قَدْرَ نَفْسِه، وأنه ليسَ أَحْرَصَ مِنْ هؤلاء الأَكمَّةِ على تطبيقِ السَّنةِ.

إِذَنِ السُّنةُ أَن نُوافِقَ أَئمتَنا، وإِنْ زَادُوا عن إِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً أو ثلاثَ عَشْرَةَ أو ثلاثٍ وعِشْرِينَ أو سِتٍّ وثَلاثِينَ، اتَّبعْ.

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا مُحُرَّمًا ما اتَّبَعْناهُ على ذلك، ولا جَعَلْناه إمامًا أيضًا؛ لأنه لا ينبغي أنْ يكون أحدٌ من أئمةِ المسلمين يَوُّمُّ بِمَعْصيةِ الله أبدًا، ولا يُمَكَّنُ مِنَ الإمامةِ في أيِّ مكانٍ كان يقودُهم إلى معاصي الله أبدًا، ولا تُقَامُ فيه الإمامةُ، لكِنْ يَوُمُّهُمْ في أمْرٍ وَاسِعٍ أقرَّه السَّلَفُ، فلا يُمْكِنُ أنْ نُخالِفَهُمْ أبدًا؛ بَلِ السُّنةُ أن نُوافِقه في ذلك.

الخاصة الرابعة: شَدُّ المِئْزَرِ، وعندنا في ذلك قو لانِ:

القولُ الأولُ: أنه كِنايةٌ عَنِ الإحجامِ عَنِ النساءِ؛ لأن الرَّجُلَ إذا أراد النساءَ فكَّ مِثْزَرَهُ، وإذا أَرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم شَدَّ المِثْزَرَ.

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين ابن تيمية (١/ ٩٠).

والقولُ الثَّاني: أنه كنايةٌ عَنِ العملِ، والاجتهادِ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يَعْمَلَ عملًا يَشْتَدُّ فيه شَدَّ المِئْزَرَ، ورَبَطَ رأسَه حتى يَقْوَى على العملِ، والمرادُ الاثنانِ معًا؛ لأنَّ لدينا قاعدةً ينبغي أن تُفْهَم، وهي أنه إذا كان اللفظُ -سواءٌ مِنَ الكِتَابِ والسُّنةِ أو مِن كلامِ الأَئمَّةِ - يَحْتَمِلُ المَعْنيَيْنِ ولا يُنافِي أَحَدُهما الآخَرَ؛ مُمِلَ على المَعْنيَيْنِ، إلا أنْ يتعلَّقَ أحدُهما بأمرٍ آخَرَ فيررجَّح.

نحن نقول: إنَّ رسولَ اللهِ -صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه- يَقْوَى عَمَلُه في العَشْرِ الأَواخِرِ، فيَتْرُكُ النِّساءَ، ويَذْهَبُ إلى المُعْتَكَفِ، والمُعْتَكِفُ ممنوعٌ من إتيانِ النساءِ، وهو أيضًا يَقْوَى اجْتِهادُه في العَشْرِ الأواخِرِ.

ولكن هنا سؤالٌ سألني عنه سائلٌ فقال: هل مِن السُّنةِ أَن تَعْتَزِلَ زَوْجَتَكَ وأنت في بَيْتِكَ، بأن تقولَ لأهلِكَ: لا تَقْرَبِينِي، سأَشُدُّ المِئْزَرَ عَنْكِ؟

الذي يَظْهَرُ لِي -والله أعْلَمُ- أنه ليسَ مِنَ السُّنةِ اعتزالُ النساءِ في أيام العَشْرِ، إلَّا مَن كان حَالُه كحالِ النبيِّ عَيَالِيَّ وهو مُعْتَكِفٌ، والأفضلُ أنْ تَبْقَى في اعتكافِك، وألا تُبْطِلَ الاعْتِكاف لِأَجْلِ أنْ تَذْهَبَ إلى أَهْلِكَ فتُباشِرَهم، أما رجلٌ في بيته فلا يَظْهَرُ لي أنه يُشْرَعُ له أن يَعْتَزِلَ النساءَ.

الخاصة الخامسة: زكاةُ الفِطْر، وهي تختصُّ بالعشرِ الأواخرِ، فإنَّ أوَّلَ وَقْتِها يكون في آخرِ العَشْرِ الأواخرِ، وهي صَاعٌ مِنْ طعامٍ، تُدْفَعُ إلى الفُقراءِ، صاعُ أيِّ طعامٍ مِن بُرِّ، أو أَرُزِّ أو تَمْرٍ أو أيِّ طعامٍ يَقْتَاتُه، فإذا دَفَعْتَ صاعًا من طعامٍ فهذه زكاةُ الفِطْرِ، وتكون قبلَ العِيدِ بيومٍ أو يَوْمَيْنِ، وأفضلُ ما تُؤدَّى فيه يومُ العيدِ قبلَ الصلاةِ، لكن أحيانًا يكونُ على الإنسانِ زحمةٌ إذا أدَّاها في هذا الوقتِ، فرَخَّصَ له أنْ يتقدَّمَ بيومٍ أو يَوْمَيْنِ.

ولو كان الناسُ في بَلَدٍ قُوتُهُمُ السَّمَكُ، سواءٌ في الشَّمال أو الجنوب، فإنه يَصِحُّ إخراجُها منه؛ لقولِ أبي سعيدٍ رَضَالِسَّهُ عَنْهُ فيها رواه البخاريُّ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» (١)، وقال ابنُ عباس رَضَالِسَّهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِةٍ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَتِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (٢).

لكن لو أنَّ إنسانًا أخرجَ بدَلَ الطعامِ دَراهِمَ أو مَلابِسَ أو أيَّ شيءٍ آخَرَ، فالقولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ الراجحُ أنه لا يُجْزِئ؛ لقولِ ابنِ عُمرَ رَضَالِكَ عَنْهُ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَعْيرٍ»، فمن أخرَجَ صَاعًا مِنْ تَعْيرٍ»، فمن أخرَجَ عَيرَ الطعامِ، فقد عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمرُ رسولِ الله عَلَيْهِ، وَقَدْ قال النبيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمرُ رسولِ الله عَلَيْهِ، وَقَدْ قال النبيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمرُ رسولِ الله عَلَيْهِ، وَقَدْ قال النبيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمرُ رسولِ الله عَلَيْهِ، وَقَدْ قال النبيُّ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ"، أي مَرْ دُودٌ.

فإن قال قائلٌ: في عَصْرِنا هذا في المملكة العربية السعودية الدراهمُ أحبُّ إلى الفقيرِ مِنَ الطعامِ وأَنْفَعُ؛ لأنَّ الطعامَ لا يَنْفَعُ الفقيرَ إلا في الأكلِ، والدراهمُ يَنْتَفِع بها في الأكلِ واللباسِ والشرابِ، وكذلك أيضًا رُبَّما نعطيه دَرَاهِمَ زكاةَ الفِطْرِ يَتَزَوَّج بها، قد تكونُ قِيمةُ المَهْرِ في الزواجِ مئةَ ريالٍ، فيتزوجُ بمئةِ ريالٍ، وهذه فائدةٌ عظيمةٌ، فلهاذا لا نقول بإجزاءِ الدراهمِ عَنِ الطعامِ؛ لأنه أَحْسَنُ وأنفعُ للفقير، وأقل مَئُونةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (١٥٠٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

أيضًا، فالذي يُخْرِجها كذلك لا يتكلَّفُ عَنَاءَ شراءِ الطعامِ وحَمْلِهِ وما أَشْبَهَ ذلك، وإذا كانت له أُسْرَةٌ مُكَوَّنة من عِشْرين رجلًا جَعَل مع كل واحدٍ منهم مئة ريالٍ، وأيُّ كانت له أُسْرَةٌ مُكوَّنة من عِشْرين رجلًا جَعَل مع كل واحدٍ منهم مئة ريالٍ، وأيُّ فَقِيرٍ يقابلونه يُعطُونَهُ، وهذا أَيْسَرُ، وكُلَّمَا كانَ أيسرَ فهو للدِّينِ أَلْيَقُ؛ لأنَّ «هَذَا الدِّينَ يُسْرُ» (أَنهُ عَنَقَعَلَ يقولُ في القرآنِ: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱللهُ مَنَ الطعامِ من هذه الوجوهِ، أوَّلًا لأنَّه أنفعُ للفقيرِ؛ لعمومِ فالدراهَمُ أَحْسَنُ مِنَ الطعامِ، وثانيًا: أنه أَيْسَرُ على المُكلَّفِ؟

فالجوابُ على هذا أنْ نقولَ: لا استحسانَ في مُقابلةِ النصِّ، فإذا جاء النصُّ في شيءٍ، فالحُسْنُ كلُّ الحُسْنِ فيها يَقْتَضِيهِ النصُّ، وعُقولُنا إذا قالتْ: إنَّ هذا أَحْسَنُ، فإن ذلك مِنَ القصورِ في عُقولِنا، وأنَّ ما جاء به الشرعُ فهو الأحسنُ، وإنْ خالَفَ في ظاهِرِ الأمرِ ما يكونُ هو الأحسنَ، ثم لعلَّه يكونُ أحسنَ في وقتٍ، وفي وقتٍ آخرَ يكون الطعامُ هو الأحسنُ، أحيانًا يكونُ الطعامُ أفضلَ عندَ الناسِ مِنَ الدراهمِ والدنانيرِ، فلا نَعْدِلُ عن مُراد الشَّرعِ بمُجردِ استحسانٍ رأيناه بعُقولِنا.

الخاصة السادسة: التكبيرُ عندَ إِمَامِ العِدَّة؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَلِتُ كَمِلُوا الّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُ كَمِلُوا اللهِ وَلِيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٠، رقم ٥٦٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٨، رقم ٦٣٣٥).

هذه الأشياءُ التي تكونُ في آخِرِ الشهرِ يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَحْرِص عليها، وأن يَسْأَلُ اللهَ فِي آخِرِ هذا الشهرِ القَبُولَ لِمَا عَمِل؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يُقْبَلُ منه صارَ عَمَلُه بَسْأَلُ اللهَ فِي آخِرِ هذا الشهرِ القَبُولَ لِمَا عَمِل؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يُقْبَلُ منه صارَ عَمَلُه بُحُرَّدَ تَعَبِ، و «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» (۱).

أسألُ اللهَ تعالى أن يكونَ عَمَلِي وعَمَلَكم للهِ خَالِصًا، ولِشَرْعِه موافقًا، وأن يجعلَه مقبولًا حتى نَلْقَى رَبَّنا، وأن يجعلَ بقاءَنا في هذه الدنيا زيادةً في إيهانِنا وطَاعَتِنا، إنه جَوَادٌ كَريمٌ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نَبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابِه أَجْمَعين.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، رقم (١٦٩٠).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

يجبُ اغتنامُ هذهِ الليالي العشرِ بطاعةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، والإقبالِ عليه، والإنابةِ إليهِ، وإلانابةِ إليهِ، وإخلاصِ العملِ لهُ، وتحقيقِ متابعةِ الرسولِ -صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ-.

#### ليلةُ القدرِ:

وفي هذهِ العشرِ الأواخرِ ليلةُ القَدرِ، التي عظَّمَ اللهُ شأنَها، ووصفَها بأنها خيرٌ من ألفِ شهرٍ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر:٣].

ووصفَها بأنَّها مباركةٌ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُبَدِّرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان:٣].

وقالَ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١)، فالعاقلُ مَن يغتنمُ هذهِ الليلةَ بالقيامِ، والتقرُّبِ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لينالَ أَجرَهَا.

## علاماتُ ليلةِ القدرِ:

ليلةُ القدرِ لها علاماتٌ لاحقةٌ، وعلاماتٌ حاضرةٌ، أما العلاماتُ الحاضرةُ فهوَ إشراقُ ليلِها، ونورُه وهدوءه، وقلةُ نباحِ الكلابِ فيهِ، وانشراحُ صدرِ المسلمِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٢).

ولذةُ الطاعةِ في قلبِه، وما أشبهَ ذلكَ مما يجدُّهُ الإنسانُ في تلكَ الليلةِ.

وأما اللاحقةُ فهي: أنَّ الشمسَ تَطْلُعُ في صبيحتِها ليسَ لها شعاعٌ صافيةٌ، وفائدةُ هذهِ العلامةِ اللاحقةِ أنْ يطمئنَّ الإنسانُ إلى أنهُ وُفِّقَ في هذهِ الليلةِ للقيامِ بحقِّها، وأن يفرحَ بنعمةِ اللهِ عليهِ فيها، فبعضُ الناسِ يقولُ: ما الفائدةُ مِن علامةٍ لاحقةٍ لا نُدرِكُها في وقتِ العملِ، فهذهِ العلامةُ كالخاتمةِ والطابَعِ على الشيءِ الذي يتبينُ بهِ توفيقُ الإنسانِ لهذهِ الليلةِ.

#### الاجتهادُ في الدعاءِ في ليالي العشرِ:

وفي هذه الليالي ينبغي الاجتهادُ التامُّ بالدعاء، بدعاءِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ أن ينصرَ إخواننا المظلومينَ المضطهدينَ في البوسنةِ والهرسكِ؛ لأن النصارَى -ولعنةُ اللهِ على اليهودِ والنصارَى -، فالنصارَى فعلُوا بهمُ الأفاعيلَ التي تقشعرُّ منها الجلودُ، وأُمَمُ النصارَى واقفونَ يتفرجونَ، ولم يُحرِّكُوا ساكنًا؛ لأن النصارَى واليهودَ والمشركينَ والملحدينَ والمنافقينَ كلهم متفقونَ على شيءٍ واحدٍ وهوَ قتلُ الإسلامِ، لكن يختلفونَ في الأساليبِ كما يختلفُ القاتلُ، فقاتلٌ يقتلُ بالسيفِ، وآخرُ بالجنجرِ، وثالثٌ بالحجرِ، ورابعٌ بالسهمِ، وهكذا، لكنِ الهدفُ شيءٌ واحدٌ هوَ قتلُ الإسلامِ.

والمسلمونَ معَ الأسفِ غالبُهم اسمٌ بلا مُسمَّى، قالَ تَعالى: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾ [النساء: ٨٩]، فأعداءُ الإسلام لا يُحِبُّونَ أن يقومَ للإسلامِ قائمةٌ إلى يومِ القيامةِ، ولهذا لها رأى هؤلاءِ الكفارُ هذهِ الصحوةَ المباركةَ في المسلمينَ بدءُوا يتحركونَ تلكَ الحركةَ المسمومةَ المحمومةَ ضد المسلمينَ، وضدَّ الإسلامِ بالحربِ والغزوِ الفكريِّ والخُلقيِّ والمُسلَّحِ.

فيجبُ أن يجتهدَ المسلمونَ غايةَ الاجتهادِ بدعاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ أن يُدَمَّرَ كلُّ عدوِّ للمسلمينَ، مِن يهوديِّ ونصرانيِّ ومشركٍ ووثنيِّ وملحدٍ ومنافقٍ، ولا يجبُ أن نيأسَ ولا نستبعدَ نَصْرَ اللهِ، فالنصرُ بيدِ اللهِ، قالَ تَعالى: ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ وَإِن يَنصُرُكُمُ مَن بَعُدُوهِ ﴾ [آل عمران:١٦٠]، وقالَ تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [آل عمران:١٦٠]، وقالَ تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [آل عمران:١٢٠].

ولكنِ اللهُ عَنَّوَجَلَ قد يؤخرُ النصرَ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانٍ، قالَ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّآءُ وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِبُ ﴾ وَالطَّرَآءُ وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِبُ ﴾ [البقرة:٢١٤].

فدُولُ الكفرِ لا يريدونَ أن تقومَ دولةٌ إسلاميةٌ في قلبِ بلادِهم؛ لأنَّ الدولة الإسلامية هي التي تهددُهم، فهمْ وإن تخلصُوا منَ الشيوعيةِ لكنْ عدوُّهمُ الأعظمُ هوَ الإسلامُ، وصدقُوا، فالإسلامُ عدوُّهم، وهمْ أعداءُ الإسلام، قالَ تَعالى: ﴿يَكَأَيُّا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَنَخِدُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المتحنة:١]، وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نَتَخِدُوا اللهُ عَرَوَيَكُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضِ ﴾ [المائدة:١٥]، والقائلُ هذا هو اللهُ عَرَقَجَلَّ، الذي يعلمُ ما في القلوبِ، ويعلمُ الحاضرَ والماضيَ والمستقبلَ، اليهودُ والنصارَى بعضُهم أولياءُ بعضٍ؛ حتى وإن تظاهرُوا بالتباعدِ فيما بينهُم، فإنهُم أولياءُ؛ على أن بعضهم لا يتظاهرُ بالتباعدِ بينَه وبينَ النصارَى؛ بل يعلنُ صراحةً بالتعاونِ بينَ بيهم اليهوديةِ والنصرانيةِ ضدَّ الإسلام.

لهذا يَنبغي الاجتهادُ في الدعاءِ للهِ عَرَّفَجَلَ، في حالِ السجودِ، وفي آخرِ الليلِ، وبينَ الأذانِ والإقامةِ، وفي صلاةِ الجمعةِ، أن ينصرَ اللهُ الإسلامَ والمسلمينَ، وأن ينصرَ

كلَّ مَن قامَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا، على كلِّ مَن عاداهُ، وقامَ بضدِّه، ونحنُ نعلمُ أن اللهَ تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، يقولُ كنْ فيكونُ، والقادرُ على تفتيتِ الشيوعيةِ في عصرِنا الحاضرِ التي كانَ الناسَ يظنونَها أنها لا يمكنُ أن تتفتتَ ولا تتفرقَ، قادرٌ على أن يفتتَ دولَ الكفرِ منَ النصارَى وغيرِهم؛ لأن أمرَه إذا أرادَ شيئًا أن يقولَ لهُ كنْ فيكونُ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله منْ شرورِ أنفسنا ومنْ سيئاتِ أعلى إله منْ يهدِهِ الله فلا مُضلَّ له ، ومَن يُضللُ فلا هادي له ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له ، إله الأولينَ والآخِرينَ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وخليلُه، وأمينُه على وحيِه، بلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصحَ الأمة، وجاهدَ في الله حقَّ جهادِه، وتَرَكَ أمتَه على محجةٍ بيضاءً، ليلها كنهارِها، فصلواتُ الله وسلامُه عليهِ، وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ. أمَّا بَعْدُ:

إنَّ الإنسانَ يرغبُ في مجيءِ شهرِ رمَضانَ؛ فتمضِي الأيامُ سِرَاعًا، وتزولُ جميعًا، وإذا رمَضانُ يجِلُّ عليهِ ضيفًا، فتتخطَفُ أيامُه حتى ينتهيَ إلى آخرِه، وهكذَا كلُّ شيءٍ يرغبُه الإنسانُ، يتصورُه بعيدًا؛ ولكنهُ قريبٌ، وكلُّ لحظةٍ تمضِي بكَ فإنها تبعِدُك منَ الدنيَا، وتقربُكَ مِنَ الآخرةِ، وكلُّ آتٍ قريبٌ.

إِنَّ علينَا أَن نتَّخِذَ مِن سرعةِ الأيامِ موعظةً لنا نغتنمُ بها فُرَصَ العُمُرِ، فلنغتنمِ الغِنى قبلَ الفقرِ، والصحة قبلَ المرضِ، والفراغَ قبلَ الشغُلِ، والحياة قبلَ الموتِ؛ حتى نكونَ مِنَ الرابحينَ. وإنَّ شهرَ رمَضانَ المباركَ ليمرُّ كطرفَةِ عينٍ، نسألُ اللهَ تعالى أن نكونَ ممنْ أَوْدَعَ فيهِ خيرًا، وأَوْدَعَ فيهِ عَمَلًا صالحًا، وتقبلَ اللهُ منهُ سعيَه، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

#### أولاً: زكاةُ الفطر:

وقدْ شَرَعَ اللهُ عَنَّاجَلَّ في ختامِ هذا الشهرِ المباركِ لعبادِهِ عباداتٍ يَخْتِمُون بها شهرَ رمَضانَ، فمنهَا زكاةُ الفطرِ، وزكاةُ الفطرِ -أي الفطر منْ رمَضانَ- فرضَها النبيُّ لأمرينِ مُهِمَّيْنِ: أحدُهما أنهَا طُهرةٌ للصائمِ منَ اللغوِ والرفثِ(۱)، فمَنِ الذِي حَفِظَ صومَه ولم يحصلْ فيه لغوٌ ولا رفثٌ؟! فكلنا خطَّاءٌ، وكلَّنا قدْ تعرَّضَ صومُنا للغوِ والرفثِ، فزكاةُ الفطرِ طُهرةٌ للصائمِ منَ اللغوِ والرفثِ، إذنْ فهي كالماءِ تغسلُ لبهِ الدنسَ والوسخَ.

وأما الأمرُ الثّاني فإنها طعمةٌ للمساكين؛ طعمةٌ لإخوانِكمُ الفقراءِ حتى يشاركُوكُم أيها الأغنياءُ في فرحةِ العيدِ وسرورِ العيدِ، ولهذا جاءَ في الأثرِ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطّوَافِ فِي هَذَا اليَوْم»(٢).

أيها الإخوةُ، إن زكاةَ الفطرِ فرضٌ على كلِّ مسلمٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حلِّ أو عبدٍ، هكذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضَالِللهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكِرِ وَالأُنْتَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّاثِم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٣١٩)، والدارقطني في السنن (٣/ ٨٩، رقم ٢١٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

فهي على الحرِّ والعبدِ، والصغيرِ والكبيرِ، والذكرِ والأنثى منَ المسلمينَ، وأما الحملُ في البطنِ فلا يجبُ إخراجُ صدقةِ الفطرِ عنهُ، لكن إن أخرجَها عنهُ حينَ بلغَ أربعةَ أشهرٍ فإن ذلكَ حَسَنٌ؛ ولكنهُ ليسَ بواجبٍ؛ لأنه لم يَخْرُجُ مِن بطنِ أمِّه بعدُ.

ولْنتكلمْ على حكمِها، وعلى جنسِها، وعلى قدرِها، وعلى مكانِها، وعلى زمانِها. حكمُ زكاةِ الفطرِ:

أما حكمُها فإنها فرضٌ واجبٌ على كلِّ مَن عندَه قدرُ الفُطرةِ، زائدًا عنْ قوتِ يومِه وليلتِه يومَ العيدِ وقوتِ عيالِه، يعني لا يُشترطُ أن يكونَ الإنسانُ غنيًّا، عندَهُ نصابٌ منَ الزكاةِ، فإذا كانَ عندَه صاعٌ فاضلٌ عن قوتِه وقوتِ عيالِه يومَ العيدِ وليلتِه وجبَ عليهِ إخراجُها، فهيَ فرضٌ.

#### جنس صدقة العيدِ:

أما جنسُها فهي الطعامُ مما يكونُ قوتًا للناسِ، سواءٌ كان بُرًّا أو تمرًا أو أُرُزَّا أو ذُرَةً أو ذَحَنًا، أو غيرَ ذلكَ مما يكونُ طعامًا للناسِ يقتاتُونَه فإنها تُخرجُ منهُ، كما في حديثِ أبي سعيدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (١). أربعةُ أصنافٍ، فهذا هو القوتُ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

أما البُرُ فإنهُ لم ينتشر، ولم يكنْ قوتًا لعامةِ الناسِ إلا بعدَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (۱۵۰۸)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (۹۸۵).

إذنْ فجنسُ صدقةِ الفطرِ الطعامُ، مِن أيِّ نوعٍ كانَ، حتى ولو فُرضَ أن هناكَ بلدًا يعيشونَ على السمكِ، ولا يقتاتونَ غيرَه، فإنها تُخرَجُ منَ السمكِ، إذنْ إذا كانَ الطعامُ ليسَ قوتًا للناسِ فإنها لا تُخرجُ منه؛ لأن ما ذُكِرَ في الحديثِ إنها ذُكِرَ على سبيلِ التمثيلِ والعادةِ؛ كما في حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِحُالِللَهُ عَنْهُ.

#### قَدْرُ الزكاةِ:

أما قدرُها فصاعٌ بمكيالِ المدينةِ في عهدِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، وهوَ أربعةُ أمدادٍ، فالمُدُّ رُبُعُ الصاعِ، ومقدارُهُ مِن حيثُ الوزنُ بالبُرِّ الجيدِ اللهجن كيلوانِ اثنانِ وأربعونَ جرامًا، فهذا صاعُ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-، ولكنِ اعلمْ أنَّ الأمرَ يختلفُ؛ فإذا كانَ الطعامُ ثقيلًا وجبتِ الزيادةُ في الوزنِ؛ لأن الثقيلَ صغيرُ الحجم، فلا بدَّ أن يُزادَ في وزنِه، وإذا كانَ الأمرُ بالعكسِ فإنهُ لا يزادُ في وزنِه ويُخفضُ؛ لأن الكيلَ تقديرُ الشيءِ بالحجم، وليسَ بالوزنِ، لكنِ العلماءُ وَمَهُولَكُ قاسُوا ذلكَ ونقلُوه إلى الميزانِ؛ حتى لا تختلفَ فيهِ الأزمانُ ولا الأماكنُ، فلذلكَ نقلُوه إلى الميزانِ؛ حتى لا تختلفَ فيهِ الأزمانُ ولا يسَنُّ الغسلِ؛ لما قالُوا: يُسنُّ الغسلُ بالصاعِ، وكذلكَ أيضًا في بابِ الفديةِ في الحجِّ فهوَ معلومٌ، فالعلماءُ يُسنُّ الغسلُ بالماوزنِ؛ لأنهُ أحكمُ، لكن بأيِّ شيءٍ يعتبرُ؟

قالُوا: يُعتبرُ بالبُرِّ الرزينِ، وهوَ معروفٌ، ما هوَ الحنطةُ، فالرزينُ يعني الجيدُ الدجن، ليسَ الخفيفَ، فاعتبروه بها ذكرتُه لكمْ، لكِنْ لو أنَّ الإنسانَ زادَ على هذا القَدرِ وقالَ: أُخرِجُ ما يزنُ ثلاثةَ كيلواتِ أو كيلوين ونصفًا، فهلْ يأثمُ أو نقولُ: زادَ الأمرَ خيرًا؟

الجوابُ: الثَّاني، إذا زادَ احتياطًا وقالَ: أنا أعرفُ أن الواجبَ كذا وكذا؛ ولكني أزيدُ احتياطًا، أخشَى أن الذِي أخرجته منهُ أثقلُ منَ البُر الرزينِ فأحتاطُ وأزيدُ الوزنَ، نقولُ: لا شيءَ عليكَ؛ لأن ما زادَ عنِ الواجبِ يكونُ صدقةً، فلا حَرَجَ.

فهذا الحكمُ أنها جنسُ صدقةِ الفطرِ منَ الطعامِ، والقدرُ صاعٌ.

زمانُ صدقةِ الفطرِ:

أمَّا الزمانُ فأفضلُ وقتٍ تُؤدّى فيهِ زكاةُ الفطرِ يومُ العيدِ قبلَ الصلاةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصّلاقِ (١) ، فهذا أفضلُ زمنٍ ، وعلى هذا فينبغي للإنسانِ أن يُهيئ فطرتَهُ ولا يبيتَ إلا وقدْ كالهَا وهيأهَا، فإذا صلى الفجرَ ذهبَ بها إلى الفقراءِ الذينَ يريدونَ أن يُعطيهم إياها؛ لأن هذا أفضلُ وقتٍ يؤدّي فيهِ الإنسانُ زكاةَ الفطرِ ، إذنْ لا ينامُ ليلةَ العيدِ إلا وهوَ قد هيّاًها وكالهَا، وأيضًا عَلِمَ مَن سيسلّمُها إليهِ ؛ حتى لا يَتعبَ في طلَبِ الفقراءِ بعدَ الفجرِ ، وربها تفوتُه صلاةُ العيدِ .

وهلْ يجوزُ إخراجُها بعدَ صلاةِ العيدِ؟

الجواب: لا يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (۱۲۰۹)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (۱۸۲۷).

يعني لا تجزئ عنِ الزكاةِ، ولا تَبْرَأُ بها ذمتُه، إلا إذا كانَ ناسيًا، أو وَكَّلَ مَن يخرجُها ولم يخرجُها، أو أتَى خبرُ العيدِ بغتةً، ولم يتمكنْ مِن إخراجِها، فهنا يُخرجُها بعدَ الصلاةِ، وتجزئ.

والخلاصةُ: إنْ أخرجَهَا بعدَ الصلاةِ بدونِ عذرٍ لم تُقبلُ منهُ، بل تكونُ صدقةً، وإن أخرجَها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ.

وهل يجزئ أن يُخرجَها قبلَ العيدِ، يعني قبلَ صلاةِ الفجرِ يومَ العيدِ؟ الجوابُ: نعمْ، لكنْ قبلَ العيدِ بيومِ أو يومينِ.

لهذا نقولُ: انتظرُ لا تُخرِجُها إلا إذا تمَّ ثمانيةٌ وعشرونَ يومًا، فعندَك ليلةُ تسعةٍ وعِشْرينَ، ويومُ تسعةٍ وعِشْرينَ وليلةُ العيدِ.

وهلْ يمكنُ أن يُعطيها شخصًا ويقولُ: هذه زكاةُ الفطرِ كِلتُها لكَ في هذا الكيسِ، فإذا جاءَ وقتُ دفعِها فادفَعْها عني؟

الجواب: يجوزُ؛ لأنَّ هذا الذي أعطيتَهُ إياها صارَ وكيلًا لكَ، فإذا كانَ لا يدفعُها إلا وقتَ الدفعِ أجزأتْ، لكِنْ لو دَفعَها قبلَ وقتِ الدفعِ لم تجزئ.

ومَنِ المطالَبُ بها: الموكَّلُ أو الوكيلُ؟

نقول: المطالبُ في الأصلِ الموكّلُ، يقالُ: أخرجْ زكاةَ الفطرِ الآنَ في وقتِها، وارجعْ على صاحبِك الذي أخرجَها قبلَ الوقتِ؛ لأنهُ فرّطَ.

مكانُ زكاةِ الفطرِ:

ومكانَّها أن تُخرجَ في البلدِ الذي غابتْ عليكَ شمسٌ ليلةِ العيدِ وأنتَ فيهِ،

فمثلًا إذا كنتَ معتمرًا وغابتْ شمسُ آخِرِ يومٍ منْ رمَضانَ وأنتَ في مكة، فإنكَ تخرجُها في مكة، وإذا سافرتَ من مكة ووصلتَ إلى بلدك وغابتْ شمسُ آخِرِ يومٍ منْ رمَضانَ وأنتَ في بلدك ففي بلدك. إذنْ تُخرَجُ في البلدِ الذي دخلَ شهرُ شوالٍ على الإنسانِ وهوَ فيهِ.

والأفضلُ أن تُخرجَ في المكانِ الذي غابتْ عليكَ شمسُ ليلةِ العيدِ وأنتَ فيهِ، لكنْ لو نقلتَهَا إلى بلدٍ آخرَ فلا بأسَ، إذا لم يكنْ في البلدِ الذي أنتَ فيهِ فقراء، أما إذا كانَ فيهِ فقراءُ فهمْ أولى.

فهذا الزمانُ والمكانُ، وتمتِ الأمورُ الخمسةُ: الحكمُ والجنسُ والقَدْرُ والزمانُ والمكانُ.

## لا يجوزُ إخراجُ القيمةِ:

فإن قيل: هلْ يجوزُ أن يُخرَجَ بدلَ الطعامِ دراهمُ؟

الجواب: لا يجوزُ؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- فرضَها صاعًا مِن طعام، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٢٩].

ولأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- فرضَها منْ أصنافٍ متنوعةٍ تختلفُ قيمتُها؛ الزبيبُ والشعيرُ والأَقِطُ والتمرُ، فقِيَمُها لا شكَّ تختلفُ ولا تتفقُ، فعُلِمَ أنَّ مقصودَ الشرعِ نفسُ الطعامِ ونفسُ الجنسِ، بقَطْعِ النظرِ عنِ القيمةِ. وعلى هذا فلا يجوزُ إخراجُ زكاةِ الفطرِ مِنَ القيمةِ.

وإذا قالَ: أنا أريدُ أن أُخْرِجَها مِنَ الفَرشِ، فأعطِي كلَّ فقيرٍ فراشًا أو لباسًا، فهل يجزئ أو لا يجزئ ؟

الجوابُ: لا يجزئُ إلا منَ الطعامِ.

فإن قالَ قائلٌ: بعضُ العلماءِ يَرى أنهُ يجوزُ إخراجُها منَ القيمةِ، وأنا أخرجُها منَ القيمةِ، وأنا أخرجُها منَ القيمةِ الباعًا لهذا الرأي، فهلْ ما أخرجتُه في السنواتِ الماضيةِ مجزئٌ؟

قلنا: نعمْ مجزئ؛ لأنكَ اتبعتَ علماءَ بلدِك، وهمْ يرونَ أن القيمةَ مجزئةٌ، والعوامُّ مذهبُهم مذهبُ علمائِهم، فالعاميُّ لا يستطيعُ أن يعرفَ الحقَّ بنفسِه؛ لأنهُ جاهلٌ، لكن إذا تبينَ الحقُّ فإن الأئمةَ الأربعةَ رَحْهُمُاللَّهُ المتبوعينَ قالُوا: إذا بانتُ سنةُ رسولِ اللهِ ﷺ فليسَ لأحدٍ أن يُخالفَها لأيِّ أحدٍ كائنٍ مَن كانَ.

فإن قالَ قائلٌ: هل يجبُ أن أُعطيَ كلَّ فقيرٍ صاعًا، أو يجوزُ أن أعطيَ أهلَ الدارِ، ولو كانوا عَشَرَةً صاعًا؟

فالجوابُ: الثَّاني، أُخرِجِ الصاعَ ولو فرقتَهُ على جماعةٍ، لكن أُخبرْ مَن تعطيهِ أن الذي أُعْطِيتَهُ ليسَ صاعًا؛ لئلا يغترَّ ويخرجَهُ عن نفسِه وهو دونَ الصاعِ، مثالُ ذلكَ: رجلٌ قسَمَ صاعَ فطرتِهِ بينَ شخصينِ، فأعطَى أحدَهُما نصفَ الصاعِ، والثَّاني نصفَ الصاعِ، قلنا: هذا يجزئ، ولكنْ يجبُ أن يُخبرَ كلَّ واحدٍ منها أنهُ إنها أعطاهُ نصفَ صاعِ؛ لأنهُ ربها يخرجُ الفقيرُ هذا الذي أعطيتَه عن نفسِه، يظنُّه صاعًا وليسَ بصاعٍ.

وهلْ يجوزُ أن يجمعَ الإنسانُ عدةَ زكواتِ فطرٍ ويعطِيها شخصًا واحدًا؟ الجوابُ: نعمْ يجوزُ، والدَّليلُ أن النبيَّ ﷺ فرضَها صاعًا منْ طعامٍ، ولم يُبينْ

قَدْرَ مَن يعطى منَ الناسِ، ولم يبينْ كمْ للفقيرِ منهُ، ولو كانَ هناكَ شيءٌ مقدرٌ لبيَّنَه الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

وبهذهِ المناسبةِ أودُّ أن أقولَ: المالُ الواجبُ دفعُهُ إلى الفقراءِ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامِ:

الأولُ: أن يكونَ المالُ المدفوعُ والمدفوعُ إليهِ مقدَّرًا.

والثَّاني: أن يُقدرَ المالُ دونَ المدفوع إليهِ.

والثالثُ: أنْ يقدرَ المدفوع إليهِ دونَ المالِ.

ففي كفارةِ اليمينِ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَكَفَّرَ نَهُ وَ إِلَا عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولم يبينْ قدرَ الإطعام؛ لكِنْ بيَّنَ قدرَ المطعمِ الفقير، وهمْ عشَرةٌ، إذنْ إذا أطعمت عشَرةَ مساكينَ؛ سواءٌ أعطيتَهم شيئًا نيِّئًا يَطبخونَهُ همْ، أو طبختَ طعامًا غَداءً أو عشاءً ودعوتَهم إليهِ، فإن ذلكَ جائزٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَ إطعامَ عشرةِ مساكينَ، ولم يقلْ قدرَه.

والذي قُدِّرَ فيهِ المدفوعُ دونَ المدفوعِ إليهِ مثل زكاةِ الفطرِ، فالمدفوعُ صاعٌ، ولم يقلِ اللهُ عَنَّهَ عَلَى أن أَقْسِمَ هذا ولم يقلِ اللهُ عَنَّهَ عَلَى أن أَقْسِمَ هذا الصاعَ بينَ أربعةٍ أو خسةٍ أو أعطيَه شخصًا واحدًا، أو أعطيَ شخصًا واحدًا أكثر من صاع، يعني فطرتينِ أو أكثر؛ وذلكَ لأن المدفوعَ إليهِ لم يحددُ.

بقيَ علينا القسمُ الثالثُ، وهوَ أن يُقدَّرَ المالُ المدفوعُ، ومَن يُدفعُ إليهِ، مثل فديةِ الذي في الحجِّ أو في العمرةِ؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ -

فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وبيَّنَ النبيُّ -صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ -الفدية مِنَ الصدقةِ، فقالَ لكعبِ بنِ عُجرةَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: «...فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ »(١) فهنا قَدَّرَ المدفوعَ والمدفوعَ إليهِ، قالَ: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ» وهذا المدفوعُ إليهِ، «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ » هذا المدفوعُ.

فانتبهْ إلى هذهِ القاعدةِ، وخذِ القاعدةَ المعروفةَ العامةَ؛ أن ما جاءَ عنِ الشرعِ مطلقًا فإنهُ لا يجوزُ أن يُقَيَّدَ إلا بدليلٍ مِنَ الشرع.

#### ثانيًا: التكبيرُ:

الأمرُ الثَّاني مما يُشرعُ عندَ إكمالِ الصيامِ: تكبيرُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِ اللهِ عَنَوَجَلَ اللهِ عَنَوَجَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِ اللهِ عَنَوَ اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

والتكبيرُ يبتدئُ مِن حينِ دخولِ شهرِ شوالٍ، فإنْ ثَبَتَ فمِن عندِ الغروبِ يبدأُ التكبيرُ، ومِن حينِ أن يَثْبُتَ أن هذهِ الليلةَ ليلةُ عيدِ الفطرِ ابدأُ بالتكبيرِ.

## صفةُ التكبيرِ:

وصفتُه: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ الله أكبرُ ولله الحمدُ، وإن أوترتَ في التكبيرِ فلا بأسَ، فتقولُ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ خمسًا، وكلُّ هذا جائزٌ، والأمرُ فيهِ واسعٌ، المهمُّ أن تكبرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (١٨١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، رقم (١٢٠١).

الله عَزَّوَجَلَّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلِتُكَمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَكَمُ وَلَعَكُمْ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَكُمْ مَا يَعْدَن كُمْ وَلِعَكُمْ مَا هَدَن كُمْ

#### مكانُ التكبيرِ:

لكن أينَ يكونُ هذا التكبيرُ؛ أفي المسجدِ، أم في البيتِ، أم في السوقِ، أم حالَ الخروجِ إلى العيدِ، أم ماذَا؟

نقولُ: الواجبُ في كلِّ مكانٍ، ويجهرُ بهِ الرجالُ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائرِ اللهِ، وإنكَ لتأسفُ أن يمرَّ بكَ الكثيرُ منَ الناسِ خارجينَ إلى صلاةِ العيدِ لا تسمعُ منهمْ تكبيرًا، وهذا إما جهلٌ، وإما تهاونٌ، والذي ينبغِي أن تعلوَ الأصواتُ بالتكبيرِ من ثبوتِ دخولِ شهرِ شوالٍ إلى أن يحضرَ الإمامُ لصلاةِ العيدِ.

والذينَ ينتظرونَ صلاةَ العيدِ في المصلَّى هل يكبرونَ؟

الجواب: نعمْ يُكَبِّرونَ، ويرفعونَ أصواتَهم بالتكبير، لكنْ لا يكبرونَ على صفةٍ جماعيةٍ، بل كلُّ إنسانٍ يكبرُ لنفسِه، فهذا هوَ ظاهرُ السُّنةِ، وإن كانَ بعضُ العلماءِ يقولُ: إنهم يكبِّرونَ تكبيرًا جماعيًّا؛ لقولِ أم عطيةَ رَضِيَالِلهُ عَنْهَا: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يقولُ: إنهم يكبِّرونَ تكبيرًا جماعيًّا؛ لقولِ أم عطية رَضِيَالِلهُ عَنْهَا: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ... فَيُكبِّرُ فِي بِتَكْبِيرِهِمْ »(١)، قالوا: ظاهرُهُ أنهمْ يكبرونَ جميعًا بصوتٍ واحدٍ.

ولكنْ هذا مرجوحٌ، فهوَ احتمالٌ؛ لكنهُ احتمالٌ مرجوحٌ، والصوابُ أن كلَّ إنسانٍ يكبرُ لنفسِه كما كانَ هذا شأنَ الصحابةِ رَضَالِلَتُهُ عَنْهُوَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، رقم (۹۷۱)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (۸۹۰).

# ثَالثًا: الخروجُ لصلاةِ العيدِ:

يكونُ المصلي خارجَ البلدِ في الصحراءِ، إلا أن العلماءَ رَجِمَهُمُواللَّهُ استثنَوا مكةَ والمدينةَ.

ومكةُ كما هوَ معروفٌ وادٍ ليسَ فيها صحراءُ واسعةٌ يمكنُ أن تَسَعَ الناسَ، فهيَ جبالٌ، وربما تكونُ وَعِرَةً على الناسِ، فلهذا كانتْ صلاةُ العيدِ في المسجدِ الحرامِ.

وأما المسجدُ النبويُّ فلا شكَّ أنَّ الأفضلَ أنْ يَخُرُجَ أهلُ المدينةِ إلى الصحراءِ؛ لأن هذا هوَ فِعْلُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ فإنهُ كان يدعُ مسجدَهُ ويخرجُ إلى مصلَّى العيدِ في الصحراءِ، لكنْ ما زالَ الناسُ من قديمِ الزمانِ يصلونَ في المسجدِ النبويِّ صلاةَ العيدِ، ولا ينبغِي للإنسانِ الخروجُ عها كانَ الناسُ عليهِ إذا لم يكنْ إثمًا، ولا إثمَ في إقامةِ صلاةِ العيدِ في المساجدِ؛ لكنهُ خلافُ الأفضلِ والأولى.

إذنْ فصلاةُ العيدِ فهِمنَا مكانَها الآنَ، وهوَ الصحراءُ؛ لأن ذلكَ أبلغُ في إظهارِ هذهِ الشعيرةِ العظيمةِ؛ أن يخرجَ الناسُ مكبرينَ جحافلَ ما بينَ رجالٍ ونساءٍ وصبيانٍ وكبارٍ، يبرزونَ لربِّهم عَرَّهَ عَلَى ويكبرونَهُ، ويعظمونَهُ، ويُظهرونَ شكرَهُم لنعمتِه على إتمام الصيام.

وزمائها منِ ارتفاعِ الشمسِ قِيدَ رُمحٍ إلى قُبَيْلِ الزوالِ، لكن هلِ الأفضلُ تعجيلُها أو تأخيرُها؟

نقولُ: أما الأضحَى فالأفضلُ أن تُعجَّلَ؛ من أجلِ أن يتسعَ وقتُ الذبحِ؛ لأن وقتَ الذبحِ؛ لأن وقتَ ذبحِ الأضاحيِّ يكونُ مِن بعدِ صلاةِ العيدِ، وأما في عيدِ الفطرِ فصلاةُ الفطرِ الأفضلُ تأخيرُها؛ لأنهُ يتقدمُها عباداتٌ، فينبغِي أن يُعطَى الناسُ مهلةً حتى يَقوموا

بها، فمِنَ العباداتِ التي تتقدمُ صلاةَ العيدِ زكاةُ الفطرِ، فدعُوا الناسَ يكونُ لهم فرصةٌ؛ حتى يؤدُّوا زكاةَ الفطرِ في الوقتِ الأفضلِ.

ومنها -أي مما يتقدمُ صلاةَ الفطرِ - أنهُ ينبغِي للإنسانِ أن يأكلَ قبلَ أن يخرجَ للصلاةِ تمراتٍ وِترًا، وأقلُّه هنا ثلاثُ تمراتٍ، وليسَ واحدةً، ففي الحديثِ: «حَتَّى يَأْكُلَ مَرَاتٍ» وأتِه أن يأكلَ خَسًا، أو سبعًا، يأكُلَ مَرَاتٍ» أو أقلُّ الوترِ منَ التمراتِ ثلاثٌ، ويمكنه أن يأكلَ خسًا، أو سبعًا، أو تسعًا، أو إحدَى عشرَةَ، أو ثلاثَ عشرةَ، أو خسَ عشرةَ، أو سبعَ عشرةَ، أو تسعَ عشرةَ، أو سبعًا وعِشْرينَ، أو واحدةً وعِشْرينَ، أو ثلاثينَ. على كلِّ حالٍ يأكلُ ما يشتهيهِ، وقدْ يقولُ أو تسعًا وعِشْرينَ، أو واحدةً وثلاثينَ. على كلِّ حالٍ يأكلُ ما يشتهيهِ، وقدْ يقولُ قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينَ فعلى كلِّ حالٍ إذا كان بطنه يتسعُ لهذا فلا مانِعَ! لكن أقلُّ التمراتِ التي تُؤكلُ ثلاثٌ، يأكلُها اتِّبَاعًا لسُنةِ سيدِ المرسلينَ؛ فقد كانَ النبيُّ عَلَيْكُ التمراتِ التي تُؤكلُ ثلاثٌ، يأكلُها اتِّبَاعًا لسُنةِ سيدِ المرسلينَ؛ فقد كانَ النبيُّ عَلَيْكُ التمراتِ التي تُؤكلُ ثلاثٌ، يأكلُها اتِّبَاعًا لسُنةِ سيدِ المرسلينَ؛ فقد كانَ النبيُّ عَلَيْكُ التمراتِ ويأكلُهنَّ وِثرًا.

وظاهرُ السُّنةِ أنهُ لا يُفطرُ بشيءٍ قبلَها، فتكونُ هذهِ التمراتُ أولَ ما يأكلُ، وقدِ اعتقدَ بعضُ العوامِّ أن هذهِ التمراتِ التي يأكلُها صباحَ العيدِ بمنزلةِ التمراتِ التي يأكلُها إذا غابتِ الشمسُ كلَّ يوم، فبعضُ الناسِ يقولُ: يبتدئ بأكلِ هذهِ التمراتِ ليحققَ أنهُ أفطرَ، ويكونُ هذا بمنزلةِ الفطرِ، ولذلكَ نسمعُ أن بعضَهم ينتظرُ حتى تطلعَ الشمسُ، فيجعلُ طلوعَ الشمسِ في صباحِ العيدِ بمنزلةِ غروبِ الشمسِ في اليومِ الماضي في رمضانَ، وهذا ليسَ بصحيحٍ، إنها السُّنةُ أن يبتدئ أولَ طعامِ يأكلُه يومَ عيدِ الفطرِ تمراتٍ وترًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

وهذا ليسَ في عيدِ الأضحَى، ولكن يُمسكُ ولا يأكلُ شيئًا حتى يذبحَ ويضحِّيَ ويأكلَ مِن أضحيتِه؛ ليكونَ أولَ طعامٍ يَطعَمُه يومَ النحرِ ما أَمَرَ اللهُ بهِ، حيثُ قالَ: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَطَعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].

### حكم صلاةِ العيدِ:

قالَ بعضُ العلماءِ: إنها سُنةٌ، وقالَ بعضُهم: إنها فرضٌ عينٍ، وقالَ بعضُهم: إنها فرضٌ عينٍ، وقالَ بعضُهم: إنها فرضٌ كفايةٍ، فأصولُ الأقوالِ فيها ثلاثةٌ.

والصحيحُ أنها فرضُ عينٍ، وأنَّ الرجلَ إذا تخلَّفَ عنها لغيرِ عُذْرٍ فهوَ آثِمٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ أَمَرَ بها، وأَمَرَ حتى النساءَ أنْ يَخْرُجْنَ إلى مُصلَّى العيدِ يصلينَ معَ الناسِ، ولم يَرِدْ أَمْرُ النساءِ بالحضورِ إلى مصلياتِ الرجالِ إلا في صلاةِ العيدِ؛ مما يدلُّ على أهميتها، فأمرُ النبيِّ عَلَيْ أن يخرجَ العواتقُ وذواتُ الخدورِ (١١)، والعواتقُ يعني المرأةَ الحرةَ التي لم تكنْ تبدُو للناسِ، وذواتُ الخَدُورِ يعني اللاتي يَسكنَّ خدورَهُنَّ الحرةَ التي لم تكنْ تبدُو للناسِ، وذواتُ الخَدُورِ يعني اللاتي يَسكنَّ خدورَهُنَّ أن يُخرجنَ إلى المصلى يشهدنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمينَ، إلا أنهُ أمرَ الحيَّضَ أن يعتزلنَ المصلَّى، فالحيَّضُ لا يدخلونَ مصلى العيدِ؛ لأنَّ مصلَّى العيدِ مسجدٌ، والمسجدُ يحرمُ على المرأةِ الحائضِ أن تمكثَ فيهِ.

وبهذا نعرفُ أنَّ مُصَلَّى العيدِ كغيرِه منَ المساجدِ، وأنَّ الإنسانَ إذا دَخَلَ فإنهُ لا يجلسُ حتى يصليَ ركعتينِ؛ لأنهُ مسجدٌ، وإذا كانَ مسجدًا -وعرفنَا أنهُ مسجدٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، رقم (۹۷۱)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (۸۹۰).

لكونِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أعطاهُ حكمَ المساجدِ بالنسبةِ للحيضِ- فإنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»(١).

وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذهِ المسألةِ؛ فمنهمْ مَن قالَ: إن لهُ تحيةَ مسجدٍ، ومنهمْ مَن قالَ: لا، ولهذا نقولُ: لا ينكرُ على مَن دخلَ مصلَّى العيدِ وجلسَ، ولا على مَن دخلَ مصلَّى العيدِ وجلسَ، ولا على مَن دخلَه وصلَّى، لكنِ الأفضلُ أن يصليَ؛ لأنه مسجدٌ، وقدْ قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

إِذَنِ النساءُ مأموراتُ أن يخرجنَ إلى مصلًى العيدِ، وفي غيرِ صلاةِ العيدِ بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ، ولكن يجبُ على المرأةِ إذا خرجتْ لمصلًى العيدِ أن تتقي الله في نفسِها، وفي مجتمعِها، وألا تخرجَ متطيبةً ولا متبرجةً ولا متغنجةً، ولا متهايلةً في مِشيتِها، ولا تمايلةً في الطريق، فيجبُ أن تخرجَ باحترام، ووقارٍ، وبُعدٍ عنِ الفتنةِ، فإن لم تخرجُ إلا بها فيهِ الفتنةُ كان خروجُها حرامًا.

لذلكَ أُوصي النساءَ بتقوى اللهِ عَرَّهَ عَلَ وأن يأتينَ إلى العيدِ على وجهِ الحشمةِ والحياءِ وتغطيةِ الوجهِ، وعدمِ التطيبِ، وغيرِ ذلكَ مما يجبُ على المرأةِ أن تقومَ بهِ إذا خرجتْ إلى الأسواقِ.

قضاء صلاة العيدِ:

وهذهِ الصلاةُ ذَكَرْنَا أَن الراجحَ مِنها أَنها فرضٌ عينٍ، فإذا فاتتْ فهلْ تُقضى أو لَا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، رقم (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد، رقم (٧١٤).

فيها خلافٌ بينَ العلماءِ، فهناكَ مَن قالَ: يقضِيها، يعني لوْ جئتَ والإمامُ قدِ انتهَى منَ الصلاةِ وهوَ يخطبُ الآنَ فهل تصلي العيدَ أو لا تصلي؟ فمنهمْ مَن قالَ: يقضِيها، لكنْ يَقضِيها على صفتِها، يعني بالتكبيراتِ الزوائدِ.

ومنهم مَن قالَ: يقضِيها على صفةِ النافلةِ بدونِ تكبيراتٍ.

وأغربُ ما سمعتُ قولُ مَن قالَ: يقضِيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعةِ، والصحيحُ أنهُ لا يقضِيها، لا على صفتِها ولا على صفةِ النافلةِ المطلقةِ؛ لأنهُ لم يَردُ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ أمرَ بقضائِها.

فإذا قالَ قائلٌ: أليسَ الإنسانُ إذا فاتَتْهُ الجمعةُ صلى ظهرًا؟

قلنًا: بلى يُصلي ظهرًا؛ لكنِ الجمعةُ إذا فاتتْ فالوقتُ الذي أقيمتْ فيهِ الجمعةُ وقتٌ لها أو للظهرِ، ولهذا النساءُ والمرضَى في البيوتِ يومَ الجمعةِ يصلونَ ظهرًا، فلا بدَّ لهذا الوقتِ منْ فريضةٍ؛ إما الجمعةُ وإما الظهرُ، أما صلاةُ العيدِ فلا، ولهذا لا نقولُ للمتخلفينَ في بيوتِهم يومَ العيدِ: صلُّوا صلاةَ العيدِ؛ لأن صلاةَ العيدِ شُرعتْ على وجهِ معينٍ، فلا يمكنُ أن تقامَ إلا على الوجهِ الذي وردتْ بهِ السنةُ، وهيَ أن تكونَ في جماعةٍ ومعَ الإمام.

التكبيراتُ الزوائدُ في صلاةِ العيدِ:

وفي صلاةِ العيدِ تكبيراتُ زوائدُ، والتكبيراتُ الزوائدُ اختلفَ فيها العلماءُ؛ فبعضُهم يقولُ تكبرُ تكبيرةَ الإحرامِ في الأُولى، ثم تكبرُ بعدَها ستَّا، وفي الثَّانيةِ خسًا غيرَ تكبيرةِ الانتقالِ، فيكونُ مجموعُ التكبيراتِ الزوائدِ ستةً وخمسةً: إحدى عشرةَ، وبعضُهم يقولُ غير هذا، والأمرُ في هذا واسعٌ، لكنْ لا بدَّ منْ تكبيراتٍ زوائدَ؛ حتى تكملَ الصلاةُ ويأتيَ الإنسانُ بالسُّنةِ على الوجهِ الأكملِ.

#### رفعُ الصوتِ بالتكبيرِ:

وهلِ المأمومُ خَلْفَ الإمامِ يرفعُ صوتَه بالتكبيرِ؟

الجوابُ: لا، خلافًا لما نسمعُه في بعضِ الجهاتِ أن الإمامَ إذا قالَ: اللهُ أكبرُ قالَ الناسُ كلُّهم: اللهُ أكبرُ، وضَجَّ المسجدُ، فهذا غيرُ صحيح.

أمَّا المُبلِّغُ الذي يُبلِّغُ عنِ الإمامِ فهذا إذا احتاجَ الناسُ إليهِ يبلِّغُ، لكن كونُ الناسِ بفمٍ واحدٍ يقولونَ: اللهُ أكبرُ خلفَ الإمامِ، فهذا ليسَ بمشروعٍ؛ لكِنَّنا نسمعُ أنهُ في بعضِ الجهاتِ إذا كبَّرَ الإمامُ التكبيراتِ الزوائدَ كبَّرَ الناسُ بصوتٍ واحدٍ خلفَه، وهذا غلطٌ، فنقولُ: كلَّ إنسانٍ يكبرُ وحدَه سرَّا كسائرِ التكبيراتِ في الصلاةِ.

إذنْ هناكَ تكبيراتٌ زوائدُ، تكبيرةُ الإحرامِ وستُ تكبيراتٍ بعدَها، إذا جمعتَها كانتْ سبعًا، وفي الركعةِ الثَّانيةِ خمسُ تكبيراتٍ زوائدُ غيرَ تكبيرةِ الانتقالِ منَ السجودِ إلى القيام، وهذهِ التكبيراتُ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسانُ فهوَ أكملُ، وإن لم يأتِ بها فالصلاةُ صحيحةٌ.

### خطبة العيدِ:

وصلاةُ العيدِ لها خطبةٌ بعدَها، فيخطبُ الإمامُ ويَعِظُ الناسَ ويذكِّرُهم، ويَعِظُ النساءَ، النساءَ، النساءَ، النبيَّ عَلَيْهُ لمَّا أَكْمَلَ خطبةَ الرجالِ نزلَ وخَطَبَ النساء، فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ وقالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»

فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ»(١).

لكن لما أمرَهنَّ بالصدقةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُنَّ جعلتِ المرأةُ تأخذُ خاتمَها وخُرْصَها (٢) وسِوارَها، تأخذُه وتلقيهِ في ثوبِ بلالٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يجمعُ حُلِيَّ النساءِ (٢)، ولم تتوقفِ امرأةٌ منهنَّ عنِ الصدقةِ؛ لأن الصدقةَ تطفئُ الخطيئةَ كما يطفئُ الماءُ النارَ.

لكن لو قالَ قائلٌ في وقتِنا الحاضرِ: مكبِّرُ الصوتِ يسمعُه الرجالُ والنساءُ، فهلْ نقولُ: إن الخطيبَ يُنهي خطبةَ الرجالِ، ثم يشرعُ في خطبةٍ للنساءِ، أو نقولُ: الخطيبُ يكملُ الخطبة بموعظةٍ خاصةٍ بالنساءِ؟

الجواب: الثَّاني؛ يعني أنهُ لا حاجة إلى أن يخطبَ خطبةً جديدةً للنساء؛ لأن النساء يسمعن، وليسَ الأمرُ كما هو في عهدِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإذا خَتَمَ الخطيبُ خُطبته بموعظةٍ خاصةٍ موجَّهةٍ للنساء حصلَ المقصودُ.

#### صيامُ ستةِ أيامٍ من شوالٍ:

ومما يكملُ بهِ صيامُ رمَضانَ أن يصومَ الإنسانُ ستةَ أيامٍ من شوالٍ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الدَّهْرِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، رقم (۸۰).

<sup>(</sup>٢) الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، رقم (١٤٣١)،
 ومسلم: كتاب صلاة العيدين، رقم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٤).

فلو كانَ على الإنسانِ قضاءٌ مِن رمَضانَ، وأخَّرَ القضاءَ إلى ذي القَعدةِ، أو إلى ما بعدَ ذلكَ، وصامَ ستةَ أيامٍ مِن شوالٍ، فهل تجزئُ هذهِ الأيامُ الستةُ؟

الجوابُ: لا تجزئ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ»، فلا بدَّ أن يُكمِلَ رمَضانَ ثم يُتْبِعَهُ بستٍ من شوالٍ، فلو كانَ للإنسانِ عذرٌ؛ كامرأةٍ أصابَها النفاسُ، وبدأتْ تقضِي من ثاني يومٍ من شوالٍ، ولكن تعلمونَ أنها إذا بدأتْ من ثاني يومٍ من شوالٍ وعليها كلُّ رمَضانَ فلا يمكنُ أن يكونَ هناكَ وقتٌ لصيامِ الأيامِ الستةِ، فنقولُ: لا حَرَجَ، صُومي رمَضانَ في شوالٍ وأتبعِيه بستٍ من شوالٍ، وإن كانتْ في ذي القَعْدةِ؛ لأنها إنها أخَرَتِ الصيامَ لعذرٍ.

والحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعَلَى آلِه وصحبه.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتَّقِينَ، ولا عُدوانَ إلَّا على الظالمينَ، وأشهد أنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، إلهُ الأوَّلين والآخِرين، وأشهد أن مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه، سيدُ المرسَلينَ، وإمامُ المتقين، وعلى آلهِ وأصحابهِ ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

أيُّهَا الإخوةُ، لا تظنُّوا أنَّه إذا انقضتْ مواسِمُ الخيرِ فقدِ انقضى الخيرُ؛ بلِ الخيرُ دائـمٌ إلى أن يمـوتَ الإنسانُ، قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

قال الحَسَن البصريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يجعلْ أَمَدًا لعبادتِه إلا الموت<sup>(۱)</sup>. ثمَّ تلا هذه الآيةَ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾.

وقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ في سُورَة الواقعةِ لمَّا ذَكَرَ أَحُوالَ النَّاسِ عند الاحتضارِ أَنَّهُم ينقسمون إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مقرَّبون، وأصحابُ يَمينٍ، وأصحابُ شِمالٍ، وهم المَكذِّبون الضالُّون، قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٥].

أَسَأَلُ اللهَ أَن يَجِعلَني وإياكم مِنَ المقرَّبين، الَّذِينَ لهمُ الرَّوْحُ والرَّيحانُ، وجنَّة النَّعيم، وما ذلك على اللهِ بعزيزٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:٧، رقم ١٨)، ولم يذكر فيه الآية، وهو مقرون بالآية في مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٣٩).

#### الذِّكْر:

إذا انقضى مَوسِمُ الصيامِ فإن العملَ لا يَنقضي بذلك؛ بَلِ العملُ -والحمدُ للهِ مُستمِرٌ، وأسبابُ مغفرةِ الذنوبِ لا زالتْ باقية، فالإنسانُ إذا توضَّأ وأَسْبَغَ الوضوءَ مُستمِرٌ، وأسبابُ مغفرةِ الذنوبِ لا زالتْ باقية، فالإنسانُ إذا توضَّأ وأَسْبَغَ الوضوءَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ عَرَّفَ اللهُ اللهُ عَرَّفَ اللهُ اللهُ عَرَّفَ اللهُ الله

وهذا واللهِ ليسَ بصعبٍ، فتوضَّأُ وأَسْبِغِ الوضوءَ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، وكما جاء عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، وحينئذٍ تُكَمِّل هذه الطهارة البدنيَّة بالطهارة القلبيَّة، وهي شهادة أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأن مُحَمَّدًا عبدهُ ورسولُه، وتسأل اللهَ أن يجعلَكَ مِنَ التوَّابِينَ المتطهِّرِينَ، فتُفتَحُ لك أبوابُ الجنة الثمانيةُ، تدخُل من أيمًا شئت، وهذه نعمةٌ كبيرةٌ.

كذلك أيضًا مَنْ توضَّأَ فإن ذنوبَه تَزولُ عنه معَ آخِرِ قطرةٍ من الماءِ<sup>(٢)</sup>، فإذا غَسَلَ وجهَه زالتْ ذنوبُ وجهِه، وإذا غَسَلَ يديْه فكذلك، وهكذا بقيَّةُ الأعضاءِ تَزُولُ منها الخطايا عند آخِرِ قطرةٍ مِنْ قطراتِ الماءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم (٥٥).

إِذَنْ أسبابُ مغفرةِ الذنوبِ لا تَنحصِر في صيامِ رمَضانَ وقيامِه وقيامِ ليلةِ القدرِ، فالحمدُ للهِ في أدبارِ الصلواتِ أذكارٌ مَشروعة، فإذا قال الإنسانُ: سُبْحَانَ الله، والحمدُ لله، والله أكبرُ ثلاثًا وثلاثينَ، فيكون الجميعُ تسعةً وتسعينَ، وأعمها بكلمةِ التوحيدِ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لَهُ اللُّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فإنَّ الله تَعَالَى يَغفِر له خطاياهُ ولو كانتْ مثلَ زَبَدِ البَحر(۱). اللَّهُمَّ لك الحمدُ، نعمةٌ كبيرةٌ.

إِذَنْ هناك أسبابٌ لمغفرةِ الخطايا غير الصيامِ والقيامِ.

ومَن قال: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» في اليومِ مئة مرةٍ غُفِرَتْ خطاياهُ ولو كانت مثلَ زَبَدِ البَحْرِ<sup>(۲)</sup>، وهذه لا تَستغرِق مِنَ الزمنِ ساعتينِ أو ثلاثًا، ولا نِصْفَ ساعةٍ، ولا رُبُعَ ساعةٍ؛ بل تَقريبًا تَسْتَغْرِقُ عشرَ دقائقَ، وتُغفَر خطاياكَ ولو كانتْ مثل زَبَدِ البحرِ. وما أَيْسَرَها! فها أيسرَ أن تجعلَ هذا الذِّكْرَ عند النومِ في آخِر يومِكَ، مِنْ أَجْلِ أن تُغفَر الخطايا الَّتي عمِلتَها في ذلك اليوم.

وقالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللِيزانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ»(٣)، وما أيسرَ هذه الكلِمةَ!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤).

كلمتان فيهما ثلاثةُ أوصافٍ:

أوَّلها: أنهم خَفيفتانِ على اللسانِ.

ثانيها: أنها ثقيلتانِ في الميزانِ الَّذِي توزَن به الأعمال يوم القِيَامَة.

ثالثها: حبيبتانِ إلى الرحمن، وما أحبَّ العملَ إلينا إذا كان حبيبًا إلى الرحمنِ!
وفي أذكار الصلواتِ نوعٌ آخرُ وثانٍ وثالثٌ غير الَّذِي ذكرتُ لكم، فالذي ذكرْنا هو سُبْحَانَ الله، والحمدُ لله، والله أكبر ثلاثًا وثلاثينَ، ويُحتَم بكلمةِ التوحيدِ، الَّتي أسألُ الله تَعَالَى أن يجعلَها آخِرَ كلامِنا مِنَ الدنيا: «لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». وهناك نوعٌ آخرُ: أن تقول: لهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمدُ، وَهُو عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». وهناك نوعٌ آخرُ: أن تقول: سُبْحَانَ اللهِ ثلاثًا وثلاثينَ، والحمدُ للهِ ثلاثًا وثلاثينَ، واللهُ أكبرُ أربعًا وثلاثينَ، فيكون الجميع مئةً.

وهناك نوعٌ ثالثٌ: أن تقول: سُبْحَانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ خَمسًا وعِشْرينَ مرةً، فيكون الجميع مئةً.

وهناك نوع رابع: أن تقول: سُبْحَانَ الله عشرَ مراتٍ، والحمد لله عشرَ مراتٍ، والله أكبر عشر مراتٍ، فالجميع ثلاثونَ.

وكل هذه الأنواع من أنواع الذِّكْرِ بعد الصلواتِ المكتوبةِ.

#### الصيام:

كذلك أيضًا في الصيام، فالنَّاس لا يَنتهون مِنَ الصيامِ بانتهاءِ صيامِ رمَضانَ، فهناك صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ

كُلَّهُ (۱)؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثةٌ في عشرةٍ بثلاثينَ، فإذا صُمْتَ ثلاثة أيامٍ من كلّ شهرٍ كنتَ كمَن صام الدهرَ. وتصومها إنْ شئتَ في أولِ الشهرِ، وإن شئتَ في وسط الشهرِ، وإن شئت في أرحِر الشهرِ.

ففي الحديث أنَّ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فقالت لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ؟ .

ولو صُمْتَ يومًا في العشرِ الأَوَّلِ، ويومًا في العشرِ الأوسَط، ويومًا في العشرِ الأخسر؛ صحَّ؛ لأَنَّه يصدُقُ عليكَ أنكَ صُمْتَ ثلاثة أيامٍ مِنَ الشهرِ، ولكنِ الأفضلُ أنْ تكونَ هذه الأيامُ أيامَ البيضِ، أيْ أيَّامَ الليالي البيضِ، وهي الثَّالثَ عَشَر، والرَّابعَ عَشَر، والحاسسَ عَشَر، وسُميت أيامَ البيضِ أي أيامَ الليالي البيضِ؛ لأنَّ لياليَها مُبيَّضةٌ بنُورِ القَمَرِ، فالأفضلُ أنْ تكونَ الثلاثةُ في أيامِ البيضِ، ولكنَّها تُجزِئ في أيام الشهرِ.

كذلك أيضًا هناك صيامٌ غير الأيامِ الثلاثةِ، وهو صيام ستةِ أيامٍ من شوَّال، بعد أن تُكمِل رمَضانَ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٣). ولا تَنَالُ هذا الأجرَ إلا إذا أعمتَ رمَضانَ؛ لقولِه: «مَنْ صَامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٢٤٠٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٤).

رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ...». وعلى هذا فلو كان على الإنسانِ أربعةُ أيام مِنْ رمَضانَ لم يَصُمْها، وأرادَ أَنْ يَصُومَ الستَّ قَبْلَ الأربعةِ، فإنَّه لا يحصُلُ له ثوابُها، ولكن نقول: صُم الأربعةَ، ثمَّ صم السِّتةَ.

وإذا قُدِّرَ أَنَّ الإنسانَ لم يَصُمْ رَمَضانَ كَاملًا لَسفرٍ، أو امرأةً أصابَها النَّفاسُ ثمَّ صامتْ شوالًا قضاءً، وانتهى شوالٌ، فلا نقولُ: إنَّها سُنة فاتَ وقتُها، أي الستَّة، ولكِنْ نقولُ: تصومُ الستةَ ولو في ذي القَعدةِ؛ لأنها أخَّرتْ صيامَ الأيامِ الستةِ عن شوالٍ لعُذرٍ، وإذا كان رمضانُ وهو فَرضٌ إذا أخَّرَهُ الإنسانُ لعُذرٍ أجزاً في غيرِ رمضانَ، فكذلك أيامُ الستِّ التابعةِ له.

أيضًا هناك أيامٌ يُسَن صيامُها، وهي يومُ الاثنينِ ويوم الخميسِ، فقد كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ الاثنينِ ويوم الخميسِ، فقد كَانَ النَّبِيُّ يَصُومُ يومَ الاثنينِ والخميسِ ويقول: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(١).

وهناك أيضًا أيامٌ تُصامُ غير هذا، وهي يوم عَرَفَة، فإذا صَامَ الإنسانُ يومَ عرفة فقد قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي تَعْدَهُ» (٢).

كذلكَ مِنَ الأيامِ الَّتي يُسَنُّ صيامُها العاشرُ مِنْ محرَّمٍ، ويُصامُ معه التاسعُ أو الحادي عشرَ؛ خُروجًا من موافقةِ اليهودِ؛ لأنَّ اليهودَ يَصومون يومَ عاشُوراءَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٧٤٧)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس، رقم (١٧٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (۱۱۲۲).

ويقولون: إنَّه يَوْمٌ نَجَّى اللهُ فيه مُوسَى وقومَه، وأهلَكَ فِرعونَ وقومَه، فصامه موسَى شُكرًا لله، فنحن نصومُه، فصامَهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» (١).

وصَدَقَ رسولُ الله، فأحقُّ النَّاسِ بموسى الَّذِينَ آمنوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وأما اللهِ عَلَيْهِ، وأما اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ موالاةِ مُوسَى؛ لأنهم كافرونَ به.

إِذَنْ إِذَا انقضَى شهرُ رمَضانَ، وهو شهرُ الصيامِ، فإنَّ مشروعيةَ الصيامِ باقيةٌ، ولا يَنقضي الصَّومُ بانقضائِهِ.

#### الصدقةُ:

ورمَضانُ محلُّ صدقاتٍ، و «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» (٢). وكذلك الجُودُ في غيرِ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» (٢). وكذلك الجُودُ في غيرِ رمَضانَ يُشرَع، ففي كُلِّ وقتٍ يَنبغي أَنْ تكونَ جَوَادًا.

وهَلِ الجُودُ خاصٌّ بأنْ تُعْطِيَ الفقراءَ من مالِكَ، أو أن تَبذُلَ مالَكَ فيما يُرضي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، رقم (۲۰۰٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم (۱۳۰)، واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، رقم (۱۷۳۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، رقم (٢٣٠٨).

نقول: الثَّاني، فإذا بذلتَ مالكَ فيها يُرْضِي الله فهذا هو الجُودُ. وعلى هذا فإذا أَنْفَقَ الإنسانُ على نفسِه، وعلى أهلِه فتلكَ صدقةٌ، فتُنفِقُ على نَفْسِكَ بأكلِ وشُرْبٍ، ويكون هذا صدقةً؛ لأنَّكَ أحسنتَ إلى نفسِكَ، والإحسانُ إلى النفسِ صَدَقَةٌ، وتنفِق على زوجتكَ صدقة، قالَ النبِيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - لِسَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم - لِسَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ وَعَلَى اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم - لِسَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ: ﴿ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ ﴾ (١) أي في فَمِها. فأبوابُ الخيرِ كثيرةٌ والحمدُ للهِ.

وقالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم -: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قال الراوي: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَكَالقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» (٢)، والساعي عليهم هو القائمُ بمصالحهِم من نفقةٍ وتربيةٍ وغير ذلك.

إِذَنْ -يا إِخواني - لا نظُنُّ أَنَّه لما انتهى مَوْسِمُ الخيرِ في رمَضانَ انتهتْ مواسِمُ الخيراتِ، فالخيراتُ في كلِّ وقتٍ، فاجتهدْ يا أخي، اجتهدْ بالعملِ الصالح، ولا تفوِّتْ فرصةً مِنَ العُمُرِ إلَّا ولكَ فيها طاعةٌ لله عَزَّفَجَلَّ؛ حتَّى يكونَ قلبُكَ دائمًا مُتَعَلِّقًا بِرَبِّكَ فرصةً مِنَ العُمُرِ اللهُ فيها طاعةٌ لله عَزَّفَجَلَّ؛ حتَّى يكونَ قلبُكَ دائمًا مُتَعَلِّقًا بِرَبِّكَ بَاللَّهُ وَيَعَالَ، حتَّى تكونَ مَنَّ قال اللهُ فيهم: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ اللهَ وَالنَهَارِ لَا يَنْ تَكُونَ مُنَّ قال اللهُ فيهم: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْخَتِلَفِ اللهَ قِيمَا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ النَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَنْ وَلَى اللهَ يَعِلَى اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَا اللهُ مُعَودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَعَ هَذَا بَطِلًا سُبُحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ اللهَ عَرَانَ عَذَابَ اللهَ عَرَانَ عَذَابَ اللهَ عَمِرانَ 191-191].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (٥٣٥٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الساعي على المسكين، رقم (۲۰۰۷)، ومسلم: كتاب
 الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم (۲۹۸۲).

### قيامُ الليلِ:

وقدِ انتهى رمَضانُ، وما انتهى قيامُ الليلِ، فقيامُ اللَّيْل باقٍ إلى أنْ يموت الإنسانُ. وقيامُ اللَّيْلِ أحسنُ ما يكونُ بعدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، حين يبقى سُدُسُ الليلِ، يعني الثلثَ الأوسط؛ لأنَّ هذا القيامَ قيامُ داودَ، وقد قالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى اللهُ علَيه وسلَّم -: "أَفْضَلُ القِيَامِ قِيَامُ دَاودَ» (١). أو الثلثُ الأخيرُ الَّذِي يبتدِئُ إذا مضى ثُلثًا الليلِ. وفي هذا الجزءِ مِنَ اللَّيْلِ يَنزِل الربُّ جَلَوَعَلا إلى السَّاءِ الدنيا، كما أخبرنا بذلك السادقُ المصدوقُ مُحَمَّدٌ رسولُ الله -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم -، قال: "يَنْزِلُ الصادقُ المصدوقُ مُحَمَّدٌ رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم -، قال: "يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارِكَوَقَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ رَبُنَا تَبَارِكَوَقَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ").

فاغتنمْ هذا الزمنَ مِنَ الليلِ، وأنتَ تَشْعُرُ أَنَّ اللهَ يقول: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»، واستشعِرْ أَنَّ الربَّ عَزَّقَ جَلَّ بعظمتِه وجلالِهِ ينزِلُ إلى السَّماءِ الدنيا ليقربَ من عبادِهِ كيف يشاءُ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قريبٌ في عُلُوِّه، عَلِيٌّ في دُنُوِّه، يَقرُب من خَلْقِه كيف يشاءُ، ويَدْنُو من خَلْقِه كيف يشاءُ.

ولا تظنَّ أنَّ الله إذا نَزَلَ إلى السَّماءِ الدنيا جَلَّوَعَلَا أنَّ السَّماء تُقِلُّه، وما فَوقها يُظِلُّه، فهذا لا يمكِن أن يتصوَّرَه عاقلٌ؛ لأنَّ الله وَسِعَ كُرْسِيُّه السَّمَاواتِ والأرضَ، يعني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود... رقم (٣٤٢٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا... رقم (١١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم:
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه،
 رقم (٧٥٨).

أن الكرسيَّ يَشْمَل السَّهَاوات والأرض كلَّها، فكيف يكون خالِق الكرسيِّ، هل يمكِن أن تُحيطَ به المخلوقاتُ؟!

الجواب: لا يمكِن، فليس معنى نزولهِ أن السَّماءَ الدنيا تُقِلُّه وما فوقها يُظِله، أبدًا، ولا نَتَصَوَّر هذا إطلاقًا، ولا يَتَصَور هذا إلا مَن تَنَجَّسَ قَلبُه بالتمثيلِ وتشبيهِ الخالقِ بالمخلوقِ، أما من آمَنَ بعظمةِ الربِّ عَنَّكَ قَلْه لا يُمكِن أن يتصورَ هذا.

فإذا قال قائل: كيف تَتَصَوَّرون أنَّ اللهَ يَنزل إلى السَّماء الدنيا وأنتم تقولون: إن السَّماء لا تُقِلُّه؟

قلنا: لا يُورِد هذا السؤالَ إلا مَن طَبَعَ الله على قلبِه، وشكَّ في خَبرِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-؛ لأن كلَّ خبرٍ يُخبِر الله به ورسولُه من أمورِ الغيبِ - وانتبهوا يا إخواني لهذه القاعدة - فالواجبُ علينا الإيهانُ به والتصديقُ، سواء أَدْرَكْنا ذلكَ أم لم نُدركُه؛ لأن أمور الغيبِ لا تُدرَك بالعقلِ، وإنها تُتلقَّى بالسمع؛ الكتابِ والسنَّة، فعلينا أن نؤمنَ بها قاله رسولنا -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-، ونعلم أنَّه أرادَ ما يقول، وعلينا أن نؤمنَ بأن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيه ورسولِه بعقولنا فهذا طريق أهل الإلحادِ.

ألم تعلموا أن أهلَ الإلحادِ قالوا عن اليومِ الآخِر: إنَّه لا حقيقة له، وإنها هي تخيُّلات وتصوُّرات ولا حقيقة لها، فهؤلاء ينكرون ما أخبرَ الله به عن نفسهِ، أو أخبر به عنه رسوله به عنه رسوله ونحن نؤمن بأنَّ كلَّ ما أخبرَ الله به عن نفسهِ، أو أخبرَ به عنه رسوله فهو حتُّ على حقيقتِه وعلى ظاهرِهِ، ولكن ليستْ حقيقتُه وليس ظاهرُه أن يُمثَّلُ الله فهو حتُّ على حقيقتِه وعلى ظاهرِه، ولكن ليستْ حقيقتُه وليس ظاهرُه أن يُمثَّلُ الله أله

بخلقِه، تَعَالَى اللهُ عما يقول الظالمونَ علوًّا كبيرًا، بل نؤمن بهذا ونقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَمَ اللهُ ع شَيَّ أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

إِذَنْ مَوقِفُنا أيها المسلمونَ الَّذِي نستطيعُ أَن نجيبَ به يوم القِيَامَة فيها أخبرَ به رسولُ اللهِ عَيَّا من كون الله ينزلُ إلى السَّماء الدنيا؛ أَن نؤمن بذلكَ، وأنه حَقُّ، ولكِنْ علينا أَنْ نَنزِعَ من أوهامِنا تخيُّل ما لا يَليقُ بالله، وعلينا ألَّا نتصورَ أَن السَّماء تُحيطُ به، وعلينا ألَّا نتصورَ أَن السَّماء تُحيطُ به، وعلينا ألَّا نتصورَ أَن سماءَ الدنيا تُقِلُّه، وأَن ما فوقَها من سماواتٍ تُظِلُّه؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى له العلقُ المُفتقِرة إليه جَلَّوَعَلا.

إِذَنِ القيامُ بعدَ انتهاءِ رمَضانَ لم تُنسَخْ مشروعيتُهُ، وهي باقيةٌ، إذن قُمِ اللَّيْلَ، وأقِم الطَّلاة.

#### الوتر:

ونحن نصلي مع أئمَّتنا في رمَضان الوترَ، فهل بعد رمَضان تَزُولُ مَشروعية الوترِ؟

نقول: لا، حافِظْ على الوترِ كلَّ ليلةٍ ولا تتركْه؛ فإن الإمام أحمد بنَ حنبلٍ رَحْمَهُ اللهُ إمام أهلِ السنةِ يقول: مَن تَرَكَ الوترَ فهو رجلُ سَوْءٍ، لا يَنبغي أن تُقبَلَ له شهادة (۱). فانظرْ كيف أنَّ الإمامَ أحمد -إمامَ أهلِ السُّنةِ - وَصَفَ مَن يتركُ الوترَ بأنه رجلُ سَوءٍ، وحَكَمَ بأنه لا يَنبغي أن تُقبَل له شهادةٌ؛ لأنَّ شخصًا يُفرِّط في الوترِ، وأدناه ركعةٌ، ليس عنده رغبةٌ في الخيرِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:٣٣٣)، رقم ٢٨٥)، والمغني لابن قدامة (١١٨/٢).

والوِتْرُ أَقلُه ركعةٌ، يَختِم به الإنسانُ صلاة الليل، وأكثرُه إحدى عَشْرَة رَكعةً، فيوتر بواحدة، ويوتر ببسع، ويوتر ببسع، ويوتر ببسع، ويوتر ببسع، ويوتر ببسع، ويوتر ببسع، ويوتر ببلاثٍ فله أن يَفصِلَ بينها بالتسليم بعد الركعتين، ويأتي بواحدة مستقلة، وله أن يجمع الثلاث كلَّها بتشهد واحدٍ، وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيَّاه أنْ يَجْعَلَ فيها تشهدين، يعني لا يجلس بعد الركعتين ويتشهّد ولا يسلم، ثمَّ يقوم ويأتي بالثَّالثة؛ لأنَّه إذا فَعَلَ ذلك فقد شَبَّهها بالمغرب، وهذا مَنهيٌّ عنه، ولكن يسجدُ الثلاث كلَّها بتشهد واحدٍ، وتسليم واحدٍ، وإذا أوترَ بخَمْسِ فإنه يَسْرُدُها كلَّها بتسليم واحدٍ، وإذا أوترَ بسبعٍ فإنه كذلكَ يسردها كلَّها بتسليم واحدٍ.

وهذا إذا صلَّى الإنسانُ لنَفْسِه، أما إذا صلى في جماعةٍ فإن كانتِ الجهاعةُ معينة، ورَضوا بأن يوتِر بخمسٍ جميعًا، وسبع جميعًا، فالأمرُ إليهم، وأما إذا كان يوتر بمسجدٍ عامٍّ فلا يوتر بخمسٍ جميعًا، أو بسبعٍ جميعًا؛ لأنَّه بذلك يَشُقُّ على المصلِّين، فقد لا يَتحمَّلون هذا.

وإذا أوترَ بتسعٍ فإنه يسردها جميعًا بتشهُّدينِ، يتشهد بعد الثامنةِ، ثمَّ يأتي بالتاسعةِ بدونِ سلامٍ، ثمَّ يجلِس للتشهدِ ويسلِّم.

أخي المسلم، حافظ على الوتر ولا تُهْمِلْهُ، فإنَّ بعضَ العلماء يقول: إنَّه واجبٌ وفَريضةٌ، وهو ظاهِر كلامِ الإمامِ أحمدَ الَّذِي ذَكرتُه، ومنهم مَنْ يقول: إنَّه سُنةٌ مؤكَّدة، ومنهم من يقول: إنَّه سُنةٌ مؤكَّدة، ومنهم من يقول: إنَّه واجبٌ على أهلِ قيامِ الليلِ، سُنةٌ في حقِّ غيرِهم، والمهمُّ أن العلماءَ مُجمِعون على أنَّه مِنَ الأمورِ المشروعةِ المهمَّةِ، فإياك وَتَرْكَ الوِتْرِ.

ولو أنَّ رجلًا صلَّى العشاءَ الآخرة، ثمَّ صلى الراتبة، فهل يجوزُ أنْ يُوتِرَ بواحدةٍ؟

نقول: يجوزُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِهُ سُئل عن صلاةِ اللَّيْلِ فقال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْ تَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى»(١).

وثَبَتَ عَنِ السلَف الصالحِ أنَّهم لا يَكرَهون الوترَ بواحدةٍ، ولا أظنُّ أن ركعةً واحدةً تَعُوق الإنسانَ، أو تَشُقُّ عليه، إِذَنْ لا تَتركِ الوترَ.

فأبوابُ الخيرِ والحمدُ للهِ كثيرةٌ، ومفتوحةٌ، ومُرَغَّبٌ فيها، ومَدْعُوُّ إليها، فإياكَ إيكَ والكسلَ، وانظرُ هذا الحديثَ العظيمَ، وهو قول الرَّسُولِ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم -: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»، أسألُ اللهَ أنْ يَجعلَنِي مِنَ المؤمنينَ الأقوياءِ. ثم قال عَيْلَةٍ: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ» (٢)، وهذا الاحترازُ لأنَّ يَجعلَنِي مِنَ المؤمنينَ الأقوياءِ. ثم قال عَيْلَةٍ: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ» (٢)، وهذا الاحترازُ لأنَّ الإنسانَ قد يتوهم إذا سَمِعَ «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ». الْمَا الله عَيْرَ فيه، لكِنَّ النبيَّ عَيْلِةً احترزَ وقال: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ».

وهذا مِنْ أَدَبِ القُرآنِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدِينَ دَرَجَةً ﴾ يعني القاعِدَ عَنِ الجهادِ بدُونِ ضَرَرٍ. ثمَّ قال: ﴿ وَكُلًا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ القاعدين ليس لهمُ الجنةُ.
[النساه: ٩٥] حتَّى لا يَتوهَمَ واهِمٌ أنَّ القاعدين ليس لهمُ الجنةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، رقم (٤٧٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدّر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤).

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَ أُولَيَبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن اللهِ الْفَتْحِ وَقَائَلَ أُولَيَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللهِ الْفَتْحِ وَقَائِلًا أُولَيَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فهكذا الحديث: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ». ثمَّ قال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ». وهذه وصايا مِنَ الرَّسُولِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ». وهذه وصايا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وذلك أنَّ الأشياءَ ثلاثةُ أقسامٍ: قِسْمٌ ضارٌ، وقِسْمٌ نافعٌ، وقسم لا ضار ولا نافِع؛ لَغْو.

فالذي ينبغي للإنسان أن يحرِصَ عليه هو النافِع «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ» وهذا هِمة في النفسِ.

قوله: «وَاسْتَعِنْ بِاللهِ» أَيْ لا تَتَكِلْ على نفسِكَ، ولا على هِمَّتِكَ؛ بلِ استعِنْ باللهِ، والجعلِ استعانَتَكَ باللهِ مقرونةً في كلِّ عملٍ تقوم به؛ ولهذا كُلُّنا نقولُ في الصَّلاةِ: ﴿ وَالْجَعْلِ اسْتَعَانَتُكَ بَاللهِ مَقْرُونَةً فِي كلِّ عملٍ تقوم به؛ ولهذا كُلُّنا نقولُ في الصَّلاةِ: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، إنْ لم تُعِنَّا على العبادةِ ما فَعلنا شيئًا.

قال: «وَلَا تَعْجِزْ» أي لا تفتُرْ، وليس معنى لا تَعجِز لا يُصيبُكَ العَجْزُ الَّذِي هو عَدَمُ القُدرةِ؛ لأنَّ عَدَمَ القدرةِ ليس باختيارِكَ، فإنه يُصِيبُكَ مرضٌ فتَعجِز، وتُصيبك غَفْلة وانشغالٌ فلا تَفْعَلْ، إنَّما المرادُ بِلا تَعجِزْ أي: لا تفتُرْ ولا تَكسَلْ، وكن دَءُوبًا في أعمالِك؛ حتَّى لا تتعودَ على الكسلِ.

قال: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ» بعد أن تحرِصَ، وبعدَ أنْ تفعلَ، إن أصابَكَ شيءٌ يُحُول بينَكَ وبينَ مرادِكَ «فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

أدعُوكُمْ -أيها الإخوة - إلى الجدِّ والاجتهادِ في الأعهالِ الصالحةِ، ولا تُضيِّعوا فرصةً بدونِ عملٍ. واعْلَمْ أنَّ عاداتِ المُوقَقِينَ عِبَاداتٌ، وعبادات الغافلينَ عادات، فلم فالغافلُ يفعل العبادة فيتوضأ ويصلي ويذهب إلى المسجدِ على أنَّه شيءٌ مُعتادٌ، فهذا الغافلُ، فكلها قامَ من نومِه ذهبَ يتوضأ ويمشي إلى المسجدِ، ولكن بدون نيةٍ، وهذا أجرُه ناقِصٌ؛ لأنَّه ليس عنده نِيةُ أنَّه ذَهَبَ تَعَبُّدًا لله عَنْ يَجَلَّ. والموفَّتُ في عاداتهِ وعباداتِه يَلبَس الثوبَ وهو يذكُر نعمة اللهِ عليه بذلك؛ كها قال عَنْ عَبَلَ ﴿ يَبَنِي ءَادَمُ قَدُ أَزَلنَا عَلَيْكُم لِياساً يُورِي سَوْءَتِكُم وَرِيشًا ﴾ [الأعراف:٢٦]، فيشعر بأن هذا من نِعمةِ اللهِ ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنيةٍ أن يحفظ قوتَه، ويستعين بالأكلِ والشُّربِ على طاعةِ الله، فيكون هذا الأكلُ والشُّربُ المعتادُ عبادةً. فاغتنِمْ يا أخي هذه الفُرَصَ، واسأل الله الثبات، وحُسْنَ الخاتمةِ.

والحمدُ لله الَّذِي بنعمته تَتِمُّ الصالحاتُ، وصلَّى الله وسلَّمَ على نبينا مُحَمَّد وعَلَى آلهِ وصحبه.





الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ، وأُصلِّي وأُسلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فإننا في هذه الليلةِ نَخْتِمُ مَوْسِمًا عَظِيمًا، مَنَّ اللهُ به على عِبادِهِ اليَغْفِرَ ذُنوبَهم، ويَرْفَعَ دَرَجاتِهم، هذا المَوْسِمُ هو شَهْرُ رَمَضانَ اللهَارَكُ الذي أَنْزَلَ اللهُ تعالى فيه القُرآنَ هُدًى للنَّاسِ وبَيَّناتٍ مِن الهُدَى والفُرْقانِ، فَالمُوفَّقُ مَن وُفِّقَ فيه للخيْرِ، وقُبِلَ منه العَمَلُ، والحَاسِرُ مَن خُذِلَ فلم يُوفَّقُ فيه للخيرِ أو خُذِلَ ولم يُقْبَلْ منه العَمَلُ، ولكن اللهَ عَرَفَجَلَ بله عَمل صَالِحٍ تُرِيدُونَ به وَجْهَ الله، فإنَّ اللهَ مَرْفَعَلَ الله مَن عَمل صَالِحٍ تُرِيدُونَ به وَجْهَ الله، فإنَّ الله مَرْفَعَلَ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن المُنتَقِينَ اللهَ عَرَفِجَلَ يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَرَفِجَلَ يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَرَفِجَلَ يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهُ مِن اللهُ عَن اللهُ عَرَفِجَلَ يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَرَفِجَلَ يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ عَرَفِجَهَ الله مِن اللهُ عَن اللهُ عَن الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله الله واحتسابًا لثوابِ الله واحتسابًا لثوابِه، فإنه يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ واحتسابًا للله واحتسابًا لثوابِه، فإنه يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ واحتسابًا الله واحتسابًا لثوابِه، فإنه يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ واحتسابًا الله واحتسابًا لثوابِه، فإنه يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ واحتسابًا عليه الله عَلَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) لحديث «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، رقم (٣٧)، ومسلم: صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) لحديث: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

بها أم لم يَعْلَمْ، فليسَ من شَرْطِ نَيْلِ ثَوابِ هذه الليلةِ وأَجْرِها وما فيها من الخيرِ أنْ يكونَ الإنسانُ عاليًا بها.

وهي -أي ليلةُ القَدْرِ - لا تَخْلُو عَنِ العَشْرِ الأَواخِرِ من رمَضانَ؛ بل إنها تتأكَّدُ في السبعِ الأواخِرِ منها، كما قال النبيُ ﷺ لأصحابِه الذين أُرُوا ليلةَ القَدْرِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، أَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ،

ويَنْبغِي للإنسانِ في خِتامِ العَمَلِ أن يكونَ خَائِفًا رَاجِيًا، خائفًا أَنْ يكونَ قد قَصَّرَ فِي عَمَلِهِ فلا يُقْبَلُ منه، أو يُعْطَى أَجْرًا قَلِيلًا، رَاجِيًا فَضْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وثوابَه؛ لأنَّ رَحْمَتُه سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وعَفْوَه أَوْسَعُ مِن عِقَابِهِ.

ولا يَنْبغِي أَنْ نَتَّخِذَ من أعيادِ مثلِ هذه المواسِم - كعِيدِ الفِطْرِ وعِيدِ الأَضْحَى - سَبَا للأَشَرِ والبَطَرِ والفَرَحِ في غيرِ الحُدودِ الشَّرْعيَّةِ، أَمَّا في الحُدودِ الشَّرْعيةِ فإنَّ السُّنة قد دَلَّتْ على أَن أيَّامَ العيدِ فيها فَرَحٌ، وفيها سُرورٌ، وأجازَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ السُّنة قد دَلَّتْ على أَن أيَّامَ العيدِ فيها فَرَحٌ، وفيها سُرورٌ، وأجازَ بَعْضُ أهلِ العِلْمِ الدُّفوفَ فيها؛ لكن بشَرْطِ ألَّا يَتَعَدَّى ذلك إلى أُمورٍ مُحرَّمةٍ، كاختلاطِ النِساءِ بالرجالِ، أو خُروجِ النساءِ في أيامِ الأعيادِ مُتَبرِّجاتٍ بالزِّينةِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمالِ المُحرَّمَةِ، أو مَا أَشْبَهُ ذلك مَن الأعمالِ المُحرَّمَةِ، أو مَا أَشْبَهُ ذلك مَن سَهاحةِ الشَّريعةِ ويُسْرِها وإعطائِها النُّفوسَ حَظَّها من الفَرَحِ أو من الحُزْنِ ما يَجْعَلُ هذه الشَّريعةِ ويُسْرِها وإعطائِها النُّفوسَ حَظَّها من الفَرَحِ أو من الحُزْنِ ما يَجْعَلُ هذه الشَّريعة مَقْبولةً، ألم تَعْلَموا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أجاز للمُصابِ الذي مات له مَيِّتٍ أجاز الشَريعة مَقْبولةً، ألم تَعْلَموا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أجاز للمُصابِ الذي مات له مَيِّتٍ أجاز الشَريعة مَقْبولةً، ألم تَعْلَموا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أجاز للمُصابِ الذي مات له مَيِّتٍ أجاز

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۲۰۱۵)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (۱۱۲۵).

أن يُجِدَّ عليه ثلاثة أيام (١)؛ لأن النفوسَ قد تَحْزَنُ ويَلْحَقُها الأَلَمُ، فأباح لها أَنْ تُعْطَى حَظَها من هذا الحزنِ فَتُحِدَّ، مِثْل أَلَّا يَفْتَحَ الإِنْسانُ دُكَّانَه مَثَلًا، أو أَلَّا يَخْرُجَ في رِحْلةٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك من الإِحْدادِ؛ لكِنْ أَكْثَرُ من ثَلاثةِ أيامٍ لا يَجُوزُ إلَّا على الزَّوْجِ، فإنَّ المرأة تُحِدُّ على زَوْجِها أربعة أشْهُرٍ وعَشرة أيّامٍ (١).

كذلك في الفَرِح، بمُناسَبةِ الفَرَحِ أباحَ الشَّارِعُ لعِبادِهِ ما يكونُ فيه شَيْءٌ من الأنشِراحِ والابتسامِ، ولهذا نَدَبَ إلى الغِنَاءِ والدُّفِّ في ليلةِ العُرْسِ؛ ليَا في ذلك من الأنشِراحِ والسُّرورِ، لكن كما قلتُ قَرِيبًا: بشَرْطِ أَلَّا يَتَضَمَّنَ ذلك مَخْطورًا، مثل أنْ يُؤْتَى بغِنَاءٍ هَابِطٍ سَافِلٍ مُثيرٍ للغرائزِ مُوجِبٍ للغَرَامِ، فإن هذا لا يَجوزُ، لكِنْ لو كانَ يُؤتَى بغِنَاءٍ هَابِطٍ سَافِلٍ مُثيرٍ للغرائزِ مُوجِبٍ للغَرَامِ، فإن هذا لا يَجوزُ، لكِنْ لو كانَ غِناءً يَتَضَمَّنُ الترحيبَ بالحَاضِرِينَ وما أَشْبَهَ ذلك من الكَلِماتِ التي لا تَشْتَمِلُ على عُرَّمٍ، وكان فيه دُفُّ، وليس طَبْلًا ولا مِزْمارًا ولا عُودًا، فإنَّ ذلك مما أباحَه الشرعُ، وكذلك يكونُ الحُكْمُ في أيامِ الأعيادِ، ولهذا لما انْتَهَرَ أبو بَكْرٍ رَضَالِيَكَ عَنْهُ جَارِيَتيْنِ كانتا تُغَنِّيانِ فِي أَيَّامِ مِنَى قال النبيُّ عَلَيْهِ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّمَا أَيَّامُ عِيدٍ» (٢)، وهذا يَدُلُّ على أنه يَجُوزُ إظهارُ مِثْلِ ذلك في أيَّامِ الأعْيادِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) يعني حديث: «لَا يَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها، رقم (٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، رقم (١٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان
في البيوت والقرى، رقم (٩٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي
لا معصية فيه في أيام العيد، رقم (٨٩٢).



الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسَّلامُ عَلى رَسولِ اللهِ، وعَلَى آلهِ وَصَحْبِه، ومَنْ تَبِعَهم بِإِحسانٍ إِلى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

لقدْ شَرِعَ اللهُ لِعبادهِ في ختامِ شَهرِ رَمضانَ عِباداتٍ جَليلةً؛ لِيُتمَّ بِذَلكَ عَلَيْهِمُ النِّعمةَ، وَلِتكون هَذهِ العِباداتُ شُكرًا للهِ عَنَّوَجَلَّ عَلى مَا يَسَّرَ مَنْ صِيامِ هذَا الشَّهرِ وَقِيامهِ.

فَفِي خِتَامِ هَـذَا الشَّهِرِ شَرَعَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لِعبادهِ أَنْ يُكبِّرُوهُ، فقالَ تَعَالَى: 
﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْهِـدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٥]، تُحبِّرُوا الله: أَيْ تُعظِّموه بِقُلُوبِكم وألْسِنتكم، ويَكون ذَلك بِلَفظِ التكبيرِ، فتقولُ: اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ، أَوْ تُكبرُ، وللهِ الحمدُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ، كلُّ هَذَا جَائزُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ إلى اللهُ إلى إلى إلى إلى إلى اللهُ واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ إلى اللهُ إلى اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ، كلُّ هَذَا جَائزُ، أي: سواءٌ أتيتَ بِالتَّكبيرِ شَفعًا، أَو أَتَيتَ بِهِ وِترًا.

ويَنْبغي لِلْإِنسانِ عندَ التَّكبيرِ أَنْ يَسْتَشعِرَ بأَنَّه يُعظِّم اللهَ بِقلبهِ وبِلِسانه، وأَنَّه - بِنعمةِ اللهِ عليه وهِدَايته إيَّاه - صَار فِي المحلِّ الأعلَى الأرْفع؛ وَلِهَذَا قالَ: ﴿عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾، فجعلَ اللهُ التَّكبيرَ كانَ نَتيجةً لِهدايةِ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾، فجعلَ اللهُ التَّكبيرَ كانَ نَتيجةً لِهدايةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعالَى وتَوفيقهِ لِصيامِ رَمضانَ وقِيامهِ، وهذَا التَّكبيرُ سُنةٌ عندَ جمهورِ أهلِ العِلْم، وهُو سُنةٌ لِلرجالِ ولِلنساءِ، في المساجدِ، والبيوتِ، والأسواقِ، أمَّا الرجالُ

فَيَجْهِرُونَ بِهِ، وأَمَّا النساءُ فَيَسْرُرْنَ بِه بِدُون جَهِرِ؛ لأنَّ المرأةَ مَأْمُورةٌ بِخَفْضِ صَوْتها؛ وَلِهَذَا قَالَ النبيُّ ﷺ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ، فَلْيُسَبِّح الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»(١)، وهي مَنهيَّةٌ عنِ الكلامِ الخاضعِ الهابطِ الَّذي يَجرُّ الفِتنةَ إِلَيها، قالَ اللهُ تَعَالى لِنساءِ النبيِّ ﷺ: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴾ [الأحزاب:٣٢]، تأمَّلُوا أيُّها الإِخوةُ هذَا الخطابَ، لمنْ؟ وفِي أيِّ زَمَنِ؟ تَجِدوا أنَّ الخطابَ لِنساءِ النبيِّ ﷺ اللَّائِي هُنَّ أَطهرُ النِّساءِ، وفِي أَيِّ زمنٍ? فِي زَمنِ الصَّحابةِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُمْ، الَّذين هُم خيرُ القرونِ بنصّ رسولِ اللهِ ﷺ، ومعَ ذلكَ يَقُولُ لهنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ ﴾ فَمَا ظنُّنَا بِنساءِ اليـوم؟! ومَا ظَنُّنا بِهَذَا الزَّمـن؟! ومَا ظَنُّنا بِرِجالِ هذهِ الأَيَّام؟! أَلَيسوا أَقـربَ إِلَى المرضِ منَ الصَّحابةِ؟! بَلى؛ هُم أَقـرب إِلَى المرضِ مِنَ الصحابَةِ، وأقربُ إِلَى الفِتنةِ، ومَعَ ذَلكَ نَهَى اللهُ نِساءَ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ أَنْ يَخْضَعنَ بالقولِ، وعلَّلَ هذَا النهيَ بِقولهِ تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴾، إِذَنْ؛ هذهِ وَاحدةٌ مِما يُسَنُّ فِي خِتامِ هذَا الشُّهرِ، وهيَ التَّكبيرُ، ودَليلُهَا كَمَا سبقَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

وابتِدَاء هَذا التَّكبيرِ يَكون مِن غُروبِ الشَّمسِ لَيلةَ العيدِ إِذَا عُلِمَ دُخولُ الشهرِ قَبْلَ الغروبِ، كَما لَو أَكملَ الناسُ الشَّهرَ ثَلاثينَ يَومًا، أَو مِن ثُبوتِ الخبرِ إِذَا ثَبَتَ لَيْلَةَ الثَّلاثين مِن رَمضانَ، وَيَنْتَهِي التكبيرُ بِالصلاةِ، يَعْني إِذَا شَرَعَ النَّاسُ فِي صلاةِ العيدِ انتَهَى وَقتُ التَّكبير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، رقم (٢٥٠٦).

#### زَكاةُ الفِطرِ:

شَرَعَ اللهُ تَعَالى في خِتامِ هذَا الشَّهرِ زَكاةَ الفِطْرِ. وهِي صَاعٌ مِن تَمْرٍ، أَو صاعٌ مِن بُرِّ، أَو صَاعٌ مِن بُرِّ، أَو صَاعٌ مِن شَعيرٍ.

وإنَّمَا كَانت هذِهِ الحَمسةُ؛ لأَنَّهَا فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ هِيَ الطعامُ؛ بَل كَانَ البُرُّ فِي عهدِ النَّبِي عَلَيْهِ هِيَ الطعامُ؛ بَل كَانَ البُرُّ والحنطةُ فِي عهدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ البَّرُ والحنطةُ فِي المدينةِ إِلَّا فِي خِلافةِ مُعاويةَ رَضَائِينَهُ عَنْهُ، وإِلَّا فإنَّ طعامَ الناسِ فِي وقتِ الرَّسولِ عَلَيْهِ المدينةِ إِلَّا فِي خِلافةِ مُعاويةَ رَضَائِينَهُ عَنْهُ، وإلَّا فإنَّ طعامَ الناسِ فِي وقتِ الرَّسولِ عَلَيْهُ المدينةِ أَصْنَافٍ، وهي : التَّمرُ، والشَّعيرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ، كَما قالَ ذَلكَ أَبُو سَعيدٍ الخُدْرِيُّ رَضَائِينَهُ عَنْهُ (٢)، فهي إذَنْ صاعٌ مِن طَعام.

مِقدارُ زَكاةِ الفطرِ، وَبَيانُ زِنَةِ الصَّاعِ النَّبوِيِّ:

قلنًا: إنَّ مِقدارَ زَكاةِ الفطرِ صَاعُ، والواجبُ الصَّاعُ النَّبويُّ، وإنْ زَادَ الإنسانُ فَلَا حَرَجَ، وليسَ فِيهِ كَراهةُ، علَى القولِ الرَّاجحِ مِن أقوالِ أهلِ العلم، وإِنْ كَانَ بعضُ العلماءِ كَرِهَ أَنْ يَزيدَ عَلَى الصَّاعِ النبويِّ؛ وقالَ: لأنَّ هذَا شيءٌ مُقدَّرٌ شَرعًا، فلا تَنْبَغي العلماءِ كَرِهَ أَنْ يَزيدَ عَلَى الصَّاعِ النبويِّ؛ وقالَ: لأنَّ هذَا شيءٌ مُقدَّرٌ شَرعًا، فلا تَنْبَغي مُعُاوزتُه، لكنَّ الصَّحيحَ أَنَّه لَا يُكرهُ؛ لأنَّ مَا زَاد عَلى الواجبِ يَكونُ تَطوعًا وصَدقةً.

والصاعُ النَّبويُّ زِنتهُ بِالكيلُو منَ البُرِّ الجيدِ: كِيلُوانِ وأَرْبعونَ جِرامًا، كَمَا حَرَّرْناهُ، ولكنْ يَنْبغي أَنْ يُلاحَظَ أَنَّ الكيلَ مُقدَّرٌ بِالحجمِ، لَا بِالوزنِ، فهُنَاكُ فَرقٌ بَيْنهما، فإذَا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ خَفيفٍ لَوَجدتَه يَزِنُ مِنَ الكيلُو مَثلًا كِيلُو وَاحدًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

وَخُسُ مَثِةِ جرام، ولَو كِلْتَ صاعًا منَ الدَّقيق لَوَجَدته قَد يُساوِي فِي الوزنِ أَرْبعة كِيلُوات مثلًا، خُذْ مَثلًا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَ الرَّصاصِ تَزنُ عشرةَ كيلواتٍ، ضَعْهَا فِي الصَّاعِ، وانظرْ كَم تَجِيءُ، إنَّهَا لَا تَجِيءُ شيئًا بِالنسبةِ للصَّاعِ، هاتِ شيئًا منْ ذاتِ الوزنِ الحَفيفِ -الإسفنج مثلًا-، وضَعْهُ فِي الصَّاعِ، امْلَا الصاعَ منَ الإسفنج، وانظُرْ كَم يَجِيءُ منَ الكِيلُوات، لَيس بِشيءٍ، قَليل جدًّا؛ وَلِهذا لَا يُمْكن ضَبْطُ هَذَا بِالكِيلُو مِن كلِّ وجهِ؛ لأنَّ المعتبرَ في الكيلِ الحجمُ، دُونَ الثَّقلِ؛ ولِهذا قالَ العُلهاءُ: إذَا اعتبرَ الوزنُ فإنَّه يَعتاطُ فِي الثَّقيلِ، بأنْ يَزيدَ فيهِ، فإذَا وَجَدْنَا حبًّا خَفيفًا وَوَزَنَّاه، فبلغَ كِيلُوين وَأَرْبعين جِرامًا، وليلُوين وَأَرْبعين جِرامًا، وهلُ يَكونُ صَاعٍ، إذَنْ؛ لا بدَّ أَنْ نَزيدَ، نقولُ: كيلُوانِ ومِئتًا جرامٍ، كِيلُوان وَخُسُون جِرَامًا، وهكذَا.

المهمُّ أَنْ يَعلمَ طَالَبُ العلمِ -وغيرُ طَالَبِ العلمِ - أَنَّ الكيلَ مُقَدَّرٌ بِالحَجمِ، لَا بِالثِّقَلِ؛ لكنَّ العُلمَاءَ رَحَهُ مُاللَّهُ قَدَّروا ذَلكَ بِالبِّ الرزينِ، أي: الجيدِ، لَيْسَ الخفيف، فَضَبطوه بِالوزنِ؛ لأنَّ الوزنَ لا يَختلفُ، يَعْنِي لَو وَضَعتَ السَّنْجَةَ مَثلًا الَّتي يُوزنُ بِهَا فَالوزنُ باقٍ؛ لكنَّ الكيلَ إِذَا ضاعَ يَضيعُ الكيلُ.

وهذَا المقدارُ البَحثُ فِيها بِالوجوبِ حُكمهُ فَريضةٌ.

ولِسائلٍ أَنْ يَسألَ: هَل تُجزئُ الكسوةُ بدلَ الطَّعامِ؟

فنقول: لَا، لَو كَانتِ الكَسْوةُ تُجزئُ لَبُيِّنَتْ كَمَا بُيِّنَتْ فِي كَفَّارةِ اليَمينِ، قَالَ اللهُ تَعَالى فِي كَفَّارةِ اليمينِ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِلَمْ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ تَعَالَى فِي كَفَّارةِ اليمينِ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِلَمْ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوَ كَسُوتُهُمْ ﴿ وَالله الطَّعَامَ. أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴿ وَالله الطَّعَامَ.

وإنْ قيلَ: هَل تُجزئُ القِيمةُ، يَعْني أَنْ يُخرجَ الإنسانُ بدلًا منْها دَراهمَ؟ فَنقولُ: لَا؛ لأنَّهَا فُرضتْ منَ الطَّعامِ.

فإذا قالَ قائلٌ: إنَّنا إذا أَعْطَينا الفقيرَ الطَّعامَ بَاعهُ بِنصفِ قيمتِهِ، وَلَو أَعْطَيناهُ الدَّراهمَ انتَفَع بِها أكثرَ.

قُلْنا: نحنُ مَأْمُورون بِشيءٍ، وَالواجبُ عَلَيْنا أَنْ نُنفِّذَ الشيءَ كَمَا أُمِرْنا، فَنحن أُمِرْنا أَنْ نُخرجَها صَاعًا منْ طعام، وإذَا خَرَجتْ مِن ذِمَّتنا فَهِي مِلْكُ للفقيرِ، يَتَصرَّف إُمِرْنا أَنْ نُخرجَها صَاعًا منْ طعام، وإذَا خَرَجتْ مِن ذِمَّتنا فَهِي مِلْكُ للفقيرِ، يَتَصرَّف بِها كَمَا يَشاءُ، يَأْكُلها، يَتَصَدق بِها، يُغْرِجُها عَن فِطْرته، يَبِيعُها، هَذَا أَمرٌ لَا يَعْنِينَا فِي شيءٍ، الواجبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقولَ: سَمِعنا وَأَطَعْنَا، ونُخرجَ الطعامَ الَّذي أُمِرْنا بِه، وإذَا خرجَ الشيءُ مِن أَيْدِينا فليسَ إِلَيْنَا؛ بَل إِلى مَن أَخذهُ.

## وقتُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطْرِ:

وأمّا عَن وقتِ خُروجِ زَكاةِ الفطرِ، فَنقولُ: ثُخرَجُ قبلَ العيدِ بَيومٍ أَو يَومينِ، والأفضلُ أَن ثُخْرجَ صباحَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ، هذَا هوَ الأفضلُ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَيْلِيَهُ عَنْهُا: "أَمَرَ النَّبِيُ عَيْلِيهٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» (١)، عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَيْلِيهُ عَنْهُا: "أَمَرَ النَّبِي عَيْلِيهٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» (١)، ولا يَجوز إِخْرَاجُها قبل ذَلِكَ على القولِ الرَّاجِحِ، أَيْ: نُخْرِجها فِي اليومِ التَّاسِعِ وَالعشرينَ، وفِي اليومِ الثَّلاثينَ، أمَّا تَأخيرها إلى مَا بَعْدَ الصَّلاةِ فحرامٌ، ولَا يَجوزُ، ولَو أَخرَجها مُتعمدًا لَم تُجزئهُ؛ لجديثِ ابنِ عباسِ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُا: "مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢)، اللَّهم إلَّا فِي فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢)، اللَّهم إلَّا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٣٧٣).

حالِ عدمِ العلمِ، مثلُ أَلَّا نَعلمَ بِالعيدِ إلَّا مُتأخرًا، لَا يُمْكننا أَنْ نُخرِجَها قَبلَ الصَّلاةِ، فَهَذَا عذرٌ، أَو إِنسانٌ مُسافرٌ أَتاهُ العيدُ وَهو فِي السفرِ، ولَيْسَ عِندهُ مَن يَدفعُ إِلَيه، فَهَذَا عَذرٌ، أَو إِنسانٌ مُسافرٌ أَتاهُ العيدُ وَهو فِي السفرِ، ولَيْسَ عِندهُ مَن يَدفعُ إِلَيه، فَهَذَا لَا بأسَ، وتكونُ في حقِّهِ زَكاةٌ مَقبولةٌ.

### عَلَى مَنْ تَجِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ:

تَجبُ عَلَى كلِّ وَاحدٍ منَ المسلمينَ، ذَكرًا أُو أُنْثَى، صَغيرًا أُو كَبيرًا، حرَّا أُو عبدًا؛ لكنْ بِشرطِ أَن يَكونَ مَوجودًا حينَ وُجوبِ الزَّكاةِ، وَذلكَ بِغروبِ الشَّمسِ فِي آخرِ يَومٍ مِنْ رَمضانَ، فَلَوْ مَاتَ الإنسانُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ منْ آخرِ يَوْمٍ فَلَيس عَليه زَكاةٌ؛ لأَنَّه مَاتَ قبل وَقتِ الوُجوبِ، ولَو طلَّقَ الرجلُ زَوْجتهُ بَعد غُروبِ الشَّمسِ لَوَجَبَتْ عليهِ فِطرتُها، عَلى قولِ مَن يَقولُ: إنَّ زَكاةَ الفطرِ وَاجبةٌ عَلى الزَّوجِ، وأمَّا مَن لَوَجَبَتْ عليهِ فِطرتُها، عَلى قولِ مَن يَقولُ: إنَّ زَكاةَ الفطرِ وَاجبةٌ عَلى الزَّوجِ، وأمَّا مَن قالَ: إنَّ زكاةَ الفطرِ كَغيْرِها مِنَ الوَاجباتِ، تَجبُ عَلى كلِّ إِنسانٍ بِنَفسهِ؛ فإنَّ هذَا الثالَ لَا يَردُ.

أمَّا الجنينُ الَّذي فِي بطنِ أُمِّهِ فَلَا تَجبُ عَنه زَكاةُ الفطرِ؛ لكنْ إِن أَخْرَجَهَا تَطوعًا فَلَا بَأْسَ؛ ولكنَّهَا لَا تجبُ.

# حِكمةُ إِخْرَاجِ زَكاةِ الفِطْرِ:

نَقولُ: الحكمةُ أنَّها طُهْرَةٌ للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةٌ لِلْمَساكينِ.

## مَكانُ إخراج زَكاةِ الفطرِ:

مَكَانُ إِخراجِهَا فِي البلدِ الَّذي يَكُونُ الإِنسانُ فِيه وَقتَ الوجوبِ، فَمَثلًا إِذَا كَانَ الإِنسانُ مُعْتمرًا، وهُو مِن غَير أَهْلِ مَكةَ، وصَادفهُ العيدُ وهُو بِمكةَ، يُخْرجها فِي مكة، أمَّا إذَا كَانَ لَه أهلٌ فِي بَلدهِ، فَنقولُ: يُخرجُ زَكَاةَ أَهلهِ فِي بَلدهمْ، وَزكَاتَه فِي اللهِ اللهِ الَّذِي هُو فِيه، فإنْ كَانَ فِي بلدٍ لَيْسَ فِيه مُستحِقٌ كَبلادِ الكفرِ، يَعْني هُو فِي بلدِ كفرٍ لَيْسَ فِيه مُستحِقٌ كَبلادِ الكفرِ، يَعْني هُو فِي بلدِ كفرٍ لَيْس فِيها مُسلمونَ فُقراءُ أَيْنَ يُخْرجُهَا؟

نقول: يُخْرِجُها في بلادِ المسلمينَ.

وأمَّا الذينَ تُصرَف إِلَيهم صَدقةُ الفِطرِ فَهمُ الفقراءُ؛ لِقولهِ فِي حديثِ ابنِ عباسٍ رَضَائِيَّهُ عَنْهُا: «وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ».

#### صَلاةُ العيدِ:

سَبَقَ أَنْ أَوْضَحْنَا أَنَّه يُسَنُّ التَّكبيرُ بَعدَ الانتهاءِ مِن صِيامِ شَهرِ رَمضانَ، ثمَّ شَبَوَ أَنْ أَوْضَحْنَا أَنَّه يُسَنُّ التَّكبيرُ بَعدَ الانتهاءِ مِن صِيامِ شَهرِ رَمضانَ، ثمَّ شَرَعْنَا فِي الكلامِ عَن زَكاةِ الفطرِ، بَقِيَ لَنَا أَنْ نَتكلَّمَ عَن سُنةٍ وَاجبةٍ، وهي صَلاةُ العيدِ.

وصَلاةُ العيدِ أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الرِّجالَ والنساءَ؛ ولكنْ لَا يحلُّ لِلمرأةِ أَنْ تَأْتِي لِلْصلى العيدِ وهي مُتبرِّجةٌ، أَو مُتطيِّبةٌ، أَو مُتزينةٌ، أَو كَاشفةٌ وَجْهَها؛ لأَنَّ ذَلك محرَّمٌ، قَالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلاةَ العِشَاءِ»(١)، فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ إِذَا أَصابِتِ البَخُورَ، فَهَا ظنُّكَ بِمَنْ تَتَطَيَّبُ بِأَطيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطِّيبِ الطَيبِ الطَّيبِ السَّيطانُ يَمْ تَأْتِي إِلَى المسجدِ؟! إِنَّهَا آثمةٌ مِن خُرُوجِها مِن بَيْتِها إِلَى رُجُوعِها إِلَى بَيْتِها، والشَّيطانُ يَمْ تَأْتِي إِلَى المسجدِ؟! إِنَّها آثمةٌ مِن خُرُوجِها مِن بَيْتِها إِلَى رُجُوعِها إِلَى بَيْتِها، والشَّيطانُ يَسْتَشرِ فُها وَيُزَيِّنِها فِي عينِ الرَّجلِ؛ حتَّى يَظنَّها مِن أَجلِ النِسَاءِ، ومنْ أحسنِ النِساءِ، ومنْ أحسنِ النِساءِ، ويعملُ الطِّيبَ أَطيبَ مِن رَائحتِهِ الحقيقيَّةِ؛ منْ أجل الافتتانِ بِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٦٨٠).

فالواجبُ عَلَى المرأةِ أَلَّا تَخرجَ إِلَّا عَلَى الوجهِ المشروعِ لَهَا أَنْ تَخرجَ فيهِ، تَخرجُ تَفِلَةً، يَعني: غيرَ مُتزينةٍ، ولَا مُتطيبةٍ، ولَا مُتبرجةٍ، وتَمْشِي الهُوَيْنَةَ، ولَا تَتَغنَّجْ فِي مِشْيَتِهَا، ولَا تُخاطبِ الرِّجالَ؛ لأنَّ ذلكَ منَ الفتنةِ، وإنَّها تَحضرُ الصَّلاةَ منْ أجلِ البَركةِ الَّتِي تَحصلُ بِهَذَا الاجتهاعِ عَلَى طاعةِ اللهِ تَعَالَى وَعِبَادتِه وَذِكْرِه وَدُعَائه، يَشْهدنَ الخيرَ، وَدَعوةَ المسلِمينَ.

وأَمَرَ النبيُّ عَلِيْهِ الحُيَّضَ أَن يَعْتَزِلْنَ المصلَّى، يَعْني مُصلَّى العيدِ؛ لأنَّ مصلَّى العيدِ مَصلَّى العيدِ؛ لأنَّ مصلَّى العيدِ مسجدٌ، والمرأةُ لا يَحَلُّ لَهَا أَنْ تَمَكُثَ في المسجدِ وهي حَائضٌ؛ لكنْ لَها أَنْ تَمَرُ في المسجدِ عَابرةً إذا أَمِنَتْ تَدنيسَ المسجدِ، لكنْ ليس لَهَا أَنْ تَجلسَ فِي المسجدِ؛ لأنَّ المسولَ عَلَيْهِ أَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعتزلنَ المصلَّى.

#### حُكمُ صَلاةِ العيدِ للرِّجالِ:

أمَّا حكم صلاةِ العيدِ عَلى الرِّجالِ فَلِلْعلماءِ فِيها ثَلاثةُ أقوالٍ:

الأُولُ: مِنهم مَن قالَ: إنَّهَا سُنَّةٌ.

الثَّاني: وبَعْضهم قالَ: إنَّهَا فَرْضُ كَفَايَةٍ.

الثَّالثُ: وقالَ آخرونَ: إنَّها فَرضُ عينٍ.

والذينَ قالُوا: إنَّها سنةٌ احتَجُّوا بأنَّ النبيِّ ﷺ لما سألهُ الرَّجلُ الَّذِي أخبرهُ النبيُّ ﷺ بالصَّلواتِ الخمسِ، لما قالَ: يَا رَسولَ اللهِ، هَل عليَّ غَيرُهَا؟ قالَ لَهُ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب أحب الدين إلى الله عَزَّقَجَلَّ أدومه، رقم (٤٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١٥).

والذينَ قالُوا بأنّها فَرضُ كفايةٍ قَالُوا: لأنّها عبادةٌ ظَاهرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وشَعائرُ الإسلامِ الظّاهرةُ يُقصدُ بِها حصولُ هذهِ الشَّعيرةِ، بِقَطْعِ النَّظرِ عنِ الفاعلِ، وجِينئذٍ تَكُونُ فرضًا؛ لِلأمرِ بِها، غيرُ عينيةٍ؛ لأنَّ المقصودَ إِظْهارُ هذهِ الشَّعيرةِ، وخُروجُ النَّاس إِلى المصلَّى حتَّى يَتبينَ أنَهم في عيدٍ.

وأمَّا الذينَ قالُوا بأنَّهَا فَرضُ عينٍ فَقَالُوا: إنَّ النبيَّ ﷺ أَمرَ بِالحروجِ إِلَيْها حتَّى الحُيَّض وحتَّى العواتق، وذَوات الخدورِ<sup>(۱)</sup>، وشيءٌ يُؤمر بهِ النساءُ فالرِّجالُ مِن بابِ أَوْلَى. أَوْلَى.

وهذَا الأخيرُ هوَ اختيارُ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميةَ، يقولُ رَحَمَهُ اللّهُ: «إِنَّ صَلَاةً العِيدِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَإِنَّ مَن تَأْخَّرَ عَنها فهو آثمٌ، ولَو كَانَ الكفايةُ تَحصلُ بِغيره» (٢)، ولكنْ إذَا فاتتِ الإنسانَ فإنَّها لا تُقضى عَلى رأي شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ، قالَ: لأنَّها صَلاةُ اجتهاء، فهي كَصلاةِ الجمعةِ، وصَلاةُ الجمعةِ إِذَا فَاتتِ الإنسانَ لَا يَقْضِيهَا، لكنْ يُصلِي الظُّهرَ؛ لأنَّها فَرْضُ الوقتِ، والآنَ لَها فاتَ الاجتهاعُ ولَمْ يُدركها الإنسانُ لكنْ يُصلِي الظُّهرَ؛ لأنَّها فَرْضُ الوقتِ، والآنَ لَها فاتَ الاجتهاعُ ولَمْ يُدركها الإنسانُ سَقَطَت، ولا يُمكن أنْ يَأْتِيَ بِهَا؛ لكنْ ليَّا كَانَ الظهرُ فرضَ الوقتِ؛ وجَبَ عَليهِ أنْ يُصلِي صَلاةً العيدِ، لكنْ إذَا قلناً: إنَّهَا فَرضُ عينٍ ولَم يُدركُها الإنسانُ، فَلَيْسَ لِوَقتها صَلاةٌ مَفروضةٌ، وَحِينَاذٍ تَسقطُ، ولَا يَجبُ عَليهِ شيءٌ؛ لأنَّهَا فَاتَنهُ.

ولَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَهبَ إليهِ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميةَ أَقْوَى الأَقْوَالِ، وأَنَّ صلاةً العيدِ فرضٌ عينِ عَلى كلِّ ذَكرٍ، وأنَّ مَن لَمْ يَحضرهَا فَهو آثمٌ، ولكنْ إِذَا فَاتته فإِنَّه لَا يَقْضِيها؛ لأنَّهَا صلاةُ اجتماعٍ، لا انفرادٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٥/ ٤٠٩).

أمَّا التكبيراتُ فِي صَلاةِ العيدِ فَحُكْمها أنَّها سُنَّةٌ، وإذَا فَاتتِ الإنسانَ فإِنَّه لَا يَقْضِيها فِي الرَّكعةِ الوَاحدةِ.

## أَحكامٌ تَتَعلقُ بِصلاةِ العيدِ:

وأمَّا عَن كَيفيةِ صَلاةِ العيدِ، فَنقولُ: تُكبرُ تكبيرةَ الإحرامِ، وَتُتَابِع إِمَامَكَ فِيهَا بَقِيَ مِنَ التَّكبيرِ، وهُو إِذَا أَنْهَى التَّكبيرَ سَوْفَ يَقرأُ الفاتحة، أنتَ لَا تُكبرُ إِذَا قرأَ الفاتحة؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّلِهُ نَهَى عنِ القراءةِ وَالإمامُ يقرأُ، إلّا بفاتحةِ الكتابِ، وكذَلِكَ التكبيرُ، لا تُكبرُ والإِمامُ يقرأُ؛ بَل أَنْصت لَهُ.

أمَّا لَو فَاتَتك رَكعةٌ كَاملةٌ، ثمَّ سلَّمَ الإمامُ، وقُمْت تَقْضِي، فإنَّك تَكبر فِيها تَقْضِيه؛ لأَنِّي قُلتُ قَبلُ: لَا يُقْضَى التَّكبيرُ فِي الركعةِ الوَاحدةِ، وقَوْلي: فِي الرَّكعةِ الوَاحدةِ؛ احترَازٌ مِنَ الرَّكعةِ الكَاملةِ، فَلَو فَاتتكَ رَكعةٌ منَ العيدِ وقُمْت تَقْضي هذِهِ الرَّكعة؛ فَصلَّها كَما صَلَّاها الإِمامُ، تُكبرُ خَماً بَعد تَكبيرةِ القيامِ؛ لأنَّ هذهِ قضاءٌ الرَّكعة؛ فَصلَّها كَما صَلَّاها الإِمامُ، تُكبرُ خَماً بَعد تَكبيرةِ القيامِ؛ لأنَّ هذهِ قضاءٌ عَمَّا سبق.

ثمَّةَ بَحثُ آخرُ فِي صلاةِ العيدِ: وهُو أَنَّكَ إِذَا أَتيت إِلَى صَلاةِ العيدِ مِن طَريقٍ، فالشَّنةُ أَن تَرجعَ مِن طَريقٍ آخرَ، يَعني إِذَا كَان لَكَ طَريقانِ إِلَى المسجدِ، فَأْتِ مِن طريقٍ، وارجِعْ مِن الطريقِ الأخرى؛ اقتداءً بالنَّبيِّ عَلَيْكِيْ لأَنَّه ثَبت عَنه أَنَّه كَان إِذَا أَتَى مِن طريقٍ، وَجع مِن طَريقٍ الأخرى؛

أمَّا إِذَا كَانَ طَرِيقَكَ إِلَى المسجدِ طَرِيقًا وَاحدًا، لَيس لَه ثَانٍ؛ فَنقول: الظَّاهرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰/۱۱۸، رقم ٥٨٧٩).

أنَّ هَذا أَمر غَيرُ مُتحققٍ، مَا منْ إِنسانٍ إلَّا ولِبَيته طَريقانِ، فَيذهبُ مِنَ اليمينِ إِلَى الشهالِ إلى اليمينِ. الشهالِ إلى اليمينِ.

ومنْ سُننِ عيدِ الفطرِ أيضًا: أنَّ الإنسانَ قبل أنْ يَأْتِيَ إِلَى المسجدِ يأكلُ ثلاثَ مَراتٍ وِترًا، ولَيسَ مَرةً واحدةً؛ لأنَّ أنسَ بنَ مالكِ رَضَالِلَهُ عَنهُ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّي عَلَيْ اللَّهُ عَرَاتٍ »(۱)، والتمراتُ جمعٌ، وأقلُها ثلاثٌ، لا سيَّما إذا قيلَ وِترًا فلا بُدَّ منَ يَأْكُلُ مَرَاتٍ »(۱)، والتمراتُ جمعٌ، وأقلُها ثلاثٌ، لا سيَّما إذا قيلَ وِترًا فلا بُدَّ منَ الثلاثِ، إذَنْ أقلُها ثلاثٌ، وإنْ زادَ فخمسٌ، أو سبعٌ، أو تسعٌ، أو إحدى عشرة، أو ثلاثَ عَشرة، أو إحدى وعِشْرينَ تَمرةً. المهمُّ أنْ يَجعلَها وِترًا.

فإنْ قيلَ: هَل يَنبغي لِلْإِنسانِ أَنْ يَجعلَ كلَّ شيءٍ عَلى وترٍ؟ يعنِي لوْ أكلَ طعامًا هَلْ نقولُ: كُلْ ثَلاثَ لقهاتٍ؟

الجوابُ: لَا، ليسَ شرطًا، بعضُ النَّاسِ الآنَ يُطَيِّبُكَ، أَيْ: يُعطيكَ طيبًا فِي يدكَ، ثمَّ يُطيِّبُك مرَّةً ثانيةً، ثمَّ تقولُ أَوْتِرْ، منْ قالَ: إنَّ هذا سُنَّةٌ؟! لكنْ يحبُ أنْ يَدكَ، ثمَّ يُطيِّبُك مرَّةً ثانيةً، ثمَّ تقولُ أَوْتِرْ، منْ قالَ: إنَّ هذا سُنَّةٌ؟! لكنْ يحبُ أنْ يَزيدهُ منَ الطيبِ، ولكنْ جَعْلُهُ وِترًا هذَا لَا أَصْلَ لهُ، أَنَا لَا أَعلمُ أَنَّ الإنسانَ مَطلوبٌ مِنه أَنْ يُوترَ فِي مثلِ هذهِ الأمورِ.

فأمَّا قولُ الرَّسولِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ اللهَ وَتُرْ الْحِبُّ الوِتْرَ الْمَلاةُ وترٌ ، فليسَ هَذَا عَلَى عُمومهِ الكنَّه عَنَهَ عَلَى وَتُرْ يَحِكُمُ شَرِعًا أَو قَدرًا بِالوترِ ، فَمثلًا الصَّلاةُ وترٌ ، وفِي صَلاةِ الليلِ نَخْتمها بوترِ التَّطوعِ ، وفِي النَّهارِ نَخْتمه بوترِ المغربِ ، وأيَّامُ الأسبوعِ وترٌ ، والسماواتُ وترٌ ، وَالأرضُ وترٌ ، فَاللهُ عَنَّهَ عَلَى فَيْ النَّهُ عَنَّهَ عَلَى وَتْر ، وَيَحْكُمُ بِهَا يَشَاءُ عَلَى وترٍ ، ويَحْكُمُ بِهَا يَشَاءُ عَلَى وترٍ ، ويَحْكُمُ بِهَا يَشَاءُ عَلَى وترٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۷/ ٥٤٥، رقم ۷۷۱۸).

وليسَ المرادُ بِالحديثِ أَنَّ كلَّ وترٍ فإنَّهُ مَحبوبٌ إِلَى اللهِ عَنَّىَجَلَّ، وإلَّا لقلنَا: احسُبْ خُطواتكَ مِن بيتكَ إِلَى المسجدِ لِتَقطعها عَلى وترٍ، احسُبِ التَّمر الذِي تَأكلُ لِتَقطعه عَلى وترٍ، احسُبِ التَّمر الذِي تَأكلُ لِتَقطعه عَلى وترٍ، وكلُّ شيءٍ يُقَدَّر عَلى وترٍ، هذَا لا أَعْلَم أَنَّهُ مَشروطٌ.

فهذِهِ أَيضًا منَ السُّننِ الَّتِي تُفعل في عيدِ الفطرِ خَاصَّةً، وهِي أَلَّا تَأْتِي إِلَى المسجدِ حَتَّى تَأكلَ تَمراتٍ وترًا، وبعضُ النَّاسِ – ولا سيَّا العامة – يَنقُلُونَ التَّمرَ لِيَأكلوه فِي مصلَّى العيدِ، ولا يَأكلونهُ حتَّى تَطلعَ الشمسُ، فَيُقَيِّدُونَ هذَا الأكلَ بِزمنٍ ومكانٍ، الزمنُ: بعدَ طُلوعِ الشمسِ، والمكانُ: مُصلَّى العيدِ، وقدْ سَبَقَ أَنْ قُلنا: إِنَّ كلَّ إِنسانٍ يُخصصُ عبادةً بزمانٍ ومَكانٍ لَمْ يردْ بهِ الشرعُ؛ فإنَّها بِدعةٌ غَيرُ مُوافقةٍ للشرع.

### التَّهنئةُ فِي عيدِ الفطرِ:

وعِمَّا يُفعلُ فِي هذَا العيدِ تَهنئةُ النَّاسِ بَعضُهم بَعضًا، يُهنئُ الناسُ بَعضُهم بَعضًا بِالتخلصِ مِن رَمضانَ، وفَرْقُ بَين بَعضًا بِالتخلصِ مِن رَمضانَ، وفَرْقُ بَين قَولَ: قَوْلِنا: التَّخلصُ مِن رَمضانَ، والتَّخلصُ بِرِمَضانَ، كَمَا أَنَّ هناكَ فَرقًا بَيْنَ أَن نَقولَ: استَرَحنا بِالصَّلاةِ، واستَرَحْنا منَ الصلاةِ، فَالمحمودُ فِي هَاتينِ العبارتينِ: اسْتَرَحْنا بِالصلاةِ، والمذمومُ: استَرَحْنا مِنْها.

فَالتَّخلص مِن رَمضانَ كَلمةٌ مَذمومةٌ، كلُّ المؤمنينَ يُحبونَ أَنْ يَكُونَ شهرُ رَمَضانَ كَل المؤمنينَ يُحبونَ أَنْ يَكُونَ شهرُ رَمَضانَ فعبارةٌ مَحمودةٌ؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم- يقولُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

مِنْ ذَنْبِهِ (۱)، وكذَلك: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۲)، وَأَيْضًا: «وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۲)، وَأَيْضًا: «وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۲)، وَيَا وَيلَ مَن فَاتتهُ هِذِهِ الأسباب، ثَلاثةُ ثَلاثةُ أُمورٍ كلُّها أسبابُ لِمغفرةِ الذُّنوب، ويَا ويلَ مَن فَاتتهُ هِذِهِ الأسباب، ثَلاثةُ أَسبابٍ لَمغفرةِ الذُّنوبِ فِي هذَا الشَّهرِ، إذَا فَاتتِ الإنسانَ فَهو خَاسرٌ، إذَا كَانَ صَومُه لَا يُكفِّر ذُنوبَهُ فَقَدْ خَسِرَ، وإذَا كَانَ قيامهُ لَا يُكفِّرُ ذُنوبَهُ فَقَدْ خَسِرَ، وإذَا كَانَ قيامهُ لَا يُكفِّرُ ذُنوبَهُ فَقَدْ خَسِرَ، وإذَا كَانَ قيامهُ لِلا يُكفِّرُ ذُنوبَهُ فَقَدْ خَسِرَ، وإذَا كَانَ قيامهُ لِللهَ اللهَ أَنْ يَجعلنَا مِنَ الرَّابِحِينَ فِي هذَا الشَّهرِ. ليلةَ القدرِ لَا يُكفِرُ ذُنوبه فقدْ خَسرَ، نَسألُ اللهَ أَنْ يَجعلنَا مِنَ الرَّابِحِينَ فِي هذَا الشَّهرِ.

وتَهنئةُ النَّاسِ بَعضهمْ بَعضًا هُو مِن بَابِ العادةِ، وإنْ كانَ قَد نُقلَ عَن بعضِ الصَّحابةِ -رِضوانُ اللهِ عَلَيهمْ - أنَّهم كَانوا يُهنَّئُون بَعْضهم بِذَلك، لكنْ هِي مِن بَابِ العادةِ، ولكنْ يَفعلُ بعضُ النَّاسِ فِي هذهِ العادةِ مَا لَا يَجوزُ شَرعًا، كَما نرى مَثلًا تَهنئةُ ابنِ العمِّ ابنةَ عمَّتِه، وَهِي كَاشفةٌ وَجْهَهَا، فهَذَا حرامٌ، ولَا يَجوزُ، لَا يَجوزُ أَنْ يُهنئَ ابنُ العمِّ ابنةَ عمتهِ، أو ابنةَ عمهِ وَهِي كَاشفةٌ وَجْهَها؛ لأنَّا أَجْنَبية عَنْه، وَلَيْست مِن مَحَارِمهِ.

كَذَلِك أيضًا بَعضُ الناسِ يُمنِّئ أَيَّ امرأةٍ مِن أَقاربهِ، وإنْ لَم تَكنْ بِنتَ عمهِ، وهَذا أيضًا حرامٌ، إذَا لَم تَكنْ مِن مَحارمهِ فَيحرمُ عَلَيه أَنْ يُمنَّهَا وهيَ كَاشفةٌ وَجْهَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا، رقم (١٧٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

كَذَلك بعضُ النَّاسِ أيضًا يُهنِّعُ النِّساءَ مِن أَقاربهِ اللاي لَسْنَ مِن مَحَارمهِ وَلَكَنْ فَيُصَافحهنَّ، وهَذَا حرامٌ، فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجل أَنْ يُصافحَ امرأةً مِن غَيرِ مَحَارمهِ، ولكنْ إِذَا قالَ: أَنَا أُصافحهَا مِن وراءِ الحجابِ، فهذَا أيضًا محرَّمٌ عَليه؛ لأنَّ الإنسانَ قَد يُغويهِ الشَّيطانُ، فإذَا صَافحها بِيَدها ضَغَطَ عَليها، وحصلَ مَا لَا يُحمدُ عُقباهُ؛ لِذَلك يُعويهِ الشَّيطانُ، فإذَا صَافحها بِيَدها ضَغَطَ عَليها، وحصلَ مَا لَا يُحمدُ عُقباهُ؛ لِذَلك لا يجوزُ أَنْ يُصافحَ الإنسانُ امرأةً مِن غيرِ محارمِه؛ لا مِن وراءِ الحجابِ، ولَا مُباشرةً. ويَجوزُ أَنْ يُصافحَ الإنسانُ امرأةً مِن عيرِ محارمِه؛ هذه أَن يُصافحَ أُختَهُ، أَو خَالتهُ،

ويَجوزُ لِلمرءِ أَنْ يُصافحَ امرأةً مِن محارمهِ، فلهُ أَن يُصافحَ أُختَهُ، أَو خَالتهُ، أَو عمَّتهُ، أَو بنتَ أخيهِ، أَو بنتَ أُختهِ؛ لأَنَّه خَالْهَا.

#### فإنْ قيلَ: هلْ يَجوزُ لَه أَنْ يُقبِّلَ مَحَارِمهُ؟

قُلنا: لا يَنبغي لَهُ أَن يُقبلَ عَارِمهُ؛ لأنَّ التقبيلَ أقربُ إِلَى الفِتنةِ مِنَ المصافحةِ، إلَّا إِذَا كانتِ ابنتَه، أَو أُمَّهُ؛ فإنَّ هذَا لَا بأسَ بهِ، أَوْ إِذَا كَانتِ امرأةً كبيرةً، كالعمةِ، والخالَةِ، يُقَبِّلُها عَلى الرَّأسِ؛ تَكْريعًا لَها، واحتِرَامًا لها، وإنَّما قُلنا بِعَدم جَوَاز ذَلك؛ لأنَّ الشَّيطانَ يَجْرِي منِ ابنِ آدمَ مَجُرَى الدمِ؛ إِذْ رُبَّما يُلقِي فِي قلبهِ شرَّا عندَ تَقبيلِ لأنَّ الشَّيطانَ يَجْرِي منِ أُصُوله وَلا مِنْ فُروعهِ، والأصولُ: الأُمَّهاتُ وإِنْ عَلَوْنَ، والفُروعُ: البَناتُ وإِنْ نَزَلْنَ.

ويُفعلُ فِي يومِ العيدِ أيضًا: أنَّ الناسَ يَتَبَادلُونَ الهدايَا، يَعْني يَصْنَعُونَ الطعامَ، ويَدْعُو بَعضُهم بَعضًا، ويَجْتَمعُون ويَفْرَحُون، فَهَا حكمُ هَذَا، هَل هُوَ بِدعةٌ أَو عادةٌ؟ نقولُ: هذَا عادةٌ لا بأسَ بهِ؛ لأنَّهَا أيَّامُ عيدٍ، حتَّى إنَّ أبَا بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لها كانَ وَجَدَ فِي بيتِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ جَارِيتِينِ تُعنيانِ فِي أيامِ العيدِ، انتَهَرَهما، فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ:

«دَعْهُمَا، دَعْهُمَا»، ولمْ يقلْ: إِنَّهَا جَارِيتانِ، بَلْ قَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» (١)، وفي هذَا الدَّليلُ على أنَّ الشرعَ -وللهِ الحمدُ- مِن تَيْسِيرِه وَتَسْهِيله عَلى العبادِ فَتَحَ لِلعبادِ شَيئًا منَ الفرحِ وَالسُّرورِ فِي أَيَّامِ العيدِ.

وأمَّا مَا يُذكر عَن بعضِ العُبَّاد وَالزُّهادِ أنَّه مَر بِقوم يَفرحونَ فِي أيام العيدِ، فقالَ: هَوْ لاءِ أَخْطَئُوا؛ سَواءٌ تُقُبِّلَ مِنْهم، أَم لَم يُتقبل، فإنْ كانَ لَمْ يُتقبل مِنهمُ الشَّهرُ فَليس هذَا فِعْلَ الخائفينَ، وإِنْ كَان قَد تُقُبِّل مِنْهم فَلَيس هَذَا فِعلَ الشاكرينَ، فَهَذَا لا شكَّ أنَّه خِلافُ هَدْيِ النبيِّ عَيَالِيُّهُ؛ لأنَّ هَدْيَ النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّه فَتَحَ لأُمَّتهِ فِي أيامِ الفرح مِن الانطلاقِ والانشِراح الَّذِي لا يُخِلُّ بِالدينِ والشرع، كَما أنَّه أباحَ لِلْإِنسان عِندَ الحزنِ أَنْ يُحِدَّ ثَلاثةَ أيامٍ، يَعني يَتْرك الزِّينةَ والطِّيبَ ومَا أَشْبَهَ ذَلك؛ وَلِهَذا قالَ النبيُّ عَيَلِيَّةٍ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٢)، وهذَا مِن بابِ مُعاملةِ النَّفوسِ بِمَا تَقْتضيهِ الأَحوالُ، ومَعَلومٌ أنَّ أيامَ العيدِ تَقْتَضي الفرحَ والسرورَ، فَليجعلْ للنَّفس حَظًّا مِن الانطلاقِ والفرح والسرورِ في هذِهِ الأيَّام؛ لكنْ بِشرطِ أَلَّا يَصِلَ إِلَى شيءٍ محرَّم، لَو جاءَ إِنسانٌ وقالَ: أَنَا واللهِ أحبُّ الموسيقَى، وأحبُّ الاستهاعَ إِلَى أَغَاني فُلانةٍ وفلانٍ، أُريدُ أَنْ آيَ بِمُوسيقى، وآتِي بِمُغنيةٍ أَو مُغَنِّ فِي أيام العيدِ وأُستمعَ إِلَيهم، فَنقولُ لهُ: هذَا حرامٌ؛ لأنَّ الفرحَ إِذَا وصلَ إِلى حدٍّ مَمنوع شرعًا يجبُ أَنْ يُوقَفَ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ تَهُورًا، ويَكُونُ انطلاقًا مَشينًا، حرِّيةٌ عَلى حسابِ رقَّ، كيفَ؟ لأنَّ الحرية المخالفَة لِلشرع هِي فِي الحقيقةِ رقَّ، والَّذي استرقَّكَ هوَ الشَّيطانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، رقم (٩٣٩)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، رقم (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، رقم (١٢٨١).

ولِهَذَا قالَ ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُ أَللَّهُ فِي النُّونيةِ (١):

هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُ والله وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

هذَا كلامٌ عظيمٌ: «هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُ» والرِّقُ الَّذِي خُلِقْنا لَهُ: هوَ الرقُّ للهِ عَنَهَجَلَ، نحنُ عبيدُ اللهِ، قالَ اللهُ عَنَّهَجَلَ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللِّهِ مَا لَلْهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَجَلَ اللهِ عَنَهَ اللهُ عَنَهَ عَلَى اللهُ عَنَهَ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ اللهُ عَنَهُ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَنَهَ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَنَهُ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهُ عَنْ عَبَادِ اللهُ عَنْ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَنْ عَبَادِ اللهِ عَنْ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَنْ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهُ عَنْ عَلَى عَبَادِ اللهُ عَنْ عَلَى عَبَادِ اللهِ عَلَى عَبَادِ عَلَى عَبْلَهُ عَلَى عَبْلِهُ عَلَى عَالِمُ عَلَى عَبْلَهُ عَلَى عَلَ

نحنُ جميعًا نَتعبدُ للهِ بِشرعِ اللهِ، لسنَا الذينَ نَحكُمُ عَلَى عبادِ اللهِ، وإِنَّمَا الَّذِي يَحكُمُ عَلَى عبادِ اللهِ هو اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا انْخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللهِ ﴾ يَحكُمُ عَلَى عبادِ اللهِ هو اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا انْخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى:١٠]، فاللهُ هو الحاكمُ بَيْنَ عِبادهِ، فليسَ لِلْإِنسانِ أَنْ يُحرِّمَ مَا أَحلَّ اللهُ، ولَا أَنْ يُحلِّمَ اللهُ.

# إِذَا وَافْقَ يَومُ الْعَيْدِ يَومَ خَمْيسٍ أُوِ اثْنَيْنِ:

لَو قَالَ قَائَلُ: إِذَا كَانَ يُومُ الْعَيْدِ يُومَ خَمْيَسٍ أَوِ اثْنَيْنِ، فَإِنَّ صَيَامَ يُومِ الخَمْيَسِ أَو الاثنيٰنِ مَشروعٌ، وأَنَا رَجُلُ أُحبُّ الْعَبَادَةِ، فأُحبُّ أَنْ أَتَعْبَدَ للهِ تَعَالَى بِصومِ هذَا اليوم، فَهَاذَا أَفْعَلُ؟

نَقولُ لهُ: نَحنُ لَا نُنكرُ صِيامَ يومِ الخميسِ أَو الاثنينِ؛ لكنْ نُنكرُ صِيامَ يومِ العيدِ؛

<sup>(</sup>١) انظر: متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:٣٠٨).

لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ مَهِى عَن صَومِ يومِ العِيدينِ (١)، فلا يَجوزُ لِلإنسانِ أَنْ يَتطوَّعَ أُو أَن يَصومَ يومَ العِيدينِ أَنَّ عليه أَيَّامًا مِن رَمضانَ، وقالَ: أُريدُ أَنْ يَصومَ يومَ العيدِ وَلَوْ في فَرْضٍ، فَلو فُرِضَ أَنَّ عليه أَيَّامًا مِن رَمضانَ، وقالَ: أُريدُ أَنْ أَصومَ هَذَا اليومَ عَنِ القضاءِ، قُلنا لَهُ: أنتَ آثمٌ، وصِيَامكَ غَيرُ مقبولٍ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم (١٨٦٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحى، رقم (١٩٢٧).



قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُ كَمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُ كَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] قُلْنَا قَبْلُ: إن إكمالَ العِدَّةِ يكونُ بطرِيقَيْنِ: إما بإتمامِ شَهْرِ رمَضانَ ثلاثينَ يومًا، وإما بِرُوّيَةِ هِلالِ شَوَّالٍ. وعلى هذا: فإذا غَرَبَتِ الشَّمسُ يومَ الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ، شُرِعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَبِّرُوا الله، وإذا رُئِي الهلالُ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ، شُرِعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَبِّرُوا الله، وإذا رُئِي الهلالُ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ، شُرِعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَبِّرُوا الله،

وكيفيةُ التَّكْبِيرِ الأمرُ فيهَا واسِعٌ، فإن مِنَ السَّلَفِ من يقولُ: إنك تقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقولُ: اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ، والأمرُ في هذا والسِعٌ.

المهِمُّ: أَن نُكَبِّرَ اللهَ جَلَّوَعَلَا بِأَلْسِنَتِنَا وبقُلوبِنَا، وهذا هُو اللَّهِمُّ، تكبيرُ اللهِ وتَعْظِيمُهُ بالقَلْب قد يكونُ أهمَّ مِنْ تكبيرِ اللهِ باللِّسانِ. هذا مما يُشْرَعُ في انتهاءِ رمَضانَ.

#### زكاةُ الفِطْرِ:

ومما يشْرُعُ في انتهاءِ رمَضانَ: إخرَاجُ زكاةِ الفِطْرِ، والكلامُ في زكاةِ الفِطْرِ في عدَّةِ نقاطٍ: النقطَةِ الأُولَى: مِنْ أَيِّ شيءٍ تكونُ زكاةُ الفِطْرِ، أَمِنَ الدراهِمِ، أم مِنَ الثِّيابِ، أم من الثَّيابِ، أم من الأطعِمَةِ، أم مِنَ المشْرُوباتِ، أم من ماذا؟

نقول: هي من الطَّعام، دليلُ ذلِكَ حديثُ ابنِ عُمَر رَضَالِثُهُ عَنْهُا قال: «فَرَضَها رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (١)، فرَضَها صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا مِنْ شَعِيرٍ» وذكرَ التمْرَ والشعيرَ؛ لأن ذلِكَ غالبُ قُوتِ أهل المدينةِ في ذلك الوَقْتِ. وقال أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» (١).

إِذَنْ، فالذي تُخْرَجُ منه زَكاةُ الفِطْرِ هو الطَّعامُ، ولم يُقَيَّد، وما جاءَ مُقَيَّدًا كحديثِ ابنِ عُمرَ رَضَائِلَهُ عَنْهُا فإنها المرادُ بذلِكَ أن هذا غالِبُ طعامِ الناسِ في ذلِكَ الوقتِ، ولهذا قال أبو سعيدٍ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ ﴾ (١)، والبُرُّ في عهدِ الرَّسولِ –صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم –كانَ قَليلًا.

فإن قيل: إذا كان جِنْسُ الفطْرَةِ هو الطعامُ، فهَلْ يجوزُ أَن نُخْرِجَهَا مِنَ الأَرُزِّ؟

### والجواب: نعم يجوزُ؛ لأنه طعامٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (۱۵۰۳)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (١٥٠٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٩).

## فإن قيل: هل يجوزُ أن نُخْرجها مِنَ اللَّحْمِ؟

والجواب: يُنظر إذا كان طعامُ الناسِ هو اللَّحْمَ -كما يُذْكَرُ عن بلادِ الإسكيمو-فإنه يجوزُ إخْرَاجُها مِنَ اللَّحْمِ؛ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا اللحْمَ، وليس عنْدهُم شيءٌ غير اللَّحمِ، منطِقَةٌ متَجَمِّدَةٌ، لكن ربها يأكلونَ مِنَ الأسهاكِ ونحوِها.

إِذَنْ، إذا كان اللَّحمُ طعامًا للناس، ويقتَاتُونَهُ كها يقتَاتُونَ البُرَّ والشَّعِيرَ؛ فإنه يجوز إخراجُ الزكاة منْه، وإلا فَلَا.

ولو أخرَجَهَا من الدراهِم، كأن يُقَدِّرَ رجلٌ صاعَ الأرُزِّ - مثلا- بخمْسَةِ ريالاتٍ، فأخرَجَ خمسةَ ريالاتٍ عن صاعِ الأَرُزِّ، وقال: أنا لا أقتَصِرُ على خمسَةِ ريالات، بل أُخرِجُ خمسينَ ريالًا عن الصاع، فهل يجزئهُ؟

نقول: لا يُجْزِئهُ؛ لأن النَّبِيَّ عَلَيْةٌ فَرَضَها صاعًا مِنْ عَرْ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، فلا يجوز أن نَعْدِلَ عها فَرَضَهُ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، ولا نقابِلَ ذلك بالرَّأْي، فنقول: إن الدراهِمَ للفَقِيرِ أَنفَعُ، وللمُعْطِي أهونُ وأيسَرُ! فلا يجوز أن تُقابَل السُّنَنُ بالرَّأْي، السُّنَنُ في العباداتِ توقِيفِيَّةٌ، قال النبيُّ عَلَيهِ الصَّلَا وُالسَّلَامُ: «مَنْ عَمِلَ السُّنَنُ بالرَّأْي، السُّنَنُ في العباداتِ توقِيفِيَّةٌ، قال النبيُّ عَلَيهِ الصَّلَا وَالسَّلَامُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّي (۱).

إِذَنْ، لو أَخرَجَ الإنسانُ عن صاعِ الأَرُزِّ الذي يساوِي خمسَةَ ريالاتٍ خمسينَ رِيالًا؛ فإنَّ ذلك لا يُجْزِئ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

ولو أراد أن يخرِجَ عنها ثِيابًا، وقال: أشتَرِي للفقيرِ ثَوْبًا، يعني: قمِيصًا، وسَرَاويلَ، وعهامَةً، أي: ما يوضَعُ على الرأسِ، ويُقَدَّرُ هذا المشتَرَى بمئة ريالٍ؛ فنقول: هذا لا يُجْزِئُ، فالنَّصُّ جاء: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، ولا رَأْيَ مَعَ السُّنَّةِ، وإن كان بعضُ العلماء يُجِيزُ أن يُحْرِجَ القِيمَة؛ لكنَّ قولَهُ ضعيفٌ، ووَجْهُ الضَّعْفِ: أنه إذا أخرَجَ القِيمَة فقَدْ خالَفَ ما فَرَضَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وعَمِلَ ما ليسَ عليهِ أمْرُ اللهِ ورَسولِهِ عَلَيْهِ، فيكون مردودًا بمقتضى الحديثِ الصحيحِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ».

ويدُلُّ لذلِكَ أيضًا أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فَرَضَها صَاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرِ.

فإن قيل: هَلِ التَّمْرُ والشَّعِيرُ متساويانِ في القِيمَةِ؟

قلنا: قد يتَسَاوَيانِ، وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ لكِنَّ الغالِبَ أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ والزَّبِيبِ والشعيرِ والأقِطِ قيمَتُها متَفَاوتَةٌ، ولها فَرَضَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وكان المفروضُ صاعًا من طعام، ففيهِ دليلٌ على أن المعتبر كَيْلٌ، فتكونُ الفِطْرَةُ مقدَّرَةً بالحَجْمِ لا بالوزنِ، وهو كذلك، لكن لو أنَّنَا وزَنَّا صاعًا، يعني: لو أنَّنَا اتَّخَذْنَا مِكيالًا بقَدْرِ الصاعِ، ووَزَنَّا ما كِلنَاهُ به في الميزانِ، ثم قِسنَا بالوزْنِ ما بَقِيَ من هذا الكيسِ الذي أَخَذْنَا منْه الصاعَ الأوَّلَ، فهل يجوز أو لا؟

ولتَتَّضِحَ المسألةُ نقولُ: إنسانٌ أتى بكِيسٍ مِنَ الأرُزِّ، وجاءَ بصاع، فكالَ بِهِ من الكِيسِ، وعَرَفَ وزْنَهُ، فهل يجوزُ أن يَعتَبِرَ ما بَقِيَ مِنَ الكِيسِ بالوزْنِ؟

نقول: نَعَمْ يجوزُ؛ لأن الكِيسَ لا يختَلِفُ، وعليه فإذا كانَتِ الفِطَرُ التي عنْدَكَ

كثيرَةً، فاعتَبِرِ الأُولى منها بالكَيْلِ، ثم زِنْها، ثم زِنْ ما بَقِيَ مِنَ الكِيسِ ولو جَمِيعًا، واعتَبِرِ الوزْنَ الذي وَزنتَ الصاعَ بِهِ.

## النقطة الثَّانية: متى تُخرَجُ زكاةُ الفِطْرِ؟

زكاةُ الفِطْرِ أفضَلُ وقتٍ تَخْرُجُ فيهِ يومَ العِيدِ قبلَ الصلاةِ؛ لقولِ ابن عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (١)، ولهذا يُسنُّ للإمامِ في صلاةً عِيدِ الفِطْرِ أن يتأخَّر؛ حتى يتَسِعَ الوقتُ لتَفريقِ زكاةِ الفِطْرِ.

#### فإن قيل: هل يجوزُ أن تُخْرَجَ قبلَ ذلِك؟

قلنا: نعم يجوزُ أن تُخْرَجَ قبلَ ذلِكَ بيومٍ أو يَومَيْنِ. أي: يوم تِسْعٍ وعِشْرينَ ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوَ المتيَقَّنُ، فلو أَخْرَجْناهَا يومَ ثمانِيَةٍ وعِشرينَ ربها يكون الشَّهْرُ تامَّا، وحينئذ يكون أَخْرَجَها قبلَ العِيدِ بثلاثَةِ أيامٍ -قبل وقتها-. ولو أُخْرَجَها يومَ العِيدِ بعد الصلاةِ، فإنها صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ، ولا تُجزئهُ عن زكاةِ الفِطْرِ، ويكون بذلِكَ آثِمًا عاصِيًا، مخالِفًا لفَرْضِ رسولِ الله عَيْنِيْ، ودَلِيلُه حديثُ ابنِ عُمر: «أَمَرَ بِهَا أَنْ بنَلُكَ آتَمُ عَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (")، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَحَوَلِيَلُهُ عَنْهَا قالَ: «فَرَضَ رسُولُ الله عَيْنِهُ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٥٠٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (١).

فإن قِيل: لو أنَّ الإنسانَ كانَ في البَرِّ، ولم يَعْلَمْ بالعِيدِ إلا بعدَ أن صَلَّى صلاةً العِيدِ، فهل إخْراجُهُ إياها بعدَ الصلاةِ يكونُ مَقْبُولًا؟

والجواب: نعم؛ لأن ذلِكَ عُذْرٌ.

وإن قِيلَ: لو نَسِيَ أن يُخْرِجَهَا، بمعنى: أنه كالهَا وهَيَّأَهَا؛ لكِنْ نَسِي أن يُخْرِجَهَا حتى صَلَّى، فهَلْ إذا أُخْرَجَها بعدَ الصلاةِ تُجْزِئُ عنْه؟

نقول: ثُجزِئُ عنْه، ودليلُ ذلِكَ أَن النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، ثم تَلا قولَهُ تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِإَكْرِي ﴾ [طه:١٤](١)، فإذا كانَتِ الصلاةُ تُجُزئُ بعدَ وقْتِهَا نِسْيانًا؛ فصَدَقَةُ الفِطْرِ من بابِ أَوْلى؛ لأنَّ الصلاةَ بإجماعِ المُسْلِمِينَ أوكَدُ من زكاةِ المالِ.

النقطة الثالثة: مَنِ الَّذِي تَجِبُ عليهِ زَكَاةُ الفِطْرِ؟

نقول: تَجِبُ زكاةُ الفِطْرِ على كلِّ مسْلِمٍ حَيٍّ، يعنِي: موجُودًا مشْهُودًا، سواءٌ أكانَ صغِيرًا أمْ كَبِيرًا، ذَكرًا أمْ أنْثَى، وعلى هذا فالصَّبِيُّ الذي في المَهْدِ يُخرَجُ عنْه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٧٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).

أما الحَمَّلُ الذي في البَطْنِ فهذَا لا يجِبُ الإخْراجُ عنْه، وإن أخْرَجَ عنه الإنسانُ فلا بأسَ. يعنِي: الجَنِينُ الذي في بَطْنِ أمِّهِ لا يلزَمُ عنْه إخراجُ الزكاةِ، ولكن لو أخرَجَ عنه لكانَ ذلِكَ أفْضَلَ. دليلُ ذلِكَ فِعْلُ عثمانَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ أنه أَمَرَ أن يُحْرَجَ عَمَّا في البُطُونِ (۱).
البُطُونِ (۱).

النقطة الرابعة: هل يجوزُ أن أُخْرِجَ زكاةَ الفِطْرِ عن عدَدٍ لواحِدٍ، بمَعنى: أن تكونَ عِنْدي عِدَّةَ فِطَرِ، وأعْطِيهَا مِسكِينًا واحِدًا؟

والجواب: نعم يجوزُ.

فإن قيل: هل يجوزُ أن أُفَرِّقَ فِطْرَةً واحِدَةً على فَقيرينِ، فأكثَر؟

والجواب: نعم، يجوزُ أن أُفَرِّقَ الفطْرَةَ الواحِدَةَ على جماعَةٍ، ويجوز أن أَعْطِيَ الواحِدَ فطرةَ جماعةٍ، ووَجُهُ ذلك: أن الشَّرْعَ جاءَ بتَقْديرِ المدْفُوعِ دونَ المدْفُوعِ إليه في زكاةِ الفِطْرِ.

الشَّرْعُ حدَّدَ المدفوع «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» دُونَ المدْفُوعِ إليهِ، فلَمْ يقُلْ: إن الصاعَ يَجِبُ أن يُدْفَعَ لواحِدً، ولا أن يدْفَعَ لعَدَدٍ، إِذَنْ فأنا بالخيارِ، إن شئتُ دَفَعْتُ عدَّةَ فِطَرٍ لرَجُلِ واحدٍ، وإن شِئتَ وزَّعْتَ فطْرَةً واحِدَةً بين جماعَةٍ.

ولكن إذا وزَّعْتَ فِطْرَةً واحِدَةً بينَ جماعَةٍ، فإنك ثُخْبِرُ المَدْفُوعَ إليه، وتقول: إن الَّذِي دَفَعْتُهُ إليكَ ليسَ صاعًا؛ خوفًا مِنْ أن يَدْفَعَ ما أعْطَيْتَهُ عن نفْسِه وهو ناقِصُّ؛ لأنه يجوزُ للفَقيرِ إذا أخَذَ فِطْرَةً أن يدْفَعَها عن نفْسِه، ولا حَرَجَ، فأخشَى أنَّنا إذا أعْطَينَاهُ فِطْرَةً ناقِصَةً دفَعَهَا عن نَفْسِهِ، وحينئذ يكونُ دَفَعَ عنْ نَفْسِهِ دونَ الواجِبِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٢، رقم ١٠٨٤٠).

وما دُمْنَا تَكَلَّمْنَا عن تقْدِيرِ الشارِعِ للمَدْفُوعِ دونَ المدفُوعِ إليهِ؛ فإنَّنا نُبَيِّنُ أن ما يُطعَمُ ينقَسِمُ إلى أقسَامِ:

- منها: ما قُدِّرَ المدْفُوعُ إليهِ.
  - ومنها: ما قُدِّرَ المدْفُوع.
- ومنها: ما قُدِّرَ المدْفُوعُ إليهِ والمدْفُوعُ.

فصارُوا بذلك ثَلاثَةَ أَقسَامٍ. نَضْرِب لكُلِّ مِثَالًا فنقول:

الأول: أما ما قُدِّرَ فيه المدْفُوعُ دونَ المدْفُوعِ إليهِ فمثاله: زكَاةُ الفِطْرِ قُدِّرَ فيهَا المدفوعُ دونَ المدْفُوعِ إليهِ، إِذَنِ ادْفَعْها لِمَنْ شِئتَ، لواحِدٍ أو عَدَدٍ.

الثّاني: المقدَّرُ فيهِ المدفُوعُ إليهِ دون المدْفُوعِ: وذلك ككفَّارَةِ الأَيْهان، وكفَّارَةِ الظِّهارِ، قال الله تعالى: ﴿فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، فكفَّارَةُ اليمِينِ قَدَّرَ فيها المدْفُوعَ إليهِمْ سِتِّينَ مسكِينًا، وَذَنِ المدفُوعُ إليهِمْ سِتِّينَ مسكِينًا، إذَنِ المدفُوعُ لم يُقَدَّرُ شَرْعًا، وإذا لم يُقَدَّرُ شَرْعًا رُجِع فيه إلى العُرفِ، وعلى هذا يقول الناظم (۱):

# وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُ يُحَدَّدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالْعُرِفِ احْدُدِ

لها ذَكَرَ اللهُ إطعامَ عشَرَةِ مساكِينَ في كفارَةِ اليمِينِ، وسِتِّينَ مِسكينًا في كفارَةِ الظِّهارِ، ولم يُحَدِّدِ الإطعامَ، نرجِعُ فيه إلى العُرْفِ، والعُرْفُ يختَلِفُ، ربها أصنعُ غَدَاءً وأَدْعُو عشَرَةَ مساكِينَ فيتَغَدَّوْنَ، فيكون هذا كَافِيًا؛ لأن هذا إطعامُ عشَرَةِ مساكِينَ،

<sup>(</sup>١) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده، لفضيلة شيخنا رَجِمَهُ ٱللَّهُ (ص:١٦).

ورُبَّهَا أَصنَعُ عَشَاءً وأَدعُو إليه عشَرَةَ مساكِين في كفارَةِ اليَمِينِ، فيتَعَشَّوْنَ، فيكون أيضًا كافِيًا، فإن لم أَفْعَلْ فقدَّرَهُ العلماءُ بمُدِّ مِنَ البُرِّ أوِ الأرُزِّ أو ما شابهها، فكُلُّ مسكِينٍ له مُدُّ من بُرِّ أو أَرُزِّ أو نَحوهِمَا، لكن ينبَغِي مع ذلك أن يجعَلَ معه إدامًا كاللَّحْم ونحوِه.

الثالث: ما حُدِّدَ فيهِ المَدْفُوعُ والمدفوعُ إليهِ، وذلك مِثْلُ فِدْيَةِ الأذَى، فِدْيَةِ حَلْقِ الرأسِ للمُحْرِمِ: إذا حَلَقَ المحْرِمُ رأسَهُ حلْقًا غيرَ نسكٍ، فإنه تَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ من صيامٍ، الرأسِ للمُحْرِمِ: إذا حَلَقَ المحْرِمُ رأسَهُ حلْقًا غيرَ نسكٍ، فإنه تَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ من صيامُ أو صَدَقَةٍ، أو نُسُكٍ، هكذا جاءَ في القرآنِ مُجْمَلًا؛ لكِنْ بيَّنَهُ النَّبِيُّ عَيَيْةٍ بأنه صيامُ ثلاثَةِ أيام، والصَّدَقَةُ المجمَلَةُ بيَّنَهَا أيضًا الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بأنها إطعامُ سِتَّةِ مساكِينَ، لكلِّ مسكِينٍ نِصْفُ صاعٍ. إذن هنَا حُدِّد المَدْفُوعُ والمدفوعُ إليهِ، فالمَدْفُوعُ اليه، فالمَدْفُوعُ اليه، فالمَدْفُوعُ والمدفوعُ إليهِ، فالمَدْفُوعُ اليه، سَتَّةُ مساكِين.

هذه أقسامُ الكفاراتِ ونَحْوها مما يَدْفَعُهُ الناسُ.

والزكاة مثلا حُدِّدَ فيهَا المدْفُوعُ دونَ المدْفُوعِ إليهِ، ولهذا لو كانَتْ عِنْدِي زَكَاةٌ مِقْدَارُهَا أربعونَ ألفًا، ووُجِدَ رَجُلٌ يريدُ أن يتَزَوَّجَ، وليسَ عندَهُ مهْرٌ، ويحتَاجُ إلى أربعينَ ألفًا يدْفَعُها مهْرًا، فلي أنْ أدْفَعَ له جَميعَ زَكاتِي؛ لتكونَ له مَهْرًا.

وبذا نكون قَدْ تكَلَّمْنَا في زكاةِ الفِطْرِ على أربعِ نقَاطٍ، آخِرُها أنه يجوزُ للإنسان يُفَرِّقُ الفطْرَةَ الواحِدَةَ إلى جماعَةٍ، أو أن يدفَعَ عدَّةَ فِطَرٍ إلى رجُلٍ واحِدٍ.

النُّقْطَةُ الخامِسَةُ: ما شَرْطُ وجوبِ زكاةِ الفِطْرِ؟

نقول: شَرْطُ الوجوبِ أن يكونَ الإنسانُ قادِرًا على دفْعِهَا عندَ غروبِ شمْسِ

آخرِ يومٍ من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقْتُ الوُجوبِ، إذ إنها تُسَمَّى زكاةَ الفِطْرِ، ويتِمُّ الفِطْر من رمَضانَ كلِّهِ عندَ غروبِ شمْسِ آخِرِ يومٍ مِنْهُ.

فلو أن الإنسانَ تُوفِّيَ قبلَ غُروبِ شمْسِ آخرِ يومٍ مِنْ رَمَضانَ بِخَمْسِ دَقائقَ المَلَا - مثلًا - فليس عليه زكاةُ فِطْرٍ؛ لأنه وقتُ الزكاةِ لَم يكُنْ مُوجُودًا، وليسَ أهْلًا للعَمَلِ، كما قَالَ ﷺ: "إِذَا مَاتَ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ"، كذلك لو أنَّ الإنسانَ وُلِدَ له بعدَ غُروبِ الشَّمْسِ فإنه لا تجِبُ عليه زكاةُ فِطْرٍ للمولودِ؛ لأنه حينَ غُروبِ الشَّمْسِ كان حَمْلًا، والحَمْلُ -كما قدَّمْنا آنفًا- لا يَلْزَمُ إخراجُ الفِطْرَةِ عنه، وإنما هُو سُنَةٌ.

فإن قيل: لو كان حينَ غُروبِ الشَّمْسِ قادِرًا على زكاةِ الفِطْرِ، أي: يستَطِيعُ أن يَشْتَرِيَ به صاعًا مِنْ طعام، لكِنْ سُرِقَ مالُهُ بعدَ غروبِ الشَّمْسِ، فهل تجِبُ أو لَا؟ نقول: تجِبُ عليهِ؛ لأنَّ وقتَ الوُجوبِ هو غُروبُ الشَّمْسِ من آخِرِ يومٍ مِنْ رمَضانَ، وقد كانَ حينَ الوُجوبِ قادِرًا، فتَبْقَى دَيْنًا في ذِمَّتِهِ.

لكن إذا تَلِفَ المالُ بغيرِ إرادَتِهِ، كما لَوِ احتَرَقَ المالُ، أو سُرِقَ بدونِ تَفْرِيطٍ منْه، فإنه تَسْقُطُ عنْهُ؛ لأنها إذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ووَجَبَتْ عليهِ الفِطْرَةُ، صارَتْ عندَهُ أمانَةً، والأمينُ إذَا تَلِفَ المالُ تحتَ يدِهِ بدونِ تَعدِّ ولا تَفْرِيطٍ، فإنَّه لا ضمانَ عليهِ.

ولو أن رجُلًا كان غَنِيًّا قادِرًا على دَفْعِهَا، وقبلَ غروبِ الشَّمْسِ بخمْسِ دقائقَ شُرِقَ مالُهُ، فإنَّ الزكاةَ لا تَلْزَمُهُ؛ لأنه كانَ عندَ وجوبِ الفِطْرَةِ غيرَ قادِرٍ، فتَسْقُطُ عنْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

ومِنَ الأشياءِ التي تكونُ عندَ انتهاءِ شَهْرِ رمَضانَ: أن الإنسانَ ينبَغِي له إذا خَرَجَ إلى العِيدِ أن يَلْبَسَ أحسنَ ثِيابِهِ؛ لأنه يومُ عيدٍ، يومُ فَرَحٍ، يومُ سُرورٍ، يفْرَحُ به المؤمِنُ؛ لأنه أكْمَلَ صيامَ رمَضانَ وقيامَهُ، اللذَيْنِ بِهِمَا مغفِرَةُ الذُّنوبِ، فيَفْرَحُ بإكمالِ شَهْرِ رمَضانَ؛ لأنه تخلَّصَ به مِنَ الذُّنوبِ، راجِيًا ذلِكَ مِنَ اللهِ عَرَّقَبَلَ، وغيرُ المؤمِنِ اللهِ يستَثْقِلُ هذا الشَّهْرَ، يفرَحُ بأنه تخلَصَ منْهُ، وهو نظيرُ قولِ القائلِ: أرِحْنَا اللهُ عَلَيْ المؤمِن بالصلاةِ، وهذا هُو الصَّوابِ، ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنَا مِنَ الصلاةِ؛ لأنَّ المؤمِن بالصلاةِ، في الصَّلاةِ، في الصَّلاةِ، في عينِه قَذِي، فيستَريحُ مِنْها. في الطَّلْ اللهُ تعلى أن يُعْعَلَنَا وإياكُمْ مَنْ يستَريحُ بالصلاةِ.

إِذَنْ؛ يُسَنُّ أَن يَلْبَسَ أحسنَ ثِيابِهِ، ويتَطَيَّبَ، ويتَجمَّل، إلا المرأةَ، فلا تخْـرُجُ لصلاةِ العِيدِ متَبَرِّجَةً، ولا متَطَيِّبَةً، فإن فَعَلَتْ فهِي آثمَةٌ؛ ذاهِبَةً وراجِعَةً.

ومما ينبغي عندَ استكمالِ هذا الشَّهْرِ المباركِ أن الإنسانَ يخْرُج إلى صلاةِ العيدِ، وقَبْلَ أن يخرُجَ يأكُلُ تمراتٍ، وتكون وِتْرًا؛ ثلاثًا، أو خُسًا، أو سَبْعًا، حسب ما يَشْتَهِي. فإن قيل: هل تَكْفِي الواحِدَةُ؟

نقول: لا؛ لقولِ أنسِ بنِ مالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمُ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ مَرَاتٍ» (أَن وَتَرَات جَمْعٌ، وأقلُّ الجَمْعِ ثلاثَةٌ، قالَ: «ويَأْكُلُهُنَّ وِثرًا». فإِذَنِ؛ الواحِدَةُ لا تَكْفِي؛ بل لا بُدَّ من ثَلاثٍ، والأفضَلُ أن يأكُلَهُنَّ وِثرًا.

وهنا نسأل: لماذا شُرِعَ للإنسانِ أن يأكُلَ تمرَاتٍ قَبْلَ الخُروجِ إلى صلاةِ العِيدِ؟ فنقول: تَحْقِيقًا للفِطْرِ؛ لأن فِطْرَ ذلِكَ اليومِ واجِبٌ، لنَهْيِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ علَيه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

وعلى آلِه وسلَّم- عن صِيامِهِ<sup>(۱)</sup>، فلهذا كانَتِ المبادَرَةُ بالأكْلِ بعدَ طلوعِ الفَجْرِ، وقبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ، وقبْلَ طُلوعِ الشمْسِ، وقبلَ الذهَابِ إلى المسجِدِ مَشْرُ وعة، ولكِنْ يأكُلُهُنَّ وِتْرًا.

وقد سمعتُ عن بعضِ النِّساءِ أنها تخْرُجُ إلى مُصَلَّى العيدِ، وتَخْرُج مَعَها تَمرات، وتَخْرُج مَعَها تَمرات، وتراقِبُ طلوعَ الشَّمْسِ، فإذا طلَعَتِ الشَّمْسُ أكلَتِ التَّمراتِ.

فأقول: هذا ليسَ مِنَ السُّنَّةِ، والصوابُ أن تُؤكَلَ التَّمراتُ ولو قبْلَ طلوعِ الشَّمْسِ، وتؤكل في البيت؛ لقولِ أنسٍ: «لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَأْكُلَ».

ومما يُفْعَلُ عندَ استِكمالِ شهْرِ رمَضانَ: صلاةُ العِيدِ، وصلاةُ العيدِ قالَ بعضُ العلماءِ: إنها سُنَّةٌ، وقال آخرون: إنها فَرْضُ كِفَايَةٍ، وقال آخرون: إنها فَرْضُ عَيْنٍ.

فالذين قالوا: إنها سُنَّةُ، قالوا: إن النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - لها ذَكَرَ للأعْرابِيِّ فرائضَ الإسلام، ذكر مِنَ الصَّلواتِ خَمْسًا، فلها قالَ الأعرابي: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»(٢)، وهَذَا حَصْرٌ.

والذين قالوا: إنها فَرْضُ كِفَايَةٍ قالُوا: إن صلاة العيدِ مِنْ شعائرِ الإسلام، فالمسْلِمونَ يخرُجُونَ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ولهذا كانَ مِنَ السُّنَّةِ أَن تُصلَّى في الصحراءِ خارِجَ البَلَدِ، فلهذا كانت من شعائرِ الإسلامِ الظاهِرَةِ، وشعائرُ الإسلامِ الظاهِرةُ إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ، فإنهم يُقاتَلونَ عليها، وهي فَرْضُ كِفَايَةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم (۱۹۹۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، رقم (۱۰۹۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب الزكاة من الإسلام، رقم (٤٦)، ومسلم: كتاب الإيهان،
 باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١).

وقال آخرونَ: إن صلاة العيدِ فَرْضُ عَيْنٍ؛ لكِنْ على الرِّجالِ، وإن الإنسانَ يأثَمُ إذا لم يُصلِّ العِيدَ. وهذا القولُ أصَحُّ، أن صلاة العِيدِ فرْضُ عَيْنٍ، ولا يحِلُّ لرجُلٍ قادِرٍ أن يتَخَلَّفَ عنها، بل يُصلِّيهَا؛ لأنها خيرٌ ودَعْوَةٌ، ولهذا قالَتْ أم عطية رَخَوَلَيْهُ عَنْهَا: «أُمِرنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ وَالعَواتِقَ وَذُواتِ الخُدُورِ، يَحْضُرْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، إلَّا أَنَّ الحَيَّضَ أَمْرِنَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ المُصلَّى»(١)، أي: مُصَلَّى العيدِ، فالمرأةُ الحائضُ خَرُجُ معَ الناسِ، لكِنْ لا تَدْخُل أسوارَ المسجِدِ؛ بل تكونُ خارِجَهُ.

وأنا بهذه المناسبةِ أَتَوَجَّهُ إلى المسلِمِينَ جِيعًا أَن يحضُرُوا هذه الصلاة؛ حتَّى لا يقَعُوا في الإثْم، وحتَّى يَشْهَدُوا الخيرَ ودعوة المسلِمِينَ، وربها يكون هذا الحُضُورُ مع دعوة المسلِمِينَ، وربها يكون هذا الحُضُورُ مع دعوة المسلِمِينَ بقبولِ ما قدَّمُوه من صَومٍ وقِيام، ربها يكونُ سَببًا لقبولِ صِيامِكَ وقِيامِك، والمؤمِنُ لا يُريدُ بصيامِهِ وقيامِهِ أَن يُؤدِّي عادةً اعتادَهَا مِنْ صِغرِهِ؛ ولكنه يُريدُ بهذا الصيام والقيام أن يُكفِّرَ اللهُ به عنْه، ويغفِرَ له ذَنْبَهُ.

هذه أمورٌ مما تُشْرَعُ عندَ انتهاءِ هذا الشَّهْرِ المبارك، نبَّهْنَا عليهَا، ونسألُ اللهَ تعالى أن ينفَعَ بهذا التَّنْبِيهِ، وأن يجعلنَا ممن سَمِعَ فاستَمَعَ، وانتَفَعَ، إنه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ. والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ على مُحَمَّدٍ، وعلى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، رقم (۳۱۸)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، رقم (۸۹۰).



الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلى أشرفِ المرسلينَ، وعَلَى آلهِ وَأَصحابهِ ومَن تَبِعهم بِإِحسانٍ إِلى يومِ الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإنّ الناسَ فِي هذهِ الأَيامِ يُودِّعون شَهر رَمضانَ، وقَد شرعَ اللهُ تَعَالى لِعبادهِ بِمَنّهِ وفَضله عندَ خِتامِ هذا الشهرِ هذهِ العِباداتِ، ويَنْبغي لِلْإِنسان أَنْ يهتمَّ بِها، فَمِنها التكبيرُ عندَ اختتامِ هذا الشهرِ المباركِ، مِن غُروبِ الشمسِ، إِلَى صلاةِ العيدِ، يقولُ: يقولُ: اللهُ أكبر، وللهِ الحمدُ. اللهُ أكبر، أللهُ أكبر، أللهُ أكبر، أللهُ أكبر، أللهُ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

والتَّكبيرُ يَجهر بهِ الرَجالُ فِي المساجِدِ، وفِي الأسوَاقِ، وفِي البُيوتِ؛ إِعلانًا لِشَعائرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وإِظهارًا لِامتِثال أَمْرِه فِي قولهِ: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾، والأمرُ هُنا لَيْسَ مُستفادًا منَ (اللامِ)؛ لأنَّ اللامَ هُنا لَيست لِلْأَمر، بدليلِ أَنَّها مَكسورةٌ، وإنْ كانتُ لامَ الأمرِ لَكَانت ساكنةً؛ لكنْ لَها ذكرَ اللهُ التعليلَ دَل هَذا عَلى أَنَّه أمرٌ مطلوبٌ مِن قِبَلِ الشرعِ، أَمَّا النساءُ فإنَّهنَّ يكبرنَ سرَّا فِي بُيوتهنَّ، وكذلكَ فِي المساجِدِ إنْ حضرنَ، ولكنَّهُنَّ لَا يجهرْنَ؛ لأنَّ المرأة لَا يَنْبغي لَها أَنْ عَهر بِصَوتها عندَ الرِّجالِ، ودليلُ هذَا –أَيْ: أنَّ المرأة لَا يَنْبغي أنْ تجهرَ بِصَوتها عندَ

الرِّجالِ- أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِمُ أَمرَ المصلِّيَ إِذَا نابهُ شيءٌ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجلُ، وتُصفقَ المرأةُ؛ لئلَّا يُسمعَ صَوتُهَا (۱).

#### زُكَاةُ الفِطْرِ:

ومن ذَلك -أَيْ: مِمَا يُشرع عندَ استكهالِ هذَا الشهرِ المباركِ-: إِخراجُ زَكاةِ الفطرِ، وهُوَ فَريضةٌ؛ لِقولِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضَالِكُ عَنْهُا: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- زكاةَ الفطرِ صَاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، على الذكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ، والصغيرِ والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمَر أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ (١)، والكلامُ فِي زكاةِ الفِطرِ يَتعلقُ بِأمورٍ:

الأمر الأولِ: فِي حُكمها.

والأمر الثَّانِي: فِي قَدْرها.

والأمر الثالث: فِي وَقْتها.

والأمر الرَّابع: فِي جِنْسها.

الأولُ: فِي حُكمهَا: فقدْ عَلِمتم أنَّها فرضٌ، والدَّليلُ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وَخَوَلَيَكُ عَنْهُا الَّذي ذَكَرناه آنفًا، إِذَنْ هي فرضٌ، والفرضُ -كَما نعلمُ جَميعًا- يُثاب فَاعلُهُ، ويَسْتحقُّ العقابَ تَاركُهُ، يَعني مَنْ فَعَلَهُ مثيبٌ، ومَن تَركهُ استحقَّ العقابَ، فإمَّا أنْ يغفرَ اللهُ لهُ، وإمَّا أنْ يُعاقبهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، رقم (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤٣٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٤).

الثَّاني: فِي جِنسها: مِن أيِّ شيءٍ تُخْرَجُ؟ أَتَخرِجُ منَ الدَّراهمِ، أَم تَخرِجُ منَ الدَّراهمِ، أَم تَخرِجُ منَ الثيابِ، أَم تَخرِجُ منَ الأَوَاني، أَم تَخرِجُ منَ الفُرُشِ، أَم تُخرِجُ منَ النقودِ، أَم تخرجُ منَ الطَّعام؟

الجوابُ: تُخرِجُ منَ الطعامِ؛ لِقولِ ابنِ عمرَ رَضَالِتَهُ عَنْهُا: فرضها رسولُ اللهِ ﷺ صاعًا منْ تمرٍ، أو صاعًا منْ شعيرٍ، وخصَّ التمرَ والشَّعيرَ؛ لأنَّ ذلكَ غالبُ قوتِ الناسِ فِي عهدِ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-، وفي صحيح البخاريِّ عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضَالِتَهُ عَنْهُ قالَ: كنَّا نُخرِجها عَلى عهدِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - صاعًا منْ طعام، وكانَ طَعامَنا يَومئذِ التمرُ والشعيرُ والزَّبيبُ والأَقِطُ (۱۱). وهذهِ أَربعةُ أصنافٍ منَ الطعامِ: التَّمرُ، والشَّعيرُ، والزَّبيبُ، والأقطُ، ولمْ يذكرِ البُّرَ؛ لأنَّ البرَّ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ كانَ قليلًا لاَ يَقتاتهُ، فكانَ الطعامُ المشروعُ هوَ هذَا، البُرَّ؛ لأنَّ البرَّ فِي عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ كانَ قليلًا لاَ يَقتاتهُ، فكانَ الطعامُ المشروعُ هوَ هذَا، أربعةُ أصنافٍ، فلا تخرجُ زكاةُ الفطرِ إلَّا منَ الطَّعامِ.

وإذَا نَظرنا إِلَى عَصْرِنا الآنَ وَجَدنا أَنَّ غالبَ قوتِ الناسِ هوَ الأرزُّ، وعلَى هذَا فَتُخْرَجُ صَاعًا مِن أَرُزِّ، أَو صَاعًا مِن بُرِّ، أَو صَاعًا مِن بَرٍ، أَمَّا الزبيبُ والأقِطُ والشعيرُ فَأُصبحَ فِي عهدنا اليومَ لَيس قُوتًا للناسِ، لَا فِي الباديةِ، ولَا فِي الحاضرةِ، فلَوْ أخرجَ الإنسانُ مِن غيرِ الطَّعامِ، وقالَ: أَنَا أُريدُ أَنْ أُخرِجها دَراهمَ، قُلنا لَه: لَا يصحُّ؛ لأنَّ نبيكَ مُحمدًا -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم- فَرضها صَاعًا منْ طعام، وقدْ قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (۲٦٩٧)، ومسلم:
 كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

أي: مَردودٌ عَلى صاحبهِ، وهَذَا الحديثُ ثَابتٌ فِي الصَّحيحينِ، وهوَ ميزانُ الأعمالِ الظَّاهرةِ، كَمَا أنَّ حديثَ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَالِلُهُ عَنْهُا ميزانُ الأعمالِ الباطنةِ.

إِذَنْ؛ لَا تَصِحُّ زِكَاةُ الفطرِ مِن غيرِ الطعامِ، وإنْ زيَّنها الناسُ، وإنْ قَالُوا: إنَّ اللَّرَاهِمَ أَنفعُ لِلفقيرِ، وإنَّ الطعامَ يَأخذهُ الفقيرُ وَيَبِيعهُ بِأقلَّ مِنْ نِصفِ القِيمةِ، ورُبَّما يَأخذهَا الفقيرُ ويَرميهِ لِلحَمَامِ، نقولُ: نحنُ لَسْنَا مَسؤُولين عَن فعلِ الفقيرِ، ورُبَّما يَأخذها الفقيرُ ويرميهِ لِلحَمَامِ، نقولُ: نحنُ لَسْنَا مَسؤُولين عَن فعلِ الفقيرِ، نحنُ مَسْؤولونَ عنِ الفعلِ الَّذي أُمرنا بهِ، وقد أُمِرنا أَنْ نُخْرِجها صاعًا منْ طَعامٍ، والإنسَانُ إذَا فعلَ الفعلَ عَلى الوجهِ المأمورِ بهِ؛ فإنَّ مَا ينتجُ مِن ذلكَ مِن فعلِ الآخرينَ فَليس عَليهِ، وليسَ مَسؤُولًا عنهُ.

الثالث: قدرها: قدرها صاعٌ منْ طعام، ولمْ يُوجبْها النبيُّ ﷺ أدنَى مِن ذلكَ وَلاَ أكثر؛ لأنَّ الصاعَ منَ الطعامِ فِي الغالبِ يَكْفي لِعائلةٍ متوسطةٍ فِي يومِ العيدِ، وهذَا هوَ المقصُودُ منْ زكاةِ الفطرِ أنْ نُطعمَ الفقراءَ يومَ العيدِ؛ حتَّى يُشَاركوا الأَغنياءَ فِي فَرحتهمْ بِالعيدِ؛ ولهذَا جاءَ فِي الحديثِ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّوَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ» (١)، أَغْنوهم تَعود عَلى الفُقراء، والصَّاع منَ الطعامِ يَكْفي عَائلةً مُتوسطةً فِي ذلكَ اليوم.

إِذَنْ؛ القدرُ صاعٌ منْ طعام، والمرادُ بِالصاعِ صاعُ النبيِّ – صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم –، وقدْ ذكرَ العلماءُ رَحِمَهُ مِاللَّهُ أنَّ صاعَ النبيِّ – صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم – يزنُ بالبرِّ الجيدِ كِيلُوين وأَرْبعين جِرامًا، ومَعْنى ذلكَ أنْ تتخذَ إناءً يسعُ كِيلُوين وأَرْبعين جَرامًا، ومَعْنى ذلكَ أنْ تتخذَ إناءً يسعُ كِيلُوين وأَرْبعين جرامًا منَ البرِّ الجيدِ، تَمْلأه بِهَذا البرِّ، ثمَّ تجعلهُ مِقياسًا لِلأصواع، لكنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٧٥، رقم ٧٩٩٠).

لَو أَخرَجَ الإنسانُ ثلاثةَ كِيلو منَ الأرز؛ فَنَرجو أنْ يكونَ ذلكَ مُجَزئًا، وإنْ كانَ الميزانُ يَخْتلفُ بِاختلافِ الثقيلِ والخفيفِ؛ لكن ثلاثة كِيلو -إنْ شاءَ اللهُ- يكونُ الإنسانُ إِذَا أَخْرجها قَدِ احتاطَ.

الرابع: وَقْتها: بَقي عَلينا وقتُ إخراجِ زَكاةِ الفطرِ، وأحسنُ مَا يكونُ فِي إِخْراجها مَا بَين صَلاةِ الفجرِ إِلَى صلاةِ العيدِ يومَ العيدِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: وأمرَ بِهَا أَنْ وَخُراجها مَا بَين صَلاةِ الفجرِ إِلَى صلاةِ العيدِ يومَ العيدِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: وأمرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إِلَى الصلاةِ. وقالَ ابنُ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «فرضَ رسولُ اللهِ عبلَ اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرفثِ، وطعمةً لِلمساكينِ، فَمن أَداها قبلَ الصلاةِ فَهي زَكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أَداها بعدَ الصلاةِ فَهي صَدقةٌ منَ الصَّدقاتِ» (١).

إِذَنْ؛ أفضلُ وقتٍ ثُخرِجُ فِيه مَا بِينَ صلاةِ الفجرِ إِلَى صَلاةِ العيدِ يومَ العيدِ، فَتُعطيها الفقيرَ فِي ذلكَ الوقتِ، وعَلى هذَا فتقولُ لِلفقيرِ: يَا فلانُ، سَأدفعُ إِليكَ زكاةَ الفطرِ صباحَ العيدِ فكنْ عَلى استعدادٍ لذلكَ، حتَّى إِذا أَتيتَهُ لِتؤدِّيَ إِليه زَكاةَ الفطرِ وَجدتهُ مُستعدًّا؛ لأنَّ الوقتَ قَد يكونُ ضيِّقًا، ومِنْ ثَمَّ -أَيْ: منْ أجلِ أَنَّ زكاةَ الفطرِ تدفعُ صباحَ العيدِ مَا بينَ صلاةِ الفجرِ إِلى صلاةِ العيدِ - كانَ المستحبُّ فِي صلاةِ عيدِ الفطرِ أَنْ تؤخرَ، فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - كان يؤخرُ صلاةَ العيدِ يومَ الفطرِ أَنْ تؤخرَ، فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - كان يؤخرُ صلاةَ العيدِ يومَ الفطرِ، وفِي الأضحَى كانَ يبادرُ بصلاةِ العيدِ يومَ الفطرِ، وفِي الأضحَى كانَ يبادرُ بصلاةِ العيدِ؛ لِيتسعَ الوقتُ لِلمضحِّينَ، وَبِهذا نَعرف مُراعاةَ النبيِّ -صلَّى اللهُ يبادرُ بصلاةِ العيدِ؛ لِيتسعَ الوقتُ لِلمضحِّينَ، وَبِهذا نَعرف مُراعاةَ النبيِّ -صلَّى اللهُ يبادرُ بصلاةِ العيدِ؛ لِيتسعَ الوقتُ لِلمضحِّينَ، وَبِهذا نَعرف مُراعاةَ النبيِّ -صلَّى اللهُ اللهُ عَلِيهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ النبيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم (١٨٢٧)، وحسنه الألباني.

علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- لِأحوالِ الناسِ، فَفِي الحالِ الَّتي يَحتاجُ الناسُ فِيها إِلَى تَأخيرِ الصلاةِ يُوفِي الحالِ الَّتي يَحتاجُ الناسُ فِيها إِلَى تَقديمِ الصلاةِ يُقدِّمها.

إِذَنِ السنةُ فِي صلاةِ عيدِ الفطرِ أَنْ تؤخرَ الصلاةُ، وفِي عيدِ الأَضْحَى أَنْ تُقدَّمَ الصلاةُ؛ ليتسعَ الوقتُ لِلْأضحيةِ، حتَّى تحصلَ المبادرةُ بِذبحِ الأضحيةِ يَوْم عيدِ الأضحى، حتَّى يأكلَ الناسُ ويَتَنعَّمُوا.

فإنْ قيلَ: هلْ هناكَ وقتٌ غيرُ هذَا الوقتِ، يَعني مَا بَين صَلاةِ الفجرِ إِلَى صلاةِ العيدِ يومِ العيدِ؟

نقول: هذَا الوقتُ الأَفضل؛ لكنْ ممكنٌ أنْ تدفعَ ليلةَ العيدِ، فَليلةُ العيدِ وقتٌ لدفعِ زكاةِ الفطرِ؛ لأنَّ هذهِ الزكاةَ تُسمى صدقةَ الفطرِ، مِن بابِ إِضافةِ الشَّيْءِ إِلى وقتهِ وَسبهِ، وعَلى هذَا فمِن غُروبِ الشمسِ ليلةِ العيدِ يجوزُ دفعُ زكاةِ الفطرِ.

## فإنْ قيلَ: هلْ يجوزُ قبلَ ذلكَ؟

قلنا: نعمْ، فقدْ كانَ الصَّحابةُ -رِضوانُ اللهِ عَليهمْ - يَدفعونَ زكاةَ الفطرِ قبلَ العيدِ العيدِ بيومٍ أَو يَومينِ، وحينئذٍ يكونُ عندكَ لِدفعِ زكاةِ الفطرِ يَومانِ قبلَ العيدِ وصَباحِ العيدِ، فإنْ قَدَّمتها قبلَ اليومينِ فَهي صَدقةٌ تُعيدها المرةَ الثَّانيةَ في وقتها، وصَباحِ العيدِ، فإنْ قَدَّمتها قبلَ اليومينِ فَهي صَدقةٌ لا تَنفعكَ منَ الزكاةِ، ولا تبرأُ بِها ذمتك، وإنْ أَخْرتها عَن صلاةِ العيدِ فَهي صَدقةٌ لا تَنفعكَ منَ الزكاةِ، ولا تبرأُ بِها ذمتك، إلّا إذا كانَ هناكَ عذرٌ، مثلُ أنْ يكونَ الإنسانُ قَد وكّلَ شَخصًا يُؤدِّي زَكاتهُ، ونسيَ الوكيلُ، ولمْ تدفعْ إلّا بعدَ الصلاةِ؛ فإنهَا تجزئ، وكذلكَ لَو نسِيَ الإنسانُ أنْ يدفعَها، الوكيلُ، ولمْ تدفعْ إلّا بعدَ الصلاةِ؛ فإنهَا تجزئ، وذكّرَ بعدَ صلاةِ العيدِ؛ فإنهُ يُخرجها وتُجزئهُ، ودليلُ ذلكَ قولُ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم –: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ودليلُ ذلكَ قولُ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم –: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»<sup>(۱)</sup>، كذلكَ صدقةُ الفطرِ، إذَا نسيَ الإنسانُ إِخراجهَا فِي وقتهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا كَانَتِ الصلاةُ تُقْضى، وقتها فَلْيؤدِّها إذَا كَانَتِ الصلاةُ تُقْضى، فَغَيرُها مِن بابِ أُولى عندَ النسيانِ.

فإنْ قيلَ: مَاذا أَفعلُ لَو جاءَ عليَّ العيدُ وأَنا فِي بلدٍ آخرَ؟

نَقول: إنَّ زكاة الفطرِ تَلزمك فِي المكانِ الَّذي تغيبُ عليكَ شمسُ ليلةِ العيدِ وأنت فِيهِ، فمثلًا إذَا كنتَ منْ أهلِ الرياضِ، وصَادفْت ليلةَ العيدِ وأنت فِي مكة فَأَخْرجها فِي مكة، وإذَا كُنت مِن أهلِ مكة، وَصَادفت ليلةَ العيدِ وَأنت فِي المدينةِ فَأَخْرجها فِي المدينةِ، وإذَا كنتَ فِي بلدٍ وأهلُكَ فِي بلدٍ، فإنَّ أهلكَ يُؤدونها فِي بلدهمْ، فأخرجها فِي المبلدِ الذِي أنتَ فيهِ، وإذَا كنتَ فِي بلدٍ ليسَ فيهِ فقراءُ مُسلمونَ، فأَخرجها فِي بلدلكَ بتوكيلِ أهلكَ بِذلكَ، مثلُ أنْ يكونَ الإنسانُ مَبعوثًا إلى الخارجِ فَأخرجها فِي بلدٍ ليسَ فيهِ فقراءُ مُسلمونَ، فإنَّ الزكاة تُخرج عَنه فِي بلدهِ، وإذا اختلف الوقتُ بِالنسبةِ للإنسانِ مَع أهلهِ، يَعني مَثلًا هُو فِي المملكةِ الشُّعودية، والليلةُ هِي ليلةُ ثانٍ وعِشْرينَ، لكنْ فِي مصرَ وبعضِ البلادِ الأُخْرى الليلةُ عندهمْ ليلةُ سبعٍ وعِشْرينَ، فلكلِّ بلدٍ حكمهُ، تخرجُ قبلَ العيدِ بيومينِ، إذَا كانَ العيدُ مثلًا ليومَ الخميسِ هُنَا، وهناكَ يومُ الجمعةِ، فلكلِّ حُكْمُهُ.

وبِالمناسبةِ يسألُ كثير منَ الإخوةِ الذينَ قَدِموا منْ بلادٍ لمْ يثبتْ عندهمْ دُخولُ شهرِ رَمضانَ إلّا بعدنَا بيوم، فِيها لَو صارَ الشهرُ عِنْدنا تِسعًا وعِشْرينَ، وأَفْطرنا يومَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٧٢)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).

الثلاثينَ، هَل يُفْرطون مَعَنَا، أَو تُعتبرُ رُؤيةً بِلادهمْ؟

الجوابُ: يجب أنْ يُفطروا مَعَنَا؛ لأنَّهم فِي مكانٍ ثَبَتَ فِيه أَنْ هَذَا اليومَ يومُ عيدٍ، وصيامُ يومِ العيدِ حرامٌ، فيجبُ عليهمْ أَنْ يُفْطروا مَعَنَا، ثمَّ إِنْ كَانَ فطرهمْ يَستلزمُ أَلَّا يَصُوموا إِلَّا ثَمَانيةً وعِشرينَ يَومًا؛ فَإِنَّهم بعدَ يومِ العيدِ يَقْضون يومًا وَاحدًا؛ لأَنَّ الشهرَ لا ينقصُ عَن تسعٍ وعِشْرينَ، وإذَا كانَ الأمرُ بِالعكسِ، مثلُ أَنْ يكونُوا قد صَاموا هُنا، ثمَّ سَافروا إِلَى بَلَدهمُ الذِي لَمْ يصمْ أهلُه إلَّا بعدنا بيومٍ، وأمَّوا ثَلاثينَ يومًا، ولمْ يثبتِ الشهرُ عندهمْ، فهلْ يَصومونَ الحادِيَ والثلاثينَ؟

نقولُ: يجبُ أَنْ يصومُوا الحادِيَ والثلاثينَ؛ لأنهمْ فِي بلدٍ كانَ فيهِ هذَا اليومُ من رَمضانَ، فَيَلزمهمُ الصومُ.

فإنْ قَالُوا: كيفَ نصومُ وَاحدًا وثَلاثينَ؟

قلنا: تَصومونَ تبعًا، وإلَّا فَالشهرُ لَا يزيدُ عنْ ثلاثينَ يومًا؛ لكنْ منَ القواعدِ المقررةِ عندَ العلماءِ: أنَّه يثبتُ تبعًا مَا لَا يثبتُ استِقلالًا، ونظيرُ ذَلك فِي اليومِ لَو أنَّك سَافرت مِن هُنا إلى مصرَ قَبل غروبِ الشَّمسِ بربع ساعةٍ، أقلعتِ الطائرةُ وأنْت لا تزالُ تَرى الشمسَ مَضَى ربعُ الساعةِ، بعدَ مضيِّ ربعِ الساعةِ تكونُ البلدُ الَّتي أقلعتْ منهُ الطائرةُ قَد أَفْطروا فهلْ تفطرُ أنت؟ لَا، عليكَ أَنْ تمسكَ حتَّى تغيبَ الشمسُ، وربعا يزيدُ اليومُ ساعةً أو أكثرَ، لكنْ يلزمكَ أَنْ تبقَى ممسكًا حتَّى تغربَ الشمسُ.

بذلكَ يَتَبقى لنا: منْ تخرجُ عنهُ؟

فنقولُ: تُخرِجُ عَنْ كلِّ مسلم، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثَى، حرِّ أو عبدٍ، كَمَا دلَّ عليهِ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمَا.

# فإنْ قيلَ: الجنينُ فِي البطنِ يَعني الحملُ هَل يُخرج عَنهُ؟

قلنًا: استحبَّ العُلماءُ أَنْ يُخرجَ عنِ الجنينِ، استِحْبابًا لَا وُجوبًا؛ لفعلِ أميرِ المؤمنينَ عُثمانَ بنِ عفانَ رَضَيَلِلَهُ عَنهُ (١)، فإذَا أخرجَ عنِ الحملِ كَان خَيرًا، وإنْ لمْ يخرجُ فلا شيءَ عليه؛ لأنهُ لمْ يخرجُ إِلَى الدنيا بعدُ.

هذَا عنْ زكاةِ الفطرِ، فيجبُ عَلينا أيُّها الإخوةُ أَنْ نقولَ: سَمِعنا وأَطَعنا، وأَنْ فَوْلَ: سَمِعنا وأَطَعنا، وأَنْ نُخرجَها صاعًا مِن طعامٍ كَما كانَ الصحابةُ يَفعلونَ ذلكَ، وكَما فرضهَا النبيُّ ﷺ صاعًا مِن تمرِ، أو صاعًا منْ شعيرٍ.

وممَّا يُفعلُ فِي ختامِ هذَا الشهرِ المباركِ أنَّ الإنسانَ إذَا أرادَ أنْ يَخرَجَ إِلَى صلاةِ العيدِ فَيَنبغي عَليهِ أَنْ يأكلَ تَمراتٍ، يَأكلهنَّ وترًا، وأقلُّ تمراتِ الوترِ ثلاثُ، فَليأكلِ الإنسانُ صباحَ العيدِ قبلَ أَنْ يذهبَ إِلَى المصلَّى ثَلاثَ تمراتٍ، وإنْ شاءَ خمسَ تمراتٍ، وإنْ شاءَ تسعًا، وإنْ شاءَ إحدَى عشرةَ تمرةٍ، وإنْ شاءَ ثلاثَ عشرةَ تمرةً، وإنْ شاءَ إحدَى وخسينَ تمرةً، المهمُّ أنْ يأكلَ تمرةً، وإنْ شاءَ إحدَى وخسينَ تمرةً، المهمُّ أنْ يأكلَ تمراتٍ، ويأكلهنَّ وترًا، كَمَا حكى ذلكَ أنسُ بنُ مالكِ خادمُ رسولِ اللهِ ﷺ عنْ رسولِ اللهِ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم -(١).

وهنا نسألُ: لِاذا يأكلُ التَّمراتِ صباحَ العيدِ قبلَ الصلاةِ؟

نقول: يَأْكُلُهِنَّ تَحَقيقًا لَكُونِ هَذَا اليومِ يومَ فطرٍ؛ وَلِهذا يحرمُ عَلَى المسلمينَ أَنْ يَصُوموا يومَ العيدِ عيدِ الأضحَى، أو عيدِ الفطرِ؛ لأنَّ الخلق فِي ضِيافةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

فَيَنبغي لهمْ أَنْ يَتَرَخصوا بِرُخصةِ اللهِ، ويجبُ عَلَيهم قبولُ ضِيافةِ اللهِ عَزَّوَجَلَ، فلَا يحلُّ الصيام، حتَّى وإنْ كانَ الصومُ منْ أفضلِ العباداتِ، لكن فِي هذَا الوقتِ لَا يحلُّ، كَمَا لَا يَجُوزُ الصلاةُ وقتَ النهي.

وقَد وَجدنا فِي بعضِ البلادِ أنَّ بعضَ الأشخاصِ يحملُ التمرَ معهُ إِلَى مصلَّى العيدِ، ويقولُ: الأفضلُ أنْ آكلَ التمراتِ فِي نفسِ المصلَّى، ورأَيْنا فِي هذهِ الفعلِ أنهُ بدعةٌ، فإنَّه لَا يحملُ التمرَ إلى مصلَّى العيدِ، ولعلَّ هذَا القائلَ أَرادَ أَنْ يقيسَ أكلَ التمرِ يومَ عيدِ الفطرِ عَلَى الأضحيةِ يومَ عيدِ الأضحَى؛ لأنَّ منَ السنةِ فِي عيدِ الأضحَى أنْ يخرجَ الناسُ بِضَحَاياهم إِلَى مصلَّى العيدِ ويَذْبَحون هُناكَ، كَمَا كَانَ النبيُّ ﷺ يفعلُ، ويفعلُ المسلمُونَ كَذلك، لكنَّ هذهِ السنةَ تَركهَا الناسُ مِن قديمٍ؛ لئلَّا تحصلَ الفوضَى فِي ذبائح الأضاحِي عندَ مُصلياتِ الأعيادِ، فَتركتْ منذُ زمانٍ، وإلَّا فكانَ النبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ إِذَا انتَهَى منْ خطبةِ العيدِ يومَ الأضحَى نزلَ فذبحَ أَضحيتهُ، وذبحَ الناسُ ضَحَايَاهم، ومنهمْ مَن يذبحُ أُضحيتهُ فِي بيتهِ، أقولُ: ربَّما كانَ الَّذي يقولُ: اخرجْ بِالتمرِ يومَ عيدِ الفطرِ لِتأكلهُ بِالمصلَّى؛ لعلَّه أرادَ أنْ يقيسَ هذَا علَى الأضاحِي؛ لكنهُ قياسٌ غيرِ صحيح؛ لأنَّهُ مُصادمٌ للسنةِ، كَيف يَكونُ مُصادمًا لِلسنةِ؟ أقولُ لكمْ قاعدةً مفيدةً لطالبِ العلم: كلُّ شيءٍ وجدَ سببهُ فِي عهدِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم- ولمْ يَفعلهُ، ولَا مانعَ مِن فعلهِ؛ فإنَّ تَرْكهُ هوَ السنةُ، وأضربُ لَكُمْ مثلًا: كَانَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم- إذَا دخلَ بيتهُ أولَ مَا يبدأُ بِه السواكُ(١)، فهلْ يفعلُ الناسُ هذهِ السنةَ اليومَ؟ لَا، فهلِ امتِنَاعهم عَن فعل هذهِ السنَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٣).

للجهلِ، أم لِلتهاونِ؟ تهاونٌ، وبعضُهُم جهلٌ، لا يَدْرِي أَنَّه إِذَا دخلَ الإنسانُ بَيته فَعليه أَنْ يبدأ بِالسواكِ، وقَد قالَ بعضُ العلمَاءِ: وأولُ مَا تدخلُ المسجدَ فَتسوكُ، قياسًا عَلَى دُخولِ البيتِ، وقالَ: إِذَا كَانَ مِنَ المشروعِ أَنْ يتسوكَ الإنسَانُ عندَ دُخولِ بيتِ، فَتسوكَهُ عندَ دخولِ بيتِ اللهِ مِن بابِ أَوْلَى، فهذَا قياسٌ غيرُ صحيحٍ؛ لأنهُ وُجِدَ بيتِه، فَتسوكَهُ عندَ دخولِ بيتِ اللهِ مِن بابِ أَوْلَى، فهذَا قياسٌ غيرُ صحيحٍ؛ لأنهُ وُجِدَ فِي عهدِ الرسولِ عَيْنَهِ الصَّلَامُ السَّببُ ولمْ يفعل، أليسَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - يدخلُ المسجدَ؛ بلَى؛ يدخلهُ، ولمْ ينقلْ عنهُ أَنَّه أولُ مَا يَبدأ بهِ السواكُ إِذَا دخلَ المسجدَ، وعَلى هَذا فَالقياس يَكون غَير صَحيحٍ، وهَذا قَاعدةٌ يستفيدُ بِها طالبُ العلم كثيرًا، مِما يُدَّعى أَنَّه سنةٌ؛ لِأننا نقولُ: كلُّ شيءٍ وجدَ سببهُ فِي عهدِ النب العلم كثيرًا، مِما يُدَّعى أَنَّه سنةٌ؛ لِأننا نقولُ: كلُّ شيءٍ وجدَ سببهُ فِي عهدِ النب العلم كثيرًا، مِما يُدَّعى أَلَه وسلَّم -، ولا مانعَ مِن فِعلهِ، ولمْ يفعلُهُ؛ فَالسُّنةُ تركهُ.

وممَّا يَنْبغي فِي خِتام هذَا الشهرِ المباركِ ودُخولِ شهرِ شوالٍ أَنْ يخرجَ الناسُ إلى صلاةِ العيدِ، لابسينَ أحسنَ ثِيَابهمْ، فيجبُ عَلى الإِنسانِ أَنْ يَتزينَّ يومَ العيدِ؛ لأَنَّهُ يومُ فرحٍ وسرورٍ وَزينةٍ، حتَّى قالَ بعضُ العُلماءِ فِي قولهِ تَعَالى عَن مُوسَى: ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَةِ ﴾ [طه:٥٩]، قالَ: إنَّ المرادَ به يومُ العيدِ، فَتكونُ هذهِ العادةُ قَديمةً، والسنةُ جاءتْ بِإِقْرارهَا، فيكونُ منَ السنةِ أَنْ يَتجمَّلَ الإنسانُ يومَ العيدِ.

وممَّا يشرعُ فِي يومِ العيدِ -وهو فِي استكهالِ شهرِ رَمضانَ-: أَنْ يَخْرَجَ النساءُ الله مصلَّى العيدِ، وهذَا هو الموطنُ الَّذي يسنُّ للمرأةِ أَنْ تَخْرَجَ لِتشاركَ الرجالَ فِي العبادةِ؛ وَلِهَذَا نقولُ: المرأةُ فِي غيرِ صلاةِ العيدِ الأَفضلُ ألَّا تَحضرَ المسجِدَ، وأَنْ تُصليَ فِي بيتها، حتَّى فِي المدينةِ، وحتَّى فِي مكة الأفضلُ أَنْ تُصليَ فِي بَيْتها، وَلَهَا أَنْ تَخْرِجَ إِلى

المسجدِ بِالشُّروطِ المعروفَةِ، ألَّا تَكونَ مُتطيبةً، ولَا مُتبرجةً بزينةٍ، ولَا فاعلةً مَا يكونُ سَببًا لِلفتنةِ بِها أَو مِنْهَا.

إِذَنْ؛ فِي يومِ العيدِ خاصةً نقولُ للنساءِ: اخرجنَ لِلمُصلى، فإنَّ ذلكَ سنةٌ فِي حقكنَّ، وليسَ سنةً فِي غيرِ هذهِ الصَّلاةِ؛ حتَّى إنَّ الرسولَ عَلَيْ أَمرَ أَنْ تخرجَ العواتِقُ، وذواتُ الخدورِ، والحيضُ، العواتقُ: الحرائرُ اللَّاتِي لَيس مِن عهدهنَّ الدَّناءةُ أو النزولُ فِي الأسواقِ، وذَواتُ الخُدورِ: يَعني الَّتي لَا تخرجُ مِن خِدْرها فِي العادةِ، كَالفتاةِ الَّتي لَمْ تَتزوجْ، والحُيَّض تَخرج أيضًا، حتَّى الحائضُ تَخرج إِلَى مُصلَى العيدِ؛ ولكنْ أمرَ النبيُّ عَلَيْ أَنْ تَعتزلَ الحيض المصلَى؛ لأنَّ مُصلى العيدِ مَسجدٌ؛ وَلِهَذَا منعتِ الحائضُ منهُ.

إِذَنْ؛ مَا فائدةُ خروجِ الحائضِ؟ تَقُولُ أَمُّ عَطَيةَ: يَشَهدنَ الخيرَ ودعوةَ الْمُسْلمينَ؛ لأنَّ هذهِ الصَّلاةَ خيرٌ، والإمامُ الخطيبُ يَدعو ويلحُّ فِي الدُّعاءِ، يَدعو إلى اللهِ، ويَدعو اللهَ أيضًا، يَدْعو إلى اللهِ بِالتَّمسك بِدِينهِ، ويَدْعو اللهَ لِسؤالِ حَاجَاتهِ، فَهو يومُ دعوةٍ وخيرٍ؛ ولِهَذا يُسمَّى يومَ الجوائِزِ؛ لأنَّ الصَّائمينَ يُعطَوْنَ جَوَائزَهم حينَ صَلاةِ العيدِ، أَسأَلُ اللهَ أَنْ يَجعلَ جَائزَتي وَجَائزَتي وَجَائزَتيم مَا يُرضيهِ عنَّا.

إذن؛ تخرجُ النِّساءُ لِصلاةِ العيدِ عَلَى أَيِّ شكلٍ كنَّ، ولكنْ لَا يجوزُ أَنْ تَخرجَ المراةُ مُتجملةً، ولَا مُتطيبةً؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٤).

وقالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»<sup>(۱)</sup>، «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»<sup>(۲)</sup>، أَي: غيرَ مُتطيباتٍ، ولَا مُتبرجاتٍ، بَل تخرجُ بثيابٍ عاديةٍ ساترةٍ وَجههَا، وَساترةٍ مَا يوجبُ الفتنةَ بِهَا.

وفي يوم العيدِ يَتَزاورُ الناسُ، الأقاربُ والأصحَابُ؛ لِتأليفِ القلوبِ، وَإِزالةِ الوحشةِ، وإدخالِ السرورِ، فهلْ يقالُ: إنَّ هذهِ الزِّياراتِ بدعةٌ، أَو نقولُ: إنَّها منَ العادةِ الَّتِي جرَى بِهَا العرفُ، والناسُ لَا يَقْصدونَ بِها التَّعبدَ للهِ، وإِنَّها يَقصدونَ بِها التَّعبدَ للهِ اللهِ ؟

نقولُ: يَقصدونَ بِهَا التَّوددَ إِلَى العبادِ، لَا التقربَ لربِّ العبادِ؛ لِأَنَّهُم لَا يرونَ لَهَا أَصلًا فِي السنةِ؛ ولِذَلك يَفْعَلُونها مِن بَابِ التوددِ وَالتَّحبب، ولَا شَكَّ أَنَّهَا وَسيلةٌ لِلتَّالَفِ وَالتَّعبب، ولَا شَكَّ أَنَّهَا وَسيلةٌ لِلتَّالَفِ وَالتَّقارِبِ والمحبَّة.

ومنَ الناسِ مَن يقولُ: اخرجْ إِلَى المقبرةِ مِن أجلِ أَنْ تعيِّدَ عَلَى أَبيكَ وأمِّك وخَالَتك وجدَّتك، فَهل تُعيِّد عليها وهيَ فِي القبرِ؟! هذَا بدعةٌ؛ لأنَّ زِيارةَ القبورِ عِبادةٌ، وأنتَ لَو خرجتَ إِلَى الميتِ لَا يكونُ بَيْنكَ وبينهُ تَوددٌ وتحبب، ولَا تتحدثُ معهُ وهوَ ميتٌ؛ ولهذَا ليسَ منَ السنَّةِ أَنْ يُخرِجَ الناسَ يومَ العيدِ إِلَى المقابرِ لِيَزُوروها؛ لأنَّ زيارةَ القبورِ لَيْست مَخصوصةً بوقتٍ معينٍ، أي ساعةٍ تخرجُ تزورُ المقبرةَ فَهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، رقم (۸٥٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، رقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨، رقم ٩٦٤٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٥).

خيرٌ، ولا سِيًّا إِذَا وجدتَ مِن قلبكَ بُعدًا عنِ الآخرةِ، وتذكُّر الآخرةِ؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- قالَ: «زُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»(١). وفي رِوَاية: «إِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»(٢)، وصدقَ الرسولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، أنتَ إِذَا زرتَ المقبرة، ثمَّ تأملتَ، هذَا قبرُ فلانٍ، وهذَا قبرُ فلانٍ، وهذَا قبرُ فلانٍ، كانُوا بِالأمسِ معكَ عَلَى ظهرِ الأرضِ، يَأْكِلُونَ وَيَتَمتعونَ، ورُبَّها يكونُ أَكِلُهم أَطيبَ منْ أَكِلكَ، وتَمَتُّعُهم أبلغَ مِن تمتعكَ، ومعَ ذلكَ أَصْبحوا الآنَ جُثثًا هَامدةً فِي قبورهم، مُرتهنينَ بِأعماهم؟ لأنَّ الميتَ إذَا ماتَ تَبِعَهُ ثلاثةٌ: أهلُه ومالُه وعملهُ، فَيرجعُ اثنانِ، ويَبقى واحدٌ، يرجعُ المالُ والأهلُ، ويَبْقَى العملُ الَّذي هُو قرينُ الإنسانِ فِي حياتهِ، وفِي قَبرهِ، وفِي حشره، فأنتَ تَتذكرُ هذَا الرجلَ، رُبَّها كانَ فِي العام الماضِي يتمتعُ بِزينةِ العيدِ كَها تَتَمتع بِهَا أَنتَ اليومَ، ورُبها تُذْكَر أَنتَ فِي العيدِ المقبل كَما ذُكِرَ هُو فِي هذَا العيدِ؛ ولِذلكَ زيارةُ القبورِ تذكرُ الآخرةَ، فمَتَى وجدتَ منْ قلبكَ غفلةً ونِسيانًا لِلآخرةِ فزرِ المقبرةَ، وتأمَّلْ حالَ هَؤلاءِ؛ وَلِهَذَا كَانَ نبيُّنَا -صلواتُ اللهِ وسَلَامهُ عليهِ- يزورُ المقبرةَ حتَّى بالليل كَما فِي حديثِ عَائشةَ الطويلِ أنَّها حيثُ فقدتِ النبيِّ ﷺ، فظنتْ لشدةِ غَيرَتها ولشدةِ مَحَبتها لِلرسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ظنَّت أنَّه خرجَ إِلَى بعضِ نِسائهِ، فَاتبعتهُ، فإذا هُو فِي البقيع يسلمُ عَلى أهلِ البقيعِ فِي الليلِ(٢)، صَلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ.

وعلَى هذَا فَزيارةُ المقبرةِ لَا تختصُّ بشيءٍ معينٍ، ولَا بوقتٍ معينٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّوَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (٥٤ أ ١٠) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤).

ثم إنّي أقولُ: هلْ زيارةُ المقبرةِ لِيستفيدَ الزائرُ أَمْ لِيستفيدَ المزورُ؟ بِمَعنى: هلِ الزائرُ يَدْعو صاحبَ القبرِ، أَو يَدعو لِصاحبِ القبرِ؟ نقولُ: يَدعو لِصاحبِ القبرِ؛ لأنّ صاحبَ القبرِ محتاجٌ مُضطرٌ إلى الدعاءِ، ولَيْسَ يَدعو صاحبَ القبرِ؛ وَلذلكَ كَان منَ السفهِ عقلًا والضلالِ شَرعًا أنْ يخرجَ الإنسانُ إلى قبر يَدعوهُ، أَو يتضرعُ إلَيْهِ، يسألهُ الحاجاتِ، ويَسألهُ كَشْفَ الكرباتِ، ويسألهُ حصولَ المطلوباتِ، هذَا منَ السفهِ عقلًا، والضلالِ شَرعًا.

ومِمّاً يدلَّ عَلَى أَنَّ دعاءَ الأمواتِ منَ السَّفهِ عَقلًا والضَّلالِ شَرعًا قـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَة إِبْرَهِمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَهُ ﴿ [البقرة: ١٣٠]، ومِلةُ إِبراهيم هِي التَّوحيدُ: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَائِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ ﴾ [ال عمران: ١٧]، من رَغِبَ عَنْ هذهِ الملةِ فهوَ سفيهٌ فِي عقلهِ، أمَّا كونُ ذلكَ ضَلالًا فِي الدينِ فلقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسَتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنِولُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِمِادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]، من أضلُّ: الاستفهامُ هُنا بِمَعنى النفي، والمعنى: لَا أحدَ كَفْرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]، من أضلُّ: الاستفهامُ هُنا بِمَعنى النفي، والمعنى: لَا أحدَ أَضَلُّ .

وإتيانُ الاستفهام في موطنِ النفي لهُ فائدةٌ عجيبَةٌ، حيثُ يُفِيدُ انتفاءَ المنفِي، فَإِذَا جاءَ الاستفهامُ فِي موطنِ النهي كَان مُشربًا مَعنى التحدِّي، والمتحدِّي نافٍ للشيءِ، مُتحدِّ غيرَه أَنْ يثبتَه، ف ﴿ وَمَنْ آضَلُ ﴾ يَعني ائْتِني بأحدٍ يكونُ أضلَّ مِن هذَا، وهذَا لا شكَّ أنهُ أبلغُ من النفي المجردِ، فخذْ هذهِ قَاعِدَةً: إذَا جاءَ الاستِفْهَامُ فِي موطنِ النهي كَان أبلغَ من النفي المجردِ؛ لأنَّهُ مُشْرَبٌ مَعنى التَّحدي، ومَعنى مشربٌ، أي: النهي كَان أبلغَ من النفي المجردِ؛ لأنَّهُ مُشْرَبٌ مَعنى التَّحدي، ومَعنى مشربٌ، أي: مُتضمنٌ مَعنى التَّحدي، واذَا تضمَّنَ مَعنى التحدِّي كانَ أبلغَ فِي الانتفاءِ.

إذن؛ أُولئكَ القومُ الذينَ يَذهبونَ إِلَى القبورِ يَستغيثونَ بِأَصحابَهَا وَيَدعونَهُمْ وَيَرْجونِهُمْ وَيَخَافونَهُمْ كَمَا يَخَافونَ اللهَ، ويُحبُّونِهُم كَمَحبةِ اللهِ، همْ أَضلُّ الحُلقِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلِي اللهِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ﴾، لَو بقي قالَ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴾، هم تعود على الدَّعوي، يَعْني أَنَّ هَوْلاءِ المدعوينَ عَن الدَّعُوينَ عَن الدَّعُوينَ عَن الدَّعوينَ عَن الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن اللهُ عَلَى الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن الدَّعونَ عَن اللهُ عَلَى الدَّعونَ عَن اللهُ وَلَهُ اللهُ عَن اللهُ عَلَى الدَّعونَ عَن اللهُ عَلَى الدَّعونَ عَن اللهُ عَلَى الدَّعونَ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

أقول: أيَّها المسلمُونَ، قَد لَا يَخْلُو بلدٌ مِنَ البلادِ الإِسلاميَّةِ منْ هذَا النوعِ منَ الناسِ الذينَ يَخرجونَ إِلَى قبرِ فُلانٍ أَو قبرِ فلانٍ، يَدعونهُ كَما يَدعونَ اللهَ، ويَرجونهُ كَما يَرجونَ اللهَ، وهُولاء حُكْمُهم كَما يَرجونَ اللهَ، ويجبونَ اللهَ، ويَخافونهُ كَما يَخافونَ اللهَ، وهُولاء حُكْمُهم أَنَّهم مُشركونَ شِركًا أكبرَ، يوجبُ خُلُودَهم فِي نارِ جهنمَ، وتحريمَ الجنةِ عليهمْ، قالَ اللهُ عَنَّفِكاً: ﴿إِنَّهُ, مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ اللهُ عَنَّفِكَا أَنْ اللهُ عَنَّفِهِ الْجَنَّة وَمَأُولُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٢٧]، أربعةُ أمورِ تَترتبُ عَلى شركهِ:

الأولُ: تحريمُ الجنةِ عليهِ.

الثَّاني: أنَّ مَأْواهُ النارُ.

الثَّالثُ: أنَّه لَا ناصرَ لهُ.

الرابعُ: أنَّه ظالمٌ، فَالعبادةُ صَرْفُها لِغيرِ اللهِ ظلمٌ فِي حقِّ اللهِ.

وقد يقولُ قائلٌ: هؤلاءِ الجهاعةُ الذينَ يَذهبونَ إِلَى القبورِ يُصَلُّونَ للهِ فِي السَّاجِدِ، ويَتَصَدقون، وَيَصُومون، وَيَحَجُّون، فكيْفَ تقولُ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عليهمُ الجنةَ؟

أقول: مَا قلتُ إِلَّا بِقُولِ اللهِ، اللهُ هُوَ الذِي يقولُ: ﴿إِنَّهُ, مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرَّفَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَّفَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فيَجِبُ عَلى طُلَّابِ العلمِ فِي جميعِ أقطارِ الدُّنيا إِذَا رَأُوا مثلَ هَوَلاءِ العوامِّ الَّذين يَدْهبون إِلى قبرِ فُلانٍ وقبرِ فلانٍ، يَسْتَنجدون بهِ، يَجب عَلَيهم أَن يُبَينوا أَنَّ هذَا شركُ. قدْ يقولُ هذَا العالمُ الضعيفُ النفسِ: أَنَا أَخشَى منْ حجارةِ العوامِّ، يقولُ: لَو قُلت هَدُا شركٌ، لَرَمَوني بِالحجارةِ.

نقولُ لهُ: اصبرْ يَا أَخِي، أَولًا: هذَا تخويفٌ منَ الشَّيطانِ، وليسَ حقيقةً؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطِانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيااَءَهُ ﴿ أَيْ: يُخوفكمْ أَوْلِياءه ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ [آل عمران:١٧٥]. ثَانيًا: إذَا فُقِعَ رأسُكَ بِحجارةِ العامةِ فقلْ كَما قالَ النبيُّ عَيَنهِ التَّيَلَةُ وَالسَّلَامُ:

هَـلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من ينكب في سبيل الله، رقم (۲۸۰۱)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم (۱۷۹٦).

وإذا عُذَّبَ الإنسانُ فِي ذاتِ اللهِ فهوَ رفعةٌ لهُ، لَا تكنْ كَالذينَ قالَ اللهُ فيهمْ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، اصبرْ يَا أُخي، ثمَّ إذا رماكَ عاميٌّ بِحجرٍ فأنتَ رميتَ قلبَ كثيرٍ منَ العوامِّ بِالتوحيدِ، يَستفيدُ منكَ الناسُ، لَا تداهنْ أحدًا فِي دينِ اللهِ أبدًا، نَعَمْ دارِ الناسَ فِي الدينِ؛ لكنْ لَا تُدَاهنهمْ. وهناكَ فرقٌ بينَ المدارَاةِ والمداهنةِ.

فَالمداهنةُ أَنْ تَرْضى بِهَا عليهِ المخالفُ لِدينِ اللهِ، والمداراةِ أَنْ تُحَاولَ إِصلاحهُ لكنْ بطرقِ لَا تَجرح شُعورَهُ، بِأسلوبٍ حَكيمٍ.

وكثيرٌ منَ النَّاسِ يظنُّ أنَّ المدارةَ مُداهنةٌ، فإذَا رَأَى شَخصًا يُحاولُ أنْ يجرَّ آخرَ إلى الشَّريعةِ لكنْ بِهدوءٍ وَطُمَأْنينةٍ قالَ: هَذا مُداهنٌ، ولَا يعرفُ الفرقَ بينَ المدارَاةِ وَالمَداهنةِ، والفرقُ بَيْنها عظيمٌ، المداراةُ منَ الدرءِ، تريدُ أنْ تدرأً هذَا الرجلَ عمَّا هُو عَليه منَ الباطلِ، لكنْ بِأسلوبٍ، والمداهنةُ منَ الدهانِ، ونحنُ نعلمُ أنَّ الدهانَ يوجبُ لِينَ الشيءِ، فَمعناهُ أنْ تلينَ لهذَا، وتتابعهُ عَلى مَا هُو عليهِ، وتقولُ: اتركهُ يَفعلُ مَا شاءَ.

الخلاصةُ الآنَ: أنَّ الشَّيْءَ يجرُّ الشيءَ، نحنُ نتكلمُ عنْ خروجِ الناسِ يومَ العيدِ إِلَى المقابِرِ، منْ أجلِ أنْ يُعَيِّدُوا عَلَى أَصحابِ القُبورِ، وهذَا ليسَ بِصحيحٍ، وليسَ بِسُنَّةٍ؛ بَل هُو بدعةٌ.

كَذَلِكَ منَ السنَّةِ فِي صلاةِ العيدِ أَنْ يخرجَ منْ طريقٍ ويرجعَ منْ طريقِ آخرَ؛ اقتداءٌ برسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، وإِظهارًا لِشعائرِ العيدِ؛ حتَّى تضربَ فِي جميعِ أسواقِ البلدِ، وقالَ بعضُ العلماءِ: ولأجلِ أَنْ يشهدَ لهُ الطَّريقانِ عندَ اللهِ عَنَّوَجَلً؛ لأَنَّ الأَرضَ هذهِ الجهاد الَّتي نسيرُ عليهَا، هذهِ الأرضُ يومُ القيامةِ

تحدَّث أَخْبَارها، تتكلمُ تقولُ: عَمِلَ عليَّ فلانٌ كَذَا، وقالَ كَذا، تحدِّث أَخْبَارها، وتَحدثُ وهِي ربكَ أَوْحَى لَها، الباءُ لِلسببيةِ، أَوْحَى اللهُ لَها أَنْ تحدِّث أَخْبَارها، وتَحدثُ وهِي جمادٌ بأمرِ اللهِ، أَنْطقها اللهُ الَّذي أنطق كلَّ شيء، وفي بدءِ الخلقِ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَمَاةِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ اقْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالْتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت:١١]، تقولُ السهاواتُ والأرضُ: أَتينا طَائعينَ، كيفَ قالَ: ﴿ قَالْتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾، ولم يقل: قالتا أَتينا طَائعينَ؟ لأنَّ السهاء سبعٌ، والحرض سبعٌ، والجميع أربعة عشرَ، فصحَّ الجمعُ، وقل يَعلن في الله عَلى: ﴿ وَإِن طَآبِهِنَكُ أَلُهُ وَمِينَ اَقْنَتُلُوا ﴾ [الحجرات:٩]، ولمْ يقل: اقتتَلا، وقالَ: ﴿ هَالَتَ أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾، وقالَ الجلالُ المفسرُ: أَتَيْنَا بِمَنْ فينَا وقالَ: ﴿ وَالسَّونِ اللهِ فَي ذَلكَ الوقتِ ليسَ فِي الأرضِ أَحدٌ منَ البشرِ، والصوابُ أَتَينا طَائعينَ؛ لأنَّ السهاء سبعٌ، والأرضينَ سبعٌ.

إذَنْ؛ يسنُّ لِلإنسانِ يومَ العيدِ أنْ يخرجَ منْ طريقٍ ويرجعَ منْ طريقٍ آخرَ، وكذلكَ فِي عيدِ الأضحَى.

بقيَ أَنْ يَقَالَ: قَاسَ بِعضُ العلماءِ عَلى ذلكَ الذَهَابَ إِلَى الجَمعَةِ، وقَالَ: يُسنُّ أَنْ يَذَهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، ويرجعُ مِن آخرَ، وقاسَ بعضُ العلَماءِ عَلى ذلكَ جميعَ الصَّلواتِ، وقالَ: يَنْبغي أَنْ يَذَهَبَ إِلَى الصَّلاةِ مِن طريقٍ، ويَرجعَ مَنْ آخرَ، وقاسَ بعضُ العلماءِ عَلى ذلكَ كلَّ مشي لطاعةٍ، حتَّى الذِي يذهبُ يزورُ أخاهُ، أو يعودُ مَريضًا، يذهبُ مِن طريقٍ، ويرجعُ منْ طريقٍ آخرَ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الجلالين (ص: ٦٣١).

أقولُ: وهذَا قياسٌ فاسدٌ، وقدْ ذكرنَا منذُ قليلِ القاعدةَ الَّتِي يمكنُ أَنْ نعرفَ الحكمَ منهَا، نقولُ: هلِ الرسولُ عَلَيْ يُخالفُ الطريقَ لِلجمعةِ؟ والجوابُ: لَا؛ لَا فِي الجماعَةِ، ولَا فِي عيادةِ المريضِ، ولَا فِي زيارَةِ الصديقِ، إِذَنْ؛ هذَا قياسٌ فِي مقابلَةِ السنةِ، فلا يسنُ مُخالفةُ الطريقِ إلَّا فِي الذهابِ لِصلاةِ العيدِ فقطْ.

ولعلَّ سائلًا أنْ يسألَ: هلْ إذَا جاءَ الإنسانُ إِلَى مصلَّى العيدِ، هلْ يُصلِّي تحيةً المسجدِ؟

والجوابُ: يُصلِّي تَحِيةَ المسجدِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ جعلَ حكمَهُ حكمَ المسجدِ فِي منعِ الحيضِ مِنْ دُخولهِ، وقالَ: يعتزلُ الحيضُ المصلَّى، وإذَا كانَ حكمهُ حكمَ المسجدِ ثبتتْ لهُ أحكامُ المسجدِ كلُّهَا، فإذَا دخلهُ الإِنسانُ صلَّى تحيةَ المسجدِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: هذَا مُحَالفٌ لِلسنةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ خرجَ فصلَّى العيدَ رَكعتينِ لَمْ يصلِّ قَبْلهما ولَا بَعْدهمَا.

فالجوابُ: أنَّه عَلَيْ كَانَ هُوَ الإمامَ، ومنْ حينِ جاءَ صلَّى، وهذهِ صلاةُ عيدٍ وتحيةُ مسجدٍ، ولَو أنَّنَا أَخذنا بِهذا التعليلِ أَو بِهذا الاستدلالِ لِقُلنا: حتَّى الجمعةُ لَا تُصلَّى؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْ جاءَ وصلَّى الجُمعةَ رَكعتينِ، مَا صلَّى قَبْلهما ولا بَعْدهما، حتَّى راتبةُ الجمعةِ كَانَ يُصلِّيها فِي بيتهِ؛ ولكنَّ الفرقَ أنَّ الجمعةَ تُقَدَّمُ فِيها الخطبةُ عَلى الصَّلاة.

فالحاصلُ أنَّ مُصلى العيدِ كَغيرهِ منَ المساجدِ، تسنُّ فيهِ تحيةُ المسجدِ، لكنْ لا يَنبغي أنْ يكونَ هذَا الفعلُ سببًا لِلجدالِ بينَ الناسِ أَوِ التنازعِ؛ لأنَّ بعض الناسَ في هذهِ البلادِ -ورُبَّما فِي البلادِ الأُخرى- قَد مَشَوْا عَلى مَا قَالَ الفقهاءُ، أنَّه لَا يُصلي

غَيةَ المسجدِ لِلعيدِ، فإذَا رأيتَ أحدًا يُصلِي فَلا تُنازعْهُ، هذَا رأيهُ، والحمدُ للهِ الأمرُ واسعٌ، لكنْ؛ نعمْ لَك أَنْ تسألهُ تَقولُ: كيفَ تُصلِّي تحيةَ المسجدِ والناسُ لَا يُصلونَ؟ فإذَا كَانَ هذَا الرجلُ صلَّى عَن علم فسيقولُ لَكَ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ قالَ: «إِذَا دَخَلَ فإذَا كَانَ هذَا الرجلُ صلَّى عَن علم فسيقولُ لَكَ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ قالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(١)، ويقنعكَ، لكنْ أَنْ يكونَ هذَا الأَمرُ سَببًا لِلنزاعِ وَالمهاوشِ فَهذا غلطٌ، هذهِ مسألةٌ خِلافيةٌ، فَمن علمَ بِهذا ودخلَ وصلَّى وجَلَسَ اتباعًا لَمِنْ يقولُ: إنَّه لَا يُصلي تحيةَ المسجدِ فَلا حرجَ عليهِ، ومنْ دخلَ وصلَّى تحيةَ المسجدِ اتباعًا لِمِن قالَ: إنَّه لَا يُصلي قيةَ المسجدِ فَلا حرجَ عليهِ، ومنْ دخلَ وصلَّى تحيةَ المسجدِ اتباعًا لِمِن قالَ: إنَّه لَا يُصلي فلا حرجَ عليهِ.

وأبلغُ مِن هذَا رجلٌ أكلتَ معهُ لحمَ إبلٍ، وكانَ لا يَرى نقضَ الوضوءِ بِأكلِ لحمِ الإبلِ، وأنتَ تَرَى أنَّ لحمَ الإبلِ إذَا أُكِلَ يَنقضُ الوضوء، فَقمتَ أنتَ وَتَوضَّأت وَصَليت، أما هُو فَقام وصلَّى ولمْ يتوضأ، فمثلُ هذَا لاَ أنكرُ عليه، مَا دامَ أنَّه يَرى هذَا الرأي، فلا أنكرُ عليه، لكنْ لِي أنْ أقولَ لهُ: يَا أخِي لماذَا لمْ تَتوضأ ؟ فإمَّا أنْ يُقنِعني، وإمَّا أنْ أقنعه ؛ لكنْ بدونِ إنكارِ المناقشة، الإنكارُ غلطٌ فِي المسائلِ الخلافيَّةِ التِي يسوعُ فِيها الخلاف، ثمَّ مَاذا لَو كانَ هوَ الإمام، تصليِّ خلفه ؟ بِمَعنى أنَّك أكلتَ التِي يسوعُ فِيها الخلاف، ثمَّ مَاذا لو كانَ هوَ الإمام، تصليِّ خلفه ؟ بِمَعنى أنَّك أكلتَ أنت والإمامُ لحمَ إبل، ثمَّ قمتمْ لِلصلاةِ، فَتقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأ، والذينَ معهُ توضئُوا، فَهل يُصلونَ خلفه ؟

نقولُ: يُصلونَ خلفهُ، إذَا قالَ قائلٌ: كيفَ تصلِّي خلفهُ وأنتَ تعتقدُ أنَّه صلَّى بلَا وضوءٍ؟

أقولُ: أعتقدُ أنَّه صلَّى بلا وضوءٍ فِيها أرى، واعْتَقَدَ أنَّها صلاةٌ بِطهارةٍ فِيها يَرَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤).

فإنْ قيلَ: مَاذا أفعلُ وقد دخلتُ مصلَّى العيدِ قبلَ الشمسِ، وهوَ وقت ُنهيِ؟ فنقولُ: تحيةُ المسجدِ لَيس عنهَا نهيٌ، يصلِّي الإنسانُ مَتَى دَخلَ المسجدَ فِي أيِّ وقتٍ.

أمَّا إذَا وافقَ يومُ العيدِ يومَ الجمعةِ وَجبَ أَنْ تصلَّى صلاةُ العيدِ فِي وقتهَا، وأَنْ تصلَّى الجمعةُ فِي وقتهَا، فيكونُ فِي هذَا العيدِ عِيدانِ، وصَلاتا عيدٍ، عيدُ الأسبوع، وعيدُ الفطرِ، والصلاتَانِ: صلاةُ العيدِ، وصَلاةُ الجمعةِ، كَما دلَّ عَلى ذلكَ حديثُ النعمانِ بنِ بشيرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ عَلِيدٍ كَانَ يقرأُ فِي الجمعةِ والعيدِ ﴿ سَبِح ٱسْمَ رَبِكَ النعمانِ بنِ بشيرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ عَلِيدٍ كَانَ يقرأُ فِي الجمعةِ والعيدِ ﴿ سَبِح ٱسْمَ رَبِكَ النعمانِ بنِ بشيرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ عَلِيدٍ كَانَ يقرأُ فِي الجمعةِ والعيدِ وَالعيدِ يومَ العيدِ يومَ العيدِ يومَ العيدِ يومَ العيدِ عَلَى أَنَّ الرسولَ عَيْمَ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يصلِّي العيدَ وَالجمعة إذَا وافقَ يومُ الجمعةِ يومَ العيدِ.

لكِنْ منْ حَضَرَ منَ الناسِ صلاةَ العيدِ، فَلهُ رُخصةٌ أَنْ يصليَ الظهرَ، ولَا يحضرَ إلى الجمعةِ، لكنْ لَا تُقامُ الظهرُ فِي المساجِدِ؛ لئلَّا يحصلَ التضادُّ، فيكونَ مسجدٌ يَجمعُ جمعةً، إنَّما يصلِّي الإنسانُ فِي بيتهِ، أَو مَعَ إِخوانهِ جَماعةً، إذَا كانَ قَد حَضَر وا صلاةَ العيدِ، ولكِنِ الأفضلُ أَنْ يحضرَ صلاةَ الجمعةِ.

هذَا مَا يَحْضُرني الآنَ فِيها يَتعلقُ بِها يَختمُ الناسُ بِه هذَا الشهرَ المباركَ، ومَا يكونُ فِيها فِي يومِ العيدِ، وأَسألُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَنْ يجعلَ أعيادنا جميعًا أعيادًا سَعيدةً، نحوزُ فِيها رضا اللهِ عَزَوَجَلَّ وعافيتَهُ ومَغفرتَهُ، ونَسألُ اللهَ تعَالى أَنْ يُعِيدَ مثلَ هذهِ المناسباتِ على الأمةِ الإسلاميةِ، وهِيَ أعزُّ مَا تكونُ فِي دِينهَا وَقُوتها وَكَرَامتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨).

وإِنَّ قُلُوبِنا لَتْنعصر لِمَا نَسمع عَن إِخْوَاننا فِي الشِّيشَان وفِي البُوسنةِ وفِي الهرسِك وفِي كَشْمير وفِي غَيْرها منَ البلادِ الإِسْلَامية؛ حيثُ يقتلُ الشَّبابُ، وتُنتهك أعراضُ الفَتياتِ، أعاذَنا اللهُ وإِيَّاكم منْ ذَلك، ونَسألُ الله بِمنّهِ وكرمهِ ونحنُ فِي استقبالِ بيتِ اللهِ الحرامِ أَنْ يُنزلَ بأسَهُ الَّذي لَا يُردُّ عنِ القومِ المجرِمينَ فِي دولةِ الرُّوسِ الشِّيوعيَّةِ، اللهِ الحرامِ أَنْ يُنزلَ بأسَهُ الَّذي لَا يُردُّ عنِ القومِ المجرِمينَ فِي دولةِ الرُّوسِ الشِّيوعيَّةِ، اللهم أَنزلُ فِي هذهِ الدولَةِ بأسَكَ الَّذي لَا يردُّ عنِ القومِ المجرمينَ، اللَّهم أَنزل بهمُ البلاءَ، وألقِ بَيْنهمُ العداوةَ والبغضَاءَ؛ حتَّى يكونَ بعضُهُم يذبحُ بعضًا، ويسبي البلاءَ، وألقِ بَيْنهمُ العداوةَ والبغضَاءَ؛ حتَّى يكونَ بعضُهُم يذبحُ بعضًا، وكذلك بعضُهم بعضُهم بعضًا يَا ربَّ العالمينَ، وكذلك فافعلْ فِي الصربِ الحَائنينَ الغادرينَ، وكذلك فافعلْ فِي جَميعِ أَعْدَاءِ المسلمينَ.

اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، ومجريَ السحابِ، وهازمَ الأحزَابِ، نَسألكَ اللَّهم أَنْ تَهزَمَ كُلُّ عدوٍّ لِلمسلمينَ منَ اليهودِ وَالنَّصارى وَالمشرِكينَ، والملْحدينَ وَالمنافقينَ، إنَّكَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ.

أيُّما الإخوةُ أَدعو نَفْسي وإِيَّاكم إِلَى الإلحاحِ فِي دعاءِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ فِي أُوقاتِ الإجابَةِ، وفِي أحوالِ الإجابَةِ، أَنْ ينصرَ اللهُ الإسلامَ وَالمسلمينَ، ويَكبتَ أعداءَ المسلمينَ، وأَنْ نُعيِّن منْ ندعوَ عليهِ مِنْ أُولئكَ الطُّغاةِ الذينَ اعتَدُوا عَلى إِخْوَاننا.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأصليِّ وأسلِّمُ عَلى نبيِّنَا محمدٍ وعلَى آلهِ وأصحابهِ ومَنْ تَبِعهم بإحسانٍ إِلَى يوم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

الأمرُ الأُوَّلُ: زكاةُ الفطرِ، وهي صاعٌ منْ طعامٍ، من برِّ، أو أرزٍ، أو ذرةٍ، أو غيرِ ذلكَ، ولا تصحُّ إلَّا منَ الطعامِ، لَو أخرجَ الإنسانُ مئةَ صاعٍ منْ غيرِ الطَّعامِ لَمْ يَجزئهُ، لا بدَّ منَ الطعامِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ لَمْ يَجزئهُ، لا بدَّ منَ الطعامِ؛ لقولِ ابنِ عمرَ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ عَرْ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» أَوْ أَقِولِ أَبِي سعيدٍ رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ بُرِّ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ» (٢).

### وقتُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ:

ووقتُ وُجوبهَا منْ غُروبِ الشمسِ ليلةَ العيدِ، والأفضلُ أنْ ثُخرجَ ليلةَ العيد، أو صباحَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ، ولِلْإنسانِ أنْ يُخرجَها قبلَ العيدِ بيومٍ أو يومينِ، كَما كانَ السلفُ الصالحُ يَفعلونَ ذلكَ؛ توسعةً عَلى العبادِ، وتَيسيرًا لهمْ.

## مَن تُدْفَع لهُ زكاةُ الفطرِ:

وأمَّا مَن تدفعُ لهُ: فإنَّما تُدْفَعُ لِلفقراءِ فقط، لَا تُدْفَعُ لغيرِ الفقراءِ؛ لقولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقم (١٤١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، رقم (١٤١٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر، رقم (١٦٤٧).

عبدِ الله بنِ عمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا: «فرضَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- زكاةَ الفطرِ صَاعًا مِن تمرٍ أَو صاعًا منَ الشعيرِ، فمنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صَدقةٌ منَ الصَّدقاتِ» (١).

ولا يَنْبغي التَّهاونُ بِها؛ لأنَّها فَريضةٌ فَرَضَها النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-، والفريضةُ لا بدَّ أَنْ تُؤدَّى كَما فَرَضها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-. قالَ أهلُ العلمِ: ويجوزُ أَنْ يُؤدِّي زكاتينِ لرجلٍ واحدٍ فقيرٍ؛ لأنَّه لَو كانَ عندَ الإنسانِ عائلةٌ تتكوَّن مِن خمسةِ أشخاصٍ، فلهُ أَنْ يعطيهَا شخصًا واحدًا، وكذلكَ العكسُ، فَيجوزُ أَن يُعطيَ الواحدَ مالَ الجهاعةِ، ويُعطيَ الجهاعةَ مَا يلزمُ الواحدَ.

ويجبُ عَلى الإنسانِ أَنْ يَنويَ التقربَ للهِ عَنَّوَجَلَّ بهذهِ الزكواتِ وبهذهِ العبادَاتِ؛ حَتَّى تكونَ قُرْبَةً لهُ إِلَى اللهِ، وحتَّى ينتفعَ بِها يومَ القيامَةِ، وفِي الحديثِ الصَّحيحِ عنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أَنَّه قالَ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِنَيْ وَبَلَى اللهُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ "لَا، هَكذا وَرِجْلَهُ اللهِ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-.

ولوْ أَنَّ الإنسانَ أُخَّر زَكَاةَ الفطرِ عَن صلاةِ الفطرِ عَامـدًا فَإِنَّهَا لَا تَقْبُلُ مِنهُ؛ لَقُولِ النبيِّ عَلِيْةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّا»، أمَّا إِذَا كَانَ جَاهلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (٣٢٤٩).

لمْ يعلمْ بِالعيدِ إلَّا بعدَ الصلاةِ فلا بأسَ، فَيخرجهَا فِي نهارهِ، وكذلكَ لَو نسيَ ولمْ يُخرجُها إلَّا بعدَ الصَّلاةِ فلا حرجَ عليهِ، وكذلكَ أوْدعها شَخصًا، وقالَ: يا فلانُ، هذهِ زكاةُ الفطرِ أَخْرجها، ثمَّ إنَّ الَّذي أَعْطاه إياهَا نسيَ فلمْ يُؤدِّها فِي وقتهَا؛ فلا شيءَ عليهِ؛ ولكنْ يجبُ عليهِ تَأْديتُها إذَا تَذَكَّرَ.

#### مقدارُ زَكاةِ الفطرِ:

الواقعُ أنّه بعدَ الدراسةِ والتّأمل والنّظر فيها مَضى تبينَ أنّ أقربَ مَا يكونُ مِن مقدارِ زكاةِ الفطرِ: كيلوانِ وأربعونَ جِرامًا، ولوْ أنّ الإنسانَ احتاطَ وأخرجَ كيلوينِ ونصفًا لكانَ هذَا من بابِ الأخذِ بِالأحوطِ؛ لأنّ المسألةَ كلّها مَبنيةٌ على اجتهادٍ، نسألُ الله تَعالى أنْ يُوفقَنا للصوابِ، وأرجُو منْ إِخواني أنْ يَنْتبهوا لهذَا، وأنْ يُنبهوا غَيْرهم وأنْ يَقولوا: إنّ الاحتياطَ أنْ يكونَ مقدارُ زكاةِ الفطرِ كيلوين ونِصفًا احتِياطًا، وإبراءً للذمةِ، وحتّى لا يكونَ في ذلكَ إشكالُ، نسألُ الله لنا ولإخواننا المسلمينَ القبول.

الأمرُ الثّاني مِما يشرعُ فِي آخِرِ هذَا الشهرِ المباركِ: التّكبيرُ؛ لقولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا اللهِ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَتَفْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَلِتُحْمِلُوا اللهِ الْمِيدِ إِلَى أَنْ يَاتِي الإمامُ اللهِ اللهِ العيدِ إِلَى أَنْ يَأْتِي الإمامُ اللهِ العيدِ: اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ، وفي المساجدِ، وفي الأسواقِ، وفي البيوتِ، وفي مجامعِ النّاسِ، أمّا المرأةُ فإنها لَا تجهرُ بِذلك؛ لأنّها أهلُ للسترِ، وعدمِ ظهورِ الصوتِ.

الأمرُ الثالثُ ممَّا يشرعُ فِي آخرِ هذَا الشهرِ المباركِ: لباسُ الجميلِ، يتجملُ بهِ الإنسانُ، وهذَا خاصٌ بِالرجالِ، وكذَلكَ فِي النساءِ إذَا لَمْ يَتبرجْنَ بِزينةٍ، فالرجالُ

والنساءُ يُسَنُّ لَهُم أَنْ يَلْبسوا ثِيابًا جميلةً فِي ذلكَ اليومِ المبارَكِ، ولكنْ لَا تُظْهِرُ المرأةُ جَمَالها بَيْنَ الرّجالِ؛ لأنَّ التبرجَ بِالزينةِ للنِّساءِ مَنهيُّ عنهُ.

## الأعيادُ فِي الإسلامِ:

السَّنة الهجريَّةُ لِيسَ فِيها إِلَّا ثلاثةُ أعيادٍ فَقَطْ، العيدُ الأولُ: عيدُ الفطرِ مِن رَمضانَ، والعيدُ الثَّانِ: عيدُ النحرِ، والعيدُ الثالثُ: عيدُ الأسبوعِ، وهُو يومُ الجُمعةِ، هذهِ الأعيادُ لَهَا مُناسباتٌ عظيمةٌ، فعيدُ الفطرِ مُناسبتهُ وَاضحةٌ، وهوَ أَنَّه ختامٌ لاستكهالِ ركنٍ مِن أركانِ الإسلامِ وهُوَ الصيامُ، وحُقَّ لِلمسلمينَ أَنْ يَفْرَحوا بِاستكهالِ هذَا الوقتِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذَا استَشْمرهُ ومَنَّ اللهُ عليهِ بِالقبولِ؛ فإنَّه يُغفَرُ لِمسلمةٌ عظيمةً، ولِلصَّامُ عند فطرهِ مِن كلِّ يوم وعند فطرهِ منْ رمضانَ فَرحتانِ، مُناسبةٌ عظيمةٌ، ولِلصَّائم عند فطرهِ مِن كلِّ يوم وعند فطرهِ منْ رمضانَ فَرحتانِ، وإحدَى هَاتينِ الفَرحةُ فَرحةُ بِإكهالِ يومهِ أَو شهرهِ، وهذهِ الفرحةُ فَرحةٌ بِما مَنَّ وإحدَى هَاتينِ الفَرحةُ والشهرِ أو اليومِ، وبِمَا مَنَّ اللهُ به عَلَيْهِ من التَّوابِ الجُزيلِ عَلى هذَا اليَوْم.

وأمَّا عيدُ الأَضحى فهوَ عيدٌ عظيمٌ، يَجتمعُ فيهِ المسلمونَ مِن كلِّ وجهٍ عَلى صعيدٍ واحدٍ، على عرفة، ويَرْتَدون لِباسًا واحدًا، لا يَمتاز فِيه أحدٌ عنِ الآخرِ، ويَدعونَ الله عَنَّوَجَلَّ بِما يُيسر لَهُم منَ الدُّعاءِ، فحُقَّ لهمْ أَنْ يَجْعلوا لهِذهِ المناسبةِ عِيدًا يَفرحونَ بهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

وأمَّا يومُ الجمعةِ فهوَ عيدُ الأَسْبوعِ، وحُقَّ لهُ أَنْ يكونَ عيدًا؛ لأَنَّ فيهِ صلاةً الجُمعةِ الَّتي مَيَّزها اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِميزاتٍ عَظيمةٍ لَا تكونُ إلَّا لها.

فَمِنها: وجوبُ الغسلِ لَها، كَما قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١)، أي: عَلى كلِّ بالغِ.

ومِنها: أنَّها صلاةٌ مُنفردةٌ، لا يُشاركُها غيرها، فلا يجوزُ جمعُ صَلاةِ العصرِ إلَيْها؛ لأنَّ الجمعَ إنَّها وَرَدَ بينَ الظهرِ والعصرِ، لا بينَ الجُمعةِ والعصرِ؛ وعلى هذَا لو كُنت تُصلّي بِمكة صلاة الجمعةِ، وأنتَ تُريدُ أنْ تُسافرَ بعدَ الصّلاةِ، فلا تصلّ العصرَ جَمعًا إلى الجمعةِ؛ لأنَّ الجمعةَ صَلاةٌ مُنفردةٌ، لا يجمعُ إلَيْها غيرُها؛ بَل سافرْ، وإذَا جَاءَ وقتُ الصّلاةِ -صلاةِ العَصْرِ - فصلّ العصرَ، هذَا هُوَ الواجبُ.

## تَهنئةُ المسلِمينَ بَعضهم بَعضًا فِي العيدِ:

وممَّا جرتْ بهِ العادةُ -وليسَ بهِ بأسُّ- التهنئةُ بِالعيدِ، فَيهنئ المسلمونَ بَعْضُهم بَعضًا، بأنْ يَقولوا: هنأكَ اللهُ بِعيدكَ، أو: باركَ اللهُ لكَ فِي هذَا العيدِ، أو: جعلهُ اللهُ عِيدًا مُباركًا عَلينا وعَلَيك وعَلى المسلمينَ، ومَا أَشْبه ذَلك منَ الكلامِ الطَّيبِ الَّذي يَنشرحُ بهِ الصدرُ، وتَحصلُ بهِ الألفةُ.

ومنْ أَكبِ مَا يشرعُ فِي يومِ العيدِ: صَلاةُ العيدِ، فإنَّهَا سنةٌ مُؤكدةٌ، بَل قالَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَدُ اللَّهُ: «إِنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ» (٢)، يجب على كلِّ رجلٍ أَنْ يُصليَ صلاةَ العيدِ، والعلماءُ فِي هذهِ المسألةِ لهمْ ثلاثةُ أقوالٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء، رقم (٨٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۸۳).

القولُ الأولُ: أنَّها سنةٌ مُطلقةٌ.

القولُ الثَّاني: أنَّها فرضُ كفايةٍ.

القولُ الثَّالثُ: أنَّها فرضُ عينٍ عَلى غيرِ النِّساءِ، وهذَا القولُ الأخيرُ هوَ الراجحُ، فلا يحلُّ للرجلِ القادرِ عَلى حضورِ صلاةِ العيدِ أنْ يَتخلَّفَ عنْهَا.

ثمَّ إنَّنا ننبهُ إِخْواننا المسلمينَ إِلى أنَّ أيامَ العيدِ أيامُ فرحٍ وسرورٍ وابتهالٍ، ولكنْ لا تجوزُ المبالغةُ فِي ذلكَ بأنْ يتعدَّى الإنسانُ قدرهُ فِيها يقومُ بهِ منْ آلاتِ اللهوِ والغفلةِ عنْ ذكرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ يومَ العيدِ جامعٌ بينَ فرحينِ: الفرحِ الأولِ: هوَ إتمامُ الصيامِ، والفرحِ الثانِي: هوَ أنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مَنَّ على الإنسانِ بعدَ هذَا الجهدِ الجهيدِ فِي الصّيامِ والقيام فَأباحَ لهُ مَا حلَّ منَ الطيباتِ.

وختامًا أقولُ لكمْ أيُّها الإخوةُ: علَيْكم بِختامِ رَمضانَ بِها يقرِّبُ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ مِنَ الذِّكْرِ والدُّعاءِ والتَّسبيحِ والتهليلِ وغيرِ ذلكَ، لعلَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخلفُ عَلَيْنَا وعليكمْ، إنَّه عَلى كلِّ شيءٍ قديرٌ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النبيين، وإمام الْتَّقِينَ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّنَا نَشْكُرُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن أَتَمَّ علينا شَهْرَ رَمَضانَ صِيامًا وقِيامًا، ونَسْأَلُه تَبَارَكَوَتَعَاكَ أَن يُتِمَّ علينا أَجْرَه ثَوابًا وإِفْضالًا، وأُبَشِّرُكم بها يَعْلَمُه كثيرٌ منكم أنَّ مَن صامَ رمَضانَ إِيهَانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تَقدُّم من ذَنْبِه، ومَن قامَ رَمضانَ إِيهَانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبه، ومَن قامَ ليلةَ القَدْرِ إيهانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبِه، فهذه ثلاثةُ أسبابِ لَغْفِرَةِ ما تقَدَّمَ من الذَّنوبِ، نَسْأَلُ اللهَ تعالى أن يَجْعَلَنا جَمِيعًا ممن نَالَ ثُوابَهَا وحَقَّقَها، ويَجِبُ علينا أَنْ نُحْسِنَ الظنَّ باللهِ عَزَّوَجَلَّ فإنه ما يَسَّرَ للعِبادةِ إلا ليَقْبَلَها عَزَّوَجَلَّ، وما وَقَّقَنا للدعاءِ إلا ليَقْبَلَه ويستجيبَ لنا، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]. قال بعضُ أهل العِلْم: مَن وُفِّق للدعاءِ فَلْيُبَشِّر بِالإجابةِ، ومَن وُفِّقَ للعَمَل فَلْيُبَشَّر بِالقَبولِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى عندَ ظَنِّ عَبْدِه به؛ مَن ظَنَّ به خَيْرًا فله، ومَن ظَنَّ به سوى ذلك فله، فأَحْسِنُوا الظنَّ باللهِ، ولا تيأسوا من رَحْمةِ اللهِ، قولوا: اللهم إنا نَرْجُو منك الرَّحْمةَ والقَبولَ كما وَفَّقْتَنا للعَمَل. أحسنوا الظَّنَّ باللهِ، لا تَيْأُسوا من رَحْمةِ اللهِ، لا تَقِيسوا الأمور بتَقْصِيرِكم وقُصورِكم؛ ولكن قِيسُوهَا بفَضْلِ اللهِ وإحسانِه. يا عظيمَ الذَّنْبِ عَفْوُ اللهِ من ذَنْبِكَ أعظمُ.

اجتمع لنا في هذا العام عيدان في عيدِ الفِطْرِ، ألا وهما عيدُ الأُسبوعِ وعيدُ الفِطْرِ، عيدُ الأُسبوعِ الذي يَتكرَّرُ كلَّ عامٍ، الفِطْرِ، عيدُ الفِطْر الذي يَتكرَّرُ كلَّ عامٍ، واعْلَمْ يا أخي أنَّ هذه الشريعة العظيمة شَرِيعة عَظيمة من كلِّ وجهٍ، في حُكْمِها وأَسْرارِها ونتائِجِها ومَناهِجِها، وكلُّها تَدورُ حولَ اجتماعِ المسلمين، كما قال عَرَّبَكَلَّ وأَسْرارِها ونتائِجِها ومَناهِجِها، وكلُّها تَدورُ حولَ اجتماعِ المسلمين، كما قال عَرَّبَكَلَّ وَإِنَّ هَنهِ وَانَّ هَنهُ وَحِدَة وَأَنا رَبُّكُمْ فَانَقُونِ اللهِ المؤمنون: ١٥]. وقال عَرَّبَكَلً ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللهِ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عِلْ الرَّهِ عَمْ وَمُوسَىٰ وَعِسَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَادِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِنَّ اجتماعَ المسلمينَ له أهميَّةٌ عظيمةٌ، وانظر إلى الحِكْمةِ العظيمةِ في الاجتماعِ بينَ المسلمينَ في أعظمِ شعائرِ الدِّينِ بعد الشهادتينِ، فلكلِّ حيِّ اجتماعٌ خاصٌّ في كلِّ الصلواتِ الخمسِ في صلاةِ الجماعةِ، يجب على أَهْلِ الحيِّ أَن يُصَلُّوا في مَسْجِدِهم كُلَّ يومٍ خُسْ مَرَّاتٍ، يَجْتَمِعُون يتعارَفُون يتآلَفُون يَأْمُرونَ بالمعروفِ ويتناهَوْن عن المُنْكرِ، ويَدْعُونَ إلى الخَيْرِ في كلِّ يومٍ خُسْ مَرَّاتٍ، ولو أَرَدْنَا أَنْ نَجْمَعَ أَهلَ الحَيِّ لَن المُحَوِّق ويتناهَوْن عن المُنْكرِ، ويَدْعُونَ إلى الخَيْرِ في كلِّ يومٍ خُسْ مَرَّاتٍ، ولو أَرَدْنَا أَنْ نَجْمَعَ أَهلَ الحَيِّ كلَّ يومٍ خُسَ مَرَّاتٍ على أَحْسَنِ مَائدةٍ مأكولةٍ لم يَتَسَنَّ لنا ذلك، ولكنْ شريعةُ اللهِ كَلَّ يومٍ خُسَ مَرَّاتٍ على أَحْسَنِ مَائدةٍ مأكولةٍ لم يَتَسَنَّ لنا ذلك، ولكنْ شريعةُ اللهِ تَجْمَعُهُم، فيأْتُون إلى هذا المسجدِ، الصغيرُ والكبيرُ، والحُرُّ والعبدُ، جَنْبًا إلى جَنْبٍ، فيَحْصُلُ مِنْ هذا الاجتماعِ التآلُفُ والترابطُ والمَحبَّةُ.

#### العُلماءُ ثَلاثةً:

أَضِف إلى ذلك ما يَحْصُلُ من دَعوةٍ إلى الخيرِ إذا كانَ إمامُ المسجد من أهل العِلْمِ، الذين هم أَهْلُ العِلْم حقيقةً، فإنه سينفع مَسْجِدَه بمَقالِه وفِعالِه، وأُكرِّر: من

أَهْلِ العِلْمِ الذين هم أَهْلُ العِلْمِ حَقًّا؛ لأنَّ العُلماءَ ثَلاثةُ أقسامٍ: عَالِمُ مِلَّةٍ، وعَالِمُ دَولةٍ، وعَالِمُ أُمَّةٍ:

فعالِمُ الملَّةِ هو الذي يَنْشُر شريعةَ اللهِ، ويُعَلِّمها الناسَ، ولا تَأْخُذُه في اللهِ لَوْمةُ لائِمٍ، يقولُ الحَقَّ ولو على الوَالِدَيْنِ والأقربين؛ لأنه يُرِيدُ إصلاحَ الأُمَّةِ وإِقامةَ المِلَّة، فتَجِدُه يَنْشُرُ العِلْم في كلِّ مناسبةٍ، ويدعو إلى اللهِ تعالى في كلِّ مناسبةٍ، ولا يبالي أَوَافَقَ ذلك أهواءَ الرؤساءِ أم خَالَفَ، يَنْشُر العِلْمَ ولكِنْ بجِحْمةٍ، فهذا نُسَمِّيهِ عالم مِلَّةٍ.

الثَّاني: عالم دولة وهو الذي يَنْظُرُ إلى رئيسِه ماذا يُرِيدُ، ثم يَنْشُرُ ما عندَه من العِلْمِ على هذا الأساسِ، أي ما يُرِيدُ رئيسُه، ويُحَرِّفُ النصوصَ، ويلوي أعناقها إلى ما يُرِيد رئيسُه، وهذا كثيرٌ، كثيرٌ مِنَ العُلماءِ على هذا الوَجْهِ؛ لكن ليسَ أَكْثَرُهم والحمدُ للهِ، إلا أنهم كَثِيرونَ.

في سَنَةٍ مِنَ السنوات دَعَتْ إحدى الدول إلى الاشتراكيَّةِ، وأنْ يَكونَ الناسُ في المالِ سَواءً، فيُؤخذ مِنْ مالِ الغنيِّ إلى الفقيرِ، وهكذا؛ حتى يكونوا شُرَكَاءَ، ومعلومٌ أنَّ المجتمع الإسلاميَّ لا يَقْبَلُ هذا النظامَ، لكِنْ إذا أُتِيَ بشيءٍ من أدلةِ الكتابِ والسُّنةِ فإنه يُقْبَلُ، فرَوَّضوا الناس على أَدِلَةٍ استدلوا بها ليسَ لهم بها دَلِيلٌ، وصاروا يُحرِّفونَ فإنه يُقْبَلُ، فرَوَّضوا الناس على أَدِلَةٍ استدلوا بها ليسَ لهم بها دَلِيلٌ، وصاروا يُحرِّفونَ الكلامَ عن مَوَاضِعِه؛ لِيُشْبِتُوا للناسِ أنَّ الاشتراكيةَ حَقٌّ، وصاروا يَستدلُّونَ بقولٍ من أبطل البَاطِل، قولِ الشاعِرِ (۱):

الاشْتِرَاكِيُّونَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ لَوْلَا دَعَاوِي القَوْمِ والغَلْوَاءِ

<sup>(</sup>١) البيت لأحمد شوقي، من قصيدته الهمزية النبوية. الشوقيات (١/٢٦).

يعني الرسولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وكَذَبَ ورَبِّ هذا البيتِ.

إِن النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أَعْلَنَ فِي أَعْظَمِ مجتمعِ إسلاميًّ وقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا» يعني يومَ النَّحْرِ وقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا» يعني يومَ النَّحْرِ (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعْم. قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» (۱).

فهذا نُسمِّيه عالم دَوْلَةٍ، فهو يأتي بالآياتِ عَرْيفًا وَلَيًّا لأعناقِها، أو بالأحاديثِ لَكُمْ مَه رئيسَه، حتى اسْتَدَلَّ بعضُهم بآيةٍ استدلالًا مُضْحِكًا، استدَلَّ بقولِه تعالى: وضَرَبَ لَكُمْ مَّشَكُ مِنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمُ مِن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقَنَكُمُ مِن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقَنَكُمُ مِن شُرَكَاء فِي مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقَنَكُمُ مِن شُرَكَاء فِي مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن الْهِ الرقِيقِ وَاخِر الآيةِ، وهذه الجملةُ داخلةٌ في النَّفْيِ، لا في الإثباتِ، يعني: هَلْ لكمْ عَا مَلَكَتْ أيهانُكم مِن العبيدِ شُركاءُ فيها أعطيناكُمْ فأنتم فيه سَواءٌ؟ يعني: هَلْ لكمْ عَا مَلَكَتْ أيهانُكم مِن العبيدِ شُركاءُ فيها أعطيناكُمْ فأنتم فيه سَواءٌ؟ والجوابُ ﴿فَأَنتُم فِيهِ سَوَآةٌ ﴾، وسبحانَ الله! وهذه الجوابُ ﴿فَأَنتُم فِيهِ سَوَآةٌ ﴾، وسبحانَ الله! فَمَرَبَ اللهُ عَرْقَعَلَ هذا مثلًا ومعناه: إذا كان لكَ عَبْدٌ هل تَرْضَى أن يكونَ شَرِيكك في مَالِك؟ والجوابُ: لا، إذن كيفَ تَرْضَى أن تَجْعَلَ للهِ شَرِيكًا؟! هذا معنَى الآيةِ.

فهذا له أهواءٌ لِيُوافِقَ ما تُرِيدُ الدولةُ، فيُحَرِّفُ النصوصَ من أَجْلِها. ثم يقول: هذا دَلِيلٌ من القرآنِ، أشيءٌ أَعْظَمُ من القرآنِ؟

ثم أتى بحديثٍ يَسْتدِلُّ به أيضًا، قال النبيُّ ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الكَلْإِ فِي الكَلْإِ وَاللَّاءِ وَالنَّارِ»(٢). ولم يَدْرِ المِسْكينُ أن هذا الحديثَ دَلِيلٌ عليه يَفْضَحُ زَعْمَه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في منع الماء، رقم (٣٤٧٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم (٢٤٧٢).

لأنَّ قولَه: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» يعني شركاء في هذه الثلاثِ فَقَط.

فهؤلاء الصِّنف مِنَ العلماءِ علماء ضَلالٍ، أسألُ اللهَ سَواءَ السَّبيلِ، وأن يُقَلِّلَهم في العُلماءِ.

الثالث: عَالِمُ أُمَّةٍ ليسَ له دَخْلُ في السُّلْطانِ ولا يُمِمَّه الشريعةُ، وإنها هَمُّه إرضاءُ العامَّةِ، فالأُمَّة هنا يعني العامة، فإذا كانتِ المسألةُ خِلافِيَّةً والقولُ الراجحُ في خِلافِ ما كان عليه العامة، قال للعامة: أنتم في حِلِّ، الحمدُ للهِ، المسألةُ خِلافِيَّةٌ. ثم يُفَتِّتُ الدِّينَ بهذه الطريقِ، بحُجَّةِ أن المسألةَ خِلافية؛ لأنه يُرْضِي الأمة.

فالعلماءُ ثلاثةُ أَقْسامٍ: عالم مِلَّةٍ -أسألُ اللهَ أن يَجْعَلَنا وإياكم منهم- لا يُمِثُه إلا إقامةُ اللِّلَةِ، وعالم دَوْلةٍ، لا يُمِثُه إلا إرضاءُ الدولة، وعالم أُمَّة لا يُمِثُه إلا إرضاءُ العامةِ.

ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْجَارِ فِي الْجَارِ فِي النَّارِ» (١)، فأرجو أَنْ نَنْتَبِهَ.

أقولُ -باركَ اللهُ فيكم- في هذا العامِ والحمدُ للهِ اجتمعَ لنا عِيدان، عيد الأسبوع وعيد الفطر، والدِّينُ الإسلاميُّ جَعَلَ لأهلِ الحَيِّ خَمْسةَ اجتماعاتٍ في أعظمِ فَرْضٍ بعد الشهادتين، وهي صلاةُ الجماعةِ، وجَعَلَ لأهلِ البَلَدِ اجتماعًا عامًّا كلَّ فَرْضٍ بعد الشهادتين، وهي صلاةُ الجماعةِ، وجَعَلَ لأهلِ البَلَدِ اجتماعًا عامًّا كلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم (٣٥٧٥)، والترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله ﷺ في القاضي، رقم (١٣٢٢)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم (٢٣١٥).

أُسبوع، وذلك في صَلاةِ الجُمعة؛ ولهذا لا يجوز أن تُقامَ صَلاةُ الجمعة في أكثر من مَسْجِدٍ في البَلَدِ إلا عِنْدَ الضَّرورةِ، يَجِبُ أن يَجْتَمِعَ الناسُ كُلُّهم في مَسْجِدٍ واحدٍ، ولا يَجُلُّ أن تَتَعَدَّدَ المساجدَ في الجُمَعِ، ولم تَتَعَدَّدِ الجُمعةُ في الأُمَّةِ الإسلاميةِ إلا في القرنِ الثالثِ، يعني مَضَتْ مِئتَا سنةٍ والأُمَّةُ الإسلاميةُ تَجتمِعُ، كلُّ البلدِ يجتمعونَ في القرنِ الثالثِ، يعني مَضَتْ مِئتَا سنةٍ والأُمَّةُ الإسلاميةِ، وتباعدتِ البلادُ بَعْضُها عن مسجدٍ واحدٍ، ثم بعدَ ذلك كَثُرتِ الأُمَّةُ الإسلاميةِ، وتباعدتِ البلادُ بَعْضُها عن بعضٍ، فأَنْشَئُوا جُمُعةً أُخْرَى، وأَوَّلُ ما أُنشئتْ في بَعْدادَ في زَمَنِ الخلفاءِ العباسيين، وكانَ الناسُ كُلُّهم يُصَلُّون في البَلدِ الواحدِ في مَسْجِدٍ واحدٍ، حتى يَتَحَقَّقَ الاجتاعُ لأهلِ البَلدِ كُلِّهم، وحتى يَصْدُروا عن رأي وَاحِدٍ، وهو رأيُ الخَطِيبِ، فقد كانَ الخَطِيبُ وَاحِدًا، فيخرِجُ الناسُ مِنَ المسجدِ وهم يتحدَّثُونَ فيها قال الخَطِيبُ.

الآنَ في بعضِ البلاد تَجِدُ المساجدَ التي تُقامُ فيها الصلواتُ الخمسُ تُقامُ فيها الجمعة، فأيُّ مَزِيَّةٍ للجُمعةِ الآن؟! إذا صار كلُّ مسجدٍ تُقامُ فيه الجماعةُ تُقامُ فيه الجمعةُ، هذا ضَرْبة على ما يُرِيدُ الشَّرْعُ، ضربة تُفَرِّقُ الأُمَّةَ وتُمُزِّقُها.

ولصلاةِ الجُمعةِ خَصَائِصُ مُهِمَّةٌ، فصَلاةُ الجُمعةِ لها خُطْبتانِ لتَوْجِيهِ أهلِ البَلَدِ كُلِّهم إلى وِجْهةٍ وَاحِدَةٍ، وهي ركعتانِ فَقَطْ تَخْفِيفًا على الحَاضِرِينَ؛ لأنهم جَلسوا يَسْتمِعُونَ الخُطْبة، فنَاسَبَ أن تُخَفَّفَ الصلاةُ من أربع إلى ركعتين، وهي جَهْرية مع أنها في النَّهارِ، فخُصَّت بذلك حتى يَجْتَمِعَ المصلون على قارِئٍ واحدٍ، فهذه حِكمٌ عظيمةٌ؛ لأنَّهُمْ سوفَ يستمِعُونَ إلى هذا القارئِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الأَعْلَى، ويَقْرَأُ سُورَة الغالى، ويَقْرَأُ سُورَة الغاشيةِ، وكُلُّهُمْ يستمعون إليها لا يختَلِفُون، والفاتحةُ لا بُدَّ منها على كلِّ حالٍ.

# اجتماعُ الناسِ للحَجِّ الأَكْبَرِ:

كُلُّ هذا تحقيقًا للاجتهاع، بَقِيَ الاجتهاعُ الثالثُ الأعظمُ الأكبرُ، الذي يَعُمُّ جميعً بُلْدانِ الْمُسْلِمِينَ أَلَا وهو الحَجُّ، قالَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ: ﴿ وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْخَيِجَ يَأْتُوكَ رِحَالًا للهُ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْخَيِجَ يَأْتُوكَ رِحَالًا ﴾ يعني وَعَلَى حُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِج عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٧]، ﴿ يَأْتُوكَ رِحَالًا ﴾ يعني على أَرْجُلِهم، ﴿ وَعَلَى حُلِّ ضَامِرٍ ﴾ أي على كُلِّ بَعِيدٍ ضَامِرٍ قد ضُمِّر حتى يَقْوَى على المَشْيِ، ﴿ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِج عَمِيقٍ ﴾ أي بَعِيدٍ، يَجْتَمِعُ المسلمون كُلُّهم في أَرْضٍ على المَشْي، ﴿ وَيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيْجٍ عَمِيقٍ ﴾ أي بَعِيدٍ، يَجْتَمِعُ المسلمون كُلُّهم في أَرْضٍ واحدةٍ، وهي أرضُ عَرَفَة، كُلُّ المسلمين يجتمعون، ويَخْطُبُ بهم الإمامُ، وإن لم يَكُن يوم جُعةٍ، يخطب خُطْبةً قبلَ صلاةِ الظُّهْرِ. وتكون الخطبةُ هذه قبلَ الأذانِ، أَعْنِي وم عرفة، بخلافِ خُطْبةِ الجُمُعَةِ، حتى تَصْدُرَ الأَمةُ الإسلاميةُ عن خطيبٍ خطبةَ يوم عرفة، بخلافِ خُطْبةِ الجُمُعَةِ، حتى تَصْدُرَ الأَمةُ الإسلاميةُ عن خطيبٍ واحدٍ، وفي يوم واحدٍ.

كلُّ هذا من أَجْلِ اجتماعِ كَلِمةِ الْمُسْلِمِينَ.

وإذا نَظَرْنا إلى عَالَمِنا الإسلاميِّ اليوم وَجَدْنا التَّمَزُّقَ والتَّفَرُّقَ بينَ الطوائفِ، وبينَ الغلمِ، فكيف نُؤَمِّلُ النَّصْرَ ونحن مُتَفَرِّقُون؟! كيف نُؤَمِّل النَّصْرَ ونحن مُتَفَرِّقُون؟! كيف نُؤَمِّل دعوة الناسِ إلى الخيرِ ونحنُ يُضَلِّلُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟! ألم تَعْلَمُوا أنه يأي طَالِبُ عِلْمٍ حَفِظَ عشرة أحاديثَ ثم يَقُولُ: أنا أنا.

أَنَى ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعِ الثَّنَايَ السُّنَايَ السُّنَايَ السُّنَاعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي (١)

<sup>(</sup>١) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي، قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (١/ ٠٠٠).

وهو ليسَ عندَه إلا عشرة أحاديثَ، ولو سألتَه عن إعرابِ: قَام زَيْدٌ، لقال: قامَ فَاعِلٌ، وزيد فِعْلٌ، لقد حدَّثَنِي بعضُ الناسِ عن طَالِبِ عِلْمِ صَغيرٍ قالَ قَوْلًا بمقتضى حديثٍ يُطْلِقُ ولم يَعْرِف الْمُقَيِّدَ لهذا الحديثِ، فقيل له: إنَّ الإمامَ أحمدَ بنَ حَنْبلِ يقول كذا وكذا، خلافَ كَلامِك، فقال: ومَن أحمدُ بْنُ حَنْبَلِ؟ أحمدُ بنُ حَنْبَلِ رَجُلٌ وأنا رَجُلٌ. صحيحٌ أنَّ كلُّ واحد منكم رَجُلٌ، لكن هل الرِّجالُ سـواءٌ؟! لا واللهِ، إمامُ أهل الشُّنة تقول: أنا وإياه سواءً! ومن أَجْل هذا العُجْبِ والتكبُّرِ تَفَرَّقَ الشَّبابُ، وصارت كلُّ طائفةٍ وحدَها، كلُّ طائفةٍ تَتحَيَّزُ لشخصٍ مُعَيَّنٍ من العلماءِ، تَتعَصَّبُ له بحقٌّ أو بباطِل، وصاروا يُضَلِّلُ بعضُهم بَعْضًا، فما لَنَا وللعلماءِ؟ العالم إن ضَلُّ عن عَمْدٍ فهو آثِمٌ، وإن ضَلَّ عن اجتهادٍ فهو مأجورٌ؛ لأنَّ النبيَّ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - قال: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ »(١)؛ لكن إذا أَخْطَئُوا يَجِبُ أَن نُفارِقَ خَطَأَهم، وأَن نُجِلُّهم ونُعَظِّمَهم، ونقول: إنهم دُعاةُ خيرٍ، ولكنِ الإنسانُ ليسَ بمعصوم. لكِنْ بَعْضُ الناسِ يتعَصَّبُ لشخصِ مُعَيَّنٍ مِنَ العلماءِ، ثم يرى أنَّ قولَه هو المعصومُ، وأنَّ قولَ غيرِه المخالِف لقولِه هو الضلال، ثم يقولُ للآخَرِينَ الذين اتَّبَعُوا الآخَرَ: أنتم ضُلَّالُ، أنتم مُبْتدِعَةٌ. بِلِ إِنَّ بِعضَهِم يتجرَّأُ -والعياذُ بِاللهِ- فيقول: أنتم كَفَرَةٌ. نسألُ اللهَ العافيةَ، والتكفيرُ حُكْمٌ شرعيٌّ لا يحكمُ به إلا اللهُ ورسولُه، ولا يمكِنُ لأحدٍ أنْ يُكَفِّرَ أحدًا بلا دَلِيلِ، فإن كَفَّرَه بلا دليلِ صارَ قولُه عائدًا إليه، كما قال الصادقُ المصدوقُ محمدٌ رسولُ الله -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُقُّ اللهِ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (٧٣٥٢)، ومسلم: كتاب الحدود، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦).

كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»(١)، أي: عادَ هذا القولُ على القائلِ، فاتَّقوا اللهَ.

ثم تَجِدُ الواحدَ منهم يُلِتُّ ويلح، ويسأل: هَلِ الأعمالُ شَرْطٌ لكمالِ الإيمانِ، أو شرطٌ لصِحَّةِ الإيهانِ؟ ما جاءنا هذا إلا مِنَ الْمُتكَلِّمةِ الذين كلامهم كلامٌ فَارغٌ، فنحن لا نقولُ: الأعمالُ شرطٌ لصِحَّةِ الإيمانِ أو لكمالِه، إنها نقول: مَن كَفَّرَه اللهُ ورَسولُه فهو كافرٌ، ولو كان ابنَ عَمِّنا، ومَنْ لم يُكَفِّرْه اللهُ ورسولُه فهو ليسَ بكافرٍ، ولو كَفَّرَه مَن كَفَّره مِنَ الناسِ.

ثم نَجِدُ بعضَهم مَشْغولًا غايةَ الشغلِ بها يَفْعَلُه الحُكَّامُ في بلادِهِم، حتى لو كانت المسألةُ اجتهاديةً، وإنْ فَعَلَ الحاكمُ خَطّاً ذَهَبَ يَسُبُّ في الحاكِم ويَنشُرُ العداوةَ في قُلوبِ الناسِ ضِدَّه، ولم يَعْلَمِ المسكينُ أنَّ هذا خَطَرٌ على الأَمْنِ؛ لأنَّ الشُّعوبَ إذا أبغضتْ حُكَّامَها ينتجُ التَّمَرُّدُ وعَدَمُ الانصياعِ لأَوَامِرِهم التي أُمِرْنا أَنْ نُطِيعَهُمْ فيها، ما لم يَأْمُرُوا بمعصيةِ اللهِ، ولقد قال بعضُهم: إذا كان وَلِيُّ الأمرِ يعصي اللهَ فاعْصِهِ. من أين جاءَ بهذه القاعدةِ؟! هذه القاعدةُ غيرُ صَحيحةٍ، القاعدةُ الصحيحةُ إذا أُمَرَكَ وليُّ الأمرِ بمعصيةٍ اللهِ فلا تُطِعْه، أمَّا إذا كَانَ هو يَعْصِي فإنها عِصْيانُه على نفسِه.

فقولُه هذا مِنَ القواعدِ الفاسدةِ الباطلةِ المُوجِبَةِ للثورةِ على الحُكَّامِ بغيرِ حَقٌّ، قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَا استأذنَهُ الصحابةُ أَنْ يُنابِذُوا مَن يُضَيِّع الصلاة، أو مَن فَعَلَ أُو فَعَلَ، قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١). (٢) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، رقم (٧٠٥٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (۱۷۰۹).

الشرط الأول: «أَنْ تَرَوْا» فلا يكفي غلبةُ الظنِّ، وكثيرٌ مِنْ أُمُورِ المخالفةِ التي يقع فيها بعضُ الحُكَّامِ مَبْنيةٌ على غَلَبةِ الظنِّ، لا عن عِلْمٍ؛ لأَنَكَ لو ناقَشْتَهُ لوجدت عندَه مِنَ الأشياءِ المُبَرِّرة لفِعْلِه ما تَقْتَنِعُ بها، ووُلاةُ الأَمْرِ لا تأتيهمُ الأخبارُ من قَناةٍ واحدةٍ؛ بل تأتيهم من عِدَّةِ قنواتٍ، ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حقِّ، فقولُ النبيِّ واحدةٍ؛ بل تأتيهم من عِدَّةِ قنواتٍ، ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حقِّ، فقولُ النبيِّ واحدةٍ؛ إلَّا أَنْ تَرَوْا» يَدُلُّ على أنه لا بُدَّ مِنَ العِلْمِ اليقينِ كالمشاهَدِ بالعين.

الشرط الثّاني: «كُفْرًا» ليس فِسْقًا، لو رأينا فِسْقًا مِنَ الحاكمِ فلا نُنابِذُه، وكم من خُلفاءَ كانوا عُصاةً فُسَّاقًا في زَمَنِ الأئمةِ، كالإمامِ أحمد بن حنبل وغيره، ومع ذلك لم ينابذوهُم، ولم يَخْرُجُوا عليهم؛ بل قد قال الفُضيل بنُ عِياضٍ والإمامُ أحمد أيضًا: لو أَعْلَمُ أَنَّ لي دَعوةً مُسْتجابةً لصَرَفْتُها للسُّلطانِ؛ لأنَّ بصلاحِه صلاحُ الأُمَّةِ. الآن إذا تَكلَّمَ أحدٌ عن حَاكِمِه في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذا، فإذا قلتَ: اللهُ يهديه. قال: الله لا يَهديه. فهلِ الهدايةُ بيدِكَ؟! قل: الله يهديه؛ حتى يَنْتَفِعَ هو وتنتفِعَ أنتَ.

الشرطُ الثالث: «بَوَاحًا»، البواحُ: الصَّريحُ الواضحُ، الذي لا يَحْتَمِلُ التأويلَ، فأما ما يَحْتَمِلُ التأويلَ ولو من بعيدٍ فلا يَجوزُ مُنابَذةُ الحَاكِمِ فيه، ولكنْ علينا أنْ نَسْأَلَ اللهَ له الهدايةَ.

الشرط الرَّابع: «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ»، ليسَ هو من عندِ أنفسِكم واجتهاداتِكم؛ بل من اللهِ، والبرهان من اللهِ إما من الكتابِ أو من السُّنة، قال بعضُهم: البرهان هو الدَّليلُ القاطعُ الذي لا يَحْتَمِلُ غيرَه، وإذا تمت هذه الشروطُ فكيف لنا أن نَخْرُجَ بالرُّمْح وسِكِّينِ المطبخ على الدباباتِ والقنابلِ؟!

إِذَنْ لا بُدَّ من شَرْطِ القُدْرةِ، وليسَ بصَحيحِ أن تَقومَ طَائِفَةٌ قليلةُ العَددِ ضَعِيفةُ

العُدَد لتُقاوِمَ سُلْطةً بيدِها السِّلاحُ القَوِيُّ، فهذا تَهَوُّرٌ، هذا من الإلقاءِ بالنفسِ إلى التهلكةِ، هذا مِنَ الفسادِ في الأرضِ، فانْتَظِر وادْعُ الشعبَ فَرْدًا فَرْدًا إلى الكتابِ والشُّنةِ، وأنا ضامن أنَّ الشعبَ إذا اهْتَدَى فسوف يَهْتَدِي الحاكِمُ؛ لأنه لا يمكن أن يخالِفَ الأُمَّة، وكما تكونون يُولَى عليكم.

كلُّ هذا التعريضِ لِيَعْرِفَ المسلمون أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ دِينُ الاجتماعِ والأُلْفَةِ والمودَّةِ والتغاضي عها يُمْكِنُ التغاضي عنه، وما لا يُمْكن التغاضي عنه. فلتكُنِ الدعوةُ إلى نحوِه بالحِكْمة، فهل مِنَ المعقول أن يَقومَ قائمٌ أمامَ السُّلطان ويقول: أنتَ تفعل، أنتَ تفعل، أنتَ تفعل، لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليسَ مِنَ المعقولِ، وإذا وَقَعَ هذا من بعضِ العلماءِ، فهو عَنِ اجتهادٍ، ولا يَسْلَمُ له هذا الاجتهادُ، ثم إنْ كان الواليُّ الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانِ أَطاعَه، فليسَ مِنْ أَجْلِ قولِه؛ لكن لا بُدَّ أن يكونَ هناكُ أسبابٌ أَوْجَبَتْ أن يَرْجِعَ الحاكمُ عما كان عليه، ولا ينبغي أبدًا أن نَقِيسَ الأمورَ بفعْلِ فُلانٍ وفلان، ولو فَتَشْتَ عن هذا الذي فَعَلَ وجَاهَرَ وأَعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياءَ عظيمةً مُخِلَّةً، قد تَصِلُ إلى أُصولِ الدِّينِ.

المهمُّ أنني أرجو من إخواني المسلمين الائتلاف والاتفاق على الحقِّ، والتغاضي عما يمكنُ التغاضي عنه، وأن نكونَ أمةً واحدةً، نَمْلاً قلوبَنا بالمَحبَّةِ، وهذا لا يَمْنَعُ التناصحَ ولا الدعوة إلى اللهِ بالحِكْمةِ والموعظةِ الحَسَنةِ، قال تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمةِ وَالْمُوعِظةِ الْحَسَنةِ، قال تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمةِ وَالْمُوعِظةِ الْحَسَنةِ وَجَدِلْهُم بِاللِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، فها أعْظَمَ القرآن! اللهم فَقِّهنا فيه يا ربَّ العالمين، فالدعوةُ بالحِكْمة والموعظةِ الحسنةِ، والجدال بالأحسن؛ لأنَّ المجادِلَ يُرِيدُ أن يُبْطِلَ حُجَّتَك بكلِّ ما يَستطيعُ، فأنت لا تُعْظيهِ مُجادَلةً

بالحَسَنِ؛ بل بالتي هي أَحْسَنُ، بالتي هي أَحْسَنُ من جِهَةِ اللفظِ، ومن جِهةِ قُوَّةِ الإقناع، ومن جِهَةِ عَرْضِ الأدلةِ، ومن كُلِّ جِهةٍ.

وانظُرْ إلى مُحَاجَجَةِ إبراهيمَ ﷺ معَ الرَّجُلِ، قال اللهُ عَنَّوَجَلَ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجَّ إِبْرَهِ مَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِهِ أَنْ حَلَجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِهِ أَنْ عَلَيْ لِللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] هذا تعليلٌ لمُحاجَّةِ الملِك، فقال لإبراهيمَ: أُرِيدُ أَن أَحاجَتُ المُلِك، فقال لإبراهيمَ: أُرِيدُ أَن أُحاجَتُ اللَّك، فقال لإبراهيمَ: أُرِيدُ أَن أُحاجَتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ ال

## فإن قال قائلٌ: كيف يُحْيِي ويُمِيتُ؟

قلنا: أليسَ الجَنِينُ في بَطْنِ أُمِّه جَمادًا؟ ثم تُنْفَخُ فيه الروحُ فيَحْيَا، فاللهُ تعالى قد أُحْيَا الأمواتَ في الدنيا، وفي سُورةِ البَقَرةِ خُمْسُ قَضَايَا فيها إحياءُ المَوْتَى. فقالَ الرَّجُلُ: ﴿ أَنَا لَهُمِي ءَ وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، هذه الدَّعْوةُ كَاذِبَةٌ، يُرِيدُ بها أن يَرُدَّ على إبراهيمَ، وأما قولُ مَن قال مِنَ الْمُفَسِّرين: المعنى أنه يُؤْتَى إِليَّ بالرَّجُل يَستحِقُّ القتلَ فأَرْفَعُ القتلَ عنه، أو لا يستحقُّ فأقتله. ففي هذا نَظَرٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يمكنُ أن يُوضَعَ على بِساط الجَدَلِ، لكِنِ المعنى أنه ادَّعى دعوةً أنه يُحْيِي ويُمِيتُ. فلما رأَى إِبْراهيمُ عَلَيْهِ أَن هذا الرَّجُلَ مُكابِرٌ، قال: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة:٢٥٨]. لم يَقُل له إبراهيمُ: لا أنت لا تُحْيِي ولا تُمُيتُ أبدًا؛ ولكن عَدَلَ إلى شيء آخَر، لا يُمْكِنُه المكابرةُ فيه: ﴿قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾، فالآنَ لا يُمْكِنُ أن يَدَّعِيَ ذلك، ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ﴾ [البقرة:٢٥٨] عَجَزَ عَنِ الإجابةِ. فأنتَ يا أُخِي جَادِل بالتي هي أَحْسَنُ، أقوى إقناعًا، وأحسن بيانًا، وأبلغ بالحُجَّةِ؛ حتى تَغْلِبَ خَصْمَكَ.

فالمرادُ أنني أُحُثُّ إخواني على الائتلافِ، ولا سِيَّم الشَّبابَ، ولقد تَبَيَّنَ لي في عَجِيئي هذا في رمَضانَ أنَّ هذا الأمرَ المُنْكَرَ شَائِعٌ في كثيرٍ من الشَّبابِ في جَميع البلدان، في البلادِ الإسلاميةِ والبلادِ الأوروبيةِ، وهو واللهِ عارٌ على الشَّبابِ، عارٌ على الأمةِ الإسلاميةِ أن يُضَلِّلَ بعضُها بعضًا، ويُبدِّع بعضُها بعضًا، بل ويُكَفِّر بعضُها بعضًا، فلهاذا كلُّ هذا؟! اجلس على بِساط البحثِ، إن تَبَيَّنَ الحقُّ لك فهو حقٌّ، وإن لم يتبين فلست أولى منه بالحقِّ، فلو أنَّ الإنسانَ ادَّعَى أنه على حقٌّ، وأن كل مَن خالَفَهُ على باطل، لادَّعي لنفسِه مَقامَ الرسالةِ، فقد أخطأً مَنِ اعتقدَ أنَّ ما يقولُه حتٌّ، وما يقولُه غَيْرُه خَطَأٌ، فليَتَّسِعْ صَدْرُك وليَنْبَسِطْ وَجْهُكَ لإخوانِك، فأنت وإياهم على أصلِ واحدٍ، كلُّكُمْ تريدون الحقَّ، إلا ما شاءَ اللهُ، فعليكَ يا أخي بالألفةِ والاتفاقِ وعدم النِّزاع، وأن تتركَ العلماءَ السابقينَ والمعاصرينَ وشَأْنَهم، فحِسابُهم على اللهِ عَزَّهَ جَلَّ، وإذا أَخْطَأُ فخطؤُه عليه، وليسَ عليكَ شيءٌ، وإنْ أصابَ فإصابَتُه له ولكَ، واقْبَل الحقُّ مِنْ أيِّ جهةٍ صَدَرَ؛ حتى لو كان من كَافِرٍ، لنستمعْ إلى القرآنِ الكريم: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا ﴾ هذه علة، ﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ هذه الثَّانية، يعني لنا سبيل ﴿وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ فقال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف:٢٨]، وسكت عن قولهم: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا ﴾؛ لأنه حَـقُّ، فانظرْ كيفَ أَقَرَّ اللهُ الحقَّ، مع أنَّ الناطق به مُشْرِكٌ كَافِرٌ.

وفي الحديثِ أنَّ رَجُلًا من أحبارِ اليهودِ، أتى إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم - وقال: «يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَي عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَي عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَةِ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّرَى الحَيْرِ، ثُمَّ قَرَأً وَيُولِ الحَيْرِ، ثُمَّ قَرَأً

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ، وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]» (١).

فانظر كيف قَبِلَ الحقَّ النبيُّ عَلَيْ إِلَيْهُ مِنَ اليهودِ الذين هم أبعدُ الناسِ عَنِ الحقِّ، لكن إذا قال الحقَّ فيَجِبُ أن أقْبَلَه.

أَزيدُ على هذا، جَمَعَ النبيُّ ﷺ صَدَقةَ الفِطْرِ، ووَكَّل عليها أبا هُريرةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عبدَ الرحمن بنَ صَخْرِ، وفي ليلةٍ من الليالي أتاه رجُلٌ، شَبَحٌ في صورةِ رَجُلِ، فأخذ من الطعام، فأمْسَكَهُ أبو هُريرة وقال: لأرفعنَّك إلى رسولِ اللهِ –صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-. فادَّعي هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالٍ، يعني قال هو مُحْتاجٌ وعندَه عِيالٌ، يعني يُرِيدُ أَن يُطْلِقَه ويَعْذِرَه، فَرَقَّ له أبو هريرة رَضَايَّتُهُ عَنْهُ وأَطْلَقَهُ، فلما أَصْبَحَ، غَدَا إلى النبيِّ ﷺ فقال له النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ البَارِحَة؟» يعني جاءَه الوحيُ بذلك، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فقال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَك، وَسَيَعُودُ». قال أبو هُريرة: فعلمتُ أنه سيَعودُ لقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أنه سيَعُودُ، والنبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- لا يقولُ إلا حَقًّا، فانتظره الليلةَ الثَّانيةَ، فجاءَ وأَخَذَ مِنَ التمرِ أو الطُّعَام، فأَمْسَكَه أبو هُريرةَ، وقال: لَأَرفعنَّك إلى رسولِ اللهِ –صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-. فَادَّعي دَعْواهُ الأُولَى أنه محتاجٌ، وله عيالٌ، فأَطْلَقَه الثَّانيةَ، ولعلُّ سَائِلًا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأنَّ النبيَّ ﷺ قال له: «سَيَعُودُ» ولم يقل: لا تُطْلِقُه، وقد عَلِمَ النبيُّ ﷺ أن أبا هريرة أَطْلَقَه البارحةَ، المهمُّ أنَّ أبا هريرةَ أَطْلَقَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا أَلَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١]، رقم (٢٧٨٦). ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

فليًّا غَدَا إلى رسولِ اللهِ ﷺ قال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْ تُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فعلمتُ أنه سيعودُ، فانتظره، فجاءَ الليلةَ الثالثةَ، فأَمْسَكَهُ أبو هريرةَ وقال: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ قَالَ: وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. لَمَا أُخْبَرَ النبيُّ عَيَكِيْ أَبِا هريرةَ بصِدْقِ الخَبَرِ، فقال: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»(١). إِذَنِ، القولُ الحقُّ مَقْبولٌ من أيِّ جِهةٍ جاءً، والباطل مَردودٌ من أيِّ جِهةٍ جاءً. فإذا كانَ الأمرُ كذلك؛ فليسَ ما يتعصب له بعضُ الناسِ كُلُّه صوابًا؛ بل فيه أخطاء قد تكون فَادِحَةً، ولكننا إذا كُنَّا نُحْسِنُ الظنَّ به نقول: هذا صَدَرَ عَنِ اجتهادٍ، وهو مَعْفُوٌّ عنه، أما أن نُنابِذَ دُونَه، ونُدافِعَ دونَه، ونتعصب له بحَقٌّ أو بباطل فهذا غَلَطٌ، وهذا مما يُفَرِّقُ الأمة، فالشَّبابُ اليومَ بل والمسلمونَ جميعًا محتاجون إلى جَمْع الكلمةِ، وبَدَرَتْ -ولله الحمد- مِنَ الشَّبابِ بادرةٌ طيبةٌ جِدًّا، والحقُّ يقال، في الشَّبابِ قومٌ يُحِبُّونَ الحقَّ ويحبونَ الخيرَ، اتجاهُهم سَلِيمٌ، ومنهجهم قويمٌ، وإذا استمروا على ذلك سيكونُ العُقْبَى لهم، وفي الشَّبابِ قومٌ تَغْلِبُهم العاطفةُ العارمةُ على أن يَتصَرَّ فوا تَصَرُّفًا يعودُ إليهم وإلى غيرِهم مِنَ الشُّبابِ بالضررِ، فرويدَكَ أيهـا الشُّباب، اتَّئِدْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز،
 وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، رقم (٢٣١١).

واتزِنْ، وانظرْ إلى العواقبِ، ولا تنظرْ إلى ما يُبَرِّرُ ما في قَلْبِك مهما كانتِ النتائجُ، انظر إلى العَواقِب ولا تُقدِّم رِجْلَك خُطْوةً حتى تَعْرِفَ في أيِّ مكانٍ تَقَعُ، لتَسْلَمَ، أسألُ اللهُ لي ولكمُ السلامةَ.

المهمُّ أَنْ يَجْهَرَ الناسُ بالتكبيرِ، هذا بالنسبةِ للرجالِ، أما بالنسبةِ للنساءِ فإنهنَّ يُخْفِينَ ذلك؛ لأنهنَّ مَأْموراتٌ بالسَّتْرِ.

وإذا أصبحت فكُل تَمَراتٍ وِتْرًا قبل أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مُصَلَّى العيد وقبلَ الإفطارِ على الطعام، يبدأ الوِتْرُ مِنَ الثلاثِ، تَأْكُلُ ثلاثًا أو خَمْسًا أو سَبْعًا وهكذا، المهم لو أنك أكلت سِتًّا وطابتْ نَفْسُك فزِدْ وَاحِدَةً، فعنْ أنسِ بنِ مَالِكِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانُ لَا يَغْدُو لِلصَّلاةِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ تَمْرَاتٍ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» (١). في هذا كانَ لَا يَغْدُو لِلصَّلاةِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ تَمْرَاتٍ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» (١). في هذا الحديثِ فائدةٌ تَخْفَى على كثيرٍ مِنَ الناسِ، وهو أنه لا يُقْصَدُ بالأكلِ أو الشُّربِ الوِتْرَ الإما دَلَّ عليه الدَّلِيلُ، يعني مثلًا لو كُنْتَ تَأْكُلُ مَّرًا بغَيْرِ مَمْرِ خُروجِ العِيدِ لا تَتَعَمَّد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩٥٣).

أَن تَأْكُلَ وِثْرًا، كُلْ وِثْرًا وشَفْعًا ولا عليكَ؛ لأَنَّ تَعَمُّدَ الأكلِ وِثْرًا يحتاجُ إلى دَلِيلٍ، وكذلك التطيب وِثْرًا لا دَلِيلَ عليه، أما في الشُّرب فاشْرَب بثَلاثةِ أنفاسٍ؛ لأن ذلك ورَدَ عن النبيِّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم–(۱).

وكذلك الاستجهارُ على وِتْرٍ وَرَدَ به النصُّ (٢)، فلو أنَّ الإنسانَ طَهَّرَ مَحَلَّ الخارِجِ منه في أَرْبَعِ مَسَحَاتٍ قُلْنا: زِدْ وَاحِدةً. المهم أنَّ تَعَمُّدَ الإيتارِ لا يَكونُ إلا فيها وَرَدَ به النَّصُّ.

كذلك في صَباحِ العِيدِ نَلْبَسُ أَحْسَنَ الثِّيابِ ونَتَطَيَّبُ، إلا المرأة فلا يَجوزُ لها أن تَتَكَرَّجَ بزِينةٍ، ولا أن تَتَطَيَّبَ بطِيبِ يَظْهَرُ رِيحُه؛ لأن المرأة فِتْنةٌ.

أسألُ الله تعالى أن يُعِيدَ علينا وعليكمْ هذا العيدَ بالخيرِ والبَرَكةِ، وأسألُ اللهَ تعالى أن يَجْعلَنا كما فَرِحْنا بهذا العيدِ وسُرِرْنا به أن يُسِرَّنا بانتصارِ إخواننا في الشيشان، إنه على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وكذلك في جميعِ البلادِ التي هم فيها مُضْطَهدُونَ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترًا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها، رقم (٢٧٨).

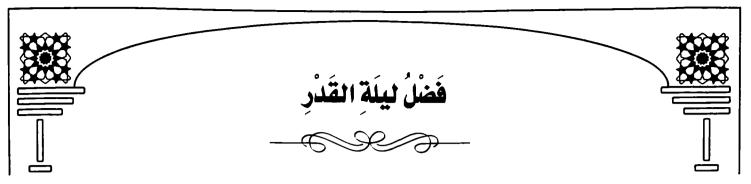

إِن الحَمدَ لله، نحْمَدُهُ ونستَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرهُ، ونعوذُ بِالله من شُرورِ أَنْفُسِنَا وَمن سيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من يهدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضْلِل فَلَا هادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له، وأشهدُ أن محمَّدًا عبْدُهُ ورسولُهُ، صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فإننا في هذه الأيام نعيشُ في اللّيالي العَشْرِ التي فيها ليلَةُ القَدْرِ، التي قال فيها رسولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١)، ولكِنَّ المغْفِرة اشتَرَطَ فيها النّبِيُ عَلَيْ شرْطَيْنِ، وهما: الإيمانُ والاحتِسَابُ، فمَنْ لم يكنْ مُؤمِنًا حقًا فإنّه لا يُوفّقُ للمغْفِرة، ومن لم يحتسِبِ الأَجْرَ مِنَ اللهِ -واحتِسَابُ الأَجرِ فرعٌ عن الإيمانِ والتَّصْدِيقِ - فإنه لا يُوفّقُ لها، وفي احتِسَابِ الأَجْرِ إظهارُ المرء نَفْسَه بمَظْهَرِ المحتاجِ الفقيرِ؛ لأنك ما دُمْتَ تحتسِبُ الأَجْرَ تنتظِرُهُ مِنَ الله فأنتَ الآن مُقرِّ على المحتاجِ الفقيرِ؛ لأنك ما دُمْتَ تحتسِبُ الأَجْرَ تنتظِرُهُ مِنَ الله فأنتَ الآن مُقرِّ على نفسِكَ بأنك فقيرٌ إلى مَغفِرة اللهِ، ولهذا تحتسِبُ الأَجْرَ على رَبِّكَ عَرَقِبَلَ وتنتظِرُهُ، لا أن يَقُومَ الإنسانُ هذِه الليلة وهو مُعْجَبٌ بقِيامِهِ، نسألُ اللهَ السَّلامَة، يرَى أن لنَفْسِه الحقَّ على رَبِّهِ فإن هذه الطريق -والعياذُ باللهِ - طَرِيق قد يكونُ مُخْبِطًا للعَمَلِ إذا كان الإنسانُ يمُن على رَبِّهِ بعبادَتِهِ فإنَنا نقولُ لهُ: استَمِعْ إلى قَوْلِ اللهِ: ﴿ يَمُنُونَ عَيْكَ أَنْ اَسْلَمُوا فَلُ اللهَ السَّدُونَ عَلَكَ أَنْ اَسْلَمُوا فَلُ اللهَ المُنْ عَلَى اللهَ المَالِكَ اللهُ المُورَاتِ اللهِ اللهَا عَلَى اللهُ اللهَ المُؤْورة عَلَى اللهُ المَالَوريق عَلَى اللهُ المُؤْورة عَلَى اللهُ اللهَ المَالِكَ اللهَ المَالَولَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ المَالَولَ اللهَ المَالَولَ اللهَ المَالَولَ اللهَ المَالَولَ اللهَ المَالَولَةُ عَلَى إِللهُ اللهَ اللهَ المَالَولَةُ عَلَى اللهُ المَالِكُونَ عَلَى المَالَولَةُ عَلَى اللهُ المَالَولُ اللهَ اللهُ المَالَولَ اللهَ المَالمُولَةُ عَلَى اللهُ المَالِكُونَ عَلَيْكُمُ الللهُ المَالَولُ اللهُ المَالمُولَةُ عَلَى اللهُ المَالَكُ المَالِلَةُ المَاللّهُ اللهُ المَالمُولُ اللهُ المَالِكُونَ المَالمُولُ اللهُ المَالمُولُ اللهُ المَالمُ المَالمُولُ المَالمُولُ المَالمُولُ المَالمُ المَالمُولُ المَالمُولُ المَالمُ المَالمُولُ المَالمُولُ المَالمُ المَالمُولُ المُنْ المَالمُولُ المُعْمِلُ اللهَ المَالمُولُ اللهُ المَالمُولُ اللهُ المَالمُولِ اللهُ المَالمُولُ المُنْ المَالمُولُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

وأَحْلِفُ بِاللهِ وأَشْهِدُكم جَمِيعًا أَن للهِ المنّة على عبادِهِ فِي تَوفِيقِهِ لهم؛ لأننا نعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَن أَكثرَ بَنِي آدمَ فِي ضَلَالٍ ﴿ وَإِن تُطِع آَخَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَلِيلِ اللّهِ ﴾ [الانعام:١١٦]، ووالله إن نِعْمَة الإيهانِ أعظمُ من نِعْمَةِ المالِ ولا تَعْدِهُا أَيُّ نِعْمَة، وقد قرَّرَ النّبِيُ عَلَيْهُ هذه النعمَة على الأنصارِ بعد أن رجَعَ من غَزوَة حنينٍ وقَسَمَ الغنائمَ في المؤلّفَةِ قُلوبُهُمْ، وصارَ مِنْ هذا التَّقْسِيمِ شيءٌ في قُلوبِ الأنصارِ حتى تكلّمَ بعضُهُم بها لا ينبُغِي أن يقولَه، فبَلغَ ذلك النّبي عَلَيْهِ، فجَمَعَهم في مكانٍ وحْدَهُم، وقرَّرَ عليهِمْ فَضْلُ اللهِ عليهِمْ وقالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنصارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلّاً لا وَحَدَهُم اللهُ ورسولُه أَمَنُ -وأَمَنُ اسمُ تَفْضِيلٍ مِنَ المِنَّةِ - قالَ: «أَلمُ أَجِدْكُمْ عَالَةً أَجِدْكُمْ مُتَقَرِّقِينَ فَأَلَفَكُمُ اللهُ ورسولُه أَمَنُ -وأَمَنُ اسمُ تَفْضِيلٍ مِنَ المِنَّةِ - قالَ: «أَلمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً أَجْدُكُمْ اللهُ بِي؟» قالوا: الله ورسولُه أَمَنُ -وأَمَنُ اسمُ تَفْضِيلٍ مِنَ المِنَّة - قالَ: «أَلمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَعْنَاكُمُ اللهُ بِي؟» قالوا: الله ورسولُه أَمَنُ اللهُ أَو بَهُ الله أَو ورسولُه أَمَنُ اللهُ أَمَنُ ، قالَ: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَاعْنَاكُمُ اللهُ بِي؟» قالوا: الله ورسولُه أَمَنُ (١٠).

وهكذا يجِبُ على كُلِّ مؤمِنٍ أن يعتَرِفَ بأن المنَّةَ للهِ عليهِ، وحينئذ يكونُ محتَسِبًا للأَجْرِ، لأَجرِ ليلَةِ القَدْرِ، ولا يَرَى نفْسَهُ مَانًّا على اللهِ تعالى بقيامِهِ فيهَا؛ بل يَرَى نفسَه فَقِيرًا محتَاجًا إلى ربِّهِ، فإذا لم يَمُنَّ اللهُ عليهِ بالعَفْو فقَدْ خَسِرَ الدُّنْيا والآخِرَةِ.

لهذا أَدْعُو نَفْسِي وإِياكُمْ إِلَى أَن نستَحْضِرَ هذَا، ونسألُ اللهَ تعالى ألَّا يَفْضَحَنَا بِعُيوبِنَا، أن نستَحْضِرَ بأنَّنَا مفْتَ قِرُونَ إلى ربِّنَا، وأن المنَّة للهِ علينَا، وأنه لو شاء لكُنَّا مثلَ أولئكَ الضَّالِينَ، ولكنه بِرَحْمَتِهِ ومِنَتِهِ وفَقَنَا والحمدُ للهِ لِهَا وَفَقَنَا له مِنَ الهِدَايَةِ والخَيْرِ، وأسألُ الله أن يُثَبِّتَنَا عليهِ، وأن يُمِيتَنَا عليهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١).

وينْبَغِي للإنسانِ أَن يَسْتَحْضِرَ ذَلِكَ في هذِه الليالِي الفاضِلَةِ، وأَخْبِرُكُم بأَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ شَكُورٌ: ﴿وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧]، ﴿إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ عَنْوَرٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر:٣٠]، وقد قال لعبادِهِ عِنْدَ مجازَاتِهِ لهُمْ بجنَّاتِ النَّعِيمِ: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٢٠].

فسبحانَ اللهِ، الرَّبُّ يُحْسِنُ علينَا ويَمُنُّ علينَا حتى نكونَ مؤمِنِينَ، وحتى نَصِلَ إلى جنَّاتِ النَّعِيم، ثم يقولُ: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]، أي: ما جَزاءُ إحسانِكُم بالعَمَلِ إلا أن أُحْسِنَ إليكُمْ بالثَّوابِ.

وقال تعالى في سورةِ الإنسانِ: ﴿إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان:٢٢]، الربُّ عَنَّوَجَلَّ يشْكُرُ سَعْيَنَا، وهو الَّذِي مَنَّ علينا بِهِ.

فَتَدَبَّرْ مثلَ هذِهِ الآياتِ يتبَيَّنْ لكَ عِظَمَ مِنَّةِ اللهِ عليكَ، وأنه جَلَّوَعَلَا مع توفِيقِهِ لكَ يجعَلُكَ أنتَ المسْلِمَ، وأنت الذي سَعَيْتَ سَعْيًا استَحْقَقْتَ أن تُشْكَرَ عليهِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





إنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدهُ وَنَسْتعينهُ وَنَسْتغفرهُ، وَنَعوذُ بِاللهِ مِن شُرورِ أَنْفسنا، ومِنْ سيِّنَاتِ أَعْمالنا، مَن يَهدهِ اللهُ فَلا مُضلَّ لَه، وَمَنْ يُضللْ فَلا هَادي لَه، وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وحدهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أَنَّ مُحمدًا عَبدهُ وَرسولهُ، أرسلَهُ اللهُ تعالى بالهدَى ودينِ الحقِّ، فبلَّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانَة، ونصحَ الأمة، وجاهد في اللهِ حقَّ جهادِهِ، فصلواتُ اللهِ وَسَلامهُ علَيْهِ، وعلى آلهِ وَأصحابهِ، ومَنْ تَبِعهمْ بِإِحسانٍ إِلَى يَوْم الدينِ، أَمَّا بَعْدُ:

إِنَّ لِيلةَ القدرِ فِي العشرِ الأَواخرِ مِنْ رَمضانَ، بلْ إِنَّ رِجالًا منْ أَصحابِ النبيِّ عَلَيْهُ وَأُوا لِيلةَ القدرِ فِي السبعِ الأَوَاخرِ، فَأَخْبَرُوا بذلكَ النبيَّ عَلَيْهُ، فقالَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١).

والسبعُ الأواخرُ تَبْتدئُ مِن لَيلة ثَلاثٍ وَعِشرينَ، وهذهِ الليلةُ المباركةُ قالَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣]، فمَنْ وُفِّق فِيها وَوَافقها، وَقَامها إِيهَانًا بِاللهِ، واحْتسابًا لِثوابِ اللهِ، فإنَّه يُغفَرُ لهُ مَا تقدمَ مِن ذَنبهِ.

فَيَنْبغي أَنْ نَحرصَ عَلى اغْتِنامِ هذهِ اللَّيالي الفَاضلَةِ، وأَنْ نَقومَ للهِ عَرَّوَجَلَّ مُؤمنينَ بهِ، مُحتسبينَ لِثوابهِ، وأَنْ نَحرصَ غَايةَ الحرصِ عَلَى حُضورِ القلبِ فِي الصَّلاةِ بِقدرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها، رقم (١١٦٥).

مَا نَستطيعُ، وأَنْ نَجتهدَ غَايةَ الاجتهادِ فِي الدُّعاءِ فِي حالِ السُّجودِ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْكِهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ عَنَّهَ بَلَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١)، الرَّبَّ عَنَهَ بَلَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١)، قَمِنْ يَعْني: حريُّ أَنْ يُستجابَ لَكُمْ.

وصحَّ عنه عَيَّكِ أَنَّه قالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (٢)، وهذَا منْ آياتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فإنَّ الإنسانَ إذَا وضعَ أَعْلَى مَا فِي جَسده عَلَى الأرضِ ذُلَّا للهِ عَنَّوَجَلَّ، فإنَّ الإنسانَ إذَا وضعَ أَعْلَى مَا فِي جَسده عَلَى الأرضِ ذُلَّا للهِ عَنَّوَجَلَّ، وخُضوعًا لهُ ؛ فإنَّه بِذلك يَقربُ منَ اللهِ تعالى أكثرَ وأكثرَ، مَعَ أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ عَرشهِ فَوقَ سَبعِ سَهاواتٍ، فَيَنْبغِي لنَا أَنْ نَجتهدَ فِي الدُّعاءِ فِي حالِ السجودِ.

وقدْ سألتْ عائشةُ رَضَالِيَهُ عَلَىٰ النبيّ عَلَىٰ قَائلةً: أَرأيتَ إِن وَافقتُ ليلةَ القدرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قالَ: «قُولِي: اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْو، فَاعْفُ عَنِي» (٢)، فَتَتَوسَلْ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ بِاسْمِهِ العَفوِّ؛ لِأَنْ يَعِفوَ عَنْكَ: «اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْو، فَاعْفُ عَنِي تَتَوسل بِاسمٍ وَصفةٍ، الاسمُ العفوُّ، والصفةُ تُحبُّ العفوَ: «إِنَّكَ عَفُوُ تُحِبُّ لعفو جَلَوعَلا فَما أَقْرَبَ العَفْو مِنَ العبدِ: العَفْو»، فَمن كَان اسمهُ العفوَّ، وهُو مُحِبُّ للعفو جَلَوعَلا فَما أَقْرَبَ العَفْو مِنَ العبدِ: «فَاعْفُ عَنِي»، وكُلنا بِلا شكِّ مُذْنبون، مُخْطئون، مُقصرون، نُقصَّرُ فِيها أَمَرَنَا اللهُ بِهِ، ونُقصر فِيها نَها اللهُ عَنْهُ، ولكنَ هذَا الموسمَ مَوسمُ محوِ الخطايَا وَالآثامِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٣٦، رقم ٢٥٣٨٤)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ﷺ، رقم (٣٥١٣) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم (٣٨٥٠).

فعَلَيْنا أَنْ نَجتهدَ فِي هذهِ اللَّيالِي المباركَةِ؛ لَعلَّنا نُصيبُ نَفحةً مِن نَفحاتِ اللهِ عَرَّهَجَلَ، فَنسعدَ بِهَا فِي الدُّنيَا وَالآخرةِ.

ولَيْس بِشرطٍ أَن يَعلمَ الإِنسانُ بِليلةِ القدرِ، بَل يَنالُ أَجْرَها وإِن لَمْ يَعلمْ بِها؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْ يَقولُ: «فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١)، والتحرِّي لأَنَّ النبيَّ عَن عِلْمٍ، بَل يَكُون عن التهاسِ وطَلَب، ولكنْ إذا علِمْنا أنَّها فِي العشرِ الأواخرِ أو فِي السبعِ الأواخرِ، فإنَّ الإنسانَ إذا قامها يقومُ مُوافقًا لِلَيلةِ القدرِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۲۰۱٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٥).



ُ الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

منْ عَلَامات لَيْلَةِ القدرِ: أَن يَطمئنَّ قلبُ المرءِ، وَيَنْشرَحَ صدرهُ، وَيَجَدَ لذَّةً فِي الصَّلاةِ، ولذَّةً فِي القراءةِ، ولذَّةً فِي مُقابلةِ إِخوانهِ، وانشِراحًا فِي صَدرهِ، فكلُّ هذَا منَ العَلاماتِ الَّتي يُلْقِيهَا اللهُ عَرَّفَكً عَلى مَن شاءَ مِن عِبادهِ. فلنُشْعِرْ أَنْفسنا بِهذا، ونَسْتشعره؛ حتَّى نكونَ أَقْوَى أملًا بِاللهِ عَرَّفَكً وبِثوابهِ، وبِمُوافقة هذهِ اللَّيلةِ المباركةِ.

## تَخصيصُ ليلةِ السَّابِعِ وَالعِشرينَ مِن رَمضانَ بِعِباداتٍ مُعينةٍ:

إنَّ مَا يَفعله بعضُ النَّاس مِن تخصيصِ لَيلةِ السَّابِع والعِشرينَ مِن رَمضانَ بِعِباداتٍ مُعينةٍ؛ اجتِهادًا مِنهم، وَرَغبةً فِي الخير، وحبًّا فِيها يُقرِّبُ إِلَى اللهِ عَرَقِجَلَّ ولكنْ يَجب أَن نَعلمَ بأنَّ العباداتِ إنَّما تُتلقَّى منَ الشَّارِع، أَي: مِن كتابِ اللهِ وسُنةِ رَسولِهِ يَجب أَن نَعلمَ بأنَّ العباداتِ إنَّما تُتلقَّى منَ الشَّارِع، أي: مِن كتابِ اللهِ وسُنةِ رَسولِهِ يَجِب أَن نَعلمَ بأنَّ العباداتِ إنَّما تُتلقَّى منَ الشَّارِع، أي: مِن كتابِ اللهِ وسُنةِ رَسولِهِ يَجِيلُهُ ولَيْست حسَبَ مَا يُمليه ذوقُ الإِنسانِ، أو هوايةُ الإِنسانِ، أو عَاطفةُ الإِنسانِ: ﴿ وَلَو اتّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ ﴾ [المؤمنون:٢٧]، ﴿ وَلَكِ الْحَقَّ مَا جَاء بِه رسولُ الحقِّ إِلَى الخلقِ، أي: مَا جَاءت بهِ الشَّريعةُ الإِسلاميَّةُ التَّي بُعِثَ بِها رسولُ اللهِ عَيْلَةٍ.

وليسَ لِلعبادِ أَن يَسنُّوا شرائعَ لَم يَسُنَّها اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وليسَ لِلعبادِ أَن يَخُصَّوا زمانًا أو مَكانًا بِعبادةٍ لَم يَخصَّها اللهُ عَنَّوَجَلَّ بِها عَلى لِسانِ رَسولهِ ﷺ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُ اللهِ مَن الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١].

فَفِي لَيلةِ سَبِعِ وعِشْرِينَ يَخُصُّ بعضُ النَّاسِ هذهِ اللَّيلةَ بِالإِتيانِ بِالعمرةِ، وَطَنُّ خاطئ، وَيَظنُّونَ أَنَّ لِلعمرةِ مَزِيَّةٌ فِي هذهِ اللَّيلةِ، وهذَا عملُ غيرُ صحيح، وظنُّ خاطئ، فلا مَزِيَّةَ لِلعمرةِ ليلةَ سبع وعِشْرِينَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١)، وَلَمْ يَقلْ: مَن أَتى ليلةَ القدرِ بِعمرةٍ، غُفِرَ لَه مَا تقدَّم مِن ذنبهِ. فتخصيصُ ليلةِ القدرِ بعمرةٍ يُعتبرُ منَ البدعِ الَّتي لَم تَأْتِ لَا عَن رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ، ولَا عَنِ الصَّحابةِ.

ونحنُ لَنا سلفٌ يَجِب أَنْ نَقتديَ بِهم فِي دينِ اللهِ، وهمْ رَسولُ اللهِ ﷺ وخُلَفاؤهُ اللهِ ﷺ وخُلَفاؤهُ اللهِ اللهِ ﷺ وخُلَفاؤهُ الرَّاشدونَ، والصَّحابةُ، وأَئمةُ المسلمينَ مِن بَعْدهمْ، ولَم يَرِدْ إلَيْنا أَنَّ أَحدًا مِن أَئِمَّةِ المسلمينَ قالَ: إِنَّ للعمرةِ لَيلةَ سبع وعِشرينَ مزيةً عَلى غَيْرها.

إِذَنْ، فَتَخْصِيصها بِالعمرةِ يُعْتبر منَ البدعِ الَّتِي لَمْ تَأْتِ فِي الكتَابِ، ولَا فِي السُّنَّةِ، ولَا فِي عملِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ، ولَا مِن أَلسُّنَّةِ، ولَا فِي عملِ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ، ولَا مِن أَقُوالِ الأئمَّةِ أَتُمةِ المسلِمينِ.

وإذَا كَانَ الأَمرُ كَذَلَكَ فإنَّ المسلمَ الذِي يَأْتي بِالعمرةِ ليلةَ سبع وعِشْرينَ لا يُريدُ البدعةَ، بَل يُريدُ القُربةَ، فإذَا كَانَ يُريدُ القربةَ، فَليَنْظر: هَل جعلَ اللهُ عَنَّوجَلَّ هذَا أُو جَعلهُ رسولهُ عَلَيْهِ قربةً يُتَقَرَّبُ بِها إِلَى اللهِ؟ لَا، إنَّما جعلَ النَّبيُ عَلَيْهُ القربةَ فِي هذهِ اللَّيلةِ هُو صِيَامها وَقِيَامها، فَقَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ»، هذهِ وَاحدةٌ.

ثَانِيًا: يظنُّ بعضُ النَّاس أَنَّ ليلةَ القدرِ هِي ليلةُ سبعِ وعِشْرينَ، وهَذا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا، رقم (١٧٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

بِصحيحٍ، بَل إِنَّ لِيلةَ القدرِ تَدُورُ بَيْنَ لَيالِي العَشرِ، أَو بَيْنَ لَيَالِي السَّبعِ الأَواخرِ، كَما فِي الحديثِ: «أَرَى دُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١)، وليست مخ صوصة بِلَيلةٍ معيَّنةٍ فِي كلِّ السَّنواتِ، بَل تَأْتِي فِي بعضِ السَّنوات لَيلةَ سبعٍ وعِشرينَ، وفِي بَعضها لَيْلةَ تِسعٍ وعِشْرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ خَس وعِشْرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ أَربع وعِشْرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ مُس وعِشْرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ ثانٍ وعِشرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ شَانٍ وعِشرينَ، وفِي بَعْضها ليلةَ وفي بَعْضها ليلةَ القدرِ، فليستْ مُتَعيِّنة فِي الشَّهرُ، فكلُّ اللَّيالي يُحْتمل أَنْ تَكُونَ ليلةَ القدرِ، فليستْ مُتَعيِّنة فِي ليلةِ سبعةٍ وعِشْرينَ.

وَلننظر كَيف كَان هذَا الاعتقادُ ضارًا عَلى منِ اعتقدهُ، فالَّذينَ يَعْتقدون أَنَّ ليلةَ سبع وعِشْرينَ هِيَ ليلةُ القدرِ يَجْتهدون فِيها بِالعملِ الصَّالحِ، وفِي بَقيَّةِ اللَّيالي لا يَجْتَهدون، بَل كأنَّ بَعْضَهم يَطْوي سَاحةَ رَمضانَ إذَا انتهتْ ليلةَ سبع وعِشرينَ، ولا تَكاد تَجدهُ يَفعلُ مَا كانَ يَفعله مِن قَبْلُ، وهذَا لا شَكَّ أَنَّه خطأٌ، وبُعدٌ عما دَلَّت عليهِ الشَّنَّةُ عنْ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَا اعتكفَ العشرَ الأُوسط يَتَحرَّى ليلةَ القدرِ، وقيلَ لهُ: إنَّمَا فِي العشرِ الأُواخرِ، قالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَواخرِ، قالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِثْرٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ »(٢)، فمطرتِ السَّماءُ ليلةَ إِحْدَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۱۹۱۱)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف وخروج النبي ﷺ صبيحة عشرين، رقم (١٩٣١).

وعِشرينَ، وكانَ مسجدُ رَسولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَرِيشٍ يَخُرُ منَ السَّيلِ، فمطرتِ السَّاءُ، فخرَ السَّقفُ، فسجدَ النبيُّ عَلَيْ صَبيحتَها -أي: فِي فَجْرها - عَلى طينٍ وماءٍ، فأبْصَرت عيونُ الصَّحابةِ رَسولَ اللهِ عَلَيْ وعلى جَبْهته أثرُ الماءِ وَالطِّينِ، فَكَانت لَيلةُ القدرِ فِي عيونُ العامِ لَيْلَةَ إِحْدَى وعِشرينَ، فَهي تَتنقلُ؛ وَلِهذَا جاءَ فِي الحديثِ: «التَمِسُوهَا فِي ذَلكَ العامِ لَيْلَةَ إِحْدَى وعِشرينَ، فَهي تَتنقلُ؛ وَلِهذَا جاءَ فِي الحديثِ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى» (۱)، فَهي مُتنقلةٌ، وَلَيست خَاصةً فِي ليلةِ سبع وعِشْرينَ.

ثَالثًا: فِي ليلةِ القدرِ يَنْبغي أَنْ نعلَمَ أَنَّهَا إِنَّمَا سُمِّيت ليلةَ القَدْرِ؛ لِسَبينِ:

السَّبُ الأَوَّلُ: الشَّرفُ، فإنَّ القَدْرَ بِمَعنى الشَّرف، يُقال: فلانٌ ذُو قَدْرٍ عظيمٍ، وكذَلك سُمِّيت ليلةُ القدرِ؛ لأنَّه يُقَدَّرُ فِيها مَا يَكُون فِي تِلكَ السَّنَةِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ فِيها مَا يَكُون فِي تِلكَ السَّنَةِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴿ وَيَهَا يُفَرَقُ كُلُّ السَّنَةِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلِينَ ﴾ [الدخان:٣-٥]، فيكُتبُ فِيها مَا يَكُون فِي تلك السَّنَةِ؛ وَلِهَذَا يَحسن أَن يَدعو الإنسانُ، فَيقولُ: «اللَّهم مَا قَسمتَ فِي هذهِ اللَّيالِي المباركةِ مِن خيرٍ ورزقٍ وبركةٍ، وأمنٍ وإيانٍ، ونَصرٍ وعزةٍ وكرامةٍ، فاجعلْ لنَا منهُ أوفرَ الحظِّ والنصيبِ»؛ لأنَّه فِي ليلةِ القدرِ يُكْتَبُ مَا يكونُ فِي تلكَ السَّنة.

فإنْ قالَ قائلٌ: ألَيْسَ كلُّ شيءٍ قَد كُتِب فِي اللَّوحِ المحفوظِ قَبل أَن تُخلَقَ السَّماواتُ والأرضُ بِخمسينَ أَلف سَنةٍ؟

فَالْجُوابُ: بَلَى؛ لَقُولِ النَّبِيِّ عَيْكِينَةٍ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (١٩١٧).

فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(١)، فهذَا القلمُ جمادٌ يَمْتثل أمْرَ اللهِ هذَا الامتثالَ العظيمَ، فَمَا أصابَ الإِنسانَ لَم يَكنْ لِيُخطئهُ، ومَا أَخطأهُ لَم يَكنْ لِيُصيبَهُ.

فإذَا قَالَ قَائلٌ: إذَا كَانَ قَد كُتِبَ فِي اللَّوحِ المحفوظِ قَبل خَلْقِ السَّهاواتِ وَالأَرضِ بِخَمسينَ ألفِ سنةٍ مَا سَيكون إِلى يَوْمِ القيامَةِ، فَلِمَ تُعاد الكتابةُ مرةً أُخْرَى؟ وَالأَرضِ بِخَمسينَ ألفِ سنةٍ مَا سَيكون إِلى يَوْمِ القيامَةِ، فَلِمَ تُعاد الكتابةُ مرةً أُخْرَى؟ فَلْنا: إنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يَخلق كلَّ شيءٍ فَيقدِّرهُ تقديرًا، ولَا شَكَّ أنَّ إعادةَ المكتوبِ مِن كهالِ التَّقديرِ، وكهالِ التَّرتيبِ، وكهالِ الرِّقابةِ، وكهالِ الرِّعايةِ وَالعنايةِ، فَهو مِن كهالِ حِكمةِ اللهِ سُبْحَانهُ وَتَعَالى؛ وَلِهذا يُكتب على الجنينِ فِي بَطنِ أُمِّهِ مَا سَيجري عَليه فِي حَياتهِ، كَها فِي حديثِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَحِثَ اللهَ عِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً بَطْنِ أُمِّهِ مَا سَيكُونُ عَلَقةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ»، فهذِهِ مئةٌ وَعِشرونَ يَوْمًا، يَعني: أَربعةَ أشهرٍ «ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»، فَيكون إنسانًا فَتدخل فِي هذَا البدنِ الَّذي هُو جثةٌ، ميِّتُ هامدٌ، تَدخُل فِيهِ الرُّوحُ، فَيكون إنسانًا يَتَحركُ؛ وَلِهذَا تحسُّ الحاملُ بِحركةِ جَنِينها بَعْدَ مُضِيِّ أَربعةٍ أَشهرٍ.

«ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ المَلَكَ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ، أَمْ سَعِيدٌ»، أربعة أشياء تُكتبُ عَلى الجنينِ وهُو فِي بَطنِ أُمِّهِ، «فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»، -نَسألُ اللهَ تَعالى أَنْ يَرزقنا الشَّبات، وحسنَ الخاتمةِ - «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ الثَّبات، وحسنَ الخاتمةِ - «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٢).

وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»<sup>(۱)</sup>. وأَضْرَبُ لِهَذَا مثلينِ وقعَا فِي حياةِ النَّبِيِّ ﷺ:

أمَّا الأَوَّلُ: فإنَّه كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي غزوةٍ، وكَانَ مَعهمْ رجلٌ شُجاعٌ مِقدامٌ، ظافرٌ، لَا يدعُ للعدوِّ شاذَّةً ولا فاذَّةً، فقالَ النَّبِيُّ عَيَّا النَّامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ » وهوَ عُاهدٌ، مِقدامٌ، شجاعٌ، فَعَظُمَ ذَلك على الصَّحابةِ، كيف يكون هَذا مِن أهلِ النَّار، وهو بَهَذَا القدرِ فِي الجهادِ فِي سَبيلِ اللهِ؟! فقالَ أحدُ الصَّحابةِ: واللهِ لألزمنَ هذَا الرَّجلَ.

كانَ تَصديقُ الصَّحابةِ لِكلامِ الرَّسولِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم تَصْديقًا مُطلقًا فَلَمْ يَقلْ أَحدٌ -وَلَم يَقعْ فِي قَلْبِ أَحدٍ - أَنَّ هذَا الرَّجلَ سَيَخلَّف مَا أَخبرَ النبيُّ ﷺ فِيه، فقامَ هذا الرَّجلُ ولَزِمَ الشَّخصَ، وبَيْنها هُو يُقاتلُ إِذْ أَصَابه سَهْمٌ منَ العدوِّ، فجزع؛ لأنَّه شُجاعٌ، فكيف يُصابُ؟! فأخذَ سَيْفَهُ، واستلَّه، ووَضَعه على صَدرهِ، ثمَّ انحنى عليه، وضغط عليه حتَّى خرجَ السَّيفُ مِن ظَهرهِ، فقتل نَفْسهُ فَجاءَ الرَّجلُ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: أَشهدُ أَنْ لَا إِلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّك رَسولُ اللهِ، فَسألهُ النَّبيُّ عَلَيهِ النَّارِ، فَعَلَ النَّهِ عَلَيهِ النَّارِ، فَعَلَ كَذَا وكذا، فقالَ النَّبيُ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:١٧١]، رقم (٧٠١٦)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٠٧).

وهذِهِ الكَلمَةُ: «فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ» ألذُّ عَلى نُفُوسنا منَ الماءِ البَاردِ فِي اليومِ الشَّديدِ الحرِّ لِلْعَطشانِ: «فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ»، فَتكون هذِهِ الجملةُ مُقَيِّدةً لِحديثِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَّالِيَّهُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»، فيكونُ وَبَيْنَهُ اللهِ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»، فيكونُ المعنى: يَعْمَلُ بعملِ أهلِ الجنَّة فِيها يَبْدُو لِلنَّاسِ. ثمَّ يَخْتَمُ لَه بسوءِ الخاتمةِ لِسَريرةٍ خَبيثةٍ فِي قَلبهِ.

فالأَمرُ لَيس بِالهِيِّنِ، فَلْنصحِّحْ قُلوبنا، ولنَنْظرْ مَاذَا انطَوَت عَليه، لَا نَعترَّ بِظاهرِ الأَفعالِ، فالمدارُ عَلَى القلبِ، فقدْ يَكونُ فِي القلبِ خَيطٌ مثلُ الشَّعرةِ أَو أقلَ منَ الخَبث، فَيُؤثر عَلَى مُستقبلِ الإنسانِ، ويُختمُ لَه بِسوءِ الخَاتمةِ، فِيها يَظهرُ لِلنَّاسِ أَنَّه رجلٌ الخَبث، فَيُؤثر عَلى مُستقبلِ الإنسانِ، ويُختمُ لَه بِسوءِ الخَاتمةِ، فِيها يَظهرُ لِلنَّاسِ أَنَّه رجلٌ تقيُّ، لكنَّ هذِهِ الخبيئةَ الخبيثةَ فِي قلبهِ أَوْدت بهِ إِلَى الهلاكِ -نَعوذُ بِاللهِ- «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ» هذَا المثالُ لِلجُملةِ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ» هذَا المثالُ لِلجُملةِ الأُولى مِن حَديثِ ابنِ مَسعودٍ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا». النَّا وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا».

مِثالٌ ثانٍ لِلجُملةِ التَّانية، وهِي: "وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"(١)، وكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"(١)، رجلٌ مِن بَنِي عبدِ الأشهلِ يُقال لَه: الأُصَيْرِمُ، واسمهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ كَانَ رَجلٌ مِن بَنِي عبدِ الأشهلِ يُقال لَه: الأُصَيْرِمُ، واسمهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ كَانَ كَافِرًا، وكَان مُعاديًا لدعوةِ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ فَلَمَا كَانت غَزوةُ أُحدٍ أَلقَى اللهُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:١٧١]، رقم (١٦ ٧٠)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٣).

قلبهِ الإِيهانَ، فآمنَ، ثمَّ خرجَ معَ المجاهدِينَ فِي سبيلِ اللهِ، ثمَّ قُتِلَ شَهيدًا، فلمَّا دارَ النَّاسُ على القَتلى يَنْظرون مَن قَتلاهمْ، وجَدوا هذَا الرَّجلَ الأصيرمَ، فقالُوا: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَمْرُو، أَحَدَبًا عَلَى قَوْمِكَ، أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ؟ قَالَ: بَلْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ، وَمَنْتُ بِالله وَرَسُولِهِ، وَأَسْلَمْتُ، ثمَّ قَالَ: أَقْرِئُوا النَّبيَ عَلَيْهِ منِي السَّلامَ، فأَخْبَرُوا النَّبيَ عَلَيْهِ مني السَّلامَ، فأَخْبَرُوا النَّبيَ عَلَيْهِ بِذَلكَ، فقالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ » (١).

قالَ العلماءُ: ولَم يَسجدُ هذَا الرَّجلُ للهِ سَجدةً وَاحدةً؛ لأَنَّه مِن حينِ أَنْ خَرجَ لِللهِ سَجه وَ أَنَّه لَم يَسجدُ فإنَّ هذَا لَا يضرُّه؛ لأَنَّه خَرج تَائبًا منَ الشِّركِ لِلجهادِ قُتل، فإذَا صحَّ أَنَّه لَم يَسجدُ فإنَّ هذَا لَا يضرُّه؛ لأَنَّه خَرج تَائبًا منَ الشِّركِ والكفرِ، مُقْبِلًا إلى اللهِ ورَسولهِ ﷺ، فصارتْ هذهِ نَتيجتُه، فَدخل بِهَا الجنَّة.

هذَا الرَّجلُ نَقولُ: إِنَّه عَمِلَ بِعَمَلِ أَهلِ النَّارِ، حتَّى لَم يبقَ بَيْنَهُ وبَيْنها إِلَّا ذِراعٌ، فَسَبَقَ عليهِ الكَتَابُ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الجنَّةِ، فَدَخَلها، وهذَا مِن فَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فَسَبَقَ عليهِ الكَتَابُ، فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الجنَّةِ، فَدَخَلها، وهذَا مِن فَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فَدَخُلها، وهذَا مِن فَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فَدَخُلها، وهذَا مِن فَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ عِند قُربِ أَجله حتَّى يَمُوتَ وهُو يَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِن عبادهِ، أَنْ يَهِديهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عِند قُربِ أَجله حتَّى يَمُوتَ وهُو تَائبٌ إِلَى اللهِ.

والتوبةُ إذَا كَانت قَبل حُضورِ الأجلِ، فإنّها مَقبولةٌ، ولَو عَمِلَ الإنسانُ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الذُّنوب؛ وذَلكَ لِقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا عَمِلَ مِنَ الذُّنوب؛ وذَلكَ لِقولِ اللهِ تَعَالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَزْنُونَ النَّهُ اللهُ ا

الْأُوَّلُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ ﴾.

الثَّاني: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾.

الثَّالثُ: ﴿وَلَا يَزْنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٩/ ٤١، رقم ٢٣٦٣٤).

الأُوَّلُ: عُدْوَانٌ فِي حَقِّ اللهِ، وهُو أعظمُ العُدُوانِ، وهُو أعظمُ الذَّنب، كَما جَاء فِي الحَديثِ الصَّحيحِ أنَّ «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»(١).

الثَّاني: القتل، وهوَ أعظمُ جِنايةٍ عَلى النَّفس.

الثَّالثُ: الزِّني، وهُو أعظمُ جنايةً عَلى العِرضِ.

فَذَكَرَ اللهُ أعظمَ الجناياتِ فِي هذهِ الأَنواعِ الثَّلاثةِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ وَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللهُ أَعظمَ الجناياتِ فِي هذهِ الأَنواعِ الثَّلاثةِ، ثُمَّ قَالَ اللهُ إِلَا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمُلا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَفُولًا عَكَمَلا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَالفرقان: ٢٨-٧٠]، ﴿ تَابَ ﴾ يعني: رَجعَ إلى الله، ﴿ وَءَامَن ﴾ أي: صارت توبتُه عنْ إيهانٍ لا مُجَاملةً لِلخلق، ولكنْ إخلاصًا للهِ الّذي آمنَ بِهِ، ﴿ وَعَمِلَ عَكَمَلا صَلِحًا ﴾ والعملُ الصَّالحُ مَا اشتملَ عَلى وَصْفين؛ وهُمَا الإخلاصُ للهِ، وَالمتابعةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

﴿ فَأُولَكِ إِن كَبُدِلُ اللّهُ سَيِّ عَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾، وهذه الجملة اختلف فيها العُلماءُ: هل المعنى أنَّ سَيِّئاتهم لَما تَابوا مِنْها، والتَّوبة حسنة ، صَارت هذه السَّيِّئات حسنات بِالتَّوبة مِنْهَا، أم أنَّ المعنى: أنَّ الله يُبْدلهم بِسيِّئاتهم حَسَنات، فبدلًا من الشِّرك يُحققون التَّوحيد، وبدلًا من القتل يُحققون الكفَّ عنِ العُدوانِ عَلى النَّاس، وَيُبْدلونه بِالإحسانِ إليْهم، وبدلًا من الزِّنى يُحققون العفَّة، وَالمعنيانِ مُتلازمانِ، فهم إذَا تَابوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿فَكَلَا تَجْعَـلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ﴾ [البقرة: ۲۲]، رقم (٤٤٧٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، رقم (٨٦).

إِلَى اللهِ وصَارِتِ التَّوبةُ حسنةً، ولكلِّ ذنبٍ مِن هَذهِ الذُّنوبِ حسنةٌ، فهِي حَسناتٌ، وكَذَلك إذَا تَابوا فَسَوف تَتَبدل أَحوالهمْ إِلى حالٍ أَحسنَ، وإِلى حالٍ أَبْعَدَ عَن هذهِ الجناياتِ العَظيمةِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

نَتكلمُ اليومَ عَلى بعضِ مَا يتعلقُ بليلةِ السَّابِعِ والعشرينَ مِن رمَضانَ، وذلكَ أَنَّ بعضَ النَّاسِ يُخصصونَهَا، فَبعضهمْ يظنُّ أَنَّ هذهِ الليلةَ -ليلةَ السابِعِ والعشرينَ مِي ليلةُ القدرِ، ولذلكَ تَجدهُ فِي ليالي العَشر فَاترًا عنِ العبادةِ، وفي هذهِ الليلةِ يَنشطُ ويتعبدُ، ويظنُّ أَنَّه أصَاب ليلةَ القدرِ ولا بدَّ، وهذَا عملُ غيرُ صحيح، وظنُّ خُالفٌ ليا تَقتضيهِ الأدلةُ الشَّرعيةُ، فإنَّ النبيَّ عَلَيْ قالَ: «تَحَرُّ واليُلةَ القدْرِ في الوِثْرِ مِنَ العَشْرِ الأَواخِرِ»(۱)، والوترُ يشملُ إحدَى وعِشْرينَ، وثلاثَ وعِشْرينَ، وخسًا وعِشْرينَ، وشيعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ، وتسعًا وعِشْرينَ،

وقال: «التَمِسُوهَا فِي سابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى» (١)، فلا تَتعين هذهِ الليلةُ ليلةُ القدرِ، وإنَّما هِي كَغَيرها منَ الأوتارِ، يُرجَى أنْ تكونَ ليلةَ القدرِ، وهي أَرْجَى الأوتارِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ، ومعَ ذلكَ ليستْ ليلةُ القدرِ ليلةً معينةً فِي جميعِ السَّنواتِ؛ بَل إنّها تَتنقل، ففي هذَا العامِ تكون فِي ليلةِ خمسٍ وعِشْرينَ مثلًا، وفِي العامِ الآخرِ بَل إنّها تَتنقل، ففي هذَا العامِ تكون فِي ليلةِ خمسٍ وعِشْرينَ مثلًا، وفِي العامِ الآخرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (١٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (١٨٩١).

فِي ليلةِ سبعٍ وعِشرينَ، وفِي العامِ الثَّالثِ فِي ليلةِ تسعٍ وعِشْرينَ، وفِي عامٍ آخرَ فِي ليلةِ ثلاثٍ وعِشْرينَ، بمَعْنى أنَّها تَتنقل.

والدَّليلُ عَلى هذَا أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «التَمِسُوهَا فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»، ولم يعينْ، وأنَّه أري ليلة القدرِ، وأنَّه يسجدُ فِي صَبِيحتها فِي ماءٍ وطينٍ، فكانتْ تلكَ الليلةُ ليلةَ إِحْدى وعِشْرينَ، مطرتِ السهاءُ، وصلَّى النبيُّ عَلَيْةٍ صلاةً الصَّبح، فأُرِي مِن عَلى جَبهتهِ أثرُ الماءِ والطينِ، إِذَنْ فلَا تتعينُ هذهِ الليلةُ.

ثمَّ إنَّا نَرى بعضَ الناسِ يَحضرُ إِلَى المسجدِ الحرام، وكأنَّه لَا يريدُ أن يقفَ بينَ يدي اللهِ، تجدهمْ عَلى السلم يَضْحكون وَيَتَدافعون، وَيَفْعلون حركاتٍ تدلُّ عَلى عدم الخشوع، وعَلى عدم الهيبةِ للمكانِ، وعَلى عدم الاستعدادِ للوقوفِ بينَ يدي اللهِ عَنَّوَجَلَّ، معَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ»(١)، ليسَ مِن شأنِ المؤمنِ المقبلِ علَى الصَّلاةِ، المقبلِ على مكانٍ يقفُ فيهِ بينَ يدي اللهِ عَنَّوَجَلَّ يُناجِي ربَّه، ويتقربُ إليهِ بكلامـهِ ودُعائهِ وتَسبيحهِ وتعظيمِهِ، ليسَ مِن شأنهِ أنْ يضحكَ ويَمرحَ ويدافعَ صَاحبهُ ويُهازحَه، وكأنَّهم مُقبلونَ عَلَى دُورٍ منْ دورِ السِّينما، نَسألُ الله لنَا ولهمُ الهدايةَ، لا بدَّ أن يعلمَ هَؤلاءِ أنَّهم مُقبلونَ عَلى عبادةٍ، وفي أفضلِ الأَماكنِ، فِي المسجدِ الحرامِ، كيفَ يليقُ بِهم أنْ يَفعلُوا هذَا، إنَّ اللائقَ بالمؤمنِ أنْ يأتيَ إلى الصَّلاةِ فِي كلِّ مكانٍ بخشوع وسكينةٍ ووقارٍ وتأمُّلِ وتفكُّرٍ، ماذَا سأسمعُ، ومنْ ذَا يخاطبُ وينَاجي، حتَّى يكونَ كَما أمرَ بذلك النبي علية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة، رقم (٦٠٣).

وكثيرٌ من الناس يخصونَ هذه الليلة ليلة سبع وعِشْرينَ بأداء العمرة، وكأ يوم، العمرة لا تُؤدَّى إلَّا فِي هذه الليلة، وهذا من الخطأ أيضًا، فإنَّ العمرة فِي كلِّ يوم، وفي كلِّ ليلةٍ، وكما قالَ عَلَيْهُ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»(١)، وهذه المعادلة لا فرقَ بينَ أَنْ تكونَ فِي أَوَّلِ الشَّهرِ، أَو وسطهِ، أَو آخرهِ، ومنْ خصصَ ليلة سبع وعِشْرينَ ليعمرة فأخشَى أَنْ يكونَ مُبتدعًا؛ وذلكَ لاَنَّه سَبق لنا أَنَّ العبادة لا تتمُّ فِيها المتابعة حتَّى تكونَ مُوافقة للشرع فِي أمورٍ ستةٍ، سبق لنا شرحها، مِن جملةِ هذه الأُمورِ: السَّبُ، ومنْ قالَ: إنَّ ليلة سبع وعِشْرينَ سببُ لأداء العُمرةِ، وأنَّ العمرة يَنبغي أنْ يتقصَّدَ الإنسانُ هذهِ الليلة لِيُؤديها فِيها؟! لم يقلُ سيدُ الخلقِ صَلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ: مَن أَتَى بعمرةٍ ليلة سبع وعِشْرينَ فكأنَّا حجَّ مَعِي، وإنَّا قالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلةَ عَليهِ: مَن أَتَى بعمرةٍ ليلة سبع وعِشْرينَ فكأنَّا حجَّ مَعِي، وإنَّا قالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١٠).

وإِنِّي أَهِيبُ بِإِخواني المسلمينَ أَلَّا يَجعلوا العباداتِ مَبنيةً عَلى مَا جاءَ عَن رَسولِ اللهِ عَيْلَةً، فيها الآخرُ الأوَّل؛ بَل أَنْ يَجعلوا العباداتِ مَبنيةً عَلى مَا جاءَ عَن رَسولِ اللهِ عَيْلَةً، هلْ كَانَ الرَّسولُ وأصحابهُ يَخصُّون هذهِ اللَّيلةَ بِعمرةٍ ؟ نَنظر، هذهِ كتبُ السنةِ بينَ أَيْدينا، إذَا كَانَ أَحدٌ مِنهم يَخُصُّ هذهِ اللَّيلةَ بِعمرةٍ فَلنا الحقُّ أَنْ نتبعهُ، أمَّا إذَا لَم يكنْ هذَا وإِنَّما نَحتارهُ بِأهوائنا فإنَّ هذا منِ اتباعِ الهوَى، والواجبُ عَلى الإنسانِ أَنْ يَتبعَ الهذَى، صَحيحٌ أَنَّ ليلةَ القدرِ اختصتْ بِالقيامِ، لكنْ بِالعمرةِ لَم نسمعْ بِهَذَا، لَا فِي الرَّسولِ عَيْلَةٍ، ولَا فِي هدي الخلفاءِ الراشدينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢ رقم ٢٨٠٨)، والترمذي: كتاب أبواب الحج، باب ما جاء في عمرة رمضان، رقم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرُجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا، رقم (١٧٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (١٢٧٤).

وكنتُ أودُّ أَنْ أَتكلمَ عَن هذَا إِنِي وقتهِ؛ وإنِّي لأستغفرُ اللهَ عَنَّهَجَلَّ أَنَّني لَم أَتكلمُ عنهُ فِي وقتهِ؛ لئلَّا يُقْدِمَ عَلى هذَا الفعلِ مَن أقدم عَليه فِي ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ؛ ولكنَّ السنينَ أمامَ المسلمينَ طويلةٌ، وهذَا تَنبيهٌ يَنْبغي لَنا أَنْ نَفهمَه، وأَنَّه لَيس مِن حقِّنا أَنْ نَخصَّ شيئًا منَ الزَّمنِ أَو شيئًا منَ المكانِ بِعِباداتٍ لَم تأتِ فِي الكتابِ ولَا فِي السُّنةِ؛ لأنَّنا إذَا فَعلنا ذلكَ فإنَّ هَذا نوعٌ منَ البِدعةِ.

أَنَا لَسَتُ أَقُولُ: إِنَّ العمرةَ لَا تُفعلُ في هذهِ اللَّيلةِ؛ لَكنِّ أقولُ: لَا تُخصَّص في هذهِ الليلةِ، تُفْعَل فِي كلِّ وقتٍ؛ لكنْ أَنْ تُخصَّصَ فِي هذهِ اللَّيلةِ؛ بِحيثُ يَتحرَّاها الإنسانُ، فإذَا صارتْ ذهبَ يعتمرُ؛ هذَا لا أصلَ لهُ.

ثم إنَّ المشروعَ لِن أرادَ أَنْ يقومَ اللَّيلَ أَنْ يتابِعَ إمامهُ، وألَّا يَتخلَّف عنهُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١)، وعلى هذَا فإذَا قمتَ معَ الإمامِ الأولِ فِي هذَا المسجدِ، وأَوْتَرَ الإمامُ الأولُ، فاجعلْ وترهُ شَفْعًا؛ لأنَّك سَتقوم معَ الإمامِ الثَّاني، وَ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (١)، الليلةُ لَيس فِيها إلَّا وترٌ واحدٌ، وحينئذِ إمَّا أَنْ تشفعَ الأخيرَ أو الأولَ، فإنْ شفعتَ الأخيرَ خالفتَ قولَ الرسولِ وحينئذِ إمَّا أَنْ تشفعَ الأخيرَ أو الأولَ، فإنْ شفعتَ الأخيرَ خالفتَ قولَ الرسولِ وَعَرَانَ فِي اللَّيلِ وِتْرًا» لأنكَ جَعلتَ الوترَ فِي أثناءِ صلاةِ اللَّيلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٥٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (٨٠٦)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (٢٦/ ٢٢٢، رقم ١٦٢٩٦)، والترمذي: كتاب أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، رقم (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ليجعل آخر صلاته وترًا، رقم (٩٤٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (١٢٥١).

لا فِي آخرهَا، وإنْ شفعتَ الأولَ وَافقتَ قولَ الرَّسولِ ﷺ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا»، ولمْ تَنصرفْ إلَّا بعدَ انصرافِ إمامِكَ، فَيصدقُ عليكَ أَنَّك جعلتَ آخرَ صَلاتكَ بِاللَّيْلِ وِثْرًا» والنَّك بَقِيتَ معَ الإمامِ حتَّى يَنصرفَ.

لكنْ؛ قيلَ لِي: إنَّ بعضَ النَّاسِ إذَا قامَ الإمامُ الأولُ إلى الوترِ، جلسَ، بحجَّةِ أَنَّه لَا قنوتَ فِي أثناءِ الصَّلاةِ، يقولُ بزعمهِ: إنَّه إذَا دخلَ معَ الإمامِ فِي وترٍ، وقنتَ الإمامُ وهُو قدْ جَعلها شَفْعًا، فهذَا يَعني أنَّه قَنت فِي الرَّكعةِ الأُولى منَ الثَّنائيةِ؛ ولكنَّنا نَقول جَوابًا عنْ هذَا الوهمِ: إنَّه لَم يقنتِ استقلالًا، وإنَّما قنتَ مُتابعةً لإمامهِ، ويُغتفر فِي التَّابع مَا لَا يُغتفر فِي المتبوع فِي الأصلِ.

أرأيت لَو أنَّ شخصًا جاءَ والإمامُ يصلِّي الظهرَ، وأدركَ الرَّكعةَ الثَّانيةَ، هَل يقولُ: أنَا لَا أدخلُ معهُ فِي الرَّكعةِ الثَّانيةِ؛ لأَنَّني إذَا دخلتُ معهُ فِي الرَّكعةِ الثَّانيةِ لَزَم أنْ أَتشهدَ التَّشهدَ الأولَ فِي الركعةِ الأولَى؛ لأنَّها بالنسبةِ لِهذا المسبوقِ فِي الرَّكعةِ الأُولى؟! هلْ أحدٌ يقولُ هذا؟ لَا، إذَا كانَ كذلكَ؛ عُلِمَ أنَّ قنوتَ الإنسانِ تَبعًا الأُولى؟! هلْ أحدٌ يقولُ هذا؟ لا، إذَا كانَ كذلكَ؛ عُلِمَ أنَّ قنوتَ الإنسانِ تَبعًا لإمامهِ؛ ليسَ كَقنوتهِ لَو قنتَ استقلالًا، صحيحٌ أنَّ القنوتَ يكون فِي الرَّكعةِ الأخيرةِ، لكنَّ هذَا فِيمن قَنتَ استقلالًا كِالإمامِ أو المنصرفِ، أمَّا من قَنت مُتابعةً فقط، ولولا مُتابعةُ الإمام ما قنتَ؛ فإنَّه لا يقالُ: إنَّه قَنت فِي الركعةِ الأُولى منَ الثُنائيةِ.

لهذَا ولغيرهِ منَ الأُمورِ الَّتي نَسمع عَنها، أهيبُ بِشَبابنا الَّذين آتَاهمُ اللهُ شَيئًا منَ العلمِ أَلَّا يَتَعَجلوا فِي الفَتوى؛ حتَّى يَتأنَّوا ويَنْظروا فِي الأمرِ مِن جميعِ الجوانبِ؛ لأنَّ المفتي لَا يَتكلم إلَّا عنِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ وعنْ رسولهِ ﷺ، فهُو يقولُ: هذَا شَرْعُ اللهِ ورسولهِ، وسَيُسأل عَما أَفتى بِه، من أَين أَخذه؟

وهلْ لهُ مُعارِضٌ؟ هلْ لِلعامِّ مخصصٌ؟ هلْ لِلمطلقِ مُقيد؟ هَل لِهَذا ناسخٌ؟ حتَّى يَتبينَ الحَقُّ.

إِنَّ الإنسانَ لَو أرادَ أَنْ يُسافرَ إِلَى بلدٍ، أليسَ يَسألُ عَن جميع الطرقِ المؤدِّية إلى هذَا البلدِ؟! ويسألُ عنْ هذهِ الطرقِ، هَل هيَ سهلةٌ أَم صعبةٌ؟ وهلْ فِيها قُطَّاع طريقٍ، أو لَيس فِيها قطاعُ طريقٍ؟ ولا يمكنُ أن يُقدِمَ عَلى هذَه الطريقِ حتَّى يعلمَ أنَّه طريقٌ سليمٌ مُوَصِّل للبلدِ الَّذي أراد، هكذا الشريعةُ، يَجِب عَلَينا أيُّها الإخوةُ أَلَّا نتسرعَ، وألَّا نتعجلَ فِي الفَتْوَى، وأنْ نتأملَ وننظرَ منْ جميع الجوانبِ، لَا ننظرَ إِلَى النَّصوصِ بعينِ أَعْمَى، أو بعينِ أعورَ، لَا يرَى إلَّا منْ جانبِ واحدٍ، أو يحكمُ وهوَ مُغْمِضٌ عينيهِ، ولمْ يبصرِ الحقَّ، هذهِ المسألةُ خطيرةٌ جدًّا، خطيرةٌ عَلى المفتِي أوَّلًا بغيرِ علمِ محققٍ مدققٍ، وخطيرةٌ بالنسبةِ للمسلمينَ عُمومًا؛ لأنَّه يُوقعُ المسلمينَ فِي بلبلةٍ وفِي شكوكٍ فِي أصلِ دينهمْ وفرعهِ؛ لأنَّ الناسَ عامةً لَا يعرفونَ الغتُّ منَ السمينِ، فإذَا أُفْتوا بأمرٍ وهوَ خلافُ الحقِّ، وإنَّما هوَ مبنيٌّ عَلى فهمِ قاصرٍ، وعلَى علمِ قليلٍ، صارَ في ذَلكَ منَ الخطرِ مَا فيهِ؛ لذلكَ أهِيبُ بكمْ -وأنا أنصحُ نفسِي قبلَ أنْ أنصحكمْ بهذَا الأمرِ- ألَّا نتسرعَ فِي الفتوَى؛ حتَّى نتبينَ الأمرَ منْ جميع جوانبهِ، وحتَّى يكونَ لنا عذرٌ أمامَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

ولهذَا كَانَ السَّلَفُ -وهمْ أحرصُ منَّا على العلمِ وعلى الخيرِ - يَتَدافعون الفُتيا، إذَا جاءهمْ إنسانٌ قالُوا لهُ: اذهبْ إلى فلانٍ، فإنهُ أعلمُ منِّي، سئلَ أَبُو موسَى الفُتيا، إذَا جاءهمْ إنسانٌ قالُوا لهُ: اذهبْ إلى فلانٍ، فإنهُ أعلمُ منِّي، سئلَ أَبُو موسَى الأشعريُّ رَضَيَالِلهُ عَنْ مسألةٍ فِي الفرائضِ، وهيَ: بنتُ، وبنتُ ابنٍ، وأختُ شقيقةٌ، فقالَ: للبنتِ النصفُ، وللأختِ الباقِي، ثمَّ قال لهُ: اذهبْ إلى ابنِ مسعودٍ فَسَيتابعني

عَلى ذلكَ، فذهبَ الرجلُ وأخبرَ ابنَ مسعودٍ بِما قالَ أَبُو موسى، فقالَ: قَد ضللتُ إِذَنْ ومَا أَنَا منَ المهتدينَ، لأقضينَّ فِيها بقضاءِ رسولِ اللهِ ﷺ، للبنتِ النصفُ، ولبنتِ الابنِ الثلثُ تكملةَ الثلثينِ، ومَا بقيَ فَللأختِ.

الشَّاهدُ منْ هذَا أَنَّ أَبَا مُوسى -وهوَ منَ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَلَم يعتمدُ علَى نفسهِ فِي الفُتيا، حتَّى أحالَ الأمرَ على منْ هُو أعلمُ منهُ، وكوننا نتسرعُ فِي الفُتيا كأنَّما نتاجرُ بالأصولِ والفروعِ إلى العلمِ، هذَا أمرٌ خطيرٌ، لهُ عاقبةٌ وخيمةٌ، وأسألُ اللهَ تعالى أنْ يهدينا جميعًا صراطهُ المستقيمَ، وأنْ يجعلنا ممنْ رأى الحقَّ حقَّا فاتبعهُ، ورأى الباطلَ باطلًا فاجتنبهُ، إنَّه جوادٌ كريمٌ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

لَيلةُ القدرِ اختلفَ العلماءُ فِي تَعْيِينها عَلى أكثرَ مِن أَرْبعينَ قَولًا، ذَكَرَها الحافظُ ابنُ حَجرٍ فِي شرحِ صَحيحِ البُخاريِّ.

البحثُ الأوَّلُ: هلْ لَيلةُ القدرِ بِاقيةٌ أَو رُفعتْ:

الصَّحيحُ أَنَّهَا بَاقيةٌ، ومَا وَرد فِي الحديثِ مِن أَنَّهَا رُفعتْ، فَالمرادُ بِه رفعُ عِلْمِ عَيْنها فِي تِلكَ السَّاعةِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ رآهَا، ثمَّ خرجَ لِيخبرَ بِها أَصْحابه فَتَلاحى رَجلانِ فَرُفعتْ.

والمرادُ بِقولهِ: رُفعتْ، يَعني رُفعَ العلمُ بِتَعْيينها فِي تِلكَ السَّنةِ، فَالصَّوابِ أَنَّها بَاقيةٌ إِلى يَوْمِ القِيامةِ<sup>(۱)</sup>.

البَحثُ الثَّاني: هَل لَيلةُ القدرِ فِي رَمضانَ أُو فِي غَيرهِ:

لَا شَكَّ أَنَّهَا فِي رَمضانَ، وذَلك لِجموع الأدلَّةِ مِنْهَا:

قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ شَهُو رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فَهَذا دَليلٌ أَنَّ القرآنَ نَزل فِي شَهرِ رَمضانَ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]،

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (٣/ ١١٧).

فإذَا ضَممتْ آية سورةِ البقرةِ إِلَى سُورةِ القَدرِ، تبيَّنَ لَك أَنَّ ليلةَ القَدرِ فِي رَمضانَ؛ لأنَّها لَو كَانتْ فِي عَيرِ رَمضانَ، فَلا يَصحُّ أَنْ يُقالَ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى أَنْ لِيلةِ الْقَدرِ فِي رَمضانَ قَطعًا. الْقُرْءَانُ ﴾، فتبيَّنَ بِذَلك أَنَّ ليلةَ القدرِ فِي رَمضانَ قَطعًا.

وهذَا دَليلٌ مُركَّبٌ، والدَّليلُ المركَّبُ لا يتمُّ الاستدلالُ بِه إلَّا بضمٌ كلِّ دليلٍ إلى الآخرِ، والأدلَّةُ المركبَّةُ لَها أَمْثلة، مِنْها هذَا المثالُ، ومِنْها مَعرفةُ أقلِّ الحملِ، فأقلُّ الحملِ مُدَّته سِتَّةُ أشهرٍ، وعَلِمنا ذَلِكَ مِن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمَّلُهُ, وَفِصَلُهُ, ثَلَثُونَ شَهْرًا﴾ الحملِ مُدَّته سِتَّةُ أشهرٍ، وعَلِمنا ذَلِكَ مِن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمَّلُهُ, وَفِصَلُهُ, وَفِصَلُهُ, فَفِي الآيةِ الْحَقافِ: ١٥]، وقالَ تَعَالَى فِي آيةٍ أُخرى: ﴿وَفِصَلْهُ, فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقان: ١٤]، ففي الآيةِ الثَّانيةِ أَسقط ذِكرَ الحملِ، وذكرَ أَنَّ الفِصالَ فِي عامينِ، والعامَانِ أَرْبعةٌ وَعِشرونَ شهرًا، فأضِفْ إلى الأربعةِ وَالعشرينَ شَهْرًا شهرًا، فأضِفْ إلى الأربعةِ وَالعشرينَ شَهْرًا سَتَّةً تَكن ثَلاثينَ، وَجِهذا نَعرفُ أَنَّ أقلَّ الحملِ سَتَّةُ أشهرٍ، وهَذَا يُسمَّى الدَّليلَ المركَّبُ (١٠).

فليلةُ القدرِ فِي رَمضانَ، ولَمْ تَتعيَّنْ فِي أَيِّ ليلةٍ، فقَدْ تَكونُ فِي أَوَّلِ ليلةٍ، أَو فِي الخرِ ليلةٍ، أَوْ مَا بَين ذَلِكَ، وقَد ثَبَتَ فِي الأحادِيثِ أَنَّها فِي العشرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمضانَ، فإنَّ النبيَ ﷺ اعتكفَ العشرَ فإنَّ النبي ﷺ اعتكفَ العشر الأَوسطَ، ثمَّ قيلَ: إِنَّها فِي العشرِ الأواخِرِ، وأُريها عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ وأَنَّه يَسجدُ فِي الأُوسطَ، ثمَّ قيلَ: إِنَّها فِي العشرِ الأواخِرِ، وأُريها عَلَيْهِ الصَّلامُ وأنَّه يَسجدُ فِي صَبِيحَتها فِي ماءٍ وَطينٍ، فِي لَيْلةِ إِحْدَى وَعِشرينَ مِن رَمضانَ، وكانَ مُعْتكفًا عَلَيْهِ الصَّلامُ وأَنَّه بَعْتكفًا عَلَيْهِ السَّلُ مِن سَقفه، وكانَ مَسجدُ النبيِّ عَلِيلَةٍ عَلى عريشٍ، فصلَّى الفجرَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ مِن سَقفه، وكانَ مَسجدُ النبيِّ عَلِيلَةٍ عَلى عريشٍ، فصلَّى الفجرَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ ، بِأصحابِهِ ثمَّ سَجد عَلَى الأرضِ، قَالَ أَنسُّ عريشٍ، فصلَّى الفجرَ عَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ ، بِأصحابِهِ ثمَّ سَجد عَلَى الأرضِ، قَالَ أَنسُّ

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٥٨).

رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: رأَيْتُ أثرَ الماءِ والطِّين عَلى جَبْهته، فَسَجَد فِي ماءٍ وطينٍ<sup>(١)</sup>، فتبيَّنَ بِهَذا أنَّها كَانت فِي هذَا العامِ لَيلةَ إِحْدَى وَعِشرينَ.

إِذَنْ هِي فِي العِشِرِ الأواخرِ، وأُرِي جَماعةٌ منَ الصَّحابةِ ليلةَ القدرِ فِي السَّبعِ الأواخِرِ، فقلَ عَيَّةٍ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، ""، وعلى هذَا فالسَّبعُ الأواخرُ أَرْجَى العشرِ الأواخرِ، إِنْ لَمْ يَكنِ المرادُ بِقولهِ عَيَّةٍ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» يَعْني فِي تِلكَ السَّنةِ؛ فَهذَا مُحتملٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَيِّةٍ كَان يَعْتَكفُ العَشرَ الأَواخرَ كلَّها إِلى أَنْ مَات، فَيحتملُ أَنْ يَكونَ معْنَى قُولهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مَات، فيحتملُ أَنْ يَكونَ معْنَى قُولهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» يَعني فِي تِلكَ السَّبْعِ الأَواخرِ، فليلةُ القدرِ فِي السَّبعِ الأَواخرِ، فليلةُ القدرِ فِي العَشرِ الأَواخرِ، أَوَّهَا لَيلةُ إِحْدَى وَعِشرينَ، وآخرُها آخرُ ليلةٍ مِنَ الشَّهر.

البَحثُ الثَّالثُ: هلْ لَيلةُ القدرِ فِي ليلةٍ واحدةٍ كلَّ عامٍ، أَو تَتنقلُ؟

فِي هذَا خلافٌ بينَ العلماءِ، والصَّحيحُ أنَّهَا تَتنقلُ، فتَكُون عَامًا لَيلةَ إِحْدى وَعِشرينَ، وعَامًا ليلةَ أَرْبعٍ وَعِشرينَ، وعَامًا ليلةَ خَمسٍ وعِشْرينَ، وعَامًا ليلةَ أَرْبعٍ وَعِشرينَ، وَعَامًا ليلةَ أَرْبعِ وَعِشرينَ، وَهَكَذَا؛ لأَنَّه لَا يُمكن جمعُ الأَحاديثِ الوَاردةِ إلَّا على هذَا القولِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب التهاس ليْلَة القَدْر في السبع الأواخر، رقم (۱۹۱۱)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦٥).

والحكمةُ مِن كَوْنها تَتَنقَّلُ ظَاهرةٌ جدَّا؛ لأنَّه لَو كَانت فِي ليلةٍ معيَّنةٍ لكانَ الكَسُولُ لَا يَقوم إلَّا تِلكَ اللَّيلةَ، لكنْ إذَا كَانتْ مُتنقِّلةً، وصارَ كلُّ لَيلةٍ يَحتملُ أنْ تكونَ هِي ليلةَ القَدْرِ، صارَ الإنسانُ يَقومُ كلَّ لَيالي العشرِ، وهذَا مِنَ الحكمةِ فِي عدمِ تَعْيِينها فِي ليلةَ القَدْرِ، صارَ الإنسانُ يَقومُ كلَّ لَيالي العشرِ، وهذَا مِنَ الحكمةِ فِي عدمِ تَعْيِينها فِي ليلةٍ معينةٍ، حتَّى يَتَبيَّنَ النَّشيطُ منَ الكسلانِ، والرَّاغبُ فِي الخيرِ منَ الزَّاهدِ فِي الخيرِ منَ الزَّاهدِ

## البَحثُ الرَّابعُ: سببُ تسميةِ لَيلةِ القدرِ بِهَذَا الاسمِ:

سُمِّيت لَيلةُ القدرِ بِهذا الاسمِ؛ لأنَّه يُقدَّر فِيها مَا يَكُونُ فِي تِلكَ السَّنةِ، فيكتبُ فِيها مَا سَيَجري فِي ذَلكَ العامِ، وهذَا مِن حِكمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وبيانُ إتقانِ صُنعهِ، وخَلقهِ.

فهُناكَ كِتابةٌ أُولَى قَبل خَلقِ السَّماواتِ والأرضِ بِخَمْسين ألفِ سنةٍ فِي اللَّوحِ المُحفوظِ، وهذِهِ كِتابةٌ لَا تتغيَّرُ وَلا تتبدَّلُ؛ لِقَولهِ تَعَالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَ المُحفوظِ، وهذِهِ كِتابةٌ لَا تتغيَّرُ وَلا تتبدَّلُ؛ لِقَولهِ تَعَالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَيَعْدِهُ وَ الرَّعَد: ٣٩]، وأمُّ الكتابِ أي: أصلهُ الَّذي هُو مَرجعُ كلِّ مَا يُكتب.

والكتابَةُ الثَّانيةُ: عُمريَّةٌ يُكتب عَلى الجنينِ مَا يَعمله ومَآله وَرِزقه وَهُو فِي بطنِ أُمِّه، كَما ثَبَتَ ذَلك فِي الحديثِ الصَّحيح، حَديثِ ابنِ مَسعودٍ المَّقْقِ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>.

الكِتابةُ الثَّالثةُ الكِتابةُ السَّنَوِيَّةُ، وهيَ الَّتي تَكونُ ليلةَ القدرِ، فسُمِّيَت ليلةَ القدرِ؛ لأَنَّه يُقدَّر فِيها مَا يَكون فِي تِلكَ السَّنَةِ مِن خيرٍ وشرِّ، عامٍّ أو خاصٍّ، ودليلُ هذَا قولهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٠٧).

تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةِ مُّبَـرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤]، يُفرقُ أَي: يُفصلُ، ويُبينُ، ﴿ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ وأمرُ اللهِ كلُّه حَكيمٌ.

وقيلَ: سُمِّيت لَيلةَ القدرِ، منَ القدرِ وهُوَ الشَّرفُ، نَقولُ: فُلانٌ ذُو قَدرٍ عَظيمٍ، أي ذُو شَرَفٍ عظيمٍ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



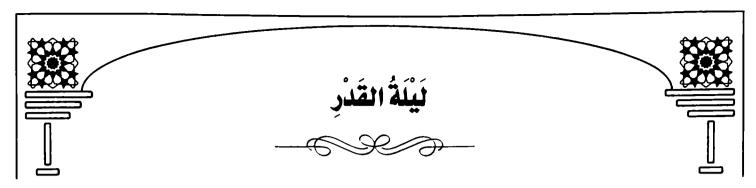

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ عَلى أشرفِ المرسلينَ، سَيدنا مُحمد ومَنْ سَار عَلى نَهْجهِ، واقْتَفي أثرهُ إلى يوم الدينِ، ثمَّ أَمَّا بَعْدُ:

فهذِهِ هيَ ليلةُ ثلاثٍ وعِشْرينَ مِن رَمضانَ، وهيَ إِحْدَى اللَّيالِي الَّتِي يُرْجَى أَنْ تَكُونَ ليلةَ القدرِ؛ لأنَّ ليلةَ القدرِ فِي العشرِ الأواخِرِ مِن رَمضانَ، وفِي أوتارهِ أوكدُ، وفِي ليلةَ القدرِ؛ لأنَّ ليلةَ القدرِ فِي العشرِ الأواخِرِ مِن رَمضانَ، وفِي أوتارهِ أوكدُ، وفِي ليلةِ سبعِ وعِشْرينَ أبلغُ، لكنَّ اللهَ تَعالَى أَخْفَاها عنِ العبادِ لِفَائِدتين عَظِيمتينِ:

الفَائدةُ الأُولى: امتحانُ العبادِ فِي صِدْقِ الطلبِ وعَدَمِ الصدقِ فِي الطلبِ؛ لأنَّ مَن كانَ صادقَ الطلبِ فلا بدَّ أنْ يتعبَ لِلحصولِ عَلَى مَطلوبهِ، وذلكَ بِمُوافقةِ لأنَّ مَن كانَ صادقَ الطلبِ فلا بدَّ أنْ يتعبَ لِلحصولِ عَلَى مَطلوبهِ، وذلكَ بِمُوافقةِ ليلةِ القدرِ، ومَنْ لم يكنْ صَادقًا فِي طلبهِ فإنَّه سوفَ يَسْتَثقل أنْ يقومَ كلَّ لَيالي العشرِ مِن أَجلِ ليلةٍ واحدةٍ فَيتكاسلُ، وهذَا مِن حكمةِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: مِن أجلِ أَنْ تكثرَ أعمالُ العبادِ؛ لأَنَّ ليلةَ القدرِ لَو كانتْ ليلةً معينةً لاجتهدَ النَّاس فِيها، ثمَّ تَوَقفوا عن الاجتهادِ، وَلَمْ يَحصل لَهُمُ الأجرُ والثوابُ الَّذي يحصلُ بِقيام اللَّيالي العشرِ.

ثمَّ إنَّ ليلةَ القدرِ عَتازُ بِأمورِ كونيَّةٍ، وأمورِ شرعيَّةٍ، أمَّا الأمورُ الكونيةُ فإنَّ اللهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَ وَصَفها بأنَّها ليلةٌ مباركةٌ، فقالَ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنكُ فِ لَيَلَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ ﴾ [الدخان: ٣]، ومِن بَرَكتها مَا يَحصلُ لِلقلب مِن زِيادةِ الإيهانِ، وَمَا يَحصلُ لِلصدرِ منَ الانشراحِ وَالطُّمأنينةِ، ومحبةِ الخيرِ، والدعاءِ، والإجابةِ، والعملِ، والإثابةِ، كلُّ ذلكَ مِن بركةِ

ليلةِ القدرِ، ومنَ الخصائصِ الكونيَّةِ أَيضًا أَنَّه قَدر فِيها مَا يكونُ فِي تلكَ السنةِ؛ لِقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤]، فَها كتبَ اللهُ تَعالَى أَنْ يقدَّر فِي هذهِ السنةِ فإنَّهُ يُكتبُ فِي ليلةِ القدرِ، وهذهِ لَيستِ الكتابةُ الأُولَى الَّتِي كَتبَ اللهُ فِي اللوحِ المحفوظِ مقاديرَ كلِّ شيءٍ قبلَ أَنْ يخلقَ اللوحِ المحفوظِ مقاديرَ كلِّ شيءٍ قبلَ أَنْ يخلقَ السَّهاواتِ والأرضَ بِخمسينَ ألفَ سنةٍ؛ لكنَّها كِتابةٌ حَوليةٌ؛ لأنَّ الكتاباتِ إمَّا كتابةٌ حوليةٌ، أو كِتابةٌ عُمريةٌ، أو كِتابةٌ عَامةٌ قبلَ خلقِ السهاواتِ والأرضِ بِخمسينَ ألفَ سنةٍ.

أمَّا بَركتها الشَّرعيةُ فَمِنها أنَّ مَن قامَ ليلةَ القدرِ إِيهانًا وَاحتِسابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّم مَن ذَنبهِ، كَمَا قَالَ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبهِ» (١) ، أي: إِيهانًا باللهِ، وَبِها جعلَ منَ الثوابِ لِقيامِ ليلةِ القدرِ، واحتِسابًا أي: احتِسابًا للثوابِ، وطلبًا للهُ، فإنَّه يغفرُ للهُ مَا تقدمَ مِن ذنبهِ، وهذَا هوَ الَّذي يُطلب أَنْ يُفعلَ ليلةَ القدرِ، أَعْني القيامَ والصَّلاةَ والذكرَ والدعاءَ.

وأمَّا تَخصيصُ هذهِ الليلةِ بِالعمرةِ كَما جرتْ بهِ العادةُ عندَ كثيرٍ منَ الناسِ فَهَذَا لَيس بصحيحٍ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ تخصصَ ليلةُ سبع وعِشْرينَ بالعمرة؛ لأنَّ تخصيصها بِالعمرةِ إدخالٌ في شريعةِ اللهِ مَا ليسَ مِنْهَا؛ لأنَّ النبيَّ –صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – لمْ يحثَّ أُمتهُ عَلى أَنْ يَعْتمروا ليلةَ سبع وعِشْرينَ، وإِنَّما حتَّهم عَلى قيامِ اللَّيلةِ، وَسلَّم – لمْ يحثَّ أُمتهُ عَلى أَنْ يَعْتمروا ليلةَ سبع وعِشْرينَ، وإِنَّما حتَّهم عَلى قيامِ اللَّيلةِ، فقال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، ومن المعلومِ أنَّ العبادةَ لا تكونُ مُوافقةً لِلشرعِ إلَّا إذا وافقتِ الشرعَ في أمورٍ ستةٍ: السَّببُ، والجنسُ والقدرُ، والهيئةُ، والزمانُ، والمكانُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

الأولُ: السَّبُ: فمَنْ شَرَعَ عبادةً لسببٍ لم يجعلهُ الشرعُ سببًا فَإِنَّهَا لَا تُقبلُ منهُ؛ بلْ إِنَّه يكونُ بذلكَ مُبتدعًا؛ لأنهُ لَوْ أرادَ الإنسانُ أَنْ يقولَ: كُلَّهَا دخلتُ بَيْتِي فَسَأْصلي عَلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-، وصارَ كُلَّها دخلَ البيتَ صلَّى عَلَى النبيِّ، هلْ تقبلُ منهُ هذهِ العبادةُ؟

نقولُ: لَا؛ لأنَّهَا بِدْعَةٌ، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»<sup>(۱)</sup>.

فإذَا قَالَ قَائُلُ: أَنَا إِذَا دَحَلَتُ بَيْتِي تَذَكَرَتُ دُحُولَ النبِيِّ ﷺ بِيتَهُ، فأصلِي عَلَى النبيِّ اللهِ عَلَى النبيِّ اللهِ عَلَى النبيِّ اللهِ عَلَى النبيِّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىه وعلَى آلِه وسلَّم بيتهُ أَو لَا؟ إِن كُنت تَتَذكر فَهم أشدُّ مِنْك ذكرًا، ومعَ ذلكَ لَم يَكُونُوا يُصَلُون عَلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم - إِذَا دَخلُوا بُيُوتِهم.

ومِن ذَلكَ أيضًا مَا شَاعَ عندَ كثيرٍ منَ المسلمينَ منْ إحداثِ الاحتفالِ بِمَولدِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-؛ حيثُ جَعلوه مرورَ الليلةِ الَّتي يَدعونَ أَنَّه كانَ وُلِدَ فِيهَا، يَجْعَلونها سببًا لِلاجتِمَاع والذِّكْرِ والصلاةِ عَلَى النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-، وتقديمِ الحلوَى، وغيرِ ذَلك مِمَّا هُو مَعروفٌ، فَنقولُ: هذَا ليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ مرورَ الوقتِ الذِي وُلد فيهِ لَا يكونُ سببًا لِهَذَا الاحتفالِ، فإنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- لم يكنْ يَحتفلُ بذلكَ، والصحابةُ -رِضوانُ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

عَلَيهمْ - لَمْ يَحْتَفَلُوا أَيضًا بِذَلكَ، والتابعونَ لَمْ يَحْتَفَلُوا بَذَلكَ، وتَابِعُو التابعينَ لَمْ يَحتفلوا بذلكَ، وهذهِ هي القرونُ المفضّلةُ، وإذَا كانتِ القرونُ المفضلَةُ لَمْ تحتفلُ بِذَلكَ؛ فكيفَ يحدثُ بِعْدهم الاحتفالُ بِذلكَ؟!

تَبْقَى الأمةُ الإِسلاميةُ ثَلاثةَ قُرونٍ لَا تدرِي عَن هذهِ الشَّريعةِ، أَو تَبقى ثَلاثةً قُرونٍ لَمْ تُنفِّذُ هذهِ الشريعة، كِلَا الأمرينِ مُستحيل، يَستحيلُ أَنْ يمرَّ عهدُ الرسولِ عَيَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وعصرُ الخلفاءِ الرَّاشدين، وعصرُ الصحابةِ، وعصرُ التابعينَ لهمْ بإحسانٍ، وعصرُ تابعي التابعينَ وهُم لَمْ يَعْلموا أَنَّ الاحتفالَ بِهَذه المناسبةِ سُنَّةٌ، أو عَلموا أَنَّ الاحتفالَ بِهَذه المناسبةِ سُنَةٌ، أو عَلموا أَنَّه سُنة وَلَمْ يَقُوموا بِه، هذا أمرُ لَا يُعقلُ، إذَنْ هذهِ بدعةٌ لَيست مَقبولةً عندَ اللهِ، بَل هي مَردودةٌ؛ لقولِ النبيِّ عَليهٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

ثمَّ إنَّه عَلى عِلمنا منَ النَّاحِيةِ التاريخيَّةِ لَم يَثبت عِنْدنا أنَّ مَولِدَهُ كَان ليلةَ الثَّاني عَشرَ مِن شَهرِ رَبِيعٍ الأولِ أبدًا، بَل قَد قَرَّرَ بعضُ الفلكيينَ العصريينَ أنَّ مَولدهُ كَان فِي اليومِ التَّاسِعِ مِن شهرِ رَبِيعِ الأولِ، فَتبين بذلكَ أنَّ هذهِ البدعة لا تصحُّ منَ الناحيةِ التاريخيَّةِ، ولا منَ النَّاحِيةِ الشَّرعِيةِ، وحِينئذٍ لا يَنبغي أنْ نكلِّف أَنْفسنا بعمل ليس لنا منهُ إلَّا التعبُ والإثمُ ؛ بَل نسلمُ عَلى أَبْدَاننا وعَلى أَمْوالنا ونَقولُ شَيئًا لَم يكنْ عليهِ الصَّحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْمُ لا خيرَ فِيه، إذن ؛ إذا لمْ يثبتْ أنَّ هذا السَّببَ سببُ لِشرع عليهِ العبادة ؛ عَلمنا أنَّ هذهِ العبادة بِدعة ، وأُسَميها عِبادة تنزُّلًا معَ الخصم، وإلَّا فليسَ عبادةً.

الثَّاني: فِي الجنسِ، لَا بدَّ أَنْ توافقَ الشرعَ فِي الجنسِ، فمَنْ تعبَّدَ للهِ تَعالى بِشيءٍ لم يُشْرَعِ التعبدُ فِي جنسهِ؛ فإنَّ عملهُ مَردودٌ عَليه، مثالُ ذلكَ: إنسانٌ ضحَّى بِفرسٍ،

الفرسُ يُسَاوي حَمْسَ مئةِ ريالٍ مثلًا، وتركَ التضحيةَ بِشاةٍ تُساوي مئةَ ريالٍ، فإذَا ضحَّى بفرسٍ قلنَا: الأضحيةُ غيرُ مشروعةٍ، فتكونُ مَردودةً؛ لقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»، معَ أَنَّ الفرسَ عليه وعلى آلِه وسلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»، معَ أَنَّ الفرسَ حلالٌ، يؤكل، والفرسُ أَغْلى منْ بعضِ بَهيمةِ الأنعامِ؛ لكنْ ليَّا لم يَكُنْ جِنسُهُ مَشروعًا أَنْ يُتَقَرَّبَ إِلى الله بِه فِي الأضحيةِ والهدي صارَ مَردودًا غيرَ مقبولٍ، كذلك لَو عقَّ بعيرٍ بدلًا منَ الشاةِ -والعقيقةُ: مَا يذبحُ عنِ المولودِ فِي يومِ السابع - لَو أَنَّ إنسانًا عقَّ بدلَ الشاةِ بِبعيرٍ، هلْ تقبلُ منهُ ؟ قيلَ: تُقبلُ، وقيلَ: لا تقبلُ، هذانِ قولانِ لِلعلماءِ، بدلَ الشاةِ بِبعيرٍ، هلْ تقبلُ بِالبعيرِ؛ لأَنَّ السُّنةَ إِنَّما وردتْ بالشاقِ، فَإِذَا عقَ فَمنهم منْ قالَ: بَل ثُجزئُ العقيقةُ منَ الإبلِ، في المعتبِ والمنه أَنْ السُّنة أَنْ السُّنة أَنْ العقيقةُ منَ الإبلِ، ومنهمْ منْ قالَ: بَل ثُجزئُ العقيقةُ منَ الإبلِ، والشاةُ أفضلُ؛ لأَنَّ جنسَ الإبلِ مما يُتَقَرَّبُ إِلَى الله بِذبحهِ، فصارَ مُجزئًا فِي العقيقةِ، ولكنَ الشاةُ أفضلُ؛ لأَنَّ جنسَ الإبلِ مما يُتَقَرَّبُ إِلَى الله بِذبحهِ، فصارَ مُجزئًا فِي العقيقةِ، ولكنَّ الشاةَ أفضلُ، ويَبْقى السؤالُ: هَل تُجزئُ البعيرُ عَنْ سبع عقائقَ؟

نقولُ: لَا تَجزِي عَنْ سبعِ عَقَائقَ، وعلَّلَ العُلَمَاءُ ذلكَ بأنَّ العقيقةَ فديةُ نفسٍ بنفسٍ، فالشاةُ فِديةٌ عَن نفسٍ، والبعيرُ وَاحدةٌ، فلا يمكنُ أنْ تكونَ فِديةً عَنْ سَبعةِ أَنْفُسٍ، وهَذَا تعليلٌ جيدٌ، ومعَ ذَلك يَقولونَ: إنَّ الشاةَ أفضلُ منَ البعيرِ فِي العَقيقةِ؛ لأنَّ ذلكَ هوَ الذي جاءتْ بهِ السُّنةُ، وهوَ الذِي لَا إشكالَ فيهِ.

الثَّالثُ: أَنْ توافقَ الشريعةَ فِي القَدْر، فإنْ نَقَصت أَو زَادَت لَمْ تَقبل، ولمْ تَكن عبادةً، فَلو أَنَّ رَجلًا صلَّى الظُّهرَ رَكعتينِ، فِي غيرِ سفرٍ لنْ تقبل؛ لأنَّها أقلُ منَ العددِ المطلوبِ، ولَو صَلَّاها ستًّا لمْ تقبل؛ لأنَّها أكثرُ منَ العددِ المشروع، ولَو أنَّ الإنسانَ طَهر نَجاسةَ كلبِ بِثلاثِ غسلاتٍ حتَّى نقيت تَمَامًا؛ فإنَّ ذَلك لا يُطهرُ المحلَّ؛ لأنَّه أقلُّ منَ العددِ المفروضِ؛ إذْ إنَّ العددَ المفروضَ سبعُ غسلاتٍ، إحدَاها بِالترابِ.

الرَّابِعُ: الهيئةُ أوِ الصِّفةُ، فإذَا تعبدَ الإنسانُ للهِ بشيءٍ لَا يوافقُ الشرعَ فِي هيئتِهِ وصفتهِ، فإنَّه غيرُ مقبولٍ، مثالُ ذلكَ: لَوْ أَنَّ رَجلًا صلَّى وبدأً بِالسجودِ قبلَ الرُّكوعِ، أو بدأً بِالسجودِ قبلَ الرُّكوعِ، أو بدأً بِالسجودِ قبلَ الرُّكوعِ، فصلاتهُ بَاطلةٌ؛ لأنَّه غيَّر الهيئةَ الوَاردة، وصلَّاهَا عَلى غير صِفَتها، فلَا تكونُ مَقبولةً.

الخامسُ: أَنْ تكونَ مُوافقةً لِلشرع فِي الزمانِ، فَلو أَنَّ شخصًا قالَ: أَنَا لَا أُريدُ أَنْ أَضحًى فِي عيدِ الأَضحى، ولكنِّي أُريد أَنْ أَضَحى فِي عيدِ الفطرِ؛ لأنَّني فِي عيدِ الأَضْحَى مَشغولٌ، وعيدُ الفطرِ أفرغُ، فضحَّى فِي عيدِ الفطر، فهلْ تكونُ أَضْحيته مَقبولةً؟ لَا، وكذلكَ ولَو ضَحَّى فِي عيدِ الأَضْحي بعدَ الصَّلاةِ تقبلُ، لكنْ لوْ ضحَّى فِي عيدِ الأَضحى قبلَ الصلاةِ لَا تقبلُ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَكِيٍّ قالَ: «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ»، فقامَ أَبُو بُردةَ بنُ نيارٍ، وقالَ: يَا رسولَ اللهِ، إنِّي ذبحتُ شَاتي قبلَ أَن أُصلِّي، أردتُ أنْ يأكلَ أُهلي، يَعني المبادرينَ بِالأكل، فقالَ لهُ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْم»، يعنِي أَنَّها لَا تُجزئ عنِ الأُضحيةِ، فَقالَ: إنَّ عِندي عناقًا هِي أحبُّ إِليَّ مِن شَاتي، والعناقُ: هيَ الأُنْثَى منَ المعزِ، لَها نحو أربعةِ أَشهرٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(١)، والمقصودُ مِن هذَا الحديثِ أنَّ منْ ضَحَّى قبلَ وقتِ الأُضحيةِ فإنَّهُ لَا أَضحيةَ لهُ؛ لأنَّ أُضحيتهُ لَمْ تُوافقِ الشرعَ فِي الزمانِ.

السَّادسُ: فِي المكانِ، فَمن تعبدَ للهِ تَعَالى بعبادةٍ فِي غيرِ المكانِ المخصصِ لَهَا فإنها لا تُقبل منهُ، بَل تكونُ بدعةً، مثالهُ: رجلٌ اعتكفَ فِي بيتهِ بدلَ الاعْتِكافِ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، رقم (٩٤٠)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١).

المسجدِ، فلا يقبلُ اعتكافهُ؛ لأنَّهُ خَالف فِي المكانِ، إذْ إنَّ الاعْتِكافَ لَا يكونُ إلَّا فِي المساجدِ الَّتي تُقامُ فِيها الجماعةُ.

فَيَنْبغي عَلى طلبةِ العلمِ أَنْ يَحْفَظوا هذهِ الأُمُورَ الستةَ، الَّتي لَا يُمكنُ أَنْ تكونَ العبادةُ مَشروعةً مَقبولةً عندَ اللهِ إلَّا إذَا وافقتِ الشريعَةَ فِي هذهِ الأُمورِ الستةِ.

وعَلَى هَذَا فَنقُولَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعُرِفَ أَحَكَامَ الشَّرِيعَةِ فِي كُلِّ مَا نَتَقُربُ بِهِ إلى اللهِ؛ لِئلَّا نَتَقُربَ إلى اللهِ بِهَا لَمْ يَشْرَعَهُ لَنَا، وإِنَّ الإنسانَ المتقربَ إلى اللهِ بِهَا لَمْ يَشْرَعُه لَا تَقْبُلُ قَرِبَتَه؛ بَلَ لَا تَزيدهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بُعْدًا.

# الأعمالُ المُسْتحبةُ لَيْلَةَ القَدْرِ:

ذَكَرِنَا أَنَّ الأَعْمَالَ فِي لَيَلَةِ القَدرِ تَكُونُ مُتنوعةً بِينَ قيامٍ، وقراءةِ قرآنٍ، وذِكْرٍ، وَذَكْرٍ، وَنَحُو ذَلكَ.

وأمَّا تَخْصِيصها بِالعمرةِ فإِنَّه لَا أصلَ لهُ بِالشرعِ؛ وَلِهَذَا نَنصحُ إِخْوَاننا المسلمينَ اللهُ عِلْمَ عَنْ النبيِّ عَلِيْهُ، اللهُ عَنْ أصحابهِ أَنَّه خَصُّوها بِالعمرةِ إطلاقًا.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العَالمين، وأُصَلِّي وأُسَلِّم على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وإمامِ الْتَقِينَ، وعلى آلِهِ وأَصْحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

ليلةُ القَدْرِ أَرْجَى ما تكونُ في ليالي العَشْرِ، إمَّا في ليلةِ إحدَى وعِشْرين، أو ثلاثٍ وعِشْرين، أو تَسْعٍ وعِشْرين، أو تَسْعٍ وعِشْرين، أو قِي ليلةِ اثنتين وعِشْرين، أو أربع وعِشْرين، أو سِتِّ وعِشْرين، أو ثمانٍ وعِشْرين، أو ثمانٍ وعِشْرين، أو ثلاثين. كلُّ ليلةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ ليلةَ القَدْرِ؛ ولهذا قالَ العُلماءُ: لو قال الرَّجُلُ: عبدي حُرُّ ليلةَ القَدْرِ، ولهذا قالَ العُلماءُ: لا نَعْلَمُ أَيُّ ليلةٍ عبدي حُرُّ ليلةَ القَدْرِ، لكن في آخِر ليلةٍ فمِن اليقِينِ أنها قد مَرَّت.

وعلى كلِّ حالٍ لَيْلةُ القَدْرِ ليست مَعْلومةً بعَيْنِها، وهذا من حِكْمةِ اللهِ، ومِن رَحْمةِ اللهِ. ففي إِخْفائِها حِكْمةٌ ورَحْمةٌ:

أمَّا كَوْنُه حِكْمةً فلِيَعْلَمَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مَن كَانَ حَرِيصًا على الخَيْرِ ممن لم يَكُنْ حَرِيصًا على الخيْرِ مَن لم يَكُنْ حَرِيصًا عليه؛ لأنَّ الحريصَ على الخيرِ يَهونُ عليه أن يَقومَ عَشْرَ ليالٍ، بل عِشْرِين؛ لتَحَرِّي ليلةِ القَدْرِ. ومن لم يكن حَرِيصًا يقولُ: إذا كنتُ لا أعْلَمُ أنها ليلةٌ واحدةٌ مُعَيَّنة، إذن ما الداعي لأنْ أَتْعِبَ نفسي. وهذه حِكْمةٌ.

أما الرَّحْمَةُ فحتى يَزْدادَ العِبادُ عِبادةً للهِ؛ لأن ليلةَ القدر لو كانت معلومةً لاجتهدوا في عَشْرِ ليالٍ، لاجتهد الناسُ في ليلةٍ واحدةٍ، لكن إذا كانتْ غيرَ معلومةٍ لاجتهدوا في عَشْرِ ليالٍ،

وازدادوا بذلك أجرًا ورِفْعةً. ولا يَحْتَقِر أَحَدُكم الأَجْرَ، فواللهِ لَيَتَمَنَّينَ أَحدُكم زِيادةَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي حَسَناتِهِ، وما يَدْرِي متى يَكونُ مُتَمَنِّيًا لهذا، فإنه فَوْرَ أَن يَموتَ يَتَمَنَّى، والموتُ ليسَ معلومًا؛ قال النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَا مِنْ مَيِّتٍ والموتُ إِلَّا نَدِمَ، إِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ اشتُعْتِبَ (أَ). أي: ألَّا يكون تَابَ، إذن لا تَحْتَقِرَنَّ من الخيرِ شيئًا، فاتَّقِ النَّارَ ولو بشِقِّ الشَّعُتِبَ (أَ). أي: ألَّا يكون تَابَ، إذن لا تَحْتَقِرَنَّ من الخيرِ شيئًا، فاتَّقِ النَّارَ ولو بشِقِّ مَرَةٍ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، بعد باب ما جاء في ذهاب البصر، رقم (٢٤٠٣).



الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على المَبْعوثِ رَحْمةً للعالمين، وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فهذه الليلةُ ليلةُ الجُمعةِ الثالثِ والعِشْرِينَ من شَهْرِ رَمَضانَ المُبارَكِ، عامَ عِشْرِينَ وأربعِ مئةٍ وأَلْفٍ، وهي أَوَّلُ السَّبْعِ الأَواخِرِ إِن كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، وهي آخِرُ جُمعةٍ في رَمَضانَ إِن لم يَكُنِ الشهرُ ثلاثين، فعلينا أن نَعْتَبِرَ كيفَ يَسِيرُ الزَّمَنُ بهذه السُّرعةِ، بالأمسِ القريبِ نقول: متى يأتي رَمَضانُ، ثم جاء رمَضانُ ومضى، وكأنه لحةُ بَصَرٍ، علينا أن نَعْتَبِرَ وأنْ نَتَّعِظَ، نَتَعِظَ بها مَضَى من أعهارِنا على ما يُسْتَقْبَلُ من أعهارِنا، فالمُسْتقبَلُ وإن طال كأنه سَاعةٌ من النهارِ.

واعْلَمْ يا أخي الْسُلم أن عُمر الإنسانِ ما أمضاه في طاعةِ اللهِ، وما سِوَى ذلك فإنه خَسارةٌ، وقد يكونُ على الإنسانِ ولا يَسْلَمُ منه.

قال النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَالْ النبيُّ عَلَيه اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ »(١)، والسكوتُ خَيْرٌ من كلامِ اللَّغْوِ، وكلامُ اللَّغُوِ خَيْرٌ من كلامِ البَاطِل، وخيرُ ذلك الخَيْرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٦٤٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان، رقم (٤٧).

عليك يا أخي أنْ تُدْرِكَ ما بَقِيَ من رَمضانَ بكثرةِ الأعمالِ الصالحةِ، والرُّجوعِ إلى اللهِ، والاستغفارِ، فلَعَلَّكَ لا تُدْرِكُه بعدَ هذا العامِ، مَن يَضْمَنُ لي أنه سيُدْرِكُه اللهِ، والاستغفارِ، فلَعَلَّكَ لا تُدْرِكُه بعدَ هذا العامِ، مَن يَضْمَنُ لي أنه سيُدْرِكُه اللهُ الله

أَسَأَلُ اللهَ أَن أَكُونَ أَوَّلَ مَن يُجِيبُ إلى مَا أَدْعُو إليه، وأَن يَغْفِرَ لِي ولكم. أيها الإخوة، إنَّ الأعهارَ تَمْضِي سَرِيعًا، ولقد أَحْسَنَ الشاعرُ قَوْلًا حينَ قالَ: دَقَّاتُ قَلْبِ المَرْءِ قائِلَةٌ لَـهُ إِنَّ الْحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَثَـوانِي

أين مَن كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْتَهَنِينَ بأعمالهم، لا يَمْلِكون زيادة حَسَنةٍ فيها، ولا نَقْصَ سيئةٍ منها، فـ«مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ». قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ ازْدَادَ،

هذه الليلةُ ليلةُ الجُمعةِ، يُرْجَى أن تَكونَ ليلةَ القَدْرِ؛ لأنها أَحَدُ أوتارِ العَشْرِ الأواخرِ، ولأنها أوَّلُ السَّبْعِ الأواخرِ إن كانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا، ولأنها ليلةُ جُمعةٍ فأسألُ اللهَ تعالى أن يجعل لي ولكم من خيرِها نصيبًا، وأن يَجْعَلنا ممن يَقومُها إيهانًا باللهِ واحتسابًا لثوابِ اللهِ، فإنَّ مَن قامها إيهانًا واحتسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبِهِ.

من عَلاماتِ ليلةِ القدرِ أنها مُضِيئةٌ، حتى قال بعضُ السلف: إن الإنسانَ ليَحْسَبُ أنه في النهار من شِدَّةِ ضَوْئِها، وليسَ هذا الضوءُ ضوءَ النجومِ المُعْتادَ، ولكنه ضَوْءُ الأنوارِ التي تَتَنَزَّلُ بها الملائكةُ، قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ لَنَزَّلُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، بعد باب ما جاء في ذهاب البصر، رقم (۲٤٠٣) وقال: هذا حديث إنها نعرفه من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة.

رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرِ اللَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ [القدر:٤-٥]، فالضوءُ الساطعُ من علاماتِ ليلةِ القَدْرِ، لكننا بوجود هذه الأنوارِ المُضيئةِ من الكَهْرَباء لا نُحِسُّ بالضوءِ.

من عَلامَاتِهَا أَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يَمُنُّ على المؤمنِ بانشراحِ الصَّدْرِ وطُمأنينةِ القَلْبِ والتلذذِ بالطاعةِ، ويَجِدُ فيها ما لا يَجِدُ في غَيْرِها، فتَجِدُه مُنشَرِحَ الصدرِ، مُطْمئِنَّ القلبِ، مُقْبِلًا على اللهِ عَزَّوَجَلَ، مسرورًا بها يَعْمَلُ في تلكَ اللَّيلةِ.

ومِن عَلامَاتِها أن الشمسَ تَطْلُعُ في صَبيحتِها بدُونِ شُعاعٍ، كأنها القَمَرُ ليلةَ البدرِ، هكذا جاءَ في الحديثِ الذي راوه مُسلِمٌ، أن الشمسَ تَطْلُعُ من صَبيحتِها ليسَ لها شُعاعٌ (۱)، وتعليلُ هذا اللهُ أعْلَمُ به، لا نَدْرِي، لكن هكذا جاء في الصحيحِ، فنَسْألُ اللهَ تعالى أن يَجْعَلَ لنا ولكم من خَيْرِها نَصِيبًا.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٢).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

#### وقتُ الاعْتكاف:

كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَخصُّ العشرَ الأواخرَ منْ رَمضانَ بِالاعْتِكافِ، وإحياءِ الليلِ كلهِ؛ وذَلك طَلبًا لِليلةِ القدرِ، فإنَّ الرسولَ ﷺ اعتكفَ العشرَ الأول، ثمَّ بدَا لهُ أَنْ يَعتكفَ العشرَ الأوسطَ، ثمَّ قيلَ لهُ: إنَّ ليلةَ القدرِ فِي العشرِ الأواخرِ، فَاعتكفَ النبيُ ﷺ العشرَ الأواخرَ فَقَطْ.

وَلِهَذَا لَيس منَ المشروعِ أَنْ يَعتكفَ الإِنسانُ مِن أُولِ شهرِ رَمضانَ؛ لأنَّ هذَا زِيادةٌ فِي طَاعةٍ وَردت فِي أَيامٍ مَخصوصةٍ، وهي أَيامُ العشرِ الأواخرِ طلبًا لِليلةِ القدرِ، فإنَّ ليلةَ القدرِ بِلَا شَكِّ فِي العشرِ الأواخرِ منْ رَمضانَ، وَالإِنسانُ إِذَا اعتكفَ قبلَ العشرِ الأواخرِ منْ رَمضانَ، وَالإِنسانُ إِذَا اعتكفَ قبلَ العشرِ الأواخرِ منْ اللهُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

فَهَا هُوَ النبيُّ عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اعتكفَ العشرَ الأُولَ، ثُمَّ الأُوسطَ، ثُمَّ تَرك ذَلِكَ، معَ أَنَّ مِن عَادتهِ أَنَّه إِذَا عَمِلَ عملًا أَثْبته، ولكنْ لَما كانَ الاعْتِكافُ مَبْنيًّا عَلى سبب، وهو طلبُ ليلةِ القدرِ، وكانتْ ليلةُ القدرِ لَا تكونُ إلَّا فِي العشرِ الأواخرِ؛ خَصَّ النبيُ عَلَيْ العشرَ الأواخرَ بِالاعْتِكافِ(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد

#### الغرضُ منَ الاعتكَاف:

والمقصودُ منَ الاغْتِكافِ هُوَ التفرغُ لِلعبادةِ، وليسَ المقصودُ حَبسَ النفسِ فِي المسجدِ معَ عدمِ القيامِ بِالعبادةِ وَالذِّكرِ، فإنَّ كثيرًا منَ الناسِ يَعْتَكفُونَ فِي المساجدِ، لَكن تَجدهمْ يَقتلُونَ الوقتَ بِأشياءَ لَيست لَها فائدةٌ، فَيَأْتيهمُ الأصحابُ وَيَتَحدثون إلَيْهم أحاديثَ لَا فائدةَ مِنْهَا، وقَد تكون مِنها أحاديثُ مُضرَّةٌ، وهذَا خلافُ المقصودِ من الاعْتِكافِ، فَالاعْتِكافُ لُزومُ المسجدِ بِالتفرُّغ لِطاعةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ.

## مُباحاتُ الاعتكافِ:

لَا بأسَ أَنْ تَتحدَّثَ إِلَى أَحدٍ منْ أَقاربكَ، أَو أَهلكَ، أَو منْ أَصحابكَ، حَديثًا فِيه مَنفعةٌ بدونِ أَنْ يَكُونَ مَضيعةً لِلوقتِ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ كَانت تَأْتيه صَفيةُ بنتُ حُييِّ بنِ أَخطبَ -إحدَى زَوْجاته- فَتتحدث إلَيْه سَاعةً، ولَا يَمْنعها مِن ذَلك؛ لِما فِي حُييِّ بنِ أَخطبَ معَ الأهلِ منَ المصلحةِ وَالسهولَةِ وَاليسرِ، فإنَّ هذَا فِيه خيرٌ وفِيه مَصْلحةٌ.

ثمَّ إنَّ العشرَ الأواخرَ كانَ النبيُّ عَيَّا يَخُصها أَيْضًا بِإِحياءِ الليلِ، فَيقومُ الليلَ كلَّهُ أَنَّه يَبقى فِي الصلاةِ منْ صلاةِ العشاءِ إِلَى طُلُوعِ الفجرِ، بَلْ إِحياءُ الليلِ يَكُونُ بِالصلاةِ، وبِالاستعدادِ لَهَا بِالوضوءِ وَغَيْرِهِ، طُلُوعِ الفجرِ، بَلْ إِحياءُ الليلِ يَكُونُ بِالصلاةِ، وبِالاستعدادِ لَهَا بِالوضوءِ وَغَيْرِهِ، كَمَا قَال ذَلك أَهلُ العلمِ رَحَهُ اللهُ، فكونُ الإنسانِ يُصلِّي العشاءَ ثُمَّ يذهبُ وَيَتَوضأُ لِيأتِيَ إِلَى القيامِ بِنَشاطٍ، لَا يُعدُّ هَذا خِلافَ مَا كانَ الرسولُ عَلَيْ يَفعلهُ منْ إِحْيَاءِ اللَّيْلِ.

كلها، رقم (١٩٢١)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم (١١٧١).

# عددُ رَكماتِ صَلاةِ اللَّيْلِ؛

وإحياءُ الليلِ بِالقيامِ كَان كَما ذكرتْ عَائشةُ رَضَالِيَهُ عَنْهَ صَنَاتُ: كَيف كَانت صلاةُ النبيِّ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى صلاةُ النبيِّ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى صلاةُ النبيِّ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إحدى عَشرةَ إحدى عَشرةَ رَكْعَةً »(۱)، وهذا يدلُّ عَلى أنَّ الأفضلَ أنْ نقتصرَ عَلى إحدى عَشرة ركعةً ؛ اقتداءً بِالنبيِّ عَلَيْهِ لأنَّه لَو كَانَ هُناكُ شيءٌ أفضلُ لأرشدَ إلَيْهِ النبيُّ عَلَيْهِ.

بلْ إِنَّ الصحابَةَ لَمَا صلَّى بهمُ النبيُّ عَلَيْ لَيلةَ ثلاثٍ وعِشْرِينَ حتَّى ذَهب ثُلثَ الليلِ، ثمَّ صلَّى بهمْ ليلةَ الخامسِ والعشرينَ حَتَّى ذَهبَ شَطرُ الليلِ، فَقَالُوا: يَا رسولَ الليلِ، ثمَّ صلَّى بهمْ ليلةَ الخامسِ والعشرينَ حَتَّى ذَهبَ شَطرُ الليلِ، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ، لَو نَفَّلتنَا بَقيةَ ليلتِنَا، فقالَ لَهم: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (٢)، ولَم يُرْشدهمُ النبيُّ عَينهِ الصَّلاَ وُالسَّلامُ إِلى شيءٍ سِوَى ذَلكَ، بَلْ طَمْأَنَهُمْ فِيامُ لَيْلَةٍ، ولَو كنتَ نائمًا عَلى فِرَاشك إذَا قُمتَ معَ الإمامِ حتَّى ينصرفَ كتبَ اللهُ لَك قيامَ ليلةٍ، ولَو كنتَ نائمًا عَلى فِرَاشك.

ولَم يَقلِ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صلُّوا فِي بُيُوتكمْ، وَلَمْ يَقلْ: زِيدُوا عَلى ذَلِك، بَل أَرْشدهم إِلَى أَنْ يُخفِّفوا عَن أَنْفسهم وَيَربعوا على أَنْفسهم، ولَا يَتكلفوا، وأَرْشَدهم إِلَى أَنْ صَلَاتهم معَ الإِمامِ حَتَّى يَنصرِ فَ تَكونُ كقيامِ ليلةٍ كاملةٍ، معَ أَنَّ النبيَّ عَيَلِا لَيْ اللهِ كَاملةِ، معَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْا لِلهَ كَانَ لَا يَزيدُ على إحدَى عشرة ركعة، ورُبَّمَا صلى ثلاث عشرة ركعةً.

<sup>(</sup>١) مسند إسحاق بن راهويه (٢/ ٥٥٥، رقم ١١٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩، رقم ٢١٧٤٩)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في قيام شهر رمضان، رقم (٢)، رقم (١٣٧٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٠٥)، والنسائي: كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، رقم (١٣٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

مَسَأَلَةٌ: هَل يَلزِم مَنْ ذَلكَ أَنَّه لَا يَجُوزُ لِنَا أَنْ نَزِيدَ عَلَى إِحْدَى عَشرةَ رَكعةً؟

الجوابُ: لَا يلزِمُ، بلْ نَقولُ: إِنَّ المسألةَ مِن بَابِ الأفضليَّةِ، فَلا يَلزَمُ أَنْ يَكُونَ الواجبُ الاقتصارَ على إِحْدَى عَشرةَ ركعةً، والدَّليلُ على هذَا أَنَّ النبيَّ ﷺ حينَ سألهُ رَجلٌ عنْ صلاةِ الليلِ، قالَ لَهُ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيلِ»(۱).

فإنْ قالَ قائلٌ: هذَا الدَّليل، فأَيْنَ الدلالَةُ عَلى أنَّهُ لَا يَلزمُ أَنْ يَقتصرَ عَلَى إِحْدَى عَشرة ركعةً؟

والسلفُ أصدقُ مناً لَهجةً، وأعمقُ مناً عِلمًا، وَأَقْوَى مناً إِيمانًا، فَرُوِيَ عَنهم فِي ذَلك أَصنافٌ فِي العددِ، فَمِنهم مَن يَقْتصر عَلى ذَلِكَ، ومِنْهم مَن يَزيد عَلى هذَا، فَفَهْمُ السلفِ أقربُ إِلى الصوابِ مِن فَهْمِ الخلفِ بِلَا شكِّ.

وعليهِ، فإنَّ الزيادةَ على إحدَى عشرةَ أَو ثَلاثِ عشرةَ لَا بأسَ بِهَا، ولَا يُنكَرُ عَلى مَنْ زَادَ عَلَى ذَلكَ إِنكارُ المنكِر المُحرِّمِ، ولكنْ يُقالُ: إنَّ الأفضلَ الاقتصارُ عَلى إحدَى عَشرةَ، ولَوْ زَادَ الإنسانُ عَلى ذَلك فَلا إِثْمَ عليهِ، ولَا حَرَجَ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/٤،٥، رقم ٥٠٨٥).

يقولُ لِلنبيِّ ﷺ: ﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ [المائدة:٦٧]، ولَو كَان فِيها أُنزلَ إلَيه مِن رَبه أَنَّ العددَ فِي صلاةِ الليلِ لَا يَزيدُ عَلى إحْدَى عشرةَ، لَبَلَّغه إِلى أَمَّته بَلاغًا بيِّنًا.

فإنْ قالَ قائلٌ: النبيُّ عَلَيْهُ بيَّنَ ذلكَ لِأُمتِهِ بَيانًا ظَاهرًا؛ لأَنَّهُ قالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١) ، وقد رأيناه يُصلي إِحْدى عشرة ركعة ، ولا يَزيدُ عَلى ذَلك، فنصلي كَمَا صلَّى ولا نَزيدُ؛ لأنَّه لَو كَانتِ الزيادةُ خيرًا لكانَ النبيُّ عَلَيْهُ أَوْلَى الناسِ بِفِعلها؛ ولأَنَنا نَعلم أَنَّه عَلَيْهُ لا يَفعل إلَّا الخيرَ، فَمَا هوَ الجوابُ عَلَى ذلك؟

فالجواب: نَقُولُ: قُولُهُ عَلَيْهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» هذَا فِي الكَيْفية؛ لأنَّ الكافَ لِلتَّشبيهِ، وهُو يُخاطبُ الوفودَ الذِينَ يَأْتُونَ إلَيْهِ، وَيُصلُّونَ خَلْفَه، يَقُولُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فِي الكيفيَّةِ وَالصفَةِ.

وَنَظِيرُ ذَلكَ منْ بَعضِ الوُجوهِ قَولُ النبيِّ ﷺ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ" (٢)، فإنَّ بعضَ العُلماءِ فَهِمَ مِنهُ أنَّ الإنسانَ إِذَا سَجدَ لَا يُقدِّمُ رُكبتَيْهِ، بَل يُقدمُ يَديه بِناءً عَلى آخرِ الحديثِ الذِي هُو مُنقلبٌ، فإنَّ آخرَ الحديثِ: "وَلِيَبْدَأُ بِيدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

لكنْ مَن تأمَّلَ الحديثَ حقَّ التأملِ، عَلِمَ أَنَّ آخرهُ مُنقلبٌ عَلَى الرَّاوِي، ولا يُمكنُ أَنْ يُوافقَ أُوله؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ يَقُولُ: «فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ»، ولا يُمكنُ أَنْ يُوافقَ أُوله؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ: لَا يَبرك عَلَى مَا يَبرك عَلَيْهِ البعيرُ، والكافُ هُنا لِلتَّشبيه فِي الكيفيةِ، فَلَو قَالَ نَبينَا ﷺ: لَا يَبرك عَلَى مَا يَبرك عَلَيْهِ البعيرُ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة،
 وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم (٨٤٠) قال الألباني: صحيح.

لَقلنا: لَا تَبرك عَلى الرُّكِ؛ لأنَّ البعيرَ يَبرك عَلَى الرُّكِ، لكنْ قالَ: «لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبرُكُ كَمَا يَبرُكُ البَعِيرُ»، ومعلومٌ أنَّ مَن شَاهدَ البعيرَ يَبركُ يقدمُ يَدَيه بِلَا شكِّ أَوَّلًا.

ومنْ ثمَّ نرَى ابنَ القيمِ رَحْمُهُ اللَّهُ فِي (زادِ المعاد) حقَّقَ أنَّ الحديثَ مُنقلب على الراوِي، وأنَّ صَوابهُ: «فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِير، وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَكَيْهِ»(۱)، لكنِ الراوِي، وأنَّ صَوابهُ: «فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِير، وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَكَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فقولُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢)، لَا يَدل عَلَى أَنَّه لَا يجوزُ أَنْ نَزيدَ عَلَى إِحْدَى عَشرة رَكعةً.

فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ النبيَّ ﷺ لَمَا ذَكَرَ ثُوابَ مَن قَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(٢)، وأنهُ لَا يكون أحدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(٢)، وأنهُ لَا يكون أحدٌ أفضلَ مِنه إلَّا مَن أتى بِمِثل مَا أتى بِهِ، أوْ زَاد عَلَى ذَلكَ، فإنَّ هذَا يَدلُّ عَلى أنَّه يَنْبَغِي أَنْ فَضلَ الزيادَةِ، فَمَا الجوابُ؟

فالجوابُ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم (٨٤٠) قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة، رقم (٩٣).

الجوابُ الأوَّلُ: نقولُ: أنتمْ لَا تَلْتَزمونَ بِهَذَا، فإذَا كَانَ الأَمرُ كَمَا قُلتمْ فزيدوا عَلَى ثَلاثٍ وعِشرينَ أَيضًا، فَاجْعَلوها أكثَرَ، مَا دَامتِ المسألةُ مَبْنية على الزِّيادةِ، فنقول: زِيدُوا عَلى ثلاثٍ وَعِشرينَ، وَلِماذا تَخُصونها بِثَلاثٍ وعِشرينَ.

الجوابُ الثَّاني: أنَّ مسألةَ الذِّكرِ قالَ فِيها النبيُّ عَيْكِيْدِ: «إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (١) ، لكنَّ مَسألةَ الصَّلاةِ -إِحْدَى عَشْرَةَ - لَم يرِد فِيها مِثلُ هذَا، والعباداتُ مَبنيَّةٌ عَلى التَّوقيفِ، ولَيس لنَا أَنْ نَقيسَ شيئًا عَلى آخرَ معَ الفارقِ.

الصَّلاةُ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي ثَلاثًا وَعِشْرِينَ رَكعةً أَو أكثرَ:

بعضُ الإخوةِ الحَرِيصِينَ عَلَى السَّنةِ يَظُنون أَنَّ الأَفضلَ لَمِن صلَّى خلفَ إِمامٍ يُصلِّى ثَلاثًا وَعِشرينَ، أَنْ يُفارقَهُ إِذَا صلَّى إحدَى عَشرةَ ركعةً بناءً عَلى مُوافقةِ العددِ الوارِدِ عنِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ بلْ إِنَّ بَعضهمْ قَد يُنكِرُ عَلى مَنْ صلَّى مَع إِمامٍ يُصلِّي ثَلاثًا وعِشرينَ! ولكنَّنَا نَقولُ: إِنَّ الصلاةَ خلفَ مَن يُصلِّي ثلاثًا وعِشرينَ أَو أكثر، لَيْسَ فِيهَا بَأْسٌ، بَل إِنَّ هذَا هوَ الأَفْضَلُ؛ لأَنَّ الشَّريعةَ الإِسلاميَّةَ جاءتْ بِالتأليفِ وعدمِ التَّنفيرِ، وعدمِ الكَراهيَةِ، ومَعلومٌ أَنَّ الناسَ لَو تَفرَّقوا هذَا التَّفرقَ، فَصار هذا يُصلِّي معَ الإِمامِ، وهذَا يَنفصلُ عَنِ الإمامِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلك، حَصلت بِهَذَا مَفسدةٌ وكَراهيةٌ وعداوةٌ، وهُنَاكُ أَمْثلة عَلَى ذَلكَ:

المَثَالُ الأَوَّلُ: الإمامُ أَحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يرَى أَنَّ القُنوتَ فِي صلاةِ الفجرِ بِدعةٌ، وغيرُ مَشروعٍ، ومعَ ذَلك إذَا ائتمَّ بِرجلٍ يَقنت فِي صلاةِ الفجرِ، فَإِنَّه يُتَابِعه وَيُؤمِّن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (۲۲۹۲).

عَلَى دُعائهِ، ولَم يَقل: يُفارقهُ، بَلْ: يُتابعهُ وَيؤمِّن عَلَى دُعائهِ؛ مِن أَجلِ التَّأَليفِ فِي الأُمُورِ الاجتِهاديَّةِ التِي لَها مَساغٌ فِي الشرعِ.

المثالُ الثّاني: النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ صَائِمًا فِي السفرِ، فجيءَ إلَيْهِ وهُو صَائمٌ، وقيلَ: يَا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ قَد شقَّ عليْهمُ الصيامُ، وإنَّهم يَنْتظرون مَا تَفعل، فَقطع عَلَيْهِ الصيامَ، ودعًا بِقدحٍ مِن ماءٍ، وجعلَ يَشربُ والناسُ ينظرون إلَيْهِ بعدَ العصرِ، يَعني: لَم يبقَ إلَّا قليلٌ ثمَّ تغيبُ الشمسُ، ومعَ ذلكَ أفطرَ مِن أجلِ مُراعاةِ الأمةِ (۱).

المثالُ الثالثُ: لَمَ هم عَلَيْ أَنْ يَهدمَ الكعبةَ وَيَبْنيَها عَلَى قواعدِ إِبراهيمَ، رأَى أَنَّ الحكمةَ تَقْتضي عدمَ ذَلكَ، وقالَ لِعائشةَ رَضَالِكُ عَهْدٍ الوَّلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ إِنَّ الحكمةَ تَقْتضي عدمَ ذَلكَ، وقالَ لِعائشةَ رَضَالِكُ عَهْدٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

كلُّ هذَا يدلُّ على أنَّ لِلشارع نَظرًا عَظيمًا بِالنسبةِ لِلتأليف، لكنِّي بَعد ذَلك لاَ أقول لَكم: إنَّه يَجبُ التَّأليفُ بينَ البدعةِ وَالسُّنةِ فِي بابِ العقائدِ؛ لأنَّ بابَ العقائدِ لَيس فِيهِ جَالٌ لِلاجتهادِ، فكلُّ مَا خالفَ طريقَ السَّلفِ فِي بابِ العقائِدِ، فإنَّهُ يَجبُ رَفضهُ، وَيجبُ إِنكارهُ، وَلا يُمكنُ أَنْ يَتلاءَمَ فِيه أهلُ السنةِ معَ أهلِ البدعةِ، لكنْ يَجب أَنْ نُبينَ الحقَّ بِطريقِ يَقتنع فِيه غَيرُنا، لا بِطريقِ اللَّومِ، وَالتَّوبيخِ، وَالتَّشهيرِ، وَالتَّشنيعِ؛ لأنَّ الإنسانَ بشرٌ، وقد تَفوتهُ أَشياءُ كَثيرةٌ، وإذَا نُبه لَها انتَبه وعَرف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦).

فهذَا هُو مَا نَقول حَول صلاةِ الأئمَّةِ ثَلاثًا وَعِشرينَ رَكعةً، وأنَّ الأفضلَ لنَا أنْ نُتابِعَ، حتَّى لَو زَادوا عَلى ثلاثٍ وعِشرينَ فإنَّ الأفضلَ أنْ نُتابِعَ.

مَسْأَلَةٌ: رجلٌ دخلَ معَ الإمامِ فِي صلاةِ الظُّهرِ فِي الركعةِ الثَّانيَةِ، والإمامُ جلسَ لِلتشهدِ الأولِ فِي الركعَةِ الثَّانيةِ، وهيَ بِالنسبةِ لِهذَا المسبوقِ الركعةُ الأولَى، فهلْ يَجلسُ معهُ؟

الجوابُ: نَعم يَجلس معَ الإمامِ مِن بابِ التحقيقِ وَالمتابعةِ، صحيحٌ أنَّ هناكَ فارقًا بينَ الصورتَيْنِ، لكِنْ هذَا يدلُّ عَلى أنَّ الموافقةَ أمرٌ مطلوبٌ للشارع.

فَالبقاء مَعَ الإمامِ الذِي يُصلي ثَلاثًا وعِـشرين أَوْ أَكْثَرَ منَ السُّنةِ، ولَيس فِيه مُخالفةٌ لِهِدي النبيِّ ﷺ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

الاعْتِكاف سُنَّة، وَلَيْسَ بواجبٍ، فيَجِب أَنْ نأتيَ بِهِ كَمَا جَاءت بِهِ السُّنَّة، فكونُك تأتي بِهِ عَلَى السُّنَّة، وَلَيْسَ بِهِ السُّنَّة، فَهُوَ جنايَةٌ عَلَى السُّنَّة.

## بدَعُ الاعْتِكافِ:

بعضُ المعتكفين يُريدون أَنْ يُكَيِّفُوا الاعْتِكافَ عَلَى مَا يريدون، لَا عَلَى مَا جَاءَتهم بِهِ السُّنَّةُ، ومن مظاهر ذَلِكَ:

أولا: الاعْتِكاف فِي أوتار العَشْر الأواخر فقط؛ أيْ ليلة وَاحد وعِشْرِينَ، وثلاث وعِشْرِينَ، وخمس وعِشْرِينَ، وسبع وعِشْرِينَ، وتسع وعِشْرِينَ، أمَّا ليلة اثنتين وعِشْرِينَ، وأربع وعِشْرِينَ، وست وعِشْرِينَ، وثهان وعِشْرِينَ، فَإِنَّهُ لَا يَعتكف هَذِهِ وعِشْرِينَ، وأربع وعِشْرِينَ، فالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَانَ يعتكفُ العَشْر كلَّها (۱)، الليالي، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّة، فالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَانَ يعتكفُ العَشْر كلَّها (۱)، فإما أَنْ نأتي بِالسُّنَّة عَلَى وجهها، أَوْ نتركها لأهْلِها.

ثانيًا: الاعْتِكافُ فِي اللَّيْلِ دونَ النَّهارِ.

ثَالثًا: الاعْتِكَافَ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّهِ، وحجتُه فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي النَّهَارِ يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، رقم (٢٠٢٦)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم (١١٧١).

صَائيًا، وَلَا يَنال مَا يُرِيدُ مِنَ الشهوات الَّتِي أباحها اللهُ لَهُ فِي غيرِ الصِّيَام، وفِي اللَّيْل يتمكَّن ممَّا أباح اللهُ لَهُ من مُتَعِ الدنيا، فيعتكفُ بِالنَّهَار وَلَا يعتكفُ بِالليل، فيكُون مناقضًا للمقصودِ مِنَ الاغْتِكاف؛ فإِنَّ الرَّسُول ﷺ إِنَّهَا اعتكفَ من أَجْلِ تحرِّي ليلةِ القدرِ (۱)، وَلِهَذَا اعتكفَ العَشْر الأوَّلَ، ثُمَّ الأوسطَ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا فِي العَشْرِ الأخيرة فَاعتكفَ في العَشْر الأواخر، فعلى الَّذِينَ يُريدون الخير في اعْتِكافهم أَنْ يلتزموا بِهَا فَاعتكفَ فِي العَشْر الأواخر، فعلى الَّذِينَ يُريدون الخير في اعْتِكافهم أَنْ يلتزموا بِهَا جَاء فِي السُّنَّة، وإلا فَلْيَدَعُوا الأمرَ إِلَى أهلِه الَّذِينَ يُطَبِّقون مَا جَاءت بِهِ السُّنَة، وهم فِي حِلِّ؛ لأَنَّ الاعْتِكاف لَيْسَ بواجبٍ.

### عدمُ تركِ الوَاجباتِ بسبب الاعْتِكاف:

بعضُ النَّاس يَعْتَكِف ويدعُ أشياءَ وَاجبةً عليه؛ مثل أَنْ يَكُونَ موظفًا فيَدَعُ الوظيفة ويعتكف، وهَذَا الوظيفة ويعتكف، أَوْ يَكُونَ لَهُ عَائلةٌ تحتاج إِلَى رعايَةٍ فيدع عَائلتَه ويعتكف، وهَذَا بلا شَكِّ خطأٌ وسُوءُ تصرُّفٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بلائقٍ للمُؤْمِن أَنْ يَدَعَ الوَاجبَ ويأتي بِالسُّنَّة.

فيَجِبُ عَلَى المُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فقيهًا، يبدأُ بالأهمِّ قبل المهمِّ.

# خروجُ المعتكفِ من المسجدِ للأكلِ والشُّربِ:

مِنَ المعروف أَنَّهُ يُمْنَع دُخُولُ الأطعمة فِي المسجد الحَرَام، ومِنَ النَّاسِ من يَتَحَيَّل عَلَى إِدخالِ الطعام، وذَلِكَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ المعتكِفَ لَا يَجُوزُ لَهُ الحروجُ مِنَ المسجد للأكل وَالشُّرب، وهَذَا أَيْضًا مِنَ الخطأِ، فَكُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ ولاةُ الأُمُور مما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٧).

لَا يُخَالِفُ أَمْرَ اللهِ ورسولِه؛ فإِنَّ امتثالَه مِنْ طَاعـة اللهِ ورسولِه، دليلُ ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فَلُوْ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانَ اتَّبِع هَوَاه دُونَ أَنْ يلتفتَ إِلَى أُمرِ ولاةِ الأُمُور، لأصبحَ النَّاسِ فِي فوضى، فَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلِ عَلَى الأمر الممنوعِ من قِبَل ولاة الأُمُور؛ لأَنَّ النَّاسِ فِي فوضى، فَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ عَلَى الأمر الممنوعِ من قِبَل ولاة الأُمُور؛ لأَنَّ يضعُ طَاعتهم فِي غير معصيةٍ طَاعةٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وحجَّتُهم فِي هَذَا الفعل، أَنَّهُ يضعُ الطَّعام عَلَى سُفْرَةٍ حَتَّى لَا يتسربَ مِنْهُ شَيْء إِلَى المسجدِ، فيحمي المسجدَ مما يَقَعُ مِنْ فضلاتِ الطعام، والحُكم يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وعَدَمًا.

قُلْنَا: بَلَى الحكم يدورُ مَعَ عِلَّتِه وجودًا وعدمًا، ولكن أَنْتَ وَاحدٌ مِنْ آلافِ النَّاس، فَإِذَا قَدَّرْنا أَنَّكَ تحفظُ المسجد، فغيرك لا يَسْتَطِيع هَذَا، وَالقاعدةُ المقرَّرة تقول: إِنَّ النَّادرَ لا حكمَ لَهُ. فَالمرجِع إِلَى مَا دلَّ عَلَيْهِ القُرْآن من وجوبِ طَاعةِ ولاةِ الأُمُور فِي غير معصية، يَقُول تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعتِه. اللهُ مُ مَا كُورُ مِنكُمْ ﴿ ، أَمَّا لَوْ أَمَرُ ولِيُّ الأمرِ بمعصيةٍ، فمعلومٌ أَنَّ طَاعة اللهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَاعتِه.

خروجُ المعتكِفِ من المسجد الذي يَعْتَكِف فِيهِ إلى مسجدٍ آخرَ:

المعتكِفُ لَا يَجُوزُ أَنْ يخرجَ مِنَ المسجد الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ إِلَى مسجدٍ آخرَ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَعْتَكِفُ فِي مسجدٍ لَا تُصَلَّى فِيهِ الجمعةُ، فَإِنَّهُ يُحرِجُ يومَ الجُمُعَة إِلَى المُسْجِد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷٦، رقم ۲٦٤٧).

الَّذِي تُقام فِيهِ الجُمُعَة، وَأَمَّا أَنْ يَخرجَ من مَسْجِدٍ إِلَى مَسْجِد؛ مثلَ أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ الثَّاني أَكْثَرَ جماعةً، أَوْ إِمَامُه أحسنَ قِرَاءَةً مِنَ الإِمَامِ الَّذِي فِي مَسْجِده، فَهَذَا لَا يجوز.

وأمَّا مَا يتعلق بمسألةِ الأجرِ فِي المَسْجِد الحَرَام، وَفِي المساجدِ الأخرى، فَهَذَا موضع خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاء:

مِنَ العُلَمَاء من يَقُولُ: إِنَّ جميعَ المساجدِ فِي مَكَّة كَالمَسْجِدِ الحَرَامِ فِي التَّضعيف؟ يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا بمِئَة أَلفِ صلاةٍ، أَوْ خيرٌ من مِئَة أَلفِ صلاةٍ.

ومِنَ العُلَمَاء من يَقُولُ: بَلْ إِنَّ تضعيف الصَّلَاة خَاصُّ بِالمَسْجِد الحَرَام، وهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَحِيح مسلم أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي اللَّهُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ، إِلَّا الكَعْبَةَ»(١)، فخصَّ مَسْجِدَ الكعبةِ.

ونَحْنُ نعلَمُ أَنَّ جميعَ مساجِدِ مَكَّةَ لَيْسَ فِيهَا كعبةٌ، فالكعبةُ فِي المَسْجِد الحَرَامِ، فقط؛ ولأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى »(٢)؛ ومعلومٌ أَنَّ شَدَّ الرِّحَال إِلَى المساجد الَّتِي فِي مَكَّة سِوَى هَذَا المَسْجِدِ داخلٌ فِي النَّهْي.

فَإِنْ قِيلَ: أَنَا سَأَشُدُّ الرحلَ إِلَى مَسْجِدِ الجَامعِ فِي العزيزيَّةِ.

قُلْنَا: لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ شَدَّ الرَّحَلِ إِنَّهَا يَكُونَ إِلَى المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَالمَسْجِدُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدَيْ مكة والمدينة، رقم (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، رقم (١١٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (٢٤٨٣).

تُشَدُّ الرحالُ إِلَيْهِ هُوَ المَسْجِد الَّذِي فِيهِ التَّضعيف، فيَشُدُّ النَّاسُ الرَّحلَ إِلَيْهِ من أجلِ مَا فِيهِ من هَذِهِ المضاعفةِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ ترجيحَ القَوْل عَلَى القَوْلِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأُمرَيْنِ: الأَمرُ الأَوَّلُ: الدَّلِيلُ المرجِّح.

الأمر الثَّاني: الجوابُ عَنْ دليلِ معارِض.

وقد ذَكَرَ الدَّلِيلِ المُرجِّح، بَقِيَ الجوابُ عَنْ دليلِ المرجُوحِ المعارِض، يَقُولَ إِنَّ اللهُ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرِي بِعَبْدِهِ عَنْ اللهُ مَنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ الله قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرِي بِالنَّبِيِّ عَيْلِيْ مِنْ بيتِ أُمِّ هَانئ. [الإسراء:١]، وَقَدْ أُسرِي بِالنَّبِيِّ عَيْلِيْ مِنْ بيتِ أُمِّ هَانئ.

فَالْجَوَابُ: بَلْ أُسريَ بِهِ مِنَ الحِجْر، وَالحِجْرُ فِي مَسْجِد الكعبةِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَكَ فَالَ السَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الحِجْرِ، إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الحِجْرِ، إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الحِجْرِ، إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَا مُنْ ثُغُرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ »(١)، والحديث طويلٌ.

دليلٌ آخرُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيْ نَزَلَ فِي الحديبيةِ، فأقامَ فِي الحِلِّ وكَانَ يُصَلِّي فِي الحَرَمِ، وَالحديبيةُ مكانٌ معروفٌ، بعضه مِنَ الحِلِّ وبعضُه مِنَ الحرم، فكَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِةٍ نَازلًا فِي الحَرِمِ النَّبِيُّ عَيَكِةٍ نَازلًا فِي الحِلِّ، وَلَكِنْ هَذَا لَا دليلَ فيه؛ لأَنَّ صلاتَه فِي الحرمِ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الحَرمِ عَلَى الحِلِّ، وَهَذَا لَا شَكَّ فيه، لَكِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى التَّضْعِيفَ الخَاصِّ الَّذِي هُوَ مِئَة ألفِ صلاةٍ.

فالصَّلَاة فِي الْحَرَم؛ أي فِيهَا كَانَ داخل الْحَرَم أفضلُ مِنَ الصَّلَاة فِي الجِلِّ، فَلَوْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب المعراج، رقم (٣٦٢٣).

رجلًا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ من مساجِدِ مَكَّة سوى المَسْجِدِ الحَرَامِ؛ لقُلْنَا: إِنَّ الصَّلَاة فِيهِ أَفْضُلُ مِنَ الصَّلَاة فِي مساجِدِ الطَّائفِ، أَوْ جدَّة، أَوِ الرِّياض، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْمَكَانِ، لَكِنِ الشَّانُ كُلَّ الشَّانِ فِي التَّضْعِيف الخَاصِّ الَّذِي هُوَ مِئَةُ أَلْفِ صلاةٍ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: النَّاسُ الآنَ يُصَلُّون خَارجَ المَسْجِدِ من وراءِ الأبوابِ.

قُلْنَا: إِذَا اتَّصلتِ الصفوفُ فَإِنَّهُ يُرجى أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَلُّون خَارجَ أبوابِ المَسْجِدِ لهم حكمُ الَّذِينَ يُصَلُّون داخلَ المَسْجِدِ، وَلِهَذَا يُعَدُّونَ مِنَ الجماعةِ، ولهم أجرُ الجماعةِ؛ لأَنَّ الصُّفوفَ مُتَّصِلة.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العَالمَينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم علَى نبيِّنا مُحمدٍ، وعَلَى آلهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعين، أَمَّا بَعْدُ:

### حقِيقةُ الاعتِكافِ:

حقيقتُهُ أَنْ يلزَمَ الإنسانُ المسجدَ لِطاعةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

#### وَقتُ الاعتِكافِ:

لكنَّ الاعْتِكَافَ المَسْنُونَ المَتَّبِعَ فِيه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هُو أَنْ يَعتكِفَ العَشرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُولَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُوسَطَ، فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيةِ الأَوْسَطَ، فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي في مسنده (١/ ٥٥٤، رقم ٧٠٨).

القُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّ اعْتَكَفْتُ العَشْرِ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّمَا فِي العَشْرِ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّمَا فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ﴾(١)، فالنبيُ ﷺ اعتكف في العشرِ الأَواخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ اللهِ وَعَالِلَهُ عَنْهُنَّ أَكْثَرَنَ مِنْ ضَرْبِ الأَخْبِئة الأُواخِرِ، وفِي سَنَةٍ من السَّنواتِ رَأَى أَنَّ زَوجاتِه رَعَالِلَهُ عَنْهُنَّ أَكْثَرَنَ مِنْ ضَرْبِ الأَخْبِئة لِلاعْتِكَافَ ذَلكَ العامَ، وقضاهُ فِي شَوَّالٍ، فَقَضَى عشرة أَيَّامٍ.

أمَّا أَنْ يَعتَكَفَ الإنسانُ نِصفَ الوقتِ، أَوْ يَوْمًا، أَو يَومينِ، فهذا لَم يَرِد عنِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أَبدًا أَنَّهُ اعتكف هذا الاعتكاف، فكانَ يَعتكفُ العشرَ الأَواخرَ كلَّها، ولكنْ لَو طرأَ الأَواخرَ كلَّها، ولكنْ لَو طرأَ للإنسانِ ظُرُوفٌ يَحتاجُ مَعَهَا إِلَى الخروجِ كَمَرضِ قريبٍ لهُ، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلك، فليخرجْ؛ وَذَلك لأَنَّ الاعْتِكافَ لَيس مِنَ العباداتِ الَّتي إِذَا شرَعَ فيهَا الإِنسانُ فَهو بِالخيارِ؛ إنْ وَجَبَ إِمّامها، بَل هُو مِنَ العباداتِ الَّتي إِذَا شرَعَ فيها الإِنسانُ فَهو بِالخيارِ؛ إنْ شَاءَ قَطعها؛ لأنَّها نَافلةٌ.

#### حُكْمُ الاعتِكافِ:

الاعْتِكَافُ سُنَّة، سَنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ واعتكف، واعتكفتْ أَزواجهُ مِن بَعدهِ، وبقيَ سُنَّةً إِلَى اليَوْمِ، وأَجْمَعَ المسلمونَ عَلَى أَنَّه مَسْنونٌ، وقَد تَرَكَهُ النَّاس فِيها مَضى حتَّى تكاد لَا تَجدُ فِي البلدِ إلَّا رجلًا أو رَجلينِ، أمَّا اليومَ فَقد كَثُرَ مَنْ يَعْتَكَفُونَ، ولكنَّ الاعْتِكَافَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى
 أوقات طلبها، رقم (١١٦٧).

لأجلِ أَنْ يَجتمعَ النَّاسُ بَعضهم إِلَى بعضٍ، وَيَتَحدثون فِيهَا لَا فائدةَ فِيهِ، فإنَّ هذَا لَيس بِاعتكافٍ، فَالاعْتِكافُ أَنْ تَكونَ فِي المسجدِ لِإقامةِ طَاعةِ اللهِ مِن قِراءةِ القُرآنِ، والضَّلاةِ، والأمرِ بِالمعرُوفِ وَالنَّهيِ عنِ المُنكرِ، أمَّا أَنْ يَجتمعَ النَّاس بَعضُهم والذِّكْر، والصَّلاةِ، والأمرِ بِالمعرُوفِ وَالنَّهيِ عنِ المُنكرِ، أمَّا أَنْ يَجتمعَ النَّاس بَعضُهم إِلَى بعضٍ كَما نُشاهدُ بَعضَ النَّاسِ فِي المساجدِ، يَجْلسون كَأَنَّهم فِي مَقْهى أَو فِي مُنتزهِ فَهَذا لَيْس مِنَ الاعْتِكافِ؛ ولكنْ لَا بَأْسَ أَن يَتحدثَ الإنسانُ إلى إِخوانهِ أَحْيانًا ساعةً مِن نَهادٍ كَما كَانَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْتيه بَعضُ أَهلهِ، وَيَتَحدثونَ إليهِ.

وأمَّا مكانُ الاعْتِكافِ: فهوَ المساجدُ؛ لِقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُهُ وَاللهُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فجميعُ مَساجدِ المسلِمينَ الَّتي تُقَامُ فِيها الجماعاتُ كلُّها مَكانٌ لِلْإعتكافِ فِي المسجدِ الجامِعِ؛ منْ كلُّها مَكانٌ لِلْإعتكافِ فِي المسجدِ الجامِع؛ منْ أجلِ أَنْ لَا يُحتاجَ الإنسانُ إِلَى الخرُوجِ إِلَى الجُمعةِ فِي يَوْمِ الجُمعةِ.

والاعتِكافُ فِي غَيْرِ الجَامعِ جَائزٌ، فكلُّ مسجدٍ يُجمَّع فِيه، أي: تُقام فِيهِ الجماعةُ، فإنَّ الاعْتِكافَ فِيه مَشروعٌ.

وأمَّا مَا يُرُوى مِن حَديثِ حُذَيفَةَ بنِ اليهانِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه (لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي المَساجِدِ الثَّلاثَةِ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ (())، فإنَّ هذَا الحديثَ قَد ردَّهُ ابنُ مَسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَلَى حُذَيْفَةَ بأنَّ الذينَ اعتكفوا فِي المساجدِ فِي الكوفةِ لَعَلَّهم ذكروا نصَّ حُذيفة، وهذا مَا يَعرفهُ العلماءُ بِالعلَّة، أو بِالتعليلِ فِي الكوفةِ لَعَلَّهم ذكروا نصَّ حُذيفة، وهذا مَا يَعرفهُ العلماءُ بِالعلَّة، أو بِالتعليلِ لِلمَديثِ، وإذَا قَدَّرنا أنَّ الحديثَ لَا علةً فِيهِ، فإنَّ النَّفي فِيه لنفي الكمالِ، لَا لِنفي الصَّحَةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى عمَّم فِي الآيةِ، فَقالَ: ﴿وَأَنتُهُ عَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ﴾، والأصلُ الصَّحَةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى عمَّم فِي الآيةِ، فَقالَ: ﴿وَأَنتُهُ عَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ﴾، والأصلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٤٨، رقم ٢٠١٦).

أَنَّ (أَل) لِلعموم، لَا لِلعهدِ؛ حتَّى يَقومَ دَليلٌ عَلى أَنَّهَا لِلعهدِ، ولَا دَليلَ عَلى أَنَّهَا لِلعهدِ ولَا دَليلَ عَلى أَنَّهَا لِلعهدِ إلَّا هَذَا الحديثُ الَّذي ذَكرتُ لَكم -حديث حُذيفةً - وفِيه نَظرٌ، وعلَى هذَا فَلا إِشكالَ فِي أَنَّ الاعْتِكافَ مَشروعٌ فِي جَميعِ المساجِدِ فِي أَقْطارِ الدُّنيا كلِّها؛ ولكنَّه يَكونُ فِي المَساجِدِ اللهِ عَتِكافَ مَشروعٌ فِي جَميعِ المساجِدِ فِي أَقْطارِ الدُّنيا كلِّها؛ ولكنَّه يَكونُ فِي المَساجِدِ الَّتي تُقامُ فِيها الجَهَاعاتُ.

## آدًابُ الاعتكافِ:

إِنَّنَا إِذَا اعتكفنَا يَجِبُ أَنْ نُطبِّقَ السُّنَّةَ زَمنًا، وأَنْ نطبِّقَ السُّنَّةَ كَيفيَّةً؛ حتَّى يَكونَ اعتكافًا شرعيًّا، متَّبعًا فِيه رَسولَ اللهِ ﷺ، لَا اعتكافًا عَاطفيًّا أَنَّنَا اعْتَكفنا وَفَقَطْ.

فمِن آدابِ الاعتِكَافِ: العُكوفُ عَلَى طَاعةِ اللهِ مِن صَلاةٍ، وقِراءةٍ، وذِكْرٍ، وغِيرِ ذَلكَ، ومِن آدابهِ أيضًا: ألَّا يَخرجَ المُعْتَكِفُ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنه؛ شرعًا أو طبعًا، وخُروجُ المعتكفِ مِن مُعْتكفه عَلى ثَلاثةِ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: جَائزٌ بِشرطٍ، وبغيرِ شرطٍ.

الثَّاني: جائزٌ بِشرطٍ، ممنوعٍ بغيرِ شرطٍ.

الثَّالثُ: مَمنوعٌ بِشرطٍ وبغيرِ شرطٍ.

مثالُ الَّذي لَا بُدَّ مِنه طَبعًا: الأكلُ والشُّربُ، إذَا لَم يكنْ لَه مَنْ يَأْتِي بِهمَا إلَيْه، وكَذَلكَ الخروجُ لِقضاءِ الحاجةِ: بَولٍ أو غائطٍ، وكَذَلك لَو أنَّ الإنسانَ أَصَابه مَرضٌ يَخْتاج مَعَه إلى الخروج، فلا بَأْسَ أَنْ يَخرجَ.

وأمَّا مَا لَا بُدَّ مِنه شَرْعًا: فِمثلُ الحُروجِ إِلَى الجمعةِ إِذا كَان فِي مسجدٍ لَا يُجمَّعُ فِي وَالْخُروجِ إِلَى الجمعةِ إِذا كَان فِي مسجدٍ لَا يُجمَّعُ فِيهِ، والخروجُ إِلَى غُسْلِ الجُمعةِ أيضًا؛ لأنَّ فِيهِ، والخروجُ إِلَى غُسْلِ الجُمعةِ أيضًا؛ لأنَّ

القولَ الرَّاجِحَ أَنَّ غُسْلَ الجمعةِ واجبٌ؛ لِقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(١).

الثَّانِي: وهوَ الخروجُ لِما مِنهُ بُدُّ فإنَّه لَيس بِجائزٍ، ولكنْ لَو أَنَّ إنسانًا اشترطَ الخروجَ لِعيادةِ مَريضٍ، الخيروجَ لِعيادةِ مَريضٍ، الخيروجَ لِعيادةِ مَريضٍ، أَوْ لِشهودِ جِنازةٍ، فإنَّ ذَلك جائزٌ، أمَّا بِدونِ شَرطٍ فلَا.

الثَّالثُ: وهوَ الخروجُ لِما يُنافي الاعْتِكافَ فَذَلك لَيس بِجائزٍ؛ لَا بِشرطٍ وَلَا بِغيرِ شَرطٍ، مثلُ: أَنْ يَشْتَرطَ المعتكِفُ أَنْ يَخرجَ لِباشرةِ زَوجتهِ، فإنَّ ذَلك لَيس بِجائزٍ؛ لأَنَّه مُنافٍ للاعتكافِ؛ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُهُ عَكِفُونَ فِى الْمَسَاحِدِ ﴾، لأنَّه مُنافٍ للاعتكافِ؛ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُهُ عَكِفُونَ فِى الْمَسَاحِدِ ﴾، أو يَشْتَرطُ الحروجَ لِلبيعِ والشِّراءِ، فإنَّ ذَلك لَيس بِجائزٍ، أو يَشْتَرطُ الحروجَ لِلعملِ كَإِنسانٍ عاملٍ، بنَّاءٍ، حدادٍ، خشَّابٍ، ومَا إلى ذلكَ، فيَشْتَرطُ الحروجُ للذَّهابِ إلى العملِ مَلَا يَجوزُ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸/ ۱۲۵، رقم ۱۱۵۷۸).



# البحثُ الأولُ: الاعْتِكافُ المسنونُ:

## تعريفُ الاعْتِكافِ:

الاغْتِكَافُ هوَ لزومُ المسجدِ لطاعةِ اللهِ؛ لأن مادةَ: العينِ، والكافِ، والفاءِ، تدلُّ على اللزومِ، كما قالَ إبراهيمُ عَلَيهِ السَّلَمُ لقومِه: ﴿مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٦]، أي لها ملازمونَ، فالاعْتِكافُ أن يتعبدَ الإنسانُ للهِ عَنَّهَ جَلَّ بلزومِ المسجدِ للتفرغِ لطاعةِ اللهِ وتحرِّي ليْلَة القَدْرِ.

ولهذا اعتكفَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ العشرَ الأُولَ من رمَضانَ، ثم اعتكفَ العشرَ الأوسطَ، ثم قيلَ لهُ إنها في العشرِ الأواخرِ فاعتكفَ العشرَ الأواخرَ مِن رمَضانَ (۱).

#### وقت الاعْتِكافِ:

يكونُ في جميعِ أيامِ العشرِ مِن رمَضانَ وليالي العشرِ، فيدخلُ المعتكفَ إذا غابتِ الشمسُ يومَ عشرينَ من رمَضانَ، ويخرجُ إذا غابتِ الشمسُ آخرَ يومٍ من رمَضانَ، ويخرجُ إذا غابتِ الشمسُ آخرَ يومٍ من رمَضانَ؛ لأن هذهِ هيَ العشرُ الأواخرُ، ولم يَرِدْ عنِ النبيِّ ﷺ ولا عَن أصحابِه فيها نعلمُ أنهمُ اعتكفُوا نصفَ العشرِ، أو يومينِ منَ العشرِ، أو ستةَ أيامٍ منَ العشرِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٧).

بل كانُوا يعتكفونَ العشرَ كلَّها، فمَن أرادَ التأسيَ برسولِ اللهِ ﷺ فليعتكفِ العشرَ كلَّها، ومَن لم يفعلْ فإنهُ لم يأتِ بالسُّنَّةِ.

والاغْتِكَافُ كَمَا نَعْلَمُ عَبَادَةٌ، والعَبَادَةُ مَبْنَيَّةٌ عَلَى التَّوْقِيْفِ، إِنْ جَاءَتْ بَهَا الشريعةُ فَقَدْ قَالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى الشريعةُ فَقَدْ قَالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ »(۱).

وأما استفتاءُ عمر رَضَاً لِللهِ عَنْهُ لرسولِ اللهِ -صلّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّمَ- أنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»(١)، فهذَا لا يدلُّ على أن هذَا النوعَ منَ الاعْتِكافِ مشروعٌ مندوبٌ للإنسانِ؛ ولهذا لم يأمرْ بهِ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أحدًا مِن أُمَّتِه، إنها استفتَى أن يفعلَه مَن نذرَ، فأفتاهُ بالجوابِ.

وقدْ يكونُ الشيءُ جائزًا؛ لكنهُ لا يُشرعُ لعمومِ الناسِ، وهناكَ أمثلةٌ على ذلك:
عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ
فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِهِ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص:١]، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ
الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأً بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا نذر أو حلف...، رقم (٦٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، رقم (٧٣٧٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، رقم (٨١٣).

فلا نقولُ إنه بهذا الإقرارِ صارَ ختمُ قراءةِ الصَّلاةِ به وَلَلْهُ أَحَدُ ﴾ ولذلك لم يكنِ الرسولُ سُنَّةً ، ويشرعُ لنا الآنَ أن نختمَ به وَلَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، ولذلك لم يكنِ الرسولُ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يختمُ قراءة الصَّلاةِ به وَلَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، ولا قالَ للأمةِ اختمُوها عَلَيهِ الصَّلاةِ به وَلَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، ولا قالَ للأمةِ اختمُوها به وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ؛ لكنهُ أقرَّ رجلًا فعلَ اجتهادًا منهُ ، فأقرَّ ه على ذلك، فمن حصلتْ لهُ حالٌ كحالِ هذا الرجلِ ، وختمَ به وَلَ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ فإننا لا ننكرُ عليه ؛ لكننا لا نندبُ الأمة إلى أن يختمُوا قراءةً به وَلَ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ .

لَمَا أَفْتِي ﷺ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بأن يعتكفَ وفاءً بنذرِه نقولُ: لو أن أحدًا نذرَ أن يعتكفَ يومًا وليلةً في أحدِ المساجدِ لقلنَا لا بأسَ، لكننا لا نندبُ الناسَ إلى أن يفعلُوا هذَا.

ومِن ثمَّ يَتبينُ أَن مَن قالَ مِن أهلِ العلمِ: يُسنُّ للإنسانِ إذا أَتى إلى المسجدِ أن ينوي الاعْتِكاف مدة مُكثِه فيهِ فإن قولَه ضعيفٌ جدًّا، ولا يُسنُّ للإنسانِ إذا جاء إلى المسجدِ أن ينوي الاعْتِكاف مدة مُكثِه فيهِ؛ لأن الاعْتِكاف عبادةٌ، ولم يقلِ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ مَن تقدَّمَ منكُم إلى المسجدِ فلينوِ الاعْتِكاف فيهِ؛ حتى يحصلَ لهُ أجرُ التقدم وأجرُ الاعْتِكافِ.

وها هوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يندبُ الأَمةَ إلى التقدمِ يومَ الجمعةِ ويقولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ لَسَاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ لَلسَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ اللَّائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠).

فهذا الذِي جاء في الساعةِ الأُولى لم يقلِ الرسولُ فلينوِ الاعْتِكافَ مدة لُبثهِ في المسجدِ انتظارًا لصلاةِ الجمعةِ، فإذا كانَ كذلكَ فلا يمكنُ أن نشرعَ للناسِ ما لم يَشرعُه اللهُ ورسولُه ونقولُ: مَن جاء إلى المسجدِ فلينوِ الاعْتِكافَ ساعةً ويخرج، فالاعْتِكافُ المشروعُ المسنونُ الذي لا شكَّ فيهِ والذِي هوَ هديُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالذِي هوَ هديُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالذِي هوَ أن يعتكفَ الإنسانُ العشرَ الأواخرَ مِن رمَضانَ؛ تفرغًا لطاعةِ اللهِ، وتحريًا لليلةِ القدرِ.

# البحثُ الثَّاني: مكانُ الاعْتِكافِ:

وعلى فرضِ صحةِ الحديثِ فيكونُ النفيُ هنا نفيًا للكمالِ، أي أن أكملَ الاعْتِكافِ هوَ الاعْتِكافُ في المساجدِ الثلاثةِ، لا أن المساجدَ الأخرى تُعطلُ، وكيفَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى (٤/ ١٥، رقم ٨٥٧٤).

يمكنُ أن نقولَ إن الاعْتِكافَ لا يصحُّ إلا في المساجدِ الثلاثةِ واللهُ عَنَّوَجَلَّ يخاطبُ الأمةَ كافةً قائلًا: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وهوَ شاملٌ للأمةِ في شرقِ الأرضِ وغربِها، وشهالها وجَنوبِها؟!

ثم نقول: هذا الحكمُ لا يكونُ إلا في هذهِ الدائرةِ الضيقةِ وهي هذهِ المساجدُ الثلاثةُ، فيكونُ هذا القولُ ضعيفًا مخالفًا لظاهرِ القرآنِ؛ لأن (ال) في قولِه تعالى: ﴿الْمَسَنَجِدِ ﴾ للعموم، وليستْ للعهدِ، ولا يمكنُ أن تُحملَ على العهدِ، إلا بدليلٍ صريحٍ صحيحٍ، وعلى هذا فيصحُّ الاعْتِكافُ في كلِّ مسجدٍ تقامُ فيهِ الجهاعةُ، والأفضلُ أن يكونَ الاعْتِكافُ في المساجدِ التي تقامُ فيها الجمعةُ؛ حتى لا يضطرَّ المعتكفُ إلى الخروج لصلاةِ الجمعةِ.

# البحثُ الثالثُ: خروجُ المعتكِفِ:

لا يخرجُ المعتكفُ إلا لشيءٍ لا بدَّ لهُ منهُ طبعًا أو شرعًا، وإلا فلَا يَخرج، فإن خَرَجَ فسدَ اعتكافُه ولم ينبنِ آخرُه على أولِه.

والأحوالُ الضروريةُ مثل: أن يخرجَ المعتكِفُ للإتيانِ بأكلٍ وشربٍ، ولا يجدُ مَن يأتيهِ بهما، أو لقضاءِ حاجتِه، أو لغُسلٍ واجبٍ، أو لوضوءٍ واجبٍ، أو ما أشبهَ ذلكَ.

ولكنْ بعضُ العلماءِ رَحَهَهُ اللهُ يقولونَ: يَصِحُّ أَن يُستثنَي الخروجُ لشيءٍ مطلوبٍ شرعًا، فيخرجُ لعيادةِ مريضٍ، أو لشهودِ جِنازةٍ، كأن يتوقعَ أن يموتَ مريضٌ لهُ عليهِ حتَّ في مدةِ اعتكافِه، فيستثني ويقول: يا رب لي أَن أشهدَ جنازةَ فلانٍ، فهذا لا بأسَ بهِ؛ لأن الخروجَ هنا خروجٌ لمقصودٍ شرعيٍّ، واشترطَهُ الإنسانُ على ربِّه،

وقد قالَ النبيُّ -صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ- لِضُباعةَ بنتِ الزبيرِ حينَ أرادتِ الحجَّ وهيَ شاكيةٌ قالَ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي »(١).

وأما خروجُ الإنسانِ ليتصلَ بأهلِه، أو خروجُه للبيعِ والشراءِ، أو خروجُه للتنزهِ، أو خروجُه للتنزهِ، أو خروجُه للتنزهِ، أو خروجُه لمسجدٍ آخرَ يصلي فيهِ فكلُّ هذا مفسدٌ للاعتكافِ.

فإن قيلَ: هلْ خروجِي من بابِ المسجدِ لأصعدَ إلى السقفِ هل يعتبرُ هذا خروجًا أو لا؟

قلنًا: الذي يظهرُ أن هذَا الخروجَ لا يضرُّ؛ لأنهُ خروجٌ للدخولِ، خروجٌ للدخولِ، خروجٌ ليدخلَ إلى المسجدِ، وبالنسبةِ للمسجدِ الحرامِ يمكنُ أن يصعدَ المعتكفُ إلى السطحِ بدونِ أن يخرجَ إلى السوقِ؛ لأن الأبوابَ مفتوحةٌ في الدورِ الثَّاني ويمكنُ أن يخرجَ من هذهِ الأبوابِ إلى السطح بسهولةٍ.

وهنا يَردُ سؤالٌ: هل يلزمُ أن يبقَى المعتكِفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفِ أو لهُ أن يتنقلَ؟

والجوابُ: أن لهُ أن يتنقلَ ما دامَ في المعتكفِ الذي يشملُه اسمٌ واحدٌ، فله أن يتنقلَ، فإذا كانَ جالسًا في شرقيِّ المسجدِ، وتقدمَ إلى غربيِّهِ، أو في شمالِه وبادلَ جنوبَه، فلا بأسَ؛ لأن المكانَ واحدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

#### آدابُ المعتكفِ:

ينبغِي للمعتكفِ أن يشتغلَ بالطاعاتِ، وبالعباداتِ، وألا يكثرَ الحديثَ معَ الناسِ، فيضيعُ عليهِ وقتٌ؛ لأنهُ فرَّغَ نفسَه لطاعةِ اللهِ عَرَّهَ عَلَى.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ خَاتَمِ النبيين وإمامِ المُتَّقِين، وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

حُكْم الاعْتِكاف أنه سُنَّة سَنَّها النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- بفِعْلِه وإقرارِه، وكان يَعْتَكِفُ العشر الأُولَ من رمَضان، ثم اعتكف العَشْرَ الأَوْسَط، يَتَحَرَّى ليلةَ القَدْرِ. ثم أُخْبِرَ أنها في العَشْرِ الأَواخِرِ، فاعتكف العَشْرَ الأواخر، وأخبرَ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم-، أصحابَه رَضَالِينَهُ عَنْهُم، أنه أُرِيَ ليلةَ القدر، فقال: (ثُمَّ أُنْسِيتُها، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا»، أي في صلاةِ الصبح من يَوْمِها «في مَاءٍ وَطِينِ».

فأمطرت الساءُ ليلةَ إِحْدَى وعِشْرينَ، وكان مَسْجِدُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلَى آلِه وسلَّم- على عَرِيشٍ، أي مَسْقوف بجَريدِ النَّخْل، فنزَلَ المطرُ، وصارتِ الأرضُ طِينًا، فصلى النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم- صُبْحَ يومِ الحادي والعشرين، وانصرف من صَلاتِه، فرأى المسلمون في جَبْهَتِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- أثرَ الماءِ والطِّينِ. وبذلك صارت ليلةُ القَدْرِ في ذلك العامِ ليلةَ إحدى وعِشْرين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب تحري ليْلَة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر، رقم (۱۸ ۲۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (۱۱٦۷).

ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون ليْلَة القَدْر دائمًا ليلة إحدَى وعِشْرين؛ لأن النبيّ -صلّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلّم- أمر أن نتحراها في كلّ العَشْر، ففي كل ليلة منها يمكن أن تكون ليْلَة القَدْر، قد تكون ليلة إحدَى وعِشْرين، أو اثنتين وعِشْرين، أو اثنتين وعِشْرين، أو ثلاثٍ وعِشْرين، وهكذا إلى ليلةٍ ثلاثين.

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر، إحدَى وعِشْرين وثلاثٍ وعِشْرين وثلاثٍ وعِشْرين وحَشْرين وحَشْرين وحَشْرين وحَشْرين، وسبع وعِشْرين وتسع وعِشْرين. وأرجى هذه الأوتارِ ليلةُ سبع وعِشْرين، وتَتَغَيَّرُ ليلةُ الوتر من عام إلى عام.

فإن قال قائل: كيف تقول: إنها يمكن أن تكون في العشر كلها، وقد أُرِيَ طائفةٌ من أصحابِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم - ليلةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخر، فقال: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». تواطأت أي اتَّفَقَت، «فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (١). وهذا لا يعني أنها لا تأتي في الثلاثِ الأوائل مِنَ العَشْرِ الأواخرِ؛ بل هذا في تلكَ السَّنةِ خاصةً.

وليلةُ القدرِ مِنْ نعمةِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى علينا، ورحمتِه بنا، والحكمةُ في شَرْعِهِ وقَدَرِه أَنْ أَخْفاها علينا لأمرَيْنِ فيها بَلَغَهُ عِلْمُنا:

الأمر الأول: أن يُكْثِرَ العباد من العبادة في جميع العشر، قال اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أُوَلِيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىۤ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى ﴾ [يس:٨١]؛ لأن العباد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، رقم (١١٠٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليْلَة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، رقم (١١٦٥).

لو عَلِمُوها في ليلةٍ واحدةٍ فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدةٍ، لكن إذا لم يَعْلَموا ففي كلِّ الليالي يجتهدون.

الأمر الثّاني: أنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ قد يَبْتِلِي العبادَ ويختبِرُهُمْ بها يَدُلُّ على صِدْقِ الطّلبِ والإيهانِ، ووَجْهُ ذلك أنَّ الحريصَ على إدراكِ فَضْلِها يُفْرَضُ عليه أنْ يَقومَ كلَّ الليالي العشرِ، والكسلان يَصْعُبُ عليه ذلك، ويتوانى ولا يجتهدُ إلَّا في الليلةِ التي يرَى أنها أَقْرَبُ إلى ليلةِ القَدْرِ، كها يُوجَدُ الآنَ، فبعضُ الناسِ لا يجتهد في العشرِ الأواخر، إلا في ليلةِ سَبْعٍ وعِشْرِينَ، فتَجِد المساجدَ ليلةَ سَبْعٍ وعِشْرِين تَكْتَظُّ بالمصلين، وفي غيرِ تلكَ الليلةِ يَقِلُون جدًّا، وهذا يَدُلُّ على كَسَلِهم، ورُبَّها لا يُوفَّ قُ هؤلاء لخير ليلةِ القدر.

ولنختصر الأمر قليلًا:

أولًا: ليْلَة القَدْر في العشر الأواخر.

ثانيًا: ليستْ معلومةً في ليلةٍ بعَيْنِها.

ثالثًا: وفي إخفاءِ عَيْنِها حكمةٌ.

رابعًا: لا يُجْتهَدُ في ليلةِ القَدْرِ بشيءٍ سِوَى القيامِ، هذا ما نَعْلَمُه، فلقد قال النبيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

وعلى هذا فالصدقةُ فيها كالصدقةِ في غَيْرِها، والعمرةُ فيها كالعُمْرَةِ في غَيْرِها، كلُّ الأعمال غيرُ القيام في ليلةِ القَدْرِ لا مَزِيَّةَ لها، وبه نَعْرِفُ أَنَّ بعضَ إخواننا المسلمينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيةً، رقم (١٩٠١).

الذين يَحْرِصون على أَنْ يَعْتَمِرُوا في ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ ليسَ له حَظَّ مِنَ الأَثْرِ، أو مِنَ الدَّليلِ، وليس عندَهم دَلِيلٌ، فلتعتمر ليلة سبع وعِشْرين، أو في أيِّ ليلةٍ أخرى في رمَضان، ولا تَخُصَّ زمنًا بعبادةٍ، إلا حيثُ خَصَّه اللهُ ورسولُه، ولا تَخُصَّ مكانًا بعبادةٍ، إلا حيثُ خَصَّه اللهُ ورسولُه، ولا تَخُصَ مكانًا بعبادةٍ، إلا حيثُ خَصَّه اللهُ ورسولُه، هذا إذا كنتَ تُرِيدُ حقيقةَ الاتباعِ؛ لأنَّ حقيقةَ الاتباعِ؛ لأنَّ حقيقةَ الاتباعِ؛ لأنَّ حقيقةَ الاتباعِ؛ لأنَّ حقيقةَ الاتباعِ لا تتحققُ إلا إذا طابقتِ العبادةُ شريعةَ الله في أمورٍ سِتَّةٍ:

الأول: في السَّبب.

الثَّاني: في الجنس.

الثالث: في القَدْرِ.

الرَّابع: في الكيفية.

الخامس: في الزمان.

السادس: في المكان.

الأول: في السَّبب: فمن أتى بعبادةٍ لسببٍ لم يَثْبُتْ أنه سببٌ لها فعبادَتُه مَرْدودةٌ لا تُقْبَلُ منه، وهي بِدْعةٌ، ومِنْ ذلك ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ إذا تَطَيَّبَ بالبَخورِ، قال: اللهم صَلِّ على محمدٍ. فيجعلُ التطيبَ بالبَخُورِ سببًا للصلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم، فيقالُ: أينَ الدَّليلُ على أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم، فيقالُ: أينَ الدَّليلُ على أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-؟

إِذَنْ لا يُشْرَعُ للإنسانِ أن يُصَلِّيَ على النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-بسَبَبِ أنه تَطَيَّبَ؛ لأن ذلك لا دَلِيلَ عليه. الثَّاني: في الجنس، من المعلومِ أنَّ الأضحيةَ تكونُ مِنْ ثلاثةِ أشياءَ: الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ. فلو ضَحَّى الإنسانُ بفَرَسٍ، والفرسُ أغلى من الشاة غالبًا، لا يُجْزِئُ؛ لأنه لا يُشْرَعُ التضحيةُ بالخيلِ.

الثالث: في القَدْرِ، فلو خَالَفَ الشريعة في القَدْرِ، زيادةً أو نقصًا، لم تُقْبَل منه، فلو صلى الظهر سِتًا لا تقبل؛ لأنه مخالفة في القَدْرِ. ولو صَلَّى الظهر ثلاثًا لم تُقْبَل؛ لأنه مخالفة في القَدْرِ. ولو صَلَّى الظهر مرات، فالزائدُ لأنه مخالفة في القَدْرِ، ولو تَوَضَّأَ أربعَ مرَّاتٍ، أي غَسَلَ أعضاءَه أربعَ مرات، فالزائدُ لا يُزادُ عليه، بل يُعاقَبُ عليه؛ لأنه مُحَالِفٌ في القَدْرِ.

الرَّابع: في الكيفية، فلو أنه تَعَبَّدَ للهِ على كيفية لم تَرِدْ؛ بأن يتوضأ مُنكِّسًا فيبدأ برجليه، ثم بالرأس، ثم باليدين، ثم بالوجه، فلا يَصِحُّ الوضوء؛ لمُخالَفَةِ الشريعةِ في الكيفيةِ. ولو صَلَّى وسَجَدَ قبل أن يَرْكَعَ، ثم قام فرَكَعَ، ثم سَجَدَ الثَّانية، فلا يُقْبَلُ؛ لمُخالفةِ الكيفيةِ.

الخامس: في الزمان، فلو أنَّ رجلًا ذبَحَ أُضْحِيَّتَه قبل أن يُصَلِّي صلاةَ عيدِ الأضحى، فلا تُقْبَل؛ لأنها لم تُوافِقِ الزمانَ، أي فيها مخالفةٌ للزمانِ. ولو صَلَّى الظهرَ قبلَ الزوالِ لم تُقْبَل؛ لأنها مخالفةٌ للزَّمانِ.

السادس: المكان، فلو أنَّ إنسانًا اعتكفَ في بيتِه، لأنه مَرِيضٌ، فاعتكفَ في حُجْرةٍ في البيتِ لا يدخُلُ عليه أحدٌ، فلا يَصِحُّ اعتكافُه؛ لمخالفتِه في المكانِ.

فوَاجِبٌ على المُسْلِمِ أَن يَحْفَظَ هذه الأمورَ السَّتةَ التي لا تكون العبادةُ فيها مُوافِقةً للشريعةِ إلا بها؛ حتى يكون على بَصيرةٍ من الأمرِ.

ونَعُودُ إلى أصلِ المسألة، وهي ألّا نُخَصِّصَ ليلةَ سبعٍ وعِ شُرين إلا بالقيامِ؛ لأن ذلك لم يَرِدْ، ولو أنَّ المسلمين فَقِهُوا هذه المسائلَ لَسَلِمُوا من أمورٍ يُعَذِّبون بها أنفسَهم بلا حاجةٍ، ولو أنهم لم يَتَّفِقوا على الاعتبارِ ليلةَ سبعٍ وعِشْرين لسَلِمْنا من الزِّحام الشديدِ الذي قد يَكُونُ مِثْلَ الحَجِّ، أو قريبًا منه.

هذا هو حُكْمُ الاعْتِكافِ، أنه سُنَّةٌ، ولكن إذا شَغَلَ عما هو أَهَمُّ فإنه يُكْرَهُ، فلو أَنَّ رجلًا مُوظَّفًا مثلًا أراد أن يَعتكِف، فالوظيفةُ وَاجِبةٌ عليه، فأراد أن يَترُكَ فلو أنَّ رجلًا مُوظَّفًا مثلًا أراد أن يَعتكِف، فالوظيفة واجبةٌ عليه، ولو قال قائلٌ: إنَّ اعتكافه لم يَصِحَّ؛ لكان قولُه قريبًا من الصوابِ؛ لأن زَمَنَ الوظيفةِ للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه، ولا تملك أن تَفِرَّ منه أبدًا.

وكذلك أيضًا لو أنَّ الإنسانَ إذا اعتكفَ أهْمَلَ أهْلَه، فعندَه نساءٌ يَحْتَجْنَ إلى رعايةٍ، ولو اعتكفَ لأهملهم، نقول له: لا تعتكفْ؛ أتهدم مِصْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَهُ، والعجبُ أنَّ بعضَ الناسِ يعتكف، ويَدَع الوظيفة، أو يُقَدِّم ما يُسَمَّى بالإجازةِ الاضطراريةِ، وليسَ هناك اضطرارُ للاعتكافِ؛ لأنه سُنة، فكيف تَكْذِبُ على الدولةِ وتَطْلُبُ إجازةً اضطراريةً، وأنت ما اضْطُرِرْتَ إليها؟

وكذلك لو كان اعتكافُه يُؤَدِّي إلى قَطيعةٍ لرَحِهِ، أو عُقوقٍ لوالديه، مثل أن يكون له والدانِ مريضانِ، يحتاجانِ إلى تمريضٍ، ويحتاجانِ إلى مَن يَذْهَبُ بهما إلى المستشفى، أو يجلسُ عندهما في المستشفى، فهذا نقولُ له: اتْرُك الاعْتِكافَ، الاعْتِكافُ سُنَةً

#### أحكامُ الاعْتِكافِ:

أما أحكامُه، فالاعْتِكافُ لا يَصِحُّ إلا في مسجدٍ تقامُ فيه الجماعة؛ لأنَّ المسجدَ الذي لا تُقامُ فيه الجماعة لوِ اعتكفتَ فيه لَزِ مَكَ من هذا أحَدُ أمرينِ ولا بُدَّ: إما أنْ تتركَ صلاة الجماعة، وإما ألَّا تكونَ معتكفًا حقيقةً؛ لأَنَّكَ ستخرجُ مِنْ هذا المعتكفِ إلى الجماعة، فلا بُدَّ أن يكونَ في مسجدٍ تقامُ فيه الجماعة.

وكذلك مصلى الدائرةِ؛ لأنَّ بعضَ الدوائرِ فيها مُصَلَّى مُعَدُّ لصلاةِ الظهرِ مثلًا، أو العصرِ، وهذا لا يَصِحُّ الاعْتِكافُ فيه؛ لأنه ليسَ مَسْجِدًا تُقامُ فيه الجماعةُ.

والأفضلُ أن يكون في جامِع، أي في مَسْجدٍ تُقام فيه الجمعة، هذا هو الأفضل؛ لئلّا تَضْطَرّ يوم الجمعة إلى الخروجِ للجمعة؛ لأنّ الاعْتِكافَ المَسْنُونَ يكونُ من ليلة إحدَى وعِشْرين إلى آخرِ الشهرِ، ولا يكونُ في ليلتينِ أو ثلاثٍ، إذا كنت تريد أن تُطبّق السُّنة حقيقة في الاعْتِكافِ فعليكَ بالأُسوةِ، وهو رسولُ اللهِ –صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم –، فما اعتكف أقلَّ مِنَ العشرِ، والمعتكف يُريدُ أن يَتأسَّى بالرسولِ عَلَيْهِ السَّنَة مَ يُحرج ثم يعود آخِرَ ليلتين، فهذا عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَي قولِ بعضِ العلماء، لكن مَن يَفْعَلُ هذا لم يأتِ بالسُّنة.

إذن الاغتِكاف الذي قامَ به رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - كان في كلِّ العشرِ، من أوَّلِها إلى آخِرِها. ولو دَخَلَ الإنسانُ من أوَّلِ العشرِ عازمًا على اعتكافِ كلِّ العشرِ، فطراً له ظرف أوجب له أن يخرجَ، فهذا يخرجُ، فإذا خَرَجَ لا يَبْطُلُ أَجْرُ الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذورٌ.

ومِنْ أحكامِهِ أيضًا: ألَّا يخـرُجَ الإنسانُ من مُعْتكَفِه إلا لحاجـة، وخروج المعتكِفِ مِنَ المعتكَفَ على ثلاثة أقسام:

الأول: خروجٌ مُبْطِلٌ بكلِّ حال، شرط أو لم يشترط.

الثَّاني: خروجٌ جائزٌ بكلِّ حالٍ، شرط أو لم يشترط.

الثالث: خُروجٌ جائزٌ بشرطٍ.

فالخروج الجائز بكلِّ حالٍ أن يخرج الإنسان إلى ما لا بُدَّ منه شرعًا أو طبعًا:

مثال الأول: أصابتِ المعتكِفَ جنابةٌ، فهنا لا بدَّ أن يَخْرُجَ ليَغْتَسِلَ، وهذا لا بُدَّ منه شَرْعًا، فلو قال: أنا لن أَخْرُجَ، وسوفَ أَتَيَمَّمُ. قلنا: لا يجوزُ، فالماءُ موجود، فاخْرُجْ واغتسِلْ.

ومثال الثَّاني: إذا خرَجَ الإنسان لحاجةِ البولِ، أو الغائطِ، فهذا يَجوزُ، وهذا لا بُدَّ منه طبعًا، لا بُدَّ للإنسانِ أن يَبُولَ ويَتَغَوَّطَ، وإذا خَرَجَ للأكلِ فهنا تَفْصِيلٌ، إن لم يكن هناك مَن يُحْضِرُه له جازَ خُروجُه، وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد لم يجزْ خُروجُه، فهو قد ألْزَمَ نفسَه بالبقاء في المسجد.

القسم الثَّاني الممنوع بكلِّ حالٍ، الذي لا يجوز للمعتكف أنْ يخرجَ مِنْ أَجْلِه، سواءٌ اشْتَرَطَ أو لم يشترطْ، مثالُه: رجل تَاجِرٌ له دُكَّان، فإذا كان ضُحًى لا يخرج إلى دُكَّانِه؛ لأنه لن يَجِدَ ناسًا، فكلهم نَائِمُونَ، ولكن سيأتون في العَصْرِ، فيَخْرُجُ إلى الدكان يَبِيعُ ويشتري إلى قُرْبِ الفَجْرِ، فهذا لا يجوزُ له الخروجُ لهذا الغَرَضِ، سواءٌ اشترطه أو لم يشترطه؛ لأن هذا ينافي الاعْتِكافَ تمامًا.

مثالٌ آخرُ: شابُّ معتكِفٌ حديثُ عَهْدِ بالزواجِ، وكلما أحسَّ بالحاجةِ إلى النافِ أَهْلِه خرَجَ ليَسْتَمْتِعَ بهم، فهذا لا يجوزُ، والأفضلُ له ألَّا يَعْتَكِفَ، وذَهابُه إلى أهْلِه أفضلُ من الاعْتِكافِ. أي إنَّ ذَهابَه إلى أهْلِه إذا كان شابًّا ويحتاجُ إلى المُعاشَرَةِ أفضلُ من الاعْتِكافِ.

قال صاحبُ (زَادِ المُسْتَقْنِع): فِعْلُه النِّكَاحَ مع الشهوةِ أَفْضَلُ من نَوَافِلِ العِبَادَةِ. ولم قال النبيّ -صلّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلّم -: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». أي إنَّ الرجل إذا أتى أهْلَهُ فهو صَدَقَةٌ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، أيأتي أحَدُنا شهوتَه، ويكونُ له فيها أَجْرٌ؟ وكان الصحابةُ رَضَاللَهُ عَنْهُ لا يَدَعون شيئًا يحتاج إلى السؤالِ إلا سألوا عنه، قال: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: «فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَها فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (أ).

إذن لا يَجُوزُ اعتكافُ مثل هذا الشابِّ الحديثِ الزواجِ، ولو قال عندَ اعتكافِه: يا ربِّ، إني أشترط عليكَ أنْ أخرجَ إلى أهلي؛ لأنَّكَ أرحمُ الراحمينَ، وأنا حديثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ. لم يَصِحَّ اشتراطُه هذا؛ لأنه ينافي الاعْتِكافَ تمامًا، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فإذا سأل عن المَخْرَجِ قلنا له: لا تَعْتَكِف، فلا تَقْدِرُ على أنْ تكونَ بالنهارِ صائبًا، وتكونَ بالليلِ قائبًا معتكفًا وأنتَ حَدِيثُ الزواج.

الثالث: ما كان مقصودًا شرعًا، ولكنه ليسَ بوَاجِبٍ، فهذا إن اشترطه، ولم يَشْغَلْه عن الاعْتِكافِ، فلا بأس، وإلا فلا. مثل عيادة المريض، فإن كان لإنسانٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

قريبٌ مريضٌ، وأراد أن يعتكفَ، لكن يُحِبُّ أن يخرجَ لهذا المريضِ، فنقول: الحمدُ للهِ، اشترط على رَبِّكَ عَرَّهَجَلَّ أَنَّكَ تَخْرُجُ لعيادةِ هذا المريضِ؛ لأن هذا مَقْصودٌ شرعًا، ليسَ عَبَسًا ولا لهوًا.

فإذا قال قائل: ما الدَّليلُ على أن الإنسانَ يشترط على رَبِّهِ مثل هذا الشرط؟ قلنا: الدَّلِيلُ حديثُ ضُباعة بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فقد أرادت أن تَحُجَّ، فشَكَتْ إلى النبيِّ – صلَّى اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم – وقالت: يا رسولَ اللهِ، إني أُرِيدُ الحَجَّ، وأَجِدُنِي شَاكِيَةً. قال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ نَجِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(١). محلي أي إحلالي من الحَجِّ حيثُ حَبَسْتَنِي، «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»(١).

يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوةِ: هل يجوزُ للمعتكِفِ أنْ يتكلَّمَ في الهاتفِ، كأنْ يُكلِّمَ أهلَه: افْعَلُوا كذا، انْتَظِرُوا فلانًا سيأتي؟

فنقول: نعم، يَجوزُ الكلامُ في الهاتفِ، فهو كالكلام مُشافَهةً، ولا فَرْقَ، لكن لا يُكْثِرُ مِنَ الكلامِ، لا بوَاسِطَةِ الهَاتِفِ، ولا بالمُشافَهةِ، فهو في عِبادةٍ، وقد أَلْزَمَ نفسَه بالمُكْثِ في المسجد للعبادةِ.

ونجد بعض المعتكفين مِنَ الشَّبابِ وغيرِ الشَّبابِ من يجعل الاعْتِكافَ وقتًا للمساجلةِ، وكأنهم في نُزْهَةٍ، وهؤلاءِ لم يأتوا برُوحِ الاعْتِكافِ، ويقولون: لماذا تضيِّقُون علينا؟ أليستْ صفيةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا زوجةُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم-

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، رقم (٢٧٦٦).

أتتْ إليه وهو معتكِفٌ، وتحدَّثَتْ عنده ساعةً، وخرجَ معها يوصِّلُها إلى بَيْتِها، كفاكم تشددًا؟

فنقول لهم: إذا جاءتْ زَوْجَتُكَ تحدِّثُكَ فلا مانِعَ، لكنْ ليس دائهًا، وحديثُ الزوجةِ فيه مصلحةٌ للرجلِ، وهي صناعةُ المحبةِ والألفةِ بينَ الزوجينِ، واللهُ عَرَّقِجَلَ قال: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسَكُنُونًا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١]، وهذا الأمر يَصْنَعُ المَودَّةَ والألفة بينَ الزوجينِ.

وانظر إلى النبيّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - واقتد به، فقد كان عَلَيْهِ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ، يساعِدُ أَهلَه عَيْمُ الصَّلاهُ وَلَوجُه عائشة وَيَخْصِفُ نعلَه، ويَحْلُب الشاة لأهلِه. وإذا أراد أن يَغْتَسِلُ اغتسلَ هو وزوجُه عائشة وَيَخَلِنَتُ عَهَا من إناء واحدٍ، وهذا يَخْصُلُ به ألفة عظيمة . واغتسالُ الرجلِ مع امرأتِه لا بُدَّ ألَّا يكونَ عليها ثياب، عَصْلُ به ألفة عظيمة . واغتسالُ الرجلِ مع امرأتِه لا بُدَّ ألَّا يكونَ عليها ثياب، ويعتسلانِ في إناء واحدٍ؛ وهذا يَجْلُبُ المَودَّة، ومن لم يُجرِّب فلْيُجرِّب، وسوف يَجِدُ أنَّ ذلك فيه مَصْلحة عظيمة ، والألفة بينَ الزوجينِ تجعلُ الحياة سعيدة ، واسألْ مَنْ أنَّ ذلك فيه مَصْلحة عظيمة ، والألفة بينَ الزوجينِ تجعلُ الحياة سعيدة ، واسألْ مَنْ ألفَ الله بينهم وبينَ زَوْجاتِهم كيف يَحْيَوْنَ أَسْعَدَ ما يكونُ ، ومَن بينَه وبينَ أَهْلِه شيءٌ من الجَفَاءِ فانظر ماذا يكونُ عليه كلَّ يومٍ ، وكلَّ صباح ، كل منها يدعو على الثَّاني، من الجَفَاءِ فانظر ماذا يكونُ عليه كلَّ يومٍ ، وكلَّ صباح ، كل منها يدعو على الثَّاني، ويُتعبون الناسَ ، ويتعبون القضاة ، ويتعبونَ أقارِ بَهُمْ.

ولهذا قال النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - وهو الحكيمُ، بل هو أَحْكُمُ بني آدَمَ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً» أي: يُبْغِضْ «إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(١). وليس كلُّ إنسانٍ يَسْلَمُ له الأَمْرُ؛ لكن يُسَدِّدُ ويُقارِبُ. ولذلك أَحُثُ إخواني الذكورَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (١٤٦٩).

أو أخواتي الإناثَ على الصَّبْرِ، ودوامُ الحالِ مِنَ المُحالِ، وعلى التَّحَمُّلِ، وعلى طَلَبِ الأَنْفَةِ حتى يكونَ الزوجانِ سعيدَيْنِ.

نَعُودُ إلى الاعْتِكافِ فنقول: المعتكِفُ في غيرِ المسجدِ الجامع يَجِبُ عليه أنْ يخرج مبكرًا قبل مجِيءِ الإمام؛ لأنَّ التبكيرَ مِنْ مندوباتِ الصلاةِ، وما دَامَ أُذِنَ لكَ في الصلاةِ فقد أُذِنَ لك في مندوباتها، فلك أن تخرجَ مِنْ حينِ أن تَطْلُعَ الشمسُ إلى مسجدٍ جَامِع؛ لأنَّ هذا من مندوباتِ صلاةِ الجمعةِ، فاخرجْ مِنْ حينِ تَطْلُعُ الشمسُ، واغتسلْ، والبَسْ أحسنَ الثيابِ التي عندكَ. وإذا انتهيتَ مِنَ الجمعةِ فلا تَبْقَ في المسجدِ، بلِ اذهبْ إلى مسجدِكَ الذي كُنْتَ مُعْتَكِفًا فيه فَوْرًا، وهذا ما يَحْضُرُني الآن مِنَ الكلامِ على الاعْتِكافِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

قد كُنتم تَرْتَقِبونَ مَجِيءَ شَهْرِ رَمَضَانَ فجاءَ شَهْرُ رَمَضانَ ثُمَّ خَلَّفْتُموه وراءَ ظُهورِكم، وهكذا كلُّ مُسْتَقْبَلٍ للمرءِ يَرْتَقِبُه ويَنْتظِرُه ثم يَمُرُّ به ويُخَلِّفُه وراءَه حتى يَأْتِيَه الموتُ.

أيها الناسُ لقد حَلَّ بِكُم شَهْرُ رَمَضانَ ضَيْفًا كريبًا، فأَوْدَعْتُموهُ ما شاءَ اللهُ من الأعمالِ، ثم فارَقَكم شاهدًا عليكم أو لكم بها أَوْدَعْتُموه، لقد فَرِحَ قومٌ بفِراقِه، لأنهم تَخَلَّصوا منه، وتَخَلَّصوا من الصيامِ والعباداتِ التي كانتْ تَقِيلةً عليهم، وفَرِحَ قومٌ بتَمامِه، لأنهم تَخَلَّصوا به من الذُّنوبِ والآثامِ لها قاموا به فيه من عَمَلٍ صَالِحٍ استحقوا به وَعْدَ اللهِ بالمغفرةِ، والفرقُ بينَ الفَرَحَيْنِ عظيمٌ جدًّا.

أيها المسلمون إننا قد تَوَلَّيْنا صِيامَ رمَضانَ وقيامَه على تَقْصيرٍ مِنَّا وقُصورٍ، ولكننا نَسْأَلُ الله العَفْوَ والمغفرة، نسألُ الله تعالى أن يَتقَبَّلَ منا ما عَمِلْناه في ذلك الشَّهْرِ وفي غَيْرِه، نَسْأَلُ الله تعالى أن يَتجاوزَ عن تَقْصِيرِنا، نَسْأَلُ الله تعالى أن نَجِدَ ذلك يومَ القيامةِ مُدَّخَرًا لنا ثَوابُه عندَ رَبِّنا.

أيها المسلمون إنَّ علامةَ قَبولِ الحسنةِ -كما قال بعضُ العلماء - أن يُعْقِبَها الإنسانُ بحَسَنَةٍ أُخْرَى، فإنَّ الحَسَناتِ تَتْبَعُها الحسناتُ، وإنَّ من علامةِ عَدَم القَبولِ

أن يَكُونَ الإنسانُ مُنتَظِرًا للفَرَاغِ من العبادةِ حتى يَعودَ إلى السَّيئاتِ بعدَها، لأنه يَحنُ إلى السيئاتِ، والعِباداتُ ثَقِيلةٌ عليه، فاتَقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على الأعمالِ الصالحةِ في غير رَمَضانَ كما حافظتم عليها في رمَضان، فإن عَمَلَ المؤمنِ لا يَنْقَضِي بانقضاءِ مَواسمِ العَمَلِ، إنَّ عمَلَ المؤمنِ عَمَلٌ دائبٌ لا يَنْقَضِي إلا بالموتِ، لا يَنْقَضِي الا بالموتِ، كما قال اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَالعَبْدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْنِيكَ الْمَقِيثِ ﴾ [الحجر: ٩٩]، وكما قال اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَالعَبْدُ مَتَّى اللهِ عَنَ يَأْنِيكَ الْمَقِيثِ ﴾ [الحجر: ٩٩]، وكما قال اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ وَالعَبْدُ مَتَّى الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْمًا فَمُلْقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، وكما قال الله عَنَوْجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلإِنسَانُ إِنْكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْمًا فَمُلْقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، فكما قال الله عَنَوْجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلإِنسَانِ والتعقيبِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ كَدْحَ الإنسانِ فأتى بالمُلاقاةِ بالفاءِ الدالَّةِ على الترتيبِ والتعقيبِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ كَدْحَ الإنسانِ فاتى ربَّه مُتَّصِلٌ إلى الموتِ.

فيا أيها المسلمون أَكْثِروا من عِبادةِ اللهِ، اتَّقوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ فإِنَّكُم لا تَدْرُونَ متى يَفْجَؤُكُم المَوْتُ، فكم من إنسانٍ خَرَج من أَهْلِه ولم يَرْجِعْ إليهم، وكم من إنسانٍ نامَ على فِراشِه ولم يَقُم منه، وكم من إنسانٍ زَرَّ ثَوْبَه ولم يَفُكَّ أَزْرارَه إلا غَاسِلُه، فاتقوا اللهَ عِبادَ اللهِ.

أيها المسلمون لئنِ انْقَضَى شَهْرُ الصِّيامِ وهو مَوْسِمُ عَمَلٍ، فإنَّ زَمَنَ العملِ - وللهِ الحَمْدُ- لم يَنْقَطِع، ولئنِ انقضى صيامُ رَمضانَ فإنَّ الصيامَ لا يَزالُ مَشْرُوعًا وللهِ الحَمْدُ، فـ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »(۱).

وقد سَنَّ رسولُ اللهِ عِلَيْ صِيامَ يومِ الاثنين والخَمِيسِ وقالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، رقم (١١٦٤).

تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»('')، وأوْصَى عَلَى أبا هُرَيْرَةَ وأبا ذَرِّ وأبا الدرداءِ رَضَالِكَ عَلَى بصيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وقال عَلَى العَمَلِ الصالحِ في وقال عَلَى: «صَوْمُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»('')، وحثَّ عَلَى العَمَلِ الصالحِ في عَشْرِ ذي الحِجَّةِ ('')، ومنه الصيامُ، ورُويَ عنه عَلَى أنه كانَ لا يَدَعُ صِيامَها، وقال في صومِ يَوْمٍ عَرَفَةَ: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»('')، عني لغيرِ الحاجِّ، أما الحاجُ فلا يصومُ بعرَفَةَ، وقال عَلَيْ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ عِلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ، وَالسَّنَةَ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ عِمْ العَاشِرِ منه: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ، وَالسَّنَةَ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ، وَالسَّنَةَ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ مَا الحَاجُ واللهِ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْتِهِ اللهِ المُحَرَّمِ»('')، وقال في صومِ يومِ العَاشِرِ منه: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُ »('').

وقالت عائشة رضَيُلِلَهُ عَهَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ مَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس، رقم (٢٤٣٦)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ، رقم (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام داود عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، رقم (۱۹۷۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...، رقم (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة، رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم (۱۹۲۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ في غير رمضان، رقم (۱۱۵۷).

ولئنِ انقضى قيامُ رمَضان فإن القيامَ لا يَزَالُ مَشْروعًا كلَّ ليلةٍ من ليالي السَّنة، حثَّ عليه النبيُّ عَيَكِيْ ورخَّبَ فيه، فقد سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ»(۱).

وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه »(٢).

فاتقوا الله عباد الله، وبادروا أعماركم بأعمالِكم، وحَقِّقوا أقوالكم بأفعالِكم، فانعالِكم، وحَقِقة عُمُرِ الإنسانِ ما أَمْضاهُ في طاعةِ اللهِ، وإنَّ «الكيِّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ» أيْ حَاسَبَها «وَعَمِلَ لِهَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الأَمَانِيَّ»(٣).

أيها المسلمون لقد يَسَّرَ اللهُ لكم سُبل الخيراتِ، وفتح أبوابَها ودعاكم لدخولها، وبَيَّنَ لكم ثوابَها، فهذه الصلواتُ الخمسُ آكَدُ أركانِ الإسلامِ بعدَ الشهادتين، هي خمسٌ في الفِعْلِ وخَمْسونَ في الميزانِ، من أقامها كانتْ كَفَّارةً له ونَجَاةً يومَ القيامةِ، شَرَعَها اللهُ لكم، وأكْمَلَها بالرواتبِ التابعةِ لها، وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعةً، أربعٌ قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل صوم المحرم، رقم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة آنية الحوض، رقم (٢٤٥٩).

الظُّهر بسلامين، وركعتانِ بعدها، وركعتانِ بعدَ المغربِ، وركعتانِ بعدَ العِشاء، وركعتانِ بعدَ العِشاء، وركعتانِ قبلَ الفَجْرِ، مَن صَلَّاهن بَنَى اللهُ له بَيْتًا في الجَنَّةِ (١).

وهذا الوِثْرُ سُنَةٌ مُؤَكَّدةٌ، سَنَّه رسولُ اللهِ ﷺ بقولِه وفِعْلِه، وقال: «مَنْ خَافَ أَلَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ »(٢)، فهو سُنَّة مُؤكَّدة، لا ينبغي للإنسان تَرْكُه، حتى قال بعضُ العلماء: إنَّ الوِثرَ واجبٌ، يَأْثُمُ بتَرْكِه، وقال الإمامُ بنُ حَنْبَلٍ رَحَهُ أَللَّهُ: «مَنْ تركَ الوِثرَ فهو رَجُلُ سُوءٍ ينْبَغِي أَلَا تُقْبَلَ له شَهادَةٌ »(٢).

وأقلُّ الوِثْرِ ركعةٌ، وأكثرُه إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً، ووقتُه من صلاةِ العشاءِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ، ومَن فاته في الليلِ قضاهُ في النهارِ شَفْعًا، فإذا كان عَادَتُه أن يُوتِرَ بثلاثٍ فنسِيه أو نامَ عنه، صَلَّاه في النهارِ أربعًا، ففي صحيحِ مُسلِم عن عائشة رَخَوْلِيَّهُ عَنْهَ أَنَّ النبي عَلَيْهِ (كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَخْعَةً » (كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَخْعَةً » (كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَخْعَةً » (كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة

وهذه الأذكارُ خَلْفَ الصلواتِ المكتوبةِ، فقد كانَ النبيُّ ﷺ إذا سَلَّم من الصلاةِ استغفر ثَلاثًا، وقال: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، رقم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب خاف ألَّا يقوم من آخر الليل، رقم (٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١/ ٧٠٦)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلّم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩١).

و «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتُلِكَ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: ثَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ اللّٰهُ اللّٰكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ "(۱)، وهذا الوُضوء للصلواتِ الخَمْسِ ولغَيْرِها من النوافلِ من الصلواتِ، البَحْرِ "(۱)، وهذا الوُضوء، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَمَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ كُورَائِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَطَهِرِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ كُورَائِي اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وهذه النَّفَقاتُ المَالِيَّةُ من الزَّكواتِ والصَّدقاتِ والمَصْرُوفاتِ على الأَهْلِ والأَولادِ حتى على الأَهْلِ والأُولادِ حتى على نَفْسِ الإنسانِ، فما مِن مُؤْمِنٍ يُنْفِقُ نَفَقةً يَبْتَغِي بها وَجْهَ اللهِ إلا أَثِيبَ عليها.

و ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٣).

و «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمَسَاكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قال الراوي: وأَحْسَبُه قال: «كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالقَائِمِ لَا يَفْتُرُ» (١)، والساعي عليهم هو الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء، رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الساعي على المسكين، رقم (٥٦٦١)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم (٢٩٨٢).

يسعى عليهم ويقوم بحَاجَتِهم، والعائلةُ: الصِّغارُ والضُّعفاءُ الذين لا يَسْتطيعون القِيامَ بأَنْفُسِهم هم من المَساكِينِ، فالسَّعْيُ عليهم كالجِهَادِ في سبيلِ اللهِ، أو كالصِّيامِ الدائمِ والقيامِ المُسْتَمِرِّ.

وَفَقَنِي اللهُ وإياكم لاغْتِنامِ الأَوْقاتِ وعِهارَتِها بالأعهالِ الصالحاتِ، ورَزَقَنا اجتنابَ الخطايا والسيئاتِ، وطَهَرَنا منها بمَنِّهِ وكَرَمِه، إنه وَاسِعُ الهِبَاتِ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى اللهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

## تَعْريفُ الصَّوْمِ:

هوَ الامتناعُ عَنِ الأَكْلِ وَالشَّرِ وَالجَاعِ وَغَيْرِها مِنَ المُفَطِّرَات مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُروبِ الشَّمسِ؛ والدَّليلُ أَنَّ هَذَا هوَ الصيامُ، قولهُ تعالى: ﴿فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَ وَالْمَعْرُوهُ مَا كُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَتَبَيْنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَلِيتُوا الطّيامُ إِلَى النَّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فابتِدَاؤه إِذَا تَبَيَّنَ الحيطُ الأبيضُ مِنَ الْخيطِ الأسودِ مِنَ الفجرِ، وَانْتِهاؤُهُ: ﴿ثُمُّ أَتِتُوا الصّيامُ إِلَى النَّيلِ ﴾، هذا هو الصّيامُ الشّرعيُّ.

وخُصَّ بِشهرِ رمَضانَ؛ لأَنَّهُ الذِي أُنْزل فيهِ القرآنُ، كَمَا قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

والصِّيامُ كَفُّ النَّفس عَمَّا تَشْتهي، وكُلُّنا يَشْتهي الأَكْلَ، وَكُلُّنا يَشْتهي الأَكْلَ، وَكُلُّنا يَشْتهي الشُّرب، وَكُلُّنا يَشْتهي النِّكَاح، لَكِن نَحْبس أَنْفُسنا عَنْه فِي هَذَا الوَقْتِ منَ الزَّمنِ تَعَبدًا للهِ.

إِذَنْ فَالعباداتُ بَذْلُ المحبوبِ تَارةً، وَالكفُّ عَنِ المحبوبِ تَارةً أُخْرَى، فَالعبادةُ التِي فِيها الكُفُّ عَنِ المحبوبِ هِي التِي فِيها الكُفُّ عَنِ المحبوبِ هِي التِي فِيها الكُفُّ عَنِ المحبوبِ هِي الصِّيامُ؛ لأنَّ بِهذا يَتِمُّ الامتحانُ، إِذْ إِنَّ بَعْضَ الناسِ يَسْهل علَيْه بَذْلُ المحبُوبِ، وَلَا يَسْهل علَيْه الكَفُّ عَنِ المحبُوبِ، وَبَعْضُ الناسِ يَسْهل علَيْهِ الكفُّ عَنِ وَلَا يَسْهل علَيْهِ الكفُّ عَنِ المحبُوبِ، وَبَعْضُ الناسِ يَسْهل علَيْهِ الكفُّ عَنِ المحبوبِ، وَلَا يَسْهل علَيْهِ الكفُّ عَنِ المحبُوبِ، فَكَأَنَّ الله عَنَّفَجَلَّ بِحِكْمتهِ اختبرَ العبادَ بِهَذَا تَارةً وَبَهَذَا تَارةً.

وإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الصيامَ هُوَ التَّعبدُ للهِ تعالى بِتَركِ الأكلِ وَالشُّربِ وَالنَّكاحِ وَغَيْرِها مِنَ المُفَطِّراتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْر إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ، فَالحكمةُ -كَمَا ذَكَرْنا- هِيَ امْتِحَانُ العبادِ بِالتَّعبدِ للهِ.

وَالحَكَمةُ الثَّانيةُ أَشَارَ اللهُ إِلَيْها بِقَوْله: ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ أَيْ: مِنْ أَجْل أَنْ نَسْتَكَملَ الفَضائلَ التِي اسْتَكْملتها الأُممُ السابقةُ وَلِهَذا كَان دِيننَا حَوَللهِ الحَمدُ – أَكْمَلَ الأديانِ الأَنْ جَمِيعَ الفضائِلِ التِي جَاءتْ بَهَا الأَديانُ السَّابقةُ مَوْجودةٌ فِي هَذَا الدينِ الإسلاميِّ، وَيُروى عَنِ النبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم – أَنَّه قالَ: ﴿ إِنَّهَا بُعِثْتُ لِأُكُمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ ﴾ (١).

وَالحَكَمَةُ الثَّالِثَةُ أَشَارَ اللهُ إلَيْها فِي قَولِهِ: ﴿لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾؛ والتَّقوى مَأْخُوذَةُ مَنَ الوِقايةِ، وَأَصْلَها عَنْدَ عُلَهاءِ اللَّغةِ (وَقوى) لكن قُلِبتِ الواوُ تَاءً لِعِلة تَصْرِيفية، فَالتَّقوى الخَّادُ وِقَاية منْ عَذَابِ اللهِ، هَذَا أَجْمع مَا قِيل فِي مَعْناها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٩١، رقم ٢٠٥٧).

وتكونُ الوقايةُ بِأَمْرِين: بِفِعلِ الأوامِرِ، وَاجتنابِ النَّواهِي، فَمَن يَسْرِق لَيْسَ مِنَ المَتَّقِينَ، إِذْ لَا بُدَّ مِنَ المَتَّقِينَ، إِذْ لَا بُدَّ فَهُو قَادرٌ لَيْسِ مِنَ المَتَّقِينَ، إِذْ لَا بُدَّ فِي المساجِدِ وَهُو قَادرٌ لَيْسِ مِنَ المَتَّقِينَ، إِذْ لَا بُدَّ فِي المساجِدِ وَهُو قَادرٌ لَيْسِ مِنَ المَتَّقِينَ، إِذْ لَا بُدَّ فِي المَّاوَاهِي. فِي التَّقْوَى مِن فِعلِ الأوامِرِ وَتَركِ النَّواهِي.

فَفَائِدةُ الصَّوْمِ أَنَّ الإنسانَ كَمَا حَبس نَفْسه عَمَا يَشْتهيه مِنَ الأُمورِ المَحْسُوسة فَلْيحبس نَفْسه عَمَا يَهْواه مِنَ الأمورِ المَعْنَويَّة وَهِيَ النَّواهِي، وَقَالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي النَّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »(١) يَعني: لَم يَثْرَكْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالزُّور هُو كُلُّ قَولٍ مُحرم، وَالجَهلِ هُنا ضِدُّ وَالعَملُ بِالزُّور، وَالجَهلِ هُنا ضِدُّ العربيُّ (١):

# أَلَا لَا يَجْهَلَ نُ أَحَدُ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِيْنَا

إِذَنْ حِينَا تَكُونُ صَائلًا قُم بِما أَمَرَ اللهُ بِه، وَاجتنبْ مَا نَهَى اللهُ عَنه في شَهر رَمضانَ، وَرَمضانُ ثَلاثُونَ يَومًا، أَو تِسعةٌ وَعشرونَ يَومًا، فإذَا حبسَ الإنسانُ نَفسهُ عَنِ المعاصِي ورَبَّاها على فِعْلِ الأوامرِ لِلْدةِ شَهْرٍ كَاملٍ فَسوْفَ تَتغيَّرُ حَالهُ، سوفَ لَا يَأْتِي شَهْرُ شَوَّال إلا وقدِ استقامَ؛ لأَنَّه هَجَرَ المعاصِي لِدةِ شَهر، وَفَعلَ الأوامرَ لِلدة شَهرٍ، فَلَا بُدَّ أَن تَتغيَّرُ حَاله، فهذه هِيَ الحكمةُ منَ الصيام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الآداب، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوَّلِكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، رقم (٥٧١٠).

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:۲۲٦)، وجمهرة أشعار العرب (ص:۸۷، ۳۰۰).

## مَا هِيَ الْمُفَطِّراتُ؟

الْمُفَطِّراتُ: الجماعُ، والأكلُ، والشُّربُ، ودليلُ هذِهِ الثلاثةِ قَـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمْواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَبِلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

والرابعُ: مَا كَان بِمَعنَى الأكلِ والشُّربِ، وهوَ الحُقَنُ المغذِّيةُ التِي يُستغنَى بِها عنِ الأكلِ والشُّربِ فَهِي بِمعنى عنِ الأكلِ والشُّربِ فَهِي بِمعنى الأكلِ والشُّربِ، فَالإبرُ إذَا كَانَ يُستغنَى بِها عنِ الأكلِ وَالشُّربِ فَهِي بِمعنى الأكلِ وَالشُّربِ، وَالدَّليلُ عَلَى أنَّ هذهِ الإبرَ تُفْطر هُوَ القياسُ، وَالقياسُ دَليلٌ شَرعيُّ الأكلِ وَالشَّربِ، وَالدَّليلُ عَلَى أنَّ هذهِ الإبرَ تُفْطر هُوَ القياسُ، وَالقياسُ دَليلٌ شَرعيُّ تَابتُ بِالقرآنِ والسنةِ.

فإنْ قَالَ قائلٌ: هذَا القياسُ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ الإنسانَ يَتلذذُ بِالأكلِ والشُّربِ، ولاَ يَتلذذُ بِهَذهِ الإبرِ وَإِن كانتْ تُغْني عنِ الطعامِ وَالشَّرابِ؟

قلنا: إنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم - قالَ لِلقِيطِ بنِ صَبِرَةَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١)، وَإِنها قالَ: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» لِللَّا يَدخلَ الماءُ مِن أَنفه إلى جَوْفه، وَمَعْلومٌ أَنَّ الإنسانَ لَو دَخَلَ الماءُ مِن أَنفه إلى جَوْفه، وَمَعْلومٌ أَنَّ الإنسانَ لَو دَخَلَ الماءُ مِن أَنفه إلى جَوْفه فإنَّه يَتَلذذ بِه، إذَنْ هَذَا لَيْس أَكلًا ولا شُربًا، لكن لها كانَ الماءُ يَصلُ مِن طَريقِ الأنفِ إلى المَعِدةِ صَارَ بِمَنْزلةِ الأكلِ والشُّربِ.

الخامِسُ: الإنزالُ بِالمباشرةِ مُفَطِّر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: أبواب الصيام، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٩٣).

قَد يَقُول قَائلٌ: مَا الدَّليلُ علَى أَنَّ الإنزالَ مُفَطِّر؟

فَنقولُ: إِنَّ مُطالبتكَ إِيَّانَا بِالدَّليلِ صَحِيحة، فكل إِنسان يَقُول: إِنَّ هَذَا مُفسدٌ لِلْعبادة لَا بُدَّ أَن يأتي بِالدَّليلِ، وكلُّ إِنسان يَقول: هَذَا شَرْط فِي العبادة لَا بُدَّ أَنْ يَأْتي بِاللَّليلِ، وَالدَّليلِ، وَالدَّليلُ عَلَى أَنَّ إِنزالَ المَنِيِّ بِالمباشرةِ مُفَطِّرٌ أَنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلى بِالدَّليلِ، وَالدَّليلُ عَلَى أَنَّ إِنزالَ المَنِيِّ بِالمباشرةِ مُفَطِّرٌ أَنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلى الله وسلَّم - قالَ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، والمنيُّ إِذَا جَامِعَ الرجلُ زَوجتهُ فَهو لَه صَدقةٌ، قالُوا: يَا رسولَ الله أَيأتي أَحَدنا شَهْوته وَيكون لَه فِيها أَجْر؟ قالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلِلِ كَانَ لَهُ أَرَأَيْتُمْ لُوْ وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَرَاثَتُمْ لُوْ وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَرَاثَتُمْ لُوْ وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَرَاثَتُمْ لُو وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَكْرُنَ عَلَيْهِ وَرْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَديثِ أَرَانَ اللهُ تعالى فِي الحَديثِ القُدسيِّ فِي الصَّائمِ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي» (١)، هذَا أَقصى مَا عنذَ الذينَ يَقُولُونَ بأَنَّ الإنزالَ بِالمِاشِرةِ مُفَطِّرٌ.

ولوْ أَنَّ الرجلَ باشرَ فأَمْذى وَلَمْ يُنْزل، فَلا يَفسد صَومه، وَصَومه صَحيحٌ، وَكَذلكَ لَو أَنه عَالج نَفْسه أَوْ قَبَضَ عَلى ذَكره أَوْ مَا أَشْبه ذَلك فَأَمْذَى، فَإِنَّهُ لَا يَفْسد صَوْمهُ.

السادِسُ: الحجَامةُ، فَالحجامةُ مُفَطِّرة؛ لِقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم-: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (٣)، ولكنْ بِشرطِ أَنْ يَخْرَجَ دمٌ يَكُونَ سببًا في ضعفِ الصائمِ، والحجامَةُ هِي شَرْطُ جلدِ الإنسانِ بِالمشرطِ، ثُمَّ تُوضع عَلَيْه قَارورةٌ ضعفِ الصائمِ، والحجامَةُ هِي شَرْطُ جلدِ الإنسانِ بِالمشرطِ، ثُمَّ تُوضع عَلَيْه قَارورةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥/ ٥٥، رقم ٩١١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم (١٩٣٨).

يَمَصُّها الحَاجمُ وَيُفرغها مِنَ الهواءِ، وَإِذَا فَرَّغها مِنَ الهواءِ امْتَصتِ الدمَ، الدمَ الطافحَ عَلَى الجلدِ الضَّارِ عَلَى الإنسانِ، هَذِهِ هي الحجامةُ، وَهِيَ مِن أَنْفَعِ الأدويةِ، فَإِذا احْتَجمَ الصائمُ وَخَرج مِنه دمٌ يَكون سَببًا فِي ضَعْفه فَإِنه يُفْطر.

وهَل إِفطارُ المحتجمِ بِالحجامةِ عُقوبةٌ أَو رَحْمة؟

نَقُول: هُوَ رَحْمَةٌ؛ لأَنَّه إِذَا تَفَرَّغَ مِن دَمِهِ شَيْءٌ ضَعُفَ بَدَنُه، واحتاجَ إِلَى مَاءٍ يَسدُّ هذَا الفراغ؛ وَلِهذا يُعطَى المحتجمُ مُغذيًا منْ حينِ الاحتجام؛ مِن أَجْل أَن يَستردَّ قُوَّتَه، فَصار إِفْطارُه بِالحجامَةِ مِن بَابِ الرحمَةِ بِهِ، لَا مِن بَابِ العقوبَةِ.

أمَّا الحاجمُ، فقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْميةَ (١) رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إِنَّه إِذَا مَصَّ القارورَةَ، فإن الغالبَ أَن يتهربَ الدمُ إِلى حلقهِ، وَيَدخل فِي جَوْفه مِن غَيْر أَن يَشعرَ به. وعَلى فإن الغالبَ أَن يتهربَ الدمُ إِلى حلقهِ، وَيَدخل فِي جَوْفه مِن غَيْر أَن يَشعرَ به. وعَلى كُل حَالٍ؛ سواءٌ أكان هَذَا هُوَ التعليلَ أَو غَيرهُ، فَإِن مَوْقفنا مِمَا جَاء عَن رَسولِ اللهِ حَلَي اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم - هوَ السمعُ والطاعةُ، سَواءٌ عَرَفْنا الحكمة، أَم لم نَعْرف.

السابعُ: التَّقيؤ عَمدًا حتَّى يَخرجَ مَا فِي المعدةِ، فَهذا أَيْضًا مُفَطِّر؛ لِحَديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِوَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النبيَ ﷺ قالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» (١)، ذَرَعَهُ: يَعني غَلَبهُ، فالإنسانُ أحيانًا يَتَقيَّوُ بِاخْتياره، فَيكون هوَ الذِي يَجْذب مَا فِي جَوْفه منَ الطعامِ، فَهذا يُفطر، أمَّا لَو غَلبه واندفعَ وَخَرَج فَإِنه لا يُفطر؛ لأنَّ ذَلك بغير اختياره.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

الثامنُ: خُروجُ دمِ الحيضِ أَوِ النفاسِ، يَعْنِي أَنَّ المرأةَ إِذَا حَاضَت وَهِي صَائمةٌ فَسَدَ صَوْمُها، وَلَو قَبْل غُروبِ الشَّمسِ بِلَحظةٍ واحدةٍ، أمَّا إِذَا حَاضَت بَعْد غُرُوبِ الشَّمسِ فَصَوْمُها، وَلَو قَبْل غُروبِ الشَّمسِ بِلَحظةٍ واحدةٍ، أمَّا إِذَا حَاضَت بَعْد غُرُوبِ الشَّمسِ فَصَوْمُها صَحِيحٌ، وَلَوْ أَحَست بِالحيضِ أَنَّهُ انتقلَ يَعْني تَحَرك لكن لَمْ يخرج، فإنَّ صَومها صَحيحٌ، مَا دَامَ لَمْ يَخْرُجْ قبلَ الغروبِ.

فالمفطراتُ إِذَنْ ثَمَانِيَةٌ: الأكلُ، والشُّربُ، ومَا كان بِمَعْناهما، وَالجَماعُ، وَالإِنزالُ بِشَهوةٍ، والقيءُ العمدُ، والحجامَةُ، والحيضُ أَوِ النفاسُ.

وَإِنَّمَا عَلِمناها بِهَذا العددِ بِالتتبعِ وَالاستقراءِ، أَيْ إِنَّ العلماءَ جَمعوا النُّصوصَ وَتَتَبعوها، فوَجدوا أَنَّ هذِهِ هي المفطراتُ.

وهلْ هذهِ المفطراتُ تُفطر بِمُجرد مَا يَفْعلها الإِنْسانُ، أَو لَا بُدَّ مِن شُرُوط؟ الجوابُ: لَا بُدَّ مِن شُروطٍ، وَشُروطُ الإفطارِ بِهَـذِهِ المُفَطِّراتِ ثَلَاثَةٌ: العلمُ والذِّكْرُ والاختيارُ، أي: الإرادةُ، وَضِدُّ العلمِ الجهلُ، وَضِدُّ الذِّكْرِ النسيانُ، وَضِدُّ الإرادةِ وَالاختيارِ.
الإرادةِ وَالاختيارِ عدمُ الإرادةِ وَالاختيارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦).

-صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم- أنَّه قالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»<sup>(۱)</sup>.

وَفِي الإِكْرَاهِ قَالَ اللهُ تعالى فِي الكُفْرِ وهوَ أعظمُ الذُّنوبِ: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنُ ۖ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ مَنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكُورِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَئِنُ ۖ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ مَن شَرَحَ بِاللّهُ عَلَى صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فَلْنشكرِ اللهَ عَلَى مَدُو النّهِ اللّهُ عَلَى هَذَهِ النّه لَا يُؤَاخذنا بِالجهلِ وَالنسيانِ والإكراهِ، فَخُذْ هَذَا الدّليلَ فِي كلّ شَيْءٍ.

فلَوْ أَنَّ رَجِلًا تَكلَّمَ وَهُو يُصلِّي يَحسَبُ أَنَّ الكلامَ لَيْس فِيه بَأْسٌ، مثلًا كَانَ يُصلِّي مَأْمُومًا فَسَهَا الإمامُ، فقالَ لهُ: إنَّك سهوتَ، فَلا نَقول: تَبطلُ صلاتُهُ؛ لأَنَّهُ لا يَصلِّي مَأْمُومًا فَسَهَا الإمامُ، فقالَ لهُ: إنَّك سهوتَ، فَلا نَقول: تَبطلُ صلاتُهُ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَنَّ الكلامَ يُبطلُ الصلاة، فهذِهِ قَاعدةٌ عَامةٌ، فَافْهَمُوها، وَلا تَأْخذوا بِتَشَدد بعضِ العلماءِ فِي هَذهِ الأمورِ أَوْ غَيْرها، لأَنَّ اللهَ تعالى قَالَ: ﴿رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، قالَ اللهُ: «قَدْ فَعَلْتُ».

رَجلٌ أَكَلَ يَظنَّ أَنَّ الفجرَ لَمْ يَطْلعْ فَتَبيَّن أَنَّه طلَع فَصِيامه صَحيحٌ؛ لأَنَّه جَاهلٌ.

وأَيْضًا وَردت هذهِ المسألةُ بِعَيْنها عنْ عَدِيِّ بنِ حَاتم رَضَيَّالِتُهُ عَنْهُ، فعديُّ بنُ حَاتمٍ اللهِ عَلَى يَدِ البعيرِ، أرادَ أَن يَصومَ فَجَعل عقالًا أَسْوَدَ وعقالًا أَبْيَضَ، والعقالُ هُو مَا يُربط عَلَى يَدِ البعيرِ، وجعلَ يَأكلُ ويَأكلُ حتَّى ميَّزَ الأبيضَ منَ الأسودِ مُتَأوِّلًا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَجِعلَ يَأكلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى مِيَّزَ الأبيضَ مِنَ الأسودِ مُتَأوِّلًا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَى مِيَّزَ الأبيضَ مِنَ الأسودِ مُتَأوِّلًا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿حَتَى مِيَّزَ الأبيضَ مِنَ الْمُعْرِبُ [البقرة:١٨٧]، ثُمَّ أَخْبَرَ النبيَ عَيَالِيَةً بِذَلك، للهُ اللهُ مَن الْمَعْرِبُ إللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣).

فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ»(١)، أَنْ وَسِعَ الخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالأَسْوَدَ، والمرادُ بِذَلك أَنْ يَقُولَ الرسولُ: بَيَاضُ النَّهار وَسَواد الليلِ، وَلَمَ يَأْمَرُه بِالإعادةِ؛ لأَنَّه جَاهلٌ.

وكذلك رجلٌ ظنَّ أنَّ الشمس غَرَبت فَأَفْطر فَتَبِينَ أَبَّا لَمْ تُغرِبْ، فَصِيامه صَحيح؛ لِلدَّليل العامِّ السابقِ: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهذَا أَخْطأ، وفِيهِ دَليلٌ خَاصٌّ، رَوَى البخاريُّ فِي صَحِيحه عَنْ أَسْماءَ بِنْت أَبِي بَكِر رَحَيَلِكُ عَنْهُ والتُّهِ واللَّه وسلَّم – فِي يَوْم غَيْم، وَكَلَّ اللهُ علَيه وعلى آلِه وسلَّم – فِي يَوْم غَيْم، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ﴾ (٢)، فَفي ذَاكَ العهدِ لَم تكنْ سَاعاتُ، فَظَنوا أَنَّ الشمس غَابتُ، فَأَفطروا، ثُمَّ طَلَعت الشمسُ، وَلَم يَأْمرهمُ النبيُّ ﷺ بِالإعادة، ولَو كَانتِ الإعادةُ وَاجبةً لِأَمَرهم بِهَا النبيُ ﷺ، ولَوْ أَمَرهم بِهَا لَنْقلت لِلْأُمة؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِها صَارتْ مِنْ شَرِيعةِ اللهِ، وشَرِيعةُ اللهِ لَا بُدَّ أَنْ تُنقلَ للأمةِ، إِذَنْ مَنْ أَفطر يَظنُّ الشمس غَربت، فَلَا قضاءَ عليُه؛ لأَنَّه جَاهلٌ غيرُ تعمدٍ.

وإنسانٌ بعدَ الظُّهرِ تَغَدى، فأكل وشَرِبَ وهُو صَائمٌ نَاسيًا، وملَا بَطْنه منَ الأكلِ والشُّربِ؛ لَكِنه نَاسٍ، ثُم تَذكَّر فَصِيامُه صَحِيحٌ، مَعَ أنَّه تَغَدى غداءً كاملًا، الدَّليلُ عَلَى أنَّ صيَامَهُ صَحيحٌ أَوَّلًا مِنَ القرآنِ قَاعدةٌ عامةٌ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن لَلَّاليلُ عَلَى أنَّ صيَامَهُ صَحيحٌ أَوَّلًا مِنَ القرآنِ قَاعدةٌ عامةٌ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن لَلَّهُ لِيلًا أَوْ الْخِلَأَنَا ﴾، وفي هذه المسألة بِالذاتِ جَاءَ الحديثُ عنْ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم-، فقالَ -أي النبيُّ -: ﴿ مَنْ نَسِيَ وَهُو صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَلَيه وعلى آلِه وسلَّم-، فقالَ -أي النبيُّ -: ﴿ مَنْ نَسِيَ وَهُو صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَ أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب وقت السحور، رقم (٢٣٥١) قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا، رقم (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

وَإِنهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ؛ لأَنَّ هذا الفِعلَ لَا يُنسب إِلَيْه، حَيْث وَقَع مِنْه بغَيْر عمدٍ، فهوَ ناسٍ؛ وَلِهَذَا أضافَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الفِعْلَ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

ولَو أَنَّ امرأةً أَجْبَرها زَوْجُها وَهِي صَائِمة فَجَامعها فَلَا شيءَ علَيْها؛ لأَنَّ هذَا بِغَيْر اختِيَارها فَهِي مُكْرهة مُجْبرة، وقَد قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَقَالَ: ﴿ مَن كَفَر بِأُللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكُومِ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنُ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَح بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَيْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكُومِ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنُ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَح بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، وإذَا كانَ الإكرَاهُ فِي قَعَلَمُ عَظْمِ الذنوبِ لَا أَثَر لَه؛ فَفِيها دُونه منَ المعاصِي منْ بَابِ أَوْلَى، والحمدُ للهِ عَلَى نِعَمهِ وَتَيْسِيره.

وهذهِ الْمُفَطِّراتُ إِذَا تَكَت شُرُوطُ الإِفطارِ هَل يَجب عَلى الصَّائم أَكثرَ مِنَ القضاءِ، بِمَعنى: هَل عَلَيك كَفَّارة أَوْ لَا؟

الجوابُ: لَا، إِلَّا الجِمَاعِ فِيه كَفَّارة؛ وَلِهَذا نَقولُ: لَو جَامعَ الرَّجلُ فِي نهَار رَمضانَ وهُو صائمٌ، والصومُ وَاجبٌ علَيْه، وتَرَتب عَلَى جِمَاعه:

أُوَّلًا: الإثمُ.

ثَانِيًا: فسادُ الصَّوم.

ثالثًا: وجوبُ المضيِّ فِيه.

رابعًا: وجوبُ القضاءِ.

خامسًا: وُجوبُ الكفارةِ.

وأذكرُ لكمْ رِوَايةً عَن قَضيةٍ وَقَعت فِي عَهْدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَقَعت رَجُل إِلَى النبيِّ عَيْقٍ، فقالَ: يَا رَسولَ اللهِ هَلَكت، قالَ: «مَا أَهْلَككَ»؟ قالَ: وَقَعت عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمْضَانَ وَأَنَا صَائمٌ، والهلاكُ هُنَا هَلاكٌ مَعنويٌّ، ولَو هَلَكَ حِسيًّا لمات، عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمْضَانَ وَأَنَا صَائمٌ، والهلاكُ هُنَا هَلاكٌ مَعنويٌّ، ولَو هَلَكَ حِسيًّا لمات، فقالَ عَبْد أَوْ أَمَةٌ فَتُعتق، قالَ: يَا رَسولَ اللهِ فقالَ عَبْد، قالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً»؟ يَعْني: هَل لَدَيْك عَبد أَوْ أَمَةٌ فَتُعتق، قالَ: يَا رَسولَ اللهِ مَا أَجِد، قالَ: «هَلْ أَسْتطيع أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟» قالَ: لَا أَسْتطيع، فَجَلسَ الرجلُ، فَجيءَ إِلَى النبيِّ عَيْقِ: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِينَ»، فقالَ الرجلُ: النبيِّ عَيْقِ: «خُذْ هَذَا تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِينَ»، فقالَ الرجلُ: أَعْلَى أَفْقُرُ مِنِي يَا رَسولَ اللهِ؟ واللهِ مَا بَين لَا بَتَيها أَهل بَيْت أَفْقُرُ مَنِي، فَطَمِعَ لَها جَاءَ التَّمُرُ، وَقَد جَاء خائفًا، فقالَ لهُ النبيُّ الذِي وَصَفهُ اللهُ بِأَنَّهُ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، قالَ لهُ النبيُّ الذِي وَصَفهُ اللهُ بِأَنَّهُ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ، قالَ لهُ النبيُّ الذِي وَصَفهُ اللهُ بِأَنَّهُ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ، قالَ لهُ النبيُّ الذِي وَصَفهُ اللهُ بِأَنَّهُ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ، قالَ له: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (١)، فقدْ خَرَج مِنْهم خائفًا، فَرَجَعَ إِلَيْهم غَانيًا.

وهذه القصة فيها عِبَرٌ في الواقع، أنّنا لَو عَامَلنا المخطئِينَ الذينَ جَاءُوا نَادِمين عَلَى فِعْلهم بِمِثل هَذِهِ المعاملَةِ لَوَجدت قَبُولًا لِلحقِّ، وَوَجدت الصُّدورَ تَنْشرح بِه، وَأَنَا فِي ظنِّي أَنّه لَو جَاء مِثلُ هَذَا الرجلِ لأحدِ اليومَ، وقالَ: «جَامَعْتُ زَوْجتي فِي نَهارِ وَأَنَا فِي ظنِّي أَنّه لَو جَاء مِثلُ هَذَا الرجلِ لأحدِ اليومَ، وقالَ: «جَامَعْتُ زَوْجتي فِي نَهارِ رَمَضَانَ وَأَنَا صَائمٌ»، فَربَّما يُوبِّخه، لكِنْ هَدْيُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي عِلاجِ المشاكلِ يَكُونُ بِالرِّفقِ واللِّينِ.

وفِي مَسألةٍ أُخْرى أنَّ أعرابيًّا -والأعرابيُّ هُوَ البدويُّ مِن أَهْلِ البَداوةِ - جَاءَ فدخلَ المسجد، فَتَنَحَّى بِنَاحيةٍ، وَجَعَل يَبولُ قُدَّامَ الناسِ فِي المسجدِ النبويِّ، فَصَاح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم:٢]، رقم (٦٧٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (١١١١).

بهِ الصحابةُ وَزجَروه، فقالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم -: «لَا تُزْرِمُوهُ»، أيْ: لَا تَقْطعوا علَيْه بَوْلَه، وخَلُّوه يُكمل بَوْلَه، لَما فَرَغَ مِنْ بَوْله قَالَ النبيُّ عَلَيْهُ لَلْ اللهِ عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ (())، يَعني صُبُّوا علَيْه دَلْوًا مِنَ الماءِ يَكفي، للصحابةِ: «أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ (())، يَعني صُبُّوا علَيْه دَلْوًا مِنَ الماءِ يَكفي، فَلَما صَبوا عَلى مَكَان البولِ دَلْوًا مِنَ الماءِ طَهُر، وَزَال الإشكال، أمَّا الأعرابيُّ فدعاهُ الرسولُ عَيْنِهُ الصَّدَةُ وَالسَّلَمُ، وقالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى الرسولُ عَيْنِهُ اللهَمُّ الرَّمْني وَالقَذَرِ، إِنَّها هِيَ لِلصَّلَاةِ وَالتَسْبِيحِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ (())، فقالَ الأعرابيُّ: اللهمَّ الرَّمْني وَلَقذَرِ، إِنَّها هِيَ لِلصَّلَاةِ وَالتَسْبِيحِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ (الرسولِ عَاملوهُ بِالزَّجر، زَجَروه، وَكُمدًا، ولَا تَرْحم مَعنا أحدًا؛ قالَ ذَلك لأنَّ غَيرَ الرسولِ عَاملوهُ بِالزَّجر، زَجَروه، أمَّا الرسولُ عَلَمُه بِالزَّجر، وَاللَّيْنِ.

وهكذا يَنْبغي لَنَا أَنْ نُعاملَ الناسَ، وَلاَ سَيَّا الجاهلَ، أَوِ الذِي جَاءَ تَائبًا، علينا أَنْ نُعَاملَه بِالرِّفق وَاللِّين؛ حتَّى يَقبَلَ الحقَّ؛ لأَنَّنا نحنُ مثلًا إِذَا أَرُدنا أَنْ نَنصحَ إنسانًا فإنَّنا لا نُريد أَن نَنتقمَ منه؛ بَل نُريدُ أَنْ يَأخذَ بالحقِّ، كَما أَنَّ الطبيبَ عِندما يَشق الجرحَ بِالمشرطِ إِنَّما يُريدُ عِلاجَ المريضِ، لا أَنْ يُؤلمه، وهكذا نَحنُ مَعَ الجُهَّالِ عِنْدَمَا نُعَلمهمُ الشرعَ، نُعَلمهم بِاللطفِ واللِّين وَسَهاحةِ الوَجْه وَطَلاقةِ الوجهِ؛ عِنْدَمَا نُعَلمهمُ الشرعَ، نُعلمهم بِاللطفِ واللِّين وَسَهاحةِ الوَجْه وَطَلاقةِ الوجهِ؛ حتَّى يَقْبلوا الحقَّ؛ لأنَّ المقصودَ إصلاحُ هذَا المخطئ، وليْس المقصودُ الانتقامَ مِنْهُ، أَوْ تَوْبيخهُ؛ لِهَذَا يَجِبُ علَيْنا أَنْ نَأخذَ مِن هذَا وأَمْثاله نبراسًا نَسِير علَيْه فِي دَعُوتنا إِلَى شَرِيعةِ اللهِ عَرَقَجَلَ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب البول يصيب الماء، رقم (١٤٧)، قال الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، رقم (٢٨٥).



الحمدُ للهِ رَبِّ العالِمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا محمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

كَثُرَ الشُّؤالُ عن أناسٍ قَدِموا من بِلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيومٍ، وآخرين قَدِموا من بِلادِهم وقد صاموا بعدَ السعودية بيومٍ، فهاذا يَصْنَعُ هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتَمَّ الشهرُ ثَلاثِينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيومٍ هل يُفْطِرون إذا أتموا ثلاثينَ؟ أو يَبْقَوْنَ حتى وإن زادوا على ثلاثين؟

الثّاني يتعَيَّن عليهم؛ لأنَّ العِبْرَةَ بالمكانِ الذي أَدْرَكَهم دُخولُ شهرِ شَوَّال وهم فيه، فإذا كانوا في السعودية ولم يَثْبُتْ دُخُولُ شهرِ شوالٍ صَارَ اليومُ الذي هو عيد عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانَ، فيَجِبُ عليهم أن يَصوموا كما صامَ الناسُ في السعودية، فإذا قالوا: الشهرُ لا يَزِيدُ على ثلاثينَ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكُمُ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ » (المُعْنَ ثلاثينَ؟ فكيف نُلْزِمُهم بأن يصوموا أكثرَ من ثَلاثينَ؟ قال: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ » (١). فكيف نُلْزِمُهم بأن يصوموا أكثرَ من ثَلاثِينَ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم (٥٣٠٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا، رقم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٦).

قلنا: ما أَلْزَمْناهم بهذا؛ لأن المكان مُخْتَلِفٌ، لو أنهم بَقُوا في بِلادِهم أو رَجَعوا إلى بِلادِهم قبلَ عَامِ الشهرِ قلنا: لا تَصوموا وَاحِدًا وثَلاثين، وإنها ألزمناهم في مكانٍ يَخْتَلِفُ عن مكانِهم.

هذا من وَجْهِ، ومن وَجْهِ آخَرَ أنه يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يَثْبُتُ استقلالًا، بمعنى أنّا ألزمناهم بالصومِ تَبَعًا لأهلِ البَلَدِ الذي لم يَثْبُتْ دُخولُ الشهرِ عندَهم، هذا بالنسبةِ لمن صَاموا قبلَ السعوديةِ.

أما مَنْ صامُوا بعدَها وأدركهُم شوالٌ في السعودية، وصارَ الشهرُ تسعةً وعِشْرين فلنُتِمَّ وعِشْرين فلنُتِمَّ وعِشْرين فلنُتِمَّ ثلاثين؟ ثلاثين؟

فالجواب أنهم يُفْطِرُون مع الناسِ؛ لأنهم في مكانٍ ثَبَتَ فيه دخولُ شهرِ شوال، فلَزِمَهم أن يُفْطِروا، ويَقْضوا اليومَ التاسعَ والعشرينَ، يقضونه لأنَّه لا يمكنُ أنْ يكون الشهرُ أقلَّ من تسعةٍ وعِشْرين يومًا.

نسألُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَا وَمِنكُمُ الصِيامَ والقيامَ، وأَن يُعَامِلَنا بِعَفْوِه ومَغْفرتِه. وأَكْثِرُ وا أيها الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إنَّك عَفُوٌ تُحِبُ العَفْو فَاعْفُ عنا، فإنَّ عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنها أمَّ المُؤْمِنِينَ قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ العَفْو فَاعْفُ عَنِي اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ العَفْو فَاعْفُ عَنِي اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ العَفْو فَاعْفُ عَنِي اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُو لَيْنَ لِنا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦/ ٢٣٦، رقم ٢٥٣٨٤)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ﷺ، رقم (٣٥١٣) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، رقم (٣٨٥٠).

الشهرِ ليلةَ ثمانٍ وعِشْرين وتسعٍ وعِشْرين وثلاثين، ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون ليلة القَدْرِ.

والحمدُ للهِ الذي تَتِمُّ بنِعْمَتِه الصالحاتُ، والصلاةُ والسلامُ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.





إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنا ومن سَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ له، وأَشْهَدُ أَنْ لا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

إنَّ السؤال كثر عمَّا إذا كان الإنسانُ قد قدِم من بلدٍ قد صامَ أهلُه بعدنا في المملكة بيوم، فمثلًا في هذا العام صامتِ المملكة يومَ السبتِ، وصام بعض النَّاس يوم الأحدِ، ولا حَرَجَ في هذا؛ لأنَّ هذا وَقَعَ في عَهْدِ الصَّحَابَة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ، فإنَّه في عهدِ معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ صام أهلُ المدينةِ، وصام أهلُ الشامِ، وصار الخِلافُ بينهم في يومٍ، ولم يُنكِر ذلك أحدٌ.

وفي عامِنَا هذا صامتْ هذه البلادُ يومَ السبتِ، وصامَ بعضُ البلادِ الإسلامية يومَ الأحدِ، فإذا قَدِمَ أحدُ مُنَ صامُوا يومَ الأحدِ إلى هذه البلادِ، وثَبَتَ دخولُ شهرِ شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤيةِ الهلالِ، وإما بإكمالِ الشهرِ ثلاثينَ يَومًا، فهاذا يصنع إخواننا الَّذِينَ قَدِموا مِنْ بلدٍ صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟

إذا أَفْطَرْنا بعد إكمالِ الشهرِ، أي صمنا ثلاثينَ يومًا، صاروا هم قد صَامُوا تسعةً وعِشْرينَ، فيُفطِر القادمُ معنا ولا يَقضي شيئًا، يعني ليس عليه يومٌ، مع أننا صُمنا ثلاثينَ يومًا، وهو صام تسعةً وعِشْرينَ يومًا، فلا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنّه قد يكون الشهرُ تسعةً وعِشْرينَ يومًا.

ولكن هنا سؤال، وهو مَحَلُّ إشكالٍ؛ إذا كنا نحنُ صُمنا ثلاثينَ يومًا، وكان البلدُ الآخرُ الَّذِي صام بعدَنا بيوم صاموا ثلاثينَ يومًا، والذي قدِم من تلك البلاد إلى بلادنا صام تسعةً وعِشْرينَ يومًا، فهل نقول: يَلزَمُه أن يصومَ يومًا؛ لأن البلدَ الَّذِي قدِم منه صام أهلُه ثلاثينَ يومًا، والبلدَ الَّذِي قدِم إليه صام أهلُه ثلاثينَ يومًا؟

فيكزمه أن يصومَ ثلاثينَ يومًا، وحينئذٍ نقول: أفطِر معنا، واقضِ يومًا، أما إذا صامَ أهلُ البلدِ الَّذِينَ قدِم منهم تسعة وعِشْرينَ، وصمنا نحن ثلاثينَ، فإننا لا نختلف في العِيد، فإذا صام البلدُ الَّذِي قدِم منه تسعةً وعِشْرينَ يومًا، وثبت الهلالُ عندهم، وصمنا نحن ثلاثينَ يومًا فالعيد واحد، فهنا لا شَكَ أنَّه لا يَلزَمه إلَّا أن يصوم تسعةً وعِشْرينَ يومًا.

والخُلاصة: إذا ثَبَتَ دخولُ شهرِ شوالٍ في هذه البلادِ وجبَ على كلِّ مَن فيها أن يُفطِرَ، وحرُم عليه أن يصومَ، ثمَّ إن نقصَ عن تسعةٍ وعِ شُرينَ يومًا فإنَّه يأتي بها نَقَصَ.

والحَمْدُ للهِ الذي بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصالحاتُ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبه.

تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّامِنُ بِحَمدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ وَأَوَّلُهُ دُرُوسُ الْحَجِّ

-690-

## فهرس الآيات

| الصفحة                      | -599-                                             | الأيسة                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| بَّهِ ﴾                     | مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِأَ  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا           |
| 11                          | ُ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾                             | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَّيَةً          |
|                             | سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ﴾           | ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ                  |
| ۳۸٦،١٦                      | فَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                           | ﴿ فَأَلْنَنَ بَسِيْرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَ     |
| 19                          | فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾                      | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا |
| ۳۹۳،۸٥،۲٦                   | وَ أَخْطَأْنَا ﴾                                  | ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَ       |
| يُكُمُّ ﴾٢٦، ٢٨، ٥٨، ٣٩٣    | خَطَأْتُهُ بِهِ، وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُو | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَ             |
| YY                          |                                                   | ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ ﴾      |
| ۲۸                          | مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾               | ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ ا    |
| ٣٢٩،٢٩                      | ن شَكَرْتُكُوْ وَءَامَنـثُمْ ﴾                    | ﴿ مَّا يَفْعَكُ أَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِد          |
| ۲۹                          | حُرُج ♦                                           | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ         |
| ۲۹                          | بُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾                        | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا إِ         |
| ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾  | بُحُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى               | ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُنِبَ عَلَي  |
| ٩٤،٤٨،٣٩،٣١                 |                                                   | ••••••                                              |
| حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ٣٢ | وِ، فَيَكُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ .      | ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمٌ عَن دِينِهِ             |
| 7.0,00,60,64,6              | ﻪ ٱﻟۡﻘُﺮۡءَانُ ﴾٥٠                                | ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِي              |
| رَئ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ٣٥    | ا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدُى وَرَحْمَةُ وَبُثْ        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنْيَنَا         |

| ٣٦     | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْتُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٧     | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا ٓ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِينَ ﴾             |
| ۳۷     | ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾              |
| ۳۸     | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّا ۚ أَفَإِين مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ ﴾                                |
| ٤٣ ﴿   | ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴿ |
| ٤٣     | ﴿ كِنَتُ ۚ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَّرُوٓا ءَاينتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾                |
| ٤٥     | ﴿ وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴾                                                |
| ٤٦     | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾                                    |
| ٤٧     | ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                          |
| ٥٢     | ﴿ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾                                                 |
| ٦٠٥،٥٨ | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                                                                              |
| ٤٠٢،٥٤ | ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبُدِّرِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾                                              |
| ٥٦     | ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾                                               |
| ٥٧     | ﴿ إِلَّا آصَحَابَ ٱلْمَهِ مِن إِنَّ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾                                                        |
| ٥٧     | ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾                                                 |
| ٥٧     | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾                                 |
| ٥٨     | ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾                      |
| ٦٠     | ﴿ وَمِنكُمْ مَّن ثُرَدُ ۚ إِلَىٰ أَنْذَلِ ٱلْمُمُرِ ﴾                                                                     |
|        | ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا ۚ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾                                                 |
|        | ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾                              |

| بَـُلُّ وَأَمْرَأَتُكَانِ﴾             | ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾٧٩  | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ وَ                     |
| ۸۸                                     | ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾                                                                              |
| ٩٧                                     | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                                                                         |
| ٩٦                                     | ﴿ وَإِنَّكُ لَنَهٰ بِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                        |
| مُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾٧٠             | ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ                              |
| ٱللَّهِ ثُكَّ ٱللِّغَهُ مَأْمَنَهُۥ﴾٩٨ | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ                                  |
| ٩٨                                     | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                                         |
| ٩٨                                     | ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾                                                                                      |
| ٩٨                                     | ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                             |
| 99                                     | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                          |
| نَدُورِ ﴾                              | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّ                         |
| خَشْيَةِ أُللَّهِ ﴾                    | ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلٍ لَّرَأَيْتَهُ. خَلْشِعًا ثُمَّتَصَـٰ لِـِعًا مِّنْ -            |
| ١٠٥                                    | ﴿ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾                                                                  |
| ١٠٥                                    | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَـآءُ بَعْضٍ ﴾                                                               |
| تِ ٱلْمِيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ ٢٠٦    | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰ رَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَـ                          |
| عَضِ ﴾                                 | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَا |
| ١٠٦                                    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِهِمْ ﴾                                                          |
| لَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ١٠٦             | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَ                                       |
|                                        | ﴿ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَأ                  |

| رِهِمَا مِن دَآبَتَةِ ﴾ ١٠٧         | ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَ                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَفَا عَنكُمْ ﴾                     | ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ ﴿                     |
| ١٣٤                                 | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾                                    |
| ١٣٤                                 | ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَكِ كُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾                          |
| ١٣٤                                 | ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُّمُ ﴿                                     |
| ١٣٥                                 | ﴿ أَقِيمُواْ ٱلطَّهَا لَوْهَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ ﴾                                                  |
| ٤٤٠،١٣٥                             | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ ﴾                                                                 |
| ١٣٥                                 | ﴿ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ﴾                             |
| ١٣٥                                 | ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴾                                     |
| ٢٣١                                 | ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾                                 |
| ١٣٧                                 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ﴾ |
| ١٤٠                                 | ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                                           |
| صُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ عِلَى ﴿ ١٤٠ | ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَن               |
|                                     | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾                                                                            |
|                                     | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾                                                                |
| ١٥٤                                 | ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾                                                            |
| 100                                 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَّلَى ﴾                       |
| 100                                 | ﴿ وَلِنَ طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾                    |
| ١٥٥                                 | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                                                    |
| ١٥٦                                 | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾                       |

| ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ١٦٧                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ١٦٨                             |
| ﴿ وَتَجِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ ٢٥٦،١٧٠                                                                                                        |
| ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ ١٨٤، ٢٩٠                                   |
| ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾                                             |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾                                                                                  |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِّينَنَا ﴾ ٢٠١                                       |
| ﴿ بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                       |
| ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثُ ﴾                                                                                                    |
| ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾                                                                                  |
| ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَنِهِرُونَ ﴾                                                                                                                  |
| ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                                                                                                                        |
| ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ . ٢٢٦ |
| ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ ٢٢٦                        |
| ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ٢٣٣                                            |
| ﴿ وَإِن تَعُدُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْتُمُوهَا ۚ إِنَ ۖ ٱلْإِنسَانَ لَظَـٰلُومٌ كَفَارٌ ﴾ ٢٣٧                                                  |
| ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَارُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَمَتُمْ خَيْرٌ ۖ لِأَنفُسِهِمْ ﴾                                                          |
| ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾                                                                                           |
| ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ ٢٣٨                                                    |
| ﴿وَاذْكُرُوا يَعْـمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَـكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَيَعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾٢٣٨                           |

| <b>۲</b> ۳۸ | ﴿ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِ رِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸         | <b>﴿</b> تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۸         | ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا ٱصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۸         | ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳۹         | ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُرْ قَلِيلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۹         | ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَٰلُ ٱلْقُرَٰكَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنَتَا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۹         | ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7٣9         | ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٤٠         | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُـرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ڪَلِهِ۔﴾    | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 8 1       | ﴿ بَلْيَكَنَّا لِكُلِّلِ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 8 1       | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 8 7       | ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 787         | ﴿ فَسَنَكُوٓا أَهْ لَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ﴿ وَٱلِمِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ۚ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y & V       | هِ إِنَّا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ مُن اللَّهِ عَلَيْ مُن اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ |

| ۲٤۸                             | ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                               |                                                                                                                 |
| Y01                             | ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾                                                    |
| Y01                             | ﴿ هُوُ ٱلَّعَدُونُ فَأَحَذَرُهُمْ ﴾                                                                             |
| ۲۰٦                             | ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾                                         |
| ۲۰٦                             | ﴿ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾                                                                      |
| Y 0 V                           | ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾                                      |
| نَوْنَ غَيًّا﴾نوَنَ غَيًّا      | ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْهَ              |
| دَةً خَلْسِءِينَ ﴾ ٢٦٠          | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَ                 |
| ۲٦٠                             | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾                                    |
| ۲٦٠                             | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّا                    |
| ر مُّؤْمِنِينَ ﴾٢٦١             | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ           |
| صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ﴾ ٢٦٨   | ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ                          |
|                                 | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾                                               |
| رَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ . ٢٧٢ | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَقَّى إِذَا حَطَ                                 |
| قَبَّلُ ﴾                       | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَدْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن               |
|                                 | ﴿ سَبِّحِ ٱشْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                                                                            |
|                                 | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتَهُ مَّنتُورًا ﴾                              |
| لَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ ﴾ ۲۷۸      | ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا بِأَل |
| <b>۲۹۲</b>                      | ﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُمْقُودِ ﴾                                                  |

| ۲۹۳                          | ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 9 o                        | ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِدْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾                                             |
| Y 9 o                        | ﴿لِيَدَّبَّرُوا عَايِنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ﴾                                                 |
| ٣٠٢                          | ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                                                     |
| ۳۰۲                          | ﴿ كُم مِن فِئَكَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .                                    |
| ٣٠٤                          | ﴿وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَـآءَهُۥٓ ﴾                                                                               |
| ٣٠٤                          | ﴿ إِنَّ أَوْلِيَآ وَمُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ ﴾                                                                 |
| ٣٠٤                          | ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ ﴾                                                       |
| نَهُمْ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ ٢٠٥ | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَلًّا فَأَغْشَيْنَكُمْ فَ                       |
| ۳۰۹                          | ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى نَجِلَهُۥ ﴾                                              |
| تَكْتُمُونَهُمْ ﴾ ٢١١        | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّـٰنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَ           |
| ۳۱٦                          | ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾               |
| أَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقَوَا ٱللَّهُ إِنَّ |
| ۳۱۸                          | ﴿ أَفَرَهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ هُوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾                              |
| إِذَا دَعَانِ﴾               | ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ                                     |
| ٣١٩                          | ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                    |
| ٣١٩                          | ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ إِنَّ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾                         |
| ى سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾         | ﴿ مَنْكُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ                       |
|                              | ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                               |
| ٣٢٤ ٤٢٣                      | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                        |

| ۳۳.   | ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ ﴾                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧   | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾                                                              |
| ٣٧٠   | ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾                                                            |
| ٣٧٣   | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَبَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ﴾                                           |
| ٣٧٣   | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾                                                                 |
| ٣٧٣   | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾                                     |
| ٣٧٥   | ﴿ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ ﴾                                                                                                   |
| ٣٧٥   | ﴿ وَحَمْلُهُ ، وَفِصَالُهُ ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا ﴾                                                                                |
| ٣٨٨   | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾                                                                |
| ٤١٠   | ﴿ قَدُّ أَقْلَحَ مَن تَزَّكَىٰ كَانًا وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴾                                                        |
|       | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾                                              |
| ٤١٩   | ﴿ وَلَا تَبَرَّجَ ﴾ تَبَرُّحَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾                                                                         |
| ٤١٩   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾                 |
| ٤١٩   | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                                        |
| 173   | ﴿ بَلِ ٱلَّإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۽ بَصِيرَةٌ ﴾                                                                                |
| £ Y £ | ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلٍ ﴾                                                                                                  |
| £ Y £ | ﴿ وَمَا ٱخۡـٰلَفَتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٍ فَحُكُمُهُۥۚ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                                              |
| £ Y £ | ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ |
| ٤٨٨   | ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾                                                                               |
| ٤٣٠   | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ النَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِهِمْ ﴾                                           |

| كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿ ٤٣٤            | ﴿وَمَا كَ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                                   | ﴿إِنَّمَا يَ  |
| اً ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ ٤٤٨                                                   | ﴿يَالَيْ      |
| ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ٤٥٠                                                                                      | (يَنبَنِيَ    |
| ذِهِ ٱلتَّمَاشِيلُٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَمَا عَكِمْفُونَ ﴾ ٤٥٢                                                                                 | ﴿مَا هَن      |
| يَّلَ وَٱلْمِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾                                                                                 | ﴿ وَٱلْحَا    |
| لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾                                                                                    | ﴿ وَدُوا      |
| نَصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ ۚ وَإِن يَخَذُلَكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِۦ﴾ ٢٧                           | ﴿ إِن يَهٰ    |
| لنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                       | ﴿وَمَا أَا    |
| مَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَلَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم ﴾ ٤٦٧                                   | ﴿ أَمْ ـُ     |
| ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾                                                                 | ﴿يَأَيُّهُ    |
| ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾                              | الْمِيْلَةِ ﴾ |
| حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾                                 | الإتناك الم   |
| نَرَتُهُۥ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَنِكِينَ ﴾                                                                                                 | ﴿فَكُفَّ      |
| كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِن رَّأْسِهِ، فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾                                  | ﴿ فَهَن دَ    |
| وَا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾                                                                                          | ﴿فَكُلُّهُ    |
| هَٰذَا لَمُوۡ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ﴾                                                                                                            | ﴿ إِنَّ ﴿     |
| ﴾ في خَلْقِ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِى الْأَلْبَبِ ﴾ 89                                 | ﴿ إِنَّ       |
| يَتُوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ • • ٥ |               |
| يْـتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ﴾١٠٥                                                                            | ﴿لَا يَدُ     |

| ﴿ يَنَهِنِيٓ ءَادَمَ قَدَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾٠٠٠٠                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                                                            |
| ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                   |
| ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْر ﴾ ٥٠٩                              |
| ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾                                                                                                             |
| ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾                                                                       |
| ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِين كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ﴾ ٥٥٠                                               |
| ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥۤ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ ﴾                                    |
| ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾                                                                             |
| ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَكُ ٱلنَّـارُ ﴾                                           |
| ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾                                                                                              |
| ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْـنَةَ ٱلنَّـاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ ٥٥٣               |
| ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَاۤ ٱنْیْنَا طَآبِعِینَ ﴾ ٥٥٥ |
| ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا ﴾ 300                                                                                                        |
| ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱلَّقُونِ ﴾                                                             |
| ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾                                                                              |
| ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾                                                                                      |
| ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                                                                                   |
| ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ ٥٧١                            |
| ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ٧٥ م                        |

| ٥٧٦   | ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِـــُمَ فِي رَبِّهِ ۗ ﴾                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٧   | ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا ﴾                                                       |
| ٥٧٨   | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾                                   |
| ०४९   | ﴿ ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾                                                                         |
| ٥٨٢   | ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا ۚ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُم ﴾                                                    |
| ٥٨٤   | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾                                                                                              |
| ٥٨٤   | ﴿إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾                                                                                                        |
| ٥٨٤   | ﴿ هَلَ جَـٰزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾                                                                                |
| ٥٨٤   | ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشْكُورًا﴾                                                                  |
| ٥٨٨   | ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ ﴾                                        |
| ٥٨٨   | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾                                           |
| 090   | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ |
|       | ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾                                                         |
| 177   | ﴿بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكِ ﴾                                                                                          |
| ۲۳۳.  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾                          |
| 140   | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۦ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾                     |
| 177.  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُم مُسْلِمُونَ ﴾                 |
| ۲۲۱.  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذَّكَا فَمُلَقِيهِ ﴾                                                   |
| ۱٦٧ . | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾                         |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة           |                                                                      | الحديث                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٠٦٣              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                              | «أَتَصُومِينَ غَدًا»              |
| ۲۳۰              | نَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ»   | «اتَّقُوا اللَاعِنَ الثَّلَامَ    |
| ٠٠١،١٦٩          | كُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»كُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»                   | «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُ        |
| ٤٠٥              | هِ صَلَاةٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»                              | «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّ   |
| 777. 897. 170    | يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»     | ﴿أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ      |
|                  | /                                                                    | •                                 |
|                  | لْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»لكَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»      |                                   |
| ((               | ا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ. | «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَ |
| ٤٥١، ١٧٧، ٢٨٣    |                                                                      | •••••••••                         |
| ۰۷۲              | ľ                                                                    |                                   |
| ٩ ٢٢ ، ٥٣٢ ، ٢٥٥ |                                                                      |                                   |
|                  | سْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»               |                                   |
|                  | َ كَيْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ»                                 | ,                                 |
|                  | نَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ»    | <i>'</i> '                        |
|                  | حَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ»                                |                                   |
|                  | ْعَوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ»               |                                   |
| 131,057,770      | نَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»                                 | الإِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْغَ   |

| ) يَعْمَلُ مُقِيعًا صَحِيحًا»                  | «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                             |
| وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»٧٠٥                   | «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ،          |
|                                                | «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَ    |
| ٤٢٨                                            | «أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ»                                                    |
|                                                | «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»              |
| 70 • 17 • 8 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10 | ۸۰۱، ۱۹۰، ۲۵۰، ۳۱۳،                                                         |
| ۳۸۳                                            | «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ»                         |
|                                                | «أَسْبِغِ الوُّضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِ            |
| ۱۸۳،۱۷۲                                        | ••••••                                                                      |
| لآنَ يُسْأَلُ»                                 | «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْ     |
|                                                | «اطْلُبُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَا          |
|                                                | «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»              |
| ٥٣٩                                            | «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّوَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ»                            |
| ٤٧٠                                            | «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ»                            |
| جَوْفِ اللَّيْلِ» ٦٦٤                          | «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي ·       |
|                                                | «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والمَحْجُومُ»                                          |
| 717, 277, 637, 577, 187, 775                   | 17, 1, 371, 871,                                                            |
| ِ الشَّمْسُ»                                   | «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ |
|                                                | ۲۲، ۲۸، ۱۳۰، ۱۸۲،                                                           |
| الفِطْرَ أَقْوَى لَكُمْ»ت٣٦٣                   | «أَفْطِرُوا، إِنَّكُمْ مُلَاقُو العَدُوِّ غَدًا، فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ       |

| ۲٦٧         | «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ»                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»٢٦٦، ٢٨٢، /         |
| ۸۱۳،۶۸۵     | «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ»                                       |
| ۰۸٦         | «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا»                           |
| ١٨٧         | «ٱلْبِرَّ تُوِدْنَ؟»                                                                              |
| 091,091     | «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى» ا |
| 277, 803    | «الخِلَافُ شَرُّ »                                                                                |
| ٤٣٤         | «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ»  |
| ٤١٩         | «الرَّجُلُ راَعٍ فِي بَيْتِهِ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»                                           |
| 777.890     | «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمَسَاكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ»                    |
| ۲۲۱         | «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»                                             |
| <b>ገ</b> ለ∙ | «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»                                                           |
|             | «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ» |
|             | ٠                                                                                                 |
|             | «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»                |
|             | «القُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»                                                            |
| ٥٦٩         | «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ»                             |
| ٦٦٤         | «الكَيِّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ»                                                                   |
| ٠٦٥         | «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ»                                                  |
| 771,077     | «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»١٩١،١٩١،١٩١،١                         |

| ٥٨٣                        | «أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي»                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 * *                      | «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»                   |
| ٥٦٨                        | «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الكَلإِ وَالمَاءِ وَالنَّارِ»                                   |
| وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا»   | «أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا ا                 |
| ۱۶۰ ، ۳۰۲، ۱۶۰ ، ۳۰۳       |                                                                                                     |
| رُوا أَحدَهُم» ٦٣٣         | «أَمرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ المسافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَة أَنْ يؤمِّ   |
|                            | «أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»                   |
| ٤، ٣٤٤، ٤٤٧، ٤٣٨، ٤        | 72,37                                                                                               |
| ۰۳۰،٤٤٢                    | «أُمِرنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ وَالْعَواتِقَ وَذَواتِ الخُدُورِ»                                 |
| ١٦٧                        | «إِنَّ أَحَبَّ العَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»                                        |
| نَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ " ٩٢٥ | «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْ          |
| مُ لَيْلَةٍ»               | «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَا ا                  |
| 1, 997, 903, 1 • 5, 375    | ٤٥،0١،٤١                                                                                            |
| (( 4                       | «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْ             |
| ٧، ٢٨١، ٨١٢، • ٩٢، ٥٧٢     | ۸،۲۰                                                                                                |
| ۳٤۲،۱۷۸                    | «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»                |
|                            | ﴿إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ |
|                            | «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»               |
|                            | ﴿ إِنَّ اللهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ »                                                             |
| لَلَيْهِ»                  | «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَ                  |

| ۲۸۱ «ر                                     | «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّهَا يَنْظُرُونَ فِيهَا فَعَلْتَ  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ِ فِي صَلاتِهِمْ» ۱۹۷، ۲۶۳                 | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ        |
| أُكُلَ غَرَاتٍ»                            | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَغْدُو لِلصَّلاةِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ حَتَّى يَأْ        |
| ۵۰،۱۸۶،۲۱۵،۳۳۵،۰۸۵                         |                                                                                           |
| ٥٩١                                        | «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ»                           |
| ۲۳، ۳۳،                                    | «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»                  |
| ٥                                          | «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،       |
| رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا | «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَ |
| ۳۱۰                                        | صِفْرًا»مِنْدًا»                                                                          |
| نُمَّ أَذْنَبَ ثَانِيَةً» ۲۷۲              | «أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ، وَكُلَّمَا أَذْنَبَ تَابَ إِلَى اللهِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، ثُا  |
| ror                                        | «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»                                                        |
| ۲۳۰                                        | «أَن رَسولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَذْبَحُ فِي الْمُصَلَّى»                                  |
| ۱۰۳«U                                      | «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَ     |
| YOA (10A                                   | «إِنَّ هَاتَيْنِ المَرْأَتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُمًا»                    |
| ۷۲۲، ۲۰۹، ۲۳۲                              | «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»                                   |
| ۰ ۹۳ ۳۶ م                                  | «إِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»                                                        |
| ۷۸، ۹ ۲۸                                   | «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»                |
|                                            | «إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ        |
|                                            | ٠٠،٨٦                                                                                     |
| ιλ                                         | «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»                                                  |

| ٣٦٦           | ﴿ أَنَتُوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الإِبْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ »                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»                                                                       |
|               | (أَنِكْتَهَا؟»                                                                                                   |
|               | (إِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»                                                                            |
| ۹۷۳، ۹۶۳، ۲۷۲ | ۷۲، ۵۸، ۱۳۱، ۱۸۱، ۱۲۱، ۴۲، ۳۶۳، ۳۵۳،                                                                             |
| ٤٥٤           | (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»                                       |
| ۳٥٤،۲٧        | "<br>إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»                  |
| ٦٦٩           | "إِنَّهَا بُعِثْتُ لِأُثْمَّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ»                                                            |
| گرِ اللهِ»٧٩  | "<br>إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوَاٰفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِهَارِ لِإِقَامَةِ ذِهُ |
| ·             | "<br>النَّه كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ»          |
|               | «إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»                                                                               |
|               | «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ»                                  |
|               | «أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ»                                                 |
| ٥٤٧،٥١٢       | «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَاءِ»                                 |
| ۷۸۳، ۸۶۳، ۱۷۶ | «بَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ١٩، ٧٧، ١٢٦، ٣٨١،                                     |
| ((4           | «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله         |
|               | ۱۹۶،۳۱،۰۰                                                                                                        |
| ٦٣٥           | «بَيْنَهَا أَنَا فِي الحِجْرِ إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ»                         |
| ٥٩٨           | «تَحَرُّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ»                                             |
| ۲۲۰،۱۸۰       | «تَسَحَّرُ وا، فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً»                                                                   |

| ضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» ٤٩٣ | «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَ    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱ ۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳                | «جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ»    |
| 10V                             | «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْنُحُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوسَ»               |
| ٦٥٨،٦٤٧                         | «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»                          |
| ٣٧٣                             | «خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ»                            |
| ۳٤٧                             | «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِن بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ حَارٍّ»      |
| كُدُيَّا،»                      | «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْ   |
| 771                             | «خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ»                                           |
| <b>"</b> ለለ                     | «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»                                     |
| ٥٢٠،٥٠٥                         | «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»                          |
| 178                             | «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي |
| זדר                             | «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ».      |
| ٤٦٤                             | «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ»                        |
| ۷۰۲، ۸۷۲، ۲۶۳، ۷۵۳              | «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»            |
| ۳۸۰،۳۷۲                         | «رُفِع عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»     |
| ۰٤٩،٤٢٧                         | «زُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»                               |
| ۰۷۹                             | «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»                                                        |
|                                 | «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ»                                 |
|                                 | «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»                                              |
|                                 | «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِ             |

|                                          | «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • •                                    | «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»                                                |
| ٦٤١،٥٦٣                                  | «غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»                                       |
|                                          | «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»                             |
| , 773, 733, 773, 370, 900                |                                                                                          |
| اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ»                   | «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ ا                     |
|                                          | ٤٣٣.٤٢٣،٤١٣،٤٠٩                                                                          |
| رِ» ۱۸٥                                  | «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَ                |
| نٍ نِصْفُ صَاعِ»                         | «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِيمٍ           |
| , "                                      | «فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا               |
|                                          | «قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَّبَ إِلَيَّ مِمَّا افْ |
|                                          | «كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ إ                   |
| ۹۵۱، ۲۲۰، ۲۳۰ ۹۶۶                        | •                                                                                        |
| عَشْرَةَ رَكْعَةً » ٦٦٥                  | «كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ          |
| ِكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» ٢٧٥، ٢٧٥ | «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْ           |
| ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»١٩٢                | «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ           |
|                                          | «كَانَ أَنسُ بنُ مَالكِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ حِين كَبر يَجمعُ المساكينَ                 |
|                                          | «كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ»«كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ                                      |
| بِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ» ٦٦٣    | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِ                    |
|                                          | «كَانَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَ                 |

| ۳۱۷                         | «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYA                         | «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ».                 |
| ٤٩٠                         | «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزانِ»                                  |
| ٣٢٧                         | «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَظِةٍ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ»                 |
| مُنولُ اللهِ عَيَالِيْنَةِ» | «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ فِي سَفَرٍ فِي يومٍ شديدِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائمٌ إِلَّا رَه     |
| ۳٦١،١٣                      |                                                                                                          |
|                             | «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»                         |
| 3,173,370,200               | ۳۲،٤۲۳،٤۱۳،۳۲۲ ً                                                                                         |
| ر. ۲۰3، ۳۵3، ۱۳۹            | «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ        |
| ۱۳۳                         | «لَا تَخصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، وَلَا لِيْلَتَهَا بِقِيَامٍ»                                  |
|                             | «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي               |
| ۱۳۳                         | «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»                                      |
|                             | «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»                                                           |
| ٦٩                          | «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَمُنَّ»                                 |
| ١٠٠                         | «لَا صَلَاةً لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»                                                 |
|                             | «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»                                                                               |
|                             | «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَ |
| ٦٠١                         | «لَا وِتْرَانَ فِي لَيْلَةِ»                                                                             |
| شْهُرٍ وَعَشْرًا» ۲۰۵       | «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَ     |
|                             | «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»                                                   |

| ٥٦٩                      | الَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً»                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۱۷۷</b>               | الَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ»                             |
| ۰۷۳                      | ﴿لَا، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ »     |
| ٤٢٦،٤١٨                  | الِتُلْبِسْهَا أُخْتُها من جِلْبَابِها»                                                 |
| ٤٢٨                      | اللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا»اللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا»            |
| طَعَامُهُ»طُعَامُهُ      | ﴿للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَاعَ رَاحِلَتَهُ وَعَلَيْهَا ﴿ |
| ١٠٥                      | الَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ»                                      |
| ِمَ»                     | ﴿لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالبَيْتِ، فَهُدِ     |
| 71,05,011,117,757        | الَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»                                          |
| ١٦٦                      | «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ -يَعْنِي مَعَ العَاشِرِ».         |
| ٤٥٠                      | «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»                                          |
| ٤٠٥،١٩٣                  | «مَا بَالُ أَقْوَامِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ»                |
|                          | «مَا بَالُ هَؤُلاًءِ الْمَتَعَمِّقِينَ؟»                                                |
| ازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» | «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَا           |
| ٧٢، ٠٧، ٣٣٠، ٧٧٣         | ••••••                                                                                  |
|                          | «مَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا العَشْرَ قَطْ»                                                 |
| يَّامِ العَشْرِ» ١٦٥     | «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَ    |
|                          | «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ زَ  |
| 788,197                  | «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ»                      |
|                          | «مَنْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ»                         |

| ۳۳۰                          | «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۱، ۵۲۲                     | «مَنْ تَرَكَ الوِتْرَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ»            |
| ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ» ١٦٩، ١٦٩ | «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ     |
| ۳۰٦                          | «مَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ»                                                            |
|                              | «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، ومَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِهِ»            |
| • 3 73, ٧٧٣, • 97, ٣٧٢       |                                                                                                   |
| ٤٠٥،١٩٣،١١٥                  | «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»                                                       |
| لَاثِينَ»                    | «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَا |
| ۱۳۲۰                         | «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ»                    |
| •                            | «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»      |
| , 09, 710, • 75, 105         |                                                                                                   |
| »                            | «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ            |
| »                            | «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ   |
|                              | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»                                     |
| ۸۳۵، ۲۰، ۲۱۲، ۳۶۲            | .070,273,773,070,                                                                                 |
| ٤٥٤                          | «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»                  |
| ۱ • •                        | «مَنْ قَرَأً حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَاهِ    |
| ۲۲۹ م                        | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»               |
|                              | «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ»                                   |
| VYY, (PY, TTT, • V)          | ۲، ۲۱، ۲۲۱، ۳۶۱، ۵۷۱، ۲۰۲،                                                                        |

| 0              | «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ٢، ٩                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٥            | «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ»                                                                    |
| ٤٩٤            | «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»                                                                                   |
| ۳۲ ع           | «هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ»«                                                                                             |
| 198            | «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»                                                                                           |
| يْهِ»          | "هِيَ رُخْصَةٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَا                        |
| ٤٩٥            | «وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا»                                     |
| ۳۳۷            | «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»                                                 |
| ۲٤۸            | «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟»                                                          |
| ١٣٧            | «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيهَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ،           |
| ۰۹۲            | «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»                                                  |
| ١٤٧            | «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا»                             |
| ا قَدْ صَلَّى» | «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَ                   |
| 770,000,60     | ٧،٢٢٣،١٤٧،٥٠                                                                                                         |
| ١٦٨            | «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ»                            |
| أُخِرُ»        | «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَاكَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآ |
| 778.897.87     | ٩ (١٦٧                                                                                                               |

## فهرس الفوائد

| عحد  |                                                                                                        | المانا         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٥    | رَمَضَانَ هُوَ أَحِدُ أَرِكَانِ الإِسْلَامِ                                                            | صِيَامُ        |
| ٥    | الصِّيَامِا                                                                                            | مَعْنَى        |
| ٦    | ِ قَوْلِ النُّورِ                                                                                      | مَعْنَى        |
| ٦    | علٍ محرَّم، كتبرجِ النِّساءِ، وَالنَّظرِ إِلَيْهِنَّ وغيرها مِنَ العَمَلِ بِالزُّورِ                   | و ي<br>كُلُّ ف |
| ٧    | ملمَ الكَافِر فِي نصفِ رمَضانَ، فَلَا يلزمُهُ قضاءُ النِّصف الأَوَّل                                   | إِذَا أَس      |
| ٩    | وْمَ على صَغِيرٍ، ولكِنْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّه أَنْ يأمرَه بِالصَّوْمِ إِذَا كَانَ يُطيقه تمرينًا لَهُ | لاصَ           |
| ٩    | ،<br>البُلُوغ بواحدٍ من ثَلَاثَة أشياءَ للذَّكَرِ، وأربعةِ أشياءَ للأُنْثَى                            | يَكُودُ        |
| ٩    | حَاضِتِ الأنثى فَهِيَ بالغة، حَتَّى وإِن حَاضِت لعَشْرِ سَنَوات                                        | مَتَى .        |
| ١١.  | ــَةُ فِي مسألةِ الكَيل وَالوزنِ أَنَّ مَا اعتبرَه الشَّارعُ بِالكَيل فَهُوَ معتبرٌ بِالكيل            | القَاء         |
| ١٥.  | ض وَالنُّفساء لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّوْم، ولكن يَقْضِيَانِهِ                                      | الحجائه        |
| ١٥.  | ُ مِ المعنويُّ هُوَ لَبُّ الصَّوْمِ الجِسيِّ، وَالصَّوْمُ المَعْنَوِيُّ ثمرتُه تقوى اللهِ              | الصَّوْ        |
| ۱٩.  | لُ في العباداتِ الصِّحَّةُ؛ حَتَّى يقومَ دليلٌ على فسادِهَا                                            | الأص           |
| ۱٩., | تَ بمقتضَى الدَّلِيلِ الشَّرْعيِّ لَا يمكنُ أَنْ يُنقضَ إِلَّا بِدَلِيلٍ شرعيِّ                        | مَا ثُبَ       |
| ۲١.  | امَةُ هِيَ عبارةٌ عَنْ عمليةٍ جراحيةٍ خفيفةٍ يخرُجُ بِهَا الدمُ الفَاسِدُ                              | الجج           |
| ۲١   | امَةُ تُفْسِدُ الصَّوْمَ                                                                               |                |
|      | لَهُ إِفْطَارِ المُحجوم أَنَّ الدَّمَ إِذَا استُخرجَ مِنَ الجسم ضَعُفَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتمَامِ   | حِکْہَ         |
| ۲۲   |                                                                                                        | الصَّوْ        |

| 70  | فَسَادُ صيام المرأةِ بخُرُوجِ الدمِ ولو قَبْلَ المغربِ بلَحْظَةٍ                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | لَوْ أَنَّ شخصًا جَامِعَ وَهُوَ لَا يُدري أَنَّ الجهاعَ مُفسدٌ للصَّوم فَلَا يلزمُه شَيْءٌ                   |
| ٣.  | الإِنْسَانَ معذورٌ بالجهلِ                                                                                   |
| ۲۱  | شهرُ رمَضانَ له ميزاتٌ، منها: الصِّيامُ، ومنها: القِيامُ، ومنها: الاعْتِكَافُ                                |
| ۲۱  | الصيامُ فَرْضٌ في كِتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِهِ                                                             |
| ۲۱  | أَجْمَعَ المسلِمُونَ على أن صيامَ رمَضانَ فَرْضٌ                                                             |
| ٣١  | مَنْ عاشَ بينَ المسلمينَ وأنكَرَ فَرْضِيَّة الصيامِ بعدَ أن بلَغَهُ العِلْمُ فإنه كافِرٌ مرتَدٌّ             |
| ٣٢  | غيرُ البالِغِ لا صومَ عليهِ                                                                                  |
| ٣٣  | قِيامُ رمَضانَ من السُّنَنِقيامُ رمَضانَ من السُّنَنِ                                                        |
| 45  | الاعْتِكَافُ يَكُونُ فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ                                                 |
| ٣٦. | مَنْ صامَ رمَضانَ إيهَانًا واحتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تقَدَّمَ من ذُنْبِهِ، قَلِيلًا كانَ أو كَثِيرًا |
| ٤٠, | يجِبُ أَن نَعْلَمَ أَن كلامَ الرَّسولِ عَيَالِيَّةً يُقَيِّدُ بعْضُهُ بعْضًا، ويُخصِّصُ بعْضُه بعضًا         |
| ٤١  | من خَصائصِ هذا الشُّهْرِ المباركِ: أن اللهَ أَنْزَلَ فِيهِ القُرآنَ                                          |
| ٤٣. | المدائنُ كانَتْ عاصِمَةَ الفُرْسِ فتَحَها المسلِمُونَ في عهدِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ                            |
| ٤٦. | القُرآنُ كلامُ اللهِ، اللفظُ والمعنَى                                                                        |
| ٤٨. | الْحَتِصَاصُ شَهْرِ رمَضانَ بفَرْضِيَّةِ الصومِ فيه دُونَ غيرِه مِنَ الشهورِ                                 |
| ٥١. | إِنَّما يُكْتَبُ لك قيامُ ليلةٍ إذا قُمْتَ مع إمامِكَ حتَّى يَنْصَرِفَ                                       |
| ٥٢. | مراعاةُ أحوالِ النَّاسِ أمرٌ مهمٌّ                                                                           |
| ٥٣. | جَمُّ الكلمةِ أمرٌ مهمٌّ، والشذوذُ عن المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ                                                  |
|     | القاعدة في النصوص القُرآنيةِ والنبويَّة: إذا كان النصُّ يَحتمِل معنيينِ على وجهِ سواءٍ،                      |

| وليس بينهما مُنافاة، فهو للمعنيينِ جميعًا ٤٥                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَبَبُ تسميةِ ليلةِ القَدْرِ أنه يُقَدَّرُ فيها ما يَكُونُ في السَّنةِ، ولأنها ذاتُ قَدْرٍ وشَرَفٍ ٥٥ |
| لا توجد ليلةُ قَدْرٍ إلا في رمَضان٥٥                                                                  |
| الكافرُ مَدحُور مَطرود عن رحمةِ اللهِ، يُعاقَب حتَّى على الثيابِ الَّتي يَلبَسُها٧٥                   |
| مَنْ شَقَّ على نَفْسِه وصامَ رمَضانَ مع وُجُودِ المرضِ هو على خَطَإً بلا شَكِّ٢                       |
| المسافرُ إذا شَرَعَ في الصُّوم ثمَّ بَدَا له أن يُفطِرَ فلا حَرَجَ عليه                               |
| كان العربُ عندهم مجانينَ عِشْقٍ، لكنهم يُعَدُّونَ بالأصابع أمَّا مجانينُ العَصْرِ فكُثْرٌ ٦٧          |
| يَسْتَمْتِعُ الرجلُ بامرأتِه إذا حاضَتْ بها شاء، إلا الجهاعَ. ولا تُصَلِّي ولا تَصُومُ ٧٠             |
| شروطُ وجوبِ الصَّومِ سِتَّة: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والقُدرة، والإقامةُ،                        |
| والخلوُّ منَ الموانِعَِ٧٢                                                                             |
| الأكلُ والشُّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارَّين-والجِماعُ مُفْسِدة للصومِ٧٤                             |
| الجِماعُ في نهارِ رمَضانَ مُفسِدٌ للصومِ، ويَأْثَمُ صاحبُه، وعليه الكفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ ٧٥        |
| كَفَّارة مَنْ جامَعَ في رمَضانَ: عِتق رَقَبَة، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابِعَيْن، فإنْ        |
| لم يستطِعْ فإنه يُطعِم ستينَ مسكينًا٧٥                                                                |
| شريعةُ الإسلامِ مبنيَّةٌ على الحِكمة، فإذا كان الشيءُ بمعنى الشيءِ أُعطِيَ حُكمه٧                     |
| نُزُولُ المنيِّ بغيرِ فعلِ الصائمِ لا يَفسُد الصومَ٧٧                                                 |
| إذا تقيَّأُ الإنسانُ عَمْدًا -والقيءُ مَعروفٌ- فإن صومَه يَفسُد٧٨                                     |
| المحجومُ يُفطِر؛ لأنَّه استخرجَ مِن بَدَنِه دمًّا هو قِوَامُ البَدَنِ ١٠                              |
| إذا تَعَارَضَ قولُ الرسولِ ﷺ وفِعْلُه ولم يُمكِنِ الجمعُ، فإنه يُقَدَّمُ القولُ                       |
| ثهانية مُفطِرات: الأكلُ، والشُّربُ، والجِماعُ، وما كان بمعنى الأكل والشُّربِ، وإنزال                  |

| لَمَنِيِّ بشروطِه، والتقيُّؤ عمدًا، والحِجامة، وخروج دم الحيضِ والنفاسِ٨٣                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| لْمُفطِرات لا يُمكِن أن تُفسِدَ الصُّومَ إلَّا بشروطٍ ثلاثةٍ٨٣                               |
| معنى رماهُ الناسُ بأبصارِهم: نَظَروا إليه نَظَرَ إنكارٍ ٨٧                                   |
| لا يختصُّ الاعْتِكافُ بمسجدٍ مُعَيَّنٍ؛ بل هو جائزٌ في كلِّ المساجدِ٨٨                       |
| بُدْخُلُ المعتكِفُ مكانَ الاعْتِكافِ إذا غابتِ الشمسُ ليلةَ العشرينَ من رمَضان ٨٩            |
| لمقصود من الاعْتِكافِ التفرُّغُ لطاعة اللهِ، لا التفرغ للكلامِ واللَّغو                      |
| لْمُعْتَكِفُ يَلْزَمُ المسجِدَ، ولا يَخْرُجُ إِلَّا لشيءٍ لا بُدَّ منه حِسًّا أو شرعًا٩٠     |
| مَنِ اعتكفَ وهو حَدِيثُ عهدٍ بزواجٍ لا يجوزُ له أنْ يذهبَ إلى أَهْلِهِ لقضاءِ وَطَرِهِ ٩١    |
| وِ اشترطَ فقال: أعتكف بشَرْطِ أني متى اشتهيتُ أهلي ذهبتُ، فإنه لا يصحُّ ٩١                   |
| لسؤالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ صِفَاتِ اللهِ لَا يجوزُ                                              |
| الذين يُنْكِرون صفاتِ اللهِ أو بعضَها قَصْدُهُمْ صَرْفُنَا عَنِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ ٩٩  |
| القرآنُ لَهُ خَصَائِصُ، مِنْهَا أَنَّهُ يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ                            |
| مِنْ خَصائِصِ كتابِ اللهِ أَنَّ فِيهِ شفاءً مِنْ أمراضِ القلوبِ والأجسادِ والأعضاءِ ١٠١      |
| إِذَا قَسَا قَلْبُكَ فعليكَ بقراءةِ القرآنِ١٠١                                               |
| إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مَسْأَلَةٌ وعندك قُدرةٌ عَلَى استنباطِ الأحكامِ فعليك بالقرآنِ ١٠١ |
| إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَى مريضٍ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ١٠٣           |
| مِن آثارِ القرآنِ الكريمِ أَن المُسْلِمِينَ الأوائلَ فَتَحُوا به مشارقَ الأرضِ ومغاربَها ١٠٥ |
| من خصائصِ رمَضانَ أَنَّ فِيهِ ليلةَ القدرِ، وتكونُ فِي العشرِ الأواخرِ منه ١٠٨               |
| فُرِضَ صيامُ رمَضانَ في السنةِ الثَّانيةِ منَ الهجرةِ١١٠                                     |
| كان أول ما فُرضَ صومُ رمَضانَ أن مَن شاءَ صامَ ومنْ شاءَ أطعمَ بدلا عنِ الصيامِ ١١٠          |

| 117 | اقبلُوا رخصةَ اللهِ، ولا تَشقُّوا على أنفسِكُم                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | لا يَنبغي للإنسانِ أن يعدلَ عَن رخصةِ اللهِ تعالى                                    |
| 114 | المسافرُ مخيَّرٌ بالصومِ والفطرِ، سواء شَقَّ عليهِ أو لمْ يشقَّ، ضرَّه أو لم يضرَّهُ |
| 119 | إذا كانَ الصومُ في السفرِ يمنعُ الإنسانَ منَ القيامِ بها ينبغِي فالفطرُ أفضلُ        |
| ۱۲۷ | الإبرُ نوعانِ: مغذيةٌ، ونَرَى أنها مُفْطِرَةٌ، وغير مغذية، ونَرَى أنها لا تُفْطِرُ   |
| ۱۲۷ | سحبُ الدمِ منَ الإنسانِ للتحليلِ لا يُفطِّرُ الصائمَ؛ لأنهُ ليسَ بمعنى الحجامةِ      |
| ۱۲۸ | التَّبَخُّرُ لا يُفْسِدُ الصومَ، حتى لو وَضَعَ المَبخرةَ تِلْقَاءَ وجهِه             |
| ۱۲۸ | قولُ بعضِ العوامِّ: إن الصائمَ لا يتبخرُ خطأٌ، فالصائمُ يتبخرُ ولا شيءَ عليهِ        |
| 179 | لو نَزَلَ ماءً وُضُوءِ الصائمِ في بَطْنِهِ دُونَ قَصْدٍ فصيامُه صحيحٌ                |
| 179 | لو أنَّ رجلًا أَكرَه زوجتَهُ عَلَى الجماعِ وعجزتْ عن مدافعتِه فصيامُها صحيحٌ         |
| ۱۳. | لا يحلُّ للزوجِ أن يُكرهَ زوجتَهُ على الجماعِ إذا كانَ صومُها فرضًا، أو نفلًا بإذنِه |
| ١٣٤ | قَارِئُ القرآنِ وسَامِعُه على حدٍّ سواءٍ في الاستفادةِ منه                           |
| ۱۳۷ | إن أكثر المُسْلِمِينَ اليومَ لا يتذكرون بالقُرْآنِ                                   |
| ۱۳۸ | العظمُ الَّذِي يلي الإبهامَ كُوع، والذي يلي الخِنصَرَ كُرسوع، وما بينهما الرُّسْغُ   |
|     | العظم الَّذِي يلي إبهامَ الرِّجل يُسمَّى البُوع                                      |
| ١٣٩ | مِنِ انتصاراتِ شَهْرِ رمَضانَ للنبي ﷺ: غزوة بَدْرٍ الكبرى، وفتح مَكَّة               |
|     | الميتُ لا يمكِن أَنْ يَعْمَلَ عملًا بعد مَوْتِه                                      |
| 127 | قَتْلَى بَدْرٍ سَمِعُوا كلامَ الرسولِ وهم مَوْتَى؛ لكن هَذَا الكلامُ لا يُفيدهم      |
|     | الحُدَيْبِيَة كانتْ فِي السَّنةِ السَّادسةِ من الهجرةِ                               |
|     | يجِب عَلَى الصائم أن يصُون صِيامَه عن كلِّ ما يَشِينُه                               |

| 180 | يَجِبُ إِمَّامُ القيامِ مع الإمام؛ لِيُكْتَبَ لكَ قيامُ ليلةٍ                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | ما يفعله النَّاس اليومَ من تَخصيصِ لَيْلَة القَدْرِ بعُمْرَةٍ جَهْلٌ                            |
| 107 | السُّنةُ في ليلةِ القدرِ هو القيامُ، أما العُمْرَة فليسَ لها فضلٌ فِي تلكَ اللَّيْلةِ           |
| 100 | قتلَ المؤمنِ عمدًا حرامٌ، ومع ذلك سمَّى اللهُ القاتلَ أخَّا للمقتولِ                            |
| 107 | كُرْهُنا للمعصيةِ لا يَحْمِلُنا على إخراج فاعِلِها مِنَ الإِيهانِ؛ لكِنْ نَنْصَحُه              |
| 101 | الصيامُ ينبغي ألَّا يكونَ عَنِ الأكلِ وَالشُّرْبِ والنكاحِ فقط؛ بل عَنِ النظرِ الْمُحَرَّمِ     |
| 109 | ينبغي ألَّا يُشْغَلَ الصائمُ بالذِّكْرِ والقرآنِ والصلاةِ ويَنْسَى الصدقةَ                      |
| ۲۲۱ | يُنْهَى عَنْ صيامٍ يومِ الجُمُعَةِ إذا كَانَ مُنْفَرِدًا                                        |
| ۲۲۱ | لا كَرَاهَةَ في صيامٍ يُومِ الجُمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكونَ يَوْمَ عَرَفَةَ                     |
| 178 | مِن شُرُوط صِحَّةً الحَديثِ أَنْ يَسلمَ منَ الشُّذوذِ                                           |
| 178 | منَ المشروعِ فِي الصَّوْم أَنْ يَصومَ الإِنسانُ يَوْمَ الاثنينِ وَيَومَ الخميسِ                 |
| 177 | مِمَّا يُسنُّ صَوَّمه: يَومُ عَاشُوراءَ، وهوَ اليومُ العاشرُ مِن شَهْرِ مُحَرَم                 |
|     | مِمَا يُسَنُّ صَوْمُهُ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ                                       |
|     | مَّا يُسن صَومُه: أَنْ يَصومَ الإنسانُ يَوْمًا وَيُفطرُ يَوْمًا، فإنَّ هذَا أفضلُ الصيامِ       |
| ۸۲۱ | صَلاةُ الوترِ أَفضلُ صَلاةِ الليلِ                                                              |
|     | وقتُ الوترِ مِن صَلاةِ العشاءِ وَلَوْ مَجموعةً إلى المغربِ جَمعَ تَقْديمٍ إلى طُلوعِ الفجْرِ.   |
| ۸۲۱ | الوتر سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، لَا يَنْبغي لِلْإِنسان تَركها                                         |
| ١٧٠ | كلُّ الأَمَمِ السَّابِقةِ قد فَرَض الله عَليهَا الصِّيامَ                                       |
| ١٧٠ | التَّكلِيفُ لا يَتمُّ إلا إِذَا طُلِبَ مِنَ الإِنسَانِ بَذَلُ مَا يَحِبُ والكفُّ عَمَّا يُحِبُّ |
| ۱۷۱ | الصِّيامُ فُرضَ في السَّنةِ الثَّانِيَة مِنَ الهجرَة                                            |

| فُرِضَتِ الزَّكاةُ في السَّنةِ الثَّانِيَة وقِيل فُرِضَتْ في مَكَّةَ وفِي السَّنةِ الثَّانِية بُيِّنَتِ١٧١ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحَازِمَ لا يَستبدِلُ الشَّيءَ بَهَا دُونَه، بِمعنَى أنَّه لا يَأْتِي شَيئًا وَغَيرِه خَيْر مِنهُ ١٧١     |
| الصِّيامُ وَاجِبٌ، ومَرتَبَتُهُ فِي دِينِ الإسلامِ أنَّهُ أَحَدُ أَركَانِ الإسلامِ١٧١                      |
| الصيامُ فَرْضٌ بإجماعِ المسلمينَ أ أ الصيامُ فَرْضٌ بإجماعِ المسلمينَ                                      |
| الصِّيامَ الحَقيقيُّ الَّذِي يَنفَعُ القَلبَ، ويَزِيدُ فِي الإِيهَانِ هُو الصَّوم عَنْ مَحَارِمِ الله ١٧٦  |
| لو دَخَلَ الغُبَارُ إلى أَنفِه حتَّى وَصَلَ إلَى مَعِدَتِه بدُون قَصدٍ فصَومُه صَحِيحٌ ١٨٢                 |
| لو أُكْرِهَتِ المرأةُ على الجِماع وهي صائمةٌ ولا تستطيعُ المدافعةَ فصومُها صحيحٌ ١٨٥                       |
| الاعتِكَافُ مَسنُون                                                                                        |
| الاعتِكَافُ هو التَّخلِّي للعِبَادَة مِنَ صَلاةٍ وذِكْرٍ وقِرَاءَة القُرآنِ ١٨٩                            |
| قالَ العُلمَاء: يُستَحَبُّ للمَعتكِف أَنْ يَشتغِلَ بالقُرب، وألا يَشتغِلَ بَهَا لا يَعنِيه ١٨٩             |
| مَعنَى شَد المِئزَر يَعنِي التَّأَهُّب للقِيَام١٩٢                                                         |
| قولُهم: إِذَا دخل الإنسانُ المسجدَ فإنه يَنوي الاعْتِكَافَ فِيهِ مدةَ لُبثه. لا أَصْلِ له ١٩٦              |
| الاعْتِكَافُ المسنون هُوَ الاعْتِكَاف فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَان١٩٩                              |
| ينتهي الاعْتِكَافُ بغُرُّوبِ الشَّمْسِ آخِرَ يومٍ من رَمَضَانَ ١٩٩                                         |
| رَسُولَ اللهِ ﷺ لم يعتكف فِي غير رَمَضَان إِلَّا سَنةً واحدةً ١٩٩                                          |
| لم يَعْتَكِفِ الرسولُ ﷺ إلَّا في العَشْرِ الأواخِرِ؛ حتَّى يُدْرِكَ ليلةَ القَدْرِ١٩٩                      |
| جبريلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ دَارَسَ الرسولَ عَيَالِيهُ القرآنَ مرَّتَيْنِ في العامِ الذي تُوُفِّيَ فيه ١٩٩  |
| أمهاتُ المُؤْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إلَّا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فقط                               |
| القرآنُ إِمَّا حُجَّةٌ لَك، أَو عَليك                                                                      |
| الفجرُ الصَّادقُ لَا ظُلمةَ بَعده، والكَاذبُ يُظلمُ ٥٠١                                                    |

| مِن عَلَاماتِ البُلوغِ نَباتُ العَانةِ، وهيَ الشَّعرُ الخشنُ الذِي يَنبت حَولَ القُبل ٢٠٦             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منْ عَلاماتِ البُلوغُ إِنْزالُ المنيِّ بِشهوةٍ، احتِلامًا كانَ أَو يَقظةً٢٠٧                          |
| لمرأةُ إِذَا حاضتْ لم تُصَلِّ وَلم تَصُمْ، ولوْ صَامت فَهي آثمةٌ، ولَا يُجْزِئها الصَّوم ٢١٠          |
| لَكُفَّارة فِي الجماعِ فِي نَهار رَمضانَ أَغْلَظُ الكفَّاراتِ٢١٢                                      |
| مَنْ كَانَ ناسِيًا أُو جاهلًا أَو مُكْرَهًا أَو غيرَ عامدٍ فلا شَيْءَ عليه ٢١٧                        |
| مَنْ صَلَّى خَلْفَ إمامٍ يُتِمُّ ثلاثًا وعِشْرين رَكْعَةً فلْيُتَابِعْه ولا يَنْصَرِفْ٢٢٤             |
| زِكَاةُ الفِطْرِ فَريضةٌ فَرضها رَسولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّغيرِ وَالكبيرِ، والذَّكر والأُنْثَى ٢٣٢     |
| زِكَاةُ الْفِطْرِ تُؤَدَّى قَبِل خُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ٢٣٢                                   |
| زِكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مَنْ طَعَامٍ مِمَا يَأْكُلُهُ الآدميُّونَ ويَقْتَاتُونهُ٢٣٢                   |
| استحبَّ بعضُ العُلماءِ أَنْ يَغتَسلَ لِصلاةِ العيدِ، كَما اسْتُحِبَّ فِي الجمعةِ                      |
| غُسْلَ الجمعةِ عَلَى القولِ الرَّاجحِ واجبٌ عَلَى كلِّ أحدٍ، بخِلَافِ غُسْلِ العِيدَيْنِ ٢٣٦          |
| يَنبغي فِي يومٍ عيدِ الفِطْرِ: أَنْ يُؤْكَلَ قَبلَ الخروجِ إِلى المسجدِ تَمَراتٍ يُؤْكَلْنَ وترًا ٢٣٦ |
| يَجِبُ علينا أَنْ نَحْذَرَ مِنَ الاغترارِ بالنِّعَم، وألَّا تَكُونَ وسيلةً لمعاصي اللهِ ٢٣٨           |
| نِعَمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ قَد تَكُونُ اسْتِدْرَاجًا وإِملاءً منَ اللهِ                                |
| مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ بِطُولِ البقاءِ فلْيَقُلْ: أطالَ اللهُ بَقَاءَكَ عَلَى طَاعتهِ   |
| ما أَكْثَرَ ما اسْتَنْبَطَ أَهْلُ العِلْمِ من كتابِ الله تعالى مِنْ مَسَائِلَ٢٤٢                      |
| اللهُ جَلَّوَعَلَا يَسَّرَ مَعَانِيَ القرآنُ لِمِن تَدبرهِ، ويَسَّر أَلفاظهُ لِمِن حَفِظَهُ٢٤٢        |
| كلُّ ما يَحْدُثُ في الكَوْنِ إلَّا وفِي القرآنِ الإِشارةُ إِلى حُكمهِ وبيانِه٢٤٢                      |
| منْ بَركةِ القرآنِ أنَّه لَا يُمكن أنْ تحدثَ حَادثةٌ إلَّا وَوَجَدت فِي القرآنِ حلَّها ٢٤٣            |
| فتحُ مَكَّةَ كَانَ نعمةً منَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلى هذهِ الأمةِ إِلَى يَوْم القيامَةِ٧٤٧             |

| مَا أَكْثَرَ الذينَ يَصومونَ عَما أَحلَ اللهُ، ولكنَّهُم يَنْتَهكون مَا حرمَ اللهُ٧٥٧                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنَ البلاءِ العظيمِ أنَّ بعضَ الصائمينَ يَصُومُ عَنِ الأكلِ والشُّربِ والصلاةِ كذَلِكَ ١٥٨٠٠٠       |
| مَعنى وصالِ الصَّومِ: أنْ يقرنَ الإنسانُ بينَ يومينِ بسحورٍ واحدٍ٢٦٥                                 |
| يمكنُ أَنْ يكونَ الشَّييُّ جَائزًا شَرعًا؛ لكنَّه ليسَ مَشروعًا للأمَّة أَنْ يَفعلوهُ٢٦٦             |
| الصيامُ لَيْسَ خَاصًا بِهِذهِ الأمةِ؛ بَل هُو عامٌّ لَها وَلِغَيرها٢٧٦                               |
| الصيام كَبْتُ الإنسانِ عَنِ المحبوبِ، وَالزكاةُ بَذلُ الإنسانِ لِلْمحبوبِ                            |
| الصلاةُ وَالحِبُّ تَكليفُ بَدنيٌّ، أَي عَملٌ وجهدٌ بَدنيٌّ                                           |
| اشْتَمَلَتِ الصلاةُ على أركانِ الإسلامِ الخمسةِ                                                      |
| منْ لَم يَعْصمه صَومهُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، فإنَّ صَومهُ نَاقصٌ، وقَدْ فَاتَتْهُ الحكمةُ مِنْهُ ٢٧٧ |
| الصيامُ هوَ الركنُ الرابعُ من أركانِ الإسلامِ                                                        |
| فُرضَ الصِّيامُ بالكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ ٢٨٤                                                 |
| شروطُ الصومِ ستةٌ: بلوغٌ، وإسلامٌ، وعقلٌ، وإقامةٌ، وقُدرةٌ، وخُلوٌٌ منَ الموانعِ ٢٨٥                 |
| الشيء المقصودَ يُبدأُ بهِ قبلَ كلِّ شيءٍ٢٨٦                                                          |
| النميمةُ هي الإفسادُ بينَ الناسِ بنقلِ كلامِ بعضِهم في بعضٍ                                          |
| إذا كَانَ نَقْلُ الكلامِ لِقَصْدِ الإصلاحِ فليسَ نميمةً                                              |
| الاعْتِكَافُ لَهُ زِمَانٌ خَاصٌّ ومَكَانٌ خَاصٌّ                                                     |
| الصلواتُ لها رواتبُ تُكملُها، والزكاةُ لها صدقاتٌ تُكملُها، وكذلك الحجُّ ٣١٤                         |
| الأعمال الصالحة جعلَ اللهُ منْ جنسِها أعمالًا نافلةً تَكملُ بها الفرائضُ١٠                           |
| إذا ترك الإنسانُ الصلاةَ فهو كَافِرٌ كفرًا مُخْرِجًا عن المِلَّةِ                                    |
| النصوصُ في كُفْر تاركِ الصلاةِ مَعْلومةٌ من القرآنِ والسُّنة، وأقوالِ الصحابة ٣٣٥                    |

| الرُّعافُ: خُروجُ الدَّمِ من الأَنْفِ بغَزارةٍ                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشريعةُ الإسلاميةُ لا تُفَرِّقُ بينَ مُتَماثِلَيْنِ                                                   |
| مَنْ أَفْطَرَ على أذانٍ غيرِ صحيحٍ، ثم تبيَّنَ أنَّ الشمسَ لم تغْرُبْ؛ فصيامُه صحيحٌ ٣٤٣               |
| الدِّين يُسْرُّ                                                                                        |
| مَنْ فَعَلَ محظورًا ناسيًا أو جاهلًا أو غَيْرَ قاصدٍ فلا شيءَ عليه ٣٤٤                                 |
| كُلُّ المفطراتِ ليسَ فيها كَفَّارةٌ إلَّا مفطرًا واحدًا، وهو الجِماعُ في نَهارِ رمَضان ٣٤٤             |
| لو أنَّ رَجُلًا بَاشَرَ زَوْجَتَه، ونَزَلَ منه المنيُّ، فليسَ عليه كَفَّارَةٌ، بل عليه القَضاءُ ٣٤٤    |
| مَنْ أَكَلَ فِي آخِرَ الليلِ يظُنُّ أَن الفَجْرَ لم يطلُعْ ثم تَبَيَّنَ أنه طالِعٌ، فصومُهُ صحِيحٌ ٣٥٣ |
| الجَهْلُ فيها يتَرَتَّبُ على الفِعْلِ ليسَ عُذْرًا في سقوطِ المؤاخَذَةِ عنِ الفِعْلِ ٣٥٥               |
| الصاعَ أربعةُ أمدادٍ                                                                                   |
| مَن نَظَرَ إِلَى عَوْرَةِ غيرِهِ لَم يَبْطُلُ وُضُوءُه؛ بِل وُضُوءه باقٍ على صِحَّتِهِ ٣٦٦             |
| كثيرٌ مِنْ خطاباتِ الشَّرْعِ تُوجَّهُ للرِّجالِ، ويكونُ المرادُ الرجالَ والنساءَ ٣٧٢                   |
| لو تَحَرَّكَتْ شَهْوَةُ الصائمِ، وأحسَّ بانْتِقالِ المنِيِّ، ولكن لم يَخْرُجْ، فصَومُهُ صحيحٌ. ٣٧٤     |
| أُحِبُّ من طلَبَةِ العِلْمِ أن يتَمَرَّ نوُا على استِخْرَاجِ الحُكْمِ بدَلِيلينِ مرَكَّبَيْنِ ٣٧٥      |
| المَنِيُّ يوجِبُ الغُسْلَ، والمَذْي لا يوجِبُ الغُسْلَ                                                 |
| إذا باشَرَ الإنسانُ في الحَجِّ زوْجَتَهُ فأمْنَى، فإن ذلك يوجِبُ بدنَةً على المشهور ٣٧٦                |
| إذا كَرَّرَ الصائمُ النَّظَرَ فأمْذَى، فلا يَفْشُدُ صَومُه، وإذَا أَمْنَى فسَدَ صومُهُ ٣٧٦             |
| إذا انتَفَى حُكْمُ الكُفْرِ -وهو أعظم الذُّنوبِ- بالإكراهِ، فما دُونَهُ من بابِ أَوْلَى ٣٨٠            |
| أنصحُ طلَبَة العِلْمِ أنْ يطَالِعُوا رسالَةَ (حقيقة الصيامِ) لابنِ تَيْمِيَةً                          |
| إذا أفطرَ الإنسان بعُذْر شرْ عِيِّ في نهار رمَضان، جاز له أن يأكُلَ بِقِبَّةَ يومِه ٣٨٥                |

| ۳۸۷      | ابْتِلَاعُ خَرَزَةِ السُّبْحَةِ عمدًا يُفْطِرُ، وشُرْبُ الدُّخانِ كذلك يُفْطِرُ                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸      | المسافرُ الصائِمُ إذا جَامَعَ زوجَتَه فلا حَرَجَ عليه، وليسَ عليه كفَّارَةٌ                            |
| ۳۹۸      | الكُحلُ لَا يُفَطِّر                                                                                   |
| ۳۹۹      | تَحليل الحرامِ كَتَحريم الحلالِ، وإيجابُ مَا لَم يَجِبْ كَإِسقاطِ مَا وَجب                             |
| ٤٠٥      | الاعْتِكَافُ هُوَ التعبُّدُ لله بِلْزُومِ المَسَاجِد تَقَرُّبًا إِلَى الله، وتَفَرُّغًا لطاعَتِه       |
| ٤١١      | لو ماتَ إنسانٌ قَدْ صامَ أكثرَ رَمَضانَ فإنَّه لا فِطْرَةَ عليهِ                                       |
| ٤١٨      | يَجِبُ على النساءِ اللائي يَحْضُرْنَ صلاةَ العِيدِ أَنْ يَكُنَّ متَجَلْبِبَاتٍ متَحَجِّبَاتٍ           |
| ٤١٩      | يَحْرُمُ خُرُوجُ المرأةِ لصلاةِ العيدِ وهي مُتَبَرِّجَةٌ بزِينَةٍ، أو متطيبةٌ                          |
| ٤٢٧      | النَّبِيَّ ﷺ لم يَخُصَّ يومَ العيدِ بزيارةِ المقْبُرَةِ                                                |
| زَعِ ۲۲۷ | خُروجَ الناسِ إلى المقابِرِ في يومِ العِيدِ وتَخْصِيصَ يومِ العيدِ بزيارَةِ المقابِرِ مِنَ البِلَ      |
| £ 7 V    | تهنئةُ الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيدِ أَمْرٌ جائزٌ؛ لأن بعْضَ الصحابَةِ فعَلوا ذلِكَ .                |
| ۳۳3      | الجِنْسَ الواجِبَ إخراجُهُ في زكاةِ الفِطْرِ هو الطعامُ                                                |
| ئىنا ٤٣٤ | نحن متَعَبَّدونَ للهِ بها جاء في شَريعَةِ نَبِيِّنَا محمَّدٍ ﷺ ولسنا متَعَبَّدِينَ بها تَهواهُ نُفُولُ |
| ٤٣٨      | الصَّاعُ كِيلُوانِ وأربعون جرامًا (بالبُّرِّ الرَّزِينِ الدَّجنِ)                                      |
| ٤٣٨      | صاعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَقلُّ مِنَ الصاعِ المعهُودِ بِنجْدٍ، ومن الكَيْلِ المعهودِ في الحجازِ        |
| ٤٤٢      | اختلف في حكم صلاة العيد، والأقرب أنَّ حُكْمَها فَرْضُ كفايةٍ أو فَرْضُ عَيْنٍ                          |
| {        | السلفُ كانوا يَسْأَلُونَ اللهَ أَنْ يبلِّغَهُمْ رمَضانَ ستةَ أَشْهُرٍ. ثم ستة أَشْهُر أَنْ يَتَقَبَّل  |
| ٤٥٢      | الاعْتِكَافُ لا يكون إلا في مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعةُ                                                 |
| ٤٥٢      | كل مسجد في الدنيا يَصِحُّ الاعْتِكافُ فيه                                                              |
| ٤٦١      | لَيسَ مِنَ الشُّنةِ اعتزالُ النساءِ في أيَّام العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رمَضانَ                          |

| يُشْرَعُ للمُسلمين إذا تَمَّ رمَضانُ أن يُكبروا ليلةَ العيد إلى أن يَحْضُر الإمامُ ٢٦٣          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زكاة الفطرِ فرضٌ على كلِّ مسلمٍ؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ ٢٧٠                 |
| النساءُ مأموراتٌ أن يخرجنَ إلى مصلى العيدِ                                                      |
| في صلاةِ العيدِ تكبيراتٌ زوائدُ، على خِلَافٍ بينَ العلماءِ فيها ٤٨٤                             |
| يَنْبغِي للإنسانِ في خِتامِ العَمَلِ أن يكونَ خَائِفًا مِنَ التقصيرِ، رَاجِيًا فضلَ اللهِ ٤٠٥   |
| الشُّنة قد دَلَّتْ على أن أَيَّامَ العيدِ فيها فَرَحٌ وفيها سُرورٌ ٤٠٥                          |
| أَجَازُ بَعْضُ أَهْلِ العلمِ في أيامِ العيدِ استخدامَ الدُّفوفِ                                 |
| إِذَا أَتيت إِلَى صَلاةِ العيدِ مِن طَريقٍ، فالشُّنةُ أَن تَرجعَ مِن طَريقٍ آخرَ ١٥٥            |
| يَجُوزُ لِلمرءِ أَنْ يُصافحَ امرأةً مِن محارمهِ                                                 |
| زكاة الفِطْرِ أَفْضَلُ وقتٍ تَخْرُجُ فيهِ يومَ العِيدِ قبلَ الصلاةِ ٧٢٥                         |
| يجوزُ أن أُفَرِّقَ الفطْرَةَ الواحِدَةَ على جماعَةٍ، ويجوز أن أعْطِيَ الواحِدَ فطرةَ جماعةٍ ٢٩٥ |
| السنةُ فِي صلاةِ عيدِ الفطرِ أَنْ تؤخرَ الصلاةُ، وفِي عيدِ الأَضْحي أَنْ تقدمَ الصلاةُ ٥٤١      |
| زكاة الفطرِ تَلزمك فِي المكانِ الَّذي تغيبُ عليكَ شمسُ ليلةِ العيدِ وأنتَ فيهِ ٥٤٢              |
| كُلُّ شيءٍ وجدَ سببهُ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ ولمْ يَفعلهُ، ولَا مانعَ مِن فعلهِ؛ فإنَّ تركهُ        |
| هوَ السنةُ                                                                                      |
| قَالَ بِعِضُ الْعِلْمَاءِ: وأُولُ مَا تَدْخُلُ الْمُسْجِدَ فَتُسُوَّكُ                          |
| مُصلى العيدِ مَسجدٌ؛ وَلِهَذَا منعتِ الحائضُ منهُ٧٤٥                                            |
| يَتَزاورُ الناسُ فِي يومِ العيدِ، الأقاربُ والأصحَابُ؛ لِتأليفِ القلوبِ ٨٤٥                     |
| يَجِبُ على طَلَبَةِ العلمِ أَنْ يَمْنَعُوا العوامَّ مِنْ زيارةِ القبورِ في العيدِ ٥٥٢           |
| إِذَا عُذِّبَ الإنسانُ في ذاتِ اللهِ فهوَ رفعةٌ لهُ                                             |

| لوْ أَنَّ الإنسانَ أَخَّر زكاةَ الفطرِ عَن صلاةِ الفطرِ عَامدًا فإنَّها لَا تقبلُ منهُ٠٠٠٠٠٠٠                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العُلَمَاءَ ثَلَاثُةُ أَقَسَامٍ: عَالِمُ مِلَّةٍ، وعَالِمُ دَولَةٍ، وعَالِمُ أُمَّةٍ                                |
| إذا أَمَرَكَ وليُّ الأمرِ بمعصيةٍ فلا تُطِعْه، أما إذا كان هو يَعْصِي فعِصْيانُه على نفسِه ٥٧٣                      |
| البواحُ: الصَّريحُ الواضحُ الذي لا يَحْتَمِلُ التأويلَ ٥٧٤                                                          |
| الدِّينُ الإسلاميُّ دِينُ الاجتماعِ والأُلْفَةِ والمودةِ ٥٧٥                                                        |
| القولُ الحُقُّ مَقْبُولٌ من أيِّ جِهَةٍ جاءَ، والباطل مَردودٌ من أيِّ جِهةٍ جاءَ ٥٧٩                                |
| منْ عَلَامات لَيْلةِ القدرِ: أَن يَطمئنَّ قلبُ المرءِ، وَيَنْشرحَ صدرهُ ٨٨٥                                         |
| مَن ظَنَّ أَنَّ ليلةَ القَدْرِ هي ليلةُ سَبْعِ وعِشْرينَ فقط أَخْطَأَ؛ لأنَّها تَدُورُ بينَ الليالي ٥٨٩             |
| التوبةُ إذا كَانت قَبل حُضورِ الأجلِّ فإنَّها مَقبولةٌ مهما عَمِلَ الإنسانُ مِنَ الذُّنوب. ٥٩٥                      |
| كانَ السَّلفُ يَتَدافعون الفُتيا                                                                                    |
| إِذَا تَعْبَدَ الْإِنْسَانُ للهِ بشيءٍ لَا يُوافقُ الشرعَ فِي هَيْئَتِهِ وَصَفْتَهِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ٢١٥ |
| لَيْلَةُ القَدْرِ ليست مَعْلُومةً بِعَيْنِها، وهذا من حِكْمةِ اللهِ، ومِن رَحْمةِ اللهِ ٢١٧                         |
| عُمر الإنسانِ ما أمضاه في طاعةِ اللهِ، وما سِوَى ذلك فإنه خَسارةٌ ٦١٩                                               |
| من عَلاماتِ ليلةِ القدرِ أنها مُضِيئةٌ                                                                              |
| مقصودُ الاعْتِكافِ العبادةُ، وليس حبسَ النفسِ في مسجدٍ مع عَدَمِ العبادةِ ٦٢٣                                       |
| الشَّريعة الإِسلاميَّة جاءتْ بِالتألِيفِ وعدمِ التَّنفيرِ، وعدمِ الكَراهيَةِ ٦٢٨                                    |
| بعضُ النَّاس يَعْتَكِف ويدعُ أشياءَ وَاجبةً عليه                                                                    |
| لا يَجُوزُ خُروجُ المعتكِفِ إلى مسجدٍ آخَرَ، إلَّا إذا كان المسجدُ لا تُقامُ فيه الجمعةُ ٦٣٣                        |
| الاعتكَافُ شُرعَ مِن أَجلِ طَلبِ لَيلةِ القدرِ                                                                      |
| ابتداءُ الاعْتِكافِ مِن غُروبِ شَمسِ يَوْم عِشرينَ مِن رَمضانَ ٦٣٧                                                  |

| نتهاءُ الاعْتِكافِ مِن غُروبِ الشَّمسِ آخِرَ يَوْمِ مِن شَهر رَمضانَ ٦٣٧                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاعْتِكاف المَسْنُونَ المُتَّبِعَ فِيه رَسُولُ اللهِ ﷺ هُو أَنْ يَعتكِفَ العشرَ الأواخرَ ٦٣٧       |
| لاعْتِكاف لَيس مِنَ العباداتِ الَّتي إِذا شرَعَ فيهَا الإِنسانُ وَجَبَ إِتمامها ٦٣٨                |
| لاعْتِكَافُ سُنَّةلاعْتِكَافُ سُنَّة                                                               |
| على المعتكفِ أن يشتغلَ بالطاعاتِ وبالعباداتِ، ولا يكثرَ الحديثَ معَ الناسِ ٦٣٨                     |
| لاعتِكافُ فِي غَيْرِ الجَامعِ جَائزٌ، فكلُّ مسجدٍ تُقام فيه الجهاعةُ يُعْتَكَفُ فيه ٦٣٩            |
| بِن آدابِ الاعتِكَافِ: العُكوفُ عَلَى طَاعةِ اللهِ مِن صَلاةٍ، وقِراءةٍ، وذكرٍ ٢٤٠                 |
| بِن آداب الاعْتِكاف ألَّا يَخرجَ المُعْتَكِفُ إلَّا لِما لَا بُدَّ مِنه؛ شرعًا أو طبعًا ٢٤٠        |
| لعبادةُ مبنيةٌ على التوقيفِ                                                                        |
| نَدْ يكونُ الشيءُ جائزًا لكنهُ لا يُشرعُ لعمومِ الناسِ                                             |
| لا يُشْرَعُ للإنسانِ أن يُصَلِّيَ على النبيِّ عَلَيْ بسَبَبِ أنه تَطَيَّبَ. إذ لا دليل على ذلك ٦٥٢ |
| لا تُقْبَلُ الأضحيةُ إذا ذُبِحَتْ قبلَ صلاةِ عيد الأضحى                                            |
| لا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَكِفَ المريضُ في حُجْرَةٍ في بيتِه؛ لمخالفتِه في المكانِ                      |
| إِنَّ علامةَ قَبولِ الحسنةِ أَن يُعْقِبَها الإنسانُ بحَسَنَةٍ أُخْرَى ١٦١                          |
| من علامةِ عَدَمِ القَبولِ انتظارُ الإنسانِ الفراغَ مِنَ العبادةِ حتَّى يعودَ للسيئاتِ ٦٦١          |
| مَنَّ رسولُ اللهُ ﷺ صِيامَ يومِ الاثنين والخَمِيسِ                                                 |
|                                                                                                    |



## فهرس الموضوعات

| الصفحة   | <del></del>                      | الموضوع                    |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
|          | دروس الصيبام                     |                            |
| o        | ••••••                           | منزلةُ الصِّيَامِ          |
| o        |                                  | تعريفُ الصِّيَام:          |
| ٦        | •••••••                          | شُروطُ الصِّيام:           |
| <b>v</b> | <b>رم:</b>                       | الشَّرْط الأَوَّل: الإسا   |
| <b>v</b> | •                                | الشَّرْط الثَّاني: العقلُ  |
| ٩        | غُ:غُ                            | الشَّرْط الثَّالث: البلو   |
| 1 •      |                                  | الشَّرْط الرَّابع: القُدر  |
| ١٢       | نامة:                            | الشَّرْطُ الْحَامِسُ: الإن |
| ١٤       | لوُّ من الموانع:لوُّ من الموانع: | الشَّرْط السَّادس: الخ     |
| Y •      | بشَهْوَةٍ بفعلٍ مِنَ الصَّائمِ:  | الحَامِسُ: إنزالُ المنيِّ  |
| ۲۱       |                                  | السَّادس: القَيْءُ عَمْأ   |
| ۲۱       | ••••••                           | السَّابعُ: الحِجَامَةُ:    |
| ۲٥       | وجُ دَمِ الحيضِ والنِّفاسِ:      | الثَّامن والتَّاسع: خر     |
|          | بالمُفطَراتِ:                    |                            |
|          | وضِدُّه الجهلُ؛ وَالجهلُ نوعانِ: |                            |
|          | •••••                            |                            |

| 79  | الدِّينُ يُسْرُّ:                   |
|-----|-------------------------------------|
| ٣١  |                                     |
| ٣٧  | فضائل شهر رمَضان                    |
| ٤٥  | فضل شهر رمَضان                      |
| ξο  | مِن فَضائل شهر رمَضان:              |
| ξο  | أَوَّ لًا: إنزال القُرآنِ:          |
| ٤٨  | ثانيًا: صوم رمَضان:                 |
| ٤٨  | ثالثًا: قيام ليله:                  |
| ٥٤  | رابعًا: ليلة القَدر:                |
| 00  | الصيام:                             |
| ٥٦  | الشرط الأولُ: الإسلام:              |
| ٥٨  | الشرط الثَّاني: البلوغ:             |
| ٥٩  | الشرط الثَّالث: العقل:              |
| ٦١  | الشرط الرَّابع: القُدرة:            |
| ٦٤  | الشرط الخامس: الإقامة:              |
| ٦٦  | الشرط السادس: الخلوُّ منَ الموانِع: |
| ۹١  | أحكام في الصيام:                    |
| ٩٤  | فَضَائِلُ شَهْرِ رَمَضَانَ          |
| 11. | الصيام:                             |
|     | ً<br>شروطُ وجوب الصيام:             |

| 117   | الشرطُ الأولُ: الإسلامُ:              |
|-------|---------------------------------------|
| 117   | الشرطُ الثَّاني: البلوغُ:             |
| ١١٤   | الشرطُ الثالثُ: العقلُ:               |
| 118   | الشرطُ الرابعُ: القدرةُ:              |
| ١١٧   | الشرطُ الخامسُ: الإقامةُ:             |
| 171   | الشرطُ السادسُ: الخلوُّ منَ الموانعِ: |
| 177   | ما يُصامُ عنهُ:                       |
| 179   | شروطُ إفسادِ الصومِ بالمفطراتِ:       |
| ١٣٣   | شهر رمضان:                            |
| ٠٣٣   | من فضائل شهر رمَضان السابقة:          |
| ١٣٣   | أَوَّلًا: نزول القرآن:                |
| ١٣٩   | ثانيًا: غزوة بدر الكبرى:              |
| 1 & 7 | ثالثًا: فتح مكَّة:                    |
| 1 & 7 | من فضائل شهر رمَضان الباقية:          |
| ١٤٢   | أَوَّلًا: الصيام:                     |
| ١٤٤   | ثانيًا: قيام رمَضان:                  |
| ١٤٨   | ثالثًا: ليْلَة القَدْر:               |
| 1 8 9 | فها هِيَ لَيْلَة القَدْرِ؟            |
| ١٥٠   | علامة ليْلَة القَدْر:                 |
| 101   | العمل لنَّلَة القَدْر:                |

| 107          | بعض أحكامِ الصَّوْم:                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              | أولًا: السُّحوَّرُ:أولًا: السُّحوَّرُ:                                  |
|              | ثانيًا: الإفطار:                                                        |
| ١٥٤          | ما يُفطَر عليه:                                                         |
| ١٥٨          | الصيام عن المعاصي:                                                      |
| ١٦٠          | مَوْعِظَةٌ عَامَّة عنِ الصِّيامِ                                        |
| ١٧٠          | الصِّيامُ وَالاعتِكَافُ                                                 |
| ١٧٠          | الصِّيامِ                                                               |
| ١٨٧          | الاعتِكَافُلاعتِكَافُ                                                   |
| Y•1          | فضلُ شَهرِ رَمَضانَ                                                     |
| Y <b>Y</b> Y | البرَكَاتُ السَّابِقةُ وَاللَّاحِقةُ الَّتِي تَنزِلُ فِي شهرِ رَمضانَ   |
| Y08          | فَضُلُ شَهْرِ رَمْضَانَ عَلَى بِقَيْةِ الشُّهُورِ:                      |
| ۲۷۳          | فَضيلةُ الأَعمالِ الصَّالحةِ فِي شَهرِ رَمضانَ                          |
| ۲۷۲          | صومُ رَمضانَصورُ مَضانَ                                                 |
| ۲۸٤ 3۸۲      | مرتبةُ الصِّيامِ في الإسلامِمرتبةُ الصِّيامِ في الإسلامِ                |
| 798          | شهرُ رمَضانَ والقرآنُ الكريمُ                                           |
| ٣٢٢          | صَوْمُ رَمَضانَمَضانَ                                                   |
| <b>TTT</b>   | الصيامُ أنواعُه وأَحْكامُهالصيامُ أنواعُه وأَحْكامُه                    |
|              | شُروطُ وُجوبِ الصِّيامِشروطُ وُجوبِ الصِّيامِ                           |
|              | بيانُ شُروطِ المُفَطِّرَاتِ التي تَكونُ مُفْسَدَة للصومِ، ومنَاقَشَتِها |

| شُروطُ الصَّومِ في الإشلامِ:                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| مفْطِّرَاتِ الصيَّامِ:مفْطِّرَاتِ الصيَّامِ:                       |
| مُفطراتُ الصَّومِمُفطراتُ الصَّومِ                                 |
| فَضْلُ العَشْرِ الأُواخِرِ مِن رَمَضَانَ                           |
| العباداتُ التِي شَرَعَها اللهُ تعالى آخرَ شَهْرِ رمَضانَ:          |
| مَا يُسَنُّ فِي خِتَامِ رَمضَانَ                                   |
| ما يُشْرَعُ في خِتَام رمَضانَ:                                     |
| مناقَشَةٌ فِقْهِيَّةٌ لزكاةِ الفِطْرِ، وتكبيرةِ العيدِ، وصَلاتِهِ: |
| خَصَائِصُ العَشْرِ الأَواخِرِ من رَمضانَ                           |
| فضلُ الليالِي العشرِ الأخيرةِ منْ رمَضانَ                          |
| عباداتٌ يُختمُ بها شهرُ رمَضانَ المباركِ:                          |
| لا يَنقضي الخيرُ بانقضاء مواسمِ الخيرِ (خِتام رمَضان):             |
| من أعمال ختام شهر رمضان                                            |
| مَا يُستَحبُ منَ الأعمالِ بعدَ صيامٍ شهرِ رَمضانَ:                 |
| الأمورُ التي تُشْرَعُ عند انتهاءِ شَهْرِ رمَضانَ                   |
| العِباداتُ المشْروعةُ بَعد شَهرِ رَمضانَ:                          |
| أمورٌ يُستحبُّ أنْ يُختمَ بهِ شهرُ رَمضانَ:                        |
| مُبَشِّراتُ الصِّيامِ                                              |
| فضُلُ ليلَةِ القَدْرِ                                              |
| الحثُّ على قِيامِ لَيلةِ القدرِ وَتَحَرِّيها وَنَيلِ خَيْراتهَا    |
|                                                                    |

| ٥٨٨ | فَضُلُ لَيْلَةِ القَدْرِ                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | هَل تَنحصرُ ليلةُ القدرِ فِي ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ مِن رمَضانَ؟      |
|     | تَعيينُ لَيلةِ القدرِ                                               |
| ٠١٠ | لَيْلَةُ القَدْرِ:                                                  |
| ٦١٧ | كَلِمةٌ في فَضْلِ ليلةِ القَدْرِ                                    |
| 719 | فَضْلُ ليلةِ القَدْرِ                                               |
|     | الاعتِكافُ                                                          |
| ۱۳۱ | حكم الاعْتِكاف                                                      |
| ٦٣٧ | الاعتِكافُ                                                          |
| ٦٤٢ | الاغتِكافُ                                                          |
|     | مَتَى يَبْدَأُ الاعْتِكافُ حُكْمُ الاعْتِكافِ وأَحْكَامُه           |
| 177 | ماذا تفعل بعد رمَضان؟                                               |
|     | مَسَائِلُ فِي الصَّوْمِ                                             |
|     | حُكْمُ مَن صامَ قَبَلَ بلدٍ بيومٍ أو بَعْدَها بيومٍ ثم قَدِمَ عليها |
|     | اختلافُ بدايةِ الصَّومِ من بلَّدٍ إلى بلدٍ:                         |
|     | فهرس الآيات فهرس الآيات                                             |
|     | فهرس الأحاديث والآثار                                               |
|     | <b>فه</b> رس الفوائد                                                |
|     | فهرس الموضوعات                                                      |